

يَدْمَامِ الْحَافِظِ الْمَالِمِ أَدِكُ بَنْ الْكَيْفَ الْكَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْكِمُ اللَّسَافِعِيّ فُورِ الدِّين الْهَيَّ شُمِيّ رَحْمَهُ الله تَعَالَىٰ رَحْمَهُ الله تَعَالَىٰ (٢٥٥-١٩٥)

حَقِّقهُ وخرَّجَ أَحَادِيثَه

مرهف حسين أيرب





كتاب المناقب

10880-184..



## الطّبُعَة الأولى ١٤٣٦ هـ ـ ٢٠١٥م جَمَيْع الحُقوق كَيْفُوظَة للنَّاشِرَ



المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6320392 المكتبة 6322471 ـ فاكس 22943 ـ ص. ب 22943

www.alminhaj.com

E-mail: info@alminhaj.com ISBN: 978 - 9953 - 541 - 62 - 4





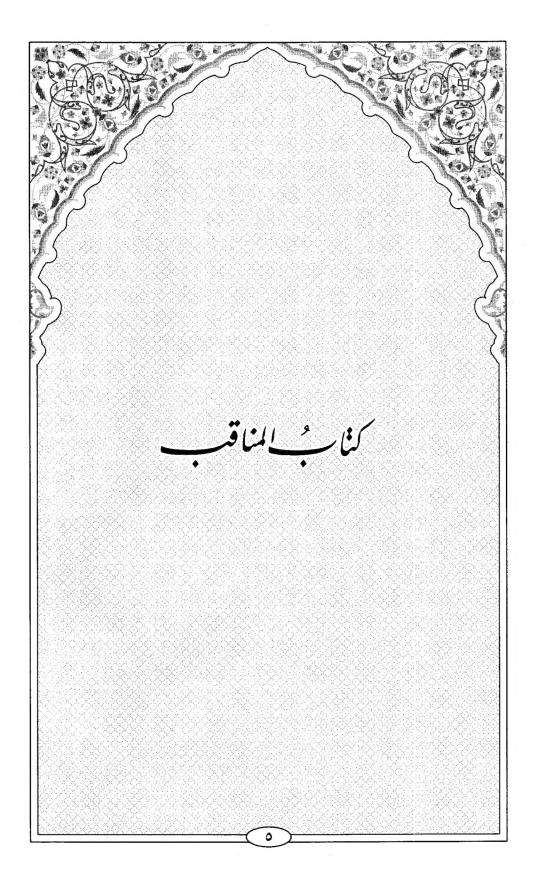



# ٣٧ \_ كِتَابُ ٱلْمَنَاقِبِ

# بِنُ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِينَ مِ

## ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٣٠٠ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقُ ٱسْمُهُ : عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُشْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ لُؤَيِّ (١) ، شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمُّ أَبِي بَكْرٍ أُمُّ ٱلْخَيْرِ : ( مص : ٨٤ ) سَلْمَىٰ بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَالِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْم بْنِ مُرَّةَ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَالِمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْم بْنِ مُرَّةَ بْنِ ٱلنَّاقِدِ عَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأُمُّ أُمِّ ٱلْخَيْرِ : دِلاَفٌ : وَهِيَ أُمَيْمَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ ٱلنَّاقِدِ عَلَيْ بْنِ عَلِي أَمُ أَلِي بَكْرٍ أُمُّ أَبِي قُحَافَةَ أَمِينَةٌ (٢) بِنْتُ عَبْدِ ٱلْعُزَّىٰ بْنِ حَرْثَانَ بْنِ عَوِي مُن عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ .

رواه الطبراني (٣) وإسناده حسن .

١٤٣٠١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بَنِ ٱلزُّبَيْرِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : « هَلْذَا عَتِيقُ ٱللهِ مِنَ ٱلنَّارِ » فَمِنْ يَوْمِئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقاً ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ٱسْمُهُ : عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُثْمَانَ .

رواه البزار(٤) والطبراني بنحوه ، ورجالهما ثقات .

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ) قوله: «بن لؤي».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «آمنة».

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٥١ برقم ( ١ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠/ ١١\_ ١٢ من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة. . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة .

<sup>(</sup>٤) في «كشف الأستار » ٣/١٦٣ برقم ( ٢٤٨٣ ) ، والطبراني في الكبير ١/٥٣ برقم (٧) -

اللهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : وَٱللهِ إِنِّي لَفِي بَيْتِي ذَاتَ يَوَم وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْفِنَاءِ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَٱلسِّتْرُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ إِذْ أَقَّبَلَ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَسِّتْرُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ إِذْ أَقَّبَلَ أَبُو بَكْرٍ ، وَالسِّتْرُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ إِذْ أَقَّبَلَ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَيْنَظُرُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ عَتِيقٍ مِنَ ٱلنَّارِ ، فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ عَتِيقٍ مِنَ ٱلنَّارِ ، فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ أَبِي بَكُرٍ » .

وَإِنَّ ٱسْمَهُ ٱلَّذِي سَمَّاهُ أَهْلُهُ لَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُثْمَانَ ، فَغَلَبَ عَلَيْهِ ٱسْمُ عَتِيقٍ .

قلت: بعضه رواه الترمذي(١).

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، وفيه صالح بن موسى بن الطلحي ، وهو ضعيف .

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ عَتِيقاً لِعَتَاقَةِ وَجُهِهِ ، وَكَانَ ٱسْمُهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُثْمَانَ . ( مص : ٨٥ ) .

رواه الطبراني (٣) ورجاله ثقات .

ويشهد له حديث عائشة عند ابن سعد ٣/ ١/ ١٢٠ وفي إسناده الواقدي وهو متروك .

<sup>(</sup>١) في المناقب ( ٣٦٧٩ ) بلفظ : ( عن عائشة أن أبا بكر دخل علىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أنت عتيق الله من النار » . فيومئذ سمي عتيقاً . وهـٰـذا حديث صحيح .

<sup>(</sup>۲) في مسنده برقم ( ٤٨٩٩) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٢٩٦) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٨١٨) ، والحافظ في « المطالب العالية » ( ٤٢٨٧) \_ والطبراني في الكبير 1/30 برقم ( ١٠) ، وابن سعد في الطبقات 1/30 برقم ( ١٠) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1/30 ، والحاكم في المستدرك 1/30 من طريق صالح بن موسى الطلحي ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد فيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك .

وقال الحاكم: « هلذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي بقوله: « صالح ضعفوه ، والسند مظلم » .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٥٢ برقم (٤) من طريق صخرة بن ربيعة ، عن الليث بن سعد ، موقوفاً
 عليه وإسناده إليه صحيح .

١٤٣٠٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَسْلَمَتْ أُمُّ أَبِي بَكْرٍ ، وَأُمُّ عُثْمَانَ ، وَأُمُّ طَلْحَةَ ، وَأُمُّ ٱلزُّبَيْرِ وَأُمُّ عَبْدِ ٱلرَّحْمَلْنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأُمُّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ عَنِيقَ بْنَ عُثْمَانَ ، لِحُسْنِ وَجْهِهِ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عبد الله بن شبيب ، وهو ضعيف .

١٤٣٠٥ - وَعَنِ ٱلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ ٱسْمِ أَبِي بَكْرٍ ،
 فَقَالَتْ : عَبْدُ ٱللهِ .

فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ عَتِيقٌ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبَا قُحَافَةَ كَانَ لَهُ ثَلاَثَةٌ فَسَمَّىٰ وَاحِداً عَتِيقاً وَمُعَيْتِقاً وَمُعْتَقاً .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وفيه قيس بن أبي قيس البخاري ، فإن كان ثقة ، فإسناده حسن .

١٤٣٠٦ - وَعَنْ أَبِي حَفْصٍ : عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) في الكبير ١/٥٢ برقم (٣) من طريق عبد الله بن شبيب الربعي ، حدثنا إبراهيم بن يحيى بن هانىء الشجري ، حدثني أبي ، عن خازم بن الحسين ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس... وهاذا إسناد فيه عبد الله بن شبيب المدني ، علاَّمَةٌ ولكنه واهٍ .

وفيه إبراهيم بن يحيى ، وأبوه يحيى بن محمد بن عباد بن هانىء ، وخازم بن الحسين ضعفاء .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٥٣ برقم (٦) من طريق قيس بن أبي قيس البخاري ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عمارة بن غزية ، عن عبد الرحمان بن القاسم ، عن أبيه قال : سألت عائشة . . . وهاذا إسناد فيه قيس بن أبي قيس هو : البخاري ، روى عن قتيبة بن سعيد ، وروى عنه يحيى بن بكير ، وأحمد بن سهل بن حمدويه : أبو نصر المروزي ، ووثقه الهيثمي . وابن لهيعة وهو ضعيف .

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ١/ ٢٣٨ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧٠/٧٠ من طريق يحيي بن بكير ، حدثنا ابن لهيعة ، به .

ونسبه عبد الله بن لهيعة عند ابن عساكر إلىٰ جده فقال : عبد الله بن عقبة .

مَعْرُوقَ ٱلْوَجْهِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ عَتِيقاً لِعَتَاقَةِ وَجْهِهِ ، وَكَانَ ٱسْمُهُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُثْمَانَ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ عَتِيقاً مِنَ ٱلنَّارِ .

رواه الطبراني (١) ، وإسناده جيد وحسن .

١٤٣٠٧ ـ وَعَنْ حُكَيْمٍ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيّاً يَحْلِفُ : للهُ أَنْزَلَ ٱسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٱلصِّدِّيقَ .

رواه الطبراني (۲) ، ورجاله ثقات .

١٤٣٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « عُرِجَ بِي إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا ، فَمَا مَرَرْتُ بِسَمَاءِ إِلاَّ وَجَدْتُ فِيهَا ٱسْمِي : مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقُ مِنْ خَلْفِي » .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ( مص : ٨٦ ) والطبراني في الأوسط ، وفيه عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في الكبير ٥٣/١ برقم (٥) من طريق أحمد بن محمد بن صدقة ، قال : سمعت أبا حفص : عمرو بن علي يقول : . . . موقوفاً عليه ، وإسناده جيد قوي .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٥٥ برقم (١٤) والحاكم ٣/ ٦٢ من طريق إسحاق بن منصور السلولي ، حدثنا محمد بن سليمان العبدي ، عن هارون بن سعد ، عن عمران بن ظبيان ، عن أبي تِحْيَا : حُكَيْمٍ بْنِ سَعْدٍ قال : سمعت علياً يحلف : . . . . وهاذا إسناد ضعيف : محمد بن سليمان العبدي ؛ ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » ٧/ ٢٦٤ وقال أبوه : «مجهول » . وباقي رجاله ثقات .

وحُكَيْم بن سعد أبو تِحْيَا ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٩٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقد قال ابن معين : « ليس به بأس » .

وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٢٨٦ « يكتب حديثه ، محله الصدق » . وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٨٢ .

وقال الحاكم: « لولا مكان محمد بن سليمان العبدي \_ تحرفت فيه إلى: السعيدي \_ من الجهالة ، لحكمت لهاذا الإسناد بالصحة » .

وقال الحافظ في « فتح الباري » ٧/ ٩ : « ورى الطبراني من حديث علي.... » وذكر هال الحديث ثم قال : « رجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٣) في مسنده برقم ( ٦٦٠٧ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم →

إبراهيم الغفاري ، وهو ضعيف .

١٤٣٠٩ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَمّا عُرِجَ بِي إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، مَا مَرَرْتُ بِسَمَاءِ ، إِلاَّ وَجَدْتُ ٱسْمِي فِيهَا مَكْتُوباً : مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ، أَبُو بَكْرِ ٱلصِّدِيقُ » .
 رَسُولُ ٱللهِ ، أَبُو بَكْرِ ٱلصِّدِيقُ » .

رواه البزار (١) وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، وهو ضعيف (ظ: ٤٨٣).

١٤٣١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ : " إِنَّ قُومِي لا يُصَدِّقُونِي " فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : يُصَدِّقُكَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ الصِّدِينُ .
 الصِّدِينُ .

◄ (١٢٩٨) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم (١٢٩٨) ، والحافظ في « المطالب العالية » برقم (٢١١٣) و والخطيب في « تاريخ العالية » برقم (٤٢٨٢) و والخطيب في « تاريخ بغداد » ٥/٥٤٤ ، وابن عدي في الكامل ١٥٠٧/٤ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » بغداد » ٥/٣٠٣ من طريق الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة . . إسناده ضعيف جداً . وانظر « مسند الموصلي » لتفصيل ذلك .

وهو في جزء الحسن بن عرفة برقم (٦). وعن هنا ذكره الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٣ ،٦١٠ وقال : « الغفاري اتهم بالكذب » وانظر أيضاً « لسان الميزان » ٥/ ٢٣٥ .

وهو حديث باطل كما قاله الذهبي .

(۱) في «كشف الأستار » ۱٦٢/٣ برقم ( ٢٤٨٢ ) من طريق قتيبة بن المرزبان ، حدثنا عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر . . . وشيخ البزار روى عنه البزار ، وروى عن عبد الله بن إبراهيم ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي : متهم .

ويشهد لهاذين الحديثين حديثُ ابن عباس عند ابن عساكر ٣٠/ ٢٠٢ ، وفي تاريخ بغداد ٥/ ٥٥ من طريق الحسن بن عرفة ، حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . وسكت عنه الخطيب ، وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٣/ ٦١٠ : « وهو حديث باطل » . وتبعه على ذلك ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ٢٣٥ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط .

وفي رواية عنده (٢): ﴿ إِنَّ قَوْمِي يَتَّهِمُونِي ﴾.

وفي أحد إسناديه أبو وهب ، عن أبي هريرة ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

ا ۱۶۳۱۱ ـ وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسُرِيَ بِهِ : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ فَأُخْبِرَهُمْ » ، فَأَخْبَرَهُمْ ، فَكَذَّبُوهُ ، أَسُرِيَ بِهِ : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ فَأُخْبِرَهُمْ » ، فَأَخْبَرَهُمْ ، فَكَذَّبُوهُ ، أَسُرِيَ بِهِ : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ فَأُخْبِرَهُمْ » ، فَأَخْبَرَهُمْ ، فَكَذَّبُوهُ ، أَسُمِي يَومَئِذِ الصِّدِيقَ .

رواه الطبراني(٣) ، وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور ، وهو متروك .

(۱) في الأوسط برقم ( ۷۱۲۹ ) من طريق محمد بن أحمد الرقام التستري ، حدثنا إسحاق بن سليمان الفلفلي البصري ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا مسعر ، عن أبي وهب ، عن أبي هريرة... وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ٣٤٩٣ ) .

وإسحاق بن سليمان ما ظفرت له بترجمة ، وأبو وهب مولى أبي هريرة ، روى عن مولاه ، وروى عن مولاه ، وروى عنه مسعر ، وعبد الرحمان بن نجيح ، وانظر « الجرح والتعديل » ٩/ ٤٥١ . وقال ابن سعد : « وهو قليل الحديث » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن مسعر إلا يزيد » . وانظر التعليق التالي .

(٢) أخرجها الطبراني في الأوسط برقم ( ٧١٤٤) وفي « مسند الشاميين » برقم ( ٢٣٢) من طريق محمد بن عبد الرحيم الديباجي ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمان بن المفضل الحراني ، حدثنا المغيرة بن سقلاب الحراني ، حدثنا عبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان ، عن حاتم ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد ضعيف شيخ الطبراني تقدم برقم ( ٢٠٥٣) ، والمغيرة ضعيف . وعبد الرحمان بن ثابت فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٦٠٩) في « مسند الموصلي » وحاتم بن حريث بينا أنه ثقة عند الحديث ( ١١٧٤) في « موارد الظمآن » .

وقال الطبراني : « لم يرو هاذا الحديث عن ابن ثوبان إلا المغيرة بن سقلاب . . . » .

(٣) في الكبير ١/ ٥٥ برقم (١٥) وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم (٦٨) من طريق بهلول بن إسحاق بن بهلول الأنصاري ،

#### ۲ \_ بَاتٌ

١٤٣١٢ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ ، فَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ قَائِمَةً عَلَىٰ رَأْسِهِ بَيْضَاءَ ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ أَبْيَضَ نَحِيفاً ، فَحَمَلَنِي وَأَبِي عَلَىٰ فَرَسَيْنِ ، ثُمَّ عُرِضْنَا عَلَيْهِ وَأَجَازَنَا .

رواه الطبراني (١) ( مص : ٨٧ ) ورجاله رجال الصحيح .

١٤٣١٣ ـ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ ٱلصِّدِّيقَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ ٱلسَّلاَسِلِ ، وَكَأَنَّ لِحْيَتَهُ لَهَبُ ٱلْعَرْفَجِ<sup>(٢)</sup> ، عَلَىٰ نَاقَةٍ لَهُ أَدْمَاءَ<sup>(٣)</sup> ، أَبْيَضَ نَحِيفاً .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> ، ولم أعرف الرجل الذي من بني أسد ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

 <sup>◄</sup> بهلول بن إسحاق بن بهلول هو شيخ مسند صدوق ، حافظ كبير ، خطيب الأنبار وعالمها
 ورئيسها ، يضرب المثل ببلاغة خطابته .

قال الدارقطني وقد سئل عنه فقال ثقة . انظر سؤالات السهمي رقم ( ۲۱۲ ) ، وتاريخ بغداد ٧/ ١٠٩ ـ ١١١ ، والمنتظم ٦/ ١١٠ ، وطبقات السبكي ، وشذرات الذهب ٢/ ٢٢٨ ـ ٢٣٠ ، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٣٥ ، ومعجم شيوخ الإسماعيلي الترجمة ( ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱/۵ برقم (۲۵) من طريق القاسم بن عباد الخطابي ، حدثنا محمد بن سليمان لوين ، حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل ، عن قيس قال : قال معاوية : . . . وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ۲۹۱) ، وباقي رجاله ثقات . وإسماعيل هو : ابن أبي خالد ، وقيس هو : ابن أبي حازم .

<sup>(</sup>٢) العَرْفجُ : شجر صغير سريع الاشتعال .

<sup>(</sup>٣) الناقة الأدماء: التي اشتدت سمرتها.

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١/ ٥٧ برقم (١٤) من طريق أبي نعيم .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ١/ ١٣٤ من طريق جعفر بن عون ، ومحمد بن عبد الله الأسدي .

١٤٣١٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا رَأَتْ رَجُلاً مَارًا وَهِيَ فِي هَوْدَجِهَا ، فَقَالَتْ :
 مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ بِأَبِي بَكْرِ مِنْ هَـٰذَا .

فَقِيلَ لَهَا: صِفِي لَنَا أَبَا بَكْرٍ.

فَقَالَتْ : كَانَ رَجُلاً أَبْيَضَ نَحِيفاً ، خَفِيفَ ٱلْعَارِضَيْنِ أَجْنَأُ (١) ، لاَ تَسْتَمْسِكُ أُزْرَتُهُ ، تَسْتَرْخِي عَنْ حَقْوَيْهِ (٢) ، مَعْرُوقَ ٱلْوَجْهِ ، غَائِرَ ٱلْعَيْنَيْنِ ، نَاتِيءَ ٱلْجَبْهَةِ ، غَائِرَ ٱلْعَيْنَيْنِ ، نَاتِيءَ ٱلْجَبْهَةِ ، عَارِيَ ٱلأَشَاجِع (٣) هَلَاهِ صِفَتُهُ .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه الواقدي ، وهو ضعيف . وقد تقدمت أحاديث في الخضاب .

١٤٣١٥ ـ وَعَنْ رَافِع بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : مَرَّ بِي أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ ، فَتَأَمَّلْتُهُمْ ، فَلَمْ أَرَ مِنْهُمْ أَحْسَنَ هَيْئَةً مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَدْ جُلِّلَ عَلَيْهِ كِسَاءٌ مِنَ ٱلْحَرِّ وَٱلْبَرْدِ . . .

قلت : فذكر الحديث ، وقد تقدم في كراهية الإمارة في الخلافة (٥) . رواه الطبراني (٦) ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) أجناً : أفعل من الجناً ، والجنا : ميل في الظهر أو في العنق .

<sup>(</sup>٢) الحقو: معقد الإزار، يعنى: الخصر.

<sup>(</sup>٣) المعروق : هو الذي قلّ لحمه . والأشاجع جمع أشجع وهو : المفصل . أي : كان قليل اللحم عليها .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٥٦/١\_ ٥٧ برقم (٢١)، وابن سعد في الطبقات ٣/١/٣٣ من طريق محمد بن عمر، حدثني شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق، عن أبيه، عن عائشة. . . وهاذا إسناد فيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك .

وشعيب بن طلحة ، وأبوه طلحة بسطنا القول فيهما عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٧٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث المتقدم برقم ( ٩٠٨٥ ) و( ٩٠٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في الكبير ٢٢/٥ برقم ( ٤٤٦٨) من طريق شريك ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن قيس بن أبي حازم ، عن رافع بن عمرو الطائي . . . وهاذا إسناد حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١) في « موارد الظمآن » ، وإبراهيم بن المهاجر بسطنا القول فيه عند >

#### ٣ \_ بَاتْ

١٤٣١٦ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ﴿ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبِي وَمُؤْنِسِي فِي ٱلْغَارِ ، سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي ٱلْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوخَةِ أَبِي بَكْرٍ » .

رواه عبد الله(١) ، ورجاله ثقات .

١٤٣١٧ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ مِنْ آبَارٍ شَتَّىٰ ، حَتَّىٰ أَخْرُجَ إِلَى ٱلنَّاسِ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ فَأَعْهَدَ مَص : ٨٨ ) .

قَالَ : فَخَرَجَ عَاصِباً رَأْسَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ،

◄ الحديث ( ٤٥٩١ ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم برقم ( ١٢٨٣ ) .

ورافع تقدم الحديث عنه برقم ( ٩٠٨٥ ) .

(۱) في (ظ): «الطبراني » بدل «عبدالله ». وما وجدته في أي منهما. وللكن أخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » برقم (7.7) ، كما أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7.7 / 7.7 ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء » 7.7 / 7.7 و7.7 / 7.7 والخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم » 1/7 / 7.7 من طريق محمد بن يونس الكديمي ، حدثنا إسماعيل بن سنان : أبو عبيدة العصفري ، حدثنا مالك بن مغول ، عن طلحة بن مصرف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . مرفوعاً . وهاذا إسناد فيه محمد بن يونس الكديمي متهم بالوضع وبسرقه الحديث . وباقي رجاله ثقات .

وإسماعيل بن سنان بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٣٧ ) في « موارد الظمآن » .

وقال أبو نعيم : « غريب من حديث سعيد ، وطلحة ، ومالك ، لم نكتبه إلا من حديث أبي عبيدة » .

تنبيه : لقد تحرف « سنان » في الرواية الثانية عند أبي نعيم إلىٰ : يسار .

وقال الحوت في « أسنى المطالب » بعد إيراده هـٰذا الحديث برقم ( ٢٧ ) : « رواه عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » وهو حسن » .

ونسبه العجلوني في «كشف الخفاء... » برقم ( ٥٢ ) إلىٰ عبد الله بن أحمد في زوائده ، وابن مردويه ، والديلمي ، عن ابن عباس » . فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِ ٱللهِ خُيِّرَ بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ ٱللهِ ، فَٱخْتَارَ مَا عِنْدَ ٱللهِ » فَلَمْ يُلَقَّنْهَا إِلاَّ أَبُو بَكْرٍ ، فَبَكَىٰ فَقَالَ : نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَبْنَائِنَا .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَىٰ رِسْلِكَ ، أَفْضَلُ ٱلنَّاسِ عِنْدِي في ٱلصُّحْبَةِ ، وَذَاتِ ٱلْيُدِ ٱبْنُ أَبِي قُحَافَةَ : ٱنْظُرُوا هَانِهِ ٱلأَبْوَابَ ٱلشَّوَارِعَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، فَسُدُّوهَا ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ أَبِي بَكْرٍ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ نُوراً » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، والكبير باختصار ، إلا أنه زاد : « وَذَكَرَ قَتْلَىٰ ٤٢/٩ أُحُدٍ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ / فَأَكْثَرَ » .

وإسناده حسن .

١٤٣١٨ ـ [وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ ٱلأَبْوَابِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسْجِدِ ، إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه مُعَلَّى بن عبد الرحمان ، وهو وضاع .

١٤٣١٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سُدُّوا

(۱) في الأوسط برقم ( ۷۰۱۳ ) ، وفي الكبير ۳٤٢/۱۹ برقم ( ۷۹۱ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٥٦/٥٦ \_ من طريق محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن أيوب بن بشر قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان . . . وهاذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق .

وللكن يشهد له حديث عائشة وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٦٦٠٠ ، ٦٦٠١ ، ٦٦٠٢ ، ٦٨٧٣ ) ، في « مسند الدارمي » برقم ( ٨٢ ) .

(٢) في الأوسط برقم ( ١٤٩٧ ) من طريق إبراهيم بن راشد الأَدَمِيِّ ، حدثنا معلَّى بن عبد الرحمان ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن الزهري ، عن عائشة. . . وهاذا إسناد فيه مُعَلَّى بن عبد الرحمان وهو متهم بالوضع .

وقال الطبراني: « لم يروه عن عبد الحميد بن جعفر ، إلا معلى بن عبد الرحمان » . وللكن الحديث صحيح بشواهد » . وانظر الحديثين التاليين .

عَنِّي كُلَّ بَابٍ ، إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً ، لاَتَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَليلاً » .

رواه البزار (١) وإسناده حسن](٢) .

١٤٣٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَقِيعِ ، قُلْتُ : فَصَبَبْنَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ الْبَقِيعِ ، قُلْتُ : فَصَبَبْنَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ طَفِقَ يَقُولُ : « حَسْبُكُمْ حَسْبُكُم » .

قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْني : ٱبْنَ إِسْحَاقَ - : ثُمَّ خَرَجَ كَمَا حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ بَشِيرِ عَاصِباً رَأْسَهُ ، فَجَلَسَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ( مص : ٨٩ ) فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ ، أَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَصْحَابِ أُحُدٍ فَأَكْثَرَ ٱلصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِ ٱللهِ ، خَيْرَهُ ٱللهُ بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَأَخْتَارَ مَا عِنْدَ ٱللهِ » .

قَالَ : فَفَهِمَهَا أَبُو بَكْرٍ ، فَبَكَىٰ وَعَرَفَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَهُ يُريدُ .

قَالَ : « عَلَىٰ رِسْلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، ٱنْظُرُوا فِي ٱلْمَسْجِدِ هَلْذِهِ ٱلأَبْوَابَ

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۱۹۳/ برقم (۲٤۸٤) من طريق محمد بن عبد الرحمان بن المفضل الحراني ، حدثنا عثمان بن عبد الرحمان ، حدثنا عبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان ، عن حميد الطويل ، عن أنس . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن عبد الرحمان الحراني روئ عن جماعة منهم : عثمان بن عبد الرحمان ، وعثمان بن كثير ، وعمر بن حبيب العدوي ، وروئ عنه البزار ، وإسماعيل بن عياش ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات ، عبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان فصلنا القول فيه عند الحديث (۲۹۱) في «مجمع الزوائد » .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٤٩/٣٠ من طريقين : حدثنا أبو صالح : عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس بن مالك . . . وهـٰذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح كاتب الليث .

وللكن الحديث صحيح بشواهده . وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ، د ) . أعني الحديثين السابقين .

ٱللاَّصِقَة (١) فَسُدُّوهَا ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ ، فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَداً كَانَ أَفْضَلَ عِنْدِي فِي ٱلصَّحْبَةِ مِنْهُ » .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ورجاله ثقات .

قلت : وتأتي أحاديث تتضمن سد الأبواب غير بابه في أحاديث تأتي في مواضعها إن شاء الله .

### ٤ ـ بَابٌ : فِي إِسْلاَمِهِ

١٤٣٢١ \_ عَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ آبْنَ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ ؟ قَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ : أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ :

إِلاَّ ٱلنَّبِيَّ وَأَوْفَاهَا لِمَا حَمَلاَ (مص: ٩٠)

إِذَا تَـذَكَّـرْتَ شَجْـواً مِـنْ أَخ ثِقَـةٍ ۚ فَٱذَكُـرْ أَخَـاكَ أَبَـا بَكْـرِ بِمَـا فَعَـلاَ خَيْـرُ ٱلْبَـرِيَّـةِ أَتْقَـاهَـا وَأَعْـدَلُهَـا وَٱلثَّـانِـيَ ٱلتَّـالِـيَ ٱلْمَحْمُـودُ مَشْهَـدُهُ ۚ وَأَوَّلُ ٱلنَّـاسِ مِنْهُـمْ صَـدَّقَ ٱلـرُّسُـلاَ

رواه الطبراني (٣) ، وفيه الهيثم بن عدي ، وهو متروك .

١٤٣٢٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرِ .

<sup>(</sup>١) في (ظ) زيادة : « في المسند » وهو تحريف عن « المسجد » .

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم ( ٤٥٧٩ ) وإسناده حسن . ولتمام تخريجه انظر « مسند الدارمي » برقم ( ۸۲ ، ۸۲ ) بتحقیقنا .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٨٩/١٢ برقم ( ١٢٥٦٢ ) من طريق مسبح بن حاتم العكلي ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا الهيثم بن عدي ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : سألت ابن عباس . . . وهـُـذا إسناد فيه : مسبح ـ وقد تحرف عند الطبراني إلىٰ « مسح » ـ وقد تقدم برقم ( ٣٢١ ) . وأخرجه أحمد بن حنبل في « فضائل الصحابة » برقم ( ١١٩ ) من طريق أبي معمر ، حدثنا الهيثم بن عدي ، به .

والهيثم بن عدي متروك ، ومجالد ضعيف .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه غير واحد ضعيف .

الله عَلَيْهِ مَا الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّىٰ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ ٱلله عَنْهُ - .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه غالب بن عبد الله بن غالب السعدي ، ولم أعرفه .

(۱) في الأوسط برقم ( ۸۳٦١)، وفي «الأوائل» برقم ( ٥٥)، وابن أبي عاصم في «الأوائل» برقم ( ٧٥)، وابن أبي عاصم في «الأوائل» برقم ( ٧٣) من طريق الجراح بن مخلد، حدثنا النضر بن حماد، حدثنا سيف بن عمر، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.... وهاذا إسناد فيه ضعيفان: سيف بن عمر، والنضر بن حماد.

(٢) في الأوسط برقم ( ٢٠٣١ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » من طريق أحمد بن الحسين أبي جعفر الْكُلَنْكِيّ \_ نسبة إلىٰ : كُلَنْك \_ ، حدثنا غالب بن عبد الله بن غالب السعدي ، عن سفيان بن عبينة ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي حمزة \_ رجل من الأنصار \_ عن زيد بن أرقم. . .

وشيخ الطبراني ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١٣٢/١ ، والسمعاني في الأنساب ٤٥٩/١٠ ، وقد روى عنه جماعة ، وقال السمعاني : « كان كتب الكثير من الحديث ، وكان حسن المعرفة . وانظر « الأنساب » ١٩/٩٥٠ .

وغالب بن عبد الله بن غالب السعدي ، ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ١٥٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « لم يروه عن سفيان غير هاذا الشيخ : غالب ، وخالف شُعَبْةَ ، لأن شعبة رواه عن عمرو بن مرة ، عن أبي حمزة ، عن زيد بن ثابت . . . » .

وأخرجه أحمد ٣٦٨/٤ ، ٣٧١ ، وابن أبي شيبة ٣١٣/١٤ برقم ( ١٨٤٤٣ ) والنسائي في الكبرئ ( ١٨٤٤٣ ) والمبراني في الأوائل برقم ( ٥٣ ) ، والحاكم ( ٣١٣/٢ ) من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي حمزة : طلحة بن يزيد مولى الأنصار ، عن زيد بن أرقم . . . . وهلذا إسناد جيد .

وأخرجه أحمد ٣٦٨/٤، والطبراني في الكبير ٥/ ١٧٧ برقم ( ٥٠٠٢)، والنسائي في الكبرى برقم ( ٨٣٩١)، والنسائي في الكبرى برقم ( ٨٣٩١)، والطيالسي في مسنده برقم ( ٦٧٨)، والبيهقي في اللقطة ٢٠٦/٦ باب : من قال يحكم بصحة إسلامه، والمزي في « تهذيب الكمال » ٢١/ ٤٤٩ من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا حمزة يحدث عن زيد بن أرقم... وفيه : « أول >

## ٥ ـ بَابٌ جَامِعٌ : فِي فَصْلِهِ

١٤٣٢٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : رَأَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ١٤٣٤ وَسَلَّمَ ، أَبَا ٱلدَّرْدَاءِ يَمْشِي / بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا ٱلدَّرْدَاءِ ، تَمْشِي قُدَّامَ رَجُلٍ لَمْ تَطْلُع ٱلشَّمْسُ بَعْدَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ رَجُلٍ أَفَضْلَ مِنْهُ ؟ » .

فَمَا رُئِيَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ بَعْدُ يَمْشِي إِلاَّ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ .

رواه الطبراني (۱) في الأوسط ، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي ، وهو كذاب .

١٤٣٢٥ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، قَالَ : رَآنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَمْشِي أَمَامَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : « لاَ تَمْشِ أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ( مص : ٩١ ) إِنَّ أَمَامَ بَكْرِ خَيْرٌ مِنْكَ ( مص : ٩١ ) إِنَّ أَبَا بَكْرِ خَيْرٌ مِمَّنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ ٱلشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ » .

رواه الطبراني (٢) وفيه بقية وهو مدلس ، وبقية رجاله وثقوا .

🗻 من صلیٰ »

وفي بعض الروايات : « قال عمرو : فذكرت ذلك لإبراهيم ، فأنكر ذلك وقال أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر

وانظر « جامع الترمذي » ( ٣٧٣٤ ، ٣٧٣٥ ) .

(۱) في الأوسط برقم ( ۷۳۰۲) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۰۷/۳۰ من طريق إسماعيل بن يحيى التيميّ ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر . . وهاذا إسناد فيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو متروك الحديث ، وقد اتهم بالوضع ، وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج . وقال الطبراني : « لم يروه عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر إلا إسماعيل بن يحيىٰ » . وقال ابن عساكر : « كذا قال : والمحفوظ عن عطاء ، عن أبي الدرداء » .

(٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، ونسبه المتقي الهندي في «كنز العمال » برقم (٣٢٦٢٣) إلى الطبراني في الكبير ، وللكن أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٣٠/٣٠ وبحشل في «تاريخ واسط » ص : ( ٢٤٨ ) من طريق بقية بن الوليد ، وعبد الله بن سفيان الواسطي ، وأبان العسكري ، ومحمد بن الفضل ، وأم الوليد بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الملك .

١٤٣٢٦ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلأَكْوَعِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنَهُ مَاللهُ عَنَهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدَّيقُ خَيْرُ ٱلنَّاسِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَبِي » .

رواه الطبراني (١) وفيه إسماعيل بن زياد ، وهو ضعيف .

١٤٣٢٧ \_ وَعَنْ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

﴿ وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٣٠/ ٢٠٩ ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ٢١/ ٤٣٨ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٣/ ٣٢٥ من طريق هوذة بن خليفة .

وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ٢١٢ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٢٠٨/٣٠ \_ من طريق أبي سعيد البكري ،

وأخرجه ابن حبان في « الثقات » ٧/ ٩٤ من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز . جميعاً : عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي الدرداء. . . وهــٰذا إسناد ضعيف ، فيه عنعنة ابن الزبير .

(۱) ما وجدته في أي من معاجم الطبراني الثلاثة . وللكن أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٩١٤ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢١٢/٣٠ ، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ٢/ ١٢٢ . والخطيب في «المتفق والمفترق» ١٨٨٨ من طريق إسماعيل بن زياد الأبلي ، حدثنا عمر بن يونس اليمامي ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، حدثنا أبي : سلمة بن الأكوع . . . وهاذا إسناد فيه إسماعيل بن زياد الأبلي ، ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢/ ٢٧٤ وأفاد أنه روئ عنه جمع ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات .

وقد أورد الذهبي هاذا الحديث في «ميزان الاعتدال » ٢٣١/١ في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد الشَّقري ، وللكنه قال : «حدثنا إسماعيل بن زياد الأُبُلِّي ـ تصحفت فيه إلى الأَيْلِي ـ حدثنا عمر بن يونس . . . » وذكر هاذا الحديث .

وقال الذهبي : « تفرد به إسماعيل هاكذا ، فإن لم يكن هو واضعه ، فالآفة فيه ممن دونه ، مع أن معنى الحديث جيد » .

وقال الحافظ في « لسان الميزان » ٤٠٧/١ بعد إيراده ما قاله الذهبي : « هاكذا نقلت من خط المؤلف في أثناء ترجمة إسماعيل بن أبي زياد ، فيحرر هاذا » .

وقال الذهبي في الميزان ٣/٣٪ : « إسماعيل بن زياد الأَيْلِي ـ تصحفت فيه إلى الأَبْلِيّ ـ حدثنا عمر بن يونس. . . » وذكر هاذا الحديث ثم قال : . . . » . وانظر « كشف الخفاء » برقم (٥١ ) . .

وَسَلَّمَ ، خَطَبَ ٱلنَّاسَ ، فَٱلْتَفَتَ ٱلْتِفَاتَةً ، فَلَمْ يَرَ أَبَا بَكْرِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَبُو بَكْرٍ ، أَبُو بَكْرٍ ، إِنَّ رُوحَ ٱلْقُدُسِ جِبْرِيلَ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، أَخْبَرَنِي آنِفاً : إِنَّ خَيْرَ أُمَّتِكَ بَعْدَكَ أَبُو بَكْرٍ ٱلصَّدِّيقُ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه أبو غزية : محمد بن موسى ، وهو ضعيف .

١٤٣٢٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَصْحَابُهُ يَسْبَحُونَ فِي غَدِيرٍ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِيَسْبَحْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَىٰ صَاحِبِهِ وَبَقِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ وَبَقِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، حَتَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، حَتَّىٰ عَانَقَهُ ، وَقَالَ : « أَنَا إِلَىٰ صَاحِبِي »(٢) .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٦٤٤٤ ) من طريق محمد بن عبد الله بن عِرْسٍ ، حدثنا هارون بن موسى الفروي ، حدثنا أبو غزية : محمد بن موسى الأنصاري القاضي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن أسعد بن زرارة ، عن أبيه ، عن جده أسعد بن زرارة . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وما رأيت فيه جرحاً وهو ثقة ، وقد تقدم برقم ( ٥٤ ) .

وفيه أبو غزية : محمد بن موسىٰ قال البخاري : عنده مناكير . وقال أبو حاتم : ضعيف . وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث ويروي عن الثقات الموضوعات . واتهمه الدارقطني بالوضع . ووثقه الحاكم. . . وانظر « لسان الميزان » ٥/ ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) وعند الطبراني تكررت : « أنا إلىٰ صاحبي » مرتين .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٦١/١١ برقم (١١٦٧٦) من طريق عبد العزيز بن مروان بن معاوية الفزاري ، حدثني أبي ، عن سليمان بن كدير الكندي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . وهلذا إسناد فيه عبد العزيز بن مروان بن معاوية الفزاري ، روئ عن والده : مروان بن معاوية ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وسليمان بن كدير الكندي ، روئ عن عكرمة ، وروئ عنه مروان بن معاوية ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠/ ١٥١ ، ١٥٢ من طريقين : حدثنا عبد الجبار بن 🗻

١٤٣٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً ، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه داود بن يزيد الأودي(٢) ، وهو ضعيف .

١٤٣٣٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ( مص : ٩٢ ) : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً ، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً ، وَلَـٰكِنَّ أُخُوَّةَ ٱلإِسْلاَمِ أَفْضَلُ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه علي بن عبد الرحمان الواسطي ، ولم أعرفه .

1٤٣٣١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ نَالَ مِنْ عُمَرَ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : ٱسْتَغْفِرْ لِيَ يَا أَخِي فَغَضِبَ عُمَرُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ يَا أَخِي فَغَضِبَ عُمَرُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱنْتَهَوا إِلَيْهِ ، وَجَلَسُوا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَسْأَلُكَ أَخُوكَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ [فَلاَ تَفْعَلْ ؟ » .

فَقَالَ : وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ نَبِيّاً ، مَا مِنْ مَرَّةٍ يَسْأَلُنِي إِلاَّ وَأَنَا أَسْتَغَفِرُ لَهُ]<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٥٧٢٥) من طريق محبوب بن محرز ، عن داود بن يزيد بن عبد الرحمان الأودي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف داود بن يزيد الأودي ، ومحبوب بن محرز لين الحديث أيضاً ، وقد تفرد به محبوب .

<sup>(</sup>۲) في (ظ) وفي الثقات : « الأزدي » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم (٢٠٧٦) من طريق علي بن عبد الرحمان الواسطي ، حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد فيه علي بن عبد الرحمان ، وهو ابن يعقوب الواسطي . ذكر في « تاريخ واسط » ص ( ٢٦٩ ) وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات . هاذا والحديث صحيح بشواهده .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): « مراراً ».

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ، ظ ) .

وَمَا مِنْ خَلْقِ ٱللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ بَعْدَكَ مِنْهُ .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَنَا وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ ، مَا مِنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تُؤْذُونِي فِي صَاحِبِي ، فَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، بَعَثَنِي بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ، فَقُلْتُم : كَذَبْتَ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : صَدَقْتَ ، ١٤٠٤ وَلَوْلاَ أَنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، سَمَّاهُ / صَاحِباً ، لاَتَخَذْتُهُ خَلِيلاً ، وَلَـٰكِنْ أُخُوَّةٌ للهِ ، أَلاَ فَسُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ إِلاَّ خَوْخَةَ ٱبْنِ أَبِي قُحَافَةَ » .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٣٣٢ ـ وَعَنْ رَبِيعَةَ ٱلأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْطَانِي أَرْضاً ، وَجَاءَتِ ٱلدُّنْيَا فَٱخْتَلَفْنَا فِي عَذْقِ نَخْلَةٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هِيَ فِي حَدِّي ، وَقُلْتُ أَنَا : هِيَ فِي حَدِّي ، فَكَانَ بَيْنِي نَخْلَةٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هِيَ فِي حَدِّي ، وَقُلْتُ أَنَا : هِيَ فِي حَدِّي ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ كَلِمَةً كَرِهْتُهَا ، وَنَدِمَ فَقَالَ لِي : يَا رَبِيعَةُ رُدَّ عَلَيَّ مِثْلَهَا ( مص : ٩٣ ) حَتَّىٰ تَكُونَ قِصَاصاً .

فَقُلْتُ : لاَ أَفْعَلُ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِفَاعِلٍ ، وَرَفَضَ ٱلأَرْضَ فَآنْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَرْحَمُ ٱللهُ أَنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ ، فَقَالُوا : يَرْحَمُ ٱللهُ أَبَا بَكْرٍ ، فِي أَيِّ شَيْءٍ يَسْتَعْدِي عَلَيْكَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ ٱلَّذِي قَالَ لَكَ مَا قَالَ ؟

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/۲۷ برقم ( ۱۳۳۸۳ ) من طريق عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن أبيه ، وعمه : عبيد الله ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وعبد الرحمان بن عبد الله متروك .

وأما قول الهيثمي ـ رحمه الله ـ : « ورجاله رجال الصحيح » غير صحيح . وانظر « فتح الباري » ٧/ ٢٥ .

قُلْتُ : أَتَدْرُونَ مَنْ هَلْذَا ؟ هَلْذَا أَبُو بَكْرِ ٱلصِّدِّيقُ ، وَهُوَ ثَانِي ٱثْنَيْنِ ، وَهُوَ ذُو شَيْبَةِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، فَإِيَّاكُمْ لَا يَلْتَفِتُ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونِي عَلَيْهِ ، فَيَغْضَبَ ، فَيَأْتِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَغْضَبَ لِغَضَبِهِ (١) ، فَيَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِهِ مَا ، فَتَعْلَكَ رَبِيعَةُ .

قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : ٱرْجِعُوا .

فَٱنْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبِعْتُهُ وَحْدِي ، وَجَعَلْتُ أَتْلُوهُ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَهُ ٱلْحَدِيثَ كَمَا كَانَ فَرَفَعَ إِلَيَّ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : « يَا رِبَيعَةُ مَا لَكَ وَلِلصِّدِيقِ ؟ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَانَ كَذَا ، كَانَ كَذَا ، قَالَ لِي كَلِمَةً كَرِهْتُهَا ، فَقَالَ لِي تَكُونَ قِصَاصاً .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَجَلْ ، فَلاَ تَرُدَّنَّ عَلَيْهِ ، وَلَـٰكِنْ قُلْ : غَفَرَ ٱللهُ كَنْهُ ) وَهُوَ يَبْكِي . غَفَرَ ٱللهُ عَنْهُ ) وَهُوَ يَبْكِي .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وأحمد بنحوه ، في حديث طويل ، تقدم في النكاح<sup>(۳)</sup> ( مص : ٩٤ ) وفيه مبارك بن فضالة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٣٣٣ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ٱلأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : عَهْدِي بِنَبِيِّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسِ لَيَالٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَمْ يَكُنْ مِنْ نَبِيٍّ كُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسِ لَيَالٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَمْ يَكُنْ مِنْ نَبِي لِي إلاَّ وَلَهُ خَلِيلٌ فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ ، وَإِنَّ ٱللهَ ٱتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا » .

رواه الطبراني(٤) ، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) ليست في ( مص ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٥٨/٥ برقم ( ٤٥٧٧ ) وأحمد ٤/ ٥٨\_ ٥٩ وإسناده حسن ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) برقم ( ٧٤٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٩/ ٤١ برقم ( ٨٩ ) وإسناده فيه ضعيفان : عبيد الله بن زحر ، وعلي بن 🗻

١٤٣٣٣ م - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلً ، لاَتَّخَذْتُ ٱبْنَ أَبِي قُحَافَةَ ، وَلَـٰكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ ٱللهِ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وهو ضعيف .

١٤٣٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهُ ٱتَّخَذَنِي خَلِيلًا ، كَمَا ٱتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، وَإِنَّ خَلِيلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ ٱتَّخَذَنِي خَلِيلًا ، كَمَا ٱتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكُرٍ » .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه عليّ بن يزيد الألهاني ، وهو ضعيف .

18٣٣٥ ــ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ظ : كَا ٤٨٤ ) : « مَا مِنْ أَخِدٍ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي يَدِهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، زَوَّجَنِي ٱبْنَتَهُ ، وَأَخْرَجَنِي إِلَىٰ دَارِ ٱلْهِجْرَةِ ، وَلَو كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا ، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَـٰكِنْ إِخَاءٌ وَمَوَدَّةٌ إِلَىٰ دَارِ ٱلْهِجْرَةِ ، وَلَو كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا ، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَـٰكِنْ إِخَاءٌ وَمَوَدَّةٌ اللهِ عَلَىٰ يَوْمٍ / ٱلْقِيَامَةِ » .

<sup>🗻</sup> يزيد ، وقد تقدم برقم ( ٧٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/٢٤٦ برقم (٣٢٩٧) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثني أبي ، حدثنا عبد الرحمان بن آمين ، عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا واقد الليثي يقول : . . . وهاذا إسناد فيه عبد الرحمان بن آمين . ويقال : يامين والأول أصح ـ قال أبو زرعة : ليس بالقوي . وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو أحمد الحاكم : ليس حديثه بالقائم ، وذكره العقيلي في الساجي ، وابن الجارود في الضعفاء .

وقال الدارقطني في « المؤتلفُ والمختلفُ » : « له عن ابن المسيب أحاديث لا يتابع عليها » . وذكره ابن حبان في الثقات .

ويحيى بن عبد الحميد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٧٦٥ ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم برقم ( ٣٦٤ ) . وأبوه : عبد الحميد بن عبد الرحمان بن بشمين بينا أنه ثقة عند الحديث ( ١٧٨ ) في « معجم شيوخ أبي يعلىٰ » بتحقيقنا . وقد تقدم برقم ( ٨٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٨/ ٢٣٧ برقم ( ٧٨١٦ ) من طريق أبي المهلب : مطرح بن يزيد الكناني ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة. . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : عبيد الله بن زحر ، وعلي بن يزيد ، ولكنه وما قبله يصحان بشواهدهما .

رواه الطبراني (١) ، وفيه نهشل بن سعيد ، وهو متروك .

١٤٣٣٦ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - ( مص : ٩٩٥ ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْظَمَ عِنْدِي (٢) مِنْ أَبِي بَكْرٍ ،
 وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ » .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، والأوسط ، وزاد : « وَأَنْكَحَنِي ٱبْنَتَهُ »(٤) . وفيه أرطاة أبو حاتم وهو ضعيف .

١٤٣٣٧ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُسَرِّحَ مُعَاذاً إِلَى ٱلْيَمَنِ ٱسْتَشَارَ نَاساً مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمْرً ، وَعُلْقً ، وَطَلْحَةُ ، وَٱلزُّبَيْرُ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَطَلْحَةُ ، وَٱلزُّبَيْرُ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَولاَ أَنَّكَ ٱسْتَشَرْتَنَا مَا تَكَلَّمْنَا .

فَقَالَ : « إِنِّي فِيمَا لَمْ يُوحَ إِلَيَّ كَأَحَدِكُمْ » .

قَالَ : فَتَكَلَّمَ ٱلْقَومُ ، فَتَكَلَّمَ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْيِهِ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۱۹/۱۲ برقم ( ۱۲٦٤٧ ) من طريق عُبيد بن كثير العامري التمار ، حدثنا عقبة من مكرم ، حدثنا عبد الله بن عبد الله الحضرمي ، عن نهشل بن سعيد ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد تالف : شيخ الطبراني قال الأزدي والدارقطني : متروك الحديث ، ونهشل بن سعيد متروك الحديث أيضاً ، وعبد الله بن عبد الله الحضرمي روئ عن نهشل بن سعيد ، وروئ عنه عقبة بن مكرم ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، والضحاك لم يسمع من ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د) زيادة «يداً ».

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٩١/١١ برقم ( ١٤٤٦١ ) ، والأوسط برقم ( ٥٠٨ ) وابن عدي في الكامل ١٨١٨ من طريق أرطاة أبي حاتم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عباس . . . وهلذا إسناد فيه عنعنة ابن جريج ، وأرطاة بن المنذر أبو حاتم ضعيف ، انظر « ميزان الاعتدال » ١/ ١٧٠ ، و لسان الميزان » ١/ ٣٣٨ ، وكامل ابن عدي ١/ ٤٢١ - ٤٢٢ . وقال الطبراني : « لم يروه عن ابن جريج إلا أرطاة . . . » .

<sup>(</sup>٤) وهالذه الجملة موجودة في الكبير أيضاً .

فَقَالَ : « مَا تَرَىٰ يَا مُعَاذُ ؟ » . فَقُلْتُ : أَرَىٰ مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ .

فَقَالَ : رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَكْرَهُ فَوقَ سَمَائِهِ أَنْ يُخَطَّأ أَبُو بَكْرِ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وأبو العَطُوفِ لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

١٤٣٣٨ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ٱلسَّاعِدِيِّ ، قَالَ : ٱسْتَشَارَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَأَشَارُوا عَلَيْهِ فَأَصَابَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ يَكْرَهُ أَنْ يُخَطَّأَ أَبُو بَكْرٍ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، ورجاله ثقات .

١٤٣٣٩ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى ٱلسَّمَاءِ دَخَلْتُ جَنَّةَ عَدْنٍ ، فَوَقَعَتْ فِي يَدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى ٱلسَّمَاءِ دَخَلْتُ جَنَّةَ عَدْنٍ ، فَوَقَعَتْ فِي يَدِي [تُفَاحَةٌ] (٣) ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا فِي يَدِي ٱنْفَلَقَتْ عَنْ حَورَاءَ عَيْنَاءَ مَرْضِيَّةٍ ، أَشْفَارُ عَيْنَيْهَا كَمَقَادِيمٍ أَجْنِحَةِ ٱلنَّسُورِ ، قُلْتُ لَهَا : لِمَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : أَنَا لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِكَ » .

رواه الطبراني في الكبير (٤) ، والأوسط عن شيخه بكر بن سهل ( مص : ٩٦ )

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٠/ ٦٧ برقم ( ١٢٤ ) وإسناده تالف ، وقد تقدم برقم ( ٨٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٣٩٦١) من طريق علي بن سعيد الرازي ، حدثنا علي بن زنجة الرازي ، حدثنا زيد بن الحباب ، العُكْلِيّ ، حدثنا عَيَّاش بن عقبة \_ تحرفت فيه إلىٰ : عطية \_ الحضرمي قال : حدثني يحيى بن ميمون الحضرمي ، حدثني سهل بن سعد الساعدي قال : . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل على بن سعيد الرازي ، وباقي رجاله ثقات .

علي بن زنجة الرازي قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦ /١٨٧ : « كان رفيق أبي بالبصرة ، وكتب أبي عنه . . . وكان صدوقاً ثقة » .

وقال الطبراني : « تفرد به زيد بن الحباب » . وهو ثقة ، ولم يخالف ، وللحديث شاهد تقدمه .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من « معجم الطبراني الكبير » و « الأوسط » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٧/ ٢٨٥ برقم ( ٧٨٥ ) ، وُني الأوسط برقم ( ٣١١٣ ) ، والخطيب في 🗻

قال الذهبي: مقارب الحديث، عن عبد الله بن سليمان العبدي، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.

۱۶۳۶۰ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ .

رواه الطبراني (١) في الصغير ، والأوسط ، وفيه عُبيد بنُ هشام ،

◄ "تاريخ بغداد " ٩/ ٤٦٤ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٣٣٠، والسيوطي في "اللآليء المصنوعة " ١/ ٣١٢ \_ من طريق عبد الله بن سليمان بن يوسف العبدي ، حدثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر . . .

وقال الخطيب : « عبد الله بن سليمان بن يوسف الجارودي ، حدث عن الليث بن سعد حديثاً منكراً » . وانظر الكامل لابن عدي 3/080 ، وميزان الاعتدال 1/877 ، ولسان الميزان 1/877 ، وثقات ابن حبان 1/877 ، وتنزيه الشريعة 1/877 ، والفوائد المجموعة برقم ( 1847 ) .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الليث إلا عبد الله بن سليمان العبدي » .

وعند الخطيب ومن تابعه : « قالت : أنا للخليفة المقتول ظلماً عثمان بن عفان » .

وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٢٠ \_ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٣٣٠ ، والسيوطي في « تاريخ دمشق » ١/ ٣١٣ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١/ ٣٢٠ \_ من طريق عبد الرحمان بن إبراهيم الدمشقي ، عن ليث بن سعد ، بالإسناد السابق .

وقال العقيلي : « عبد الرحمان بن إبراهيم دمشقي يحدث عن الليث بن سعد ، مجهول النقل ، وحديثه موضوع لا أصل له » .

وأورد ما قاله العقيلي ابن عساكر ، والسيوطي .

نقول : يشهد له حديث أنس ، ولكنه أضعف من هـٰذا . وانظر الموضوعات ١/٣٢٩ــ ٣٣٩ ، و﴿ اللَّالَىء المصنوعة » ٣١٢/١ــ ٣١٥ .

(۱) في الصغير ١٧٨/١ وفي الأوسط برقم (٣٦٨١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٧/٢١ ، ٢٩٠- ٢٩١ و٢٥/٢٧ من طريق أبي نعيم: عبيد بن هشام الحلبي، حدثنا ابن المبارك، عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن جابر...

وهلذا إسناد يروي به عبيد بن هشام المناكير ، وقال أبو داود : تغير في الآخر . وقال 🗻

وثقه أبو حاتم وغيره وفيه خلاف .

١٤٣٤١ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ رَجُلٌ لاَ يَبْقَىٰ فِي ٱلْجَنَّةِ أَهْلُ دَارٍ ، وَلاَ غُرْفَةٍ ، إِلاَّ قَالُوا : مَرْحَباً مَرْحَباً إِلَيْنَا ﴾ .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَوِيَ هَـٰذَا ٱلرَّجُلُ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوم .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَجَلْ أَنْتَ هُوَ يَا أَبَا بَكْرٍ » .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح : غير أحمد بن أبي بكر السالمي ، وهو ثقة .

١٤٣٤٢ \_ وَعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ :

<sup>◄</sup> النسائي : ليس بالقوي ، وقال أبو أحمد الحاكم : روى ما لا يتابع عليه .

وقال الطبراني: «لم يروه عن مالك إلا ابن المبارك. تفرد به عبيد بن هشام ». غير أن الحديث صحيح. وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٩٩٩ ، ٩٠٠٢)، وفتح الباري ٢/ ١٦٧- ١٧٠

<sup>(</sup>۱) في الكبير 9.00 برقم (0.00 برقم (0.00 برقم (0.00 برقم (0.00 برقم (0.00 بوابن حبان في صحيحه برقم (0.00 بوابن عساكر في « موارد الظمآن » برقم (0.00 برقم (0.00 بوابن عساكر في « تاريخ دمشق » 0.00 براً 0.00 محمد بن أبي بكر السالمي ، حدثني ابن أبي فديك ، عن رباح بن أبي معروف ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . .

رباح بن أبي معروف نعم فيه بعض كلام ، وللكنه من رجال مسلم .

وقال الطبراني : « تفرد به أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي » .

ويقال : تَوِيَّ المالُ يَتْوَىٰ ، تَوىً ، إذا ذهب فلّم يرج ، وَتَوْيَ الإِنسانُ : هلك ، فهو تَو . والتَّوى : الهلاك ، وما تَوَىٰ عليه : لا هلاك ولا خسارة عليه .

ٱلسَّبَّاقَ تَذْكُرُونَ ٱلسَّبَّاقَ تَذْكُرُونَ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا ٱسْتَبَقْنَا إِلَىٰ خَيْرٍ قَطُّ ، إِلاَّ سَبَقَنَا إِلَىٰهِ أَبُو بَكْرِ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه أحمد بن عبد الرحمان بن المفضل (٢) الحراني ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

18٣٤٣ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : أَيْتَ يَا أَمِيرَ ١٦/٩ أَوْ قَالَ : قُلْنَا : أَنْتَ يَا أَمِيرَ ١٦/٩ أَوْ قَالَ : قُلْنَا : أَنْتَ يَا أَمِيرَ ١٦/٩ أَلُمُ وْمِنِينَ .

قَالَ : أَمَا إِنِّي مَا بَارَزْتُ أَحَداً إِلاَّ ٱنْتَصَفْتُ مِنْهُ ، وَلَـٰكِنْ أَخْبِرُونِي بِأَشْجَعِ ٱلنَّاس .

قَالُوا : لا نَعْلَمُ فَمَنْ .

قَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، إِنَّهُ لَمَّا كَانَ يَومُ بَدْرٍ جَعَلْنَا لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيشاً ، فَقُلْنَا : مَنْ يَكُونُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٩٧ ) لِئَلاَّ يَهْوِي إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلاَّ أَبُو بَكْرٍ شَاهِراً بِٱلسَّيْفِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا دَنَا مِنْهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَبُو بَكْرٍ شَاهِراً بِٱلسَّيْفِ عَلَىٰ رَأْسِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَهْوِي إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلاَّ أَهْوَىٰ إِلَيْهِ ، فَهَاذَا أَشْجَعُ ٱلنَّاسِ .

فَقَالَ عَلِيٌّ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخَذَتْهُ قُرَيْشٌ

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۷۱٦٤) من طريق محمد بن عبد الرحيم الديباجي ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمان بن المفضل الحراني ، حدثنا سهل بن حماد بن أبو عتاب ، حدثنا موسى بن عبيد أبو هارون الكوفي ، حدثنا أبو إسحاق ، عن صلة بن زفر قال : كان عليًّ . . . وهاذا أثر إسناده ، فيه شيخ الطبراني ، وقد تقدم برقم ( ۲۰۵۳ ) .

وموسى بن عبيد مجهول . وأبو إسحاق هو : السبيعى .

 <sup>(</sup>۲) في (د): «الموصل » وهو تحريف.

فَهَانَا يَجَوُّهُ(١) ، وَهَاذَا يُتَلْتِلُهُ(٢) ، وَهُمْ يَقُولُونَ : أَنْتَ ٱلَّذِي جَعَلْتَ ٱلآلِهَةَ إِلَـٰهاً وَاحِداً ؟

قَالَ : فَوَٱللهِ مَا دَنَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَبُو بَكْرٍ يَضْرِبُ هَاذَا وَيَجَأُ هَاذَا ، وَيُتَلْتِلُ هَاذَا ، وَهُوَ يَقُولُ : وَيْلَكُمْ : أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللهُ ؟

ثُمَّ رَفَعَ عَلِيٌّ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّى ٱخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : أَنْشُدُكُمُ ٱللهَ أَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَونَ خَيْرٌ أَمْ أَبُو بَكْرٍ ؟

فَسَكَتَ ٱلْقَومُ فَقَالَ : أَلَا تُجِيبُونِي ؟ فَوَٱللهِ لَسَاعَةٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ مِثْلِ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَونَ . ذَاكَ رَجُلٌ كَتَمَ إِيمَانَهُ ، وَهَـاذَا رَجُلٌ أَعْلَنَ إِيمَانَهُ .

رواه البزار (٣) وفيه من لم أعرفه .

18٣٤٤ ـ وَعَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : قِيلَ لِعَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ ؟ قَالَ : مَا ٱسْتَخْلَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْتَخْلِفُ عَلَيْكُمْ وَإِنْ يُرِدِ ٱللهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، بِٱلنَّاسِ خَيْراً ، فَسَيَجْمَعُهُمْ عَلَىٰ خَيْرِهِمْ ، كَمَا جَمَعَهُمْ يَلَىٰ خَيْرِهِمْ ، كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ عَلَىٰ خَيْرِهِمْ .

رواه البزار(٤) ورجاله رجال الصحيح، غير إسماعيل بن أبي الحارث، وهو ثقة.

<sup>(</sup>١) وَجَأَّهُ ـ بابه : نفع ـ يَجَأ : ضربه بسكين أو نحوه في أي موضع كان .

<sup>(</sup>٢) أي : يحركه ، والتلتلة في الأصل : السوق بعنف .

<sup>(</sup>٣) في «البحر الزخار» برقم (٧٦١)، \_ وهو في «كشف الأستار» ١٦٢/٣ برقم ( ٢٤٨١) \_ من طريق عبد الله بن أبي ثمامة الأنصاري، حدثنا الحسن بن عبد الله المقرىء العجلي، حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، حدثنا إبراهيم بن محمد الصائغ، عن محمد بن عقيل، عن علي، قوله. . . وهنذا إسناد فيه شيخ البزار، والحسن بن عبد الله ما وجدت لأي منهما ترجمة، فالله أعلم.

وقال البزار : « لا نعلمه يروىٰ عن علي إلا بهـٰـذا الاسناد » .

<sup>(</sup>٤) في « البحر الزخار » برقم ( ٥٦٥ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ١٦٤ برقم ( ٢٤٨٦ ) \_ وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٢١ ) ، من طريق شعيب بن ميمون الواسطي ، عن ←

١٤٣٤٥ - وَعَنْ أَسِيدِ بْنِ صَفْوَانَ ، صَاحِبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 قَالَ : لَمَّا تُوفِقِي أَبُو بَكْرٍ - رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ - سُجِّي بِثَوبٍ ، فَٱرْتَجَّتِ ٱلْمَدِينَةُ بِٱلْبُكَاءِ ، وَدُهِشَ ٱلنَّاسُ كَيَومِ قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ مُسْتَرْجِعاً مُسْرِعاً ، وَهُوَ يَقُولُ : ٱلْيُومَ ٱنْقَطَعَتْ خِلافَةُ ٱلنُّبُوَّةِ ( مص : ٩٨ ) حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ بَابِ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي فِيهِ أَبُو بَكْرِ ، فَقَالَ : رَحِمَكَ ٱللهُ يَا أَبَا بَكْرٍ . كُنْتَ أَوَّلَ ٱلْقَوْمِ إِسْلاَماً ، وَأَخْلَصَهُمْ إِيمَاناً ، وَأَشَدَّهُمْ يَقِيناً ، وَأَخْوَفَهُمْ للهِ ، وَأَعْظَمَهُمْ غَنَاءً ، وَأَحْوَطَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى ٱلإِسْلام ، وَآمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ ، وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً ، وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبَ ، وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقَ ، وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً ، وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْبَهَهُمْ بِهِ هَدْياً وَخُلُقاً وَسَمْتاً، وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَهُ، وَأَشْرَفَهُمْ مَنْزِلَةً ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ ، فَجَزَاكَ ٱللهُ عَنِ ٱلإِسْلاَم وَعَنْ رَسُولِهِ وَعَنِ ٱلْمُسْلِمِينَ خَيْراً ، صَدَّقْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَذَّبَهُ ٱلنَّاسُ ، فَسَمَّاكَ ٱللهُ فِي كِتَابِهِ صِدِّيقاً ، فَقَالَ : ﴿ وَالَّذِى جَاءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ \_ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ﴿ وَصَلَّقَ بِهِ ﴾ [الزمر: ٣٣] \_ أَبُو بَكْرٍ ، آسَيْتَهُ حِينَ بَخِلُوا ، وَقُمْتَ مَعَهُ حِينَ عَنْهُ قَعَدُوا ، وَصَحِبْتَهُ في ٱلشِّدَّةِ أَكْرَمَ / ٱلصُّحْبَةِ ، وَٱلْمُنْزَلِ عَلَيْهِ ١٧/٩ ٱلسَّكِينَةُ ، رَفِيقُهُ فِي ٱلْهِجْرَةِ وَمَوَاطِنِ ٱلْكُرْبَةِ ، خَلَفْتَهُ فِي أُمَّتِهِ بَأَحْسَنِ ٱلْخِلاَفَةِ حِينَ ٱرْتَدَّتِ ٱلنَّاسُ فَقُمْتَ بِدِينِ ٱللهِ قِيَاماً لَمْ يَقُمْهُ خَلِيفَةُ نَبِيٍّ قَطُّ ، فَوَثَبْتَ حِينَ ضَعُفَ أَصْحَابُكَ ، وَنَهَضْتَ حِينَ وَهَنُوا وَلَزِمْتَ مِنْهَاجَ رَسُولِهِ بِرُغْمِ ٱلْمُنَافِقِينَ وَغَيْظِ ٱلْكَافِرِينَ ، فَقُمْتَ بِالأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا وَمَضَيْتَ بِنُورِ ٱللهِ إِذْ وَقَفُوا .

حصين بن عبد الرحمان ، عن الشعبي ، عن شقيق قال : قيل لعلي. . . . وهاذا إسناد ضعيف
 لضعف شعيب .

وقال البزار: « لا يروىٰ عن شقيق ، عن عليّ إلا من هـٰذا الوجه ، بهـٰذا الإسناد » . وذكر الدارقطني عدة طرق لهـٰذا الحديث في كتابه « العلل. . . » ١٧٢/٤ - ١٧٣ السؤال ( ٤٩٢ ) .

كُنْتَ أَعْلاَهُمْ فُوقاً (١) ، وَأَقلَّهُمْ كَلاَماً ، وَأَصْوَبَهُمْ مَنْطِقاً ، وَأَطْوَلَهُمْ صَمْتاً ، وَأَبْلَغَهُمْ قَوْلاً ، وَكُنْتَ أَكْثَرَهُمْ رَأْياً ، وَأَشْجَعَهُمْ قَلْباً ، وَأَشَدَّهُمْ يَقِيناً ، وَأَحْسَنُهُمْ عَمَلاً ( مص : ٩٩ ) وَأَعْرَفَهُمْ بِالأُمُورِ ، كُنْتَ لِلدِّينِ يَعْسُوباً (٢) وَكُنْتَ لِلمُؤْمِنِينَ أَبا عَمَلاً ( مص : ٩٩ ) وَأَعْرَفَهُمْ بِالأُمُورِ ، كُنْتَ لِلدِّينِ يَعْسُوباً (٢) وَكُنْتَ لِلمُؤْمِنِينَ أَبا رَحِيماً إِذْ صَارُوا عَلَيْكَ عِيَالاً ، فَحَمَلْتَ أَنْقَالَ مَا عَنْهُ ضَعْفُوا وَحَفِظْتَ مَا أَضَاعُوا (٣) ، وَرَعَيْتَ مَا أَهْمَلُوا ، وَصَبَرْتَ إِذْ جَزِعُوا ، فَأَدْرَكْتَ آثَارَ مَا طَلَبُوا ، وَنَالُوا بِكَ مَا لَمْ يَحْتَسِبُوا .

كُنْتَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَذَاباً صَبّاً ، وَلِلْمُسْلِمِينَ غَيْثاً وَخِصْباً ، فُطِرْتَ بِغِنَاهَا ، وَفُزْتَ بِحَيَاهَا ، لَمْ (٤) تُفْلَلْ حُجَّتُكَ ، وَفُزْتَ سِوَابِقَهَا ، لَمْ (٤) تُفْلَلْ حُجَّتُكَ ، وَلَمْ يَزِغُ قَلْبُكَ ، وَلَمْ تَجْبُنْ نَفْسُكَ .

كُنْتَ كَٱلْجَبَلِ لاَ تُحَرِّكُهُ ٱلْعَوَاصِفُ ، وَلاَ تُزِيلُهُ ٱلْقَوَاصِفُ .

كُنْتَ كَمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَنَّ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ بِصُحْبَتِكَ وَذَاتِ يَدِكَ ، وَكَمَا قَالَ : ضَعِيفاً فِي بَدَنِكَ ، قَوِيّا بِأَمْرِ (٥) ٱللهِ ، مُتَوَاضِعاً عَظِيماً عِنْدَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، جَلِيلاً فِي ٱلأَرْضِ ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ فِيكَ مَهْمَزٌ ، وَلاَ لِقَائِلِ فِيكَ مَعْمَزٌ ، وَلاَ فِيكَ مَطْمَعٌ وَلاَ عِنْدَكَ هَوَادَةٌ لِأَحَدٍ ، ٱلضَّعِيفُ ٱلذَّلِيلُ عِنْدَكَ قَوِيٌّ حَتَّىٰ مَعْمَزٌ ، وَلاَ فِيكَ مَطْمَعٌ وَلاَ عِنْدَكَ هَوَادَةٌ لِأَحَدٍ ، ٱلضَّعِيفُ ٱلذَّلِيلُ عِنْدَكَ قَوِيُّ حَتَّىٰ تَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ ، وَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ عِنْدَكَ ذَلِيلٌ حَتَّىٰ يُؤْخَذَ مِنْهُ ٱلْحَقُّ ، وَٱلْقَرِيبُ وَالْعَيْفُ وَٱلرِّفْقُ قَوْلُكَ ، فَٱلْقَرِيبُ وَالْمَعْدَقُ وَٱلرِّفْقُ قَوْلُكَ ، فَٱلْقَرِيبُ وَقَوِي ٱلإِيمَانُ ، وَطَهَرَ أَمْرُ ٱللهِ وَلَوْ كَرِهَ وَقَوِي ٱلإِيمَانُ ، وَظَهرَ أَمْرُ ٱللهِ وَلَوْ كَرِهُ وَقَوِي ٱلإِيمَانُ ، وَظَهرَ أَمْرُ ٱللهِ وَلَوْ كَرِهَ وَقَوِي ٱلإِيمَانُ ، وَظَهرَ أَمْرُ ٱللهِ وَلَوْ كَرِه

<sup>(</sup>١) فُوقُ السهم : أعلاه ، واستعير هنا للدلالة على عميق إيمانه وعلو مرتبة تصديقه للأمين صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) اليَعْسُوبُ : السيد ، والرئيس ، والمقدم . وفي الأصل : اليعسوب : فحل النحل .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « ما أراعوا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «مالم».

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ، د ) ، وفي « البحر الزخار » وفي « كشف الأستار » أيضاً : « في أمر » .

ٱلْكَافِرُونَ ، فَسَبَقْتَ وَٱللهِ سَبْقاً بَعِيداً ، وَأَتْعَبْتَ مَنْ بَعْدَكَ إِتْعَاباً شَدِيداً ، وَفُزْتَ بِالْجَنَّةِ ، وَعَظُمَتْ رَزِيَّتُكَ فِي ٱلسَّمَاءِ ، وَهَدَّتْ مُصِيبَتُكَ ٱلأَنَامَ ، فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( مص : ١٠٠ ) رَضِينَا عَنِ ٱللهِ قَضَاءَهُ ، وَسَلَّمْنَا للهِ (١) أَمْرَهُ ، فَلَنْ يُصَابَ اللهُ سُلِمُونَ بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِكَ أَبَداً ٢١ ، كُنْتَ لِلدِّينِ عُدَّةً وَكَهْفاً ، وَلِلْمُسْلِمِينَ حِصْناً وَفَيْئَةً وَأَنْساً ، وَعَلَى ٱلْمُنافِقِينَ غِلْظَةً وَغَيْظاً ، وَكَهْفاً ، وَلِلْمُسْلِمِينَ حِصْناً وَفَيْئَةً وَأَنْساً ، وَعَلَى ٱلْمُنافِقِينَ غِلْظَةً وَغَيْظاً ، وَلَا أَضَلَّنَا بَعْدَكَ .

قَالَ : وَسَكَتَ ٱلنَّاسُ حَتَّىٰ قَضَىٰ كَلاَمَهُ ، ثُمَّ بَكَىٰ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ .

رواه البزار(٣) ، وفيه عمر بن إبراهيم الهاشمي الكردي ، وهو كذاب .

١٤٣٤٦ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ ٱلسَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ / أَنَّ ١٨/٩

<sup>(</sup>١) في (ظ): « إليه » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في « البحر الزخار » برقم ( 970 ) \_ وهو في « كشف الأستار » 700 \_ 170 برقم ( 780 ) \_ من طريق محمد بن صالح العدوي ، حدثنا أحمد بن يزيد ، حدثنا عمر بن إبراهيم الهاشمي \_ تحرفت في الكشف إلى : القاسمي \_ عن عبد الملك بن عمير ، عن أسيد بن صفوان . . . وهنذا إسناد فيه محمد بن صالح العدوي روى عن جماعة منهم : أحمد بن يزيد ، وحماد بن أسامة ، ويعقوب بن إبراهيم القرشي ، وروى عنه البزار ، والنسائي ، وابن أبي الدنيا ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأحمد بن يزيد روى عن عمر بن إبراهيم الهاشمي ، وسالم بن سالم ، وروى عنه محمد بن صالح العدوي ، ومحمد بن أحمد الغطريفي ، ولم يجرح ولم يعدل .

وعمر بن إبراهيم قال الدارقطني : كذاب خبيث . وقال الخطيب : غير ثقة .

وأخرجه ابن قانع مختصراً جداً في « معجم الصحابة » ١/ ٤٠ الترجمة ( ٣٤ ) ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ١/ ١١٠ من طريق أخرى عن عمر بن إبراهيم ، به . وانظر « ميزان الاعتدال » ٣/ ١٧٠\_ . ولسان الميزان ٤/ ٢٨٠ .

نَاساً يَنَالُونَ مِنْ أَبِي بَكْوٍ ، فَبَعَثَتْ إِلَىٰ أَزْفَلَةٍ (١) مِنْهُمْ ، فَسَدَلَتْ أَسْتَارَهَا وَعَذَلَتْ وَقَرَّعَتْ ، وقَالَتْ : أَبِي وَمَا أَبِيهِ أَبِي لاَ تَعْطُوهُ ٱلأَيْدِي ، هَيْهَاتَ ، وَٱللهِ ذَاكَ طَوْدٌ مُنِيفٌ ، وَظِلٌ مَدِيدٌ ، أَنْجَحَ . وَٱللهِ إِذْ كَذَّبْتُمْ ، وَسَبَقَ إِذْ وَنَيْتُمْ سَبْقَ ٱلْجَوَادِ إِذَا مُنِيفٌ ، وَظِلٌ مَدِيدٌ ، أَنْجَحَ . وَٱللهِ إِذْ كَذَّبْتُمْ ، وَسَبَقَ إِذْ وَنَيْتُمْ سَبْقَ ٱلْجَوَادِ إِذَا اَسْتَوْلَىٰ عَلَى ٱلأَمَدِ ، فَتَىٰ قُرَيْشِ نَاشِئا ، وَكَهْفُهَا كَهْلا ، يَفُكُ عَانِيهَا ، وَيَرِيشُ مُمْلِقَهَا (٢) وَيَرْأَبُ رَوْعَهَا ، وَيَلُمُ شَعْثَهَا ، حَتَىٰ حَلِيتُهُ قُلُوبُهَا ، ثُمَّ ٱسْتَشْرَىٰ (٣) فِي دِينِهِ ، فَمَا بَرِحَتْ شَكِيمَتُهُ (٤) فِي ذَاتِ ٱللهِ حَتَى ٱتَّخَذَ بِفِنَائِهِ مَسْجِداً يُحْيِي فِيهِ مَا أَمَاتَ ٱلْمُبْطِلُونَ ، وَكَانَ ، رَحِمَهُ ٱللهُ ، غَزِيرَ ٱلدَّمْعَةِ ، وَقِيدَ ٱلْجَوَانِحِ (٥) ، مَا أَمَاتَ ٱلْمُبْطِلُونَ ، وَكَانَ ، رَحِمَهُ ٱللهُ ، غَزِيرَ ٱلدَّمْعَةِ ، وَقِيدَ ٱلْجَوَانِحِ (٥) ، مَا أَمَاتَ ٱلْمُبْطِلُونَ ، وَكَانَ ، رَحِمَهُ ٱللهُ ، غَزِيرَ ٱلدَّمْعَةِ ، وَقِيدَ ٱلْجَوَانِحِ (٥) ، مَا أَمَاتَ ٱلْمُبْوِلُونَ ، وَكَانَ ، رَحِمَهُ ٱللهُ ، غَزِيرَ ٱلدَّمْعَةِ ، وَقِيدَ ٱلْجَوَانِحِ (٥) ، مَا فَلُوا لَهُ مِمْ وَيَعْدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة : ١٥] ، فَأَعْبَرَتْ (٨) ذَلِكَ رَجَالاَتُ قُرَيْشٍ فَجَنَتْ قِسِيَّهَا ، وَفَوَقَتْ سِهَامَهَا ، وَٱمْتَثُلُوهُ غَرَضَا (٩) ، فَمَا فَلُوا لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عُلَيْهُمْ فِي مُعْتَعْ مَنْ وَقَوْقَتْ سِهَامَهَا ، وَآمْتَثُلُوهُ غَرَضَا ﴿ ١٠ ، فَمَا فَلُوا لَهُ

<sup>(</sup>١) الأَزْفَلَةُ : الجماعة من الناس وغيرهم ، وقوله : لا تَعْطُوهُ الأَيْدي : أي : لا تبلغه فتتناوله .

 <sup>(</sup>٢) أي : يكسو فقيرها ويعينه ، وأصله من الريش ، كأن الفقير المملق كالطائر المقصوص
 جناحاه . يقال : راشه ، يريشه إذا أحسن إليه .

<sup>(</sup>٣) استشرىٰ : جدَّ وقوي ، واهتم برعايته باستمرار .

<sup>(</sup>٤) الشكيمة : شدة النفس وعزتها ، يقال : فلان شديد الشكيمة إذا كان أبياً عزيز النفس قوياً .

<sup>(</sup>٥) وقيد الجوانح: محزون القلب ، كأن الحزن قد كسره وأضعفه . والجوانح: تجن القلب وتحويه ، فأضاف الوقود إلى الجوانح .

والوقود : الضرب والكسر . والجوانح : الأضلاع مما يلي الصدر . الواحدة : جانحة .

<sup>(</sup>٦) الشجو : الحزن ، يقال : شجي ، يشجى ، فهو شج . والنشيج : الصوت الذي يترد في الحلق مع توجع وبكاء . أي : كان يحزن من يسمعه يقرأ .

<sup>(</sup>٧) أصفقت : اجتمعت . وروي : « فانصفقت » .

<sup>(</sup>٨) في ( د ) وفي الكبير أيضاً : « فأكثرت » وفي ( ظ ) : « فأكثرن » .

<sup>(</sup>٩) فَوَّق السهم : عمل له فُوقاً ، والْفُوقُ من السَّهْم حيث يثبت الوتر منه ، وللسَّهم فُوَاقان . وامتثلوه غرضاً : نصبوه غرضاً لسهام ملامهم وأقوالهم ، وهو من المثلة ، وفي (ظ) : « وأمسكوه » وهو تحريف .

شَبَاةً (١) ، وَلاَ قَصَفُوا لَهُ قَنَاةً ، وَمَرَّ عَلَىٰ سَيْسَائِهِ (٢) حَتَّىٰ إِذَا ضَرَبَ ٱلدِّينُ بِجِرَانِهِ (٣) ، وَأَلْقَىٰ بَرْكَهُ (٤) وَرَسَتْ أَوْتَادُهُ ، وَدَخَلَ ٱلنَّاسُ فِيهِ أَفْوَاجاً ، وَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ أَرْسَالاً ، وَأَشْتَاتاً ، اخْتَارَ ٱللهُ لِنَبِيِّهِ مَا عِنْدَهُ ، فَلَمَّا قَبَضَهُ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فَرَبَّ طُنْبَهُ ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ وَرَجِلِهِ ، ضَرَبَ الشَّيْطَانُ رِوَاقَهُ (٥) ، وَنَصَبَ حَبَائِلَهُ ، وَمَلَّ طُنْبَهُ ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ وَرَجِلِهِ ، فَأَضْطَرَبَ حَبْلُ ٱلإِسْلامِ ، وَمَرَجَ عَهْدُهُ ، وَمَاجَ أَهْلُهُ ، وَعَادَ مُبْرَمُهُ أَنْكَاثاً ، وَبَغَى فَأَضْطَرَبَ حَبْلُ ٱلإِسْلامِ ، وَمَرَجَ عَهْدُهُ ، وَمَاجَ أَهْلُهُ ، وَعَادَ مُبْرَمُهُ أَنْكَاثاً ، وَبَغَى أَلْغُوائِلُ ، وَظَنَّتِ ٱلرِّجَالُ أَنْ قَدْ أَكْثَبَتْ (١) أَطْمَاعُهُمْ وَلاَتَ حِينَ يَرْجِعُونَ ، وَأَنَا اللهُ وَرَجِلِهِ ، وَأَلْكَمَاعُهُمْ وَلاَتَ حِينَ يَرْجِعُونَ ، وَأَنَا وَالطَّدِينُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، فَقَامَ حَاسِراً مُشَمِّراً فَرَقَّعَ حَاشِيَتَهُ ، وَجَمَعَ قُطْرَيْهِ (٧) فَرَدًّ يُسْرَ ٱلإِسْلامِ عَلَىٰ عِزِّهِ ، وَلَمَّ شَعْتُهُ بِطَيِّهِ ، وَأَقَامَ أُودَهُ بِثِقَافِهِ (٨) ، فَأَبْذَعَوّ ٱلنَّفَاقُ (٩) يُوطْأَتِهِ ، وَٱنْتَاشَ ٱلدِّيلُ اللهِ اللهُ إِنَالَ ، وَخَقَنَ ٱلدِّمَاءَ فِي أَهُمِهَا اللهُ مَا مَا مَلَىٰ عَلَىٰ أَهْلِهِ (١١١) ، وَحَقَنَ ٱلدِّمَاءَ فِي أُهُبِهَا (١٣) ، حَضَرَتْ مَنِيَّتُهُ ، فَسَدً الرُّوُوسَ عَلَىٰ كَوَاهِلِهَا لَهُ ١٠ ، وَحَقَنَ ٱلدِّمَاءَ فِي أُهُبِهَا (١٣) ، حَضَرَتْ مَنِيَّتُهُ ، فَسَدً

<sup>(</sup>١) في ( مص ، ظ ) : « صفاة » . والشباة : طرف السيف وحده ، والمعنى : لم ينالوه بمكروه .

<sup>(</sup>٢) السَّيْسَاءُ: سلسلة الظهر ، أو منتظم فقاره . يقال : حمل على سيساء الحق : يعني : علىٰ حده .

<sup>(</sup>٣) أي : وَطَّنَ نفسه عليه . والجران : باطن العنق من البعير وغيره . وضرب الاسلام بجرانه : ثبت الإسلام واستقر .

<sup>(</sup>٤) البَرْكُ : الصدر ، وهو ما يلي الأرض من صدر البعير .

<sup>(</sup>٥) روَاقه : فسطاطه .

<sup>(</sup>٦) أَكْثَبَتْ : قربت .

<sup>(</sup>٧) جمع قطريه : جمع جانبيه عن الانتشار والتبدد والتفرق .

<sup>(</sup>٨) الأود : الْعِوَجُ . والثقاف : تقويم المُعْوَجّ .

<sup>(</sup>٩) أي : تفرد وتبدد .

<sup>(</sup>١٠)أي : استدركه بإقامته من مصرعه .

<sup>(</sup>١١) أي : رد الحقوق ممن اغتصبوها إلىٰ أهلها وأصحابها .

<sup>(</sup>١٢) أي : أثبتها في أماكنها كأنها كانت مشرفة على الذهاب والهلاك .

<sup>(</sup>١٣)أي: حفظها في أجسادها.

١٩/٩ ثُلْمَتَهُ بِشَقِيقِهِ فِي ٱلْمَرْحَمَةِ ، وَنَظِيرِهِ فِي ٱلسِّيرَةِ / وَٱلْمَعْدَلَةِ ، ذَاكَ : ٱبْنُ الْخَطَّابِ للهِ أُمُّ حَمَلَتْ بِهِ وَدَرَّتْ عَلَيْهِ ، لَقَدْ أَوْحَدَتْ بِهِ (١) ، فَفَتَحَ ٱلْكَفَرَةَ وَدَعَّهَا وَشَرَّدَ ٱلشِّرْكَ شَذَرَ مَذَرَ (٢) ، وَبَعَجَ ٱلأَرْضَ (٣) فَقَاءَتْ أَكُلَهَا ، وَلَفَظَتْ خَبِيئَهَا ، وَشَرَّدَ ٱلشِّرْكَ شَذَرَ مَذَرَ مَذَرَ لَهُ وَيَأْبَاهَا ، ثُمَّ وَرِعَ فِيهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا كَمَا صَحِبَهَا ، قَرَّمُهُ وَيَعْبَلَهُ اللهُ وَيَأْبَاهَا ، ثُمَّ وَرِعَ فِيهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا كَمَا صَحِبَهَا ، فَأَرُونِي مَاذَا تَقُولُونَ ؟ وَأَيَّ يَوْمَي أَبِي تَنْقِمُونَ ؟

أَيُومَ إِقَامَتِهِ إِذْ عَدَلَ فِيكُمْ ، أَوْ يَومَ ظَعْنِهِ إِذْ نَظَرَ لَكُمْ ؟

أَقُولُ قَولِي هَاذَا وَأَسْتَغْفِرُ ٱللهَ لِي وَلَكُمْ .

رواه الطبراني (٥) ، وأحمد السدوسي لم يدرك عائشة ( مص : ١٠٢ ) ولم أعرفه ولا ابنه .

١٤٣٤٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْرَّاسِيَاتِ ٱلْعَرَبُ ، وَٱشْرَأَبَ ٱلنِّفَاقُ ، فَنَزَلَ بِأَبِي مَا لَو نَزَلَ بِٱلْجِبَالِ ٱلرَّاسِيَاتِ لَهَاضَهَا .

قَالَتْ : فَمَا ٱخْتَلُوا فِي نُقُطَةٍ إِلاَّ طَارَ أَبِي بِحَظِّهَا وَسَنَانها .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أوحدت به : ولدته وحيداً فريداً لا نظير له .

<sup>(</sup>٢) أي : فرقه وبدده في كل وجه وصوب .

<sup>(</sup>٣) بعج الأرض: شقها ، كنت بذلك عن فتوحاته المظفرة .

<sup>(</sup>٤) ترأمه : تعطف عليه ، أي : أن الدنيا تعطف علىٰ عمر كما تعطف الأم علىٰ ولدها فتشمه وترشفه ، وكل من أحب شيئاً وألفه فقد رئمه ، يرأمه .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٢٣/ ١٨٤\_ ١٨٥ برقم (٣٠٠) من طريق عبد الله بن محمد بن عمران الأصبهاني ، حدثنا موسى بن عبد الرحمان بن مهدي ، حدثنا علي بن أحمد السدوسي ، عن أبيه ، قال : بلغ عائشة . . وهاذا إسناد فيه على بن أحمد وأبوه مجهولان .

وأما موسى بن عبد الرحمان بن مهدي فقد قال ابن عدي في كامله ٦/ ٢٣٣٧ : « لا يروىٰ عنه من الحديث سوى القليل » . وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ١٥٩ .

ثُمَّ ذَكَرَتْ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ فَقَالَتْ : كَانَ وَٱللهِ أَحْوَذِياً نَسِيجَ وَحْدِهِ قَدْ أَعَدَّ لِلأُمُورِ أَقْرَانَهَا .

قَالَ ٱلرِّيَاشِيُّ : يُقَالُ لِلرَّجُلِ ٱلْبَارِعِ ٱلَّذِي لاَ يُشَبَّهُ بِهِ أَحَدٌ : نَسِيجُ وَحْدِهِ ، وَيُقَالُ : جُحَيْشُ وَحْدِهِ (١) .

وَقَالَ الشَّاعِرُ(٢):

جَاءَتْ بِهِ مُعْتَجِراً بِبُرْدِهِ سَفْوَاءَ (٣) تَرْدِي (٤) بِنَسِيجِ وَحْدِهِ تَقْدَدُحُ قَيْسُ بُطُلٍ يَسْرَنْ دِهِ (٥) تَقْدَدُحُ قَيْسُ نُلُهَا بِزَنْدِهِ (٥) مَنْ يَلْقَهُ مِنْ بَطَلٍ يَسْرَنْ دِهِ (٥) وَمَنْ يَلْقَهُ مِنْ بَطَلٍ يَسْرَنْ دِهِ (٥)

أَيْ : يَعْلُوهُ ، قَالَ الرِّيَاشِيُّ : وَأَنْشَدَنِي ٱلأَصْمَعِيُّ :

(١) يقال : فلان عُيَيْرُ وحده ، إذ انفرد بأمره ، وهو في الذم . كقولك : نسيج وحده ، في المدح .

وقال ثعلب : عُبيَرْ وحده ، أي : يأكل وحده .

وقال الأزهري: فلان عُييْر وحده ، وجحيش وحده ، وهما اللذان لا يشاوران الناس ، ولا يخالطانهم ، وفيهما مع ذلك مهانة وضعف .

وقال الجوهري: فلان عُيَرْ وحده ، وهو: المعجب برأيه .

(٢) وهو دكين بن رجاء الفقيمي الراجز ، يمدح عمرو بن هبيرة الفزاري أمير العراق ، وكان راكباً على بغلة حسناء ، قال يمدحه بديهاً :

جَاءَتْ بِهِ مُعْتَجِراً بِبُرْدِهِ مُسْتَقْبِلاً خَدً الصَّبَا بِخَدِهِ خَيْرُ أَمِيرٍ جَاءَ مِنْ مَعَدَّهِ فَكُلُ قَيْسٍ قَادِحٌ بِزَنْدِهِ فَكُلُ تُوى النَّدَىٰ فِي لَحْدِهِ فَإِنْ تُوى ثَوَى النَّدَىٰ فِي لَحْدِهِ

سَفْ وَاءَ تَ رْدِي بِنَسِيجٍ وَحْدِهِ كَ السَّيْفِ سُلَّ نَصْلُهُ مِنْ غِمْدِهِ مِنْ قَبْلِهِ ، أَوْ رَافِداً مِنْ بَعْدِهِ يَ رُجُونَ رَفْعَ جَدَّهِمِ بِجَدِّهِ وَاخْتَشَعَتَ أُمَّتُ هُ لِفَقْ دِهِ

فدفع إليه البغلة وثيابه ، والبردة التي عليه .

(٣) السفواء : الخفيفة الناصية وهاذه صفة تستحب في البغال . وتكره في الخيل .والسفواء : السريعة .

(٤) تَرْدِي : تسرع .

(٥) أي : يضربه ويغلبه ويذله . ومثله : يغرنديني في البيت التالي .

مَا بَالُ هَلَذَا ٱلنَّوْمِ يَغْرَنْدِينِي أَدْفَعُهُ عَنِّهِ وَيَسْرَنْدِينِي وَيَرْدِينِي وَيَسْرَنْدِينِي رواه الطبراني (١) في الصغير (٢) والأوسط ، من طرق ، ورجال أحدها ثقات .

١٤٣٤٨ - وَعَنِ ٱبنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَعْمَلَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى ٱللهُ عَلَيْ إِ ظ : ٤٨٥ ) ثُمَّ وَجَّهَ بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَجَدْتَ عَلَيَّ فِي شَيْءٍ ؟ قَالَ : « لا الله مَا أَنْتَ صَاحِبِي فِي ٱلْغَارِ وَعَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَجَدْتَ عَلَيَّ فِي شَيْءٍ ؟ قَالَ : « لا الله مَا أَنْتَ صَاحِبِي فِي ٱلْغَارِ وَعَلَى الْحَوْض » .

(۱) في الصغير ۲/ ۱۰۱ من طريق محمد بن الحسن بن دريد النحوي العسكري ، أبو بكر .
 وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٤٩١٠ ) من طريق عمرو بن أحمد بن عمرو النحاس العمى .

جميعاً: حدثنا العباس بن الفرج الرياشي ، حدثنا الأصمعي : عبد الملك بن قريب ، حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة. . . وهاذا إسناد ضعيف : محمد بن الحسن بن دريد كان رأساً في الأدب ، يضرب به المثل حفظاً وإحاطة .

قال الدارقطني: تكلموا فيه .

وقال أبو منصّور الأزهري اللغوي : دخلت على ابن دريد فرأيته سكران . وانظر « ميزان الاعتدال » ٣/ ٥٢٠ ، ولسان الميزان ٥/ ١٣٢\_ ١٣٤ .

وأما متابعة : عمرو بن أحمد بن عمرو العمى فما ظفرت بترجمة له ، فالله أعلم .

وأخرجه الطبراني في الصغير ١٠٢/٢ من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس .

وأخرجه الطبراني أيضاً في الصغير ٢/ ١٠٢ من طريق محمد بن عمر بن خالد ، حدثنا أبي ، حدثنا زهير بن معاوية .

جميعاً : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، بالإسناد السابق ، بنحوه ، وليس فيه شعر . وهـنذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الصغير ١٠٢/٢ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبو معمر : إسماعيل بن إبراهيم القطيعي ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، المديني ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم ، به . بنحوه وليس فيه الشعر .

وعبد الله بن جعفر المديني ضعيف .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «الكبير».

قُلْتُ : روىٰ له الترمذي<sup>(١)</sup> حديثاً غير هـٰذا ، أطول منه ، وفي هـٰذا زيادة . رواه البزار<sup>(٢)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

۱٤٣٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ـ يَعْنِي : ٱلصِّدِّيقَ ـ ( مص : ١٠٣ ) قَالَ : جِئْتُ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « هَلاَّ تَرَكْتَ ٱلشَّيْخَ حَتَّىٰ آتِيَه ؟ » .

قَالَ : بَلْ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَأْتِيَكَ .

قَالَ : « إِنَّا نَحْفَظُهُ لِأَيَادِي ٱبْنِهِ عِنْدَنَا » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وفيه عبد الله بن عبد الملك الفِهْرِيّ ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) في تفسير القرآن ( ٣٠٩١ ) باب : ومن سورة التوبة . وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>۲) في «كشف الأستار » ٣/ ١٦٣ برقم ( ٢٤٨٥ ) ، والطبراني في الكبير ٢٠٠/١١ برقم ( ١٢١٢٧ ) ، والطبري في التفسير ٢٠٠/١٠ من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا سليمان بن قرم ، عن الأعمش ـ سقط من إسناد الكبير ـ عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد حسن ، سليمان بن قرم فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥١٠٥ ) في « مسند الموصلي » وعند الحديث المتقدم برقم ( ١٢٩٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في « البحر الزخار » برقم ( ٧٩ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣ / ١٦٤ برقم ( ٢٤٨٧ ) \_ من طريق عبد الله بن عبد الملك الفِهْرِيِّ ، عن القاسم بن محمد \_ قال أبو بكر : ولا أحسب عبد الله سمع من القاسم \_ عن أبيه محمد بن أبي بكر ، عن جده أبي بكر . . . وهاذا إسناد فيه : عبد الله بن عبد الملك الفِهريِّ ، قال العقيلي : منكر الحديث .

وقال ابن حبان في المجروحينُ ٢/١٧ : « يروي عن يزيد بن رومان وأهل المدينة العجائب . لا يشبه حديثه حديث الثقات » . وانظر « الضعفاء » للعقيلي ٢/ ٥٧٥ ، و« ميزان الاعتدال » ٢/ ٢٥٧ ، ولسان الميزان ٣/ ٣١١\_٣١٢ .

وفيه أيضاً انقطاع فإن محمد بن أبي بكر كان له من العمر عندما مات أبوه أقل من ثلاث سنين . وقال أبو زرعة : « محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، مرسل » .

وقال البزار: « ولا أحسب عبد الله بن عبد الملك سمع من القاسم شيئاً ، ولاكن هاكذا وجدته مكتوباً عندى » .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) زيادة : « وللكنه منقطع » .

١٤٣٥٠ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ سَبْعَةً مِمَّنْ كَانَ يُعَذَّبُ فِي ٱللهِ ،
 مِنْهُمْ : بِلالٌ ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله إلىٰ عروة رجال الصحيح .

١٤٣٥١ \_ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِّيقِ ﴿ وَمَا اللهِ عَنْدَهُمِن نِعْمَةٍ تُجَزِّكَ ﷺ [الليل : ١٩- ٢١] .

رواه الطبراني (۲) ، وفيه مصعب بن ثابت ، وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٣٥٢ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا \_ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا نَفَعَنَا مَالُ أَجِدٍ ، مَا نَفَعَنَا مَالُ أَبِي بَكْرٍ » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير إسحاق بن إسرائيل ، وهو ثقة مأمون .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١/٣٣٧ برقم ( ١٠٠٨ ) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه عروة. . . وإسناده إلىٰ عروة صحيح .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۶ /۱۹۸ - ۱۹۹ برقم ( ۱٤۸۲۰) ، والطبري في التفسير ۳۰ ۲۲۸ من طريق محمود بن غيلان ، وهاورن بن معروف قالا : حدثنا مصعب بن ثابت ، عن عامر بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الزبير . . وهذا إسناد ضعيف لضعف مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ۳۸۸ ) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في مسنده برقم ( ٤٤١٨ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٢٩٣ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٨٨١٧ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٢٧٩ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠/ ٥٧ \_ ، والحميدي برقم ( ٢٥٢ ) بتحقيقنا ، وابن عساكر أيضاً ٣٠/ ٥٧ ، ٥٩ ، ٥٩ من طرق : حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن عروة عن عائشة . . . وهنذا إسناد صحيح .

ويشهد له حديث أبي هريرة ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٦٦ ) .

١٤٣٥٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ ٱلإِفْكِ ، وَفِيهَا ، فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُرَنُ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ مِنْ لُحُومِ ٱلْغَوَافِلِ(١) فَإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ ٱلَّذِي قَدْ زَعَمْتُمُوا فَلاَ حَمَلَتْ سَوْطِي إِلَيَّ أَنَامِلِي وَكَيْفَ وَوُدِّي مَا حَيِيتُ وَنُصْرَتِي لآلِ رَسُولِ ٱللهِ زَيْنِ ٱلْمَحَافِلِ وَكَيْفَ وَوُدِّي مَا حَيِيتُ وَنُصْرَتِي لآلِ رَسُولِ ٱللهِ زَيْنِ ٱلْمَحَافِلِ أَأَشْتُمُ خَيْرَ ٱلنَّاسِ بَعْلاً وَوَالِداً وَنَفْساً ؟ لَقَدْ أُنْزِلْتُ شَرَّ ٱلْمَنَازِلِ

رواه أبو يعلى (٢) (مص : ١٠٤) في حديث طويل ، ورجاله رجال الصحيح ، غير حوثرة بن أشرس ، وهو ثقة .

١٤٣٥٤ - وَعَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : لاَ يُعْلَمُ أَرْبَعَةٌ أَدْرَكُوا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَأَبْنَاؤُهُمْ إِلاَّ هَلـؤُلاَءِ ٱلأَرْبَعَـةُ : أَبُـو قُحَـافَـةَ ، وَأَبُـو بَكْـرٍ ، وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ، وَأَبُو عَتِيقِ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ وَٱسْمُ أَبِي عَتِيقٍ مُحَمَّدٌ .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن القاسم بن محمد ، ولم أعرفه .

<sup>(</sup>۱) هـٰـذه القصيدة في ديوان حسان ص ( ۱۹۰\_ ۱۹۱ ) طبعة دار إحياء التراث العربي . وعددها ( ۹ ) أبيات .

<sup>(</sup>٢) في مسنده مطولاً برقم ( ٤٩٣١ ) من طريق حوثرة بن أشرس ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد جيد ، ولتمام تخريجه انظر « مسند الموصلي » .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١/٤٥ برقم (١١) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، عن موسى بن عقبة قال : . . . . . وهاذا إسناد جيد إلى موسى بن عقبة .

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن القاسم بن محمد ، ذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٦٣ وقال : « مستقيم الحديث » .

7 ـ بَابٌ : فِيمَا وَرَدَ مِنَ ٱلْفَضْلِ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ ٱلْخُلَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ م 1800 ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ فِي ٱلسَّمَاءِ مَلَكَيْنِ ، أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِٱلشَّدَةِ ، وَٱلآخَرُ يَأْمُرُ بِٱللِّينِ ، وَكُلُّ مُصِيبٌ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، وَنَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِٱلشِّدَةِ وَٱلآخَرُ يَأْمُرُ بِٱللِّينِ وَكُلُّ مُصِيبٌ » ،

وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمَ وَنُوحاً . « وَلِي صَاحِبَانِ : أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِٱلشِّدَةِ وَٱلآخَرُ يَأْمُرُ بِٱللِّينِ ، وَكُلُّ مُصِيبٌ » .

﴿ وَلِي صَاحِبَانِ . الحدهما يَامَرُ بِالسَّدَةِ وَالْأَحْرُ يَامَرُ بِالنَّسِ ، وَكُنَّ مَصِيبٍ \* وَدَلَ مُصِيب

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٤٣٥٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( إِنَّ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَيَّذِنِي بِأَرْبَعَةِ وُزَرَاءَ نُقَبَاءَ » .

قُلْنَا: يَا رَسُولَ ٱللهِ مَنْ هَـٰؤُلاَءِ ٱلأَرْبَعُ ؟ قَالَ: « ٱثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ وَٱثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ ؟ قَالَ: « جِبْرِيلُ مِنْ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ ؟ قَالَ: « جِبْرِيلُ وَمِنْ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ ؟ قَالَ: « جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ » .

قُلْنَا: مَنِ ٱلِاثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ ٱلأَرْضِ ؟ قَالَ: « أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ » .

رواه الطبراني(٢) وفيه محمد بن مجيب الثقفي ، وهو كذاب ، ورواه البزار

<sup>(</sup>۱) في الكبير 77/70 برقم (710) من طريق النضر بن عربي ، عن خارجة بن عبد الله ، عن عبد الله بن أبي سفيان ، عن أبيه ، عن أم سلمة . . . وهاذا إسناد حسن ، عبد الله بن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ترجمه البخاري في الكبير 71/10 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل 71/10 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل 71/10 وذكره ابن حبان في الثقات 71/10 . وخارجة بن عبد الله بينا أنه حسن الرواية عند الحديث (71/10) في «موارد الظمآن » . وقال السيوطي في «الدر المنثور »71/10 : «وأخرج الطبراني بسند حسن عن أم سلمة . . . » وذكر هاذا الحديث .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ١٧٩/١١ برقم ( ١١٤٢٢ )\_ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » →

بمعناه ( مص : ١٠٥ ) وفيه عبد الرحمان بن مالك بن مغول ، وهو كذاب .

١٤٣٥٧ ـ وَعَنْ أَبِي أَرْوَى ٱلدَّوْسِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ فَقَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَيَّدَنِي بِكُمَا » .

رواه البزار(١) ، والطبراني في الأوسط ، والكبير ، وفيه عاصم / بن عمر بن ١/٩

◄ ٨/ ١٦٠ والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٤١ من طريق عبد الرحمان بن نافع درخت ، حدثنا محمد بن مجيب ، عن وهيب بن الورد المكي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس . . وهاذا إسناد فيه محمد بن مجيب قال يحييٰ : « وكان كذاباً عدواً لله » . وباقي رجاله ثقات . عبد الرحمان بن نافع درخت ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٢٩٤ وأفاد أن أبا زرعة من الرواة عنه ، وأنه قال : هو صدوق » .

وترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد » ٢٦٣/١٠ ونقل عن عبد الله بن أحمد الدورقِيِّ أنه قال : «حدثنا عبد الرحمان بن نافع : أبو زياد الدرخت المخرمي ـ جار خلف ، وكان ثقة » . وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٨١ .

وقال السيوطي في «الدر المنثور» ٩٤/١: «وأخرج الطبراني عن أم سلمة بإسناد حسن...» وذكر هـلذا الحديث .

وأخرج البزار معناه في «كشف الأستار » ٣/ ١٦٧ برقم ( ٢٤٩١ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٦٤/٤٤ من طريق عبد الرحمان بن مالك بن مغول ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد فيه عبد الرحمان بن مالك بن مغول ، قال أبو حاتم ، وأحمد والدارقطني : « متروك » .

وقال أبو داود : «كذاب ، وكان يضع الحديث» . وليث هو : ابن أبي سليم ، وهو ضعيف .

وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هلذا الوجه ، وعبد الرحملن لين الحديث. . . » .

(۱) في «كشف الأستار» 77/70 برقم ( 789) ، والطبراني في الكبير 77/70 برقم ( 977) ، وفي الأوسط برقم ( 977) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 97/700 و 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/700 ، 97/70

حفص وثقه ابن حبان ، وقال : يخطيء ويخالف وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٣٥٨ ـ وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لأَبِي بَكْمٍ وَعُمَرَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَيَّدَنِي بِكُمَا ، وَلَولاً أَنَّكُمَا تَخْتَلِفَانِ عَلَيَّ مَا خَالَفْتُكُمَا » .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك ، وهو متروك .

١٤٣٥٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، وَٱبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَصَلِلْحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التحريم : ٤] . قَالَ : نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه فرات بن السائب ، وهو متروك .

وأخرجه ابن عساكر ۳۰/۱۱۷ و ۲۶/۶۶ من طريق الواقدي ، حدثنا عاصم بن عمر ، به . والواقدي متروك .

وقال ابن أبي حاتم في « علل الحديث » برقم ( ٢٥٧٦ ) : « سئل أبو زرعة عن حديث رواه بشر بن عبيس بن مرحوم ، عن النضر بن عربي ـ تحرف فيه إلىٰ : عدي ـ عن عاصم بن عمر ، عن سهل ، عن محمد ، به . . .

قال أبو زرعة : « هاكذا قال : سهل . وإنما هو : سهيل » . وانظر الحديث التالي .

(۱) في الأوسط برقم (۷۲۹۰) من طريق حبيب كاتب مالك ، حدثنا عبدالله بن عامر الأسلمي ، عن عمرو بن مسلم الْجُنْدَعِيّ ، عن رفاعة بن رافع ، عن البراء بن عازب . . . وهاذا إسناد فيه : حبيب كاتب مالك وهو متروك ، وقد كذبه بعضهم ، وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف .

وقال الطبراني : « لا يروى عن البراء إلا بهلذا الإسناد ، تفرد به حبيب كاتب مالك » . وانظر الحديث السابق .

(٢) في الأوسط برقم ( ٨٢٤ ) من طريق إسحاق بن المنذر ، حدثنا فرات بن السائب ، عن →

١٤٣٦٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ خَاصَّةً مِنْ أُمَّتِهِ ، وَإِنَّ خَاصَّتِي مِنْ أَصْحَابِي أَبُو بَكْرٍ وَصَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ خَاصَّةً مِنْ أُمَّتِهِ ، وَإِنَّ خَاصَّتِي مِنْ أَصْحَابِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عبد الرحيم بن حماد الثقفي ، وهو ضعيف .

المُعْرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً فِي حَاجَةٍ قَدْ أَهَمَّتُهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعُمَرُ عَنْ

وقال أبو حاتم ويحيى بن معين : ضعيف الحديث ، منكر الحديث .

وانظر « الكامل » لابن عدي ٦/ ٢٠٤٨\_ . ولسان الميزان ٤/ ٤٣٠\_ ٤٣١ .

وإسحاق بن المنذر ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٢٣٥ ، وقد روى عنه اثنان . ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . فهو مستور .

(۱) في الكبير 1/8 برقم (1.00) من طريق عبد العزيز بن محمد بن عبيد\_تحرفت فيه إلى عبيدة ـ بن عقيل المقري ، حدثنا أبي ، حدثنا عبد الرحيم بن حماد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن عقيل المقرىء . روى عن أبيه ، وبشر بن هلال الصواف ، ومحمد بن عبد الله الهلالي ، ومحمد بن عبد الملك البصري .

وروىٰ عنه الطبراني ، ومحمد بن أحمد الذهلي . وأحمد بن محمد البصري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه عبد الرحيم بن حماد قال الذهبي : « عبد الرحيم هاذا شيخ واهٍ ، لم أر لهم فيه كلاماً ، وهاذا عجيب » .

وفاته رحمه الله أن أبا نعيم أخرجه في « ذكر أخبار أصبهان » ٨٨/١ ، ٩٦ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤/ ١٢ من طريق معمر ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : قال رسول الله . . .

وقال ابن أبي داود : « هاكذا في كتاب الشيخ : ( غندر عن شعبة ) ، وإنما هو : ( غندر ، عن عبد الرحيم \_ تحرفت إلى عبد الرحمان \_ وهو شيخ بصري متروك الحديث » . وهاذا القول قاله القدماء في عبد الرحيم ، وقد فات الذهبي الاطلاع عليه ، فسبحان من أحاط علمه بكل شيء .

يَسَارِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : مَا يَمْنَعُكَ مِنْ هَانَيْنِ ؟

فَقَالَ : « كَيْفَ أَبْعَثُ هَاذَيْنِ وَهُمَا مِنَ ٱلدِّينِ بِمَنْزِلَةِ ٱلسَّمْعِ وَٱلْبَصَرِ مِنَ ٱلدِّينِ بِمَنْزِلَةِ ٱلسَّمْعِ وَٱلْبَصَرِ مِنَ ٱلدَّأْسِ » . ( مص : ١٠٦ )

رواه الطبراني (١) وفيه فرات بن السائب ، وهو متروك ، قلت : ولهاذا الحديث طريق في : باب مناقب جماعة من الصحابة .

الله عَنْهُمَا ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ خُذُوا ٱلْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنِ ٱبْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، وَمُعَاذٍ ، وَأُبَيِّ ، وَسَالِمٍ . وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَهُمْ فِي ٱلأُمْمِ كَمَا بَعَثَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَأُبَيِّ ، وَسَالِمٍ . وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَهُمْ فِي ٱلأُمْمِ كَمَا بَعَثَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱلْحُوارِيِّينَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ » .

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ غِنَىٰ عَنْهُمَا ، إِنَّمَا مَثَلُهُمَا مِنَ ٱلدِّينِ كَمَثَلِ ٱلسَّمْعِ وَٱلْبُصَرِ » .

قلت : في الصحيح $^{(7)}$  طرف من أوله .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٣٣/١٣ برقم ( ١٤١٣٩ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٩٣/٤ من طريق محمد بن كثير العبدي ، حدثنا سليمان بن كثير ، حدثنا فرات بن السائب ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر . . .

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » ٩٣/٤ ، والآجري في «الشريعة » برقم ( ٩٦٤) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٧/٤٤ ، وأحمد في « فضائل الصحابة » برقم ( ٥٧٥) من طريق الحكم بن مروان قال : حدثنا فرات بن السائب ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فرات بن السائب قال النسائي ، والدارقطني وغيرهما : متروك . وقال أبو حاتم ، ويحيى بن معين : ضعيف الحديث ، منكر الحديث .

وانظر الصحيحة برقم ( ٨١٤ ، ٨١٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) عند البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٧٥٨ ) باب : مناقب سالم مولىٰ أبي حذيفة...
 وأطرافه ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٦٤ ) باب : من فضائل عبد الله بن ◄

رواه الطبراني (١) وفيه محمد مولىٰ بني هاشم ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

قلت : وله طريق عن ابن عمر ضعيفة ، تأتي في فضل جماعة من الصحابة (٢) .

1٤٣٦٣ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَسَالِماً مَوَلَىٰ أَبِي كُذَيْفَةَ ، وَأَبْنَ مَسْعُودٍ ، إِلَى ٱلأُمَمِ كَمَا بَعَثَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱبْنُ مَرْيَمَ الْخُوارِيِّينَ » .

فَقَالَ رَجُلٌ : أَلاَ تَبْعَثُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَإِنَّهُمَا أَبْلَغُ ؟

قَالَ : « لاَ غِنَىٰ بِي عَنْهُمَا ، إِنَّمَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنَ ٱلدِّينِ مَنْزِلَةُ ٱلسَّمْعِ وَٱلْبَصَرِ » .

◄ مسعود... وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٧٣٦ ، ٧٢٨ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/۵۳ برقم ( ۱۶۲۸۲) ، وفي الأوسط برقم ( ۲٤۲٥) ، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» برقم ( ٥٥٨٤) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن داود بن شابور ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو . . . وهلذا إسناد قوي . وأخرجه الطبراني في الكبير ( ١٤٨٠ و ١٤٦١ و ١٤٦١ ، ١٤٣٧ ) ، والطيالسي ٢/٤ برقم ( ١٨٩٤) منحة المعبود ، وابن أبي شيبة برقم ( ٣٠٧٥٣) ، وأحمد ٢/٣٦٢ ، ١٧٥ ، ١٩٩ ، ١٩١ ، ١٩١ ، والبخاري ( ٣٧٦٠) باب : مناقب عبد الله بن مسعود ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٦٤) باب : من فضائل عبد الله بن مسعود ، والترمذي في المناقب ( ٣٨١٠) من طريق الأعمش ، عن أبي وائل : شقيق بن سلمة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، ومن طريق الأعمش هلذه أخرجه ابن حبان برقم ( ٢١٢٧) . وقد خرجناه فيه من طريق أخرى برقم ( ٢٢٢٢) .

ويشهد له حديث ابن عمر عند الطبراني في الأوسط برقم ( ٤٩٩٦) ، وعند ابن عدي في الكامل ٢٨/١٤ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٨/٤٤ و٣٩٩/٥٨ من طريق حمزة بن أبي حمزة النصيبي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعاً بمثله . وللكن حمزة متروك ، متهم بالوضع . وللكن انظر التعليق السابق والحديث التالي .

<sup>(</sup>۲) برقم ( ۱٤٩٣٠ ) .

رواه الطبراني (١) ، وفيه راوٍ لم يسم .

اللهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ ، قَالَ ( مص : ١٠٧ ) : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ فِي ٱلنَّاسِ مُعَلِّمِينَ ، كَمَا بَعَثَ عِيسَى صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ فِي ٱلنَّاسِ مُعَلِّمِينَ ، كَمَا بَعَثَ عِيسَى صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ » / .

فَقِيلَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، أَلاَ تَبْعَثُ بِهِمَا ؟

قَالَ : « إِنَّهُمَا مِنَ ٱلدِّينِ كَٱلرَّأْسِ مِنَ ٱلْجَسَدِ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه حفص بن عمر الأُبُلِّي ، وهو ضعيف .

(۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . ولكن أخرجه من طريق الطبراني : ابن عساكر في  $\pi$  تاريخ دمشق  $\pi$  ٤٠٧/٥٨ من طريق عبد الله بن ناجية ، حدثنا عبد الله بن ناجية ، حدثنا معيد بن سعيد الأموي حدثنا أبي ، حدثنا ابن إسحاق ، عن رجل ، عن صالح بن جبير الصدائي  $\pi$  تحرفت فيه إلى : العداني  $\pi$  عن أبي العجفاء السلمي ، عن عمرو بن العاص . . وهنذا إسناد ضعيف ، فيه جهالة الرجل الذي يروى عن صالح .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٢٢) والطبراني في « مسند الشاميين » برقم ( ٤٩٤) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠/ ١١٥ و ١١٦ من طريق محمد بن مُصفّى ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن ثور بن يزيد ، عن عبد الله بن نُسيْر \_ تحرفت عند الطبراني وابن عساكر إلىٰ : بشر \_ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، مرفوعاً . وهلذا إسناد ضعيف فيه عنعنة بقية بن الوليد .

وعبد الله بن نسير الكندي روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وروى عنه ثور بن يزيد ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومن كانت هاذه حاله يكن مقبول الرواية .

(۲) في الأوسط برقم ( ٥٣٥٠) ، وابن الأعرابي في « المعجم » برقم ( ٣٥٠) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٠/ ١١٤ و ٩٦/٤٤ من طريق حفص بن عمر الأُبُلِّي \_ تصحفت فيه وفي « تاريخ دمشق » إلى : الأَيْليِّ ، حدثنا مسعر بن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة بن اليمان : . . . وهاذا إسناد فيه يحيى بن عياش ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٠/ ١٩١١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه حفص بن عمر قال ابن عدي : « أحاديثه كلها إما منكرة المتن أو السند ، وهو إلى الضعف أقرب » .

وقال أبو حاتم : «كان شيخاً كذاباً. . . » وانظر « الجرح والتعديل » ٣/١٨٣ ، وميزان →

١٤٣٦٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ غَنْمٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ : « لَوِ ٱجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ورجاله ثقات ، إلا أن آبن غَنْم لم يسمع من النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٤٣٦٦ - وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِقْتَدُوا بِٱلَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَإِنَّهُمَا حَبْلُ ٱللهِ الْمُمْدُودُ ، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا فَقَدْ تَمَسَّكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى ٱلَّتِي لاَ ٱنْفِصَامَ لَهَا » .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه من لم أعرفهم .

◄ الاعتدال ١/ ٥٦١ ، ولسان الميزان ٢/ ٣٢٤ .

شهر بن حوشب ، فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٣٧٠ ) في مسند الموصلي . ويشهد له الحديث المتقدم برقم ( ١٤٣٥٨ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(7)</sup> في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، ولكن أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 77 77 من طريق الطبراني ، حدثنا عبد الرحمان بن معاوية العتبي ، حدثنا محمد بن نصر الفارسي ، حدثنا أبو اليمان : الحكم بن نافع ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن المطعم بن المقدام الصنعاني ، عن عنبسة بن عبد الله الكلاعي ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي الدرداء قال : . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومحمد بن نصر الفارسي روى عن أبي اليمان : الحكم بن نافع ، وروى عنه عبد الرحمان بن معاوية العتبى ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعنبسة بن عبد الله هو الراوي عن عبد الله بن عباس ، وقيل : عبد الله بن غنام البياضي ، وهو الصحيح . وروىٰ عن رملة بنت أبي سفيان ، وأبي إدريس الخولاني ، وروىٰ عنه ربيعة الرأي ، ومطعم بن المقدام ، وسليمان بن بلال ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٥٣/٥ . وقد بينا حاله عند الحديث (٧١٣٧) في مسند الموصلي .

نقول : غير أن الحديث صحيح بشواهده : يشهد له حديث حذيفة بن اليمان وقد خرجناه في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٩٣ ) ، وافي « مسند الحميدي » برقم ( ٤٥٤ ) ، وانظر « تاريخ →

.............

\_\_\_\_\_\_

## 

ويشهد له حديث ابن مسعود عند الترمذي في المناقب ( 70.0 ) باب : مناقب عبد الله بن مسعود ، والحاكم 70.0 ، وابن عساكر 70.0 .

ويشهد له أيضاً حديث ابن عمر أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠/ ٢٢٨ من طريقين عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر . . .

ويشهد له حديث أنس عند ابن عدي في الكامل ٢/ ٦٦٦ من طريق علي بن الحسين بن سليمان ، حدثنا أحمد بن محمد بن المعلى الأدمي ، حدثنا مسلم \_ أو مسلمة \_ بن صالح أبو رجاء ، حدثنا حماد بن دليل ، عن عمر بن نافع ، عن عمرو بن هرم قال : دخلت أنا وجابر بن زيد على أنس بن مالك . . . وهنذا إسناد ضعيف فيه شيخ ابن عدي : علي بن الحسين ، ومسلم \_ أو مسلمة \_ بن صالح أبو رجاء ما ظفرت لأي منهما بترجمة .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢٣٣/٤٤ من طريق أبي أحمد بن عدي \_ في إسناد ابن عدي خطأ صوبناه بالعودة إلىٰ كتب الرجال \_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا هارون بن زياد المصيصي ، حدثنا الحارث بن عمير ، عن حميد الطويل ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا إسناد جيد .

هارون بن زياد المصيصي قال الدارقطني في سؤالات السهمي له برقم ( ٣٧٠ ، ٤١١ ) : « ليس به بأس » ، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢٤٢ .

وأما الحارث بن عمير فقد وثقه ابن معين ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، والنسائي ، والدارقطني والعجلي .

وقال سليمان بن حرب : « كان حماد بن زيد يقدم الحارث بن عمير ويثني عليه » ونظر حماد إليه مرة وقال : « هلذا من ثقات أصحاب أيوب » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ١/ ٤٤٠ : « وثقه ابن معين من طريق إسحاق الكوسج عنه ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والنسائي .

وما أراه إلا بيّن الضعف ، فإن ابن حبان قال في الضعفاء : روى عن الأثبات الأشياء الموضوعات .

وقال الحاكم : روى عن حميد ، وجعفر الصادق أحاديث موضوعة » .

وقال الذهبي في الضعفاء : « قلت : أنا أتعجب كيف روى له النسائي » .

نقول : إن من وثقه أئمة الجرح والتعديل القدماء الذين وضعوا قواعد هـٰذا العلم لا تذهب بعدالته قولة متأخر عنهم مهما بلغت .

ثم وجدت ما زادني ثقة فيما ذهبت إليه في « التنكيل » للعلامة المعلمي ٢٢٨/١ برقم ( ٦٨ ) -

١٤٣٦٧ ـ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ فِي بَيْتِهِ ، فَقُلْتُ : يَا خَيْرَ ٱلنَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ : مَهْلاً ، وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ ٱلنَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ . وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ لاَ يَجْتَمِعُ حُبِّي وَبُغْضُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط وفيه الفضل بن المختار ، وهو ضعيف .

◄ حيث أورد في الرد علىٰ من ضعفه جميع أقوال من وثقوه ، وجميع أقوال من ضعفوه وناقشها نقاش العالم المتمكن . وأنهىٰ جميع ذلك بقوله : « فالحارث ابن عمير ثقة حتماً ، والحمد شه رب العالمين » .

وإذا أردت أن تطلع على لون من الاضطراب في الحكم على الرجال فانظر « الضعيفة » للألباني ٢ / ١٣٨ - ١٣٩ الحديث ( ١٦٢٨ ) ، و٩/ ١٤٠ الحديث ( ١٦٢٨ ) . و٩/ ١٤٠ الحديث ( ١٦٢٨ ) .

وأما تدليس حميد عن أنس فغير قادح وذلك لأن الواسطة التي أخذ بها الحديث عن أنس معروفة ، والواسطة ثابت وهو ثقة ، وتدليس الثقة عن ثقة غير ضار ، فقد قال حماد بن سلمة : « عامة ما يروى حميد ، عن أنس ، سمعه من ثابت » .

فأحاديث حميد وإن عنعن فيها محمولة على السماع لأنها إن كانت عن أنس إما أنه سمعها من أنس ، أو سمعها من ثابت عن أنس ، وإذا كانت عن غير أنس فإن حميد غير متهم بالتدليس إلا عن أنس ، والله أعلم .

وأخيراً أقول : لقد ضعفتُ الحارث بن عميرة عند الحديث ( ٣٧٩٠ ) في « مسند الموصلي » فيصحح ويعدل من هنا . والحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا به .

(۱) في الأوسط \_ وهو في « مجمع البحرين » برقم ( ٣٦٣٨) \_ من طريق الفضل بن المختار ، عن القاسم بن الوليد ، عن الشعبي قال : قال أبو جحيفة : دخلت على علي في بيته . . . وهاذا إسناد فيه الفضل بن المختار ، قال أبو حاتم : أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل . وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة لا يتابع عليها . وانظر « لسان الميزان » وفي إسناده انقطاع ، الشعبي لم يسمع علياً .

وأخرجه أبو يُعلَىٰ في مسنده برقم ( ٥٣٠ ، ٦٣٤ ) من طريق وكيع ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، به .

وانظر أحاديث الباب ، والتعاليق عليها، فإن فيها ما يشهد لهاذا الحديث، فيصح والله أعلم .

١٤٣٦٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا نَجْلِسُ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ١٠٨ ) كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِنَا ٱلطَّيْرُ مَا يَتكَلَّمُ أَحَدٌ مِنَّا إِلاَّ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه رحمة بن مصعب ، وهو ضعيف .

١٤٣٦٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : « هَاذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ مِنَ ٱلأَوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup>، والطبراني في الأوسط، وفيه علي بن عابس، وهو ضعيف.

١٤٣٧ - وَعْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ

(۱) في الأوسط برقم ( ۷۷۷۸ ) ، وابن عدي في الكامل ١٨١٧/٥ من طريق رحمة \_ تحرفت في الكامل إلى أحمد \_ بن مصعب الباهلي ، عن عثمان بن سعد الكاتب : سمعت أنس بن مالك . . . وهلذا إسناد فيه عثمان بن سعد الكاتب وهو ضعيف .

ورحمة بن مصعب الباهلي قال الآجري : « سألت أبا داود عنه ، فأثنىٰ عليه خيراً » . وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٤٤ .

وقال ابن معين : ليس بشيء . وانظر « لسان الميزان » ٢/ ٤٥٨ .

نقول : ما وجدت كلام أبي داود في سؤالات الآجري له . فالله أعلم .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عثمان بن سعيد إلا رحمة بن مصعب. . . » وانظر أحاديث الباب فإن فيها ما يشهد له .

(٢) في «كشف الأستار » ١٦٨/٣ برقم ( ٢٤٩٢ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٤٤٢٨ ) من طريق عبيد الله بن يوسف الجبيري ، حدثنا علي بن عابس ، عن بدر بن الخليل ، وعبد الملك بن سليمان ،

وكثير بياع النوىٰ ـ النواء ـ وأبي الجحاف ، كلهم سمعوا عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . وهـٰـذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي .

وكثير بن إسماعيل النواء ، وعلي بن عابس ضعيفان وللكنها متابعان . وانظر أحاديث الباب ففيها ما يشهد له . صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ مِنَ ٱلأَوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ لاَ تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، عن شيخه المقدام بن داود ، وقد قال ابن دقيق العيد : إنه وثق ، وضعفه النسائي وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٣٧١ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ أَبُو بَكُو ، قَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ (٢) مَنْنِهِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ أَبُو بَكُو ، قَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ (٢) مَنْنِهِ : أَنَّ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلْمُرْسَلِينَ وَعُمَرُ ، سَيِّدَا كُهُولِ (٣) ٱلْجَنَّةِ مِنَ ٱلأَوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ ، إِلاَّ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلْمُرْسَلِينَ لاَ تُخْبِرُهُمَا يَا عَلِيُّ ﴾ .

رواه البزار (٤) وقال: لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر ، إلا عبد الرحمان بن مالك بن مغول ، قلت : وهو متروك .

١٤٣٧٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ : « هَاكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

رواه الطبراني (٥) في الأوسط ، وفيه خالد بن يزيد العمري ، وهو كذاب .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۸۸۰۳ ) من طريق المقدام بن داود ، حدثنا عمي ـ تحرفت فيه إلى : يحيى ـ : سعيد بن عيسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف الطبراني : المقدام بن داود ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) عند البزار: « بمثل حديث يونس بن أُبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن علي . . . وهو الحديث ( ٥٣٤ ) عند الموصلي ، وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم ( ١٤٣٦٧ ) . (٣) في ( ظ ) : « أهل » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في «كشف الأستار » ٣/ ١٦٨ بعد الحديث ( ٢٤٩٢ ) بدون رقم من طريق عبد الرحمان بن مالك بن مغول ، حدثنا عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر . . وهاذا إسناد واه ، عبد الرحمان بن مالك قال أحمد والدارقطني : متروك . وقال أبو داود : كذاب ، وقال مرة : كان يضع الحديث . وللكن الحديث صحيح بشواهده .

 <sup>(</sup>٥) في الأوسط برقم ( ٨٢٥٤ ) من طريق خالد بن يزيد العمري . حدثنا إبراهيم بن سعد ،
 عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . وهـٰذا إسناد فيه خالد بن يزيد العمري كذبه >

المجالا - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَنْ فَضَّلَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ١٠٩ ) فَقَدْ وَعُمَرَ ، أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى عَشَرَ أَلْفاً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه خازم بن جبلة ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٣٧٤ - وَعَنِ ٱبْنِ أَبِي حَازِم ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ مَنْزِلَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : كَمَنْزِلَتِهِمَا ٱلسَّاعَة .

 <sup>◄</sup> أبو حاتم ، ويحيى ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات وانظر « لسان الميزان »
 ٢/ ٣٨٩\_ ٣٩٠ .

ويشهد له حديث ابن عمر ، أخرجه الترمذي في المناقب ( 7779) باب : مناقب أبي بكر وعمر ، وابن ماجه في المقدمة ( 99) باب : فضل أبي بكر ، وابن أبي عاصم في السنة برقم ( 1818) ، وابن حبان في « المجروحين » 1717 ، والحاكم 7779 و 1718 ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 17779 و 1718 ، والخطيب في « تاريخ بغداد » 17979 من طريق سعيد بن مسلمة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهلذا إسناد فيه سعيد بن مسلمة قال ابن معين : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث ، فيه نظر . وقال النسائي : ضعيف . وقال الدارقطني : ضعيف يعتبر به . وقال ابن حبان : « منكر الحديث ، فيا الأخبار » . ولاكنه عاد فذكره في الثقات 17879 . وقال ابن عدي : أرجو أنه ممن لا يترك حديثه .

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هاذا الحديث فقال : «هاذا حديث منكر » . انظر «علل الحديث » برقم ( ٢٦٥٣ ) .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۸۳٦) من طريق خازم بن جبلة ، عن أبي سنان : ضرار بن مرة الشيباني ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن عمار بن ياسر... وهـٰذا إسناد ضعيف لضعف خازم بن جبلة ، قال : محمد بن مخلد الدوري : لا يكتب حديثه .

وقال الطبراني : « لا يروى هـُـذا الحديث عن أبي سنان إلا خازم بن جبلة. . . » .

رواه عبد الله(١) ، وابن أبي حازم لم أعرفه ، وشيخ عبد الله ثقة .

1٤٣٧٥ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَبَقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَلَّىٰ أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ، ثُمَّ خَبطَتنَا فِتْنَةٌ أَوْ أَصَابَتْنَا فِتْنَةٌ ، يَعْفُو اللهُ عَمَنْ يَشَاءُ .

رواه أحمد ، وقال [أبو عبد الرحمان : قال أبي]<sup>(٢)</sup> : ﴿ ثُمَّ خَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ ﴾ . يُريدُ<sup>(٣)</sup> أَنْ يَتَوَاضَعَ بِذَلِكَ .

رواه الطبراني (٤) في الأوسط ، ورجال أحمد ثقات .

١٤٣٧٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٥) عِنْدَهُ خَطَبَ رَجُلٌ يَومَ ٱلْبَصْرَةِ حِينَ ظَهَرَ عَلِيٌّ . فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) في زوائده على المسند ٧٧/٤ من طريق أبي معمر: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر القطيعي ، عن ابن أبي حازم ، قال: جاء رجل إلىٰ علي بن الحسين. . . وهاذا أثر ضعيف : ابن أبي حازم لم أتبينه .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين زيادة من أحمد ، وقد أخرج أحمد هاذه الرواية كاملة في المسند / ١٢٤ من طريق عبد الرحمان ، عن سفيان ، عن أبي هاشم : القاسم بن كثير ، عن قيس الخارقي ، قال : سمعت عليًا . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل قيس ونسبه النسائي وابن حبان فقالا : ابن سعد الخارقي .

وأخرجه أحمد ١/ ١٣٢ ، ١٤٧ من طريق وكيع وأبي نعيم .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٦/ ٨٩ من طريق يزيد بن هارون .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٠٩ ) من طريق عبد السلام بن حرب .

جميعاً : عن سفيان ، عن أبي هاشم : القاسم بن كثير .

وأخرجه أحمد ١١٢/١ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٧٤/٥ من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد ، قال : ذكر خلف بن حوشب ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي. . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، ولكننا لا نعلم متىٰ كان سماع خلف من أبي إسحاق .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «أراد».

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم (١٦٦١) من طريق معاوية بن حفص الشعبي الكوفي ، عن أبي الأحوص ، عن خالد بن علقمة الوادعي ، عن عبد خير ، بالإسناد السابق ، وهاذا إسناد جيد . وانظر التعليقين السابقين .

<sup>(</sup>٥) أخرجها أحمد في المسند ١٤٧/١ من طريق أبي نعيم ، حدثنا شريك ، عن الأسود بن →

عَلِيٌّ : هَاذَا ٱلْخَطِيبُ ٱلشَّحْشَحُ (١) وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ .

١٤٣٧٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ أَهْلَ (٢) ٱلدَّرَجَاتِ ٱلْعُلَىٰ يَرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ كَمَا تُرَى ٱلْكُواكِبُ فِي أُفُقِ ٱلسَّمَاءِ ، وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا »(٣) .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> وفيه الربيع بن سهل الواسطي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

وعمرو بن سفيان ما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٨٣ .

 <sup>◄</sup> قيس ، عن عمرو بن سفيان ، قال : خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي. . . وهاذا إسناد
 حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » .

<sup>(</sup>١) الشحشح: الماهر الماضي في كلامه ، المتدفقة ألفاظه .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( مص ) .

<sup>(</sup>٣) أنعما : زادا وفضلا . وقيل : صارا إلى النعيم ودخلا فيه . أو أحرزا نعماً أخرى إلىٰ ما أثبت لهما قبل ذلك .

<sup>(3)</sup> في الكبير Y, Y02 برقم ( Y03 ) من طريق الربيع بن سهل الواسطي ، حدثنا حصين بن عبد الرحمان السلمي ، حدثني جابر بن عبد الله . . . وهاذا إسناد فيه الربيع بن سهل الواسطي ترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد " X0 وقال ابن معين : " الربيع بن سهل الفزاري كان هاهنا - يعني في بغداد - وقد سمعت منه وليس هو بشيء " . وأورد أيضاً عن النسائي أنه قال : " ربيع بن سهل الفزاري ، وهو ابن الركين بن الربيع ، ضعيف ، كان يكون في بغداد " . وانظر تاريخ ابن معين للدوري Y171 برقم ( Y10 ) والتاريخ الكبير Y174 ، وضعفاء النسائي ( Y10 ) ، وضعفاء العقيلي Y10 ، والجرح والتعديل Y177 والكامل لابن عدي Y197 .

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري في بدء الخلق ( ٣٢٥٦) باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ، وعند مسلم في الجنة ( ٢٨٣١) باب : ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ١١٣٠ ، ١١٧٨ ، ١٢٩٩ ) فانظره إذا رغبت مع التعليق على الرواية الأولىٰ .

وانظر أيضــاً « تــاريــخ دمشــق » لابــن عســاكــر ۲۰/ ۱۹۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۰ و۶۶/ ۱۷۷ ، ۱۷۲ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ۱۷۹ حتیٰ ۱۸۲ .

١٤٣٧٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّنَ يُشْرِفُ (١) عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ كَأَنَّهُ كَوكَبٌ دُرِّيٌّ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ( ص : ١١٠ ) غير سلم بن قتيبة وهو ثقة .

١٤٣٧٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : ﴿ إِذَا أَنَا مِثُ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه سَلْمُ بْنُ مَيْمُون الخواص ، وهو ضعيف لغفلته .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «أشرف».

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٦٠٠٣) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠ / ٢٠٠ ، ٢٠١ من طريق سلم بن قتيبة ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة... وهذا إسناد ضعيف ، يونس بن أبي إسحاق مستوي الحديث في غير أبي إسحاق ، مضطرب في حديث أبيه .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٣٠/ ٢٠٠ من طريق حفص بن عمرو الربالي ـ تحرفت فيه إلى الرياني ـ حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا إسرائيل بن يونس ، حدثنا أبي : يونس : بالإسناد السابق .

نقول: غير أن الحديث صحيح بشهادة حديث أبي سعيد المتفق عليه ، وانظر التعليق السابق . ( $^{7}$ ) في الأوسط برقم ( $^{7}$ ) ، وأحمد في « فضائل الصحابة »  $^{7}$  ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء »  $^{7}$  ،  $^{7}$  ، وابن حبان في المجروحين  $^{7}$  ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق »  $^{7}$  ،  $^{7}$  ، وابن عبان في الضعفاء  $^{7}$  ،  $^{7}$  . ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( $^{7}$  ) - من طريق سلم بن ميمون الخواص ، حدثنا أبو خالد : سليمان حيان الأحمر ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن سهل بن أبي حثمة . . . وهلذا إسناد ضعيف : سلم بن ميمون قال ابن عدي في الكامل  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{7}$  ،  $^{$ 

١٤٣٨٠ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمْ يَجْلِسْ أَبُو بَكْرٍ فِي مَجْلِسِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ حَتَّىٰ لَقِيَ ٱللهَ ، وَلَمْ يَجْلِسْ عُمَرُ فِي مَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّىٰ لَقِيَ ٱللهَ ، وَلَمْ يَجْلِسْ عُمْرَ ، حَتَّىٰ لَقِيَ ٱللهَ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

18٣٨١ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - ٱلنَّاسَ ذَاتَ يَومٍ عَلَىٰ مِنْبَرِ ٱلْمَدِينَةِ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : إِنَّ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ قَصْراً لَهُ خَمْسُ مِئَةِ بَابٍ ، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ خَمْسُ مِئَةِ ٱلْفٍ مِنَ ٱلْحُورِ ٱلْعِينِ ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ نَبِيُّ ، ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَىٰ قَبْرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَنِيئاً لَكَ يَا صَاحِبَ هَاذَا ٱلْقَبْرِ .

٥٤/٩ أُمَّ قَالَ: أَوْ صِدِّيقٌ / .

◄ وقال العقيلى: «حدث بمناكير لا يتابع عليها ».

وقال ابن حبان في « المجروحين » ١/ ٣٤٥ : « سلم بن ميمون الخواص من عباد أهل الشام وقرائهم ، ممن غلب عليه الصلاح حتىٰ غفل عن حفظ الحديث واتقانه... » . وقال أبو حاتم : « لا يكتب حديثه » .

وقال الطبراني : « تفرد به سَلْم ـ تحرفت فيه إلىٰ مسلم ـ الخواص » . كما تحرف في « حلية الأولياء » إلىٰ : « سالم » . وانظر « البيان والتعريف » ١/١١ .

وتابع سلماً علي بن حرب ، فقد أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٣٢٠ ) من طريق أبي الفضل : شعيب بن محمد ، حدثنا عليّ بن حرب ، حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر ، به . وأبو الفضل : شعيب بن محمد ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٤٦/٩ وقال : « وكان ثقة » .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٧٩١٩) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع فصلنا القول العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهلذا أثر إسناده حسن ، عبد الله بن نافع فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٤٦٧ ) في مسند الموصلي .

وأما عبد الله بن عمر العمريّ فقد بينا أنه حسن الرواية عند الحديث ( ١٦٤١ ) في « موارد الظمآن » .

وقال الطبراني : تفرد به عبد الله بن عمر العمري .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَىٰ قَبْرِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : هَنِيئاً لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ .

ثُمَّ قَالَ : أَو شَهِيدٌ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، فَقَالَ : وَأَنَّىٰ لَكَ ٱلشَّهَادَةُ يَا عُمَرُ ؟ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ ٱلَّذِي أَخْرَجَنِي مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ هِجْرَةِ ٱلْمَدِينَةِ ، قَادِرٌ أَنْ يَسُوقَ إِلَيَّ ٱلشَّهَادَةَ .

قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ : فَسَاقَهَا ٱللهُ إِلَيْهِ عَلَىٰ يَدِ شَرِّ خَلْقِهِ : عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِلْمُغِيرَةِ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير شريك النخعي، وهو ثقة، وفيه خلاف.

١٤٣٨٢ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ أُحُداً ٱرْتَجَّ ( مص : ١١١ ) وَعَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱثْبُتْ أُحُدُ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٍّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ » ( ظ : ٤٨٦ ) .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ورجاله رجال الصحيح.

١٤٣٨٣ \_ وَعَنْ بُرَيْدَةَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم (٩٤٢٦) من طريق محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي ، حدثنا شريك بن عبد الله ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : خطب عمر . . . . وهاذا إسناد حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث (١٧٠١) في « موارد الظمآن » .

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ٢٠٤٠١ ) وإسناده صحيح .

وفي الباب عن أنس برقم ( ٢٩١٠ ، ٢٩٦٤ ، ٣١٧١ ، ٣١٩٦ ) عند الموصلي . وعن ابن عباس برقم ( ٢٤٤٥ ) وفي « معجم شيوخ أبي يعلىٰ » برقم ( ٢١ ) .

كَانَ جَالِساً عَلَىٰ حِرَاءٍ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَتَحَرَّكَ ٱلْجَبَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱثْبُتْ حِرَاءُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٣٨٤ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « ٱنْطَلِقْ حَتَّىٰ تَأْتِيَ أَبَا بَكْرٍ ، فَتَجِدَهُ فِي بَيْتِهِ جَالِساً مُحْتَبِياً ، فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمَ ، وَيَقُولُ لَكَ : أَبْشِرْ بِٱلْجَنَّةِ .

ثُمَّ ٱنْطَلِقْ حَتَّىٰ تَأْتِيَ ٱلثَّنِيَّةَ فَتَلْقَىٰ عُمَرَ فِيهَا عَلَىٰ حِمَارٍ ، تَلُوحُ صَلْعَتُهُ .

ُ فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمَ ، وَيَقُولُ لَكَ : أَبْشِرْ بِٱلْجَنَّةِ .

ثُمَّ ٱنْطَلِقْ حَتَّىٰ تَأْتِيَ ٱلسُّوقَ ، فَتَلْقَىٰ عُثْمَانَ فِيهَا يَبِيعُ وَيَبْتَاعُ ، فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمَ ، وَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِٱلْجَنَّةِ بَعْدَ بَلاَءٍ شَدِيدٍ » .

فَٱنْطَلَقْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِساً مُحْتَبِياً كَمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَأُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَأُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَأُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلِيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُمْ عِلْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ وَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ كَالْكُولُ

فَقَالَ : وَأَيْنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا . فَقَامَ إلَيْهِ .

ثُمَّ أَتَيْتُ ٱلثَّنِيَّةَ ، فَإِذَا فِيهَا عُمَرُ عَلَىٰ حِمَارٍ تَلُوحُ صَلْعَتُهُ كَمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) في المسند ٣٤٦/٥ ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٤٤٣ ) من طريق الحسين بن واقد ، حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه بريدة . . . وهاذا إسناد صحيح .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱلللهَ مَ ، وَيَقُولُ : « أَبْشِرْ بِٱلْجَنَّةِ » .

فَقَالَ : وَأَيْنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ : فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْطَلَقَ .

ثُمَّ ٱنْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ ٱلسُّوقَ ، فَلَقِيتُ عُثْمَانَ فِيهَا ( مص : ١١٢ ) يَبِيعُ وَيَبْتَاعُ كَمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقُولُ : « أَبْشِرْ بِٱلْجَنَّةِ بَعْدَ بَلاَءٍ شَدِيدٍ » .

فَقَالَ : وَأَيْنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ : فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَجِئْنَا جَمِيعاً حَتَّىٰ أَتَيْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ زَيْداً أَتَانِي ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمَ / ، وَيَقُولُ : « أَبْشِرْ بِٱلْجَنَّةِ بَعْدَ بَلاَءٍ شَدِيدٍ » . ٥/٥٠ فَأَيُّ بَلاَءٍ يُصِيبُنِي يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ ، مَا تَعَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ ، وَلاَ مَسَسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُكَ ؟

فَقَالَ : « هُوَ ذَاكَ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، والكبير باختصار ، وزاد فيه : « إِنَّ ٱللهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِذَا أَرَادَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ ، فَلاَ تَخْلَعْهُ » .

وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور ، وقد ضعفه الجمهور ووثق في رواية عن يحيى بن معين ، والمشهور عنه تضعيفه .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۸۷۲) ، وفي الكبير ١٩٢/٥ برقم ( ٥٠٦١) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ١٥٠ ، ١٥١ من طرق : حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور ، حدثني إبراهيم بن محمد بن حاطب ، عن عبد الرحمان بن محيريز ، عن زيد بن أرقم . . وهاذا إسناد فيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك الحديث وكذبه ابن معين . ولاكن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر التعليق التالي .

1٤٣٨٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما ـ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُشِّ (١) مِنْ حُشَّانِ ٱلْمَدِينَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَٱسْتَأْذَنَ ، فَقَالَ : " قُمْ فَأَذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ » .

فَقُمْتُ ، فَأَذِنْتُ لَهُ ، فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ ، فَبَشَّرْتُهُ بِٱلْجَنَّةِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ ٱللهَ حَتَّىٰ جَلَسَ .

ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَٱسْتَأْذَنَ ، فَقَالَ : « قُمْ فَأْذَنْ لَهُ وَبَشِّرهُ بِٱلْجَنَّةِ » .

فَقُمْتُ فَأَذِنْتُ لَهُ ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ ، فَأَذِنْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِٱلْجَنَّةِ ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ ٱللهَ حَتَّىٰ جَلَسَ .

ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ خَفِيضُ ٱلصَّوْتِ ، فَقَالَ : « قُمْ فَأْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ فِي بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ » .

فَقُمْتُ ، فَأَذِنْتُ لَهُ ( مص : ١١٣ ) فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ ، فَبَشَّرْتُهُ بِٱلْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلُوَىٰ تُصيبُهُ . فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ صَبْراً ، حَتَّىٰ جَلَسَ .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ : « أَنْتَ مَعَ أَبِيكَ » .

رواه الطبراني (٢) واللفظ له ، وأحمد باختصار بأسانيد ، وبعض

<sup>(</sup>١) الحش ـ بفتح الحاء المهملة وضمها والفتح أكثر ـ : البستان ، ومن ثم قيل للمخرج : الحش . والجمع : حُشَّان ـ وقد تحرفت في ( ظ ) إلىٰ « بخش » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢١/٥/١٣ برقم ( ١٤٥٣٤ ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٤٤٨ ) ، وعبد الله بن أحمد في زوائده على « فضائل الصحابة » ، وأبو يعلى \_ ذكره ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٧٤/٣١ من طريق هدبة بن خالد ، حدثنا همّام ، حدثنا قتادة ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن عمر . . . . وهلذا إسناد صحيح .

وأخرجه أحمد 1/0/7 \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 1/0/7 من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن ابن سيرين ومحمد بن عبيد ، عن عبد الله بن عمرو . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطيالسي ٢/ ١٣٩ برقم ( ٢٥١٥ ) منحة المعبود ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 🗻

رجال الطبراني وأحمد رجال الصحيح.

قُلْتُ : وَيَأْتِي حَدِيثُ آبْنِ عُمَرَ فِي أَوَاخِرِ (١) مَنَاقِبِ عُمَرَ .

١٤٣٨٦ ـ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ ٱلْحَارِثِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ دَخَلَ حَاثِطاً ، فَقَالَ : « أَمْسِكْ عَلَيَّ ٱلْبَابَ » .

فَجَاءَ حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَى ٱلْقُفِّ (٢) وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي ٱلْبِئْرِ ، فَضُرِبَ ٱلْبَابُ ، فَقُدًا ؟

فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَـٰذَا أَبُو بَكْرٍ .

قَالَ : « ٱلْمُذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ » . قَالَ : فَأَذِنْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِٱلْجَنَّةِ .

قَالَ : فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى ٱلْقُفَّةِ وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ إِلَى ٱلْبَثْرِ .

ثُمَّ ضُرِبَ ٱلْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَلْذَا ؟ فَقَالَ : عُمَرُ .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَـٰـٰذَا عُمَرُ .

قَالَ : « ٱلْمُذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ » . قَالَ : فَأَذِنْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِٱلْجَنَّةِ .

قَالَ : فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْقُفُّ ، وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي ٱلْبِئْرِ .

قلت : عند أبي داود<sup>(٣)</sup> بعضه .

<sup>🗻</sup> ٣١/ ٢٧٣ ـ والبخاري في الكبير ١/ ١٧٢ من طريق همام ، به .

ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٦٧٤ ) باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لو كنت متخذاً خليلاً » . وأطرافه ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٠٣ ) باب : من فضائل عمر .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٢) قُفَّ البئر : الدكة التي تجعل حولها . حافة البئر .

<sup>(</sup>٣) في الأدب ( ٥١٨٧ ) باب : الرجل يستأذن بالدق .

(۱) في المسند ۴٬۸/۳ ، وابن أبي شيبة ۱۲/۵۰ برقم ( ۱۲۱۱۰ )\_ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ۱۱۲۷ )\_من طريق أبي عاصم في « السنة » برقم ( ۱۱۲۷ )\_من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة قال : قال نافع بن عبد الحارث : خرجت مع رسول الله...

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٢٨٣٢ ) من طريق موسى بن عقبة ، سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمان ، به .

وقال ابن الأثير في « أسد الغابة » ٥/ ٣٠١ : « وأنكر الواقدي أن يكون لنافع بن عبد الحارث صحبة ، وقال : حديثه هذا عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم » . وأخرجه أحمد ٤/ ٤٠٧ ، والنسائي في الكبرى برقم ( ٨١٣١ ) من طريق صالح بن كيسان .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (١١٩٥) من طريق عبد الرحمان بن أمر الذناد.

جميعاً: حدثنا أبو الزناد قال: شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمان: أخبره عبد الرحمان الخبره أن النبي عبد الرحمان بن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي، أن أبا موسى الأشعري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط. . . وعبد الرحمان بن نافع بن عبد الحارث ترجمه المزي في «تهذيب الكمال » ٤٥٦/ ٤٥٤ - ٤٥٦ وهو من أبناء الصحابة ، روىٰ عن أبي موسىٰ. . . وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال » . وفي «الإصابة » ٢٤٦/٥ .

وقد تابع عبد الرحمان بن الحارث على هاذا الحديث أبو عثمان النهدي عند البخاري (٣٦٩٣ ، ٣٦٩٥ ، ٢٤٠٣ ) ، وعند البخاري عساكر ٣٦٩٥ ، ١٦١ ، ٢٤٠٣ ) ، وعند ابن عساكر ١٦١/٤٤ ، ٢٤٠٣ .

كما تابعه سعيد بن المسيب عند البخاري ( ٣٦٧٤ ، ٣٦٧٧ ) ، وعند مسلم ( ٢٤٠٣ ) ، وابن عساكر ١٦٠/٤٤ .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٧٥٠٢ ) من طريق معمر بن سليمان ، حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن أبي الحجاج ، عن أبي موسىٰ...

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث \_ أعني رواية عبد الرحمان \_ برقم ( ١٣١٤ ) في « العلل . . . » فأجاب : « يرويه أبو سلمة بن عبد الرحمان واختلف عنه ، فرواه أبو الزناد عنه ، واختلف عن أبي الزناد فرواه صالح بن كيسان ، ويونس بن يزيد ، وعبد الرحمان بن أبي الزناد ، عن أبي الزناد ، عن أبي سلمة ، عن عبد الرحمان بن نافع بن عبد الحارث ، عن أبي موسى . . .

وخالفهم ورقاء ، فرواه عن أبي الزناد ، عن نافع \_ وليس مولىٰ عمر \_ عن أبي موسىٰ ، ولم 🗻

١٤٣٨٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلأَسْوَافِ وَبِلاَلُ مَعَهُ ، فَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي ٱلْبِئْرِ وَكَشَفَ عَنْ فَخِذَيْهِ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : « يَا بِلاَلُ ، ٱلْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِٱلْجَنَّةِ » .

فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ، فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَدَلَّىٰ رِجُلَيْهِ فِي ٱلْبَئْرِ ، وَكَشَفَ عَنْ فَخِذَيْهِ .

ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : « ٱللَّذَنْ لَهُ يَا بِلاَلُ وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ » .

فَدَخَلَ فَجَلَسَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي ٱلْبِئْرِ، وَكَشَفَ عَنْ فَخِذَيْهِ .

ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : « ٱلْذَنْ لَهُ يَا بِلاَلُ وَبَشِّرُهُ بِٱلْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ » . فَدَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ قُبَالَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي ٱلْبَرْ وَكَشَفَ عَنْ فَخِذَيْهِ .

◄ يذكر فيه أبا سلمة ، ولم يقم إسناده .

ورواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن نافع بن عبد الحارث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر أبا موسىٰ . والقول قول صالح بن كيسان . ومن تابعه » .

وأخرج النسائي في الكبرى برقم ( ١٦٣٨ ) وأبن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٦٣/٤٤ من طريق إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن نافع بن عبد الحارث قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً. . . والمبلغ فيه بلال .

وعند شرح حديث أبي موسىٰ في الفتح ، أشار الحافظ إلىٰ حديث زيد بن أرقم ، ثم إلىٰ قصة بلال ، ثم قال : « وهـٰذا إن صح حمل على التعدد » .

ثم ظهر لي أن فيه وهماً من بعض رواته ، فقد أخرجه أحمد ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن عمرو ، وفي حديثه أن نافع بن عبد الحارث هو الذي كان يستأذن ، وهو وهم أيضاً : فقد رواه أحمد من طريق موسى بن عقبة ، عن أبي سلمة ، عن نافع ، فذكره ، وفيه ( فجاء أبو بكر فاستأذن ، فقال لأبي موسى \_ فيما أعلم \_ ائذن له ) .

وأخرجه النسائي من طريق أبي الزناد ، عن أبي سلمة ، عن نافع بن عبد الحارث ، عن أبي سلمة ، وهو الصواب . فرجع الحديث إلىٰ أبي موسىٰ ، واتحدت القصة ، والله أعلم » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ( مص : ١١٤ ) ورجاله رجال الصحيح ، غير شيخ الطبراني عليّ بن سعيد ، وهو حسن الحديث .

١٤٣٨٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، زَائِراً لِسَعْدِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ ٱلأَنْصَارِيِّ ، وَمَنْزِلُهُ بِٱلأَسْوَافِ ، فَبَسَطَتِ ٱمْرَأَتُهُ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَحْتَ صُورٍ (٢) مِنْ نَخْلٍ ، فَجَلَسَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَحْتَ صُورٍ (٢) مِنْ نَخْلٍ ، فَجَلَسَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ .

فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَطْلُعُ ٱلآنَ [عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » . ٱلْجَنَّةِ » . فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ الْ<sup>٣)</sup> قَالَ : « يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » . فَطَلَعَ عُمَرُ .

ثُمَّ قَالَ : « يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » ، فَطَلَعَ عُثْمَانُ .

رواه الطبراني (٤) في الأوسط ، ورجاله وثقوا ، وفي بعضهم خلاف .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٤٠٠٠) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري. . . وهاذا إسناد حسن . والأسواف : موقع من حرم المدينة . قالوا : إنه شمالي البقيع فيما يسمىٰ شارع أبي ذرّ . وفيها مسجد الأسواف المسمى الآن بمسجد أبي ذر .

<sup>(</sup>٢) الصُّورُ : الجماعة من النخل .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٦٩٩٨ ) من طريق صفوان بن صالح ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الوضين بن عطاء ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر . . . وهاذا إسناد حسن ، صفوان بن صالح صرح بالتحديث ، والوليد بن مسلم لم يدلس إلا عن الأوزاعي .

وقال الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢/ ٤٦٤ : « سمعت عبد الرحمان بن إبراهيم دحيماً ، حدثنا الوليد بن مسلم قال : كان الأوزاعي إذا حدثنا قال : حدثنا فلان ، حدثنا فلان حتىٰ ينتهى .

قال الوليد : فربما حدثت كما حدثني ، وربما قلت : عن ، عن ، عن ، تخففنا من الأخبار » . وقد أورد الخطيب هـٰذه الرواية في الكفاية ( ٣٩٠ ) . وهـٰذا يدل عـلىٰ أن عنعنته من أجل التدليس .

١٤٣٨٩ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْتِ هَلذَا ٱلصُّورِ (١) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

قَالَ : فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - فَهَنَأْنَاهُ ، بِمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : « يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَلْذَا ٱلصُّورِ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَيْفُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَطَلَعَ عُمَرُ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - فَهَنَّأْنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ثُمَّ قَالَ : « يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْتِ هَلْذَا ٱلصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ . ٱللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيّاً » . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . قَالَ : فَطَلَعَ صَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ .

وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(٢)</sup> : « ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ عَلِيّاً » .

وَفِي رِوَايَةٍ (٣): مَشَيْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ١١٥ )

ح وأما الوضين فقد بسطنا القول فيه عند الحديث (٢٦٠) في «معجم شيوخ أبي يعلى الموصلى ».

وعبد الله بن محمد بن عقيل فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧١٠٣ ) في « مسند الموصلي » . وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣١٩/٤٢ من طريق أبي بكر الشافعي ـ وهو عنده في « الغيلانيات » برقم ( ٦٨ ) ـ حدثنا بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا زكريا بن عدي ، أنبأنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، به . وهاذا إسناد حسن .

وبشر بن موسىٰ ثقة أمين عاقل ركين ، ووثقه الدارقطني بقوله : ثقة نبيل .

وأخرجه أبو بكر الشافعي أيضاً في « الغيلانيات » برقم ( ٦٩ ) من طريق موسى بن أعين ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، به . وهـٰـذا إسناد حسن أيضاً .

ومن طريق أبي بكر أخرجه ابن عساكر ٣١٩/٤٤ . وانظر « سير أعلام النبلاء » ١٠/ ٤٤٤ .

(١) الصور : الجماعة من النخل ، ولا واحد له من لفظه ، ويجمع على : صيران .

(٢) أخرجها أحمد ٣/ ٣٨٠ من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا شريك بن عبد الله ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله . . وهاذا إسناد حسن ، شريك بينا أنه حسن الرواية عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » . وعبد الله بن محمد بن عقيل بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٧١٠٣ ) في « مسند الموصلي » . وانظر التعليقين التاليين .

(٣) أخرجها أحمد في المسند ٣/ ٣٨٧ من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم.

إِلَى ٱمْرَأَةٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً. . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

٥٧، رواه أحمد (١) ، والطبراني في الأوسط ، بنحوه ، والبزار باختصار / ،
 ورجال أحد أسانيد أحمد رجال موثقون .

١٤٣٩٠ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، يَوماً حَائِطاً ، ثُمَّ قَالَ : « يَدْخُلُ عَلَيْكُمُ ٱلآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .
 فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ ٱلصِّدِّيقُ .

ثُمَّ قَالَ : « يَدْخُلُ عَلَيْكُمُ ٱلآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » . فَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّاب .

ثُمَّ قَالَ : « يَدْخُلُ عَلَيْكُمُ ٱلآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ عَلِيّاً » . فَدَخَلَ عَلِيٌّ – رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ – .

رواه الطبراني (٢) وفيه سعيد بن عبد الكريم ، وهو متروك .

◄ وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦/١٧ برقم ( ١٢٠٠٠ ) من طريق حسين بن علي .

وأخرجه الحاكم ٣/ ١٣٦ من طريق معاوية بن عمرو .

وأخرجه الطيالسي ٢/ ١٣٨ منحة المعبود برقم ( ٢٥١٤ ) .

جميعاً : حدثنا زائدة بن قدامة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله. . . وهــٰذا إسناد حسن .

(١) في المسند ٣/ ٣٥٦ من طريق إبراهيم بن أبي العباس ، حدثنا أبو المليح .

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٣١ من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير ، حدثنا سفيان .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣١٩/٤٢ من طريق عبيد الله بن عمرو ، وموسى بن أعبن .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٢٠ ، ٣٢٠ من طرق : حدثنا أبو المليح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل . به .

(٢) في الكبير ٢٥٠/١٧ برقم ( ٦٩٥ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » \$\frac{71}{27} من طريق كثير بن يحييٰ ، حدثنا سعيد بن عبد الكريم ، عن يزيد بن أبي زياد ، ﴿

العَمَا العَمَا اللهِ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فِي ٱلْجَنَّةِ شَجَرَةٌ أَو مَا فِي ٱلْجَنَّةِ شَجَرَةٌ ـ شَكَّ عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ ـ مَا عَلَيْهَا وَرَقَةٌ إِلاَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقُ وَعُمَرُ ٱلْفَارُوقُ وَعُثْمَانُ ذُو ٱلنُّورَيْنِ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه علي بن جميل الرَّقِّي ، وهو ضعيف .

١٤٣٩٢ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَلاَّبِي بَكْرٍ : « مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ ، وَمَعَ ٱلآخَرِ مِيكَائِيلُ ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ ٱلْقِتَالَ ، أَوْ يَكُونُ فِي ٱلصَّفِّ » .

رواه أبو يعلىٰ (٢)، والبزار، وأحمد بنحوه، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.

عن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، عن أبي مسعود... وهاذا إسناد فيه كثير بن يحيى ،
 ويزيد بن أبى زياد وهما ضعيفان . وسعيد بن عبد الكريم وهو متروك .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٧٦/١١ برقم (١١٠٩٣)، وابن حبان في «المجروحين» ١١٦/٢، والخطيب في «المجروحين» ٤/٥، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٥/٤ ـ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١٦٣٣ـ٣٣٧ من طريق على بن جميل الرقى .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢٣٢٦/٦ ـ ومن طريقه أورده السيوطي في «اللآلىء المصنوعة » ١/٣١٩\_من طريق معروف بن أبي معروف البلخي .

جميعاً : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس. . .

قال ابن عدي : « معروف ليس بمعروف ، وهـٰذا الحديث يعرف بعلي بن جميل » .

وعلي بن جميل ، قال ابن حبان : «يضع الحديث وضعاً ، لا يحلّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه بحال » . وانظر «ميزان الاعتدال » ٣/١١٧ ولسان الميزان ٢٠٩/٤ ، و«الفوائد المجموعة » (٣٤٢ ) وتنزيه الشريعة ١/٣٥٠ .

<sup>(</sup>۲) في مسنده برقم (۳٤٠) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٣٠ / ١٢٨ ـ وأحمد ١٤٧/١ ، والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ٧٢٩) ـ وهو في « كشف الأستار » / ٣٤٤ برقم ( ١٢٠٠٢) ، وابن أبي شيبة ١٦/١٢ برقم ( ١٢٠٠٢) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢١٧) ، والحاكم ٣/ ١٣٤ . وابن عساكر ١٢٩/٣٠ و٤٤/٥٥ و ٥٤/٣٣ من طرق : حدثنا مسعر ، عن أبي عون : محمد بن عُبيد الله بن سعيد الثقفي ، عن ح

المعالم وعَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مص : ١١٦) مَا يُنْكِرُهُ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَيَسْمَعُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مص : ١١٦) مَا يُنْكِرُهُ ، مَا نَعْلَمُ عُثْمَانَ جَاءَ بِشَيءٍ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَلاَ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حِلِّهَا ، وَلَلْكِنَّهُ هَلذَا الْمَالُ إِنْ أَعْطَىٰ قُرَيْشاً سَخِطْتُمْ ، إِنَّمَا تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا كَفَارِسَ وَالرُّومِ لاَ يَتْرُكُونَ لَهُمْ أَمِيراً إِلاَّ قَتَلُوهُ .

قلت: في الصحيح (١) طرف من أوله.

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، والكبير بنحوه باختصار ، إِلاَّ أَنه قال :

 <sup>♦</sup> أبي صالح : عبد الرحمان بن قيس ، عن علي . . . وهاذا إسناد صحيح ، وأزعم أنه قد تقدم برقم ( ١٠٠٤٠ ، ١٠٠٣٩ ) والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٦٩٨ ) باب : مناقب عثمان بن عفان ، وانظر ( ٣٦٥٥ ) فيه أيضاً .

<sup>(</sup>۲) في الكبير بهاذا التمام 11/700 برقم ( 17171) من طريق عمارة بن وثيمة بن موسى أبي رفاعة ، حدثنا إسحاق بن ( إبراهيم بن العلاء بن ) زبريق ، حدثنا عمرو بن الحارث ، عن عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، حدثني محمد بن مسلم الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وترجمته في «حسن المحاضرة» 1/70 ، وفي الأعلام «كشف الظنون» ( 77/1) ، وفي المنتظم 17/70 ، وفي البداية 17/70 ، وفي الأعلام 0/70 ولم يوثقه أحد ، ولم يجرحه أحد ، وباقي رجاله ثقات ، إسحاق هو : ابن إبراهيم بن العلاء بن زبريق ، تقدم برقم ( 170) والزبيدي هو : محمد بن الوليد .

وأخرجه الطبراني مختصراً في الأوسط ( ٨٦٩٧ ) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثنا ابن لهيعة ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وعبد الله بن صالح ، وابن لهيعة ضعيفان .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٥٦٠٢ ) من طريق أبي معمر : إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا يوسف بن الماجشون ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر . . . مختصراً ، وإسناده صحيح .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة \_ في بغية الباحث برقم ( ٩٦٠ ) \_ من طريق هاشم بن القاسم ، حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر . . .

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، ثُمَّ ٱسْتَوَى ٱلنَّاسُ فَيْبَلُغُ ذَلِكَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلاَ يُنْكِرُهُ عَلَيْنَا .

وأبو يعلىٰ بنحو الطبراني في الكبير ورجاله وثقوا ، وفيهم خلاف .

١٤٣٩٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَاتَ غَدَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ، فَقَالَ : « رَأَيْتُ قُبَيْلَ ٱلْفَجْرِ كَأَنِّي أُعْطِيتُ ٱلْمَقَالِيدَ وَٱلْمَوازِينَ .

فَأَمَّا ٱلْمَقَالِيدُ فَهَاٰذِهِ ٱلْمَفَاتِيحُ . وَأَمَّا ٱلْمَوَازِينُ فَهَاذِهِ ٱلَّتِي يُوزَنُ بِهَا فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُ ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي بَكُرٍ ، فَوُزِنَ بِهِمْ فَوَزَنَ . ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَوُزِنَ بِهِمْ أَوَزَنَ . ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَوُزِنَ بِهِمْ (١) ثُمَّ وَوَزَنَ . ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَوُزِنَ بِهِمْ (١) ثُمَّ وَوَزَنَ . ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَوُزِنَ بِهِمْ (١) ثُمَّ وَوَزَنَ . ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَوُزِنَ بِهِمْ (١) ثُمَّ وَوَنَنَ . ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَوُزِنَ بِهِمْ (١) ثُمَّ

رواه أحمد(٢) ، والطبراني ، إلا أنه قال : « فَرَجَحَ بِهِمْ فِي ٱلْجَمِيعِ » ،

مختصراً ، وإسناده صحيح .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» مختصراً ٢٢٠/٤٤ من طريق يوسف بن يزيد القراطيسي ، حدثنا الوليد بن مسيح ، حدثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهــٰذا إسناد جيد .

وقال الطبراني في الأوسط : « ولم يقل أحد ممن روى هـُـذا الحديث عن نافع : ثم يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا ، إلا بكير » .

وانظر « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>١) في (ظ) زيادة : « فوزن » .

<sup>(</sup>۲) في المسند 7/77 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 77/71 وعبد بن حميد برقم ( 70.0 ) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 70/71 وابن عساكر أيضاً 70/71 من طريق أبي داود: عمر بن سعد ، حدثنا بدر بن عثمان ، عن عُبيد الله بن مروان ، عن أبي عائشة و عند ابن عساكر زيادة: وكان رجل صدق عن ابن عمر . . وهنذا إسناد حسن ، عبيد الله بن مروان ترجمه البخاري في الكبير 70/71 وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 70/71 ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات 70/71 .

٥٨/٥ وَقَالَ : « ثم جِيءَ بِعُثْمَانَ ، فَوُضِعَ فِي كِفَّةٍ / ، وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحَ بهم ، ثُمَّ رُفِعَتْ » وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

الله عَنْهُ وَسَلَّمَ : « دَخَلْتُ ٱلجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا خَشَفَةٌ (١ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَقُلْتُ : مَا هَلْذَا ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَخَلْتُ ٱلجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا خَشَفَةٌ (١ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَقُلْتُ : مَا هَلْذَا ؟ قَالُوا : بِلاَلُ . فَمَضَيْتُ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ فُقَرَاءُ ٱلْمُهَاجِرِينَ ، وَذَرَارِيُّ قَالُوا : بِلاَلُ . فَمَضَيْتُ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ فُقَرَاءُ ٱلْمُهَاجِرِينَ ، وَذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ أَرَ فِيهَا أَحَداً أَقَلَّ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلأَغْنِيَاءِ ( مص : ١١٧ ) قِيلَ لِي : أَمَّا ٱلأَغْنِيَاءُ فَهُمْ هَلْهُمُ ٱلأَحْمَرَانِ : أَمَّا ٱلأَغْنِيَاءُ فَهُمْ هَلُهُمُ ٱلأَحْمَرَانِ : ٱلذَّهَبُ وَٱلْحَرِيرُ » .

قَالَ : « ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ أَحَدِ أَبْوَابِ ٱلْجَنَّةِ ٱلثَّمَانِيةِ ، فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ ٱلبَابِ ، أُتِيتُ بِكِفَّةٍ ، فَوُضِعْتُ فِيهَا ، وَوُضِعَتْ أُمَّتِي [فِي كِفَّةٍ] (٣) فَرَجَحْتُ بِهَا .

ثُمَّ أُتِيَ بِأَبِي بَكْرٍ فَوُضِعَ فِي كِفَّةٍ ، وَجِيءَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فَوُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ ، فَرَجَح أَبُو بَكْرٍ .

ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَوُضِعَ فِي كِفَّةٍ ، وَأُتِيَ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فَوُضِعُوا فَرَجَحَ عُمَرُ . وَعُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي رَجُلاً رَجُلاً ، فَجَعَلوا يَمُرُّونَ فَآسْتَبُطَأْتُ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ ، فَجَاءَ بَعْدَ ٱلإيَاسِ ، فَقُلْتُ : « عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ؟! » فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي عَوْفٍ ، فَجَاءَ بَعْدَ ٱلإيَاسِ ، فَقُلْتُ : « عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ؟! » فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا خَلَصْتُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنِّي لاَ أَخْلُصُ إِلَيْكَ أَبَداً إِلاَّ بَعْدَ ٱلْمُشَيِّبَاتِ .

ح وأبو عائشة ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤١٧/٩ ولم يورد فيه شيئاً ، قال البخاري في الكبير ٩/ ٦٠ : « وكان رجل صدق » .

وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>١) الخشفة \_ بفتح الشين وسكونها \_ : الصوت والحركة .

<sup>(</sup>٢) أي : يخلصون من ذنوبهم وعيوبهم .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من المسند .

قَالَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » قَالَ : مِنْ كَثْرَةِ مَالِي أُحَاسَبُ وَأُمَحَّصُ (١) » .

رواه أحمد (٢) والطبراني بنحوه باختصار ، وفيهما مطرح بن زياد ، وعلي بن يزيد الألهاني ، وكلاهما مجمع على ضعفه ، ومما يدلك على ضعف هاذا : أن عبد الرحمان بن عوف أحد أصحاب بدر والحديبية ، وأحد العشرة وهم أفضل الصحابة ، والحمد لله .

١٤٣٩٦ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أُرِيتُ أَنِّي وُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَأُمَّتِي فِي كِفَّةٍ ، فَعَدَلْتُهَا ، ثُمَّ وُضِعَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِفَّةٍ وَأُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَعَدَلَهَا ، ثُمَّ وُضِعَ عُمَرُ فِي كِفَّةٍ وَأُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَعَدَلَهَا ( مص : ١١٨ ) وَوُضِعَ عُثْمَانُ فِي كِفَّةٍ وَأُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَعَدَلَهَا ، ثُمَّ رُفِعَ ٱلْمِيزَانُ » .

(١) في ( مص ) : « فاصص » وقد ضبب فوقها .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٥/ ٢٥٩ ـ ومن طريقه أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٥ / ٧٨ ـ من طريق الهذيل بن ميمون ، عن مطرح بن يزيد ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد عن القاسم ، عن أبي أمامة . . . . وهاذا إسناد فيه علي بن يزيد ، وعبيد الله بن زحر ، ومطرح بن يزيد ضعفاء ، وأشدهم ضعفاً علي بن يزيد الألهاني .

وصدقة بن عبد الله هو: السمين وهو ضعيف.

والوليد بن جميل بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٢٩٧ ) في « مسند الدارمي » .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً ٢٥٤/٨ برقم (٧٨٦٤) مختصراً من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أمامة . . . . والعرزمي متروك ، وعبيد الله ، وعلي بينا حالهما في تعليقنا على الحديث الأسبق . وانظر الحديث السابق ، والحديث التالى .

رواه الطبراني (١) وفيه عمرو بن واقد ، وهو متروك ، ضعفه الجمهور ، وقال محمد بن المبارك الصوري : كان صدوقاً ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٣٩٧ ـ وَعَنْ عَرْفَجَةَ ، قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفَجْرَ ، ثُمَّ قَالَ : « وُزِنَ أَصْحَابِيَ ٱللَّيْلَةَ فَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمْرُ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمْرًانُ فَوَزَنَ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور ، وهو متروك ، ووثقه ابن معين في رواية ، وضعفه في روايات .

١٤٣٩٨ ـ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَنِنَ عُمْمَانُ ١٤٣٩٥ ذَاتَ يَوْمِ : ﴿ وُزِنَ أَصْحَابِي ٱللَّيْلَةَ / فَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ ، ثُمَّ وُزِنَ عُثْمَانُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير 17/7 برقم ( 170 ) وفي « مسند الشاميين » برقم ( 170 ) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 10/7 – وابن عدي في الكامل 10/7 – ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( 110/7 ) – والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 10/7 – ومن طريقه أخرجه ابن عساكر أيضاً 110/7 ا – من طريق هشام بن عمارة حدثنا عمرو بن واقد ، حدثنا يونس بن ميسرة ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن معاذ بن جبل . . . وهلذا إسناد فيه عمرو بن واقد وهو متروك وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٨١٧ ) وابن قانع في « معجم الصحابة » ٢/ ٢٨٢ الترجمة ( ٨١٠ ) من طريق سعيد بن سليمان سعدويه . .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤/ ١٣٥ من طريق هاشم بن القاسم .

جميعاً: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن زياد بن علاقة ، عن قطبة بن مالك ، عن عرفجة الأشجعي . . . وهذا إسناد فيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك وكذبه ابن معين . وخالفها \_ سعدويه ، وأبو النضر \_ يَزِيدُ بْنُ هارون . فقد أخرجه الطبراني في الكبير ١٨٦/١ برقم ( ٤٩٠ ) من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور ، به إلا أن الصحابي هنا أسامة بن شريك . وفي إسناده متروك . وهو الحديث التالى .

رواه الطبراني (١) وقال: هلكذا رواه يزيد بن هارون ، ورواه سعدويه عن عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن زياد بن علاقة ، عن قطبة بن مالك ، عن عرفجة .

قلت : وفي إسناد هاذا أيضاً عبد الأعلى بن أبي المساور ، وتقدم الكلام على ضعفه قبل هاذا الحديث .

١٤٣٩٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقُ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو .

رواه البزار (۲) وإسناده حسن .

قلت : وتأتي أحاديث في فضل أبي بكر وغيره ، وفي : باب : مناقب جماعة من الصحابة بعد فضل العشرة إن شاء الله ( مص : ١١٩ ) .

## ٧ ـ بَابُ وَفَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

• ١٤٤٠ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَذَاكَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ مِيلادَهُمَا عِنْدِي ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَتُوفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ لِسَنتَيْنِ وَنِصْفٍ ٱلَّتِي عَاشَ بَعْدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ لِسَنتَيْنِ وَنِصْفٍ ٱلَّتِي عَاشَ بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ظ : ٤٨٧ ) يَعْنِي : أَبَا بَكْرٍ .

قلت : في الصحيح<sup>(٣)</sup> منه : أنه توفي وهو ابن ثلاث وستين فقط .

<sup>(</sup>١) في الكبير ١/١٨٦ برقم ( ٤٩٠ ) ، وقد خرجنا في تعليقنا على الحديث السابقة فانظره .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٦٥ برقم ( ٢٤٨٨ ) من طريق عبد الله بن محمد الزهري ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن علي بن زيد ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان .

<sup>(</sup>٣) عند البخاري في المناقب ( ٣٥٣٦ ) باب : وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعند مسلم ( ٣٤٤٩ ) باب : كم سنّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض .

رواه الطبراني(١) وإسناده حسن .

١٤٤٠١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ ٱبْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ ، وَأَبُو بَكْرٍ بِمَنْزِلَتِهِ .

قلت : هو في الصحيح (٢) غير قوله : وَأَبُو بَكْرِ بِمَنْزِلَتِهِ .

رواه الطبراني (٣) وإسناده حسن .

١٤٤٠٢ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ ، قَالَ : تُوفِّيَ أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقُ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَدُفِنَ لَيْلاً وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ عُمَرُ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما ـ .

رواه الطبراني (٤) ورجاله ثقات .

١٤٤٠٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تُوفِّيَ أَبُو بَكْرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ لَيْلَةَ ٱلثَّلَاثَاءِ وَدُفِنَ لَيْلاً .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۸/۱ برقم ( ۲۸ ) ، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ۹۰ ) ، وابن عساكر ۳۰/۲۵ بر ۲۶ من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود عن عروة ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة . وفيه شيخ الطبراني ، وهو ثقة من رجال التهذيب ، تقدم برقم ( ٣٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) عند مسلم في الفضائل ( ۲۳۵۳ ) ( ۱۲۲ ) باب : إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٥٩ برقم (٣٦ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الحويرث ، عن ابن عباس\_رضي الله عنهما\_أن...

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ( ٦٧٩٠ ) وإسناده ضعيف ، وهو مخالف لما اتفق عليه وهو أنه توفي صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث وستون سنة ، والله أعلم .

وأخرجه الترمذي في جامعه برقم ( ٣٦٥٤ ) ، وفي الشمائل برقم ( ٣٦٩ ) ، وابن سعد ١/ ٢/ ٨٢ وليس فيه « وأبو بكر بمنزلته » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١/ ٥٩ برقم ( ٣٥ ) من طريق الزبير بن بكار حدثنا أبو ضمرة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قوله : . . . ، وإسناده إلىٰ سعيد صحيح .

وأبو ضمرة هو : أنس بن عياض .

رواه الطبراني (١) ورجاله رجال الصحيح.

١٤٤٠٤ - وَعَنِ ٱلْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّي ، يَقُولُ : تُوفِّيَ أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقُ وَبِهِ طَرَفٌ مِنَ ٱلسِّلِّ وَوُلِّيَ سَنتَيْنِ وَنِصْفاً ( مص : ١٢٠ ) .

رواه الطبراني (٢) ورجاله ثقات .

الله عَن الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارِ (٣) قَالَ : السُتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تُوفِّي فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُوفِّيَ فِي جُمَادَى اللَّخِرَةِ سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . .
 فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

رواه الطبراني (٤) ورجاله ثقات (٥) .

# ٨ ـ بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ١ ـ بَابُ نَسَبِهِ

١٤٤٠٦ - عَنِ ٱبْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ لُوَيِّ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ قُرطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ بْنِ

(١) في الكبير ١/ ٦١ برقم (٤٠) من طريق حماد بن مسلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قولها. . . ، وإسناده إليها صحيح .

(٢) في الكبير ٢/١٦ برقم (٤١) من طريق الهيثم بن عمران ، سمعت جدي يقول : توفي أبو بكر. . . وهاذا إسناد جيد الهيثم بن عمران ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٨٢ ـ ٨٣ وقد روى عن جمع ، وروى عنه جمع ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٧٧٥ .

وجده : عبد الله بن أبي عبد الله الدمشقي ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ١٢٩ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٦٣ .

(٣) هاكذا جاء في أصولنا ، وأما في الكبير فهو : « يحيى بن بكير » .

(٤) في الكبير ١/ ٦١ برقم ( ٤٢ ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن بكير قال : استخلف أبو بكر ، وإسناده إلىٰ يحيیٰ صحيح .

(٥) وانظر المجلد ( ٣٠ ) من تاريخ دمشق ففيه ترجمة أبي بكر رضي الله عنه .

غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ يُكَنَّىٰ أَبَا حَفْصٍ .

وَأُمُّهُ : حَنْتَمَةُ بِنْتُ هِشَامٍ بْنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو / بْنِ مَخْزُومٍ .

وَأُمُّ حَنْتَمَةَ ٱلشِّفَاءُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ .

رواه الطبراني(١) وهو صحيح عن ابن إسحاق .

#### ٢ \_ بَابُ تَسْمِيتِهِ بِأَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

١٤٤٠٧ - عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟

فَقَالَ : أَخَبَرَتْنِيَ ٱلشِّفَاءُ بِنْتُ عَبْدِ ٱللهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْمُهَاجِرَاتِ ٱلأُولِ : أَنَّ لَبِيدَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَدِمَا ٱلْمَدِينَةَ ( مص : ١٢١ ) فَأَتَيَا ٱلْمَسْجِدَ فَوَجَدَا عَمْرَو بْنَ ٱلْعَاصِ فَقَالاً : يَا بْنَ ٱلعَاصِ ٱسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَىٰ أَمِيرِ ٱلمُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ : أَنْتُمَا وَٱللهِ أَصَبْتُمَا ٱسْمَهُ ، فَهُو ٱلأَمِيرُ وَنَحْنُ ٱلْمُؤْمِنُونَ .

فَدَخَلَ عَمْرٌ و عَلَىٰ عُمَرَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱللهُ عَنْهُ .

فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَلْذَا؟ فَقَالَ: أَنْتَ ٱلأَمِيرُ، وَنَحْنُ ٱلْمُؤْمِنُونَ فَجَرَى ٱلْكِتَابُ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

رواه الطبراني(٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱/ ۲۶ برقم ( ٤٩ ) من طريق عبد الملك بن هشام ، حدثنا زياد بن عبد الله ، عن ابن إسحاق قال : عمر بن الخطاب. . . . وهاذا أثر ضعيف رواية زياد بن عبد الله ، عن ابن إسحاق ضعيفة . وانظر طبقات ابن سعد ٣/ ١/ ١٩٠ .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٦٤ برقم (٤٨) من طريق روح بن الفرج: أبي الزنباع ، حدثنا عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله ، عن موسى بن عقبة ، ◄

#### ٣ - بَابُ صِفَتِهِ (١) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٤٠٨ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ \_ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : رَكِبَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ فَرَساً فَرَكَضَهُ ، فَٱنْكَشَفَ فَخِذُهُ ، فَرَأَىٰ أَهْلُ عُمْرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ فَرَساً فَرَكَضَهُ ، فَٱنْكَشَفَ فَخِذُهُ ، فَرَأَىٰ أَهْلُ نَجْرَانَ عَلَىٰ فَخِذِهِ شَامَةً سَوْدَاءَ ، قَالُوا : هَاذَا ٱلَّذِي نَجِدُ فِي كِتَابِنَا أَنَّهُ يُخْرِجُنَا مِنْ أَرْضِنَا .

رواه الطبراني (٢) ، وإسناده حسن .

١٤٤٠٩ ـ وَعَنْ زِرِّ ، قَالَ : كُنْتُ بِٱلْمَدِينَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ ، أَعْسَرُ ، أَيْسَرُ ، ضَخْمٌ ، إِذَا أَشْرَفَ عَلَى ٱلنَّاسِ كَأَنَّهُ عَلَىٰ دَابَةٍ ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ .

رواه الطبراني (٣) ، وإسناده حسن .

١٤٤١٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ هِلالٍ ، قَال : رَأَيْتُ عُمَرَ رَجُلاً ضَخْماً كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ سَدُوسِ .

رواه الطبراني (٤) ، ورجاله ثقات .

◄ عن ابن شهاب قال: قال عمر بن عبد العزيز... وهــٰـذا أثر إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): « في صفته ».

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٦٦/١ برقم (٥٣) من طريق أسد بن موسى ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود . . .

وعن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود. . . والإسناد الأول صحيح إلى ابن مسعود وأما الثاني فمنقطع ، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٧/١ برقم ( ٥٩ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩/٤٤ من طريق شعبة ، وحماد بن سلمة عن عاصم ، عن زرّ قال : . . . . وإسناده حسن إلىٰ زرّ .

والآدم : الأسمر ، والأعسر الذّي يعمل بيده اليسرىٰ ، والأعسر الأيسر : الذي يعمل بيده الاثنتين .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٧/١ برقم (٦٠) من طريق شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله بن هلال قال : رأيت عمر . . . وهاذا أثر إسناده حسن من أجل سماك بن حرب .

ا ١٤٤١ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَصْلَعَ شَدِيدَ ٱلصَّلَع .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، وقد تقدم في الخضاب بعض<sup>(۲)</sup> صفاته وصفات غيره ( مص : ۱۲۲ ) .

#### ٤ - بَابٌ : فِي إِسْلاَمِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

المُعْدِدِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ مَ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ مَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ أَعِزَّ ٱلإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ » ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، فَبَنَى عَلَيْهِ فَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، فَبَنَى عَلَيْهِ فَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، فَبَنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، فَبَنَى عَلَيْهِ ٱلإِسْلاَمَ وَهَدَمَ بِهِ ٱلأَوْثَانَ .

رواه الطبراني (٣) في الكبير والأوسط بنحوه باختصار ، وقال : ﴿ أَيِّدِ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰/۱ برقم ( ۵۲ ) من طريق يحيى بن أيوب ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان عمر بن الخطاب. . . وهـٰذا أثر إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٩٧/١٠ برقم (١٠٣١٤) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٨٢٤٩) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٦/٤٤ من طريق علي بن حرب الموصلي ، حدثنا القاسم بن يزيد ، حدثنا المسعودي ، عن القاسم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله . . . وهاذا إسناد فيه المسعودي وهو : عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وهو ضعيف .

وللكن الحديث صحيح بشواهده: يشهد له حديث عبد الله بن عمر، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم (  $700 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \, 100 \,$ 

ٱلإِسْلاَمَ » ورجال الكبير رجال الصحيح ، غير مجالد بن / سعيد وقد وثق .

اللهِ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ٱشْدُدِ ٱلإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ » .

71/9

رواه الطبراني (١) في الأوسط، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو متروك .

١٤٤١٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ دَعَا عَشِيَّةَ ٱلْخَمِيسِ فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ أَعِزَّ ٱلإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ أَوْ
 بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ » . فَأَصْبَحَ عُمَرُ يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ فَأَسْلَمَ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه القاسم بن عثمان البصري ، وهو ضعيف.

دويشهد له أيضاً حديث أنس عند ابن عساكر ٢٥/٤٤ .

ويشهد له أيضاً حديث علي بن أبي طالب ، وحديث الزبير بن العوام عند ابن عساكر ٢٧/٤٤ ، وحديث ابن عباس في « المعجم » لابن الأعرابي برقم ( ٢٧٥ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٢٤/٤٤ والحاكم ٣/ ٨٣ وانظر الأحاديث التالية .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٦٤٤٩ ) من طريق محمد بن عبد الله بن عرس ، حدثنا الزبير بن عباد المديني ، حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة ، حدثنا عبد الله بن قدامة \_ صوابه : عبد الملك بن قدامة \_ حدثني أبي ، عن جده قال : سمعت أبا بكر . . . وشيخ الطبراني ثقة ، وقد تقدم برقم ( ٥٤ ) ، وعبد الملك بن قدامة ضعيف ، ومحمد بن الحسن بن زبالة متروك ، وقد كذبه بعضهم .

وأخرجه ابن سعد ٣/ ١/ ١٩١ ، وابن عساكر ٢٦/٤٤ من طريق عفان بن مسلم ، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا عبد الرحمان بن حرملة ، عن سعيد بن المسيب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف لإرساله وللكن انظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ١٨٨١ )، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٥/٤٤ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن القاسم ابن عثمان البصري : أبي العلاء ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد فيه القاسم بن عثمان ، قال العقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٨٠ : « لا يتابع علىٰ حديثه ، حدث عنه إسحاق الأزرق أحاديث لا يتابع منها علىٰ شيء » . وانظر أحاديث الباب .

1881 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَرَجْتُ أَبْغِي (١) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَرَجْتُ أَبْغِي (١) رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى ٱلْمَسْجِدِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَٱسْتَفْتَحَ سُورَةَ ٱلْحَاقَّةِ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ ٱلْقُرْآنِ .

قَالَ : فَقُلْتُ : هَـٰذَا وَٱللهِ شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ ، قَالَ : فَقَرَأَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوَلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ﴾ [الحاقة : ٤٠\_٤١] .

قُلْتُ : كَاهِنٌ . قَالَ : ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴿ فَهِ نَبْزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الحاقة : ٤٢\_٣٤] ( مص : ١٢٣ ) إِلَىٰ آخِرِ الشُّورَةِ .

قَالَ : فَوَقَعَ ٱلإِسْلاَمُ مِنْ قَلْبِي كُلَّ مَوْقع .

رواه أحمد (٢) ورجاله ثقات ، إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر .

1٤٤١٦ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ أَعِزَّ ٱلإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ » وَقَدْ ضَرَبَ أُخْتَهُ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ وَهِيَ تَقْرَأُ ﴿ ٱقْرَأْ بِاسْدِ رَيِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلن : ١] ، [حَتَّىٰ ظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهَا ، ثُمَّ قَامَ فِي ٱلسَّحَرِ فَسَمِعَ صَوْتَهَا تَقْرَأُ : ﴿ ٱقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِكَ ٱلَذِي خَلَقَ ﴾ [(٣) .

فَقَالَ : وَٱللَّهِ مَا هَـٰلَاَ بِشِعْرِ وَلاَ هَمْهَمَتِهِ .

فَذَهَبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ بِلاَلاً عَلَى ٱلْبَابِ ، فَدَابَ ، فَقَالَ بِلاَلاً : مَنْ هَـٰذَا ؟ فَقَالَ : عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ .

فَقَالَ : حَتَّىٰ أَسْتَأْذِنَ لَكَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>١) عند أحمد : « أتعرض » بدل : « أبغي » .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١/ ٨٠ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٢٨/٤٤ ـ من طريق أبي المغيرة : عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ، حدثنا صفوان بن عمرو السكسكي ، عن شريح بن عبيد ، قال : قال عمر بن الخطاب. . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه : شريح بن عبيد لم يدرك عمر كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ .

تنبيه : في ( مص ) : « الطبراني في الأوسط » بدل أحمد وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

فَقَالَ بِلاَلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، عُمَرُ بِٱلْبَابِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنْ يُرِدِ ٱللهُ بِعُمَرَ خَيْراً يُدْخِلُهُ (١) فِي ٱلدِّينِ » .

فَقَالَ لِبِلالٍ : « ٱفْتَحْ » وَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبْعَيْهِ<sup>(٢)</sup> وَهَزَّهُ ، وَقَالَ : « مَا ٱلَّذِي تُرِيدُ وَمَا ٱلَّذِي جِئْتَ ؟ » .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إعْرِضْ عَلَيَّ ٱلَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ .

فَقَالَ : « تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » . فَأَسْلَمَ عُمَرُ مَكَانَهُ ، وَقَالَ : ٱخْرُجْ .

رواه الطبراني(٣) ، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي ، وهو متروك .

وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٤١٧ \_ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ ( مص : ١٢٤) قَالَ ٱلْقَوْمُ : ٱنْتَصَفَ ٱلْقَوْمُ مِنَّا .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه النضر : أبو عمر ، وهو متروك .

١٤٤١٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «أدخله».

<sup>(</sup>٢) ضَّبعيه : مثنى الضَّبْعُ وهو ما بين الإبط إلىٰ نصف العضد .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢/ ٩٧ برقم ( ١٤٢٨ ) من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا يزيد بن ربيعة ، حدثنا أبو الأشعت ، عن ثوبان . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وهو ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ٣٩٠ ) . وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك . ونسبه السيوطي في « الدر المنثور » ٢/ ٣٦٩ إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١١/ ٢٥٥ برقم ( ١١٦٥٩ ) والبزار في «كشف الأستار » ١٧٢/٣ برقم ( ١٤٩٥ ) من طريق عبد الحميد أبو يحيى الحماني ، عن النضر أبي عمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وهاذا أثر في إسناد فيه أبو عمر : النضر وهو متروك ، وسيأتي هاذا الحديث برقم ( ١٤٤٢٤ ) .

٦٢/٩ إِسْلاَمُ عُمَرَ لَفَتْحاً وَهِجْرَتُهُ لَنَصْراً ، وَإِمَارَتُهُ رَحْمَةً / .

وَٱللهِ مَا ٱسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّيَ بِٱلْبَيْتِ حَتَّىٰ أَسْلَمَ عُمَرُ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَهُمْ حَتَّىٰ وَدَعُونَا ، فَصَلَّيْنَا .

رواه الطبراني (١).

١٤٤١٩ - وفِي رِوَايَةٍ (٢): مَا ٱسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عِنْدَ ٱلْكَعْبَةِ ظَاهِرِينَ .

ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود .

١٤٤٢٠ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِٱلإِسْلاَمِ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ .

رواه الطبراني (٣) وإسناده حسن .

١٤٤٢٠ - وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ : أَتُحِبُّونَ أَنْ أَعْلِمَكُمْ أَوَّلَ إِسْلاَمِي ؟ قَالَ : قُلْنَا : نَعَمْ .

قَالَ : كُنْتُ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا أَنَا فِي يَوْم شَدِيدِ ٱلحَرِّ فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ إِذْ رَآنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ تَذْهَبُ يَٱ بْنَ ٱلْخَطَّابِ ؟

قُلْتُ : أُرِيدُ هَـٰذَا ٱلرَّجُلَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٩/ ١٨٢ برقم ( ٨٨٢٠) من طريق أبي نعيم: الفضل بن دكين ، حدثنا مسعر ، عن القاسم بن عبد الله . . . وهاذا إسناد ضعيف لارساله ، القاسم بن عبد الرحمان لم يدرك جده ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢) أخرجها الطبراني في الكبير ٩/ ١٧٨ برقم ( ٨٨٠٦ ) من طريق أبي نعيم ، بإسناد الحديث السابق .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « الكبير » ١٦/١١ برقم ( ١٠٨٩٠ ) من طريق ابن لهيعة .
 وأخرجه أبو طاهر السلفي في الجزء السابع عشر من المشيخة البغدادية من طريق الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج .

جميعاً: عن عمرو بن دينار عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس. . . والطريقان ضعيفان .

قَالَ : يَا بْنَ ٱلْخَطَّابِ قَدْ دَخَلَ هَلْذَا ٱلأَمْرُ فِي مَنْزِلِكَ وَأَنْتَ تَقُولُ هَلْذَا ؟ قُلْتُ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أُخْتَكَ قَدْ ذَهَبَتْ إِلَيْهِ .

قَالَ : فَرَجَعْتُ مُغْضَباً حَتَّىٰ قَرَعْتُ عَلَيْهَا ٱلبَابَ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسْلَمَ بَعْضُ مَنْ لاَ شَيءَ لَهُ ، ضَمَّ ٱلرَّجُلَ وَٱلرَّجُلَيْنِ إِلَى ٱلرَّجُلِ (١) يُنْفِقُ عَلَيْهِ .

قَالَ : وَكَانَ ضَمَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ زَوْجِ أُخْتِي .

قَالَ: فَقَرَعْتُ ٱلْبَابَ، فَقِيلَ لِي: مَنْ هَلَذَا ؟ قُلْتُ: عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ (مص: ١٢٥) وَقَدْ كَانُوا يَقْرَؤُونَ كِتَاباً فِي أَيْدِيهِمْ ، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتِي ، قَامُوا حَتَّى ٱخْتَبَؤُوا فِي مَكَانٍ وَتَرَكُوا ٱلْكِتَابَ ، فَلَمَّا فَتَحَتْ لِي أُخْتِيَ ٱلْبَابَ ، قُلْتُ : أَيَا عَدُوَّةَ نَفْسِهَا صَبَوْتِ ؟ قَالَ : وَأَرْفَعُ شَيْئاً فَأَضْرِبُ بِهِ عَلَىٰ رَأْسِهَا ، فَبَكَتِ ٱلْمَرْأَةُ ، وَقَالَتْ : يَا بْنَ ٱلْخَطَّابِ ، ٱصْنَعْ مَا كُنْتَ صَانِعاً ، فَقَدْ أَسْلَمْتُ .

فَذَهَبْتُ ، فَجَلسْتُ عَلَى ٱلسَّرِيرِ ، فَإِذَا بِصَحِيفَةٍ وَسَطَ ٱلْبَابِ ، فَقُلْتُ : مَا هَانِهِ ٱلصَّحِيفَةُ هَا هُنَا ؟

فَقَالَتْ لِي : دَعْنَا عَنْكَ يَا بْنَ ٱلْخَطَّابِ ، فَإِنَّكَ لاَ تَغْتَسِلُ مِنَ ٱلْجَنَابَةِ ، وَلا تَتَطَهَّرُ ، وَهَالذَا لاَ يَمَشُهُ إِلاَّ ٱلْمُطَهَّرُونَ .

فَما زِلْتُ بِهَا حَتَّىٰ أَعْطَتْنِيهَا ، فَإِذَا فِيهَا ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ .

قَالَ : فَلَمَّا قَرَأْتُ ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ تَذَكَّرْتُ مِنْ أَيْنَ ٱشْتُقَ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ نَفْسِي فَقَرَأْتُ : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحديد : ١] حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد : ٧] .

قَالَ : قُلْتُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، فَخَرَجَ ٱلْقَوْمُ مُبَادِرِينَ (٢) فَكَبَّرُوا ، وَٱسْتَبْشَرُوا بِذَلِكَ ، ثُمَّ قَالُوا لِي : أَبْشِرْ يَا بْنَ

<sup>(</sup>١) في (ظ): «رجل».

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « متبادرين » .

ٱلْخَطَّابِ : فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا يَوْمَ ٱلاثْنَيْنِ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ أَلْخُطَّابٍ ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ » وَإِنَّا أَعِزَّ ٱلدِّينَ بِأَحَبُّ ٱلرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ : عُمَرَ بْنِ ٱلْخُطَّابِ ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ » وَإِنَّا نَوْجُو أَنْ تَكُونَ دَعْوَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / لَكَ .

فَقُلْتُ : دُلُّونِي عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ هُوَ ؟

فَلَمَّا عَرَفُوا ٱلصِّدْقَ ، دَلُّونِي عَلَيْهِ فِي ٱلْمَنْزِلِ ٱلَّذِي هُوَ فِيهِ ، فَجِئْتُ حَتَّىٰ قَرَعْتُ ٱلْبَابَ ، فَقَالُوا : مَنْ هَـٰذَا ؟

قُلْتُ : عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، وَقَدْ عَلِمُوا شِدَّتِي عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي ( مص : ١٢٦ ) فَمَا ٱجْتَرَأَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لِيَ ، حَتَّىٰ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱفْتَحُوا لَهُ ، فَإِنْ يُرِدِ ٱللهُ بِهِ خَيْراً يَهْدِهِ » .

قَالَ : فَفُتِحَ لِي ٱلْبَابُ ، فَأَخَذَ رَجُلاَنِ بِعَضُدَيَّ حَتَّىٰ دَنَوْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْسِلُوهُ » . فَأَرْسَلُونِي ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ قَمِيصِي ، ثُمَّ قَالَ : « أَسْلِمْ يَٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ ، ٱللَّهُمَّ ٱهْدِهِ » .

فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ .

قَالَ : فَكَبَّرَ ٱلْمُسْلِمُونَ تَكْبِيرَةً سُمِعَتْ فِي طُرُقِ مَكَّةً .

قَالَ : وَقَدْ كَانُوا سَبْعِينَ قَبْلَ ذَلِكَ . وَكَانَ ٱلرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ فَعَلِمُوا بِهِ ٱلنَّاسُ<sup>(١)</sup> يَضْرِبُونَهُ وَيَضْرِبُهُمْ .

 <sup>(</sup>۱) الناس: بدل من واو الجماعة في « فعلموا » أو خبر لمبتدأ محذوف ، أو منصوبة بفعل محذوف تقديره: أعني . وانظر « إعراب القرآن » للنحاس ٣/ ٦٤ ، و « مشكل إعراب القرآن » لمكي ٢/ ٨١ ـ ٨٢ .

قَالَ : فَجِئْتُ إِلَىٰ رَجُلِ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ ٱلْبَابَ ، فَقَالَ : مَنْ هَاذَا ؟

قُلْتُ : عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ : أَعَلِمْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ ؟ قَالَ : أَوَقَدْ فَعَلْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ .

فَقَالَ : لاَ تَفْعَلُ<sup>(١)</sup> وَدَخَلَ ٱلْبَيْتَ فَأَجَافَ ٱلْبَابَ دُونِي<sup>(٢)</sup>.

قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَىٰ آخَرَ مِنْ قُرَيْشٍ فَنَادَيْتُهُ فَخَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ : أَعلِمْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ (٣) .

قَالَ : وَفَعَلْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : لاَ تَفْعَلْ وَدَخَلَ ٱلْبَيْتَ وَأَجَافَ ٱلْبَابَ دُونِي .

فَقُلْتُ : مَا هَـٰذَا بِشَيءٍ قَالَ : فَإِذَا أَنَا لاَ أُضْرَبُ ، وَلاَ يُقَالُ لِي شَيءٌ .

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : أَتُحِبُّ أَنْ يُعْلَمَ إِسْلاَمُكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : إِذَا جَلَسَ ٱلنَّاسُ فِي ٱلْحِجْرِ فَأْتِ فُلاَناً ، فَقُلْ لَهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَشَعَرْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ ؟ فَإِنَّهُ قَلَّمَا يَكْتُمُ ٱلشَّيءَ فَجِئتُ إِلَيْهِ ، وَقَدِ ٱجْتَمَعَ ٱلنَّاسُ فِي ٱلْحِجْرِ ، فَقُلْتُ لَهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ : أَشَعَرْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَشَعَرْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَفَعَلْتَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَفَعَلْتَ ؟ قَالَ : قَلْتُ : نَعَمْ . قَالَ فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : أَلاَ إِنَّ عُمَرَ قَدْ صَبَا .

قَالَ : فَثَارَ إِلَيَّ أُولَئِكَ ٱلنَّاسُ ، فَمَا زَالُوا يَضْرِبُونِي وَأَضْرِبُهُمْ حَتَّىٰ أَتَىٰ خَالِي ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ صَبَا ، فَقَامَ عَلَى ٱلْحِجْرِ فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : أَلاَ إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ ٱبْنَ أُخْتِي فَلاَ يَمَسُّهُ أَحَدٌ .

قَالَ : فَٱنْكَشَفُوا عَنِّي فَكُنْتُ لاَ أَشَاءُ أَنْ أَرَىٰ أَحَداً مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ يُضْرَبُ إلاَّ رَأَيْتُهُ ( مص : ١٢٧ ) فَقُلْتُ : مَا هَلذَا بِشَيءٍ إِنَّ ٱلنَّاسَ يُضْرَبُونَ ، وَلاَ أُضْرَبُ وَلاَ

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٢) أي : رُدّه عليه .

<sup>(</sup>٣) كانوا يقولون لمن أسلم: صبا. وأصله الخروج من دين إلىٰ دين.

يُقَالُ لِي شَيءٌ ، فَلَمَّا جَلَسَ ٱلنَّاسُ فِي ٱلحِجْرِ جِئْتُ إِلَىٰ خَالِي فَقْلتُ : ٱسْمَعْ ، جوارُكَ عَلَيْكَ رَدُّ .

فَقَالَ : لاَ تَفْعَلْ فَأَتَيْتُ فَمَا زِلْتُ أُضْرَبُ وَأَضْرِبُ حَتَّىٰ أَظْهَرَ ٱللهُ ٱلإِسْلاَمَ .

رواه البزار(١) ، وفيه أسامة بن زيد بن أسلم ، وهو / ضعيف .

١٤٤٢١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ ، قَالَ : مَنْ أَنَمُّ ٱلنَّاسِ ؟ قَالُوا : فُلاَنٌ .

قَالَ : فَأَتَاهُ . فَقَالَ : إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَلاَ تُخْبِرَنَّ أَحَداً .

قَالَ : فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ وَطَرَفُهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، فَقَالَ : أَلاَ إِنَّ عُمَرَ قَدْ صَبَا .

قَالَ : وَأَنَا أَقُولُ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنِي قَدْ أَسْلَمْتُ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، فَقَامَ إِلَيْهِ خَلْقٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَاتَلَهُمْ وَقَاتَلُوهُ حَتَّىٰ سَقَطَ ، وَأَكَبُّوا عَلَيْهِ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا لَكُمْ وَٱلرَّجُلَ ، أَتَرَوْنَ بَنِي عَدِيٍّ يُخَلُّونَ عَنْكُمْ وَعَنْ صَاحِبِكُمْ ، تَقْتُلُونَ رَجُلاً الْحُمْ وَعَنْ صَاحِبِكُمْ ، تَقْتُلُونَ رَجُلاً الْحُتَارَ لِنَفْسِهِ ٱتّبَاعَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَكَشَفَ ٱلْقَوْمُ عَنْهُ .

قَالَ : فَقُلْتُ لأَبِي : مَنِ ٱلرَّجُلُ ؟ قَالَ : ٱلْعَاصُ بْنُ ٱلوَائِلِ ٱلسَّهْمِيِّ .

رواه البزار(٢٠) والطبراني باختصار ورجاله ثقات (٣) إلاَّ أَنَّ ابْن إسحاق مدلس.

78/9

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٦٩ برقم (٢٤٩٣) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١/١٤، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ٢١٦ ب ٢١٩ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤/ ٣٠ ٣٣ من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن جده أسلم قال . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف أسامة بن زيد ، وإسحاق بن إبراهيم هو : الْحُنَيْنِيّ وهو ضعيف أيضاً . (٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٧١ برقم ( ٢٤٩٤ ) من طريق عبد الله بن سعيد ، حدثنا

وأخرجه الطبراني مختصراً في الكبير ١/ ٧٢ برقم ( ٨٣ ) من طريق حماد بن زيد ، حدثنا ابن إسحاق ، بالإسناد السابق وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢/٤٤ من طريق عمر بن نجيح ، عن محمد بن إسحاق ، به . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( مص ) .

1887 - وَعَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٤٨٩ ) فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي لاَ أَدَعُ مَجْلِساً جَلَسْتُهُ فِي ٱلْكُفْرِ إِلاَّ أَعْلَنْتُ فِيهِ ٱلْإِسْلاَمَ .

فَأَتَى ٱلْمَسْجِدَ وَفِيهِ بُطُونُ قُرَيْشِ مُتَحَلِّقَةٌ فَجَعَلَ يُعْلِنُ ٱلإِسْلاَمَ ، وَيَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰه إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، فَثَارَ ٱلْمُشْرِكُونَ ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ وَيَضْرِبُهُمْ ، فَلَمَّا تَكَاثَرُوا عَلَيْهِ خَلَّصَهُ رَجُلٌ .

فَقُلْتُ لِعُمَرَ : مَنِ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي خَلَّصَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ؟

قَالَ : ٱلْعَاصُ بْنُ وَائِلِ ٱلسَّهْمِيِّ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله ثقات ( مص : ١٢٨ ) .

1887٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ ، قَالَ ٱلْمُشْرِكُونَ : قَدِ ٱنْتَصَفَ ٱلْقَوْمُ مِنَّا وَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلْمُشْرِكُونَ : قَدِ ٱنْتَصَفَ ٱلْقَوْمُ مِنَّا وَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال : 32] .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> والطبراني باختصار ، وفيه النضر أبو عمر ، وهو متروك .

١٤٤٢٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ صَدْرَ عُمَرَ بِيَدِهِ حِينَ أَسْلَمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ يَقُولُ: « ٱللَّهُمَّ أَخْرِجُ مَا فِي صَدْرِ عُمَرَ مِنْ غِلِّ ، وَأَبْدِلْهُ إِيمَاناً » يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ١٣١٥ ) من طريق الأصمعي ، عن نافع بن أبي نعيم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ، وهاذا إسناد حسن ، الأصمعي هو : عبد الملك بن قريب .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٧٢ برقم ( ٢٤٩٥ ) ، والطبراني في الكبير ٢٥٥/١ برقم ( ١١٥٥) من طريق أبي يحيئ عبد الحميد الحماني ، حدثنا النضر أبو عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد فيه أبو عمر وهو متروك . وقد تقدم برقم ( ١٤٤١٧ ) .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، ورجاله ثقات .

#### ٥ ـ بَابُ شِدَّتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ٱللهِ وَكَرَاهِيَّتِهِ لِلْبَاطِلِ

1٤٤٢٥ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَرْسَلَ إِلَىٰ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، فَقَالَ : يَا كَعْبُ ، كَيْفُ تَجِدُ نَعْتِي ؟

قَالَ : أَجِدُ نَعْتَكَ : قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : وَمَا قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ ؟

قَالَ : أَمِيرُ شَدِيدٌ لا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ .

قَالَ : ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِكَ خَلِيفَةٌ تَقْتُلُهُ فِئَةٌ / ظَالِمَةٌ .

ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ مَهْ ؟ قَالَ : ثُمَّ يَكُونُ البَلاَءُ .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله ثقات .

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي حَمِدْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، بِمَحَامِدَ وَمِدَحٍ وَإِيَّاكَ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۱۱۰۰) ، وفي الكبير ۲۱/ ۳۰۵ برقم ( ۱۳۱۹۱) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۸/۶۶ والحاكم في المستدرك ۳/ ۸۶ من طريق : أبي جعفر : عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثني خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم ، عن أبيه ، عبد الله بن عمر : . . . . وهاذا إسناد فيه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله قال البخاري : « لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن سالم إلا خالد بن أبي بكر » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٨٤/١ برقم (١٢٠) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرق ، حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم : أن عمير بن ربيعة حدثه : أن عمر بن الخطاب . . . وهاذا أثر ضعيف : شيخ الطبراني قال الذهبي : غير معتمد . وعمير بن ربيعة أزعم أنه لم يدرك ابن الخطاب ، والله أعلم .

وعمرو بن عثمان هو : ابن سعيد بن كثير . ومحمد بن مهاجر هو : أخو عمرو .

وعمير بن ربيعة ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٥٤٠ ، وابن ابي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦/ ٣٧٦ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٥٧ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَا إِنَّ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُحِبُّ ٱلْمَدْحَ ، هَاتِ مَا ٱمْتَذَحْتَ بِهِ رَبَّكَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ » .

قَالَ : فَجَعَلْتُ أُنْشِدُهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَٱسْتَأْذَنَ آدَمُ طُوَالٌ أَصْلَعُ أَيْسَرُ أَعْسَرُ ( مص : ١٢٩ ) .

قَالَ : فَٱسْتَنْصَتَنِي لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَصَفَ لَنَا أَبُو سَلَمَةَ كَيْفَ ٱسْتَنْصَتَهُ لَهُ :

قَالَ : كَمَا يُصْنَعُ بِٱلْهِرِّ ، فَدَخَلَ<sup>(۱)</sup> ٱلرَّجُلُ فَتَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ ، ثُمَّ أَخَذْتُ أُنْشِدُهُ أَيْضاً ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ ، فَٱسْتَنْصَتَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَصَفَهُ أَيْضاً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَنْ ذَا ٱلَّذِي تَسْتَنْصِتُنِي لَهُ ؟ فَقَالَ : « هلذَا رَجُلٌ لاَ يُحِبُ ٱلْبَاطِلَ ، هَلذَا عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ » .

رواه أحمد (٢) والطبراني بنحوه ، وقال : فَدَخَلَ رَجُلٌ طُوَالٌ أَقْنَىٰ ، فقال لي : « ٱسْكُتْ » .

<sup>(</sup>١) في ( مص ) : « فخرج » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٣/ ٤٣٥ ، ٤٣٦ \_ ومن طريقه الأولى أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »
 ٤٤/ ٩٠ \_ ٩١ \_ من طريق عفان ، والحسن بن موسىٰ ، وروح .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » برقم ( ٣٤٢ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١/ ٤٦ من طريق الحجاج بن منهال .

جميعاً: حدثنا أبو سلمة: حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن عبد الرحمان بن أبي بكرة ، عن الأسود بن سريع . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ، وهو : ابن جدعان . وعبد الرحمان بن أبي بكرة قال ابن منده : « لا يصح سماعه من الأسود بن سريع » والله أعلم . وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (  $\Lambda \xi \xi$ ) ، والحاكم  $\pi / 710$  ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء »  $1 / 7 \xi$  من طريق معمر بن بكار السعدي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عبد الرحمان بن أبي بكرة ، به . وصححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بقوله : معمر بن بكار السعدي له مناكير .

وأخرجه أحمد ٤/ ٢٤ من طريق الحسن بن موسى .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » بعد الحديث ( ٣٤٢ ) بدون رقم ، والطبراني في الكبير -

المَنَاكِبِ عَنْدَهُ أَيْضاً ، حَتَّىٰ دَخَلَ رَجُلٌ بَعِيدُ مَا بَيْنَ ٱلْمَنَاكِبِ وَزَادَ : فَقِيلَ لِي : عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، فَعَرَفْتُ وَٱللهِ بَعْدُ أَنَّهُ كَانَ يَهُونُ عَلَيْهِ لَو وَزَادَ : فَقِيلَ لِي : عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، فَعَرَفْتُ وَٱللهِ بَعْدُ أَنَّهُ كَانَ يَهُونُ عَلَيْهِ لَو سَمِعَنِي أَنْ لاَ يُكَلِّمَنِي حَتَّى يَأْخُذَ بِرِجْلِي فَيَسْحَبَنِي إِلَى ٱلْبَقِيعِ . ورجالهما ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

## ٦ ـ بَابٌ : إِنَّ ٱللهَ جَعَلَ ٱلْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

١٤٤٢٨ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( إِنَّ ٱللهَ جَعَلَ ٱلْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ » .

رواه أحمد(٢) ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، ورجال البزار رجال

◄ ١/ ٢٨٧ برقم ( ٨٤٢ ) من طريق سليمان بن حرب .

وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٤٣٦٥ ) من طريق خلف بن هشام .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٣٤٣ ) من طريق الحجاج بن منهال .

جميعاً : حدثنا حماد بن زيد ، عن علي بن زيد بن جدعان ، به . وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٨٢/١ برقم ( ٨١٩ ، ٨٢٠ ) \_ ومن الطريق الأولىٰ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » ٢٧/١ \_ من طريق مبارك بن فضالة قالا : عن الحسن ، عن

واحرجه الطبراني برقم ( ١٨١١ ، ١٨١١ ، ١٨١٠ ) والبيهفي في السعب برقم ( ٤٣٦٦ ) من طريق عبد الله بن بكر المزني ، وأبي الأشهب ، وعمرو بن عبيد ، ويونس ، جميعهم : عن الحسن ، به .

<sup>(</sup>١) أخرجها الطبراني في الكبير ١/ ٢٨٢ برقم ( ٨١٩ ) من طريق مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن الأسود بن سريع... وهـٰـذا إسناد ضعيف . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ٤٠١ من طريق نوح بن ميمون .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥/١٢ برقم ( ١٢٠٣٥ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٥٠ ) ـ من طريق خالد ابن مخلد القطواني .

وأخرجه الطبراني في الأوسط ـ وهو في « مجمع البحرين » برقم ( ٣٦٦١ ) لسقوطه من الأوسط ـ ومن طريق ابن أبي مريم . الأوسط ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١/ ٤٢ ـ من طريق ابن أبي مريم . جميعاً : حدثنا عبد الله بن عمر العمري ، عن جهم بن أبي الجهم ، عن مسور بن مخرمة ، ﴿

الصحيح ، غير الجهم بن أبي الجهم ، وهو ثقة .

١٤٤٢٩ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِهِ » .

رواه الطبراني(١١) في الأوسط ، وفيه علي بن سعيد المقري العكاوي

وجهم بن أبي الجهم ترجمه البخاري في الكبير '٢٢٩/٢\_ ٢٣٠ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٥٢١ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روىٰ عنه أكثر من واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٨٣ .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار» ١٧٤/٣ برقم (٢٥٠١) من طريق أبي عامر : عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن الجهم بن أبي الجهم ، به .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٤٧) من طريق محمد بن عبد الوهاب الأزهري ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، عن إبراهيم بن سعد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع قال : قال أبو هريرة . . . ومحمد بن عبد الوهاب الأزهري ، روى عن عبد العزيز بن عبد الله العامري ومحمد بن عبيد الله القرشي ، ومحمد بن إسماعيل الجعفري .

وروىٰ عنه محمد بن يحيى الذهلي ، وابن أبي عاصم ، ومحمد بن أحمد الترمذي ، وأحمد بن إسحاق الرقي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . والأشبه أن هاذا حديث ابن عمر . وانظر الحديث بعد التالى .

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» برقم ( ٦٨٨٩ ) \_ وهو في «موارد الظمآن» برقم ( ٢١٨٤ ) \_ من طريق أبي يعلى الموصلي ، حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، حدثنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة. . . وهــٰذا إسناد قوي .

وذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٨٨٦١ ) وقال : « رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، وأبو يعلىٰ ، وعنه ابن حبان في « صحيحه » . وفي الموارد ذكرنا ما يشهد له من حديث أبي ذر .

ويشهد له أيضاً حديث ابن عمر ، وقد خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٨٩٥ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٨٥ ) .

(۱) في الأوسط برقم ( ٦٦٨٨ ) من طريق علي بن سعيد المقرىء العكاوي ، حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، حدثنا مسعر ، عن وبرة بن عبد الرحمان ، عن غضيف ـ تحرفت فيه إلىٰ عفيف ـ بن الحارث ، عن عمر بن الخطاب. . . وهاذا إسناد فيه على بن سعيد العكاوى ، >

( مص : ١٣٠ ) ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٤٣٠ ـ [وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( إِنَّ ٱللهَ جَعَلَ ٱلْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح](٢) غير عبد الله بن

وقد تفرد بالحديث وهو مجهول .

والصواب ما أخرجه أبو داود في الخراج ( ٢٩٦٢ ) باب : في تدوين العطاء ، عن مكحول ، عن غضيف ، عن أبي ذر . . . وانظر « العلل . . . » للدارقطني ٢٥٨/٦ ٢٥٩ برقم ( ١١١٦ ) .

(١) في الأوسط برقم ( ٣٣٥٤) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر . . . وهلذا إسناد ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن صالح . وقد تفرد بهلذا الحديث .

وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط برقم ( ٢٩١) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا أحمد بن موسى بن جعفر الأنصاري ، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وأحمد بن رشدين هو : أحمد بن محمد بن الحجاج ضعيف جداً وقد كذبوه .

وأحمد بن موسى بن جعفر الأنصاري ، روى عن عبد العزيز بن أبي حازم ، وروى عنه أحمد بن رشدين ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقى رجاله ثقات .

وقال ابن أبي حاتم في « علل الحديث » ٢/ ٣٨١ برقم ( ٢٦٥٤ ) : « سمعت أبا زرعة ، وذكر حديثاً رواه إبراهيم بن سعد ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله جعل الحق علىٰ لسان عمر وقلبه » .

ورواه نافع بن أبي نعيم ، والضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . .

قال أبو زرعة : حديث نافع بن أبي نعيم أشبه لأني لم أر أحداً يتابع إبراهيم بن سعد ، فيه » . وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٨٩٥ ) وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٨٥ ) وهناك استوفينا تخريجه . وانظر أيضاً « شرح السنة » للبغوي برقم ( ٣٨٧٥ ) .

(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

صالح كاتب الليث ، وقد وثق وفيه ضعف .

١٤٤٣١ ـ وَعَنْ بِلاَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ جَعَلَ ٱلْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ » .

رواه الطبراني $^{(1)}$  وفيه أبو بكر بن أبي $^{(1)}$  مريم ، وقد اختلط .

المُعَادِينَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ » / . عَلَى اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ » / .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه ضعفاء : سليمان الشاذكون*ي وغيره* .

١٤٤٣٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا كَانَ نَبِيٌ إِلاَّ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَهُوَ عُمَرُ بْنُ أَنْتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَهُوَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، إِنَّ ٱلْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١/ ٣٥٤ برقم ( ١٠٧٧ ) من طريق أبي بكر بن أبي مريم ، عن حبيب بن عبيد ، عن غضيف بن الحارث ، عن بلال . . . وهاذا إسناد فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال أحمد : ضعيف ، وضعفه أبو زرعة وابن معين ، وقال الدارقطني : متروك ، وقد اختلط . وقال أبو زرعة وقد ذكر هاذا الحديث : « حديث محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن غضيف بن الحارث ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه لأنه قد وافقه عليه غيره ، عن أبي ذر ، انظر « علل الحديث » ٢٨٦٨٣ برقم ( ٢٦٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

وموسى بن سهل قال الخطيب في « تاريخ بغداد » ٣٢/١٣ : « أحد المجهولين » وانظر « لسان الميزان » ٦٢/١٣ . ومع هاذا كله فإن الحديث يصح بشواهده .

قلت: في الصحيح (١) بعضه بغير سياقه.

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه عبد الرحمان بن أبي الزناد ، وهو لين الحديث .

188٣٤ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : إِذَا ذُكِرَ ٱلصَّالِحُونَ فَحَيَّهَلاَ بِعُمَرَ . مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَنَّ ٱلسَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ] .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وإسناده حسن .

١٤٤٣٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ( مص : ١٣١ ) قَالَ : مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ ٱلسَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ .

رواه الطبراني (٤) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۱) عند مسلم في فضائل الصحابة ( ۲۳۹۸ ) باب : من فضائل عمر ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٨٩٤ ) ، وفي مسند الحميدي برقم ( ٢٥٥ ) ، والعودة إلى الأخير ضرورية لمن أراد التحري والتدقيق .

ونضيف هنا : أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم (٩١٣٣) من طريق مسعدة بن سعد ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثني عبد الرحمان ـ تحرف فيه إلى إبراهيم ـ بن المغيرة ، عن عبد الرحمان بن أبي الزناد ، عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق ، عن أبيه قال : لا أعلمه إلا عن عائشة . . . . وهاذا إسناد قابل للتحسين ، شيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم (٢١٣٦) . وباقي رجاله ثقات : عبد الرحمان بن أبي الزناد فصلنا القول فيه عند الحديث (٢٣٥٢) في «موارد الظمآن » .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٥٥٥٥ ) من طريق أحمد بن يونس ، حدثنا أبو إسرائيل : إسماعيل بن خليفة الملائي ـ تحرفت فيه إلى : الماوي ـ حدثنا الوليد بن العيزار ـ تحرفت فيه إلى : المعراز ـ عن عمرو بن ميمون ، عن علي قال : . . . وهاذا أثر إسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل .

 <sup>(</sup>٤) في الكبير ٩/ ١٨٤ برقم ( ٨٨٢٧ ) من طريق شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ،
 عن عبد الله بن مسعود. . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه . .

١٤٤٣٦ ـ وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ ٱلسَّكِينَةَ تَنْزِلُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات .

# ٧ ـ بَابُ مَا وَرَدَ لَهُ مِنَ ٱلْفَصْلِ مِنْ مُوَافَقَتِهِ للْقُرْآنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

النَّاسَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَضَلَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ٱلنَّاسَ بِأَرْبَعِ : بِذِكْرِ ٱلأَسْرَىٰ يَومَ بَدْرٍ أَمَرَ بِقَتْلِهِم ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لَوَلَا كِلنَّكُ مِّنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال : ٢٨] وَيِذِكْرِهِ ٱلْحِجَابَ ، أَمَرَ نِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال : ٢٨] وَيِذِكْرِهِ ٱلْحِجَابَ ، أَمَرَ نِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ، فَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ : وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَأْبُنَ ٱلْخَطَّابِ وَٱلْوَحْيُ يُنْزِلُ فِي بُيُوتِنَا ؟ فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُ فَي مِن وَرَآءِ وَالْحَرَابِ : ٥٣] .

وَبِدَعْوَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ أَيِّدِ ٱلإِسْلاَمَ بِعُمَرَ » . وَبِرَأْيِهِ فِي أَبِي بَكْرٍ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ بَايَعَهُ .

رواه أحمد (٢) ، . .

◄ وأما شريك فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » .

وقال الحافظ في التهذيب ٤/ ٣٣٤: « وقال صالح بن أحمد عن أبيه : سمع شريك من أبي إسحاق قديماً . وشريك بن أبي إسحاق أثبت من زهير ، وإسرائيل ، وزكريا » .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٨/ ٣٨٤ برقم ( ٨٢٠٢ ) من طريق شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح إلىٰ طارق .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١/ ٤٥٦ ، والبزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٧٥ برقم ( ٥٢٠٥ ) ، والشاشي في «المسند» برقم ( ٥٥٥ ) من طريق هاشم بن القاسم ، حدثنا المسعودي ، عن أبي نهشل ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود... وهاذا إسناد ضعيف لضعف المسعودي ، وهو : عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة .

وأما أبو نهشل فقد قال ابن معين : « ما روىٰ عنه غير المسعودي والله أعلم » .

وقال الحافظ في « تعجيل المنفعة » ٢/ ٥٥١ : « ذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٦٦٣ وأفاد ابن →

والبزار(١) ، والطبراني ، وفيه أبو نهشل ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٤٣٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُبَيِّ ، قَالَ لَهُ أَبُوهُ (٢) :
 أَيْ بُنَيَّ ٱطْلُبْ لِي مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْباً مِنْ ثِيَابِهِ ، فَكَفِّنِي فِيهِ ،
 وَمُرْهُ يُصَلِّى عَلَىً .

فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ عَرَفْتَ شَرَفَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُبَيٍّ ، وَإِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَطْلُبَ إِلَيْكَ ثَوْباً نُكَفِّنُهُ فِيهِ ( مص : ١٣٢ ) وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ . فَأَعْطَاهُ ثَوْباً مِنْ ثِيَابِهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ عَرَفْتَ عَبْدَ ٱللهِ وَنِفَاقَهُ ، وَقَدْ نَهَاكَ ٱللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ .

قَالَ: ﴿ وَأَيْنَ ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٠].

◄ خلفون أنه روى عنه سلام بن مسكين » .

نقول : إن من روى عنه اثنان ، ووثقه إمام من أئمة الجرح لا يمكن أن يوصف بالجهالة والله أعلم .

وأخرَجه مختصراً جداً الطيالسي ٢/ ٤٧١ منحة المعبود برقم ( ٢٦٣٩ ) من طريق المسعودي ، به .

وأخرجه الدولابي في الكنيٰ ٢/١٤٢ ، والشاشي في «المسند» برقم (٥٥٤) من طريق زيد بن الحباب .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ١٨٤ برقم ( ٨٨٢٨ ) من طريق معاوية بن عمرو .

جميعاً : حدثنا عبد الرحمان المسعودي ، به .

نقول : يشهد لقصة الأسرى حديث ابن عباس الطويل عند مسلم في الجهاد والسير ( ١٧٦٣ ) باب : الإمداد بالملائكة .

ويشهد لقصة الحجاب حديث أنس عند البخاري في الصلاة ( ٤٠٢ ) باب : ما جاء في القبلة ، وأطرافه ، وهو عند مسلم مختصراً برقم ( ٢٣٩٩ ) .

وأما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فقد تقدمت شواهدها .

ويشهد لقصة مبايعة عمر لأبي بكر حديث السقيفة عند البخاري في الحدود ( ٦٨٣٠ ) باب : رجم الحبليٰ من الزنا إذا أحصنت .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( مص ) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ) زيادة : « أُبَىّ » .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَإِنِّي سَأَزِيدُهُ ﴾ . فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آلَهُ عَلَيْهِ مَ اَتَ أَبَدًا ﴾ [النوبة : ١٤] وَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ السَّعَ خَفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَهُ هُمْ ﴾ [المنافقون : ٦] .

قَالَ : وَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَامُلُوسَ ١٧/٩ فَخَرَجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثاً لِكَي يَتْبَعَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَدَخَلَ عُمَرُ فَرَأَى فَخَرَجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْعَدِهِ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ آذَيْتَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْعَدِهِ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ آذَيْتَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَفَطِنَ ٱلرَّجُلُ فَقَامَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَد قُمْتُ ثَلَاثاً لِكَي تَتُبْعَنِي فَلَمْ تَفْعَلْ » .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لَوِ ٱتَّخَذْتَ حِجَاباً ، فَإِنَّ نِسَاءَكَ لَسْنَ كَسَائِرِ ٱلنِّسَاءِ ، وَهُوَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَّ ؟

فَأَنْزَلَ ٱللهُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ، فأَرْسَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ .

قَالَ: وَٱسْتَشَارَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي ٱلأَسَارَىٰ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱسْتَحْيِ قَوْمَكَ ، وَخُذْ مِنْهُمُ ٱلْفِدَاءَ فَٱسْتَعِنْ بِهِ (مص: ١٣٣) .

وَقَالَ عُمَرُ : ٱقْتُلْهُمْ .

فَقَالَ : « لَو ٱجْتَمَعْتُمَا مَا عَصَيْنَاكُمَا » .

فَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِقَولِ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِّ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [الأنفال: ٦٧] .

قَالَ : وَنَزَلَتْ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ . . . ﴾ [المؤمنون : ١٣] إلىٰ آخر الآية . فَقَالَ عُمَرُ : تَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ، فَأُنْزِلَتْ : ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون : ١٤] .

رواه الطبراني (۱) في الكبير والأوسط ، وقال : « لَو ٱجْتَمَعْتُمَا مَا عَصَيْتُكُمَا » ، وفيه أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض ، وهو لين (۲) ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٤٣٩ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَمَّارُ ، أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفاً فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، حَدِّثْنِي بِفَضَائِلِ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ فِي ٱلسَّمَاءِ .

فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، لَو حَدَّثْتُكَ بِفَضَائِلِ عُمَرَ مِثْلَ مَا لَبِثَ نُوحٌ فِي قَومِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً ، مَا نَفِدَتْ فَضَائِلُ عُمَرَ ، وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ » .

رواه أبو يعلىٰ(٣) ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفيه الوليد بن

جاء في الأوسط « بشر بن عثمان السري » وعثمان مقحمة إقحاماً في هـٰذا الإسناد ، والدليل أنه جاء في التعليق الأخير في نهاية الحديث « تفرد به بشر بن السري » .

<sup>(</sup>٢) لكنه متابع من قبل الثقة : إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقى .

الفضل العنزى ، وهو ضعيف جداً .

# ٨ ـ بَابُ قَوْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوَ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ

١٤٤٤٠ - عَنْ عِصْمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَو كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ » ( مص : ١٣٤ ) .

رواه الطبراني(١) وفيه الفضل بن المختار ، وهو ضعيف .

١٤٤١ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « لَو كَانَ ٱللهُ بَاعِثاً رَسُولاً بَعْدِي لَبَعَثَ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ » .

وإسماعيل بن عبيد ضعيف ، وقال الإمام أحمد : «هاذا حديث موضوع ولا أعرف إسماعيل » . وانظر « تنزيه الشريعة » ٣٤٦/١ والفوائد المجموعة ( ٣٣٦ ) .

وللحديث شواهد عند ابن عساكر عن أبي بن كعب ، وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري ، وقد أوردها السيوطي في « الدر المنثور » ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، وقال بعد بيان ضعفها : « وبالجملة أصحها إسناداً حديث عمار ، ومع ذلك قال الذهبي في الميزان ، إنه خبر باطل .

وقال الطبراني : « لم يروه عن حماد إلا إسماعيل ، تفرد به الوليد » .

(۱) في الكبير  $1 \times 1 \times 10^{-1}$  برقم (  $1 \times 10^{-1}$  ) من طريق أحمد بن رشدين المصري ، حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي ، حدثنا الفضل بن المختار ، عن عبد الله بن موهب ، عن عصمة بن مالك الخطمي . . . وهاذا إسناد فيه أحمد بن رشدين رموه بالكذب .

والفضل بن المختار هو : الليثي ، قال أبو حاتم : أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل . وقال ابن عدي : « أحاديثه منكرة ، عامتها لا يتابع عليها » .

ولكن يشهد له ما أخرجه أحمد ٤/١٥٤ ، والترمذي في المناقب (٣٦٨٦) ، والفسوي في «المعرفة والتاريخ » ١٩٢/١ و٢/ ٥٠٠ ، والطبراني في الكبير ٢٩٨/١٧ برقم ( ٨٢٢) ، والحاكم ٣/ ٨٥ ، والخطيب في «الموضح » ٢٩٧/١ ، وابن عساكر ٤١٥/١، ١١٦ ، وو ١١ ٣/ ٣٨٣ من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ، حدثنا حيوة بن شريح ، حدثنا بكر بن عمرو أن مشرح بن هاعان أخبره : أن عقبة بن عامر يقول : . . . وهاذا إسناد صحيح ، ومشرح بينا أنه ثقة عند الحديث ( ١٤١٣) في « موارد الظمآن » .

وأخرجه ابن عساكر ١١٤/٤٤ من طريق عبد الله بن واقد ، وأبي العباس بن قتيبة ، قالا : حدثنا حيوة ، به .

### ٩ ـ بَابٌ : فِي غَضَبِهِ وَرِضَاهُ

١٤٤٤٢ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : أَقْرِىءْ عُمَرَ ٱلسَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ : إِنَّ رِضَاهُ حُكْمٌ وَإِنَّ غَضَبَهُ عِزٌّ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه خالد بن يزيد العمري ، وهو ضعيف .

#### ١٠ \_ بَابٌ : فِي عِلْمِهِ

الْمِيزَانِ ، وَوُضِعَ عِلْمُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ [فِي كِفَّةٍ] لَوَ أَنَّ عِلْمَ عُمَرَ وُضِعَ فِي كِفَّةِ ٱلْمِيزَانِ ، وَوُضِعَ عِلْمُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ [فِي كِفَّةٍ] (٣) لَرَجَحَ عِلْمُهُ بِعِلْمِهِمْ .

قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ ٱلأَعْمَشُ : فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَذَكَرْتُهُ لَهُ ، فَقَالَ : وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَوَٱللهِ لَقَدْ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَحْسَبُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ ٱلْعِلْمِ ذَهَبَ يَوْمَ ذَهَبَ عُمَرُ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط \_ وأورده الهيثمي في « مجمع البحرين » برقم (٣٦٦٦) \_ من طريق عبد المنعم بن بشير الأنصاري ، حدثنا عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : قال أبو سعيد الخدري. . . . وعبد المنعم بن بشير متهم بالوضع ، وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم ضعيف .

وقال الطبراني : « لا يروىٰ عن أبي سعيد إلا بهاذا الإسناد » . وانظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٦٢٩٣ ) ، وفي الكبير ٦١/١٢ برقم ( ١٢٤٧٢ ) من طريق خالد بن يزيد العمري ، حدثنا جرير بن حازم عن زيد العمي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . وخالد بن يزيد متروك واتهم بالكذب ، وزيد العمى ضعيف .

وانظر الضعيفة للشيخ الألباني ١٨٣/٤ برقم ( ١٦٨٧ ) حيث اتهم بالسهو أو الخطأ ، وهو الذي ينبغي أن يتهم بالتقصير . . .

وقال الطبراني في الأوسط : « تفرد به خالد بن يزيد العمري » .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> بأسانيد ، ورجال هاذا رجال الصحيح ، غير أسد بن موسىٰ ، وهو ثقة ( مص : ١٣٥ ) .

١٤٤٤٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « رَأَيْتُ فِي ٱلنَّومِ أَنِّي أُعْطِيتُ عُسَاً (٢) مَمْلُوءاً لَبَناً ، فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ تَمَلَّأَتُ حَتَّىٰ رَأَيْتُهُ يَجْرِي فِي عُرُوقِي بَيْنَ ٱلْجِلْدِ وَٱللَّحْمِ ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَأَعْطَيْتُهَا عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ » .

فَأَوَّلُوهَا قَالُوا : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، هَـٰذَا عِلْمٌ أَعْطَاكَهُ ٱللهُ مَلاَّكَ مِنْهُ ، فَفَضَلَتْ فَضَلَتْ فَضَلَتْ ، فَأَعْطَيْتَهَا عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ ، فَقَالَ : « أَصَبْتُمْ » .

قلت: هو في الصحيح بغير سياقه (٣).

رواه الطبراني(٢) ورجاله رجال الصحيح .

الله عَبْدِ اللهِ مَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : إِنَّا عُمَرَ كَانَ أَعْلَمَنَا بِآللهِ ، وَأَقْرَأَنَا لِكِتَابِ ٱللهِ ، وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ ٱللهِ .

رواه الطبراني (٥) في حديث طويل في وفاة عمر.

١١ ـ بَابُ مَنْزِلَةِ عُمَرَ عِنْدَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ١٤٤٤٦ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

 <sup>(</sup>١) في الكبير ٩/ ١٧٩ برقم ( ٨٨٠٨ ، ٨٨٠٩ ، ٨٨١٠ ) من طريق زائدة ووكيع قالا : حدثنا
 الأعمش ، عن شقيق أبي وائل ، قال : قال عبد الله . . . وهاذا أثر إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) العُس - بضم العين - : القدح الكبير ، والجمع عِسَاسٌ .

<sup>(</sup>٣) عند البخاري في العلم ( ٨٢ ) باب : فضلّ العلم ، وأطرافه ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٣٩١ ) باب : من فضائل عمر .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٩٣/١٢ برقم (١٣١٥٥) من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله بن عمر يحدث ، عن أبي بكر بن سالم ، عن أبيه ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد صحيح ، وانظر التعليق السابق .

وَسَلَّمَ : « مَنْ أَبْغَضَ عُمَرَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرَ ، فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَإِنَّ ٱللهَ بَاهَىٰ بِٱلنَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَامَّةً ، وَبَاهَىٰ بِعُمَرَ خَاصَّةً ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَثِ ٱللهُ نَبِيًّا إِلاَّ كَانَ فِي أُمَّتِهِ مُحَدَّثٌ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَهُوَ عُمَرُ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَيْفَ مُحَدَّثُ ؟ قَالَ : « تَتَكَلَّمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ عَلَىٰ لِسَانِهِ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه أبو سعد خادم الحسن البصري ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٤٤٧ ـ وَعَنْ / أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَاهَىٰ مَلاَئِكَتَهُ بِعَبِيدِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَامَّةً ، وَبَاهَىٰ بِعُمَرَ خَاصَّةً » . ( مص : 1٣٦ ) .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه عبد الرحمان بن إبراهيم القاص ،

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۱۷۲۲ ) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ۱۱۲/٤٤ – ۱۱۷ و ۹۲/۵۲ و ۹۲/۵۲ من طريق هشام بن عمار ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا محمد بن مهاجر ، عن أبي سَعْد خادم الحسن البصري ، عن الحسن ، عن أبي سعيد الخدري. . . وهـنذا إسناد فيه أبو سعد خادم الحسن البصري قال الذهبي في الميزان ١٩٤٤ : « لا يدرى من هو ، وخبره باطل » . ثم أورد له هـنذا الحديث من طريق هشام بن عمار ، به .

وتابعه علىٰ ذلك ابن حجر في « لسان الميزان » ٧/ ٥١ ، وباقي رجاله ثقات ، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة ، وهاذه منها .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي سعيد إلا الحسن ، ولا رواه عن الحسن إلا خادمه أبو سعد. . . » .

تنبيه : لقد تحرف « أبو سعد » في جميع مصادر التخريج إلىٰ « أبي سعيد » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ١٢٧٣ ) من طريق أحمد بن محمد بن صدقة ، حدثنا إسحاق ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن العلاء بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . . وإسحاق جاء في « حاشية الإكمال » ١/ ١٣٠ : « وإسحاق بن زياد الأُبُلِي ، عن سعيد بن عامر ، وعنه محمد بن إسحاق بن خزيمة » نقلاً عن « مشتبه النسب » لعبد الغني ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في « الثقات » ١٩٩١ . وعبد الله بن عبد الرحمان بن إبراهيم ، والعلاء بن حويد الله بن عبد الرحمان بن إبراهيم ، والعلاء بن حويد الله بن عبد الرحمان بن إبراهيم ، والعلاء بن حويد الله بن عبد الرحمان بن إبراهيم ، والعلاء بن حويد الله بن عبد الرحمان بن إبراهيم ، والعلاء بن حويد الله بن عبد الرحمان بن إبراهيم ، والعلاء بن حويد الله بن عبد الدين بين إبراهيم ، والعلاء بن حويد الله بن عبد الله بن عبد الرحمان بن إبراهيم ، والعلاء بن حويد الله بن عبد الرحمان بن إبراهيم ، والعلاء بن حويد الله بن عبد الل

وثقه أحمد ، وضعفه الجمهور .

١٤٤٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَومٍ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ مِمَّ تَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « يَٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ مِمَّ تَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ ؟ » .

قَالَ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بَاهَىٰ بِأَهْلِ عَرَفَةَ عَامَّةً ، وَبَاهَىٰ بِكَ خَاصَّةً » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه رشدين بن سعد ، وهو مختلف في الاحتجاج به .

## ١٢ ـ بَابُ خَوْفِ ٱلشَّيْطَانِ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٤٤٩ \_ عَنْ سَدِيسَةَ مَوْلاَةٍ حَفْصَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

عبد الرحمان ، وإبراهيم بن محمد الجمحي ، وروىٰ عنه : إسحاق بن زياد الأُبُلِّي ،
 وبشر بن عبد الملك الزهراني ، والحسن بن يحيىٰ ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « لم يروه عن العلاء إلا عبد الرحميٰن . تفرد به ابنه » .

وأخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» ص ( ١٧١) ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية» برقم ( ٣٠٧) من طريق بكر بن سهل الدمياطي ، حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي ، حدثنا موسى بن عبد الرحمان الصنعاني ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ . . . . وبكر بن سهل ، وعبد الغني بن سعيد ضعيفان ، وموسى بن عبد الرحمان قال ابن حبان : دجال يضع الحديث وابن جريج قد عنعن .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۸۲/۱۱ برقم ( ۱۱٤٣٠) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١١٧/٤٤ من طريق رشدين بن سعد ، عن أبي حفص المكي ، عن ابن جريح ، عن عطاء عن ابن عباس . . وهذا إسناد فيه رشدين بن سعد ، وهو ضعيف ، وعنعنة ابن جريج وهو مدلس ، وأبو حفص المكي هو : عمر بن قيس ، المعروف بسندل ، وهو من رجال التهذيب ، وهو متروك الحديث . وانظر « تهذيب الكمال » ٢١/ ٤٨٧ ـ ٤٩١ وفروعه . . والكامل لابن عدي ٥/ ١٦٦٧ . وانظر التعليق السابق .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ١١٧/٤٤ من طريق بكر بن سهل الدمياطي ، حدثنا عبد الغني بن سعيد ، حدثنا موسى بن عبد الرحمان ، عن ابن جريج ، به . وهاذا إسناد ضعيف .

وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ مُنْذُ أَسْلَمَ إِلاَّ خَرَّ لِوَجْهِهِ ﴾ .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، في ترجمة سَدِيسَةَ ، من طريق الأوزاعي عنها ولا نعلم الأوزاعي سمع أحداً من الصحابة .

ورواه في الأوسط عن الأوزاعي ، عن سالم ، عن سديسة ، وهو الصواب (ظ: ٤٩٠) وإسناده حسن ، إلا أن عبد الرحمان بن الفضل بن موفق ، لم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا<sup>(٢)</sup> .

١٤٤٥٠ ـ وَعَنْ سَدِيسَةَ مَوْلاَةِ حَفْصَةَ عَنْ حَفْصَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَقَدْ نَذَرْتُ أَنْ أَزْفِنَ بِٱلدُّفِّ إِنْ قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ ٱلنَّأَذُنَ عُمَرُ فَٱنْطَلَقْتُ بِٱلدُّفِّ إِلَىٰ جَانِبِ ٱلْبَيْتِ ، فَعَطَّيْتُهُ بِكِسَاءٍ ـ كَذَلِكَ إِذِ ٱسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَٱنْطَلَقْتُ بِٱلدُّفِّ إِلَىٰ جَانِبِ ٱلْبَيْتِ ، فَعَطَّيْتُهُ بِكِسَاءٍ ـ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٠٤/٢٤ برقم ( ٧٧٤ ) من طريق عبد الرحمان بن الفضل بن موفق ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن الأوزاعي ، عن سَدِيسةَ . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف الفضل بن الموفق ، والانقطاع ، الأوزاعي لم يسمع من سديسة .

وأما عبد الرحمان بن الفضل بن الموفق فقد ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٨٢ .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٣٩٥٥ ) من طريق عبد الرحمان بن الفضل بن موفق ، حدثني أبي ، حدثنا إسرائيل ، عن النعمان ، عن الأوزاعي ، عن سالم ، عن سديسة مولاة حفصة ، عن حفصة . . . وهاذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف الفضل بن موفق .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٨٦/٤٤ من طريق إسحاق بن سيار ، حدثنا الفضل بن موفق ، حدثنا إسرائيل ، عن الأوزاعي ، بالإسناد السابق ، وليس فيه : النعمان . وقال الدارقطني : «تفرد به الفضل بن موفق ، عن إسرائيل » .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٨٦/٤٤ من طريق ابن منده ، حدثنا خيثمة بن سليمان ، حدثنا إسحاق بن سيار ، حدثنا الفضل بن الموفق ، عن إسرائيل ، عن الأوزاعي ، عن سالم ، عن سديسة مولاة حفصة \_ وقال مرة عن حفصة \_ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . .

وقال ابن منده : « رواه عبد الرحمان بن الفضل بن الموفق ، عن أبيه ، ولم يذكر حفصة في الإسناد . وانظر « أسد الغابة » ٧/ ١٣٩ ، والإصابة ترجمة سديسة الأنصارية .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «ثقات».

( مص : ١٣٧ ) فَقُلْتُ : أَيْ نَبِيَّ ٱللهِ ، أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُهَابَ . قَالَ : « إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لاَ يَلْقَىٰ عُمَرَ مُنْذُ أَسْلَمَ ، إِلاَّ خَرَّ لِوَجْهِهِ » . رواه الطبراني (١) في الأوسط .

#### ١٣ \_ بَابُ صَرْعِهِ ٱلشَّيْطَانَ

١٤٤٥١ ـ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ : أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ ٱللهِ : لَقِيَ ٱلشَّيْطَانُ رَجُلاً مِنْ أَصَحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ (٢) ٱلْمُسْلِمُ وَأَزَمَ (٣) بِإِبْهَامِهِ .

فَقَالَ : دَعْنِي أُعَلِّمْكَ آيَةً لاَ يَسْمَعُهَا أَحَدٌ مِنَّا إِلاَّ وَلَّىٰ .

فَأَرْسَلَهُ فَأَبَىٰ أَنْ يُعَلَّمَهُ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ ٱلْمُسْلِمُ ، وَأَزَمَ بِإِبْهَامِهِ .

فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِهَا فَأَبَىٰ أَنْ يُعَلِّمَهُ فَلَمَّا عَاوَدَهُ ٱلثَّالِثَةَ ، قَالَ : ٱلآيَةُ ٱلَّتِي فِي سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ . . . ﴾ [البقرة : ٢٥٥] إِلَىٰ آخِرِهَا .

فَقِيلَ لِعَبْدِ ٱللهِ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، مَنْ ذَلِكَ ٱلرَّجُلُ ؟

قَالَ : مَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ إِلاَّ عُمَرُ .

١٤٤٥٢ ـ وفي رواية<sup>(٤)</sup> عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ أَيْضاً ، قَالَ : لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجُلاً مِنَ ٱلْجِنِّ فصَارَعَهُ فصرعه ٱلإِنْسِيُّ / فَقَالَ لَهُ ٧٠/٩

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٣٩٥٥ ) ـ ومن طريقه أخرجه أبو حنيفة في مسنده برقم ( ٢٥٥ ) ص ( ١٨٤ ) ـ وإسناده ضعيف ، وانظر التعليق السابق . وقوله : أزفن بالدف ، يقال : زفن ، يزفن زفناً ، إذا رقص . والزفن في الأصل : اللعب والدفع .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): « فقرعه » وكذلك هي في المكان التالي .

<sup>(</sup>٣) أَزَمَ على الشي: عضه كله عضاً شديداً.

<sup>(</sup>٤) أخرجها الطبراني في الكبير ١٨٣/٩ برقم ( ٨٨٢٤) من طريق المسعودي ، حدثنا عاصم ، عن شقيق قال : قال عبد الله بن مسعود . . وهاذا أثر إسناده ضعيف لضعف المسعودي وهو : عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة . وانظر التعليق على الحديث التالى .

ٱلْجِنِّيُّ : عَاوِدْنِي فَعَاوَدَهُ فَصَرَعَهُ ٱلْإِنْسِيُّ .

فَقَالَ لَهُ ٱلإِنْسِيُّ<sup>(١)</sup> : إِنِّي لأَرَاكَ ضَئِيلاً شَحِيباً كَأَنَّ ذُرَيِّعَتَيْكَ<sup>(٢)</sup> ذُرَيِّعَتَا كَلْبٍ ، فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ مَعَاشِرَ ٱلْجنِّ ـ أَوْ أَنْتَ مِنْهُمْ كَذَلِكَ ؟

قَالَ : لاَ وَٱللهِ إِنِّي مِنْهُمْ لَضَلِيعٌ ، وَلَكِنْ عَاوِدْنِي ٱلثَّالِثَةَ ، فَإِنْ صَرَعْتَنِي عَلَّمْتُكَ شَيْئاً يَنْفَعُكَ فَعَاوَدَهُ فَصَرَعَهُ ، فَقَالَ : هَاتِ عَلِّمْنِي .

قَالَ : هَلْ تَقْرَأُ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَهَا فِي بَيْتٍ إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ خَبَجٌ (٣) كَخَبَجِ ٱلْحِمَارِ ، لاَ يَدْخُلُهُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ .

قَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ ( مص : ١٣٨ ) : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ، مَنْ ذَاكَ ٱلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَعَبَسَ عَبْدُ ٱللهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : مَنْ يَكُونُ هُوَ إِلاَّ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ؟! .

رواهما الطبراني (٤) بإسنادين ، ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح إلا أن الشَّعبي لم يسمع من ابن مسعود ، ولكنه أدركه ، ورواة الطريق الأُولىٰ فيهم المسعودي وهو ثقة ، ولكنه اختلط ، فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشعبي والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ): «له الإنسى».

<sup>(</sup>٢) الذريعة : تصغير الذراع ، ولحقتها الهاء لأنها مؤنثة . والمراد : ساعداه .

<sup>(</sup>٣) الْخَبَحُ - بالتحريك - : الضراط . الريح .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٨٣/٩ برقم ( ٨٨٢٦) ، والدارمي في مسنده بتحقيقنا برقم ( ٣٤٢٤) من طريق أبي نعيم ، حدثنا أبو عاصم الثقفي ، حدثنا الشعبي قال : قال عبد الله بن مسعود... وهاذا إسناد ضعيف قال أبو حاتم ، والحاكم والدارقطني : «لم يسمع الشعبي من ابن مسعود». وانظر التعليق على الحديث السابق.

والضئيل: الدقيق، قال الدارمي: والشخيت: المهزول، والضليع: جيد الأضلاع.

## ١٤ ـ بَابُ قُوَّتِهِ فِي وِلاَيَتِهِ

١٤٤٥٣ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ - يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ - أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَا أَبَا بَكْرٍ إِنِّي رَأَيْتُنِيَ ٱلْبَارِحَةَ عَلَىٰ قَلِيبٍ (١) أَنْزِعُ فَجِئْتَ أَنْتَ فَنَزَعْتَ وَأَنْتَ ضَعِيفٌ ، وَٱللهُ يَغْفِرُ لَكَ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَٱسْتَحَالَتْ غَرْباً (٢) ، وَضَرَبَ ٱلنَّاسَ بِعَطَنِ (7) .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> ، وفيه أيوب بن جابر ، وقد وثق ، وضعفه غير واحد ، وبقية رجاله وثقوا .

١٤٤٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلطُّفَيْلِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « بَيْنَا أَنْزِعُ ٱللَّيْلَةَ ، إِذْ وَرَدَتْ عَلَيَّ غَنَمٌ سُودٌ وَعُفْرٌ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَو ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، وَٱللهُ يَغْفِرُ لَهُ .

فَجَاءَ عُمَرُ فَٱسْتَحَالَتْ غَرْباً ، فَمَلاَ ٱلْحِيَاضَ / وَأَرْوَى ٱلْوَارِدَةَ ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً ١١/٥ أَحْسَنَ نَزْعاً مِنْ عُمَرَ ، فَأَوَّلْتُ [أَنَّ ٱلْغَنَمَ] ٱلسُّودَ ٱلْعَرَبُ ، وَٱلْعُفْرَ ٱلْعَجَمُ » .

(١) القليب : البئر التي لم تطو . ويذكر ويونث .

<sup>(</sup>٢) الْغَرْبُ : بسكون الراء المهملة : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الثور .

<sup>(</sup>٣) العطن : مبرك الإبل حول الماء . والمراد : أن قوله ذلك مثل لاتساع الناس في زمن عمر وما فتح الله عليه .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٧٢/١٠ برقم ( ١٠٢٤٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٣٨/٤٤ من طريق أيوب بن جابر ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود.... وهاذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن جابر .

غير أن الحديث صحيح لغيره ، فقد أخرجه البخاري في المناقب ( ٣٦٨٢ ) باب : مناقب عمر بن عمر بن الخطاب ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٣٩٣ ) باب : من فضائل عمر بن الخطاب .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥٥١٤ ، ٥٥٢٤ ) ، وانظر الحديث التالي .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> وإسناده حسن .

١٤٤٥٥ ــ وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَطُّ إِلاَّ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ ( مص : ١٣٩ ) .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح ، ويأتي قول ابن مسعود كذلك في وفاة عمر .

#### ١٥ - بَابُ خَوْفِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ

1880٦ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا أُمَّهُ قَدْ خِفْتُ أَنْ يُهْلِكَنِي مَالِي ، أَنَا أَكْثَرُ قُرَيْشٍ مَالاً .

قَالَتْ : يَا بُنَيَّ فَأَنْفِقْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لاَ يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَارِقَهُ » .

فَخَرَجَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوفٍ ، فَلَقِيَ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِٱلَّذِي قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرَ فَقَالَ : بِٱللهِ<sup>(٣)</sup> مِنْهُمْ أَنَا ؟

فَقَالَتْ : لاَ ، وَلاَ أُبَرِّىءُ أَحَداً بَعْدَكَ .

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . ولكن أخرجه الموصلي في مسنده برقم ( ٩٠٤) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤ / ٢٤٠ ـ من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي ، حدثنا حماد ، عن علي بن زيد ، عن أبي الطفيل . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، لضعف على بن زيد . ولكن الحديث صحيح ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في المعجم الكبير ١٨٦/٩ برقم ( ١٨٦٢ ، ٨٨٣٣ ، ٨٨٣٤ ) من طريق واصل ، وسلمة بن كهيل ، والأعمش ، جميعاً عن أبي وائل : شقيق ، عن ابن مسعود... وهاذا أثر إسناده صحيح .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٨٨٣١) من طريق أبي نعيم ، حدثنا المسعودي ، عن القاسم قال : قال عبد الله بن مسعود مرسل ، والقاسم عن جده : عبد الله بن مسعود مرسل ، والمسعودي ضعيف .

<sup>(</sup>٣) عند البزار : « تالله » .

# ١٦ ـ بَابُ حُضُورِهِ لِتَنْزِيلِ ٱلْقُرْآنِ

١٤٤٥٧ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا يَوماً : ﴿ إِنِّي قَدْ قِيلَ لِيَ : ٱقْرَأْ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ﴾ .

فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ (٢) ٱلْقُرْآنَ إِذَا نَزَلَ لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِ.

رواه الطبراني (٣) والبزار ، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم ،

(۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٧٢ برقم ( ٢٤٩٦ ) ، وأحمد ٦/ ٢٩٠ ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٧٠٠٣ ) والطبراني في الكبير ٣٩٤/٢٣ برقم ( ٩٤١ ) من طريق أبي معاوية : محمد بن خازم .

وأخرجه أحمد ٣٠٧/٦ ، ٣١٧ ـ ومن طريق أحمد الثانية أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٦٨/٣٥ ـ من طريق سفيان ، ومحمد بن عبيد .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٧٢٤ ) من طريق جرير .

وأخرجه ابن طهمان في « مشيخته » برقم ( ١٤٣ ) من طريق الحسن بن عمارة .

جميعاً : حدثنا الأعمش ، عن شفيق ، عن أم سلمة ، وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه أحمد ٢٩٨/٦ ، ٣١٢ والطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٧١٩ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠٧/٤٤ من طريق شريك .

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٧٢٠ ، ٧٢١) من طريق عمرو بن أبي قيس ، وإسرائيل . جميعاً : عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن أم سلمة . . . وهاذا إسناد شاذ فقد خالف عاصم الأعمش ، والأعمش أعمق حفظاً منه ، وللكن الحديث صحيح كما تقدم ، وانظر « مسند الموصلي » .

وقال البزار : « رواه الأعمش وغيره » : عن أبي وائل ، عن أم سلمة ، وأبو وائل روى عنها ثلاثة أحاديث . وأدخل بعض الناس بينه وبينها مسروقاً » .

وإسناد البزار ضعيف . ( مص : ١٤٠ ) .

## ١٧ - بَابُ أَمَانِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْفِتَنِ فِي حَيَاتِهِ

١٤٤٥٨ ـ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَطْعُونِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ أَدْرَكَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ عَلَىٰ ثَنِيَّةِ ٱلْأَثَايَةِ مِنَ ٱلْعَرْجِ (١٥ مَظْعُونٍ وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ عَلَىٰ ثَنِيَّةِ ٱلْأَثَايَةِ مِنَ ٱلْعَرْجِ (١٥ مَظْعُونٍ وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ ٱلرَّكْبِ ، فَقَالَ عُثْمَانَ ، وَقَدْ مَضَتْ رَاحِلَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ ٱلرَّكْبِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ : أَوْجَعْتَنِي يَا غَلْقَ ٱلْفِتْنَةِ .

فَلَمَّا أَسْهَلَتِ<sup>(٣)</sup> ٱلرَّوَاحِلُ ، دَنَا مِنْهُ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَغْفِرُ ٱللهُ لَكَ أَبَا ٱلسَّائِبِ مَا هَلْذَا ٱلِاسْمُ ٱلَّذِي سَمَّيْتَنِيهِ ؟

فَقَالَ : لاَ وَٱللهِ مَا أَنَا سَمَّيْتُكُهُ ، سَمَّاكَ رَسُولُ ٱللهِ ــ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ هَـٰذَا هُوَ أَمَامَ ٱلرَّكْبِ يَقْدُمُ ٱلْقَوْمَ .

◄ وأخرجه البزار في «كشف الأستار» ٣/١٧٣ من طريق خالد بن يوسف ، حدثني أبي :
 يوسف بن خالد ، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، بالإسناد السابق . وهاذا إسناد ضعيف أيضاً .

وقال البزار : « لا نعلمه يروى إلا عن سمرة بهاذا الإسناد » وما جاء عن الطبراني يرد قول البزار هاذا ، والله أعلم .

(۱) الأثاية \_ الهمزة مثلثة الحركات \_ ، وتعرف باسم « آبار الأثاية » و « شرف الأثاية » ، وتعرف الآثاية » ، وتعرف الآن باسم « الْشُفِيَّة » تقع بعد المسيجيد « المنصرف » على أربعة وثلاثين كيلاً . والمسيجيد : تقع على الطريق المعبد بين المدينة وبدر .

والعَرْج ـ بفتح أوله وسكون ثانية ـ : واد من أودية الحجاز يسيل من مجموعة جبال عند شرف الأثاية حيث يقطعه طريق الحاج القديم من رأسه ، وفيه مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقع هذا الوادي جنوب المدينة على مسافة ( ١١٣ ) كيلاً . وانظر « المعالم الأثيرة » للباحث الجاد محمد شراب .

(٢) عند البزار : « فزحمت » ، وعند الطبراني « فضغطت » ، وعند ابن عساكر : « فضعضعت » .

(٣) في أصولنا : «استسهلت » . والتصويب من كشف الأستار ، وأسهل : دخل في السهل .

مَرَرْتَ يَوماً وَنَحنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « هَلذَا غَلْقُ ٱلْفِتْنَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ لاَ يَزَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلْفِتْنَةِ بَابٌ شَدِيدُ ٱلْغَلْقِ مَا عَاشَ (١) هَلذَا بَيْنَ ظَهْرَانِيكُمْ » .

رواه الطبراني (٢) والبزار ، وفيه جماعة لم أعرفهم ، ويحيى بن المتوكل ضعيف .

١٤٤٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ : أَنَّهُ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَغَمَزَهَا ،
 وَكَانَ / عُمَرُ<sup>(٣)</sup> رَجُلاً شَدِيداً ، فَقَالَ : أَرْسِلْ يَدِيَ ، يا قُفْلَ ٱلْفِتْنَةِ .

فَقَالَ عُمَرُ: وَمَا قُفْلُ ٱلْفِتْنَةِ (٤) ؟ قَالَ: جِئْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَقَدِ ٱجْتَمَعَ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ وَسَلَّمَ : ذَاتَ يَومٍ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَقَدِ ٱجْتَمَعَ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ فَجَلَسْتَ فِي آخِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ \_ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : « لَا تُصِيبُكُمْ فِتْنَةٌ مَا دَامَ هَلذَا فِيكُمْ » .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «ما زال».

<sup>(</sup>۲) في الكبير ٢٦/٩ برقم ( ٨٣٢١)، والبزار في «كشف الأستار » ١٧٦/٣ برقم ( ٢٥٠٦) وابن قانع في « معجم الصحابة » ٢/ ٢٥٨ الترجمة ( ٧٧٤)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤/٣٣٣ من طريق محمد بن بكار ، حدثنا أبو عقيل : يحيى بن المتوكل ، حدثنا حفص بن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون ، عن أبيه موسى ، عن جده قدامة بن مظعون . . . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن المتوكل ، وموسى بن قدامة روى عن أبيه : قدامة بن مظعون ، وروى عنه ابنه : قدامة بن موسى ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال البخاري في الكبير ٢/ ٣٦٢: « وقال سعيد بن سليمان ، حدثنا أبو عقيل ، حدثنا حفص بن عثمان ، عن قدامة بن موسى بن قدامة ، عن أبيه ، عن عمه : اعتمر عثمان بن مظعون وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم . . . ولم يورد نص الحديث . وهاذا إسناد ضعيف . وانظر أيضاً « معجم الصحابة » ٢/ ٢٥٩ وفيه أكثر من تحريف ، والحديث التالي .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٤) سقط من ( د ) قوله : « فقال عمر : وما قفل الفتنة » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح غير السري بن يحيىٰ ، وهو ثقة ثبت، ولكن الحسن البصري لم يسمع من أبي ذر فيما أظن (مص: ١٤١).

#### ١٨ ـ بَابُ عِبَادَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

1887 - عَنِ ٱلْحَسَنِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي ٱلْعَاصِ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، فَقَالَ : وَٱللهِ مَا نَكَحْتُهَا حِينَ نَكَحْتُهَا رَغْبَةً فِي مَالٍ ، وَلاَ وَلَدٍ ، وَلَاكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِي عَنْ لَيْلِ عُمَرَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَسَأَلْتُهَا : كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةً عُمَرَ بٱللَّيْل ؟

قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي ٱلْعَتَمَةَ ، ثُمَّ يَأْمُرُ (٢) أَنْ نَضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ تَوْراً (٣) مِنْ مَاءِ نُغَطِّيهِ ، وَيَتَعَارُ (١) مِنَ ٱللَّيْلِ ، فَيَضَعُ يَدَهُ فِي ٱلْمَاءِ ، فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ٱللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَ ، ثُمَّ يَتَعَارً مِرَاراً حَتَّىٰ يَأْتِي عَلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِي يَقُومُ فِيهَا لِصَلاَتِهِ .

فَقَالَ ٱبْنُ بُرَيْدَةً : مَنْ حَدَّثَكَ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنْنِي بِنْتُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : ثِقَةٌ .

رواه الطبراني (٥) ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم (۱۹۶٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٣٤/٤ من طريق السريّ بن يحيى ، حدثنا المعلى بن زياد، عن الحسن، عن أبي ذر... وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الحسن لم يدرك أبا ذرّ....

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «يأمرنا».

<sup>(</sup>٣) التَّور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة . وقد يتوضأ منه .

<sup>(</sup>٤) يتعارّ : يستيقظ ولا يكون إلا يقظة مع كلام .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٣٢/٩ برقم ( ٨٣٣٥ ) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ، وأبو الوليد الطيالسي قالا : حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي ، حدثنا الحسن : أن عثمان بن أبي العاص تزوج امرأة من نساء عمر . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، الحسن لم يدرك عثمان بن أبي العاص والله أعلم .

# ١٩ \_ بَابُ بِشَارَتِهِ بِٱلشَّهادَةِ وَٱلْجَنَّةِ

١٤٤٦١ \_ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَائِطٍ ، فَٱسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : « ٱلْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ » ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ عُمَرُ ، فَقَالَ : « ٱلْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ الْمَتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَقَالَ : « ٱلْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ وَبِٱلشَّهَادَةِ » ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَقَالَ : « ٱلْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ وَبِٱلشَّهَادَةِ » ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَقَالَ : « ٱللَّذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ وَبِٱلشَّهَادَةِ » .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> وفيه إبراهيم بن عمر بن أبان وهو ضعيف ( مص : ١٤٢ ) ، وقد تقدمت لهاذا الحديث طرق صحيحة فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما .

١٤٤٦٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ ثَوْبًا أَبْيَضَ ، فَقَال : « أَجَدِيدٌ ثَوْبُكَ أَمْ غَسِيلٌ ؟ » قَالَ : فَلاَ أَدْرِي مَا رَدَّ عَلَيْهِ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْبَسْ جَدِيداً ، وَعِشْ حَمِيداً ، وَمُتْ شَهِيداً ، وَمُتْ شَهِيداً ، وَيَرْزُونُكَ ٱللهُ قُرَّةَ عَيْنِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ » .

قُلْتُ : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِاخْتِصَارِ قُرَّةِ الْعَيْنِ (٢) .

رواه أحمد (٣) ، والطبراني ، وزاد بعد قوله : ﴿ وَيَرْزُقُكَ ٱللهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي ٱللَّانْيَا

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٢٧/١٢ برقم ( ١٣٢٥٤) من طريق أبي معشر: البراء ، حدثنا إبراهيم بن عمر ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن عمر ، وضعف أبيه ، وقد بسطنا القول فيهما عند الحديث ( ٦٩٤٧ ) في « مسند الموصلي » فانظره ، وانظر « لسان الميزان » ١/٨٦ .

نقول: ولنكن يشهد له الحديثان المتقدمان برقم ( ١٤٣٨٦ ، ١٤٣٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) في اللباس ( ٣٥٥٨ ) باب : ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً ، وهو حديث صحيح .
 وهو عند الموصلي برقم ( ٥٥٤٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٩٠ م وعبد بن حميد برقم ( ٧٢٣ ) وابن السني في « عمل اليوم والليلة » برقم ( ٢٦٨ ) نشر دار البيان ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٧٥ برقم ( ٢٥٠٤ ) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » برقم ( ٣١١ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم →

٧٣/٩ وٱلآخِرَةِ » قال : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ / ٱللهِ ، ورجالهما رجال الصحيح .

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَبْيَضُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عُمَرُ ، أَجَدِيدٌ قَمِيصُكَ هَاذَا أَمْ غَسِيلٌ ؟ » .

فَقَالَ : غَسِيلٌ . فَقَالَ : « ٱلْبَسْ جَدِيداً ، وَعِشْ حَمِيداً وَمُتْ شَهِيداً ، وَعِشْ حَمِيداً وَمُتْ شَهِيداً ، وَيُعْطِيكَ ٱللهُ قُرَّةَ عَيْنِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ » .

رواه البزار(١) وفيه جابر بن يزيد الجعفي ، وهو ضعيف .

١٤٤٦٤ - وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ

◄ (٦٨٩٧) ـ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٨٣ ) ـ والطبراني في الكبير ٢١٤/٢ برقم
 ( ١٣١٢٧ ) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم . . .

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ٢٠٣٨٢ ) ورجال إسناده ثقات ، وللكن قال : النسائي : « هاذا حديث منكر ، أنكره يحيى بن سعيد القطان علىٰ عبد الرزاق ولم يروه عن معمر غير عبد الرزاق ، وقد روي هاذا الحديث عن معقل بن عبد الله واختلف عليه فيه : فروي عن معقل ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري مرسلاً ، وهاذا الحديث ليس من حديث الزهري ، والله أعلم » .

نقول: إن الحديث صحيح لغيره بدون هاذه الزيادة المدرجة ، والله أعلم .

قوله: « فلا أدري ما رد عليه » هاذه رواية أحمد ، وعند أبي يعلىٰ : « حيث أنه قال : غسيل وعند ابن حبان بل جديد » . وفي بعض المصادر : « بل غسيل » .

تنبيه : يصوب من هنا كل حكم سبق لنا أن قلناه في أي مكان تكلمنا فيه عن هاذا الحديث .

(۱) في «كشف الأستار » 7/ 100 برقم ( 700 ) من طريق عباد ، حدثني عمي ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن عبد الرحمان بن سابط ، عن جابر بن عبد الله . . . وهاذا إسناد فيه عباد بن أحمد العرزمي ، وعمه محمد بن عبد الرحمان بن محمد العرزمي متروكان ، وعبد الرحمان بن محمد بن عبيد الله العرزمي ضعفه الدارقطني ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، وذكره ابن حبان في الثقات .

وجابر هو : ابن يزيد الجعفي ، وهو ضعيف .

فِي ٱلْجَنَّةِ ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَنْ هَلذَا يَا جِبْرِيلُ ، وَرَجَوتُ أَنْ يَكُونَ لِي ؟ » قَالَ : لِعُمَرَ .

قَالَ : ثُمَّ سِرْتُ سَاعَةً ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ خَيْرٍ مِنَ ٱلْقَصْرِ ٱلأَوَّلِ ، قَالَ : قُلْتُ : لَمِنْ هَلْذَا يَا جِبْرِيلُ ، وَرَجَوتُ أَنْ يَكُونَ لِي ؟ . قَالَ : لِعُمَرَ ، وَإِنَّ فِيهِ لَمِنَ ٱلْحُورِ ٱلْأَعْيِنِ يَا أَبَا حَفْصٍ : وَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَذْخُلَهُ إِلاَّ غَيْرَتُكَ » ( مص : ١٤٣ ) .

قَالَ : فَٱغْرَوْرَقَتْ عَيْنَا عُمَرَ ، وَقَالَ : أَمَّا عَلَيْكَ فَلَمْ أَكُنْ أَغَارُ .

١٤٤٦٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (١): « فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الأوسط بنحوه ، وَزَادَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « عُمَرُ غَيُورٌ ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَٱللهُ أَغْيَرُ مِنَّا » .

<sup>(</sup>۱) أخرجها أحمد ٣/ ١٠٧ والترمذي في المناقب ( ٣٦٨٨) ، وابن أبي شيبة ٢٧/١٢ برقم ( ١٢٠٤٠) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٦٦) والنسائي في الكبرى برقم ( ١٢٠٤٠) والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ١٩٥٧ ، ١٩٥٩ ، ١٩٦٠) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٤٥ ، ١٨٨٧) وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٨٩) ، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ١٦٢ من طرق ، عن حميد ، عن أنس ، وهاذا إسناد صحيح . وانظر « موارد الظمآن » و« مسند الموصلي » وتعليقنا عليهما .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٢٦٩ من طريق بهز بن أسد العمي .

وأخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١/ ٢٥٩ من طريق محمد بن سنان العَوَقِيّ .

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٧/ ٢٥٩ من طريق مسعر ، عن قتادة .

جميعاً : حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، حدثنا أنس. . . وهـٰذا إسناد صحيح ، وانظر التعليق السابق .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٠٠٠) من طريق المقدام بن داود ، حدثنا عمي سعيد بن عيسىٰ قال : حدثنا عبد الرحمان بن أشرس ، عن عبد الله بن عمر ، عن حميد ، عن أنس . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف شيخ الطبراني ، وعبد الله بن عمر العمري بسطنا القول فيه عند الحديث (١٦٤١) في « موارد الظمآن » .

وعبد الرحمان بن أشرس بينا حاله عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٢٢١ ) .

ورجال أحمد رجال الصحيح ، وزيادة أبي هريرة رواها (١) عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف ، وذكر ابن دقيق العيد أنه وثق ، وبقية رجالها وثقوا.

١٤٤٦٦ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عُمَرُ لَمِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَا رَأَىٰ فِي يَقَظَتِهِ ، أَو نَومِهِ ، فَهُوَ حَقُّ ، وَإِنَّهُ قَالَ : « بَيْنَا أَنَا فِي ٱلْجَنَّةِ إِذْ رَأَيْتُ فِيهَا دَاراً فَقُلْتُ : لِمَنْ هَلذِهِ ؟ » .

فَقَالُوا : لِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح .

(١) الطبراني في الأوسط برقم ( ٩٠٠١ ) بإسناد الحديث السابق .

(٢) في المسند ٥/ ٢٤٥ ــ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ١٤٩ برقم ( ٣٠٨ ) ــ والطبراني أيضاً برقم ( ٣٠٩ ) من طريق محمد بن بشر .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧/١٢ برقم ( ١٢٠٢٩ ) ـ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٣٠٩ ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٦٥ ) ـ من طريق عبدة بن سليمان ، وأبي أسامة .

وأخرجه الشاسي في المسند برقم ( ١٣٦٤ ) من طريق علي بن قادم .

جميعاً: حدثنا مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن مصعب بن سعد ، عن معاذ بن جبل . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، مصعب بن سعد لم يسمع معاذاً .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٨٨٤ ) ـ وهو في « موارد الطمآن » برقم ( ٢١٨٧ ) ـ من طريق يحيى بن اليمان ، عن مسعر ، به .

وأخرجه ابن عدي في الكامل أيضاً ٧/ ٢٦٩٢ من طريق يحيى بن اليمان ، عن سفيان الثوري ، عن مسعد ، عن معاذ بن جبل . . . ولا يصح وجود الثوري في هـٰـذا الإسناد . وهـٰـذا وهـم أول .

وأخرجه ابن عدي ٢٦٩٢/٧ من طريق يحيى بن اليمان ، عن مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، عن عبد الله. . . وهـٰذا وهم ثانٍ .

وانظر « العلل . . . . » للدارقطني ٦/ ٨٢ \_ ٨٩ .

وأخرجه أحمد ٢٣٣/٥ \_ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣١٠) \_ من طريق جرير سمعت الأعمش يحدث عن عبد الملك ابن ميسرة ، عن مصعب بن سعد أن معاذ بن جبل....

# ٢٠ ـ بَابٌ : عُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ

اللهِ عَنِ آبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفيه عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري ، وهو ضعيف .

# ٢١ ـ بَابُ وَفَاةِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٤٦٨ ـ عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مص : ١٤٤ ) : « قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ : لِيَبْكِ ٱلإِسْلاَمُ عَلَىٰ مَوتِ عُمَرَ » .

رواه الطبراني (۲) وفيه حبيب كاتب مالك ، وهو متروك كذاب .

(۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٧٤ برقم ( ٢٥٠٢ ) ، والحسن بن عرفة في جزء برقم ( ٥ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل ١٥٠٧/٤ ، والخطيب في «تاريخ بغداد » ١٩/١٢ عن ابن من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، حدثنا عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . وقال الدارقطني : منكر الحديث .

وقال ابن حبان في « المجروحين » ٣٧/٢ : « كان ممن يأتي عن الثقات المقلوبات ، وعن الضعفاء الملزقات » .

وفيه أيضاً عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف .

وقال البزار : « تفرد به عبد الرحمان بن زيد وقد تقدم ذكرنا له ـ يعني : لضعفه » . وانظر « أسنى المطالب » برقم ( ٩٢٢ ) .

(٢) في الكبير ١٧/١ برقم ( ٦٦ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢/ ١٧٥ \_ من طريق حبيب كاتب مالك ، حدثنا ابن أخي الزهري ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي بن كعب . . . وهاذا إسناد فيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك من رجال التهذيب ، وهو متروك ، وقد كذبه أبو داود وغيره .

18879 ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا طَعَنَ أَبُو لُؤْلُوَةَ عُمَرَ طَعَنَهُ طَعْنَهُ طَعْنَهُ وَطَعْنَةً ، فَدَعَا ٱبْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ يُحِبُّهُ طَعْنَتَيْنِ ، فَظَنَّ عُمَرُ أَنَّ لَهُ ذَنْباً فِي ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُهُ ، فَدَعَا ٱبْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ يُحِبُّهُ وَيُدْنِيهِ وَيَسْمَعُ مِنْهُ ، فَقَالَ : أُحِبُّ أَنْ نَعْلَمَ عَنْ مَلاٍ مِنَ ٱلنَّاسِ كَانَ هَلذَا ؟

٧٤/ فَخَرَجَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِمَلاٍ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلاَّ وَهُمْ يَبْكُونَ ، فَرَجَعَ إِلَىٰ /
 عُمَرَ (١) فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا مَرَرْتُ عَلَىٰ مَلاً (٢) إِلاَّ وَهُمْ يَبْكُونَ كَأَنَّهُمْ فَقَدُوا ٱلْيُومَ أَبْكَارَ أَوْلاَدِهِمْ .

فَقَالَ : مَنْ قَتَلَنِي (٣) ؟ فَقَالَ : أَبُو لُؤْلُوَةَ ٱلْمَجُوسِيُّ عَبْدُ ٱلْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ .

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ ٱلْبِشْرَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي لَمْ يَبْتَلِنِي أَحَدٌ يُحَاجُّنِي بِقَوْلِ: لاَ إِلَه إِلاَّ ٱللهُ أَمَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَجْلِبُوا إِلَيْنَا (٤) مِنَ ٱلْحُلُوجِ أَحَداً ، فَعَصَيْتُمُونِي ، ثُمَّ قَالَ: ٱدْعُوا إِلَيَّ إِخْوَانِي . قَالُوا: وَمَنْ ؟ ٱلْعُلُوجِ أَحَداً ، فَعَصَيْتُمُونِي ، ثُمَّ قَالَ: ٱدْعُوا إِلَيَّ إِخْوَانِي . قَالُوا: وَمَنْ ؟

قَالَ : عُثْمَانُ ، وَعَلَيُّ ، وَطَلْحَةُ ، وَٱلزُّبَيْرُ ، وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي ، فَلَمَّا جَاؤُوا ، قُلْتُ : هَاؤُلاَء قَدْ حَضَرُوا .

قَالَ : نَعَمْ ، نَظَرْتُ فِي أَمْرِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، فَوَجَدْتُكُمْ أَيُّهَا ٱلسِّتَّةُ رُؤُوسَ ٱلنَّاسِ وَقَادَتَهُمْ وَلاَ يَكُونُ هَاذَا ٱلأَمْرُ إِلاَّ فِيكُمْ ، مَا ٱسْتَقَمْتُمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُ ٱلنَّاسِ ، وَإِنْ يَكُنِ ٱخْتِلاَفٌ يَكُنْ فِيكُمْ .

فَلمَّا سَمِعْتُهُ ذَكَرَ ٱلاخْتِلاَفَ وَٱلشِّقَاقَ ، وَإِنْ يَكُنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ كَائِنٌ لأَنَّهُ قَلَّمَا قَالَ شَيْئاً إِلاَّ رَأَيْتُهُ ثُمَّ نَزَفَهُ ٱلدَّمُ فَهَمَسُوا بَيْنَهُمْ حَتَّىٰ خَشِيتُ<sup>(٥)</sup> أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلاً مِنْهُمْ ،

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «إليه »بدل «إلىٰ عمر».

<sup>(</sup>۲) في (ظ) زيادة « من الناس » . وفي ( د ) : « بملأ من الناس » .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( د ) قوله : « فقال : من قتلنى ؟ » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ، د): «حسبت» وهو تصحيف.

فَقُلْتُ : إِنَّ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ حَيٌّ بَعْدُ وَلاَ يَكُونُ خَلِيفَتَانِ يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى ٱلآخَرِ .

فَقَالَ : ٱحْمِلُونِي ، فَحَمَلْنَاهُ ( مص : ١٤٥ ) فَقَالَ : تَشَاوَرُوا ثَلاَثاً ، وَيُصَلِّي بِٱلنَّاسِ صُهَيْبٌ .

قَالُوا: مَنْ نُشَاوِرُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: شَاوِرُوا ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارَ وَسَرَاةَ مَنْ هُنَا مِنَ ٱلأَجْنَادِ ثُمَّ دَعَا بِشَرْبَةٍ مِنْ لَبَنِ ، فَشَرِبَ فَخَرَجَ بَيَاضُ ٱللَّبَنِ مِنَ ٱلْجُرْحَيْنِ ، فَعَرَفَ أَنَّهُ ٱلْمَوتُ . فَقَالَ : ٱلآنَ لَوَ أَنَّ لِيَ ٱلدُّنْيَا كُلَّهَا لاَفْتَدَيْتُ بِهَا مِنْ هَوْلِ ٱلْمُطْلَع ( ظ : ٤٩١ ) وَمَاذَاكَ وَٱلْحَمْدُ للهِ أَنْ أَكُونَ رَأَيْتُ إِلاَّ خَيْراً .

فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: وَإِنْ قُلْتَ فَجْزَاكَ ٱللهُ خَيْراً ، أَلَيْسَ قَدْ دَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِزَّ ٱللهُ بِكَ ٱلدِّينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ إِذْ يَخَافُونَ بِمَكَّةَ ؟ فَلَمَّا أَسْلَمْتَ كَانَ إِسْلاَمُكَ عِزَاً ؟ وَظَهَرَ بِكَ ٱلإِسْلاَمُ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ؟ وَهَاجَرْتَ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ فَكَانَتْ هِجْرَتُكَ فَتْحاً ؟ ثُمَّ لَمْ تَغِبْ عَنْ مَشْهَدٍ وَأَصْحَابُهُ ؟ وَهَاجَرْتَ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ فَكَانَتْ هِجْرَتُكَ فَتْحاً ؟ ثُمَّ لَمْ تَغِبْ عَنْ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِتَالِ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنْ يَومِ كَذَا وَيَومِ كَذَا ؟ شَهِدَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِتَالِ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنْ يَومِ كَذَا وَيَومِ كَذَا ؟ ثُمَّ قُبضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، فَوَازَرْتَ ٱلْخُلِيفَةَ بَعْدَهُ عَلَىٰ مِنْهَاجٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَضَرَبْتَ بِمَنْ أَقْبَلَ عَلَىٰ أَلْفَةَ بَعْدَهُ عَلَىٰ مَنْهَا فَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، فَطَرَبْتَ بِمَنْ أَقْبَلَ عَلَىٰ اللهُ مُولَى اللهُ مُعَلَى مَنْهُ وَمُو عَنْكَ رَاضٍ ، وَنَقَى دَاضٍ ، وَتَعْ مِعْدُ مِنْ وَلَيْسَ بِخَيْرِ مَا وُلِي ٱلنَّاسُ مَصَّى ٱللهُ بِكَ ٱلأَمْوالَ ، وَجَبَىٰ بِكَ ٱلأَمْوَالَ ، وَنَفَى عَلَىٰ كُلُّ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ تَوْسِعَتِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَتَوْسِعَتِهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ / ، ثُمَّ خَتَمَ لَكَ بِٱلشَّهَادَةِ ، فَهَنِيئاً لَكَ .

فَقَالَ : وَٱللهِ إِنَّ ٱلْمَغْرُورَ مَنْ تَغُرُّونَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَتَشْهَدُ لِي يَا عَبْدَ ٱللهِ عِنْدَ ٱللهِ يَومَ ٱلْقِيَامَةِ ؟

V0/9

فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ . أَلْصِقْ خَدِّي بِٱلأَرْضِ يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ، د).

عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup> ، فَوَضَعْتُهُ مِنْ فَخْذِي عَلَىٰ سَاقِي ، فَقَالَ : أَلْصِقْ خَدِّي بِٱلأَرْضِ ( مص : ١٤٦ ) ، فَتَرَكَ لِحْيَتَهُ وَخَدَّهُ حَتَّىٰ وَقَعَ بِٱلأَرْضِ .

فَقَالَ : وَيْلَكَ وَوَيْلَ أُمِّكَ يَا عُمَرُ إِنْ لَمْ يَغْفِرِ ٱللهُ لَكَ .

ثُمَّ قُبِضَ رَحِمَهُ ٱللهُ فَلَمَّا قُبِضَ ، أَرْسَلُوا إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لاَ آتِيكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ مُشَاوَرَةِ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ وَسَرَاةِ مَنْ هُنَا مِنَ ٱلأَجْنَادِ .

قَالَ ٱلْحَسَنُ : \_ وَذُكِرَ لَهُ فَعِلُ عُمَرَ عِنْدَ مَوتِهِ وَخَشْيَتُهُ مِنْ رَبِّهِ \_ فَقَالَ : هَاكَذَا ٱلْمُؤْمِنُ جَمَعَ إِحْسَاناً وَشَفَقَةً ، وَٱلْمُنافِقُ جَمَعَ إِسَاءَةً وَغِرَّةً ، وَٱللهِ مَا وَجَدْتُ فِيمَا مَضَىٰ وَلاَ فِيمَا بَقِيَ عَبْداً ٱزْدَادَ إِحْسَاناً إِلاَّ ٱزْدَادَ مَخَافَةً وَشَفَقَةً مِنْهُ ، وَلاَ وَجَدْتُ فِيمَا مَضَىٰ وَلاَ فِيمَا بَقِيَ عَبْداً ٱزْدَادَ إِسَاءَةً إِلاَّ ٱزْدَادَ غِرَّةً .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وإسناده حسن .

١٤٤٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِع ، قَالَ : كَانَ أَبُو لُؤْلُوَةَ عَبْداً لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، وَكَانَ أَلْمُغِيرَةُ يَسْتَغِلُّهُ كُلَّ يَومِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَلَقِيَ أَبُو لُؤْلُوَةَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ٱلْمُغِيرَةَ قَدْ أَثَقَلَ عَلَيَّ عَلَيِّ عَلَيِي فَكَلِّمْهُ يُخَفِّفْ عَمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ٱلْمُغِيرَةَ قَدْ أَثَقَلَ عَلَيَّ عَلَيِّ عَلَيِي فَكَلِّمْهُ يُخَفِّفْ عَنَى .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ٱتَّقِ ٱللهَ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَولاكَ ، وَمِنْ نِيَّةِ عُمَرَ أَنْ يَلْقَى ٱلْمُغِيرَةَ

<sup>(</sup>١) في أصولنا جميعها « عمر » . والصواب ما أثبتناه ، لأن رأسه رضي الله عنه كان في حجر ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٥٨٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤ / ٤٤ ـ ٤٤٢ من طريق مبارك بن فضالة ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد ضعيف ، مبارك بن فضالة قد عنعن وهو يدلس تدليس التسوية . والأصوب أن نقول : إسناده حسن حتى يثبت لدينا أنه مدلس .

وقال الطبراني : « لم يرو هـلذا الحديث عن عبد الله بن عمر إلا مبارك بن فضالة » .

فَيُكَلِّمَهُ فَيُخَفِّفَ ، فَغَضِبَ ٱلْعَبْدُ ، وَقَالَ : وَسِعَ ٱلنَّاسَ كُلَّهُمْ عَدْلُهُ غَيْرِي .

فَأَضْمَرَ عَلَىٰ قَتْلِهِ فَأَصْطَنَعَ خَنْجَراً لَهُ رَأْسَانِ وَشَحَذَهُ وَسَمَّهُ ، ثُمَّ أَتَىٰ بِهِ ٱلْهُرْمُزَانَ ، فقَالَ : كَيْفَ تَرَىٰ هَـٰذَا ؟ قَالَ : أَرَىٰ أَنَّكَ لاَ تَضْرِبُ بِهِ أَحَداً إِلاَّ قَتَلْتَهُ .

قَالَ : فَتَحَيَّنَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ فَجَاءَ فِي صَلاَةِ ٱلْغَدَاةِ حَتَّىٰ قَامَ وَرَاءَ عُمَرَ ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُقِيمَتِ ٱلصَّلاَةُ فَتَكَلَّمَ ، يَقُولُ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ كَمَا كَانَ يَقُولُ ( مص : إِذَا أُقِيمَتِ ٱلصَّلاَةُ فَتَكَلَّمَ ، يَقُولُ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ كَمَا كَانَ يَقُولُ ( مص : ١٤٧ ) قَالَ<sup>(١)</sup> : فَلَمَّا كَبَّرَ وَجَأَهُ أَبُو لُؤْلُوَةَ فِي كَتِفِهِ وَوَجَأَهُ فِي خَاصِرَتِهِ ، فَسَقَطَ عُمَرُ ، وَطَعَنَ بِخَنْجَرِهِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً ، فَهَلَكَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ ، وَفَرَّقَ مِنْهُمْ سِتَّةً ، وَخَرَق مِنْهُمْ سِتَّةً ، وَطَعَنَ بِخَنْجَرِهِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً ، فَهَلَكَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ ، وَفَرَّقَ مِنْهُمْ سِتَّةً ، وَجَعَلَ يَذْهَبُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ وَضَاجَ ٱلنَّاسُ حَتَّىٰ كَادَتْ تَطْلُعُ ٱلشَّمْسُ فَنَادَىٰ عَبْدُ ٱلرَّحَمَانِ بْنُ عَوفٍ : يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱلصَّلاَةَ ٱلصَّلاَةَ ٱلصَّلاَةَ ٱلصَّلاَةَ ٱلصَّلاَةَ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ السَّمْ

قَالَ : وَفَزِعُوا إِلَى ٱلصَّلاَةِ وَتَقَدَّمَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوفٍ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، فَلَمَّا قَضَى ٱلصَّلاَةَ ، تَوَجَّهُوا فَدَعا بِشَرَابٍ لِيَنْظُرَ مَا قَدْرُ جُرْحِهِ . جُرْحِهِ فَأْتِيَ بِنَبِيدٍ ، فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ .

[فَلَمْ يَدْرِ أَنبِيدٌ هُوَ أَمْ دَمٌ ، فَدَعَا بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ آ ' فَقَالُوا : لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ [فَقَالَ : إِنْ يَكُنْ لِلْقَتْلِ بَأْسٌ ، فَقَدْ قُتِلْتُ ، فَجَعَلَ لاَ بَأْسُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آلْمُؤْمِنِينَ آلْمُؤْمِنِينَ آ كُنْتَ ، وَكُنْتَ ، وَيُخْرُونَ عَلَيْهِ . فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا وَٱللهِ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافاً لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي وَأَنَّ صُحْبَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ وَلاَ لِي وَأَنَّ صُحْبَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِبْتَهُ خَيْرَ مَا صَحِبَهُ مِنْهَا كَفَافاً ، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِبْتَهُ خَيْرَ مَا صَحِبَهُ مَنْهَا كَفَافاً ، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِبْتَهُ خَيْرَ مَا صَحِبَهُ وَسَلَّمَ فَصَحِبْتَهُ خَيْرَ مَا صَحِبَهُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ، د).

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

صَاحِبٌ كُنْتَ لَهُ وَكُنْتَ لَهُ وَكُنْتَ لَهُ حَتَّىٰ قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ خَلِيفَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ وُلِّيتَهَا يَا أَمِيرَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ وُلِّيتَهَا يَا أَمِيرَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ وُلِّيتَهَا يَا أَمِيرَ ٱللهُ عَلْدِينَ أَنْتَ ، فَوُلِيتِهَا بِخَيْرِ مَا وُلِيهَا ، وَإِنْ كُنْتَ تَفْعَلُ وَكُنْتَ تَفْعَلُ .

فَكَانَ عُمَرُ يَسْتَرِيحُ إِلَىٰ حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ.

فَقَالَ عُمَرُ: يَاْبُنَ عَبَّاسٍ ، كَرِّرْ عَلَيَّ حَدِيثَكَ . فَكَرَّرَ عَلَيْهِ ( مص : ١٤٨ ) فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا وَٱللهِ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ لَو أَنَّ لِيَ طِلاَعَ ٱلأَرْضِ (١) ذَهَباً لأَفْتَدَيْتُ بِهِ (٢) أَلْمُطَّلَع .

قَدْ جَعَلْتُهَا شُورَىٰ فِي سِتَّةٍ: عُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ ٱلْعَوَّامِ ، وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَجَعَلَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ مَعَهُمْ مُشِيراً [وَلَيْسَ مِنْهُمْ] ، وَأَجَّلَهُمْ ثَلاَثاً ، وَأَمَرَ صُهَيْباً أَنْ يُصَلِّي بِٱلنَّاسِ .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) أي : ما يملؤها حتى يطلع عنها ويزيد .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ظ ، د ) .

<sup>(</sup>٣) في مسنده برقم ( ٢٧٣١ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم ( ١٣٠٦ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٨٧١ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٢٩٠٥ ) ، وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٩٠ ) ، من طريق قطن بن نسير .

وأخرجه الحاكم ٣/ ٩١ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الجنائز ٤/ ٦ وفي الجنايات ٨/ ٤٨ ـ من طريق محمد بن عبيد بن حساب .

وانظر تاريخ الطبري ٤/ ١٩١\_١٩٣ وطبقات ابن سعد ٣/ ١/ ٢٤٢\_ ٢٦٦ .

ويشهد له ما أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٧٠٠ ) باب : قصة البيعة والاتفاق علىٰ عثمان بن عفان رضي الله عنه .

١٤٤٧١ ـ وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ يَومَ قُتِلَ عُمَرُ : ٱلْيَومَ وَهَي ٱلإِسْلاَمُ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أَبي مريم ، وهو ضعيف .

188۷۲ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَتَىٰ عَبْدُ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ رَجُلاَنِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالاً : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَاذِهِ ٱلآيَةَ ؟ فَقَرَأُهَا عَلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ .

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : إِنَّ أَبَا حَكِيمٍ أَقْرَأَنِيهَا كَذَا وَكَذَا . وَقَرَأَ ٱلآخَرُ ، فَقَالَ : مَنْ أَقْرَأَكَهَا ؟ فَقَالَ : عُمَرُ .

فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ : إِقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ ، ثُمَّ بَكَىٰ عَبْدُ ٱللهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَحْدرُ فِيهِ أَلْحَصَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ حِصْناً حَصِيناً عَلَى ٱلإِسْلاَمِ ، يَدْخُلُ ٱلنَّاسُ فِيهِ وَلاَ يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، وَإِنَّ ٱلْحِصْنَ أَصْبَحَ قَدِ ٱنْثَلَمَ ، فَٱلنَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَلاَ يَدْخُلُونَ .

١٤٤٧٣ ـ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ (٢) قَالَ عَبْدُ ٱللهِ : مَا أَظُنُّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ حُزْنٌ يَوْمَ أُصِيبَ عُمَرُ إِلاَّ أَهْلَ بَيْتِ سُوءٍ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٨٦/٢٥ برقم ( ٢٢١) من طريق عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ، حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : قالت أم أيمن . . . . وهذا أثر ضعيف الإسناد لضعف شيخ الطبراني .

وأخرجه ابن عساكر ٤٦١/٤٤ ، ٤٦٢ من طريق جعفر بن عمر ، وعبيد الله بن موسىٰ ، ووكيع ، وأبي نعيم .

جميعاً : حدثنا سفيان ، به . وهـٰـذا إسناد رجاله ثقات .

وللكن قال يعقوب الفسوي : هلذا خطأ . يعني أنها ماتت قبل ذلك .

وانظر الخبر السابق . وسيأتي برقم ( ١٤٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۹/۱۷۷ برقم ( ۸۸۰۳ ) وإسناده قوي وقد تقدم برقم ( ۱٤٤٥ ) . وانظر التعليق التالي .

إِنَّ عُمَرَ كَانَ أَعْلَمَنَا بِٱللهِ وَأَقْرَأَنَا لِكِتَابِ ٱللهِ وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ ٱللهِ ، إِقْرَأُهَا ، فَوَ ٱللهِ (١) لَهِيَ أَبْيَنُ مِنْ طَرِيقِ ٱلسَّيْلَحِينِ .

١٤٤٧٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٢): وَكَانَ يَعْنِي: عُمَرَ ـ إِذَا سَلَكَ طَرِيقاً وَجَدْنَاهُ سَهْلاً ، فَإِذَا ذُكِرَ ٱلصَّالِحُونَ فَحَيْهَلاً بِعُمَرَ .

٧٧/٩ كَانَ فَصْلَ مَا بَيْنَ ٱلزِّيَادَةِ وَٱلنُّقْصَانِ ، وَٱللهِ / لَوَدِدْتُ أَنِّي أَخْدُمُ مِثْلَهُ حَتَّىٰ أَمُوتَ ( مص : ١٤٩ ) .

رواه الطبراني (٣) بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ) قوله: « فوالله » .

<sup>(</sup>٢) أخرجها الطبراني في الكبير ١٧٩/٩ برقم ( ٨٨٠٧ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة وحماد قالا : سمعتهم يقولون . . . . وهو عند عبد الرزاق برقم ( ٢٠٤٠٧ ) وإسناده ضعيف لانقطاعه . وانظر سابقه ولاحقه .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٧٨/٩ برقم ( ٨٨٠٤ ) من طريق معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب قال : أتىٰ عبد الله رجلان . . . . وهــٰذا أثر إسناده صحيح .

الاعمش ، عن زيد بن وهب قال : اتى عبد الله رجلال . . . . وهندا الر إسناده صحيح . وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٨٨٠٥ ) من طريق عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن الأعمش ، به .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٨٨٠١ ) من طريق سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن زيد بن وهب. . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٨٨٠٢ ) من طريق مسعر بن كدام ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن زيد بن وهب. . . وهـٰذا إسناد صحيح . وانظر التعليقين السابقين .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ظ، د).

<sup>(</sup>٥) في ( د ) زيادة : « ويرشده » .

<sup>(</sup>٦) يفرق : يخاف .

أَنْ (١) يُحْدِثَ فِي ٱلإِسْلاَمِ حَدَثاً فَيَرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرً] (٢) وَٱيْمُ ٱللهِ لَوْ أَعْلَمُ كَلْباً يُحِبُّ عُمَرَ لَأَخْبَبْتُهُ .

١٤٤٧٦ ـ وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(٣)</sup> : لَقَدْ أَحْبَبْتُ عُمَرَ حَتَّىٰ<sup>(٤)</sup> خِفْتُ ٱللهَ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ خَادِماً لِعُمَرَ حَتَّىٰ أَمُوتَ .

١٤٤٧٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٥) : لَوْ أَنَّ عُمَرَ أَحَبَّ كَلْباً ، كَانَ أَحَبَّ ٱلْكِلاَبِ إِلَيَّ . 1٤٤٧٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٢) : لَقَدْ خَشِيتُ ٱللهَ فِي حُبِّي عُمَرَ .

رواه الطبراني (٧) من طرق ، وفي بعضها عاصم بن أبي النجود ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجالها رجال الصحيح ، وبعضها منقطع الإسناد ورجالها ثقات .

١٤٤٧٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ هُوَ (٨) ؟ قَالَ : فِي ٱلْجَنَّةِ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( مص ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجها الطبراني في الكبير ٩/ ١٨١ برقم ( ٨٨١٤ ) من طريق عبد الرحمان بن محمد المحاربي ، عن رقبة بن مصقلة العبدي ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود. . . وهاذا أثر إسناده ضعيف ، المحاربي عنعن وهو مدلس .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د) زيادة: «لقد».

<sup>(</sup>٥) أخرجها الطبراني في الكبير ٩/ ١٨١ برقم ( ٨٨١٥ ) من طريق شعبة ، عن عاصم ، عن عبد الله . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عاصم لم يدرك ابن مسعود . وانظر سابقه ولاحقه .

<sup>(</sup>٦) في الكبير ١٨١/٩ برقم ( ٨٨١٦) من طريق المسعودي ، عن القاسم قال : قال عبد الله . . . وهاذا أثر في إسناده علتان : ضعف المسعودي ، والانقطاع فإن قاسماً لم يسمع من جده عبد الله . وانظر ما قبله وما بعده .

 <sup>(</sup>٧) في الكبير ٩/ ١٨١ برقم ( ٨٨١٣ ) من طريق زائدة بن قدامة ، عن عاصم ، عن زر ، عن
 عبد الله بن مسعود... وهاذا إسناد حسن من أجل عاصم ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>A) سقط من مصادرنا جميعها قوله : « فأين هو ؟ » .

قَالَ : تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : ذَاكَ ٱلأَوَّاهُ عِنْدَ كُلِّ خَيْرٍ يُبْتَغَىٰ .

قَالَ : تُوُفِّي عُمَرُ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : إِذَا ذُكِرَ ٱلصَّالِحُونَ فَحَيَّهَلاً بِعُمَرَ .

رواه الطبراني (١) . وإسناده حسن .

١٤٤٨٠ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلُوا إِلَىٰ طَبِيبٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ ٱلطَّعْنَةِ ٱلَّتِي تَحْتَ ٱلسُّرَّةِ . رَجُلٌ مِنَ ٱلطَّعْنَةِ ٱلَّتِي تَحْتَ ٱلسُّرَّةِ .

فَقَالَ لَهُ ٱلطَّبِيبُ : ٱعْهَدْ عَهْدَكَ فَلاَ أَرَاكَ تُمْسِي . فَقَالَ : صَدَقْتَنِي ( مص : ١٥٠ ) .

رواه الطبراني (٢) ورجاله رجال الصحيح .

١٤٤٨١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَوْتَ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ فَٱنْكَسَفَتِ ٱلشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ .

رواه الطبراني (٣) ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٩/ ١٨٠ برقم ( ٨٨١١ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود. . .

وهو عند عبد الرزاق برقم (٢٠٤٠٦) ، وإسناده رجاله ثقات . والراجح أنه منقطع أبو عبيدة مشكوك في سماعه من أبيه .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۱/ ۷۱ برقم (۷۸) من طريق عبد الرحمان بن جابر بن البختري الحمصي، حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.. وشيخ الطبراني عبد الرحمان بن جابر بن البختري، روىٰ عن بشر بن شعيب، وغيلان بن جامع المحاربي، ومحمد بن خالد الكلاعي، ويحيى بن صالح الوحاظي.

وروىٰ عنه : الطبراني ، وعبد الصمد بن سعيد الكندي الحمصي ، وعلي بن الحسن بن قحطبة . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجال الإسناد ثقات .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٧١/١ برقم (٧٩) من طريق سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق : حدثني عمي : عبد الرحمان بن يسار قال : شهدت موت عمر . . . وهاذا إسناد حسن . وللكن الذي تجب معرفته أن الكسوف حادثة طبيعية تجري وفق سنن الكون التي رتبها العليم الخبير ، ولا علاقة لها بموت أحد أو بحياة أحد . فإذا تزامن موت أحد العظماء مع حدث ﴾

١٤٤٨٢ ــ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : لَمَا قُتِلَ عُمَرُ ، مَحَا ٱلزُّبَيْرُ ٱسْمَهُ مِنَ ٱلدِّيوَانِ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات .

المع المع المورِ بَنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : وَلِيَ عُمَرُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ تُوُفِّي . وَاللهُ الطبراني (٢) ، وإسناده حسن .

١٤٤٨٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ مَاتَ وَهُوَ ٱبْنُ سِتٍّ وَسِتِّينَ سَنَةً .

رواه الطبراني (٣) ، وإسناده حسن (٤) .

١٤٤٨٥ ـ وَعَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : قُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ٱبْنُ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ (٥) .

رواه الطبراني<sup>(٦)</sup> وإسناده حسن .

طبيعي كهاذا يكون كل حدث منهما جارياً بأسبابه ولا علاقة لأحدهما بالآخر

(١) في الكبير ١/٢٢/ برقم ( ٢٤٠ ) من طريق أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة . . . وهـٰذا إسناد صحيح إلىٰ عروة .

(٢) في الكبير ٦٨/١ برقم ( ٦٣ ) \_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٧٦/٤٤ \_ من طريق عبد الله بن صالح ، أخبرني الليث ، أخبرني عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن المسور بن مخرمة قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، عبد الله بن صالح سَيِّىءُ الحفظ جداً ، وباقي رجاله إلى المسور ثقات .

(٣) في الكبير ٦٨/١ برقم (٦٤) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» \$27/٤٤ \_ من طريق إسحاق ابن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الحويرث ، عن ابن عباس...

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ٦٧٩٠ ) وإسناده ضعيف ، فيه عنعنة ابن جريج ، وفيه : « ابن خمس وخمسين » .

- (٤) في (ظ، د): «ورجاله ثقات».
  - (٥) في (ظ) زيادة : « ستة » .
- (٦) في الكبير ١/ ٦٨ برقم (٦٤) من طريق الحسن بن موسىٰ ، حدثنا أبو هلال ، عن قتادة >

١٤٤٨٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : مَاتَ عُمَرُ وَهُوَ عَلَىٰ رَأْسِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ (١) .

المع الله عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ : أَنَّ عُمَرَ قُبِضَ وَهُوَ ٱبْنُ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ . رواه الطبراني (٢) ورجاله / ثقات .

١٤٤٨٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تُوُفِّيَ عُمَرُ ، وَهُوَ ٱبْنُ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ . وَقَالَ : أَسْرَعَ إِلَيَّ ٱلشَّيْبُ مِنْ قِبَلِ أَخْوَالِي بَنِي ٱلْمُغِيرَةِ .

رواه الطبراني (٣) ورجاله رجال الصحيح .

VA/9

١٤٤٨٩ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ٱلأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : دُفِنَ عُمَرُ يَوْمَ ٱلأَرْبِعَاءِ لِثَلَاثٍ بَقَيْنَ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه رشدين بن سعد ، وهو ضعيف .

١٤٤٩٠ ـ وَعَنِ ٱللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قُتِلَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ مَصْدَرَ ٱلْحُاجِّ ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق برقم ( ٦٧٩١ ) ـ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٦٩/١ برقم ( ٦٨ ) من طريق ابن جريج ، عن ابن شهاب قال : . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٦٩ برقم ( ٦٩ ) من طريق هشيم أنبأنا على بن زيد ، عن سالم بن عبد الله : . . . . وهـٰذا إسناد ضعيف إلىٰ سالم لضعف علي بن زيد وهو : ابن جدعان .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٦٩/١ برقم (٧١) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٧٦/٤٤ من طريق جرير بن حازم ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . . وإسناده إلى ابن عمر صحيح .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٩/١- ٧٠ برقم (٧٢) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني رشدين بن سعد ، حدثنا أبو يوسف : الحارث بن يوسف الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج ، عن سهل بن سعد الأنصاري . . . . وعبد الله بن صالح ، ورشدين بن سعد ضعيفان ، والحارث بن يوسف ما ظفرت له بترجمة ، فالله أعلم .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، ورجاله ثقات ( مص : ۱۵۱ ) .

١٤٤٩١ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : تُوُفِّي عُمَرُ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ وَعِشْرِينَ وَكَانَتْ خِلاَفَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ (٢) .

١٤٤٩٢ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُقَالُ : قُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ ، وَٱلثَّبْتُ أَنَّهُ كَانَ ٱبْنَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> .

1889 ـ وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : ٱسْتُخْلِفَ عُمَرُ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ ، وَقُتِلَ فِي عَقِبِ ذِي ٱلْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ ، فَأَقَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ ٱللهِ الطَّعْنَةِ ، وَمَاتَ فِي آخِرِ ذِي ٱلْحِجَّةِ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ ، وَوَلِيَ غَسْلَهُ ٱبْنُهُ عَبْدُ ٱللهِ وَكَفَّنَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَدُفِنَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَطُعِنَ يَوْمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَطُعِنَ يَوْمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَطُعِنَ يَوْمَ ٱلأَربِعَاءِ لِتِسْع بَقِيْنَ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ .

وَقَالَ بَعْضُ ٱلنَّاسِ : مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ . وَكَانَ سِنَّهُ يَوْمَ تُوفِّيَ فِيمَا سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَذْكُرُ أَنَّهُ بَلَغَ سِنَّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ ٱبْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ .

وَبَعْضُ ٱلنَّاسِ يَقُولُ: لِتِسْعِ وَخَمْسِينَ ، [وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: ثَلاثٍ وخَمْسِينَ ، وَخَمْسِينَ ، وَخَمْسِينَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ ا أَنْ ، وَكَانَتْ خِلاَفَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَأَيَّاماً .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱/ ۷۰ برقم ( ۷۶ ) من طريق يحيى بن بكير ، عن الليث بن سعد قال : . . . وهو موقوف على الليث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٧٠ برقم ( ٧٦ ) من طريق عبيد بن غنام ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : . . . . وهـٰـذا إسناد صحيح إلىٰ أبي بكر بن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٧٠ برقم ( ٧٥ ) من طريق أحمد بن محمد بن صدقة ، حدثنا أبو حفص : عمرو بن علي قال : . . . . وإسناده إلىٰ عمرو بن علي صحيح .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين مستدرك من المعجم الكبير للطبراني .

رواه الطبراني(١) .

١٤٤٩٤ ـ وَعَنْ مَعْرُوفِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ سَمِعْتُ صَوْتاً :

فَقَدْ أَوْشَكُوا هَلْكاً وَمَا قَدُمَ ٱلْعَهْدُ وَقَدْ مَلَهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ (7) بِٱلْوَعْدِ (7)

لِيَبْكِ عَلَى ٱلإِسْلاَمِ مَنْ كَانَ بَاكِياً وَأَدْبَرَ خَيْرُهَا

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> ( مص : ١٥٢ ) .

(۱) في الكبير ۱/ ۷۰ برقم ( ۷۳ ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن بكير قال : . . . وإسناده إلىٰ يحيىٰ صحيح .

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني ، وعند ابن عساكر : « يؤمن » .

<sup>(</sup>٣) في هاذا البيت إقواء . والإقواء : مخالفة حركة الروي المطلق بكسر أو ضم . . . .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٨/١ برقم (٦٢) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن معروف بن أبي معروف. . . . وهلذا إسناد ضعيف ، فيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف .

وفيه معروف بن أبي معروف قال الذهبي في الميزان ١٤٥/٤ : « قال ابن عدي : يسرق الحديث » !! وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » ١/١٦ !!

وأما ما جاء عن ابن عدي في كامله ٦/ ٢٣٢٦ بعد إيراده حديث ابن عباس في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة : «وهاذا يعرف بعلي بن جميل ، عن جرير ، وكان يحلف فيقول : حدثنا والله جرير ، ومعروف لعله سرقه . علىٰ أن أحمد بن عامر قال : كان شيخاً صالحاً » .

ثم أورد ابن عدي حديث ابن عباس: «وزنت بالخلق كلهم فرجحت بهم...» وقال: «وهاذا أيضاً غير محفوظ كالحديث الأول ومعروف هاذا لا أعرف له غير هاذين الحدثيين».

والحديث عند ابن أبي شيبة ٢١/ ٣٦ برقم ( ١٢٠٦٣ ) .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٧٨/٤٤ من طريق أبي سعيد الأشج ، حدثنا ابن ـ تحرفت فيه إلىٰ : أبو ـ إدريس ، به .

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٨٠/٤٤ من طريق حميد\_وأزعم أنه حماد\_بن سلمة ، عن ثور بن لاوي قال : لما مات عمر سمعنا صوتاً من جبل تبالة. . . وذكر هـٰـذين البيتين . ؎

# ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي (١) مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ١ ـ بَابُ نَسَبِهِ

1880 - قَـالَ مِصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلـزُّبَيْرِيِّ : عُثْمَـانُ بْنُ عَفَّـانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيٍّ بْنِ كَلاَبِ بْنِ فِهْرٍ يُكَنَّىٰ أَبَا عَمْرِو ـ وَيُقَالُ : أَبَا عَبْدِ ٱللهِ .

وَأُمُّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ [أَرْوَىٰ بِنْتُ كَرِيزِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ .

وَأَمُّ أَرْوَىٰ](٢) أُمُّ حَكِيمٍ ٱلْبَيْضَاءُ بِنْتُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَأُمُّ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ / بْنِ مَخْزُومٍ وَهِيَ جَدَّةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (٣) ورجاله ثقات .

◄ وثور بن لاوي مجهول .

كما أخرجه ابن عساكر ٤٤/ ٤٨٠ من طريق حفص بن عمرو ، حدثنا حماد بن واقد ، حدثنا مالك بن دينار قال : لما قتل عمر ناحت الجن بجبال تهامة يقولون : وذكر هاذين البيتين . وحماد بن واقد ضعيف .

وأخرجه الحاكم ٣/ ٩٤ من طريق أبي قلابة : عبد الملك بن محمد ، حدثني أبي ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن مالك بن دينار قال : سمع صوت بجبل تبالة حين قتل عمر بن الخطاب ، وذكر هـٰذين البيتين . وهـٰذا إسناد جيد إلىٰ مالك بن دينار .

وللإحاطة بأخبار هلذا الخليفة الفذ انظر المجلد ( ٤٤ ) من « تاريخ دمشق » لابن عساكر .

(١) سقط من (ظ، د) قوله: « ما جاء في ». ولمعرفة فضائل هاذا الخليفة المفترئ عليه
 انظر المجلد ( ٣٩ ) من « تاريخ دمشق » للحافظ ابن عساكر .

(٢) ما بين حاصرتين مستدرك من المعجم الكبير للطبراني .

(٣) في الكبير ١/ ٧٤ برقم ( ٩٠ ) من طريق أحمد بن شاهين ، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري وأحمد بن شاهين روى عن مصعب بن عبد الله الزبيري ، وإسماعيل بن ◄

#### ٢ \_ بابُ صِفَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

18897 ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عُثْمَانَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا لَحْمٌ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَرُقَيَّةُ جَالِسَةٌ ، فَمَا رَأَيْتُ ٱثْنَيْنِ أَحْسَنَ مِنْهُمَا فَجَعَلْتُ مَرَّةً أَنْظُرُ إِلَىٰ رُقَيَّةَ ، وَمَرَّةً أَنْظُرُ إِلَىٰ عُثْمَانَ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ قَالَ لِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَدَخَلْتَ عَلَيْهِمَا ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : « فَهَلْ رَأَيْتَ زَوْجاً أَحْسَنَ مِنْهُمَا ؟ » .

قُلْتُ : لاَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لَقَد جَعَلْتُ مَرَّةً أَنْظُرُ إِلَىٰ رُقيَّةَ ، وَمَرَّةً أَنْظُرُ إِلَىٰ عُثْمَانَ .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> وقال: كان هـنذا قبل نزول الحجاب، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٤٤٩٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن حَزْمِ ٱلْمَازِنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَمَا رَأَيْتُ قَطُّ ذَكَراً وَلاَ أُنْثَىٰ ، أَحْسَنَ وَجُهاً مِنْهُ .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه الربيع بن بدر ، وهو متروك .

١٤٤٩٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ ٱلْهَادِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَومَ ٱلْجُمُعَةِ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ عَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌّ غَلِيظٌ ، ثَمَنُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ أَو خَمْسَةٌ ، وَرَيْطَةٌ

یزید الأصبهانی ، والمنذر بن محمد القابوسی .

وروىٰ عنه الطّبراني ، وأحمد بن إسحاق الهّمذاني ، ومحمد بن إبراهيم الثقفي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٧٦/١ برقم ( ٩٧ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٢١ من طريق حماد بن زيد ، حدثنا مولئ لعثمان ، عن أسامة بن زيد . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه جهالة .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٧٥ برقم ( ٩٤ ) من طريق الربيع بن بدر ، عن الجريري ، عن عبد الله بن حزم المازني. . . وهـٰذا إسناد فيه : الربيع بن بدر ، وهو متروك .

كُوفِيَّةٌ مُمَشَّقَةٌ ، ضَرْبَ ٱللَّحْمِ<sup>(۱)</sup> ، طَوِيلَ ٱللِّحْيَةِ ، حَسَنَ ٱلْوَجْهِ ( مص : ١٥٣ ). رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وإسناده حسن .

1889 - وَعَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ يَومَ ٱلْجُمعَةِ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ عَصاً وَكَانَ أَجْمَلَ ٱلنَّاسِ<sup>(٣)</sup> ، وَعَلَيْهِ ثَوبَانِ أَصْفَرَانِ : إِزَارٌ وَرِدَاءٌ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱلْمِنْبَرَ فَيَجْلِسَ عَلَيْهِ .

رواه الطبراني (٤) عن شيخه المقدام بن داود ، وهو ضعيف (ظ: ٤٩٢).

اللَّحْيَةِ (٥٠٠ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَوْفٍ ٱلْقَارِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ (٥٠) .

رواه الطبراني (٦) وفيه من لم أعرفه.

١٤٥٠١ - وَعَنِ ٱبْنِ (٧) أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَصْفَرَ ٱللِّحْيَةِ .

<sup>(</sup>١) ضرب اللحم: الخفيف اللحم الممشوق المستدق.

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٧٥ برقم ( ٩٢ ) من طريق ابن لهيعة ، حدثنا أبو الأسود ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال : رأيت عثمان بن عفان . . . وهذا إسناد ضعيف .

وأبو الأسود هو : يتيم عروة ، محمد بن عبد الرحمان النوفلي .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ، د) قوله: « أجمل الناس » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١/ ٧٥ برقم ( ٩٣ ) من طريق المقدام بن داود ، حدثنا خالد بن نزار ، حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن عمه موسى بن طلحة قال : كان عثمان . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : المقدام بن داود ، وإسحاق بن يحيى بن طلحة .

<sup>(</sup>٥) في ( د ) : « الوجه » .

<sup>(</sup>٦) في الكبير ٧٥/١ برقم (٩٥) من طريق سلمة بن بشر ، حدثنا حجر بن الحارث الغساني ، حدثنا عبد الله بن عوف القاري . . . وهاذا إسناد حسن ، سلمة بن بشر ، وحجر بن الحارث ، وعبد الله بن عوف بسطنا فيهم القول في « مجمع الزوائد » برقم ( ١٠٥١٢ ) ١٣٩٥ على التوالى .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ظ).

رواه الطبراني(١) عن مقدام بن داود ، وهو ضعيف .

١٤٥٠٢ \_ وَعَنْ أُمِّ مُوسَىٰ ، قَالَتْ : كَانَ عُثْمَانُ مِنْ أَجْمَلِ ٱلنَّاسِ .

رواه عبد الله(٢) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أمِّ موسىٰ ، وهي ثقة .

الْحَسَنِ بْنِ أَبِي ٱلْحَسَنِ بْنِ أَبِي ٱلْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ ، فَإِذَا أَنَا بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مُتَّكِى مُّ عَلَىٰ رِدَائِهِ ، فَأَتَاهُ سَقَّاآنِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَضَىٰ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ أَتَنْتُهُ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ ٱلْوَجْهِ ، بِوَجْهِهِ نُكْتَاتُ جُدَرِيٍّ ، وَإِذَا شَعْرُهُ قَدْ كَسَا ذِرَاعَيْهِ .

رواه عبد الله(٣) وفيه أبو المقدام هشام بن زياد ، وهو متروك .

## ٣ ـ بَابُ هِجْرَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٥٠٤ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجَ عُثْمَانُ مُهَاجِراً إِلَىٰ أَرْضِ ٱلْحَبَشَةِ ، وَمَعَهُ وَمَعَهُ بِنْتُ رَسُولِ / ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱحْتَبَسَ (٤) عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ خَبَرُهُمْ ، فَكَانَ يَخْرُجُ يَتَوَكَّفُ (٥) عَنْهُمُ ٱلْخَبَرَ ، فَجَاءَتُهُ ٱمْرَأَةٌ فَأَخْبَرَتُهُ وَسَلَّمَ خَبَرُتُهُ

<sup>(</sup>١) في الكبير ١/ ٧٥ برقم ( ٩٦ ) من طريق المقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسىٰ ، حدثنا ابن أبي ذئب . . . . وهلذا إسناد ضعيف إلى ابن أبي ذئب . وذلك لضعف شيخ الطبراني .

<sup>(</sup>٢) أي : عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ١/ ٧٢ من طريق جرير ، عن مغيرة ، عن أم موسى . . . وهاذا إسناد صحيح إلى أم موسى . وجرير هو : ابن عبد الحميد ، ومغيرة هو : ابن مقسم ، وأم موسى هي سرية علي ، اختلف في اسمها . قال الدارقطني : حديثها مستقيم . وقال العجلى : تابعية ثقة .

<sup>(</sup>٣) ابن أحمد في زوائده على المسند ٧٣/١ من طريق زياد بن أيوب ، حدثنا هشيم قال : زعم أبو المقدام ، عن الحسن . . . وهاذا إسناد فيه أبو المقدام : هشام بن زياد القرشي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ، د ) : « فاحتبس » أي : تأخر .

<sup>(</sup>٥) يتوكف الخبرَ : يتتبعه ، يتوقعه ويسأل عنه .

( مص : ١٥٤ ) فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ عُثْمَانَ لأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى ٱللهِ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> وفيه الحسن بن زياد البرجمي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٥٠٥ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( مَا كَانَ بَيْنَ عُثْمَانَ وَرُقَيَّةَ وَلُوطٍ مِنْ مُهَاجِرٍ » . يَعْنِي : أَنَّهُمَا أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِ ٱلْحَبَشَةِ .

رواه الطبراني(٢) وفيه عثمان بن خالد العثماني ، وهو متروك .

(۱) في الكبير ۱/ ۹۰ برقم (۱٤٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (۱۳۱۱)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ »۲/ ۲۰۵، وابن عدي في الكامل ۲/ ٤٥٧، وابن عساكر في «تاريخ دمشق: ۳۹/ ۲۹ و ۳۰ و ۳۰۸/۰۰ من طريق بشار بن موسى الخفاف، حدثنا الحسن بن زياد البرجمي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك. . . . وهاذا إسناد ضعيف، بشار بن موسى الخفاف قال البخاري: «منكر الحديث، قد رأيته وكتبت عنه، وتركت حديثه» . واعتبره ابن معين من الدجالين، وضعفه الفلاس، وأبو داود، وأبو زرعة، وقال: النسائي: ليس بثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وكان أحمد حسن الرأي فيه، وقال الحاكم: ليس بالقوي. وقال الخليلي فيه لين.

وقال ابن عدي في الكامل٢/ ٤٥٧ : « وبشار بن موسىٰ رجل مشهور بالحديث ، ويروي عن قوم ثقات ، وأرجو أنَّهُ لا بأس به ، وإنه قد كتب الحديث الكثير ، وقد حدث عنه الناس ، ولم أر في حديثه شيئاً منكراً ، وقول من وثقه أقرب إلى الصواب ممن ضعفه » . كذا قال رحمه الله ، وعكس ما قال هو الصواب والله أعلم .

وانظر التهذيب وفروعه ، وميزان الاعتدال١/ ٣١١ ، والضعفاء للعقيلي ١٤٦/١ ١٤٧ . تنبيه : لقد تحرف بشار في رواية ابن عساكر الأولىٰ إلىٰ « بشر » .

(7) في الكبيره/ (700) برقم (800) : وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (700) و (700) من طريق عثمان بن خالد العثماني ، حدثنا عبد الله بن عمرو بن وهيب مولى زيد بن ثابت ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن زيد بن ثابت . . . . . . وهاذا إسناد فيه عثمان بن خالد وهو متروك الحديث .

وعمرو بن وهيب روى عن خارجة بن زيد ، وروى عنه ابنه : عمرو بن وهيب ، وما رأيت فيه 🗻

## ٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٥٠٦ ـ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عُثْمَانَ ٱلْقُرَشِيِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ٱبْنَيَّةُ أَحْسِنِي إِلَىٰ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ٱبْنَيَّةُ أَحْسِنِي إِلَىٰ أَسْلَمَ دَخَلَ عَلَى ٱبْنَيَّةُ أَحْسِنِي إِلَىٰ أَسْلَمَ دَخَلَ عَلَى ٱبْنَيَّةُ أَحْسِنِي إِلَىٰ أَسْرَةً أَصْحَابِي بِي خُلُقاً » .

رواه الطبراني (١) ورجاله ثقات .

١٤٥٠٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْرَأَةِ عُثْمَانَ وَفِي يَدِهَا مِشْطٌ ، فَقَالَتْ : خَرَجَ مِنْ عِنْدِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِفاً رَجَّلْتُ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : « كَيْفَ تَجِدِينَ أَبَا عَبْدِ ٱللهِ » .

قُلْتُ : بِخَيْرٍ . قَالَ : « فَأَكْرِمِيهِ (٢) فَإِنَّهُ أَشْبَهُ (٣) أَصْحَابِي بِي خُلُقاً » .

رواه الطبراني(٤) ، وفيه محمد بن عبد الله يروي عن المطلب ، ولم

جرحاً ولا تعديلاً . وباقى رجاله ثقات .

وعبد الله بن عمرو بن وهيب ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٧٦/١ برقم ( ٩٨ ) من طريق أحمد بن يونس ، حدثنا عبد الملك بن عبد الله ولد قيس بن مخرمة بن المطلب ، عن عبد الرحمان بن عثمان القرشي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الملك بن عبد الله ولم أتبينه ، وانظر الحديث التالى .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «أكرميه».

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «من أشبه».

<sup>(3)</sup> في الكبير 174 برقم ( 99 ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 97/9 والبخاري في الكبير 179/1 من طريق الخليل بن عمرو ، حدثنا محمد بن سلمة الحراني ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن محمد بن عبد الله ، عن المطلب بن عبد الله ، عن أبي هريرة . . . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، أبو عبد الرحيم هو : خالد بن يزيد الحراني ، ومحمد بن عبد الله ترجمه البخاري في الكبير 1/9/1 ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 1/9/1 ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات 1/9/1 ولكنه منقطع ، المطلب لم يدرك أبا هريرة .

أعرفه<sup>(١)</sup> ، وبقية رجاله ثقات ( مص : ١٥٥ ) .

## ٥ \_ بَابٌ : فِي حَيَائِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٥٠٨ عَنِ ٱبْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ، قَالَ : ٱسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَارَتُهُ تَضْرِبُ بِٱلدُّفِّ ، فَدَخَلَ ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ عُمَرُ وَدَخَلَ ، ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَأَمْسَكَتْ .

قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَبِيٌّ ﴾ .

رواه أحمد (٢<sup>)</sup> عن رجل من بجيلة ، عن ابن أبي أوفى ولم يسم الرجل ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٥٠٩ ـ وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَومٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَٱسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ .

ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ .

وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، وَجَاءَ عَلِيٍّ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ هَيْنَتِهِ .

11/9

ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَٱسْتَأْذَنَ ، فَتَجَلَّلَ ثَوْبَهُ فَأَذِنَ لَهُ / .

 <sup>◄</sup> ولكن في متنه نكارة قال البخاري : « عن زيد بن أبي أنيسة ، ولا أراه حفظه ، لأن رقية ماتت أيام بدر ، وأبو هريرة جاء بعد أيام خيبر » .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٣٩/ ٩٧ من طريق المعافى بن عمران ، حدثنا محمد بن سلمة ، به .

<sup>(</sup>١) بلي عرفناه بفضل الله وكرمه ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣٥٣/٤ ، ٣٥٣ من طريق عبد الرحمان بن مهدي ، ومحمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن شيخ من بجيلة ، قال : سمعت ابن أبي أوفىٰ. . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه حهالة .

فَتَحَدَّثُوا سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ ، وَأَنْتَ عَلَىٰ هَيْئَتِكَ لَمْ تَحَرَّكْ ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ تَجَلَّلْتَ ثَوبَكَ .

قَالَ : « أَلاَ أَسْتَحْيِي مِمَّنْ تَسْتَحْيِي مِنْهُ ٱلْمْلاَئِكَةُ ؟ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وأبو يعلىٰ باختصار كثير ، وإسناده حسن .

(۱) في المسند ٢٨٨٦، والبخاري في الكبير٥/٥٠١ من طريق هاشم بن القاسم ، حدثنا أبو معاوية : شيبان بن عبد الرحمان ، عن أبي يعفور تحرف عند البخاري إلىٰ : أبي يعقوب عن عبد الله بن أبي سعيد المدني ، عن حفصة بنت عمر قالت : . . . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن أبي سعيد المدني ترجمه البخاري في الكبير٥/١٠٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/٧٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو علىٰ شرط ابن حبان .

وأبو يعفور: قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة » ١/ ٧٤٠ ـ ٧٤١ : «وقال أبو أحمد الحاكم في « الكنىٰ » : أبو يعفور الراوي عنه \_ أراه عبد الرحمان بن عبيد ، يعني : أبا يعفور الأصغر » . وهاذا خطأ ، رحم الله التابع والمتبوع ، فإن أبا يعفور الذي في الإسناد هو : وقدان أبو يعفور العبدي الكوفي . ويقال : واقد أيضاً ، وهو ثقة . وقد تبع من تقدم علىٰ وهمهما محققو المسند في مؤسسة الرسالة .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٧٠٣٨ ) ، والطبراني في الكبير٢٣/ ٣٠٥ برقم ( ٣٥٥ ) ، والبيهقي في الصلاة٢/ ٢٣٢ باب : من زعم أن الفخذ ليس بعورة ، من طريق شيبان بن عبد الرحمان به .

وأخرجه أحمد ٢٨٨/٦ ، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٢٣١ من طريق روح ، حدثنا ابن جريج ، أخبرني : أبو خالد ، عن عبد الله بن أبي سعيد المدني ، بالإسناد السابق .

وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ١٥٤٧ ) ، والبخاري في الكبير ١٠٤/ ، والطبراني في الكبير ٢٣/٢٢ برقم ( ٤٠٠ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٨٩٢٧ ) من طريق ابن جريج ، أخبرني أبو خالد ، عن عبد الله بن أبي سعيد ، به .

وللكن يشهد له حديث عائشة عند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٠١ ) باب : من فضائل عثمان بن عفان . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٤٤٣٧ ) و ( ٤٨١٥ ) . وانظر الحديث التالي .

١٤٥١٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ وَرَاءَهُ ، إِذِ ٱسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ ، ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَدَخَلَ ، ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ فَدَخَلَ ، ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ فَدَخَلَ ، ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ فَدَخَلَ ، ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَدَّثُ كَاشِفاً عَنْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَدَخَلَ ، وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَدَّثُ كَاشِفاً عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، وَوَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : « ٱسْتَأْخِرِي عَنِي » . فَتَحَدَّثُوا سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا ( مص : ١٥٦ ) .

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ ٱللهِ، دَخَلَ عَلَيْكَ أَصْحَابُكَ فَلَمْ تُصْلِحْ ثَوْبَكَ، وَلَمْ تُوْبَكَ، وَلَمْ تُؤَخِّرْنِي عَنْكَ حَتَّىٰ دَخَلَ عُثْمَانُ ؟ .

قَالَ : ﴿ أَلَا أَسْتَحْبِي مِمَّنْ تَسْتَحْبِي مِنْهُ ٱلْمَلاَئِكَةُ ؟ وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ ٱلْمَلاَئِكَةَ لَتَسْتَحْبِي مِنْ عُثْمَانَ كَمَا تَسْتَحْبِي مِنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَو دَخَلَ وَأَنْتِ قَرِيبَةٌ مِنِّي لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَتَحَدَّثْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) والطبراني ، وفيه إبراهيم بن عمر بن أبان ، وهو ضعيف .

١٤٥١١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَلَسَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فَطَرَحَهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَفَخِذَاهُ خَارِجَتَانِ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ ،

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ۱۹۶۷ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ۱۳۰۹ ) ، وابن عدي في الكامل ۲٦٢ / والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ۱۳۰۸ ) ، وابن خجر في « المطالب العالية » برقم ( ۱۳۳۲ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق 99/9 ، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا أبو معشر ، حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبان ، حدثني أبي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن عمر . . . وهذا إسناد فيه ضعيفان : إبراهيم بن عمر ، وأبوه عمر بن أبان ، وانظر مسند الموصلي . وقد تقدما برقم ( ۱٤٤٦٠ ) .

وأخرجه ابن حبان في « المجروحين »١/ ١١٠ ، والعقيلي في الضعفاء٣/ ١٤٧\_ ١٤٨ من طريقين : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، به .

غير أن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر التعليق السابق .

فَأَذِنَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَخَلَ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مُسْرِعاً حَتَّىٰ دَخَلَ ٱلْبَيْتِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ٱلْقُومُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَلَمْ تُغَيِّرْ عَنْ حَالِكَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ قُمْتَ ؟

فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، أَلاَ أَسْتَحْيِي مِمَّنْ تَسْتَحْيِي مِنْهُ ٱلْمَلاَئِكَةُ ؟ إِنَّ ٱلْمَلائِكَةَ لَتَسْتَحْيِي مِنْ عُثْمَانَ » .

رواه الطبراني(١) والبزار باختصار كثير وفيه النضر أبو عمر ، وهو متروك .

١٤٥١٢ ــ وَعَنْ بَدْرِ بْنِ خَالدٍ ، قَالَ : وَقَفَ عَلَيْنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَومَ ٱلدَّارِ ، فَقَالَ : أَلاَ تَسْتَحْيُونَ مِمَّنْ تَسْتَحْيِي مِنْهُ ٱلْمَلاَئِكَةُ ؟ قُلْتُ : وَمَا ذَاكَ ؟

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَرَّ بِي عُثْمَانُ وَعِنْدِي مَلَكٌ مِنَ ٱلْمُكَانِكَةِ ، فَقَالَ: شَهِيدٌ يَقْتُلُهُ قَوْمُهُ (٢) إِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِنْهُ ». قَالَ بَدْرٌ: فَلَكُ مِنَ ٱلنَّاسِ.

رواه الطبراني(٣)، وفيه محمد بن إسماعيل الوساوسي، وكان يضع الحديث.

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۱/ ۲۰۶ برقم ( ۱۱٦٥٦) ، وأخرجه البزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٧٦ برقم ( ٢٥٠٧) ، وابن عدي في الكامل ٢٤٨٧/٧ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٩٦ ـ وابن عساكر أيضاً ٣٩/ ٩٦ مختصراً جداً ، من طريق محمد بن العلاء : أبي كريب ، حدثنا يونس بن بكير ، عن أبي عمر : النضر بن عبد الرحمان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . . . وهاذا إسناد فيه النضر أبو عمر وهو متروك . ومع هاذا فإن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : (ظ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبيره/ ١٦٠ برقم ( ٤٩٣٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٩٣/٣٩ ، ٩٤ من طريق محمد بن إسماعيل الوَسَاوِسيِّ ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن عبد الله بن شوذب ، عن أبي الجويرية ، عن بدر بن خالد قال : وقف علينا زيد بن ثابت . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن إسماعيل الوَسَاوِسيِّ وهو متروك ، وباقي رجاله ثقات .

وبدر بن خالد ترجمه البخّاري في الكبير ٢/١٣٨، وابن أبي حاتم في « الجرح 🗻

١٤٥١٣ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ ، وَذَكَرَ عُثْمَانَ وَشِدَّةَ حَيَائِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِي ٱلْبَيْتِ ، وَٱلْبَابُ عَلَيْه مُغْلَقٌ ( مص : ١٥٧ ) فَمَا يَضَعُ عَنْهُ ٱلثَّوْبَ لِيَفِيضَ عَلَيهِ (١٥ ) أَمَاءَ ، يَمْنَعُهُ ٱلْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ورجاله ثقات / .

AY /9

#### ٦ ـ بَابُ تَزْوِيجِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٥١٤ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ ،
 عَزَّ وَجَلَّ ، أَوحَىٰ إِلَيَّ أَنْ أُزَوِّجَ كَرِيمَتَيَّ مِنْ عُثْمَانَ » .

رواه الطبراني (٣) في . . . . . . . . . .

◄ والتعديل "٢/ ١٢٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روىٰ عنه أكثر من واحد ، وذكره ابن
 حبان في الثقات٤/ ٨٢ .

(١) في (ظ): «عنه».

(٢) في المسندا/ ٧٣\_ ٧٤ من طريق عبد الصمد ، حدثنا سالم أبو جميع ، حدثنا الحسن . . . . وهاذا أثر رجال إسناده ثقات .

وسالم هو : ابن دينار ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٨٧٠٦ ) .

(٣) في الصغير 184/1، وفي الأوسط برقم ( ٣٥٢٥ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 184/1 و وابن عدي في الكامل 100/10 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 100/10 و من طريق محمد بن حرب ، حدثنا عمير بن عمران الحنفي ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد فيه عمير بن عمران ، قال ابن عدي : حدث بالبواطيل عن الثقات ، وخاصة عن ابن جريج ، وذكر هاذا الذهبي في « ميزان الاعتدال 100/10 ثم أورد له هاذا الحديث ، بهاذا الإسناد .

وزاد ابن حجر على ماتقدم في « لسان الميزان »٤/ ٣٨٠ قول ابن عدي التالي : « والضعف على روايته بين » ، ثم قال : « قال العقيلي : في حديثه وهم وغلط..... » .

وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج وهو مدلس .

وقال الطبراني : « لم يروه عن ابن جريج إلا عمير بن عمران. . . . » .

وأخرجه ابن عدي في كامله 7/777، من طريق محمد بن الوليد بن أبان ، حدثنا عمير بن عمران الحنفي ، به . وقال ابن عدي رحمه الله : « وهاذا سرقه محمد بن الوليد ، من محمد بن حرب » .

الصغير (١) والأوسط ، وفيه عمير بن عمران الحنفي ، وهو ضعيف بهاذا الحديث وغيره .

١٤٥١٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَبْرِ ٱبْنَتِهِ ٱلثَّانِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : « أَلاَ أَبَا أَيِّمٍ ، أَلاَ أَخَا أَيِّمٍ يُزَوِّجُهَا عُثْمَانَ ؟ فَلُو كُنَّ عَشْراً لَزَوَّجْتُهُ نَّ عُثْمَانَ وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلاَّ بِوَحْي مِنَ ٱلسَّمَاءِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في حديث طويل ، وفيه عبد الرحمان بن أبي الزناد وهو لين ، وبقية رجاله ثقات<sup>(٣)</sup> .

١٤٥١٦ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين زَوَّجَنِي ٱبْنَتَهُ ٱلأُخْرَىٰ : « لَو أَنَّ عِنْدِي عَشْراً لَزَوَّجْتُكَهُنَّ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، فَإِنِّي عَنْكَ رَاضٍ » .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، وفيه محمد بن زكريا الغلابي ، قال ابن حبان

 <sup>◄</sup> ويشهد له حديث عائشة عند ابن عساكر ٣٩/ ٤١ من طريق يوسف بن السَّفْر ، عن الأوزاعي ،
 حدثنا يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة . . . . ويوسف بن السفر كاتب الأوزاعي ، قال أبو زرعة ، والدارقطني : متروك ، وزاد الدارقطني اتهامه بالكذب .

وقال ابن عدي : روى البواطيل ، وقال البيهقي : هو في عداد من يضع الحديث .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «الكبير» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في الكبير٢٢/٢٣٧ برقم ( ١٠٦٣ ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٩١ ) ، وابن عدي في الكامل٥/١٨٢٢ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٤٤ من طريق أبي مروان : محمد بن عثمان بن خالد العثماني ، حدثني أبي ، عن عبد الرحمان بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد فيه عثمان بن خالد الأموي ، وهو متروك .

وأما عبد الرحمان بن أبي الزناد فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٩٣٦ ) في « مسند الموصلي » وعند الحديث ( ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): « وثقوا ».

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٦١١٢ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٣٩٠/ ٤٠ ـ ـــ

١٤٥١٧ ـ وَعَنْ عِصْمَةَ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « زَوِّجُوا عُثْمَانَ (١ ) ، ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « زَوِّجُوا عُثْمَانَ (١ ) ، وَلَو كَانَتْ عِنْدِي ثَالِئَةٌ لَزَوَّجْتُهُ ، وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلاَّ بِوَحْيِ مِنَ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ » .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه الفضل بن المختار ، وهو ضعيف( مص : ١٥٨ ) .

١٤٥١٨ ـ وَعَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا زَوَّجْتُ عُثْمَانَ أُمَّ كُلْثُومِ إِلاَّ بِوَحْيِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ » .

رواه الطبراني (٣) في الكبير، والأوسط، وإسناده حسن لما تقدمه من الشواهد.

◄ من طريق محمد بن زكريا الغَلاَّبي ، حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عثمان . . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن زكريا ، وهو متروك .

وفيه أيضاً يعقوب بن جعفر روى عن والده جعفر بن سليمان ، وروى عنه محمد بن زكريا الْغَلاَّبي ، وموسى بن عبد الله المديني ، والعباس بن عبد الواحد الهاشمي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وجعفر بن سليمان روى عنه أبوه يعقوب ، وثابت بن أسلم ، وداود بن أبي هند . وروى عنه يعقوب ، وسليمان هو : ابن علي بن عبد الله بن عباس ، فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٤٥ ) .

وقال الطبراني : « لا يروى عن ابن عباس ، عن عثمان إلا بهلذا الإسناد ، تفرد به يعقوب بن جعفر » .

<sup>(</sup>۱) في (ظ): «لو».

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٨٤/١٧ برقم ( ٤٩٠) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق »٣٩/٤٤ من طريق أحمد بن رشدين المصري ، حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي ، حدثنا الفضل بن المختار ، عن عبد الله بن موهب ، عن عصمة بن مالك الخطمي . . . . وشيخ الطبراني ضعيف ومنهم من اتهمه بالكذب .

والفضل بن المختار قال أبو حاتم : أحاديثه منكرة ، يحدث بالأباطيل . وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة عامتها لا يتابع عليها . وقد تقدم برقم ( ١٣٤٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير٥٢/٢٩ برقم ( ٢٣٦ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٥٢٦٥ ) ، والخطيب في « تاريخ →

١٤٥١٩ ـ وَعَنْهَا ، قَالَتْ : وَلَدَتْ رُقَيَّةُ لِعُثْمَانَ غُلاَماً فَسَمَّاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ ٱللهِ ، وَكُنِّيَ عُثْمَانُ بِأَبِي عَبْدِ ٱللهِ .

رواه الطبراني (١) بإسناد الذي قبله .

قلت : ويأتي حديث عائشة وغيرها في تزويجه بعد ، إن شاء الله .

# ٧ ـ بَابٌ : فِيمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَٱلْحُدَيْبِيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

١٤٥٢٠ ـ عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : لَقِيَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوفٍ ٱلْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ،
 فَقَالَ لَهُ ٱلْوَلِيدُ : مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفُوتَ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ ؟

قَالَ : أَبْلِغْهُ عَنِّي أَنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ (٢) قَالَ عَاصِمٌ : يَومَ أُحُدٍ ـ وَلَمْ أَتَخَلَفْ عَنْ بَدْرِ ، وَلَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ .

قَالَ : فَٱنْطَلَقَ ، فَخَبَّرَ ذَلِكَ (٣) عُثْمَانَ . قَالَ : فَقَالَ : أَمَّا قَولُهُ : إِنِّي لَمْ أَفِرَّ ٨٣/٩ يَومَ عَيْنَيْنِ ، فَكَيْفَ يُعَيِّرِنِي / بِذَنْبٍ قَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُ . قَالَ (٤) ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ

بغداد » ۲۳۱/۱۶ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۹/۳۹ من طريق عبد الكريم بن روح بن عنبسة ، حدثني أبي روح ، عن أبيه عنبسة ، عن جدته أم عياش . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الكريم بن روح ضعيف ، وروح روىٰ عن أبيه عنبسة ، وروىٰ عنه ابنه عبد الكريم . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وعنبسة بن سعيد روىٰ عن جماعة منهم : جدته أم عياش ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وثابت بن أسلم ، وروىٰ عنه ابنه روح بن عنبسة ، والضحاك بن مخلد ، وخالد بن سلام ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفي رواية عند ابن عساكر : « روح ، عن أبيه ، عن عنبسة » وللكن ابن عساكر قال في نهاية الحديث : « الصواب : عن أبيه عنبسة » .

<sup>(</sup>١) في الكبير١٧/ ٩٢ ( ٢٣٥ ) بإسناد الذي قبله ، فانظره فإنه إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): «حنين». وعينان ـ أو جبل عينين ـ ويسمىٰ «جبل الرماة»، وهو: أكمة صغيرة بارزة قرب جبل أحد من جهة المدينة، بينهما مجرىٰ وادي قناة، يقع مشهد سيدنا حمزة بينها وبين أحد. وانظر «المعالم الأثيرة» ص(٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ،د): « فقال » .

الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٥] .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنِّي لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ بَدْرٍ ، فَإِنِّي كُنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ ، وَمَنْ ضَرَبَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ فَقَدْ شَهِدَ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ ، فَإِنِّي لاَ أُطِيقُهَا أَنَا وَلاَ هُوَ ، فَآثْتِهِ ، فَحَدِّثُهُ بذَلِكَ .

رواه أحمد (۱) ، وأبو يعلى ، والطبراني باختصار ، والبزار بطوله بنحوه ، وفيه عاصم بن بهدلة ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات (مص : ١٥٩).

الفي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَكَتْ .
 الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَكَتْ .
 الله عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ لَهَا مِنِّي أَوْ مِنْكَ ،
 وَأَنْتَ أَحَقُ » ، فَخَلَّفَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ،
 أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ أَنَّ (٢) الله قَدْ أَتَمَّ عِدَّتَهُمْ بِكَ . .

<sup>(</sup>۱) في المسند 1/4 ومن طريقه أخرجه ابن كثير في « البداية » 1/4 وأبو يعلى في الكبير – أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( 1/4 ) وقد رمز له بـ ( ك ) إشعاراً بأنه في الكبير ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( 1/4 ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( 1/4 ) – والطبراني في الكبير 1/4 برقم ( 1/4 ) ، من طريق معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة بن قدامة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن شقيق أبي وائل ، قال . . . . وهـ لذا إسناد حسن من أجل عاصم .

وأخرجه أحمد١/ ٧٥ وعبد الله ابنه في زوائده على المسند ، من طريق أبي خيثمة ، كلاهما أحمد وأبو خيثمة قالا : حدثنامعاوية بن عمرو ، به .

وأخرجه ابن شبة في « تاريخ المدينة »٣/ ١٠٣٢ من طريق يحيى بن آدم ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل قال : . . . . . . .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «بأن».

قلت: في الصحيح (١) بعضه.

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه مجالد بن سعيد ، وقد وثق على ضعفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٥٢٢ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ تَخَلَّفَ بِٱلْمَدِينَةِ عَلَى ٱمْرَأَتِهِ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَت مَعِرَةً وَجِعَةً ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ .

قَالَ : وَأَجْرِيَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ « وَأَجْرُكَ » .

رواه الطبراني (٣) ، وهو مرسل حسن الإسناد .

١٤٥٢٣ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلأَكْوَعِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ عُثْمَانَ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَبَايَعَ أَصْحَابَهُ بَيْعَةَ ٱلرِّضْوَانِ ، بَايَعَ لِعُثْمَانَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى ٱلأُخْرَىٰ .

فَقَالَ (٤) ٱلنَّاسُ: هَنِيئاً لِأَبِي عَبْدِ ٱللهِ ، يَطُوفُ بِٱلْبَيْتِ آمِناً .

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في فرض الخمس ( ۳۱۳۰ ) وأطرافه الكثيرة ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥٥٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٣٦١٦ ) من طريق أحمد بن بشير الهمداني ، حدثنا مجالد بن سعيد ، عن وَبَرَة بن عبد الرحمان : أنه سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب.... وهاذا إسناد فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف ، وفيه أحمد بن بشير الهمداني وهو من رجال البخاري ، وروئ عنه الترمذي وابن ماجه أيضاً .

وقال الطبراني : « لم يروه عن وبرة إلا مجالد ، ولا عن مجالد إلا أحمد بن بشير . . . . . . » . وللكنه صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٨٥ برقم ( ١٣٦ ) من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة قال : عثمان تخلف . . . . وهلذا إسناد فيه علتان : ضعف ابن لهيعة ، والانقطاع فإن عروة لم يدرك عثمان بن عفان . وللكنه صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « قال » .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَو مَكَثَ كَذَا وَكَذَا مَا طَافَ بِٱلْبَيْتِ حَتَّىٰ أَطُوفَ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف .

1٤٥٢٤ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : خَلَّفَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَدْر ، وَضَرَبَ لِي بِسَهْمٍ ، وَقَالَ عُثْمَانُ فِي بَيْعَةِ ٱلرُّضْوَانِ : فَضَرَبَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ فِسَالُمَ فِي مَيْعِةِ ٱلرُّضُولِ ٱللهِ خَيْرٌ مِنْ يَمِينِي .

رواه البزار(٢) عن شيخه عبد الله بن شبيب ، وهو ضعيف .

(۱) في الكبير ۱/۱ برقم ( ۱٤٤) وابن أبي شيبة ٤٩/١٢ برقم ( ١٢٠٩٥) من طريق عبيد الله بن موسىٰ ، وأخرجه الطبراني بنحوه في الكبير ٢٣/٧ برقم ( ٦٢٦٣) من طريق سعيد بن سلام أبي الهيفاء الأسدي .

وأخرجه ابن جرير في التفسير ٢٦/٢٦ من طريق محمد بن عمارة الأسدي .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير \_ ذكره ابن كثير في التفسير ٧/ ٣٢٢ من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ،

جميعاً : حدثنا موسى بن عبيدة الربذي ، عن إياس بن سلمة عن سلمة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة . وللكنه صحيح بشواهده .

(٢) في «كشف الأستار »٣/ ١٧٧ برقم ( ٢٥٠٩) من طريق عبد الله بن شبيب ، حدثنا يعقوب بن محمد ، حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، حدثني عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عثمان . . . وهاذا إسناد فيه شيخ البزار قال الذهبي : « أخباري علامة والكنه واه . وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث . وقال ابن حبان : يقلب الأخبار ويسرقها .

وفيه يعقوب بن محمد ، وهو : ابن عيسىٰ وهو ضعيف ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٣٣٩ ) في « موارد الظمآن » .

وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة قال أبو حاتم: « متروك الحديث ، ضعيف الحديث جداً » . انظر « الجرح والتعديل » ٥ / ١٥٨ .

غير أن هاذا الحديث والأحاديث الثلاثة السابقة له صحيحة لغيرها ، يشهد له ما أخرجه البخاري في الخمس ( ٣١٣٠) فانظره وأطرافه الكثيرة . وانظر « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٢٦٠ أيضاً .

18070 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمسيَّبِ ، قَالَ : رَفَعَ عُثْمَانُ صَوْتَهُ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوفٍ ، فَقَالَ لَهُ : لأَيِّ شَيْءٍ تَرْفَعُ صَوْتَكَ عَلَيَّ وَقَدْ شَهِدْتُ بَدْراً وَلَمْ تَشْهَد وَبَايَعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تُبَايِعْ وَفَرَرْتَ يَومَ أُحُدٍ وَلَمْ أَفِرَ ؟

فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَمَّا قُولُكَ أَنَّكَ شَهِدْتَ بَدْراً وَلَمْ أَشَهَدْ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّفَنِي عَلَى ٱبْنَتهِ ، وَضَرَبَ لِي بِسَهْمٍ ، وَأَعْطَانِي أَجْرِي .

٨٤/ وَأَمَّا / قَوْلُكَ بَايَعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ١٦٠ ) وَلَمْ أَبَايعْ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي إِلَىٰ أَنَاسٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ، وَقَدْ أَبَايعْ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي إِلَىٰ أَنَاسٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ، وَقَدْ عَلَيْ شَمَالِهِ ، فَقَالَ : « هَاذِهِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَلَيْمَتَ ذَلِكَ فَلَمَّا ٱحْتَبَسْتُ ، ضَرَبَ بِيَمِينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ ، فَقَالَ : « هَاذِهِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَلَيْمَ مَنْ يَمِينِي .
عَفَّانَ » . فَشِمالُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنْ يَمِينِي .

وَأَمَّا قَولُكَ : فَرَرْتَ يَومَ أُحُدِ وَلَمْ أَفِرَّ ، فَإِنَّ ٱللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مَعَالِهُ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ [آل عمران : ١٥٥] فَلِمَ تُعَيِّرُنِي بِذَنْبِ قَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُ ؟

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وإسناده حسن ، وقد تقدمت له طريق في هـٰـذا الباب وغيره ( ظ :٤٩٣ ) .

### ٨ - بَابُ إِعَانَتِهِ فِي جَيْشِ ٱلْعُسْرَةِ (٢)

١٤٥٢٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

<sup>(</sup>۱) في « البحر الزخار » برقم ( ۳۸۰ )\_وهو في « كشف الأستار » ۳/ ۱۷۸ برقم ( ۲۵۱۱ )\_ ومن طريقه هاذه أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۸۹۰۵ ) \_ من طريق سلام أبي المنذر ، حدثنا علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب. . . . ، وهاذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د) زيادة : « وغيره » .

فَرَأَىٰ لَحْماً ، فَقَالَ : « مَنْ بَعَثَ بِهَلْذَا ؟ » قُلْتُ : عُثْمَانُ . قَالَتْ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ .

رواه البزار<sup>(١)</sup> وإسناده حسن .

١٤٥٢٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوفٍ : أَنَّهُ شَهِدَ ذَلِكَ حِينَ أَعْطَىٰ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَهَّزَ بِهِ جَيْشَ ٱلْعُسْرَةِ ، وَجَاءَ بِسَبْعِ (٢) مِئَةِ أُوقِيةِ ذَهَبٍ .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> والطبراني في الأوسط ، وفيه إبراهيم بن عمر بن أبان ، وهو ضعيف .

١٤٥٢٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِدَنَانِيرَ ، فَأَلْقَاهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا (مَصُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا (مَص : ١٦١) وَيَقُولُ : « مَا عَلَىٰ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ هَاذَا ٱلْيَومِ » .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، وفيه عمرو بن صالح الرامهرمزي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٧٧ برقم ( ٢٥٠٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٩٣/ ٥٢ من طريق عبد الله بن داود ، عن إسماعيل بن عبد الملك ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة. . . . وهاذا إسناد فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصُّغَيْر وهو إلى الضعف أقرب . وباقي رجاله ثقات ، عبد الله بن داود هو : الخريبي .

وابن أبي مليكة هو : عبد الله بن عبيد الله .

<sup>(</sup>۲) في ( مص ) : « بتسع » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في مسنده برقم ( ٨٥٢) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٠٦) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٩٠٧) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٣٣٥) من طريق محمد بن أبي بكر المقلمي ، حدثنا أبو معشر البراء : يوسف بن يزيد ، حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبان ، عن ابن شهاب ، عن أبيه ، عن عبد الرحم ن بن عوف . . . . . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن عمر بن أبان . وانظر « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٢٠٣٤ ) من طريق زيّد بن الحريش الأهوازي ، حدثنا عمرو بن 🗻

١٤٥٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ ، فَأَصَابَ ٱلنَّاسَ جُهدٌ حَتَّىٰ رَأَيْتُ ٱلْكَآبَةَ فِي وُجُوهِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَٱلْفَرَحَ فِي وُجُوهِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَٱلْفَرَحَ فِي وُجُوهِ ٱلْمُنَافِقِينَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : « وَٱللهِ وَجُوهِ ٱلْمُنَافِقِينَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَنْمَانُ أَنَّ ٱللهَ وَرَسُولَ لا تَغِيبُ ٱلشَّمْسُ حَتَّىٰ يَأْتِيكُمُ ٱللهُ بِرِزْقٍ » . فَعَلِمَ عُثْمَانُ أَنَّ ٱللهَ وَرَسُولَ لهُ سَيَصْدُقَانِ ، فَآشَرَىٰ عُثْمَانُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ رَاحِلَةً بِمَا عَلَيْهَا مِنَ ٱلطَّعَامِ ، فَوَجَّهَ إِلَى سَيَصْدُقَانِ ، فَآشَرَىٰ عُثْمَانُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ رَاحِلَةً بِمَا عَلَيْهَا مِنَ ٱلطَّعَامِ ، فَوَجَّهَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِتِسْعَةٍ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِتِسْعَةٍ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِتِسْعَةٍ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا هَلْذَا ؟ » .

قَالَ : أَهْدَىٰ إِلَيْكَ عُثْمَانُ فَعُرِفَ ٱلْفَرَحُ فِي وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

← صالح ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد ضعيف
 لضعف عمرو بن صالح الرامهرمزي . وباقي رجاله ثقات .

وزيد بن الحريش فصلنا القول فيه عندالحديث ( ١٧٨ ) في « موارد الظمآن » .

وقال الطبراني : « لم يروه إلا زيد بن الحريش ، عن عمروً بن صالح. . . . . . » .

ويشهد له حديث عبد الرحمان بن خباب عند أحمد 3/0V، والطيالسي في مسنده برقم ( 1140) ، وابن قانع في « معجم الصحابة »1/8X الترجمة ( 110) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( 1810) ، وفي « السنة » برقم ( 110) ، وعبد بن حميد برقم ( 110) ، والبخاري في الكبير 1/8X والترمذي في المناقب ( 100) ، والدولابي في الكني 1/10V ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 1/10X ، والطبراني في الأوسط برقم في الكني 1/10V ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 1/100 و والبيهقي في الدلائل 1/100 ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1/100 ، 1/100 ، 1/100 والمغيرة ، عن الوليد بن أبي هشام ، عن فرقد أبي طلحة ، عن عبد الرحمان بن خباب السلمي . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه علتان : جهالة فرقد أبي طلحة ، وتفرد السكن بن المغيرة به ، فقد قال الطبراني في الأوسط : « لا يروئ عن عبد الرحمان بن خباب إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به سكن بن المغيرة » .

كما يشهد له حديث عبد الرحمان بن سمرة عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/٣٩ من طريق عبد الله بن شوذب ، عن عبد الله بن القاسم ، عن كثير مولىٰ عبد الرحمان بن سمرة ، عن عبد الرحمان بن سمرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لجهالة كثير مولىٰ عبد الرحمان بن سمرة .

وَسَلَّمَ ، وَٱلْكَآبَةُ فِي وُجُوهِ ٱلْمُنافِقِينَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ، يَدْعُو لِعُثمانَ دُعَاءً مَا سَمِعْتُهُ دَعَا لِأَحَدِ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ : « ٱللَّهُمَّ أَعْطِ عُثْمَانَ ٱللَّهُمَّ ٱفْعَلْ بِعُثْمَانَ » .

رواه الطبراني (١) وفيه سعيد بن محمد الوراق ، وهو ضعيف .

ورواه في الأوسط ، وفيه رؤيا رآها الحسن بن علي رضى الله عنهما وتأتي إن شاء الله/ .

## ٩ ـ بَابُ مَا عَمِلَ مِنَ ٱلْخَيْرِ مِنَ ٱلزِّيَادَةِ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

١٤٥٣٠ ـ عَنْ أَبِي ٱلْمُلَيْحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ ٱلْبُقْعَةِ ٱلنَّتِي زِيدَتْ فِي مَسْجِدِ ٱلْمَدِينَةِ ، وَكَانَ صَاحِبُهَا مِنَ ٱلأَنْصَارِ (مص : ١٦٢) فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَكَ بِهَا بَيْتُ فِي ٱلْجَنَّةِ » . فَقَالَ : لا .

فَجَاءَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ لَهُ : لَكَ بِهَا عَشَرةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، فَٱشْتَرَاهَا مِنْهُ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ ٱللهِ ، ٱشْتَرِ مِنِّي ٱلْبُقْعَةَ ٱلْتِي ٱشْتَرَيْتُهَا مِنَ ٱلأَنْصَارِيِّ ، فَٱشْتَرَاهَا مِنْهُ بِبَيْتٍ فِي ٱلْجَنَّةِ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٤٩/١٧ برقم ( ٦٩٤) ، والأوسط برقم ( ٧٢٥١) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٣٩/ ٨٨ من طريق محمد بن راشد الأصبهاني ، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا سعيد بن محمد الوراق ، حدثنا فضيل بن غزوان ، حدثنا أبو المغيرة الذهلي ، حدثني فلفلة الجعفي قال : قال أبو مسعود . . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف ، وأبو المغيرة الذهلي هو : سماك بن حرب الذهلي حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة ، وهو من رجال التهذيب . وفلفلة الجعفي لم يسمع أبا مسعود فيما نعلم والله أعلم .

وأخرجه أحمَّد في « فضائل الصحابة » برقم ( ٢٨٧ ) والطبراني في الكبير ٣/ ٩٢ برقم ( ٢٨٧ ) مقتصراً على الجزء المتعلق بالرؤيا ، من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري ، به .

فَقَالَ عُثْمَانُ : فَإِنِّي ٱشْتَرَيْتُهَا بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، فَوَضَعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِنَةً ، ثُمَّ دَعَا أَبَا بَكْرٍ فَوَضَعَ لَبِنَةً ، ثُمَّ دَعَا عُمَرَ فَوَضَع لَبِنَةً ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَوَضَعَ لَبِنَةً ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسُ : « ضَعُوا » فَوَضَعُوا .

رواه الطبراني(١) وفيه زياد بن أبي(٢) المليح ، وهو ضعيف .

### ١٠ \_ بَابٌ : فِيمَا كَانَ فِيهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ

١٤٥٣١ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : لَقَدِ ٱخْتَبَأْتُ عِنْدَ رَبِّي عَشْراً : إِنِّي لَرَابِعُ أَرْبَعَةٍ فِي ٱلإِسْلاَمِ ، وَمَا تَعَنَّيْتُ ، وَلاَ تَمنَّيْتُ ، وَلاَ وَضَعْتُ يَمِينِي عَلَىٰ لَرَابِعُ أَرْبَعَةٍ فِي ٱلإِسْلاَمِ ، وَمَا تَعَنَّيْتُ ، وَلاَ تَمنَّيْتُ ، وَلاَ مَرَّتْ عَلَيَّ جُمُعَةٌ مُنْذُ فَرْجِي مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا مَرَّتْ عَلَيَّ جُمُعَةٌ مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، إِلاَّ وَانَا أَعْتِقُ فِيهَا رَقَبَةً ، إِلاَّ أَلاَّ يَكُونَ عِنْدِي فَأَعْتِقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلاَ أَسْلَمْتُ ، إِلاَّ وَلاَ إِسْلاَمٍ .

رواه الطبراني (٣) عن شيخه المقدام بن داود ، وهو ضعيف ، وقال ابن دقيق العيد في الإمام : وقد وثق . ( مص : ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۹۲/۱ برقم ( ۲۲۱) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۱۹۲/۳۹ من طريق أحمد بن سهل الأهوازي ، حدثنا يزيد بن حكيم العسكري ، حدثنا سعيد بن مسلمة ، عن ليث ، عن زياد بن أبي المليح ، عن أبيه أبي المليح : أسامة بن عمير . . . . . . وشيخ الطبراني ، وسعيد بن مسلمة ، وليث بن أبي سليم ، وزياد بن أبي المليح ضعفاء ، ويزيد بن حكيم العسكري ، روئ عن سعيد بن مسلمة ، وعمر بن سنان . وروئ عنه أحمد بن سهل الأهوازي ، وعبد الله بن أحمد الأهوازي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فالله أعلم .

وفي إسناد الطبراني إقحام « عن أبيه » بعد قوله : « عن أبيه : أبي المليح » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٨٥ برقم ( ١٢٤ ) من طريق المقدام بن داود المصري ، حدثني أبو الأسود : النضر بن عبد الجبار ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثني يزيد بن عمرو المعافري قال : سمعت أبا ثور الفَهْمِيّ يحدث عن عثمان . . . . وهلذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني وابن لهيعة .

#### ١١ ـ بَابُ كِتَابَتِهِ ٱلْوَحْيَ

١٤٥٣٢ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْيَشْكُرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمِّي تُحَدِّثُ : أَنَّ الْمُطَلَقَتْ إِلَى ٱلْبَيْتِ حَاجَّةً ، وَٱلْبَيْتُ يَومَئِذِ لَهُ بَابَانِ ، قَالَتْ : فَلَمَّا قَضَيْتُ طُوَافِي دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ ٱلْمُؤمِنِينَ ، إِنَّ بَعْضَ بَنِيكِ طَوَافِي دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ ٱلْمُؤمِنِينَ ، إِنَّ بَعْضَ بَنِيكِ بَعَثَ يُقْرِتُكِ ٱلسَّلاَمَ وَإِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِي عُثْمَانَ ، فَمَا تَقُولِينَ فِيهِ ؟

فَقَالَتْ : لَعَنَ ٱللهُ مَنْ لَعَنَهُ ، لَعَنَ ٱللهُ مَنْ لَعَنَهُ ، لاَ أَحْسَبُهَا إِلاَّ قَالَتْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْنِدٌ فَخِذَهُ إِلَىٰ عُثْمَانَ وَإِنِّي لأَمْسَحُ ٱلْعَرَقَ عَنْ جَبِينِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ ٱلْوَحْيَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ زَوَّجَهُ ٱبْنَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ ٱلأُخْرَىٰ ، وَإِنَّهُ لَيَقُولُ : « أَكْتُبْ عُثَيْمُ » .

قَالَتْ : مَا كَانَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، لِيُنْزِلَ عَبْداً مِنْ نَبِيِّهِ بِتِلْكَ ٱلْمَنْزِلَةِ إِلاَّ عَبْدٌ كَرِيمٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ (١) وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَيَّ .

رواه أحمد(٢) والطبراني في الأوسط ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ ثُمَامَةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجها أحمد ٦/ ٢٥٠ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/٩٩ وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٠٠ ) ، وأحمد في « فضائل الصحابة » برقم ( ٨١٣ ) من طريق عبد الصمد ، حدثتني فاطمة بنت عبد الرحمان ، قالت : حدثتني أمي أنها قالت . . . . وهاذا إسناد فيه فاطمة بنت عبد الرحمان اليشكرية ، روت عن أمها ، وروئ عنها عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي ، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي . وما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً . وأمها وهي : أم كلثوم بنت ثمامة الْحَبَطِيّ روت عن عائشة ، وروت عنها ابنتها فاطمة ، وما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٦/ ٢٦١ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٩٩/٣٩ ـ من طريق يونس ، حدثنا عمر بن إبراهيم اليشكري قال : سمعت أمي تحدث أن أمها انطلقت . . . . . . وهاذا إسناد فيه أم عمر وهي مجهولة وكذلك أمها ، وكذلك أيضاً عمر بن إبراهيم فإنه مجهول أيضاً . وانظر التعليق السابق .

٨٦/٩ ٱلْحَبَطِيِّ / : أَنَّ أَخَاهَا ٱلْمُخَارِقَ بْنَ ثُمَامَةَ ٱلْحَبَطِيِّ ، قَالَ لَهَا : ٱدْخُلِي عَلَىٰ عَائِشَةَ فَأَقْرِئِيهَا مِنِّي ٱلسَّلاَمَ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ بَعْضَ بَنِيكِ يُقْرِئُكِ ٱلسَّلاَمَ .

قَالَتْ عَائَشِةُ : وَعَلَيْهِ وَرَحْمَةُ ٱللهِ . قُلْتُ : وَيَسْأَلُكِ أَنْ تُحَدِّثِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَإِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِيهِ عِنْدَنَا حِينَ قُتِلَ .

قَالَتْ : أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ وَنَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ قَائِظَةٍ ، وَكَانَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ قَائِظَةٍ ، وَكَانَ إِذَا

◄ وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٣٧٧٠) ، والبخاري في الكبير ٢٦/١ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ٣٩٠/١٠٠ من طريق أبي النعمان : عارم حدثنا حماد بن إبراهيم ، حدثتني أم كلثوم بنت ثمامة الحبطي قال لها : ادخلي على أم المؤمنين . . . . وهاذا إسناد فيه حماد بن إبراهيم وقد اختلف في اسمه فقيل : عمر بن إبراهيم اليشكري وأم كلثوم مجهولة .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أم كلثوم إلا حماد بن إبراهيم » كذا قال وفيما تقدم الرد على هاذا الكلام .

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » برقم ( ٨٢٨ ) من طريق محمد بن عقبة ، حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري ، حدثتني : أم كلثوم ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد ضعيف . وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٩٨ من طريق أبي حفص : عمرو بن علي ، حدثنا يزيد بن مفلس ، حدثنا جامع بن مطر الحبطي ، حدثتني أم كلثوم بنت ثمامة ، به . وهاذا إسناد فيه جهالة كما تقدم .

وفيه يزيد بن مفلس ، ترجمه البخاري في الكبير ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٢٨٩ وقد سئل عنه : « شيخ ، ليس بالمشهور » .

وقال ابن حبان في « المجروحين »٣/ ١٠٩ : « كان ممن يتفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات التي هي في الأصل صحاح ، يقلبها إلىٰ من لم يحدث بها فيرويها عنه . لا يجوز الاحتجاج به ، لا الرواية عنه إلا علىٰ سبيل الاعتبار دون الاحتجاج به » .

وقال تلميذه أبو حفص : عمرو بن علي الفلاس : « وكان ثقة » . والتلميذ النجيب الحافظ الناقد أخبر الناس بشيخه ، وأبو حفص الفلاس واحد من المشهورين في تقويم الرجال . ثم إن ابن عدي ، والعقيلي وهما من أشهر من ترجم للضعفاء ، لم يدخلاه في كتابيهما ، ولذا فإنني أزعُم ـ متوكلاً على الله تعالىٰ ـ أنه حسن الحديث .

نَزَلَ عَلَيْهِ ٱلْوَحْيُ نَزَلُ عَلَيْهِ ثَقْلَةٌ (١) يَقُولُ ٱللهُ جَلَّ ذِكْرَهُ ﴿ إِنَّا سَنُلَقِى عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥] فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ لَمْ أَعْرِفْهَا ، وبقية رجال الطبراني ثقات . (مص: ١٦٤) .

#### ١٢ ـ بَابُ مُوَالاَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

الله عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ فِي نَفَرٍ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَٱلزُّبَيْرُ وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَلِيِ بْنُ عَوِفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِيَنْهَضْ كُلُّ رَجُلٍ إِلَىٰ كُفْئِهِ » . وَنَهَضَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِيَنْهَضْ كُلُّ رَجُلٍ إِلَىٰ كُفْئِهِ » . وَنَهَضَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ ، وَقَالَ : « أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَوَلِيِّي فِي اللهَ نُيَا وَوَلِيِّي فِي اللهَ عَرْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ ، وَقَالَ : « أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَوَلِيِّي فِي اللهُ نَيَا وَوَلِيِّي فِي اللهَ عَرْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ ، وَقَالَ : « أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَوَلِيِّي فِي اللهَ عَرْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ ، وَقَالَ : « أَنْتَ وَلِيِّي فِي اللهُ نَيَا وَوَلِيِّي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ ، وَقَالَ : « أَنْتَ وَلِيِّي فِي اللهُ نَيَا وَوَلِيِّي فِي اللهُ عَنْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ ، وَقَالَ : « أَنْتَ وَلِيِّي فِي اللهُ فَيْ اللهُ عُمْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ ، وَقَالَ : « أَنْتَ وَلِيِّي فِي اللهُ فَي اللهُ فَيْ اللهُ عُلْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ ، وَقَالَ : « أَنْتَ وَلِيِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِيْ فَي اللهُ فَيْ اللهِ الْمُعْمَانَ فَاعْتَنَهُ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

رواه أبو يعلىٰ(٢) وفيه طلحة بن زيد ، وهو ضعيف جداً .

<sup>(</sup>١) الثَّقُلَّةُ ـ بفتح المثلث وسكون القاف وفتح اللام ـ : الفتور في الجسم .

<sup>(</sup>۲) في مسنده برقم ( ۲۰۵۱ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ۱۳۰۷ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۸۸۹۸ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ۱۳۳۱ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 70 / 10 \_ والحاكم في « المستدرك » 70 / 10 من طريق شيبان بن فروخ ، حدثنا طلحة بن زيد ، عن عبيدة \_ تحرف عند الحاكم إلى : عبيد \_ عن عطاء الكيخاراني عن جابر . . . وهاذا إسناد فيه طلحة بن زيد وهو متروك ، قال أحمد ، وعلى ، وأبو داود : « كان يضع الحديث » .

وفيه عبيدة بن حسان قال أبو حاتم : « منكر الحديث » . وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الثقات » . وقال الدارقطني : « ضعيف » .

ومع هـٰذا فقد صححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بقوله : « بل ضعيف ، فيه طلحة بن زيد وهو واهٍ ، عن عبيد بن حسان شُوَيْخٌ مُقِلّ ، عن عطاء الْكَيْخَارَانِيّ » .

والكيخاراني نسبة إلىٰ: كيخاران ، وهي قرية من قرى اليمن . وانظر الأنساب للسمعاني . 1/ ٢٣ و « مسند الموصلي » .

تنبيه : في ظ : ﴿ أنت وليي في الدنيا والآخرة ﴾ .

١٤٥٣٤ ـ وَعَنْ عُبَيْدٍ ٱلْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ حِينَ حُوصِرَ ، فَقَالَ : هَـٰهُنَا طَلْحَةُ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ : نَعَمْ .

فَقَالَ : نَشَدْتُكَ آلله ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ جَلِيسِهِ » ، فَأَخَذْتَ بِيَدِ فُلاَنٍ وَأَخَذَ فُلاَنْ بِيَدِ فُلاَنْ ، وَأَخَذْ ٱلنَّبِيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ، وَقَالَ : « هَـٰذَا جَلِيسِي فِي ٱلدُّنْيَا وَوَلِيِّي فِي ٱلآخِرَةِ » . « هَـٰذَا جَلِيسِي فِي ٱلدُّنْيَا وَوَلِيِّي فِي ٱلآخِرَةِ » .

فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ نَعَمْ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> وفيه خارجة بن مصعب ، وهو متروك . قيل فيه : كذاب ، وقيل فيه : المحديث ، وقد ضعفه الأئمة : أحمد وغيره ( مص : ١٦٥ ) .

## ١٣ - بَابٌ جَامِعٌ : فِي فَضْلِهِ وَبِشَارَتِهِ بِٱلْجَنَّةِ

180٣٥ ـ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَافَحَهُ ، فَلَمْ يَنْزَعِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَافَحَهُ ، فَلَمْ يَنْزَعِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَافَحَهُ ، فَلَمْ يَنْزَعِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنْ يَدِ ٱلرَّجُلِ ، حَتَّى ٱنْتَزَعَ ٱلرَّجُلُ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَارَسُولَ ٱللهِ ، جَاءَ عُثْمَانُ ، قَالَ : « ٱمرْؤٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

ترجمه البخاري في الكبير٦/٦ ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار» ٣/ ١٨٠ برقم ( ٢٥١٤) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٩٠) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٤٣/٣٩ من أربعة طرق : حدثنا شبابة بن سوار ، حدثنا خارجة بن مصعب ، عن عبد الله بن عبيد الحميري ، عن أبيه قال : كنت عند عثمان . . . . . وهذا إسناد فيه خارجة بن مصعب وهو متروك ، واتهمه بعضهم بالكذب . وفيه عبيد الحميري قال ابن حبان في الثقات ٥/ ١٣٨ : « شيخ من أهل الحجاز ، يروي عن عثمان بن عفان ، روئ عنه ابنه : المغيرة بن عبيد ، وقد قيل : عبد الله بن عبيد » . وقد

وابنه عبد الله بن عبيد هو: المغيرة بن عبيدة ترجمه البخاري في الكبير٧/ ٣٢٠ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل »٨/ ٢٢٦ ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٦٤ .

رواه الطبراني(١٠)/ في الأوسط والكبير ، وإسناده حسن .

الله عَلَيْهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « عُثْمَانُ فِي ٱلْجَنَّةِ » .

AV /4

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي ، وهو كذاب .

١٤٥٣٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ أُمَّ كُلْثُومِ جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ مَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ ٱللهِ ، زَوْجُ فَاطِمَةَ خَيْرٌ مِنْ زَوْجي .

فَأَسْكَتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : « زَوْجُكِ يُحِبُّهُ ٱللهُ وَرَسُولُه » .

ثُمَّ قَالَ : « وَأَزِيدُكِ : لَو قَدْ دَخَلْتِ ٱلْجَنَّةَ فَرَأَيْتِ مَنْزِلَهُ ، لَمْ تَرَيْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِي يَعْلُوهُ فِي مَنْزِلِهِ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، ورجاله وثقوا ، وفيهم خلاف .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۳۰۲) ، وفي الكبير برقم ( ۱۳٤۹٥ ) وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ۱٤۲۰۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم (٣٥٢٦) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ١٠٧/٣٩ من طريق محمد بن حرب النشائي ، حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر... وهلذا إسناد فيه إسماعيل بن يحيى ضعيف ، وقد اتهم بوضع الحديث ، وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج وهو مدلس .

وقال الطبراني : « لم يروه عن ابن جريج إلا إسماعيل بن يحيى التيمي » .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ١٧٨٥ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٩/٣٩ والحاكم في " المستدرك " ٤٩/٤ من طريق أيوب بن محمد الوزان ، حدثنا الوليد بن الوليد ، عن عبد الله المزني ، عن الوليد بن الوليد بن عباس . . . وهاذا إسناد فيه الوليد بن الوليد القيسي ، وهو ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٨٤٦ ) وملنا هناك إلى تصويب حديثه ، ثم أعدنا النظر في ﴾

١٤٥٣٨ ـ وَعَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ ٱلْخِيَارِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ لَهُ : يَٱبْنَ أَخِي ، أَدْرَكْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

فَقَالَ : لا م وَلَكِنْ خَلُصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ إِلَى ٱلْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا.

قَالَ : فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْحَقِّ ، فَكُنْتُ فِيمَنِ ٱسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَاجَرْتُ ٱلْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ ، وَنْلِتُ صِهْرَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَٱللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ عَشَشْتُهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَٱللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ عَشَشْتُهُ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

[رواه أحمد](١) ورجاله رجال الصحيح.

#### ١٤ - بَابُ أَفْضَلِيَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٥٣٩ ـ عَنِ ٱلنَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا ٱسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ ، قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَمَّرْنَا خَيْرَ مَنْ بَقِيَ وَلَمْ نَأَلُ .

\_\_\_\_

تقويمه فرجح عندنا ضعفه ، والله أعلم .

(١) في المسند ١/ ٦٦\_ ٧٧ ، ٧٥ من طريق بشر بن شعيب ، حدثني أبي ، عن الزهري ، حدثني عروة بن الزبير : أن عبيد الله بن الخيار . . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وهـٰـذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٩٦) باب : مناقب عثمان بن عفان ، وطرفاه أيضاً برقم (٣٨٧٢ ، ٣٨٧٣ ) .

تنبيه : ما بين حاصرتين مستدرك من (ظ،د)، وقد سقط من (د) قوله : «حتىٰ توفاه الله عز وجل ».

(٢) في الكبير ٩/ ١٨٧ برقم ( ٨٨٤٠ ) من طريق زائدة .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٨٨٤١ ) من طريق أبي يحيى الحماني .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٢/٢٢ برقم ( ١٢٠٨١ ) من طريق أبي معاوية .

جميعاً : حدثنا سليمان الأعمش ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن مسعود. . . . وهــــذا 🗻

أَعْلاَهَا<sup>(١)</sup> ذَا فُوقٍ » .

رواه الطبراني (٢) بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح .

# ١٥ \_ بَابٌ : فِيمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَوَفَاتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

ا ١٤٥٤ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَوَالَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ دَوْمَةٍ (٣) ، وَعِنْدَهُ كَاتِبٌ يُمْلِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « أَلاَ أَكْتُبُكَ يَا بْنَ حَوَالَةً ؟ » .

قُلْتُ : لاَ أَدْرِي مَا خَارَ ٱللهُ لِيَ وَرَسُولُهُ . فَأَعْرَضَ عَنِّي .

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً [فِي ٱلأُولَىٰ : ﴿ نَكْتُبُكَ يَٱ بْنَ حَوَالَةَ ؟ ﴾ .

قُلْتُ : « لَا أَدْرِي فِيمَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي (١٤)] ، فَأَكَبَّ يُمْلِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَنَكْتُبُكَ يَ**ا بْنَ حَوَالَةَ** ؟ » .

قُلْتُ: مَا أَدْرِي مَا خَارَ ٱللهُ لِي وَرَسُولُهُ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي وَأَكَبَّ عَلَىٰ كَاتِبهِ يُمْلِي عَلَيْهِ.

قَالَ : « فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِي ٱلْكِتَابِ عُمَرُ ، فَعَرَفْتُ أَنَّ عُمَرَ لاَ يُكُتَبُ إِلاَّ فِي خَيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَكْتُبُكَ يَا بْنَ حَوَالَةَ ؟ » .

إسناد صحيح إلى ابن مسعود ، وعبد الله بن سنان هو : أبو سنان الأسدي ، وقد بينا أنه ثقة
 عند الحديث المتقدم برقم ( ٧١٥٥ ) . وانظر التعليق التالى .

أي : والمراد من هلذا الأثر : أننا ولينا خيرنا وأكملنا في الإسلام والسابقة والفضل ، وأعلانا سهماً ذا فوق .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «أهلها».

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٨٨/٩ برقم ( ١٨٨٢ ، ٨٨٤٣ ) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي ، وأبي يحيى الحماني ، جميعاً : حدثنا مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة . . . . . وهاذا إسناد صحيح ، نعم إسماعيل ضعيف وللكن تابعه عبد الحميد بن عبد الرحمان الحماني وهو من رجال الشيخين ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) الدومة : شجرة عظيمة ، قيل : تشبه النخلة ، إلا أنها تثمر المُقْلَ .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين مستدرك من مسند أحمد .

٨٨/٩ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : « يَا بْنَ حَوَالَةَ ، كَيْفَ / تَفْعَلُ فِي فِتَنِ تَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِ ٨٨/٩ أَلْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بَقَرِ ؟ »(١) .

قُلْتُ : لاَ أَدْرِي مَا خَارَ ٱللهُ لِي وَرَسُولُه .

[قَالَ : « وَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي أُخْرَىٰ تَخْرُجُ بَعْدَهَا كَأَنَّ ٱلأُولَىٰ فِيهَا ٱنْتِفَاخَةُ أَرْنَب؟ » قُلْتُ : لاَ أَدْرِي ، مَا خَارَ ٱللهُ لِي وَرَسُولُهُ ] (٢٠ .

قَالَ : ﴿ ٱتَّبِعُوا هَلْذَا ﴾ ، وَرَجُلٌ مُقَفِّ حِينَئِذٍ ، فَٱنْطَلَقْتُ فَسَعَيْتُ فَأَخَذْتُ بِمَنْكِبِهِ ، فَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِهِ (٣) إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قُلْتُ : هَاذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ .

رواه أحمد (٤) ، والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح .

(١) صياصي البقر : قرونها ، شبه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيها . وكل شيء امتنع به وتحصن فهو صيصيَة . ومنها قيل للحصون : الصياصي .

(٢) ما بين حاصرتين من « مسند أحمد » .

(٣) في ( د ) : « وجهه » .

(٤) في المسند ١١٠٤ - ١١٠ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩ / ٤٣٤ ـ ٤٣٥ من طريق إسماعيل بن علية ، حدثنا سعيد بن إياس الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ، عن ابن حوالة . . . . ولم يسمه . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطيالسي في مسنده برقم (١٢٤٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (١٢٩٤)، وابن عساكر في «تاريخ (١٢٩٤)، وفي «الآحاد والمثاني» برقم (٢٢٩٦) وابن عساكر في «تاريخ دمشق »٣٩/ ٢٧٢ من طريق حماد بن سلمة ، عن الجريري ، به . وللكنهم سموا الصحابي فقالوا: «عبد الله بن حوالة».

وأخرجه ابن عساكر ٣٩/ ٢٧٣ من طريق علي بن عاصم ، عن الجريري به .

وخالف حماداً وعلياً كهمسُ بن الحسن ، فقد أخرجه أحمد في المسنده/ ٣٣ ـ من طريقه أخرجه ابن عساكر « تاريخ دمشق »٣٩/ ٢٧١ ـ من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا كهمس بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن شقيق ، حدثنى رجل من عَنزَة يقال له : زائدة ـ أو مزيدة ـ بن حوالة . . . . . .

وقال الحافظ في « تعجيل المنفعة » ١/ ٥٤٣ : « وأخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » عن إدريس بن جعفر العطار ، عن يزيد بن هارون ، بهاذا السند مثله .

لكن قال : عن ابن حوالة ، فكأن شيخه لما لم يذكر اسمه فقال : عن ابن حوالة ، ظنه →

١٤٥٤٢ ــ وَعَنْ جُبَيرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ مُعَسْكِرِينَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ ( مص : ١٦٧ ) فَقَامَ مُرَّةُ بْنُ كَعْبِ ٱلْبَهْزِيِّ : فَقَالَ : أَمَا وَٱللهِ لَوْلاَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا قُمْتُ هَـلذَا ٱلْمَقَامَ .

فَلَمَّا سَمِعَ مُعَاوِيَةً ذِكْرَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْلَسَ ٱلنَّاسَ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جُلُوسٌ إِذْ مَرَّ بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مُتَرَجِّلًا مُغْدِفًا لا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جُلُوسٌ إِذْ مَرَّ بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مُتَرَجِّلًا مُغْدِفًا لا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جُلُوسٌ إِذْ مَرَّ بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مُتَرَجِّلًا مُغْدِفًا لا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَتَخْرُجَنَّ فِتْنَةٌ مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْ ـ أَو مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ ـ هَـٰذَا ، وَمَنِ ٱتَّبَعَهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى ٱلْهُدَىٰ »

فَقُمْتُ حَتَّىٰ أَخَذْتُ بِمَنْكِبَيْ عُثْمَانَ ، حَتَّىٰ بَيَّنْتُهُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

◄ الطبراني عبد الله بن حوالة لشهرته ، بخلاف زائدة ، فإني لم أره إلا في هاذا الحديث من هاذا المسند ، وزيادة أحمد لا ترد لو صرح غيره بخلافها ، فكيف ولا تخالفه إلا من جهة هاذا الفهم ؟ وقد أخرج أحمد ، والطبراني أيضاً هاذا الحديث من طريق الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ، فقال في رواية أحمد : عن ابن علية ، عن ابن شقيق ، عن ابن حوالة ، لم يسمه .

وقال في رواية الطبراني : من طريق حماد بن سلمة ، عن الجريري ، عن عبد الله بن حوالة ، سماه عبد الله أيضاً . ولعل السبب فيه أيضاً نحو ما تقدم .

ولم أر من ذكر زائدة هاذا في الصحابة إلا ابن عبد البر ، فإنه قال : زائدة بن حوالة \_ أو مزيدة بن حوالة \_ العنزي ، له صحبة . وتبعه ابن الأثير فقال : ذكره أبو عمر مختصراً ، وتبعه الذهبي في « التجريد » فزاد على اسمه علامة مسند أحمد. . . . » .

وبعد أن ذكر الفرق بين عبد الله ، وزائدة قال رحمه الله : « وإن شارك عبد الله بن حوالة في بعضه لا يستلزم تغليط الثقة ، والله أعلم » . وانظر أيضاً « الإصابة » ترجمة زائدة بن قدامة . وأما ابن معين فقد سئل عن هـنذا الحديث فقال : « خطأ من يزيد » .

وقال ابن عساكر بعد أن خرج حديث علي بن عاصم ، عن الجريري...: « والصحيح عندي قول من قال: مرة بن كعب ، فقد روي عنه من طريق آخر ». ثم ذكر حديث مرة من طريق الطبراني ، وهو الحديث التالي .

 (١) مغدفاً : اسم فاعل من أغدف . يقال : أغدف قناعه علىٰ وجهه ، إذا أرسله ، فهو مغدف ، أي : متقنع . وَسَلَّمَ](١) فَقُلْتُ : هَاذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، هَاذَا وَمَنِ ٱتَّبَعَهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى ٱلْهُدَىٰ » .

فَقَامَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ حَوَالَةَ ٱلأَزْدِيِّ مِنْ عِنْدِ ٱلْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَصَاحِبُ هَـٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : أَمَا وَٱللهِ ، إِنِّي حَاضِرٌ ذَلِكَ ٱلْمَجْلِسَ ، وَلَو كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ لِي فِي ٱلْجَيْشِ مُصَدِّقاً لَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ .

قلت : حديث مرة رواه الترمذي (7) رواه الطبراني (7) ، ورجاله وثقوا .

١٤٥٤٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِيقُ :
 أَصَبْتُمُ ٱسْمَهُ عُمَرُ قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ ، عُثْمَانُ ذُو ٱلنُّورَيْنِ أَصَبْتُمُ ٱسْمَهُ ، قُتِلَ مَظْلُوماً ،
 وَأُتِيَ كِفْلَيْنِ مِنَ ٱلأَجْرِ .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح ، غير عقبة بن أوس ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في المناقب ( ٣٧٠٤) باب : في مناقب عثمان ، من طريق أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن مرة بن كعب. . . . . . وهلذا إسناد صحيح . ومن هلذه الطريق أخرجه أحمد ٤/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٠٦/٢ برقم ( ٧٥٣ ) وفي « مسند الشاميين » برقم ( ١٩٧٣ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن غساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ـ وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٢٩٥ ) ، من طريق عبد الله بن صالح ، وأخرجه أحمد٤/ ٢٣٦ من طريق عبد الرحمان بن مهدي ،

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٧٥٣ ) ، وفي « مسند الشاميين » برقم ( ١٩٧٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٢٧٣ من طريق أسد بن موسىٰ ،

<sup>(</sup>٤) في الكبير / ٨٩ برقم ( ١٣٨ ، ١٣٩ ) وابن أبي شيبة ٢/١٢٥ برقم ( ١٢١٠٢ ) من طريقين عن محمد بن سيرين ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمر ـ عند الطبراني : عمرو ـ . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح .

١٤٥٤٤ ـ وَعَنْ حَفْصَةَ ، زَوجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا كَانَتْ قَاعِدَةً وَعَائِشَةُ (١) مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَدِدْتُ أَنَّ مَعِيَ بَعْضَ أَصْحَابِي نَتَحَدَّثُ » .

فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَرْسِلْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ يَتَحَدَّثْ مَعَكَ  $(^{7})$  قَالَ : «  $\vec{k}$  » .

قَالَتْ حَفْصَةُ : أَرْسِلْ إِلَىٰ عُمَرَ يَتَحَدَّثْ مَعَكَ ( مص : ١٦٨ ) قَالَ : « لا ، وَلَكِنْ أُرْسِلُ إِلَىٰ عُثْمَانَ » .

فَجَاءَ عُثْمَانُ فَدَخَلَ ، فَقَامَتَا فَأَرْخَتَا ٱلسِّتْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ظ : ٤٩٤ ) لِعُثْمَانَ : « إِنَّكَ مَقْتُولٌ مُسْتَشْهِدٌ ، فَٱصْبِرْ صَبَّرَكَ ٱللهُ ، وَلاَ تَخْلَعَنَّ قَمِيصاً / قَمَّصَكَهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَي عَشْرَةَ سَنَةً وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ حَتَّىٰ تَلْقَى ٱللهَ ١٩٨٨ وَهُوَ عَنْكَ رَاضِ » .

قَالَ عُثْمَانُ : إِنْ دَعَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَ بِٱلصَّبْرِ .

فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ صَبِّرْهُ » .

فَخَرَجَ عُثْمَانُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَبَّرَكَ ٱللهُ فَإِنَّكَ سَوفَ تُسْتَشْهَدُ وَتَمُوتُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، وَتُفْطِرُ مَعِي » .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَاٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَائِشَة<sup>(٣)</sup> ، حَدَّثَتْهُ مِثْلَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) معطوفة على اسم كان المستتر . وقد جاز ذلك لأنه فصل بين الضمير والمعطوف فاصل . وهـٰذا من الأماكن التي يترجح فيها العطف علىٰ كونه مفعولاً معه .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة حديث صحيح وقد ذكر هاذا أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم ( ٧٠٤٦) ، وفي « صحيح ( ٧٠٤٦) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٢٢٩٧) .

رواه أبو يعلى (١) واللفظ له ، وفي إسناد أبي يعلى إبراهيم بن عمر بن عثمان العثماني ، وهو ضعيف .

18080 ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ ٱلْجَسْرِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ، فَقَالَتْ لِي : هَاذِهِ حَفْصَةُ زَوْجُ ٱلنَّبِيِّ ـ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : أَنْشُدُكِ ٱللهَ أَنْ تُصَدِّقِينِي بِكَذِبِ ، أَوْ تُكَذَّبِينِي بِصِدْقِ .

تَعْلَمِينَ أَنِّي كُنْتُ أَنَا وَأَنْتِ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ .

فَقُلْتُ لَكِ : أَتَرَيْنَهُ قَدْ قُبِضَ ؟ قُلْتِ : لاَ أَدْرِي ، ثُمَّ أَفَاقَ ، قَالَ : « ٱفْتَحُوا لَهُ ٱلْبَابَ » ثُمَّ أُغْمِى عَلَيْهِ .

فَقُلْتُ لَكِ : أَتَرَيْنَهُ قَدْ قُبِضَ ؟ قُلْتِ : لاَ أَدْرِي ثُمَّ أَفَاقَ ، قَالَ : « **ٱفْتَحُوا لَهُ ٱلْبَابَ** » .

فَقُلْتُ لَكِ : أَبِي أَوْ أَبُوكِ ؟ قُلْتِ : لاَ أَدْرِي ، فَفَتَحْنَا لَهُ ٱلْبَابَ ، فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَلَمَّا رَآهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱذْنُهُ » .

فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ لاَ أَدْرِي أَنَا وَأَنْتِ مَا هُوَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : « أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ ؟ » ( مص : ١٦٩ ) قَالَ : نَعَمْ .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ۷۰٤٥) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ۱۳۱۰ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۱۳۸۸ ) ، وابن عدي في الكامل 177 ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 170 170 ، 170 من طريق إبراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان حدثني أبي ، عن عبد الله بن عمر ، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه إبراهيم بن عمر وأبوه ، وهما ضعيفان .

وقال ابن حبان في المجروحين ١١١- ١١١ ترجمة إبراهيم بن عمر: «ليس ممن يحتج بخبره إذا انفرد ، . . . . ثم أورد حديثاً من طريق الحسن بن سفيان ، عن المقدمي ، حدثنا أبو معشر البَّراء ، حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبان ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت ابن عمر ، في نسخة كتبناها عنه بهاذا الإسناد ، وربما أدخل أبان بن عثمان في الإسناد وربما أسقطه وقال : إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمر » .

قَالَ : « أَدْنُهُ » فَأَكَبَّ عَلَيْهِ أُخْرَىٰ مِثْلَهَا ، فَسَارَّهُ بِشَيءٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ ، فَقَالَ : « أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ ؟ » .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : « أَذْنُهُ » . فَأَكَبَّ عَلَيْهِ إِكْبَاباً شَدِيداً ، فَسَارَّهُ بِشَيءٍ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : « أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ ؟ » .

قَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَّايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبي .

فَقَالَ لَهُ : « ٱخْرُجْ » . قَالَ : فَقَالَتْ حَفْصَةُ : ٱللَّهُمَّ نَعَمْ ، أَوْ قَالَتِ : ٱللَّهُمَّ صِدْقٌ .

قلت : لعائشة وحدها حديث عند ابن ماجه (١١) بغير هـــــذا السياق .

رواه كله أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الأوسط بنحوه ، وزاد فَقَالَ : « يَا عُثْمَانُ ، عَسَىٰ أَنْ يُقَمِّصَكَ ٱللهُ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَرَادَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ » . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

<sup>(</sup>۱) في المقدمة ( ۱۱۳ ) باب : فضل عثمان ، وهو عند أحمد 7/70 وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 8/70 ) وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 79/7 ، 79/7 ) وفي « موارد الظمآن » برقم ( 7/70 ، 7/70 ) ، ثم في « مسند الحميدي » برقم ( 7/70 ) . (۲) في المسند7/70 ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 7/70 ومن طريق علي بن عاصم ، عن سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي عبد الله الجسري ، قال : دخلت على عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم الواسطي ، وقد بسطنا الكلام فيه عند الحديث المتقدم برقم ( 7/70 ) . وهو من الذين تأخر سماعهم من الجريري ، وأبو عبد الله الجسري هو : حميري بن بشير ، وهو ثقة .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٢٨٥٤) من طريق فرج بن فضالة ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف فرج بن فضالة .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الزهري إلا الزبيدي ، تفرد به فرج » .

فَقَالَ لَهَا ٱلنَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ : يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، أَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ لَهَا ٱلنَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ : يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، أَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ؟ فَقَالَتْ : نَسِيتُهُ وَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ حَتَّىٰ قُتِلَ ٱلرَّجُلُ .

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ٱلطَّبَرَانِي<sup>(١)</sup> أيضاً : فَمَا فَجَأَنِي إِلاَّ وَعُثْمَانُ جَاثٍ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ قَائِلاً : أَظُلْماً وَعُدُواناً يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَحَسِبْتُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِقَتْلِهِ .

وأحد إسنادي الطبراني حسن .

١٤٥٤٦ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلاً بِٱلْكُوفَةِ شَهِدَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُتِلَ شَهِيداً ، فَأَخَذَتْهُ ٱلزَّبَانِيَةُ ، فَرَفَعُوهُ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَقَالُوا : لَولاَ أَنْ تَنْهَانَا ـ أَو نُهِينَا ـ أَو نُهِينَا ـ أَلَّ نَقْتُلَ أَخَذاً لَقَتَلْنَاهُ ، زَعَمَ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، قُتِلَ شَهِيداً .

فَقَالَ / ٱلرَّجُلُ لِعَلِيٍّ : وَأَنْتَ تَشْهَدُ أَنَّهُ شَهِيدٌ ، أَتَذْكُرُ أَنِّي أَتَنْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي وَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، وَأَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، [وَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي](٢) .

قَالَ : فَأَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يُبَارِكَ لِي ( مص : ١٧ ) .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَيفَ لاَ يُبَارِكُ لَكَ وَأَعْطَاكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ ؟ وَأَعْطَاكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ ، وَأَعْطَاكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ ؟ » . رواه أبو يعلىٰ (٣) ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) أخرجها في الأوسط برقم ( ٦٠٠٠) من طريق خصيف بن عبد الرحمان ، عن مجاهد ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد حسن ، خصيف بن عبد الرحمان الجزري فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٧٨٥ ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم برقم ( ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ، د).

<sup>(</sup>٣) في مسنده برقم ( ١٦٠١ ) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣١١ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٨٧٧ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق »٣٩/٢٩٦\_ من طريق هدبة بن خالد ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن محمد بن ﴾

١٤٥٤٧ - وَعَنْ أَسْلَمَ مَولَىٰ عُمَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَومَ حُوصِرَ فِي مَوضِعِ ٱلْجَنَائِزِ وَلَوْ أُلْقِيَ حَجَرٌ لَمَ يَقَعْ إِلاَّ عَلَىٰ رَأْسِ رَجُلٍ ، فَرَأَيْتُ عُثْمَانَ أَشْرَفَ مَوضِعِ ٱلْجَنَائِزِ وَلَوْ أُلْقِيَ حَجَرٌ لَمَ يَقَعْ إِلاَّ عَلَىٰ رَأْسِ رَجُلٍ ، فَوَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، أَفِيكُمْ مِنَ ٱلْخَوْخَةِ ٱلنَّيْ مَقَامَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، أَفِيكُمْ طَلْحَةُ ؟ فَسَكَتُوا .

لُّمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، أَفِيكُمْ طَلْحَةُ ؟ فَسَكَتُوا .

ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، أَفِيكُمْ طَلْحَةُ ؟ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَلاَ أَرَاكَ هَلهُنَا ؟ مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّكَ فِي جَمَاعَةِ قَومٍ يَسْمَعُونَ (١) نِدَائِي آخِرَ عُثْمَانُ : أَلاَ أَرَاكَ هَلهُنَا ؟ مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّكَ فِي جَمَاعَةِ قَومٍ يَسْمَعُونَ أَنَ يَا خَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لاَ تُجِيبُنِي ، أَنْشُدُكَ بِٱللهِ (٢) يَا طَلْحَةُ ، أَتَذْكُرُ يَومَ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا ، لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ ؟

قَالَ لَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا طَلْحَةُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ رَفِيقٌ مِنْ أُمَّتِهِ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَإِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ هَلذَا ـ يَعْنِينِي ـ رَفِيقِي فِي ٱلْجَنَّةِ » . الْجَنَّةِ » .

قَالَ طَلْحَةُ : ٱللَّهُمَّ نَعَمْ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ .

قلت : روى النسائي بعضه بإسناد منقطع .

رواه عبد الله(٣) وأبو يعلىٰ في الكبير ، والبزار ، وفي إسناد عبد الله والبزار:

 <sup>◄</sup> سيرين : أن رجلاً..... وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، محمد بن سيرين لم يدرك علياً والله أعلم .

وسبق أن حكمنا على هلذا الإسناد بالصحة في مسند الموصلي ، فليصوب من هنا .

<sup>(</sup>١) في المسند ، وعند البزار : « ما كنت أرى أنك تكون في جماعة تسمع ندائي . . . . » . وفي السنة : « ما كنت أرى أن يكون جماعة قوم يسمع ندائي » وهاذا تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، د ) : « الله » بدون جار .

 <sup>(</sup>٣) ابن أحمد في زوائده على المسند١/ ٧٤ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٣٧٤ ) ـ وهو في « كشف ◄ المتناهية » برقم ( ٣٧٤ ) ـ وهو في « كشف ◄

أبو عبادة الزرقي ، وهو متروك ، وأسقطه أبو يعلى من السند ، والله أعلم .

١٤٥٤٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَت : خَرَجَتِ ٱلصَّعْبَةُ بِنْتُ ٱلْحَضْرَمِيِّ فَسَمِعْنَاهَا تَقُولُ لِابْنِهَا طَلْحَةَ بَّنِ عُبَيْدِ ٱللهِ : إِنَّ عُثْمَانَ قَدِ ٱشْتَدَّ حَصْرُهُ ، فَلَو كَلَّمْتَ فِيهِ حَتَّىٰ يُرَفَّهُ (١) عَنْهُ ؟

قَالَ : وَطَلْحَةُ يَغْسِلُ أَحَدَ شِقَّي رَأْسِهِ ، فَلَمْ يُجِبْهَا ، فَأَدْخَلَتْ يَدَيْهَا (٢) فِي كُمِّ وَرْعِهَا ، فَأَخْرَجَتْ ثَدْيَيْها (٣) .

◄ الأستار » ٣/ ١٧٩ برقم ( ٢٥١٣ ) \_ وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ٤٤٨٨ ) \_ والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٧٩ ، والحاكم٣/ ٩٧ ، وأبو يعلىٰ في الكبير \_ ذكره الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٧٧٨ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٩٠٠ ) من طريق القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري ، حدثنا أبو عبادة الزرقي ، حدثني زيد بن أسلم ، عن أبيه أسلم . . . .

وهاذا إسناد فيه القاسم بن الحكم قال العقيلي في الضعفاء: «حدثني آدم بن موسى ، عن قتادة: سمعت أبا عبادة الزرقي ، قال البخاري: لم يصح حديث أبي عبادة. وقال الحافظ في التقريب: «لين». وأما أبو حاتم فقد قال: «مجهول».

وفيه أيضاً أبو عبادة : عيسى بن عبد الرحمان بن فروة ، قال أبو زرعة : «ليس بالقوي » . وقال البخاري ، والنسائي : منكر الحديث .

وقال أبو حاتم : « منكر الحديث ، ضعيف الحديث ، شبيه بالمتروك » .

وقال ابن حبان : يروي المناكير عن المشاهير ، فاستحق الترك . وانظر «تهذيب التهذيب »٨/ ٢١٨ .

وصححه الحاكم . وتعقبه الذهبي بقوله : « قاسم هـنذا قال البخاري : لا يصح حديثه . وقال أبو حاتم : مجهول » .

وقال ابن الجوزي : « هـنذا حديث لا يصح » .

تنبيه : « سقط من إسناد الموصلي : « حدثنا أبو عبادة » قبل « الزرقي » .

(١) يرفه عنه : ينفس عنه ويخفف مما يضايقه ، ووسع عليه .

(۲) في ( د ) : « يدها » .

(۳) في ( د ) : « ثديها » .

فَقَالَتْ : أَسْتَلُكَ بِمَا حَمَلْتُكَ وَأَرْضَعْتُكَ إِلاَّ فَعَلْتَ .

فَقَامَ وَلَوَىٰ شِقَّ شَعْرِ رَأْسِهِ ( مص : ١٧١ ) حَتَّىٰ عَقَدَهُ وَهُوَ مَغْسُولٌ ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلِيّاً وَهُوَ مَغْسُولٌ ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلِيّاً وَهُوَ جَالِسٌ فِي جَنَبِ دَارِهِ ، فَقَالَ طَلْحَةُ وَمَعَهُ أُمُّهُ وَأُمُّ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي رَافِع : لَو رَفَهْتَ (١) ٱلنَّاسَ عَنْ هَلذَا فَقَدِ ٱشْتَدَّ حَصْرُهُ .

[قَالَ : فَنَقَرَ بِقَدَحِ فِي يَدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ] (٢) فَقَالَ : وَٱللهِ مَا أُحِبُّ مِنْ هَاذَا شَيْتًا يَكْرَهُهُ (٣) / .

رواه الطبراني(٤) وفيه جماعة لم أعرفهم .

1808 - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَم - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ قَالَ حِينَ هَاجَ ٱلنَّاسُ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، لاَ تَقْتُلُوا هَاذَا ٱلشَّيْخَ ، وَٱسْتَعْتِبُوهُ فَإِنَّهُ لَنْ تَقْتُلَ أُمَّةٌ نَبِيعَا ، فَيَصْلُحَ أَمْرُهُمْ حَتَّىٰ يُهَرَاقَ دَماءُ سَبْعِينَ أَلْفاً مِنْهُمْ [وَلَنْ تَقْتُلَ أُمَّةٌ خَلِيفَتَهَا ، فَيَصْلُحَ أَمْرُهُمْ حَتَّىٰ يُهَرَاقَ دِمَاءُ أَرْبَعِيْنَ أَلْفاً مِنْهُمْ] (٥) .

فَلَمْ يَنْظُرُوا فِيمَا قَالَ ، وَقَتَلُوهُ فَجَلَسَ لِعَلِيٍّ فِي ٱلطَّرِيقِ فَقَالَ : أَينَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أَرِيدُ الْعِرَاقِ .

قَالَ : لاَ تَأْتِ ٱلْعِرَاقَ ، وَعَلَيْكَ بِمِنْبَرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَثَبَ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ [وَهَمُّوا بِهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : دَعُوهُ ، فَإِنَّهُ مِنَّا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ . فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيٍّ الْاَ

قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ : هَانِهِ رَأْسُ ٱلأَرْبَعِينَ ، وَسَيَكُونُ عَلَىٰ رَأْسِهَا صُلْحٌ ،

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « رفعت » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من معجم الطبراني الكبير .

<sup>(</sup>۳) في (ظ، د): «تكرهه».

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١/ ٨٦ برقم ( ١٢٧ ) وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ١٢٠٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) واستدركناه من غيرها .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

وَلَنْ تَقْتُلَ أُمَّةٌ نَبِيَّهَا ، إِلاَّ قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفاً ، وَلَنْ تَقْتُلَ أَمَّةٌ خَلِيفَتَهَا إِلاَّ قُتِلَ بِهِ أَرْبَعُونَ أَلْفاً .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

• ١٤٥٥ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ عُمَيرِ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ ٱسْتَأْذَنَ عَلَى ٱلْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ وَسَلَّمَ ، وَأَمَرَ رَجُلَينِ مِمَّا يَلِي سَلاَمٍ ٱسْتَأْذَنَ عَلَى ٱلْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ وَسَلَّمَ ، وَأَمَرَ رَجُلَينِ مِمَّا يَلِي ٱللَّهِ بِيرَ أَنْ يُوسَعَا لَهُ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْحَجَّاجُ : للهِ أَبُوكَ ، أَتَعْلَمُ حَدِيثاً حَدَّثَهُ أَبُوكَ عَبْدَ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ ؟

قَالَ : فَأَيُّ حَدِيثٍ رَحِمَكَ (٢) ٱللهُ فَرُبَّ حَدِيثٍ ، قَالَ : حَدِيثُ ٱلْمِصْرِيِّينَ حِينَ حَصَرُوا عُثْمَانَ .

قَالَ : قَدْ عَلِمتُ ذَلِكَ ٱلْحَدِيثَ .

أَقَبْلَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَم ( مص : ١٧٢ ) وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ، فَٱنْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَسَّعُوا لَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ : وَعَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ ، مَا جَاءَ بِكَ يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ سَلاَمٍ ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني 11/18 برقم ( 11/18 ) من طريق محمد بن الحسن الأسدي ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مَعْقِل ، عن عبد الله بن سلام . . . . وهاذا إسناد حسن ، محمد بن الحسن الأسدي فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1007 ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم برقم ( 1007 ) .

وقد تقدم هاذا الحديث برقم ( ١٢١١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): « يرحمك » وهاكذا جاءت عند الطبراني .

قَالَ : جِئْتُ (١) لأَثْبُتَ حَتَّىٰ أَسْتَشْهِدَ أَو يَفْتَحَ ٱللهُ لَكَ ، وَلاَ أَرَىٰ هَـٰـؤُلاَءِ ٱلْقَومَ إِلاَّ قَاتِلُوكَ ، فَإِنْ يَقْتُلُوكَ فَذَاكَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُمْ .

فَقَالَ عُثْمَانُ : أَسْأَلُكَ بِٱلَّذِي لِيَ عَلَيكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ، لَمَا خَرَجْتَ إِلَيْهِمْ خَيْراً يَسُوقُهُ ٱللهُ بِكَ ، وَشَرّاً يَدْفَعُهُ بِكَ ٱللهُ .

فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَخَرَجَ عَلَيهِمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ اجْتَمَعُوا وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ بِبَعْضِ مَا يُسَرُّونَ بِهِ ، فَقَامَ خَطِيباً ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، بَعَثَ مُحَمَّداً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيراً وَنَذِيراً ، يُبَشِّرُ فَإِلْجَنَّةِ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَيُنْذِرُ بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ ، وَأَظْهَرَ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو بِالْجَنَّةِ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَيُنْذِرُ بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ ، وَأَظْهَرَ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو بِالْجَنَّةِ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَيُنْذِرُ بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ ، وَأَظْهَرَ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ آخْتَارَ لَهُ الْمُساكِنَ ، فَأَخْتَارَ لَهُ الْمُدِينَةَ ، فَجَعَلَهَا دَارَ الْهِجْرَةِ ، وَجَعَلَهَا دَارَ الإِيمَانِ ، فَوَاللهِ مَا زَالَتِ الْمَلائِكَةُ حَافِينَ بِالْمَدِينَةِ مُذْ قَدِمَهَا رَسُولُ اللهِ / صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيُومِ ، وَمَا زَالَ سَيفُ اللهِ مَغْمُوداً عَنْكُمْ مُذْ ١٩٧٩ وَلَو مَنْ وَلُولُ اللهِ مَا يَالُهُ مَا أَلُولُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَلُولُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَلُولُ اللهِ مَا اللهِ مَا أَلُولُ اللهِ مَا أَلُولُ اللهِ مَا أَلُولُ اللهِ مَا أَلُهُ اللهِ مَا أَلُولُ اللهِ مَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيُومِ .

ثُمَّ قَالَ : إِنَّ ٱللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْحَقِّ ، فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ بَعْدَ ٱلْبَيَانِ وَٱلْحُجَّةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ نَبِيُّ يَهْتَدِي بِهَدْيِ ٱللهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ بَعْدَ ٱلْبَيَانِ وَٱلْحُجَّةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ نَبِيُّ فِيمَا مَضَىٰ ، إِلاَّ قُتِلَ جَلِيفَةٌ قَطُّ ، إِلاَّ فَيمَا مَضَىٰ ، إِلاَّ قُتِلَ جَلِيفَةٌ قَطُّ ، إِلاَّ قُتِلَ بِهِ مَسْهُ وَثَلاَ ثُونَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ ، كُلُّهُمْ يُقْتَلُ بِهِ ، فَلا تَعْجَلُوا عَلَىٰ هَاذَا ٱلشَّيخِ قَتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلاَ ثُونَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ ، كُلُّهُمْ يُقْتَلُ بِهِ ، فَلا تَعْجَلُوا عَلَىٰ هَاذَا ٱلشَّيخِ بِقَتْلٍ ، فَوَٱللهِ لاَ يَقْتُلُهُ رَجُلُّ مِنْكُمْ إِلاَّ لَقِي ٱللهَ يَومَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَدُهُ مَقْطُوعَةٌ (٢) مَشْلُولَةٌ ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيسَ لِوَلَدٍ عَلَىٰ وَالِدٍ حَقُّ ، إِلاَّ وَلِهَاذَا ٱلشَّيخِ عَلَيكُمْ مِثْلُهُ ( مص : وَٱعْلَمُوا أَنَّهُ لَيسَ لِولَدٍ عَلَىٰ وَالِدٍ حَقٌ ، إِلاَّ وَلِهَاذَا ٱلشَّيخِ عَلَيكُمْ مِثْلُهُ ( مص : ) ١٧٣ ) .

قَالَ : فَقَامُوا فَقَالُوا : كَذَبَتِ ٱلْيَهُودُ ، كَذَبَتِ ٱلْيَهُودُ .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «قد جئت ». وعند الطبراني مثل ما عندنا .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

فَقَالَ : كَذَبْتُمْ وَٱللهِ وَأَنْتُمْ آثِمِينَ (١) ، مَا أَنَا بِيَهُودِيٍّ وَإِنِّي لأَحَدُ ٱلْمُسْلِمينَ يَعْلَمُ ٱللهُ بِذَلِكَ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ .

وَقَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ فِيَّ ٱلْقُرْآنَ ﴿ قُلِّ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْكِ﴾ [الرعد: ٤٣] .

وَقَدْ أَنْزَلَ ٱلآيَةَ ٱلأُخْرَىٰ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُدَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ـ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ـ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ـ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى مِثْلِهِ ـ فَتَامَنَ وَٱسْتَكُمْرَتُمْ ﴾ [الأحقاف: ١٠] .

قَالَ : فَقَامُوا فَدَخَلُوا عَلَىٰ عُثْمَانَ فَذَبَحُوهُ كَمَا يُذْبَحُ ٱلْحُلاَّنُ<sup>(٢)</sup> ، قَالَ شُعَيْبٌ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ مَا ٱلْحُلاَّنُ<sup>(٣)</sup> ؟ قَالَ : ٱلْحَمَلُ .

قَالَ : وَقَدْ قَالَ عُثْمَانُ لِكَثِيرِ بْنِ ٱلصَّلْتِ : يَا كَثِيرُ ، أَنَا وَٱللهِ مَقْتُولٌ غَداً .

قَالَ : بَلْ يُعْلِي ٱللهُ كَعْبَكَ وَيُكْبِتُ عَدُوَّكَ .

قَالَ : ثُمَّ أَعَادَهَا ٱلثَّالِثَةَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (٤) .

قَالَ : عَمَّ تَقُولُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟

قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ لِيَ : « يَاعُثْمَانُ ، أَنْتَ عِنْدَنَا خَداً وَأَنْتَ مَقْتُولٌ خَداً » ، فَأَنَا وَٱللهِ مَقْتُولٌ .

قَالَ : فَقُتِلَ فَخَرَجَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَمٍ إِلَى ٱلْقَومِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا (٥) فَقَالَ : يَا أَهْلَ

<sup>(</sup>١) هـٰكذا جاءت في مصادرنا جميعها . وكذلك هي في معجم الطبراني . وأزعم أن :

<sup>«</sup> وأنتم » محرفة عن« وكنتم » وإن لم يكن هـٰـذا الزعم حاصلاً ، يكن الوجه أنها « آثمون » . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الحلان : الحلام وهو : الجدي والحمل ، ويروى بالنون والميم ، وجاءت في (ظ) :« الحملان » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « الحسلان ».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «مثل ما قال ، ثم يقول.... ».

<sup>(</sup>٥) في (ظ) زيادة: « فقال على رحليه....».

مِصْرَ ، يَا قَتَلَةَ عُثْمَانَ ، قَتَلْتُمْ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ : أَمَا وَٱللهِ لاَ يَزَالُ عَهْدٌ مَنْكُوثٌ ، وَدَمٌ مَسْفُوحٌ ، وَمَالٌ مَقْسُومٌ لاَ سُقِيتُمْ .

رواه الطبراني (١) ورجاله ثقات .

١٤٥٥١ ـ وَعَنْ كُلْثُومِ ٱلْخُزاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ : مَا يَسُرُّنِي أَنِّي رَمَيتُ عُثْمَانَ بِسَهْمٍ أَخْطَأَهُ ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ : أُرِيدُ قَتْلَهُ ، وَأَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهَباً .

رواه الطبراني(٢) وفيه عمران بن عمير ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

(١) في الكبير ٣٢٧/١٤ ـ ٣٣١ برقم ( ١٤٩٦٢ ) من طريق حميد بن أبي مخلد الواسطي ،
 أخبرنا محمد بن الصباح الجرجراني ،

وأخرجه البخاري في الكبير ١/ ٢٦٢ من طريق خليفة بن خياط ،

جميعاً : حدثنا أبو داود الطيالسي ، أخبرنا شعيب بن صفوان ، عن عبد الملك بن عمير : أن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه يوسف ، عن جده عبد الله بن سلام . . . . وهلذا إسناد فيه شيخ الطبراني وما وجدت له ترجمة .

وفيه شعيب بن صفوان فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٥٧٢١ ) وانظر « بحر الدم » ليوسف بن حسن بن عبد الهادي برقم ( ٤٤٤ ) .

وعبد الملك بن عمير بينا أنه قوي الإسناد عند الحديث ( ١٩٩٨ ) في « موارد الظمآن » .

وفيه أيضاً محمد بن يوسف بن عبد الله ترجمه البخاري في الكبير / ٢٦٢\_ ٢٦٣ وأورد له حديث دفن عيسىٰ مع النبي في بيته ، وقال : « هـٰذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه » .

نقول: ووصف البخاري له بذلك وصف متعلق بالحديث المذكور، وليس وصفاً عاماً يشمل جميع ما حدث به كما ذهب إليه الألباني، حيث قال في « الضعيفة »٥/ ٢٣١ بعد الحديث ( ٢٢٠٧ ): « محمد بن يوسف لا يتابع علىٰ حديثه كما قال البخاري ».

وذكره ابن حبان في الثقات ٣٦٨/٥ ، وقال الحافظ في تقريبه: « مقبول » . وقال الذهبي في كاشفه: وثق . ولم يدخله الذهبي في « ميزان الاعتدال » ولم يورده في « المغني » ولا في « الديوان » .

وأخرج البخاري المرفوع منه في الكبير 1/ ٢٦٢ من طريق خليفة ، حدثنا شعيب بن صفوان ، حدثنا عبد الله حدث الحجاج عن جده ، عبد الله . . . . وهاذا إسناد منقطع محمد بن يوسف لم يسمع جده عبد الله .

(٢) في الكبير ٩/ ١٨٧ برقم ( ٨٨٣٨ ) من طريق مسعر بن كدام ، عن عمران بن عمير ، عن →

١٤٥٥٢ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلْأَسْوَدِ ٱلدِّيلِيِّ (١) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ (٢) يَقُولُ : لأَنْ أَخِرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، فَأَنْقَطِع (٣) ( مص : ١٧٤ ) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ شَرِكْتُ فِي دَمِ عُثْمَانَ .

رواه الطبراني (٤) ورجاله رجال الصحيح .

١٤٥٥٣ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ ، قَالَ : أَذْرَكْتُ عُثْمَانَ وَأَنَا يَوْمَئِذِ قَدْ رَهِقْتُ ٱلْحُلُمُ (°) مَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَخُطُبُ ، وَشَهِدْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا / ٱلنَّاسُ [مَا تَنْقِمُونَ عَلَيَّ ؟ ٩٣/٩ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَخُطُبُ ، وَشَهِدْتُهُ وَهُو يَقُولُ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، قَالَ : وَمَا مِنْ يَوْمِ إِلاَّ وَهُمْ يَقْسِمُونَ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ، يَقُولُ ] (٢) : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، أَعْدُوا عَلَىٰ أَعْطِيَاتِكُمْ ، فَيَغُدُونَ فَيَأْخُذُونَهَا وَافِرَةً ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، أَعْدُوا عَلَىٰ كِسُوتِكُمْ ، فَيُجَاءُ بِٱلْحُلَلِ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ .

قَالَ ٱلْحَسَنُ : وَٱلْعَدَوُّ مُتَّقِي (٧) ، وَٱلْعَطِيَّاتُ دَارَّةٌ ، وَذَاتُ ٱلْبَيْنِ حَسَنٌ ، وَٱلْخَيْرُ كَثِيرٌ مَا عَلَى ٱلأَرْضِ مُؤْمِنٌ يَخَافُ مُؤْمِناً ، مَنْ لَقِيَ مِنَ ٱلأَحْيَاءِ فَهُو أَخُوهُ وَمُوَدَّتُهُ وَنُصْرَتُهُ ، وَٱلْفِئْنَةُ إِنْ سَلَّ عَلَيْهِ سَيْفاً .

 <sup>◄</sup> كلثوم الخزاعي ، قال : قال عبد الله : . . . . . . وهاذا إسناد فيه عمران بن عمير وما ظفرت له
 بترجمة .

وكلثوم بن جبر الخزاعي قال ابن حبان في الثقات٥/ ٣٣٦ : « يروي عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود . وروىٰ عنه أهل الكوفة » .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ، د).

<sup>(</sup>۲) في (ظ) : « بكر » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « فأقع » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١/ ٨٧ برقم ( ١٣٢ ) من طريق حزم بن أبي حزم ، عن أبي الأسود الديلي قال : سمعت أبا بكرة . . . . وهاذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٥) أي : أدركت الحلم وبلغت مبالغ الرجال .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ، د ) : « منفي » .

رواه الطبراني (١) وإسناده حسن .

١٤٥٥٤ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سيَّافُ عُثْمَانَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ دَخَلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : ٱرْجِعْ ٱبْنَ أَخِي فَلَسْتَ بِقَاتِلي . قَالَ : كَيْفَ عَلِمْتَ ذَلِكَ ؟ .
 ذَلِكَ ؟ .

قَالَ : لأَنَّهُ أُتِيَ بِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ سَابِعِكَ ، فَحَنَّكَكَ وَدَعَا لَكَ بِٱلْبَرَكَةِ .

قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَقَالَ : ٱرْجِعْ ٱبْنَ أَخِي فَلَسْتَ بِقَاتِلِي ؟

قَالَ : وَمِمَّا تَدْرِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : لأَنَّهُ أُتِيَ بِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَابِعِكَ ، فَحَنَّكَكَ ، وَدَعَا لَكَ بٱلْبَرَكَةِ .

قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ٱبْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ قَاتِلِي ؟

فَقَالَ : ومَا يُدْرِيكَ يَا نَعْثَلُ ؟

قَالَ : لأَنَّهُ أُتِيَ بِكَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَابِعِكَ لِيُحَنِّكَكَ ، وَيَدْعُوَ لَكَ بَٱلْبَرَكَةِ ، فَخَرِثْتَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَوَثَبَ عَلَىٰ صَدْرِهِ ، وَقَبَضَ عَلَىٰ لِحْيَتِه ، فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ كَانَ يَعِزُّ عَلَىٰ أَبيكَ أَنْ تَسُوءَهُ .

قَالَ : فَوَجَأَهُ فِي نَحْرِهِ بِمَشَاقِصَ (٢) كَانَتْ فِي يَدِهِ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱/ ۸۷ برقم ( ۱۳۱ ) من طريق المبارك بن فضالة ، قال : سمعت الحسن يقول : أدركت عثمان . . . . . . وهلذا إسناد حسن ، مبارك قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس .

<sup>(</sup>٢) المشقص : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . وأما العريض الطويل فهو المعبلة . وقال بعضهم : المشقص : سهم فيه نصل عريض يرمىٰ به الوحش . وقال أبو منصور : هـٰـذا التفسير للمشقص خطأ .

رواه الطبراني (۱<sup>۱)</sup> ، وفيه سياف عثمان ( مص : ١٧٥ ) قال : ولم يسم ، وبقية رجاله وثقوا .

١٤٥٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، قَالَ : لَمَّا ضَرَبَ ٱلرَّجُلُ يَدَ عُثْمَانَ ، قَالَ : إِنَّهَا لأَوَّلُ يَدِ خَطَّتِ ٱلْمُفَصَّلَ<sup>(٢)</sup>( مص : ٤٩٥ ) .

رواه الطبراني (٣) وإسناده حسن .

١٤٥٥٦ ـ [وَعَنْ يَزِيدَ<sup>(٤)</sup> بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : أَنَّ عَامَّةَ ٱلرَّكْبِ ٱلَّذِينَ سَارُوا إِلَىٰ عُثْمَانَ جُنُّوا .

رواه الطبراني (٥) وإسناده حسن](٦) .

١٤٥٥٧ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينِ ، قَالَ : قَالَتِ ٱمْرَأَةُ عُثْمَانَ حِينَ أَطَافُوا بِهِ : تُرِيدُونَ قَتْلُهُ ؟ إِنْ تَقْتُلُوهُ أَوْ تَتْرُكُوهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحيِي ٱللَّيْلَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا ٱلْقُرْآنَ كُلَّهُ (٧) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۸٣/۱ برقم ( ۱۱۸ ) من طريق سلم بن قتيبة ، حدثنا مبارك ، عن الحسن ، حدثني سياف عثمان . . . . . . وهاذا إسناد فيه ثلاث علل : عنعنة مبارك وهو : ابن فضالة ، وعنعنة الحسن ، وهو : البصري ، وجهالة سياف عثمان .

<sup>(</sup>٢) المفصل : هو السُّبُعُ السابع من القرآن الكريم ، وسمي بذلك لكثرة فصوله ، وهو من سورة ﴿قَ﴾ إلىٰ آخر سورة ﴿محمد﴾ عليه السلام ، وقيل : من سورة ﴿الفتح﴾ ، وقيل : من سورة ﴿قَ﴾ إلىٰ آخر القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٨٤/ برقم (١١٩) من طريق يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان : قال . . . . وهاذا إسناد منقطع ، أبو سلمة لم يدرك هاذه الحادثة الشنيعة .

<sup>(</sup>٤) في : ( مص ) : « زيد » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ١٨/ ٨٨ برقم ( ١٣٤ ) من طريق ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب : . . . . . . وهــٰذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ظ) ، وليست عند الطبراني أيضاً .

رواه الطبراني (١) وإسناده حسن .

١٤٥٥٨ ـ وَعَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَقِيَ مَسْرُوقٌ ٱلأَشْتَرَ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ للأَشْتَر : قَتَلْتُمْ عُثْمَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : أَمَا وَٱللهِ لَقَدْ قَتَلْتُمُوهُ صَوَّاماً قَوَّاماً .

قَالَ : فَٱنْطَلَقَ ٱلأَشْتَرُ ، فَأَخْبَرَ عَمَّاراً فَأَتَىٰ عَمَّارٌ مَسْرُوقاً ، فَقَالَ : وَٱللهِ لَيَجْلِدَنَّ عَمَّاراً وَلَيُسَيِّرَنَّ أَبَا ذَرِّ وَلَيَحْمِينَّ ٱلْحِمَىٰ ، وَتَقُولُ : قَتَلْتُمُوهُ صَوَّاماً قَوَّاماً ؟

فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : فَوَٱللهِ مَا فَعَلْتُمْ وَاحِدَةً مِنْ شَيْئَيْنِ : مَا عَاقَبْتُمَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ، وَمَا صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ / .

قَالَ : فَلَكَأَنَّمَا أَلْقَمَهُ حَجَراً ، قَالَ : وَقَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : مَا وَلَدَتْ هَمَذَانِيَّةٌ مِثْلَ مَسْرُوقٍ .

رواه الطبراني(٢) وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري ، وهو ضعيف لغفلته .

١٤٥٥٩ \_ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : لاَ مَدِينَةَ بَعْدَ عُثْمَانَ ، وَلاَ
 رَخَاءَ بَعْدَ مُعَاوِيَةَ .

وَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ وَعَدَنِي بِإِسْلاَمِ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، فَأَسْلَمَ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۸۷/۱ برقم (۱۳۰) وابن سعد في الطبقات ۱۳/۱/۵۳ من طريق سلام بن مسكين ، عن محمد بن سيرين قال : قالت امرأة عثمان . . . وهاذا أثر إسناده ضعيف لانقطاعه ، محمد بن سيرين لم يدرك زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٨١ برقم ( ١١٤) من طريق الحسن بن أبي جعفر ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : لقي مسروق الأشتر فقال مسروق . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : مجالد بن سعيد ، والحسن بن أبي جعفر ، وانظر تاريخ الطبري٤/ ٤٨٣ ـ ٤٨٣ ، والكامل في التاريخ لابن الأثبر ٣/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> وإسناده<sup>(۲)</sup> حسن .

١٤٥٦٠ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ : لاَ يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ ( مص : ١٧٦ ) قُلْتُ : بَلَىٰ ، وَتُفْقَأُ فِيهَا عُيُونٌ كَثِيرَةٌ .

رواه الطبراني (٣) وإسناده حسن .

الموراً عَثْمَانُ ، فَأَقَامَ مَطْرُوحاً عَلَىٰ كُنَاسَةِ بَنِي فُلاَنِ ثَلاَناً ، وَأَتَاهُ النَّنَا(٤) عَشَرَ رَجُلاً مِنْهُمْ جَدِّي : مَالِكُ بْنُ عَلَىٰ كُنَاسَةِ بَنِي فُلاَنِ ثَلاَناً ، وَأَتَاهُ الْنُاناُ ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَبِي عَامِرٍ ، وَحُويْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّىٰ ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ ، مَعَهُمْ مِصْبَاحٌ فِي حُقِّ فَحَمَلُوهُ عَلَىٰ بَابٍ ، وَإِنَّ رَأْسَهُ تَقُولُ عَلَى البَابِ : طُقْ طُقْ ، حَتَّىٰ أَتَوْا بِهِ الْبَقِيعَ ، فَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ ، فَصَلَىٰ عَلَى البَابِ : طُقْ طُقْ ، حَتَّىٰ أَتَوْا بِهِ الْبَقِيعَ ، فَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ ، فَصَلَىٰ عَلَى البَابِ : طُقْ طُقْ ، حَتَّىٰ أَتَوْا بِهِ الْبَقِيعَ ، فَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ ، فَصَلَىٰ عَلَى البَابِ : طُقْ طُقْ ، حَتَّىٰ أَتَوْا بِهِ الْبَقِيعَ ، فَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ ، فَصَلَىٰ عَلَيْهِ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ، أَوْ (٥) حُويْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَىٰ \_ شَكَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ \_ ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ لأُخْبِرَنَّ عَلْمَ الْمُعْلَى الْهُمُ مَ مَعْهُمْ وَعَ بَيْدِ الْعُزَىٰ \_ شَكَ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ لأَخْبِرَنَّ الْمُعْلِمِينَ لأَخْبِرَنَّ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ لأَخْبِرَنَّ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مَازِنِ ، فَقَالَ : لَئِنْ دَفَنْتُمُوهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ لأَخْبِرَنَّ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ مَا الْمُعْلِمِ الْمُعْمَلُوهُ عَلَى الْمُعْلِمِ مَا الْمُسْلِمِينَ لأَخْبُولُوهُ فِي قَبْرِهِ ، صَاحَتْ النَّاسَ غَداً ، فَحَمَلُوهُ حَتَّىٰ أَتُوا بِهِ حُشَّى كَوْكَبِ (٦) ، فَلَمَّا دَلُوهُ فِي قَبْرِهِ ، صَاحَتْ

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما ظفرت به في غيره ، ولم ينسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٣٥١٠ ) إلا إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : « بإسناد » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير١٧/ ٦٩- ٧٠ برقم ( ١٣٩ ) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ ٣٠ / ٢٩ عـ ٤٣٠ من طريق أبي نعيم ، حدثنا سعيد بن عبد الرحمان ، عن محمد بن سيرين : أن عدي بن حاتم قال : . . . . . . . وهاذا إسناد صحيح ، سعيد بن عبد الرحمان هو : أخو أبي حرة ، بصري . وهو ثقة ، وانظر « الجرح والتعديل ٤٠/٤ فقد وثقه عدد من أئمة الجرح والتعديل .

وقوله : لا ينتطح فيه عنزان مثلٌ برقم ( ٣٥٥٠ ) في « مجمع الأمثال » للميداني .

<sup>(</sup>٤) في أصولنا جميعها : « اثني » والوجه ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) ف*ي* ( ظ ) : « و » .

 <sup>(</sup>٦) حش : بضم الأول ويجوز فتحه ـ : البستان ، وكوكب : اسم رجل من الأنصار ، وهو عند بقيع الغرقد . اشتراه عثمان رضي الله عنه ، وزاده في البقيع .

عَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ [فَقَالَ لَهَا ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ] (١) : ٱسْكُتِي ، فَوَٱللهِ ، لَئِنْ عُدْتِ لأَضْرِبَنَّ ٱلنَّذِي فِيهِ عَيْنُكِ .

فَلَمَّا دَفَنُوهُ وَسَوَّوْا عَلَيْهِ ٱلتُّرَابَ، قَالَ لَهَا ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ: صِيحِي مَا بَدَا لَكِ أَنْ تَصِيحِي .

قَالَ مَالِكٌ : وَكَانَ عُثْمَانُ قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّ بِحُشِّ كَوْكَبٍ ، فَيَقُولُ : لَيُدْفَنَنَّ هَـٰهُنَا رَجُلٌ صَالِحٌ .

رواه الطبراني (٢) وقال : الحش : البستان ، ورجاله ثقات .

١٤٥٦٢ \_ وَعَنْ سَهْمِ بْنِ حُبَيْشٍ \_ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ قَتْلَ عُثْمَانَ \_ قَالَ : فَلَمَّا أَمْسَيْنَا قُلْتُ : لَئِنْ تَرَكْتُمْ صَاحِبَكُمْ حَتَّىٰ يُصْبِحَ مَثَّلُوا بِهِ .

فَٱنْطُلِقَ<sup>(٣)</sup> بِهِ إِلَىٰ بَقِيعِ ٱلْغَرْقَدِ ، فَأَمْكَنَّا لَهُ مِنْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ ، ثُمَّ حَمَلْنَاهُ ، وَغَشِيَنَا سَوَادٌ مِنْ خَلْفِنَا فَهِبْنَاهُمْ ، حَتَّىٰ كِدْنَا أَنْ نَتَفَرَّقَ عَنْهُ .

فَنَادَىٰ مُنَادٍ: لاَ رَوْعَ عَلَيْكُمُ ، ٱثْبَتُوا ، فَإِنَّا جِئْنَا نَشْهَدُهُ مَعَكُمْ ، وَكَانَ ٱبْنُ حُبَيْش ، يَقُولُ: هُمْ وَٱللهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك ، وهو متروك (مص: ١٧٧).

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٧٨\_ ٧٩ برقم ( ١٠٩ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٥٣٢ من طريق عبد الرحمان بن عبد الله بن الحكم ، حدثنا عبد الملك الماجشون قال : سمعت مالكاً يقول : . . . . وهاذا إسناد صحيح إلى مالك .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، د ) : « فانطلقوا » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٩/١ برقم (١١٠) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، أخبرنا محمد بن يزيد الرحبي ، حدثنا سهم بن حبيش . . . . . . وهاذا أثر في إسناده عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك . وسهم بن حبيش ترجمه بدر الدين العيني في «مغاني الأخيار » برقم (٩٨٣) وذكر الخلاف في اسمه ، ولكنه لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وأما محمد بن يزيد فقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٢٤١٨) في «موارد الظمآن » .

المُعْتُ الْخَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، يَقُولُ: وَأَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ مُتَعَلِّقاً بِالْعُرْشِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ آخِذاً رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ عُمَرَ آخِذاً بِحِقْوَي أَبِي بَكْرٍ ، وَرَأَيْتُ عُمَرَ آخِذاً بِحِقْوَي أَبِي بَكْرٍ ، وَرَأَيْتُ عُمَرَ آخِذاً بِحِقْوَي أَبِي بَكْرٍ ، وَرَأَيْتُ اللَّمَ يَنْصَبُّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ .

فَحَدَّثُ ٱلْحَسَنُ بِهَاذَا ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ مِنَ ٱلشِّيعَةِ ، فَقَالُوا : وَمَا رَأَيتَ عَلِيّاً ؟ فَقَالَ ٱلْحَسَنُ : مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَرَاهُ آخِذاً بِحِقْوَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلِيٍّ ، وَلَـٰكِنَّهَا رُؤْيَا رَأَيْتُهَا .

فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَ عَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي رُؤْيَا رَآهَا ، وَقَدْ كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ ، فَأَصَابَ ٱلنَّاسَ جُهْدٌ حَتَّىٰ رَأَيْتُ ٱلْكَآبَةَ فِي وَجُوهِ ٱلْمُنَافِقِينَ .

فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَٱللهِ لاَ تَغِيبُ ٱلشَّمْسُ خَتَىٰ يَأْتِيكُمُ ٱللهُ بِرِزْقِ ، فَعَلِمَ عُثْمَانُ أَنَّ ٱللهَ ورَسُولَهُ سَيَصْدُقَانِ ، فَآشْتَرَىٰ عُثْمَانُ أَنَّ ٱللهَ ورَسُولَهُ سَيَصْدُقَانِ ، فَآشْتَرَىٰ عُثْمَانُ أَنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ سَيَصْدُقَانِ ، فَآشْتَرَىٰ عُثْمَانُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ رَاحِلَةً بِمَا عَلَيْهِا مِنَ ٱلطَّعَامِ (٢) ، فَوَجَّهَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهَا بِتِسْعَةٍ .

فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا هَلذَا ؟ » . قَالُوا : أَهْدَىٰ إِلَيكَ عُثْمَانُ .

قَالَ<sup>(٣)</sup> : فَعُرِفَ ٱلْفَرَحُ فِي وُجُوهِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْكَآبَةَ فِي وُجُوهِ ٱلْمُنافِقِينَ ، فَرَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيهِ يَدعُو لِعُثْمَانَ وُمَا النَّبِيَّ صَلَّى ٱللَّهُمَّ ٱلْعَلْ لِعُثْمَانَ » . دُعَاءً مَا سَمِعْتُهُ دَعَا لأَحَدٍ قَبْلَهُ : « ٱللَّهُمَّ أَعْطِ عُثْمَانَ » ، ٱللَّهُمَّ ٱلْعَلْ لِعُثْمَانَ » .

<sup>(</sup>۱) الحقو : معقد الإزار . ويسمى به الإزار للمجاورة . ويقال أيضاً : آخذ بحقوي فلان إذا استجار به .

<sup>(</sup>۲) سقط من (ظ، د) قوله: «من الطعام».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ظ ، د ) .

رواه الطبراني(١) في الأوسط والكبير باختصار ، وإسناده حسن .

18078 ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ أَيْضاً ، قَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، رَأَيْتُ ٱلْبَارِحَةَ عَجَباً فِي مَنَامِي ، رَأَيتُ ٱلرَّبَ تَعَالَىٰ فَوقَ عَرْشِهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ قَامَ (٢) عِنْدَ قَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ ٱلْعَرْشِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ١٧٨ ) ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ١٧٨ ) ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَكَانَ نَبْذَةً (٣) ، فَقَالَ : رَبِّ سَلْ عِبَادَكَ فِيمَ قَتَلُونِي ؟

قَالَ : فَأَنْبَعَثَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِيزَابَانِ مِنْ دَم فِي ٱلأَرْضِ .

قَالَ : فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : أَلاَ تَرَىٰ مَا يُحَدِّثُ بِهِ ٱلْحَسَنُ ؟ قَالَ : يُحَدِّثُ بِمَا رَأَىٰ .

١٤٥٦٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٤) : أَنَّ ٱلْحسَنَ ، قَالَ : لاَ أُقَاتِلُ بَعْدَ رُؤْيَا رَأَيْتُهَا ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : وَرَأَيْتُ عُثْمَانَ وَاضِعاً يَدَهُ عَلَىٰ عُمَرَ ، وَرَأَيْتُ دِمَاءً دُونَهُمْ ، فَقُلْتُ : مَا هَلذَا ؟ قِيلَ : دِمَاءُ عُثْمَانَ يَطْلُبُ ٱللهَ بِهِ .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٧٢٥١ ) وقد تقدم برقم ( ١٤٥٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : « وقف » .

 <sup>(</sup>٣) في ( د ) : « بيده » ونبذة \_ بفتح النون وبضمها ، وسكون الباء الموحدة من تحت : ناحية . وانظر « تاج العروس » ن ب ذ .

<sup>(</sup>٤) أخرجها أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٦٧٦٨ ) من طريق سفيان بن وكيع ، حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمان العجلي عن مجاهد أو مجالد ، عن طحرب العجلي ، عن الحسن بن علي . . . . وهاذا إسناد فيه طحرب مولى الحسن بن علي قال الأزدي : لا يقوم إسناد حديثه ، روىٰ عنه مجالد . ومجالد ضعيف .

وجميع بن عمير وسفيان بن وكيع ضعيفان أيضاً .

وقد أُورد الهيثمي هـنذا الحديث في «المقصد العلي» برقم ( ١٣١٢ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٩٠٢ ) ، والحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٩٠١ ) . وانظر التعليق التالي .

رواه كله أبو يعلىٰ (١) بإسنادين ، وفي أحدهما من لم أعرفه ، وفي الآخر سفيان بن وكيع ، وهو ضعيف .

المحمّا المحمّا المحمّا المحمّا أبي (٢) سَعِيدٍ مَولَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْتَقَ عِشْرِينَ عَبْداً مَمْلُوكاً ، وَدَعَا بِسَرَاوِيلَ ، فَشَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْبَارِحَةَ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْبَارِحَةَ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ ، وَقَالَ ! إِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْبَارِحَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي ٱلْمَنَامِ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ قَالُوا لِي : ٱصْبِرْ ، فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا ٱلْقَابِلَةَ / ، ثُمَّ دَعَا بِمُصْحَفٍ فَنَشَرَهُ بَيْنَ يَدَيهِ ، فَقُتِلَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

رواه عبد الله<sup>(٣)</sup> وأبو يعلىٰ في الكبير ورجالهما ثقات . وقد تقدمت لهـٰذا طرق في الفتن .

المجمع الله عَنْ مَانَ الله مَانَ الله الله الله الله الله عَنْمَانَ ، وَدَفَنَهُ ، وَكَانَ أَوَصَىٰ إِلَيهِ .

رواه أحمد(٤) ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن قتادة لم يدرك القصة .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ٦٧٦٧ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣١٣ ) ، والبوصيري في إتحافه برقم ( ١٩٠١ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٩٠٠ ) \_ وإسناده تالف أيضاً . وانظر « مسند الموصلي » . والتعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « مسلم بن أبي سعيد » .

<sup>(</sup>٣) ابن أحمد في زوائده على المسند ٧٢/١، وأبو يعلى الموصلي في الكبير \_ ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٩/ ٤٠٠ \_ من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثني عثمان بن أبي سعيد مولى أبي شيبة ، حدثني يونس بن أبي اليعفور العبدي ، عن أبيه ، عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان ، أن عثمان بن عفان أعتق . . . . وهاذا إسناد حسن ، يونس بن أبي يعفور فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٩٠٣٦ ) .

وهـٰذا الأثر عند عبد الرزاق برُقم ( ٦٣٦٥ ) .

١٤٥٦٨ ـ وَعَنْ زَهْدَمٍ ٱلْجَرْمِيِّ (١) قَالَ : خَطَبَنا ٱبْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَوَ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَطْلُبوا بِدَم عُثْمَانَ ، لَرُجِمُوا بِٱلْحِجَارَةِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، والأوسط ، ورجال الكبير رجال الصحيح .

١٤٥٦٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، إِذْ جَاءَ غُرَابُ بْنُ فُلاَنِ ٱلصُّدَائِيِّ ، فَقَالَ : يَاأَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَقُولُ فِي عُثْمَانَ ؟

فَبَدَرَهُ ٱلرَّجُلاَنِ ، فَقَالاً : تَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ كَفَرَ بِٱللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ، وَنَافَقَ ؟ فَقَالَ ٱلرَّجُلُ لَهُمَا : لَسْتُ لَكُمَا أَسْأَلُ ، وَلاَ إِلَيكُمَا جِئْتُ .

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : لَسْتُ أَقُولُ مَا قَالاً ، فَقَالاً لَهُ جَمِيعاً : فَلِمَ قَتَلْنَاهُ إِذاً ؟

قَالَ : وُلِّيَ عَلَيكُمْ فَأَسَاءَ ٱلْوِلاَيَةَ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ ، وَجَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ ٱلْجَزَعَ ، وَٱللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَعُثْمَانُ كَمَا قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلْ إِخْوَنَا عَلَى اللهُ عُلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ

رواه الطبراني(٣) وفيه عبد المنعم بن بشير ، ولا يحل الاحتجاج به .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٨٤ برقم ( ١٢٢ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٣٤٧٧ ) من طريق الصعق بن حزن ، حدثنا قتادة ، عن زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ . . . . وهاذا إسناد صحيح إلىٰ زهدم . وهو : زهدم بن مضرب الجرمي البصري ، ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٤٤٨ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٢١٧ ، والعيني في « مغاني الأخيار » برقم ( ٩٨٣ ) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٢٦٩/٤ .

وقد تحرف « زهدم » في الأوسط إلىٰ « هرم » وفي « مجمع البحرين » إلىٰ « زحدم » .

١٤٥٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلأَسْوَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْقَ بْنَ خُشَّافٍ ، يَقُولُ : وَفَدْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِنَنْظُرَ فِيمَ قُتِلَ عُثْمَانُ ؟ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَرَرْنَا بِبَعْضِ آلِ عَلِيٍّ وَبَعْضِ آلِ اللَّهُ وَبَعْضِ آلِ عَلِيٍّ وَبَعْضِ أَلَّهُ اللَّهُ مَنِيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَبَعْضِ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَٱنْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، وَلَاسَدْنَ ، فَٱنْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَا ، فَرَدَّتِ ٱلسَّلاَمَ ، وَقَالَتْ : مَنِ ٱلرَّجُلُ ؟

قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ ، قَالَتْ : وَمِنْ أَيِّ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ ؟

قَلْتُ : مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ ، فَقَالَتْ : وَمِنْ أَيِّ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ؟

فَقُلْتُ : مِنْ بَنِي قَيسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، فَقَالَتْ : مِنْ آلِ فُلاَنٍ ؟ فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فِيمَ قُتِلَ عُثْمَانُ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟

قَالَتْ : قُتِلَ وَٱللهِ مَظْلُوماً ، لَعَنَ ٱللهُ مَنْ قَتَلَهُ ، أَقَادَ ٱللهُ مِنِ ٱبْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهِ ، وَسَاقَ ٱللهُ وَمَاءَ ٱبْنَي بَدِيلٍ عَلَىٰ وَسَاقَ ٱللهُ وَمَاءَ ٱبْنَي بَدِيلٍ عَلَىٰ ضَلاَلَةٍ ، وَسَاقَ ٱللهُ لِللهِ مَا مِنَ ٱلْقُومِ رَجُلٌ إِلاَّ ضَلاَلَةٍ ، وَسَاقَ ٱللهُ إِلَى ٱلأَشْتَرِ سَهْماً مِنْ سِهَامِهِ ، فَوَ ٱللهِ مَا مِنَ ٱلْقَومِ رَجُلٌ إِلاَّ أَصَابِتُهُ دَعْوَتُها .

رواه الطبراني(١) ورجاله رجال الصحيح ، غير طلق ، وهو ثقة .

١٤٥٧١ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ ، قَالَ : أُخِذَ ٱلْفَاسِقُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي شِعْبٍ مِنْ

 <sup>◄</sup> معين ، وقال ابن حبان في « المجروحين » ٢/ ١٥٨ : « منكر الحديث جداً يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال » .

وفيه علي بن غراب ، وهو مدلس وقد عنعن .

وأما سعيد فهو : ابن أبي سعيد المقبري ، وأما عبيد الله فهو : ابن عمر بن حفص بن عاصم ، وقد تحرف في كل ما تقدم إلىٰ « عبد الله » مكبراً . وهو ثقة .

<sup>(</sup>۱) في الكبير / ۸۸ برقم ( ۱۳۳ ) ، والبخاري في الكبير ۴٥٨/٤ من طريقين : حدثنا حيزم بن أبي حزم القطعي ، عن أبي الأسود قال : سمعت طلق بن خُشّاف يقول : . . . . . . . وهاذا إسناد حسن ، طلق ـ تحرف عند الطبراني إلىٰ : طليق ـ بن خشاف ، ترجمه البخاري في الكبير ۴۵۸/۶ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وتبعه علىٰ ذلك ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤٩٠/٤ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤٩٠/٤ .

شِعَابِ مِصْرَ ، فَأُدْخِلَ فِي جَوفِ حِمَارٍ فَأُحْرِقَ (١) .

رواه الطبراني (٢) ورجاله ثقات .

١٤٥٧٢ ـ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ، قَالَ : ٱجْتَمَعْنَا فِي دَارِ مَخْرَمَةَ بَعْدَمَا قُتِلَ عُثْمَانُ نُرِيدُ ٱلْبَيْعَةَ ( مص : ١٨٠ ) .

فَقَالَ أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيفَةَ : إِنَّا مَنْ بَايَعْنَا مِنْكُمْ فَإِنَّا / لاَ نَحُولُ دُونَ قَصَاصٍ . ٩٧/٩ فَقَالَ عَمَّارُ : أَمَّا مِنْ دَمِ عُثْمَانَ ، فَلاَ .

فَقَالَ أَبُو جَهْمٍ : ٱللهَ يَا بْنَ سُمَيَّةَ ٱللهَ ، لَتُقَادَنَّ مِنْ جَلْدَاتٍ جُلِدْتَهَا وَلاَ يُقَادُ مِنْ دَم عُنْمَانَ ؟ .

قَالَ : فَٱنْصُرَفْنَا يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ غَيْرِ بَيْعَةٍ .

راه الطبراني (٣) ورجاله وثقوا .

١٤٥٧٣ ـ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ زُوذِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ ٱلنَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّهُ وَٱللهِ إِنْ لَمْ يَدْخُلِ ٱلنَّارَ إِلاَّ مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ لاَ أَدْخُلُهَا ، وَلَئِنْ لَمْ يَدْخُلِ ٱلنَّاسُ ، إِنَّهُ وَٱللهِ إِنْ لَمْ يَدْخُلِ ٱلنَّارَ إِلاَّ مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ لاَ أَدْخُلُهَا .

قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ قِيلَ لَهُ : تَكَلَّمْتَ بِكَلِمَةٍ فَرَّقْتَ بِهَا عَنْكَ أَصْحَابَكَ ، فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ : أَلاَ إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، قَتَلَ عُثْمَانَ وَأَنَا مَعَهُ .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « وأحرق » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١ / ٨٤ ـ ٨٥ برقم ( ١٢٣ ) من طريق محمد بن أبي صفوان الثقفي ، حدثنا أمية بن خالد ، حدثنا قرة بن خالد ، قال : سمعت الحسن يقول : . . . . وهاذا إسناد فيه محمد وهو : ابن عثمان بن صفوان ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٨١/١ برقم (١١٥) من طريق أحمد بن يحيى بن حميد الطويل ـ حدثنا حماد بن سلمة ـ عن محمد بن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، علقمة بن وقاص قال : . . . . . . وهاذا إسناد حسن ، أحمد بن يحيى بن حميد الطويل ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ٣٢/ ٨١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨٠ / ٢٠

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : كَلِمةٌ قُرَشِيَّةٌ لَهَا وَجْهَانِ .

قَالَ الطَّبَرانِيُّ : كَأَنَّهُ يَعْنِي : أَنَّ ٱللهَ قَتَلَهُ ، وَأَنَا مَعَهُ مَقْتُولٌ .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> وفيه مجالد ، والأكثرون علىٰ تضعيفه ، وعمير لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٥٧٤ \_ وَبِسَنَدِهِ ، قَالَ : خَطَبَهُمْ عَلِيٌّ فَقَطَعُوا عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ .

وَضَرَبَ لُهَمْ مَثَلاً مِثْلَ ثَلاَثَةِ أَثْوَارٍ وَأَسَدٍ ٱجْتَمَعُوا فِي أَجَمَةٍ : أَسْوَدُ وَأَحْمَرُ وَأَبْيَضُ ، وَكَانَ ٱلأَسَدُ إِذَا أَرَادَ وَاحِداً مِنْهُمْ ٱجْتَمَعْنَ عَلَيْهِ فَٱمْتَنَعْنَ مِنْهُ ، فَقَالَ ٱلأَسَدُ لِلأَسْوَدِ وَٱلأَحْمَرِ : إِنَّمَا يَفْضَحُنَا فِي أَجَمَتِنَا هَاذِهِ وَيُشْهِرُنَا هَاذَا ٱلأَبْيَضُ .

فَدَعَانِي حَتَّىٰ آكُلَهُ ، فَلَوْنِي عَلَىٰ لَوْنِكُمَا وَلَوْنُكُمَا عَلَىٰ لَوْنِي ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قَتَلَهُ .

ثُمَّ قَالَ لِلأَسْوَدِ : إِنَّمَا يَفْضَحُنَا وَيُشْهِرُنَا فِي أَجَمَتِنَا هَاذَا ٱلأَحْمَرُ ، فَدَعْنِي حَتَّىٰ آكُلَهُ فَلَوْنِي عَلَىٰ لَوْنِي ، فَحَملَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ . فَقَالَ لِلأَسْوَدِ : آكُلَهُ فَلَوْنِي عَلَىٰ لَوْنِي ، فَحَملَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ . فَقَالَ لِلأَسْوَدِ : إِنِّي آكُلُكَ قَالَ : أَلاَ إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ إِنِّي آكُلُكَ قَالَ : أَلاَ إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ ٱلأَبْيَضُ ، أَلاَ إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ . ( مص : ١٨١ )

رواه الطبراني (٢) بإسناد الذي قبله .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱/ ۸۰ برقم (۱۱۲) من طريق حماد بن زيد ، حدثنا مجالد بن سعيد ، عن عمير بن زوذي قال : خطب علي ـ رضي الله عنه ـ الناس . . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف مجالد ، وعمير بن زوذي ترجمه البخاري في الكبير ۲/ ۳۹۹ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » ۲/ ۳۷۲ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٨٠ برقم (١١٣) ، وقد تقدم برقم (١٢١١٠ ) ، وانظر إسناد الحديث السابق .

١٤٥٧٥ ـ وَعَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : خَرَجَ مِنَ ٱلْكُوفَةِ جَرِيرٌ ، وَعَدِيُّ بْنُ حَاتَمٍ ،
 وَحَنْظَلَةُ ٱلْكَاتِبُ إِلَىٰ قَرْقِيسيَا (١) ، وَقَالُوا : لاَ نُقِيمُ فِي بَلْدَةٍ يُشْتَمُ فِيهَا عُثْمَانُ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

رواه الطبراني(٢) ورجاله رجال الصحيح، إلا أن مغيرة لم يسمع من الصحابة.

١٤٥٧٦ ـ وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : كَانَتِ ٱلشُّورَىٰ فَٱجْتَمَعَ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ عُثْمَانَ لِثَلاثٍ بَقِينَ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ ، سَنَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ ، وَقُتِلَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ وَسِنَّهُ ثَمَانٍ وَثَمَانُونَ سَنَةً ، وَكَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ ، وَكَانَتْ وَلاَيَةُ عُثْمَانَ ثِنتَيْ عَشْرَةَ / سَنَةً .

91/9

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، رجاله ثقات .

١٤٥٧٧ ــ وَعَنْ قَتَادَةً : أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ وَهُوَ ٱبْنُ تِسْعِينَ أَوْ ثَمَانٍ وَثُمَانِينَ سَنَةً .
 رواه أحمد (٤) والطبراني ، ورجاله إلىٰ قتادة ثقات .

١٤٥٧٨ ـ وَعَنِ ٱلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ ثِنْتَي عَشْرَةَ سَنَةً .

<sup>(</sup>١) هي : مدينة علىٰ نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق علىٰ ستة فراسخ ـ حوالي ١٠ كيلاً ـ وعندها نصب الخابور في الفرات فهي في مثلث بين الخابور والفرات ، وقد تمد ألف آخرها فيقال : قرقيسياء . وللكنها تحرفت في « المعالم الأثيرة » إلىٰ : قرقيسية .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٩٣/٢ برقم ( ٢٢١٧ ) من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن مغيرة . . . . وهاذا إسناد حسن إلى مغيرة ، وهو لم يدرك أحداً من الصحابة . تنبيه : لقد سقط من ( د ) : « رضى الله عنه . رواه الطبراني » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٧٨/١ برقم ( ١٠٧ ) من طريق أبي الزنباح : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن بكير قال : كانت الشورئ فاجتمع الناس علىٰ عثمان. . . . وهـٰذا إسناد صحيح إلىٰ يحيى بن بكير ، وهو لم يدرك هـٰذا الحدث .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١/٤٧ـ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير١/٧٨ـ والطبراني أيضاً برقم (٤) في المسند العسن بن موسى ، حدثنا أبو هلال الراسبي عن قتادة : أن عثمان.... وهاذا إسناد منقطع وربما كان معضلاً .

رواه الطبراني(١) وإسناده حسن .

١٤٥٧٩ ـ وَعَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ ، قَالَ : قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ لِثَمَانَ عَشْرَةً (٢) خَلَتْ مِنْ ذِي ٱلْجَجَّةِ ، سَنَةَ سِتِّ وَثَلاثِينَ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ ، وَهُوَ ٱبْنُ ٱثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً ، وَكَانَ يَوْمَهُ صَائِماً .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> .

١٤٥٨ - وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ ، كَانَ عَلَىٰ صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَاءَهَ قَتْلُ عُثْمَانَ خَطَبَ فَبَكَىٰ بُكَاءً شَدِيداً ، فَلَمَّا أَفَاقَ وَٱسْتَفَاقَ ، قَالَ : ٱلْيُوْمَ ٱنْتُزِعَتْ خِلاَفَةُ ٱلنَّبُوَّةِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَارَتْ مُلْكاً وَجَبْريَّةً ، مَنْ أَخَذَ شَيْئاً غُلِبَ عَلَيْهِ ( ظ : ٤٩٦ ) .

١٤٥٨١ - وَفِي رِوَايَةٍ (٤) عَـنْ ثُمَـامَـةَ بْـنِ عَـدِيٍّ ، وَكَـانَـتْ لَـهُ صُحْبَـةٌ ( مص : ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير / ۷۸ برقم ( ۱۰٦) من طريق مطلب بن شعيب الأزدي ، عن عبد الله بن صالح ، حدثني الليث حدثني عبد الله بن عمر ، عن ابن شهاب ، عن المسور بن مخرمة . . . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف كاتب الليث : عبد الله بن صالح .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٧٧/ برقم (١٠١) من طريق علي بن عبد العزيز ، سمعت الزبير بن بكار . . . . وهاذا إسناد معضل .

<sup>(</sup>٤) أخرجها الطبراني في الكبير٢/٩ برقم ( ١٤٠٥) من طريق محمد بن يوسف الأنباري ، حدثنا داود بن المحبر ، حدثنا أبو قحذم عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، قال : كان أميراً علىٰ صنعاء ، قال : أبو قَحْذُم : يقال له ثمامة بن عدي ، وكانت له صحبة ، فلما جاء نعي عثمان بكيٰ. . . . . . وهاذا إسناد فيه داود بن المحبر وهو متروك .

وفيه أبو قحذم وهو: النضر بن معبد قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن عدي في الكامل//٢٤٩٠: «ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه». وذكره ابن حبان في الثقات٥/ ٤٧٥.

وأخرجه البخاري في الكبير٢/ ١٧٦ من طريق وهيب قال : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث : أن ثمامة القرشي كان علىٰ صنعاء.... وهـٰذا إسناد صحيح .

رواه الطبراني(١) بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح .

١٤٥٨٢ ـ قَالَ ٱلطَّبَرَانِيُّ (٢) أَنْشَدَنِي أَبُو خَليفَةَ ، فَقَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ٱلتَّوْزِيِّ ، قَالَ أَبُو خَلِيفَةَ : وَسَأَلْتُ ٱلرِّيَاشِيَّ عَنْهُ ، فَقَالَ : هُوَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ :

وَتَرَكْتُمُ غَزْوَ ٱلدُّرُوبِ وَجِئْتُمُ لِقِتَالِ قَوْمٍ عِنْدَ قَبْرِ مُحَمَّدِ فَلَبِنْسَ هَدْيُ ٱلصَّالِحِينَ هُدِيتُمُ وَلَبِنْسَ فِعْلُ ٱلْجَاهِلِ ٱلْمُتَعَمِّدِ (٣) وَلَبِنْسَ فِعْلُ ٱلْجَاهِلِ ٱلْمُتَعَمِّدِ (٣) وَأَنْشَدَنَا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : أَنْشَدَنَا ٱلْعَبَّاسُ بْنُ ٱلْفَضْلِ ٱلرِّيَاشِيِّ لِلَيْلَى ٱلْأَخْيَلِيَّةِ :

أَبَعْدَ عُثْمَانَ (٤) تَرْجُو ٱلْخَيْرَ أُمَّتُهُ خَلِيفَةُ ٱللهِ أَعْطَاهُمْ وَخَوَّلَهُمْ فَخَوَّلَهُمْ فَكَ تُكَذِّبُ بِوَعْدِ ٱللهِ وَٱتَّقِهِ

قَدْ كَانَ أَفْضَلَ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ سَاقِ مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ حُلْوٍ وَأَوْرَاقِ وَلاَ تَكُونَنْ عَلَىٰ شَيءٍ بِإِشْفَاقِ

(۱) في الكبير ۹۰/۲ برقم (۱٤٠٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أخبرنا عبد الرزاق ، ثم أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة : أن رجلاً من قريش يقال له ثمامة....

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ۲۰۹۲۸ ) وإسناده معضل .

<sup>(</sup>۲) في الكبير 1/1 برقم ( 174 ) وإسناده معضل . وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 77/7 من طريق محمد بن القاسم بن بشار الأنباري \_ إملاءً \_ حدثنا أحمد بن محمد الأسدي ، حدثنا عباس بن الفرج الرياشي ، أنشدنا الأصمعي لليلى الأخيلية ترثي عثمان بن عفان . فقد أنشدناها أيضاً أحمد بن يحيى . وهاذا إسناد جيد إلى الأصمعي : ابن الأنباري قال الخطيب في « تاريخ بغداد » 7/10 : « كان صدوقاً ، فاضلاً ، ديناً ، خيراً ، من أهل السنة . . . » . وانظر « سير أعلام النبلاء » 7/10 ٢٧٤ .

وأحمد بن محمد هو: ابن عبد الله بن صالح الأسدي ، قال الدارقطني ـ وقد سأله السهمي عنه ـ « ثقة » . سؤالات السَّهْمِيِّ برقم ( ١٢٩ ) ، وقد أورد هـٰذا الخطيب في « تاريخه » ٥/ ٤٣٠ . وانظر « أعلام النساء » ٤/ ٣٢١ . و« شرح أبيات مغني اللبيب » للبغدادي ٥/ ٤١ .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ) : « العابد المتهجد » .

<sup>(</sup>٤) في ( مص ، د ) : « قتل عثمان » وهو خطأ .

# وَلاَ تَقُولَنْ لِشَيْءٍ سَوْفَ أَفْعَلُهُ قَدْ قَدَّرَ ٱللهُ مَا كَانَ ٱمْرُؤٌ لاقِ

### ١٦ \_ بَابٌ : فِيمَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٥٨٣ \_ عَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ ٱلْعَوَّامِ ، قَالَ : قَتَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ صَبْراً ، ثُمَّ قَالَ : « لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيُّ بَعْدَ هَلْذَا ٱلْيَوْمِ صَبْراً ، إِلاَّ رَجُلاً ( ) قَتَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَٱقْتُلُوهُ ، فَإِنْ لاَ تَفْعَلُوا تُقْتَلُوا قَتْلَ ٱلشَّاةِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط والبزار باختصار ، وقالا : لا يروى عن النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهلذا الإسناد . ( مص : ١٨٣ )

وفي إسناد الطبراني أبو خيثمة ، مصعب بن سعيد ، وفي إسناد البزار ٩٩/٩ عبد الله بن شبيب ، وكلاهما ضعيف / .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) القتل صبراً : هو أن يمسك شيئاً من ذوات الروح حياً ، ثم يثبته ، ثم يرميه بشيء حتى يموت .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د) وفي مصادر التخريج جميعها: « رجل » .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ١٦٧٤ ) وابن عدي في الكامل ٢٣٦٣/٦ من طريق مصعب بن سعيد .

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ٩٧٧ ) ـ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ١٨١ برقم ( ٢٥١٨ ) ـ من طريق : عبد الله بن شبيب ، حدثنا محمد بن ميمون .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٤٩٢ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق »٣٩/ ٤٤٤ \_ من طريق النضر بن طاهر .

جميعاً : حدثنا عيسى بن يونس ، عن وائل بن داود ، عن البهي ، عن الزبير بن العوام . . . . . . وهـٰذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عبد الله البهي لم يدرك الزبير بن العوام .

وإسناد الطبراني فيه مصعب بن سعيد بينا أن حديثه حسن عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٤٧٩ ) .

وفي إسناد ابن عدي : النضر بن طاهر ، قال ابن عدي : « ضعيف جداً يسرق الحديث ، ويحدث عن من لم يرهم ، ولا يحتمل منه أن يراهم » .

وفي إسناد البزار عبد الله بن شبيب وهو ضعيف .

# ١٠ ـ بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٤٥٨٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱلنَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَتَّىٰ وَأَنَا وَعَلِيٍّ مِنْ شَجَرةٍ وَاحِدَةٍ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه ومن اختلف فيه .

١٤٥٨٥ ـ وَقَالَ ٱلطَّبَرَانِيُّ (٣): عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهْرِ بْنِ مَالِكٍ ، يُكَنَّىٰ أَبَا ٱلْحَسَنِ شَهِدَ بَدْراً .

(١) ساقطة من (ظ).

(٢) في الأوسط برقم ( ٢١٦٢ ) من طريق محمد بن علي بن خلف العطار ، حدثنا عمرو بن عبد الغفار ، حدثنا محمد بن علي السلمي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن علي بن خلف ، وهو ضعيف ، وفيه عمرو بن عبد الغفار وهو متروك .

وأما محمد بن علي السلمي فقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠١٥٩ ) . وقال الطبراني : « لم يروه عن ابن عقيل إلا السلمي ، ولا عنه إلا محمد بن عبد الغفور ، تفرد به محمد بن على بن خلف » .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق »٦٤/٤٢ من طريق الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا هارون بن حاتم المقرىء ، حدثنا حماد بن أبي حماد ، عن إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، به .

وهـٰذا إسناد فيه هارون بن حاتم سئل عنه أبو حاتم فقال : نسأل الله السلامة إلخ ، ومن مناكيره : « النظر إلىٰ وجه علي عبادة » مرفوعاً . وقال الذهبي : وهـٰذا باطل .

وأورد له الدارقطني حديثاً وقال : تفرد بوصله ، ويقال : هو ضعيف ، وقال النسائي : ليس بثقة ، ووثقة ابن حبان .

وفيه حماد بن أبي حماد وما عرفته . وهـُـذا الطريق يدفع ما ذهب إليه الطبراني رحمه الله تعالىٰ .

(٣) في الكبير ١/ ٩٢ بعنوان : نسبة على بن أبي طالب .

١٤٥٨٦ ـ قَالَ<sup>(١)</sup> : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : بَلَّغَنِي بَنُو هَاشِمٍ : أَنَّ أَبَا طَالِبٍ ٱسْمُهُ عَبْدُ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، وَعَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ ، وَعَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ أَسْمُهُ : عَمْرُو بْنُ عبد مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَقُصَيٍّ اسْمُهُ : عَمْرُو بْنُ عبد مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَقُصَيٍّ ، وَقُصَيٍّ السَّمُهُ : وَمُرُو بْنُ عبد مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَقُصَيٍّ السَّمُهُ : وَمُرُو بْنُ عبد مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَقُصَيًّ السَّمُهُ : زَيدٌ .

١٤٥٨٧ ـ وَقَالَ ٱلزُّبِيرِ بْنُ بَكَّارِ : أُمُّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا أَوَّلُ هَاشِمِيَّةٍ وُلدَتْ لِهَاشِمِيٍّ ، وَقَدْ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا أَوَّلُ هَاشِمِيَّةٍ وُلدَتْ لِهَاشِمِيٍّ ، وَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْمَدِينَةِ وَمَاتَتْ وَدَفَنَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ هَرِمِ بْنِ رَوَاحَةَ بْنِ حِجْرِ بْنِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ هَرِمِ بْنِ رَوَاحَةَ بْنِ حِجْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ .

رواه الطبراني (۲) وهو صحيح ( مص : ۱۸٤ ) .

## ٢ \_ بَابُ صِفَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٥٨٨ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى ٱلْجُمُعَةِ وَأَنَا غُلاَمٌ ، فَلَمَّا خَرَجَ عَلِيٌّ فَصَعَدَ ٱلْمِنْبَرَ ، قَالَ لِي أَبِي : قُمْ أَيْ عُمَرَ فَٱنْظُرْ إِلَىٰ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

قَالَ : فَقُمْتُ ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ، فَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ ٱللِّحْيَةِ وَٱلرَّأْسِ ، عَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ .

قَالَ : فَمَا رَأَيْتُهُ جَلَسَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ حَتَّىٰ نَزَلَ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) يعني : الطبراني في الكبير برقم ( ١٥٠ ) ، وإسناده إلى أحمد صحيح .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۱/ ۹۲ برقم ( ۱۵۱) وإسناده إلى الزبير صحيح ، وشيخ الطبراني إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي المكي ، الإمام ، المقرىء ، المحدث ، وكان ثقة ، حجة ، متقناً ، رفيع الذكر ، ترجمه الذهبي في « معرفة القراء الكبار » الترجمة رقم ( ۱۲٦) وفي « سير أعلام النبلاء » ۱۲۹ / ۲۸۹ وفيهما عدد من المصادر التي ترجمت هاذا العلم .

قُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ : هَلْ قَنَتَ ؟ قَالَ : لا .

١٤٥٨٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (١) : فَلَمْ أَرَهُ خَضَّبَ لِحْيَتَهُ ، ضَخْمُ ٱلرَّأْسِ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> بأسانيد ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٥٩٠ ـ وَعَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ : أَنْتَ أَكْبَرُ مِنَ ٱلشَّعْبِيِّ ؟

قَالَ : ٱلشَّعْبِيُّ أَكْبَرُ مِنِّي بِسَنَةٍ أَوَ سَنتَين .

قَالَ : وَرَأَىٰ أَبُو إِسْحَاقَ عَلِيّاً ، وَكَانَ يَصِفُهُ لَنَا : عَظِيمُ ٱلْبَطْنِ أَجْلَحُ .

قَالَ شُعْبَةُ : وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ أَكْبَرَ مِنْ أَبِي ٱلْبُخْتُرِيِّ ، وَلَمْ يُدْرِكْ أَبُو ٱلْبُخْتُرِيِّ عَلِيّاً ، وَلَمْ يَرَهُ .

رواه الطبراني (٣) ورجاله رجال الصحيح .

١٤٥٩١ ــ وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ ٱلْعُطَارِدِيِّ ، قَالَ : رَأَيتُ عَلِيّاً مُسْمِناً ، أَصْلَعَ ٱلشَّعْرِ ، كَأَنَّ بِجَانِبهِ إِهَابَ شَاةٍ .

<sup>(</sup>۱) أخرجها الطبراني في الكبير ۹۳/۱ برقم ( ۱۵۲ ) ، وابن سعد في الطبقات ۱۹/۱/۳ من طريق يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه : أبي إسحاق قال : رأيت علياً..... وهاذا إسناد ضعيف ، يونس مستوي الحديث عن غير أبيه ، مضطرب في حديث أبيه .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٩٣/١ برقم ( ١٥٥ ) من طريق إسحاق بنّ إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل . قال : أخبرني أبو إسحاق . . . . وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ( ٥٢٦٧ ) وإسناد هلذا الأثر صحيح .

وأخرجه الطبراني مختصراً برقم ( ١٥٣ ، ١٥٤ ) وابن سعد٣/ ١٦/١ من طريق معمر ، وسفيان الثوري ، عن أبي إسحاق. . . . وإسناده إلىٰ أبي إسحاق صحيح ، معمر متأخر السماع من أبي إسحاق ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٩٤ برقم ( ١٥٩ ) من طريق يحيى بن معين ، حدثنا حجاج بن محمد ، حدثنا شعبة قال : سألت أبا إسحاق : أنت أكبر من الشعبي ؟ . . . . . . وهاذا إسناد صحيح إلىٰ أبى إسحاق .

والأجلح : هو من انحسر شعره عن جانبي رأسه .

رواه الطبراني (١) ورجاله رجال الصحيح / .

١٤٥٩٢ ـ وَعَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَأَيتُ عَلِيّاً عَلَى ٱلْمِنْبَرِ أَبْيَضَ ٱللِّحْيَةِ ، قَدْ مَلاَتْ مَا بَينَ مَنْكِبَيْهِ .

زَادَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ : عَلَىٰ رَأْسِهِ زُغَيْبَاتُ (٢) .

رواه الطبراني (٣) ورجاله رجال الصحيح.

١٤٥٩٣ ـ وَعَنِ ٱلْوَاقِدِيِّ ، قَالَ : يُقَالُ : كَانَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ آدَمَ رَبْعَةً مُسْمِناً ، ضَخْمَ ٱلْبَطْنِ ، طَوِيلَ ٱللِّحْيَةِ ، أَصْلَعَ ، عَظِيمَ ٱلْبَطْنِ ، غَلِيظَ ٱلْعَيْنَيْنِ ، أَبْيَضَ ٱلرَّأْسِ وَٱللِّحْيَةِ .

رواه الطبراني (٤) ورجاله إلى الواقدي ثقات.

١٤٥٩٤ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلطُّفَيلِ ، قَالَ : ذُكِرَ لِابْنِ مَسْعُودٍ قَولُ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : أَلَمْ
 تَرَ إِلَىٰ رَأْسِهِ كَٱلطَّسْتِ ، وَإِنَّ مَا حَوْلَهُ كَٱلْحِفَافِ<sup>(٥)</sup> .

رواه الطبراني (٦) ورجاله رجال الصحيح ( مص : ١٨٦ )

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱/ ٩٥ برقم ( ١٦١ ) وابن سعد في الطبقات ٣/ ١/ ١٦ من طريق وهب ـ تحرفت فيه إلىٰ : وهيب ـ بن جرير ، حدثنا أبي ، عن أبي رجاء العطاردي قال : رأيت علياً . . . . . . وهاذا إسناد صحيح إلىٰ أبي رجاء .

<sup>(</sup>٢) أي : شعيرات خفيفات ، والزغب : هو الريش أو نبته .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٩٤ برقم ( ١٥٧ ) ، وابن سعد في الطبقات ٣/ ١٦/١ من طرق : عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي . . . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح . وليس عند ابن سعد زيادة يحيى بن سعيد .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١/ ٩٤ برقم (١٥٨ ) من طريق إبراهيم بن المنذر الخرامي ، حدثنا الواقدي . . . . والواقدي متروك .

<sup>(</sup>٥) حفاف الشيء : ما استدار حوله وأحدق به ، يقال : فلان أصلع له حفاف ، أي : له شعر مستدير حول صلعته .

<sup>(</sup>٦) في الكبير ١/ ٩٥ برقم ( ١٦٠ ) من طريق أبي بكر بن نافع ، حدثنا أمية بن خالد ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي الطفيل ، قال : ذكرت لابن مسعود... وهاذا أثر إسناده قوي . أبو بكر هو : محمد بن أحمد بن نافع العبدي .

## ٣ ـ بَابٌ : فِي كُنْيَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٥٩٥ ـ عَنْ أَبِي ٱلطُّفَيلِ ، قَالَ : جَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ ،
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، نَائِمٌ فِي ٱلتُّرَابِ فَقَالَ : « إِنَّ أَحَقَّ أَسْمَائِكَ أَبُو ثُرَابٍ ، أَنْتَ أَبُو تُرَابٍ ، أَنْتَ أَبُو تُرَابٍ » (١٠) .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط والكبير ، ورجاله ثقات .

١٤٥٩٦ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّىٰ عَلِيًا ،
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، بِأَبِي تُرَابٍ ، فَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ كُنَاهُ إِلَيهِ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، ورواه أحمد وغيره في حديث طويل ، يأتي في وفاته وقاتله ، ورجال أحمد ثقات .

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ) قوله: « وأنت أبو تراب » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٧٧٩) من طريق عمرو بن هاشم أبي مالك الجنبي ، عن عبد الله بن عطاء المكي ، عن أبي الطفيل قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد لين من أجل عمرو بن هاشم الجنبي .

وقال الطبراني : « لا يروى عن أبي الطفيل إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به عبد الله بن عطاء المكي » .

نقول: غير أن الحديث صحيح لغيره ، يشهد له حديث سهل بن سعد عند البخاري في الصلاة ( ٢٤٠٩ ) باب: نوم الرجال في المسجد وأطرافه وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٠٩ ) باب: من فضائل علىّ بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٣) في « كشف الأستار » ٣/ ١٩٩ برقم ( ٢٥٥٨ ) من طريق بكر بن سليمان .

وأخرجه البخاري في الكبير ١ / ٧١ من طريق إبراهيم بن موسىٰ .

جميعاً: حدثنا عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد \_ تحرف فيه إلى : زيد \_ بن محمد بن خثيم ، عن حمد بن كعب ، عن خثيم أبي يزيد ، عن عمار بن ياسر . . . . . وقال البخاري : « هاذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد ، ولا محمد بن كعب بن أبي خثيم ، ولا ابن خثيم من عمار » .

ولتمام تخريجه انظره مطولاً في « باب وفاته رضي الله عنه » برقم ( ١٤٧٧٥ ) .

## ٤ \_ بَابُ إِسَلاَمِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٥٩٧ \_ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : وَضَّأْتُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَومٍ ، فَقَالَ : « هَلْ لَكَ فِي فَاطِمَةً نَعُودُهَا ؟ » . فَقُلْتُ : نَعَمْ .

فَقَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَيَّ ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ سَيَحْمِلُ ثِقْلَهَا غَيْرُكَ وَيَكُونُ أَجْرُهَا لَكَ » .

قَالَ : فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ شَيءٌ حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : « كَيْفَ تَجِدِينَكِ ؟ »(١) .

فَقَالَتْ : وَٱللهِ لَقَدِ ٱشْتَدَّ حُزْنِي ، وَٱشْتَدَّتْ فَاقَتِي ، وَطَالَ سَقَمِي .

قَالَ عَبْدُ ٱللهِ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ ( مص : ١٨٦ ) فِي هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ .

قَالَ : « أَمَا تَرْضَينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ<sup>(٢)</sup> أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْماً ، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْماً ، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْماً ، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْماً ، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْماً ؟

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> والطبراني ، وفيه خالد بن طهمان ، وثقه أبو حاتم وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٥٩٨ ـ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : أَنَّ عَلِيّاً لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةً / ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَوَّجْتَنِيهِ أُعَيْمِشَ ، عَظِيمَ ٱلْبَطْن ؟

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ زَوَّجْتُكِهِ وَإِنَّهُ لأَوَّلُ أَصْحَابِي سِلْماً ، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْماً » .

<sup>(</sup>١) في مصادرنا جميعها « تجدك » . والتصويب من « كشف الأستار » ومسند أحمد .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ، د ) : « زوجتك » .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢٦/٥ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٢٦/٤٢ ـ ، والطبراني في الكبير ٢٠ / ٢٣٠ برقم ( ٥٣٨ ) من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير ، حدثنا خالد بن طهمان ، عن نافع بن أبي نافع ، عن معقل بن يسار . . . وهذا إسناد حسن ، خالد بن طهمان فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٤٨٣ ) . وسلماً : إسلاماً .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> وهو مرسل صحيح الإسناد .

١٤٥٩٩ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ، وَسَلْمَانَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، قَالاَ : أَخَذَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ، قَالاَ : أَخَذَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عليِّ فَقَالَ : « إِنَّ هَلْذَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي ، وَهَلْذَا أَوَّلُ مَنْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ مَنْ يَعْمُ وَهَلْذَا أَلُولُ مَنْ آمَنَ بِي ، وَهَلْذَا أَوْلُ مَنْ يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللهِ يَعْمُ وَلَا اللهِ يَعْمُ وَلَا اللهُ وَهَلْذَا اللهُ وَهُلْذَا اللهُ وَهُلْذَا اللهُ وَهُلْذَا اللهُ وَهُلْذَا اللهُ وَهُلْذَا اللهُ وَهُلْذَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَهُلْذَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

رواه الطبراني (٣)، والبزار عن أبي ذر وحده، وقال فيه: ﴿ أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي ﴾.

وهو عند عبد الرزاق في المصنف برقم ( ٩٧٨٣ ) وهو مرسل وإسناده حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » وانظر التعليق السابق .

وقال صالح بن أحمد ، عن أبيه « سمع شريك من أبي إسحاق قديماً ، وشريك بن أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا » .

<sup>(</sup>٢) الْيَعْسُوبُ : السيد ، والرئيس ، والمقدم . وأصله فحل النحل .

<sup>(</sup>٣) في الكبير٦/٢٦٩ برقم ( ٦١٨٤ ) \_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٦/٤٢ من طريق فضيل بن مرزوق ، عن أبي سخيلة ، عن أبي ذر ، وعن سلمان. . . . وهاذا إسناد فيه فضيل بن مرزوق ، قال ابن معين : « شديد التشيع » وهاذا الحديث من الأسس الكبرى لمذهبه .

وفيه أبو سخيلة وقد روى عن أبي ذر ، وسلمان ، وعلي بن أبي طالب ، وروى عنه جماعة منهم : فضيل بن مرزوق ، والخضر بن القواس ، وأزهر بن راشد ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ٣٨٩٨ ) \_ وهو في « كشف الأستار ٣٣ / ١٨٣ ، برقم ( ٢٥٢٢ ) والذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٢٨ / ٧٩ وفي « تاريخ الإسلام » ٢٨٧ / ١٤ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢ / ٤٤ وهو في « الفوائد المجموعة » برقم ( ١٠٨١ ) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده : أبي رافع ، عن أبي ذر وحده . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله بن أبي رافع .

وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هـٰذا الوجه ، ولا روى أبو رافع عنه إلا هـٰذا » .

وقال فيه : « وَٱلْمَالُ يَعْشُوبُ ٱلْكُفَّارِ » ، وفيه عمرو بن سعيد البصري<sup>(١)</sup> ، وهو ضعيف .

١٤٦٠٠ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « ٱلسُّبَقُ ثَلاَثَةٌ : ٱلسَّابِقُ إِلَىٰ عِيسَىٰ صَاحِبُ يَاسِينَ ، وَٱلسَّابِقُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ » .

رواه الطبراني (٢) وفيه حسين بن حسن الأشقر ، وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح (٣) .

١٤٦٠١ - وَعَنْ سَلْمَانَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَوَّلُ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ وُرُوداً عَلَىٰ نَبِيِّهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ١٨٧ ) أَوَّلُهَا إِسْلاَماً : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

رواه الطبراني (٤) ورجاله ثقات .

<sup>. (</sup>١) ليس في إسناد البزار من يحمل هاذا الاسم .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٩٣/١١ برقم ( ١١١٥١ ) ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٦/٥٥ من طريق الحسين بن أبي السريّ العسقلاني ، حدثنا حسين الأشقر ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : ابن أبي السري ، وحسين الأشقر .

وقال ابن كثير: « إنه حديث منكر ، لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر ، وهو شيعي متروك » .

<sup>(</sup>٣) نقول: إن هاذا الحكم ليس بحسن ولا صحيح. وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢/ ٢٦٥ برقم ( ٦١٧٤ ) وفي « الأوائل » برقم ( ٥١ ) من طريق إبراهيم بن محمد بن برة ، والحسن بن عبد الأعلى النرسي قالا : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي صادق ، عن عُليْم ، عن سلمان. . . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، شيخا الطبراني تأخر سماعهما من عبد الرزاق، انظر « الكواكب النيرات » ص ( ٢٧٥-٢٧٦). وباقى رجاله ثقات .

وعُلَيْم : ترجمه البخاري في الكبير٧/ ٨٨ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٤٠ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روىٰ عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٨٦ .

١٤٦٠٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> وفيه عثمان الجزري ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

1٤٦٠٣ ـ وَعَنْ حَبَّةَ ٱلْعُرَنِيِّ ، قَالَ : رَأَيتُ عَلِيّاً عَلَيهِ ٱلسَّلاَمُ ، يَضْحَكُ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ، لَمْ أَرَهُ ضَحِكَ ضِحْكاً أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ذَكَرْتُ قَولَ أَبِي طَالِبٍ ، ظَهَرَ عَلَيْنا أَبُو طَالِبٍ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصلِي بِبَطْنِ نَخْلَةٍ ، فَقَالَ : مَاذَا تَصْنَعَانِ يَٱبْنَ أَخِي ؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى ٱلإِسْلاَم .

فَقَالَ: مَا ٱلَّذِي تَصْنَعَانِ بَأْسُ (٢) ، وَلَكِن لاَ تَعْلُونِي ٱسْتِي أَبَداً ، فَضَحِكَ تَعَجُّباً لِقَولِ أَبِيهِ ، ثُمَّ قَالَ: ٱللَّهُمَّ لاَ أَعْرِفُ عَبْداً مِنْ هَلذِهِ ٱلأُمَّة عَبَدَكَ قَبْلِي ، غَيَر نَبِيِّكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَقَدْ صَلَّيتُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ٱلنَّاسُ سَبْعاً .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> وأبو يعلىٰ باختصار ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰۱/۱۱ برقم (۱۲۱۵۱)، وفي «الأوائل» برقم (۵۲) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عثمان الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس.... وهاذا إسناد فيه عثمان الجزري ويقال له: عثمان المشاهد، ترجمه البخاري في الكبير ۲۸۸٬۲، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۲/ ۱۷۶ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً ٢٥/١١ برقم (١٠٩٢٤) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن طاووس ، عن ابن عباس.... وهــٰـذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) في مصادرنا جميعها « بأساً » والوجه ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٩٩/١ من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل ، سمعت أبي يحدث عن حبة العرني ، قال : رأيت علياً ضحك على المنبر . . . . . وهاذا إسناد تالف ، يحيى بن سلمة متروك ، وحبة العرني هو : ابن جوين وهو ضعيف .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم (٤٤٧)، والطبراني في الأوسط برقم (١٧٦٧)، والحاكم 🗻

١٤٦٠٤ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بُعِثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ ٱلِاثْنَين ، وَأَسْلَمْتُ يَوْمَ ٱلثُّلاَثَاءِ .

رواه أبو يعلىٰ(١) وفيه مسلم بن كيسان الملائي ، وقد اختلط .

المَّاهِ مَنْ آمَنَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ ٱبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً .

◄ ٣/٢١٢ عن الأجلح ، عن سلمة بن كهيل ، عن حبة العرني ، به مختصراً ، وحبة ضعيف ، والأجلح بن عبد الله فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٢٣٩ ) في « مسند الموصلي » وقد تقدم برقم ( ٩١٢ ) .

وقال الذهبي: « وهـٰذا باطل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أوحي إليه آمن به خديجة ، وأبو بكر ، وبلال ، وزيد ، مع علي قبله بساعات أو بعده بساعات ، وعبدوا الله مع نبيه ، فأين السبع سنين ؟!

ولعل السمع أخطأ فيكون أمير المؤمنين قال : عبدت الله ولي سبع سنين ، ولم يضبط الراوي ما سمع .

ثم حبة شيعي جبل ، قد قال ما يعلم بطلانه من أن علياً شهد معه صفين ثمانون بدرياً....».

وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٦٥ برقم ( ١٢١٣٣) ، وابن ماجه في المقدمة ( ١٢٠) باب : فضل علي بن أبي طالب ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٢٤) ، وفي « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٧٨) ، والحاكم ٣/ ١١١\_ ١١٢ من طريق العلاء بن صالح ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي قال : سمعت علياً يقول : أنا عبد الله ، وأخو رسوله ، وأنا الصديق الأكبر ، ولا يقولها بعدي إلا كذاب معتد ، ولقد صليت قبل الناس بسبع سنين .

وقال الذهبي : « ولا هو بصحيح ، بل حديث باطل فتدبر » وعباد قال ابن المديني : ضُعَّفَ به .

(۱) في مسنده برقم (٤٤٦) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم (١٣١٥) ، والبوصيري في الإتحاف برقم (٨٩٦٧) من طريق يحيى بن يمان ، حدثنا سليمان بن قرم ، عن مسلم ، عن حبة العرني ، عن علي وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء إلى علي رضي الله عنه .

رواه الطبراني(١) ورجاله رجال الصحيح.

١٤٦٠٦ ــ وَعَنْ عُرْوَةَ ، وَهُوَ / ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَسْلَمَ عَلِيُّ وَهُوَ ٱبْنُ ثَمَانِ ١٠٢/٩ سِنِينَ .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٦٠٧ \_ وَعَنْ عُفَيِّفٍ ٱلْكِنْدِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ ٱمْراً تَاجِراً ، فَقَدِمْتُ مَكَّةً (٣) فَأَتَيتُ ٱلْعُبَّاسَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ لِأُبَايِع (٤) مِنْهُ بَعْضَ ٱلتِّجَارَةِ ، وَكَانَ ٱمْراً تَاجِراً .

قَالَ : فَوَاللهِ إِنِّي لَعِنْدَهُ بِمِنىً ، إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خِبَاءٍ قَرِيبِ مِنْهُ ، إِذْ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ (٥) فَلَمَّا رَآهَا مَالَتْ ، قَامَ يُصَلِّي ثُمَّ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْخِبَاءِ الَّذِي خَرَجَ الْسَمَاءِ (١٥) فَلَمَّا رَآهَا مَالَتْ ، قَامَ يُصَلِّي ثُمَّ خَرَجَ غُلاَمٌ حِينَ نَاهَزَ (١٦) الْحُلُمَ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْهُ ، فَقَامَتْ خَلْفَهُ تُصَلِّي ثُمَّ خَرَجَ غُلاَمٌ حِينَ نَاهَزَ (١٦) الْحُلُمَ مِنْ ذَلِكَ الْخِبَاءِ ، فَقَامَ مَعَهُ يُصَلِّي .

قَالَ : فَقُلْتُ لِلْعَبَّاسِ : يَا عَبَّاسُ مَا هَلْذَا ؟

قَالَ : هَاذَا مُحَمَّدُ ٱبْنُ أَخِي ٱبْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ .

قَالَ : قُلْتُ مَنْ هَلذِهِ ٱلْمَرْأَةُ ؟

قَالَ : هَـٰذِهِ ٱمْرَأَتُهُ خَدِيجَةُ بْنَةُ خُويْلِدٍ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱/ ٩٥ برقم ( ١٦٣ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، أخبرني قتادة ، عن الحسن وغيره.... وهو عبد الرزاق برقم ( ٢٠٣٩١ ) وإسناده إلى الحسن صحيح .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ١/ ٩٥ برقم ( ١٦٢ ) من طريق ابن لهيعة والليث بن سعد ، عن أبي الأسود ،
 عن عروة بن الزبير . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح إلى عروة .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد : « الحج » .

<sup>(</sup>٤) عند أحمد : " لأبتاع " .

<sup>(</sup>٥) عند أحمد: « فنظر إلى الشمس » .

<sup>(</sup>٦) عند أحمد: « راهق » .

قَالَ : فَقُلْتُ مَنْ هَاذَا ٱلْفَتَىٰ ؟

قَالَ : هَلذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ٱبْنُ عَمِّهِ .

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا هَـٰلَاَ ٱلَّذِي يَصْنَعُ ؟ قَالَ : يُصَلِّي ، وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ وَلَمْ يَتَّبِعْهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ إِلاَّ ٱمْرَأَتُهُ وَٱبْنُ عَمِّهِ هَـٰلَاَ ٱلْفَتَىٰ . وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَتُفْتَحُ عَلَيهِ كُنُوزُ كِسْرَىٰ وَقَيصَرَ .

قَالَ : فَكَانَ عُفَيْفُ ، وَهُوَ ٱبْنُ عَمِّ ٱلأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، يَقُولُ : وَأَسْلَمَ بَعْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ ، لَو كَانَ ٱللهُ رَزَقَنِي ٱلإِسْلاَمَ يَومَئِذٍ فَأَكُونَ ثَانِياً<sup>(١)</sup> مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

رواه أحمد (٢) ، وأبو يعلىٰ بنحوه والطبراني بأسانيد ، ورجال أحمد ثقات .

(١) عند أحمد : « ثالثاً » وما عندنا أوجه لأنه يعني أنه الغلام الثاني مع علي وهما اللذان ناهزا الحلم .

(٢) في المسند ١/ ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ ومن طريقه أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ٠٨٠ ، والبخاري في المسند ١/ ٢٠٠ ، والحاكم أيضاً ٣/ ١٨٣ ، وابن عدي في الكامل ١/ ٤١٠ من طريق في الكبير ٧/ ٧٤ من والحاكم أيضاً ٣/ ١٨٣ ، وابن عدي في الكامل ١/ ٤١٠ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني يحيى بن الأشعث ، عن إسماعيل بن إياس بن عُفَيِّف الكندي ، عن أبيه ، عن جده عُفَيِّف . . . .

وقال البخاري بعد ذكر هاذا الحديث في ترجمة عفيف ٧/ ٧٥ : « لا يتابع في هاذا » .

وقال العقيلي : « وهاذه الطريق لم يُثبتها البخاري ولم يصححها » . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وقال ابن عدي : « قال البخاري : إياس بن عفيف ، روىٰ عنه ابنه إسماعيل فيه نظر » .

نقول: إياس بن عفيف ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٤٤١ وقال: « فيه نظر ». وترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ١٥٩ ولم يورد فيه شيئاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٣٤/٤ .

وابنه إسماعيل بن إياس ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٣٤٥ وقال : « في حديثه نظر » . وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣٥ ، وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٢٣/١ : « قال البخاري : لم يصح حديثه » . ثم أورد هـنذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعد ، به .

وتابعه علىٰ ذلك ابن حجر في « لسان الميزان » ١/ ٣٩٥ .

قلت : ويأتي حديث ابن مسعود كذلك في مناقب خديجة .

١٤٦٠٨ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِع ، قَالَ : صَلَّى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ ٱلِاثْنَينِ ، وَصَلَّتْ خَدِيجَةُ يَومَ ٱلِاثْنَينِ مِنْ آخِرِ ٱلنَّهَارِ ، وَصَلَّىٰ عَلِيُّ يَومَ ٱلثَّلاثَاءِ ، فَمَكَثَ عَلِيٌّ يُصَلِّي مُسْتَخْفِياً سَبْعَ سِنِينَ وَأَشْهُراً قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وهو ضعيف ( مص : ۱۸۹ ) .

◄ وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٢/١٦٢ ـ ١٦٣ والطبري في تاريخه ٢/٣١١ من طريق
 يونس بن بكير .

وأخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » ٣٠٦/٢ الترجمة ( ٨٤٥ ) من طريق محمد بن حميد ، حدثنا سلمة .

جميعاً: عن محمد بن إسحاق ، به .

وأخرجه أبو يعلى في مسنده برقم ( ١٥٤٧ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٤٧ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٩٧٠ ) \_ والطبري في التاريخ ٢/ ٣١١ ، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢١ ، وابن عدي في الكامل ١/ ٣٩٠ ، من طريق أسد بن عبد الله \_ تحرف عند الموصلي إلىٰ : وداعة ، وعند الطبري إلىٰ : عبدة \_ البجلي ، عن ابن يحيى بن عفيف الكندي ، عن أبيه ، عن جده عفيف الكندي . . . . . . .

وعند ابن عدي ، والعقيلي : « أسد بن عبد الله البجلي ، عن يحيى بن عفيف ، عن جده : « عفيف » وهاذا خطأ .

وأخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » ٣٠٦/٢ الترجمة ( ٨٤٥ ) من طريق سعيد بن خثيم ، حدثنا عفيف بن يحيى بن عفيف ، عن أبيه ، عن جده : عفيف الكندي.... وقد سقط من هاذا الإسناد : أسد بن عبد الله البجلي .

وعند ابن عساكر : « عن أسد بن عبد الله البجلي ، عن أبي يحيى بن عفيف الكندي ، عن جده عفيف. . . . . . » . وهاذا خطأ أيضاً .

وقد أخرجه العقيلي ، والذي سبقه وقال : « وكلا الطريقين لم يثبتهما البخاري ولم يصححهما » .

(۱) في الكبير ۱/ ۳۲۰ برقم( ۹۵۲) وابن عساكر في «تاريخ دمشق »۲۸/٤۲ من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا علي بن هاشم ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن جده : أبي رافع . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله بن ،

١٤٦٠٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد (١) ورجاله رجال الصحيح ، غير حبة العرني ، وقد وثق .

١٤٦١٠ - وَعَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ .

قَالَ عَمْرُ و : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : أَبُو بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . رواه أحمد (جال الصحيح . رواه أحمد رجال الصحيح .

١٤٦١١ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : نُبِّىءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ ٱلِاثْنَينِ ، وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ يَومَ ٱلثُّلاَّثَاءِ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> وفيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، وثقه ابن حبان ،

→ أبي رافع ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني فصلنا القول فيه عند الحديث (٤٧٦٥) في
 « مسند الموصلي » وقد تقدم برقم (٣٦٤).

(١) في المسند أ/ ١٤١ ، وأبن سعد في الطبقات ٣/ ١٢/١ من طريق يزيد بن هارون .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦٥/١٢ برقمُ ( ١٢١٣٤ ) و٣١٤/١٤ برقم ( ١٨٤٤٣ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٧٩ ) من طريق شبابة .

وأُخرجه ابن سعد في الطبقات أيضاً ٣/ ١/ ١٢ من طريق أبي داود الطيالسي .

وأخرجه أحمد ١/ ١٤١ من طريق محمد بن جعفر وحجاج.

جميعاً : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، سمعت حبة العرني يقول : سمعت علياً.... وهاذا إسناد ضعيف لضعف حبة العرني .

وأخرجه الطيالسي٢/ ١٧٩ برقم( ٢٦٥٦ ) من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه : سلمة بن كهيل ، به .

وعند ابن سعد زيادة : « قال يزيد : أو أسلم » .

(٢) في المسند ٤/ ٣٦٨ ، ٣٧٠ ، ٣٧١ وقد تقدم برقم ( ١٤٣٢٣ ) . فانظره .

(٣) في «كشف الأستار » ٣/ ١٨٢ برقم ( ٢٥١٩ ) من طريق علي بن هاشم بن البريد ، حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن أبي رافع . . . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله بن رافع ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٤٨٠٨ ) .

وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات .

# ٥ \_ بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ

المَّاكَ اللهِ عَنْ رِيَاحِ بْنِ ٱلْحَارِثِ ، قَالَ : جَاءَ رَهْطٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ بِٱلرَّحْبَةِ ، قَالُوا : ٱلسَّلاَمُ عَلَيكَ يَا مَوْلاَنَا .

فَقَالَ / : كَيفَ أَكُونُ مَولاَكُمْ وَأَنْتُمْ قَومٌ عَرَبٌ ؟ (ظ: ٤٩٧) قَالُوا: سَمِعْنَا ١٠٣/٩ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ غَدِيرِ خُمِّ ، يَقُولُ: « مَنْ كُنْتُ مَولاَهُ فَهَاذَا مَوْلاَهُ » .

قَالَ رِيَاحٌ : فَلَمَّا مَضَوْا تَبِعْتُهُمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَاؤُلاَءِ ؟

قَالُوا : نَفَرٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ ٱلأَنْصَارِيُّ .

رواه أحمد (١) والطبراني ، إلا أنه قال : قَالُوا : سَمِعْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » ، وَهَاذَا أَبُو أَيُوبَ بَيْنَنَا .

فَحَسَرَ أَبُو أَيُوبَ ٱلْعِمَامَةَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيُّ مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » ( مص : ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>١) في المسند ٥/ ٤١٩ من طريق يحيى بن آدم .

وأخرَجه الطبراني في الكبير ٤/١٧٣ برقم( ٥٢ ٥٠ ، ٤٠٥٣ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢١٤/٤٢ ، ٢١٥ من طريق شريك .

جميعاً : حدثنا حنش بن الحارث بن لقيط النخعي ، عن رياح بن الحارث... وإسناده صحيح .

ورجال أحمد ثقات .

اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَمْرِو ذِي مُرِّ ، وَزَيدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالاً : خَطَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ غَدِيرِ خُمِّ ، فَقَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَولاًهُ فَعَلِيٌّ مَولاًهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِّهُ وَعَلَيْهُ مَولاًهُ ، وَٱنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ، وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ » .

قُلْتُ : لِزَيدِ بْنِ أَرْقَمَ عْنِدَ ٱلتِّرْمِذِيِّ : « مَنْ كُنْتُ مَولاَهُ فَعَلِيٌّ مَولاَهُ » فَقَطْ .

رواه الطبراني (١) وأحمد عن زيد وحده باختصار ، إلا أنه قال في أوله : نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ : خُمُّ فَأُمِرَ بِٱلصَّلَاةِ ، فَصَلاَّهَا بِهَجِيرٍ .

قَالَ : فَخَطَبَ ، وَظُلِّلَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ شَجَرَةٍ مِنَ ٱلشَّمْسِ ، فَقَالَ : « أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْ : أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ؟ » .

قَالُوا : بَلَىٰ فذكر نحوه ، والبزار ، وفيه ميمون أبو عبد الله البصري وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٦١٤ - وَعَنْ أَبِي ٱلطُّفَيلِ ، قَالَ : جَمَعَ عَلِيٌّ ٱلنَّاسَ فِي ٱلرَّحْبَةِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : أَنْشُدُ بِٱللهِ كُلَّ ٱمْرِىءٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا قَالَ لَمَّا قَامَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰۲/۵ برقم (۲۰۹۲) ، وأحمد ۲۷۲/۵ ، والبزار في «كشف الأستار» هراكبير ۲۰۲/۵ برقم (۲۰۳۷) من طريق عفان ، حدثنا أبو معاوية ، عن المغيرة ، عن أبي عُبيئد ، عن ميمون : أبي عبد الله قال : قال زيد بن أرقم . . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ميمون أبي عبد الله البصري الكندى .

وأما أبو عُبَيْدٍ فمجهول . انظر « تعجيل المنفعة » ٢/ ٤٩٨\_٤٩٨ .

وأخرجه الدولابي في الكنى ٢/ ٦١ ، والنسائي في الكبرى برقم ( ٨٤٦٩ ) من طريق ابن أبي عدى .

وأُخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٦٢ ) من طريق عبد العلي . جميعاً : عن عوف ، عن ميمون ، به ، وانظر الحديث الآتي برقم ( ١٤٦١٦ ) .

فَقَامَ إِلَيْهِ ثَلاَّتُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ـ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ ـ فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : « أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ » .

قَالُوا : بَلَىٰ يَارَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَولاَهُ فَهَاذَا مَولاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

قَالَ : فَخَرَجْتُ كَأَنَّ فِي نَفْسِي شَيْئاً ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيّاً ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ؟

قَالَ : فَمَا تُنْكِرُ ؟ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ورجاله رجال الصحيح ( مص :۱۹۱ ) غير فطر بن خليفة ، وهو ثقة .

١٤٦١٥ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : نَشَدَ عَلِيٌّ عَلَيهِ ٱلسَّلاَمُ ٱلنَّاسَ ، فَقَامَ خَمْسَةٌ أَو سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَولاَهُ فَعَلِيٌّ مَوَلاَهُ » .

رواه أحمد(٢) ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) في المسند ٤/ ٣٧٠\_ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢٠٦-٢٠٥-٢-٢٠٥ والبزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٩١ برقم ( ٢٥٤٤ ) من طرق : حدثنا فطر ، عن أبي الطفيل ، قال : جمع علي الناس . . . . وهلذا إسناد صحيح .

وقد استوفينا تخريجه ورواياته المختلفة طولاً وقصراً في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٠٥ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٩٣١ ) .

تنبيه : في ( ظ ، د ) : « رواه البزار وأحمد » .

<sup>(</sup>۲) بل عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند -717 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» -711 -111 من طريق علي بن حكيم ، أخبرنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مر ، عن سعيد بن وهب. . . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، عمرو ذو مر قال البخاري في الكبير -717 : « لا يعرف » . وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » -717 : « وحده » .

18717 ـ وَعَنْ عَمْرِو ذِي مُرِّ وَسَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، وَعَنْ زَيدِ بْنِ يُثَيْعِ ، قَالُوا : اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمُ غَدِيرِخُمِّ لَمَّا قَامَ .

فَقَامَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً ، فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ » .

قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قال : فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَاٰذَا مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ ، وَأَبْغِضْ مَنْ يُبْغِضُهُ ، وَٱنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ، وَالْأَهُ مَنْ خَذَلَهَ » .

رواه البزار(١) ورجاله رجال الصحيح ، غير فطر بن خليفة ، وهو ثقة .

 <sup>◄</sup> وقال ابن حبان في « المجروحين ٣٠/ ٦٧ : « في حديثه المناكير الكبيرة التي لا تشبه حديث الأثبات حتىٰ خرج بها عن حد الاحتجاج به إذا انفرد علىٰ قلة روايته » .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۱۹۱/۳ برقم ( ۲۵٤۲) ، وابن أبي عاصم في « السنة » مختصراً جداً برقم ( ۱۳۷۰) ، والخطيب في « المتفق والمفترق » ۲۸/۱ برقم ( ۲۱۲) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۱۰/۶۲ من طريق فطر بن خليفة ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مر ، وسعيد بن وهب ، وزيد بن يُتَنِّع قالوا : سمعنا علياً . . . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات غير عمرو ذو مر ، غير أنه متابع ، ولاكن الإسناد ضعيف ، فطر بن خليفة لم يذكر فيمن شمع قديماً من أبي إسحاق . وفي السنة : «عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يُتَنِّع ، عن على » .

وقال الدارقطني في « العلل. . . ، ٣٠/ ٢٢٤ : « وقال يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، به » . وهلذا إسناد صحيح . ويوسف قديم السماع من جده .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »٢١٠/٤٢ من طريق سليمان بن قرم ، وهارون بن سعد ، وسعيد بن دينار ، جميعاً : عن أبي إسحاق به .

وأخرجه عبد الله بن أحمد ١١٨/١ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق »٢١/٤٢ ) من طريق علي بن دمشق «٢٠/٤٢) من طريق علي بن حكيم ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، وعن زيد بن يُثَيِّعِ قالا : نشد ◄

١٤٦١٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيّاً فِي ٱلرُّحْبَةِ يُنَاشِدُ ٱلنَّاسَ : أُنْشِدُ ٱللهُ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي يَوْمِ عَدِيرِ خُمِّ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٍّ مَوْلاَهُ » . لَمَّا قَامَ فَشَهِدَ .

قَالَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ : فَقَامَ ٱثْنَا عَشَرَ بَدْرِيّاً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِخُمِّ : « أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِي أُمَّهَاتُهُمْ ؟ » .

قَلْنَا : بَلَىٰ يَارَسُولَ ٱللهِ قَالَ : « فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ورجاله وثقوا وعبد الله بن أحمد .

حليّ الناس.... وهاذا إسناد حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » .

وقال أحمد : « سمع شريك من أبي إسحاق قديماً ، وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير ، وإسرائيل ، وزكريا » .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٧٤ ) من طريق محمد بن خالد ، حدثنا شريك ، به . وفيه يزيد بن يثيع وحده ، وانظر « العلل . . . . » للدارقطني ٣/ ٢٢٤ - ٢٢٦ السؤال ( ٣٧٥ ) حيث ختم بحثه بقوله : « وأشبهها بالصواب قول الأعمش وقصبة ، وإسرائيل ، وإسحاق بن أبي إسحاق ، ومن تابعهم ، والله أعلم » .

وعند البزار وفي « السنة » وعند ابن عساكر طرق أخرى . لمن يريد المزيد .

(۱) في مسنده برقم (٥٦٧) ومن طريقه أخرجه الهيثمي في «المقصد العلي» برقم (١٣٢٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٩/٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٠٦/٤٠ وعبد الله بن أحمد في زوائده، على المسند ١١٩١ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٠٧/٤٢ من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يونس بن أرقم.

 المَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّجَرَاتِ فَقُمَّ مَا تَحتَهَا وَرُشَ ، ثُمَّ خَطَبَنَا فَوَاللهِ مَا مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ السَّاعَةِ إِلَّا قَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ (١) مَنْ أَوْلَىٰ بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ؟ ».

قُلْنَا: ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَىٰ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا.

قَالَ : « فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَاذَا مَوْلاَهُ » يَعْنِي : عَلِيّاً .

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ فَبَسَطَهَا ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالأَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

قلت : روى الترمذي<sup>(٢)</sup> منه ، من : « كنت مولاه فعلي مولاه » فقط .

← جميعاً: حدثنا يزيد بن أبي زياد \_ ووثقه البزار بمسلم بن سالم \_ حدثنا عبد الرحمان بن أبي ليلى قال : سمعت علياً.... وهاذا إسناد حسن ، نعم يزيد بن أبي زياد ضعيف ، ولاكن تابعه جعفر بن زياد الأحمر .

ويونس بن أرقم بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٣٢٨ ) . وانظر أحاديث الباب .

وغديرخم : مكان بين مكة والمدينة ، شرق الجحفة على ثمانية أكيال . ويعرف اليوم باسم : الغربة .

(١) سقط من (ظ) قوله: « ياأيها الناس » .

(٢) في المناقب ( ٣٧١٣ ) باب : مناقب علي بن أبي طالب .

(٣) في الكبير ٥/ ١٢ برقم ( ٥١٢٨ ) من طريق سلّمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن حبيب بن زيد بن خلاد ، الأنصاري ، عن أنيسة بنت زيد ، عن أبيها زيد بن أرقم . . . . . . وهلذا إسناد ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق .

وأنيسة بنت زيد وثقها ابن حبان ٩/ ٦٣\_ ٦٤ .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٩٠ برقم ( ٢٥٤٠) من طريق الضحاك بن مخلد ، حدثنا عمارة الأحمر ، أخبرني حبيب بن يزيد \_ تحرف فيه إلىٰ : زيد \_ وأبو ليلىٰ مولىٰ فلان بن سعيد ، وحبيب بن يسار \_ تحرف فيه إلىٰ : ياسر \_ قالوا : كنا مع زيد. . . . وهاذا إسناد فيه عمارة الأحمر ترجمه البخاري في الكبير ٢/٤٠٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٣٩٩ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ٨/٥١٥ .

خلاد<sup>(۱)</sup> الأنصاري ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

ورواه البزار<sup>(۲)</sup> أتمَّ منه ، وفيه ميمون أبو عبد الله البصري ، وثَّقه ابن حبان وضعفه جماعة .

18719 ـ وَعَنْ دَاودَ بْنِ يَزِيدَ ٱلأَوْدِيِّ (٣) عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُسْجِدَ فَأَجْتَمَعَ إِلَيْهِ ٱلنَّاسُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ شَابٌ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكَ بِٱللهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

قَالَ : فَقَالَ إِنِّي (٤) أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ / مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

رواه أبو يعلىٰ(٥) والبزار بنحوه ، والطبراني في الأوسط ، وفي أحد إسنادي

1.0/9

◄ وفيه حبيب بن يزيد ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٣٢٧، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ١١١ وقال أبو حاتم : هو مجهول ، وذلك لأنه لم يرو عنه إلا واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٤٢.

وفيه أبو ليلَىٰ مولیٰ بني فلان بن سعيد وما عرفته ، ولـٰکنه متابع ، فالإسناد حسن والله أعلم . وعند الطبراني في الکبير ( ٤٩٨٦ ، ٤٩٧١ ، ٤٩٧١ ، ٤٩٨١ ، ٤٩٨١ ، ٤٩٨١ ، ٤٩٨١ ، ٤٩٨٥ ، ٤٩٨٥ ، ٤٩٨١ ، ٤٩٨٥ ، ٤٩٨٥ ، ٤٩٨٥ ، ٤٩٨٥ ، ٤٩٨٥ ، ٤٩٨٥ ، ٤٩٨٥ ، ٤٩٨٥ ، ٤٩٨٠ ، ٥٠٧٠ ، ٥٠٧٠ ، وعند الحاکم ٣/١٠-١١٠ .

وعند ابن عساكر ۲۱۲/۶۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ ) ، وفي الغيلانٰيات رقم( ٥ ) طرق وروايات أخرىٰ .

يقال : قَمَّ البيت ، يَقُمُّهُ ، إذا كنسه . وقم ما على الخوان ، إذا أكله فلم يبق منه شيئًا .

<sup>(</sup>١) حبيبُ هـٰذا هو : ابن زيد بن خلاد ، وقد نسب هنا إلىٰ جده ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم تخريجه برقم ( ١٤٦١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « الأسدي » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ظ، د).

<sup>(</sup>٥) في مسنده برقم ( ٦٤٢٣ )\_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم →

البزار رجل غير مسمىً ، وبقية رجاله ثقات في الآخر ، وفي إسناد أبي يعلىٰ داود بن يزيد (١) ، وهو ضعيف .

١٤٦٢٠ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ وَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> وفيه عمر بن شبيب المُسْلي ، وهو ضعيف .

◄ (١٣٢٥)، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٩٨٨)، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٣٥٢): وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٣٢/٤٢ والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٨٧ برقم ( ٢٥٣١)، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٣٢٧، وابن عساكر أيضاً في تاريخه ٢٣٢/٤٢ من طريق شريك ، عن داود بن يزيد الأودي ، عن أبيه . . . . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف داود بن يزيد الأودي .

وأما شريك فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » .

وسبق أن ضعفناه في المسند ، فيصوب من هنا .

ورواية ابن عدي : « من كنت مولاه فعلي مولاه » قال بعد ذلك : « وزاد الكذابون بالكوفة : « وال من والاه وعاد من عاداه » .

وقال ابن عدي : « زاد الكذابون من قول شريك » .

وأخرجه ابن عساكر٢٣٢ / ٢٣٢ ، من طريق إدريس بن يزيد الأودي ، عن أخيه داود ، به .

وأخرجه البزار أيضاً برقم( ٢٥٣٢ ) ، وابن عساكر٢٢/٢٣١ من طريق عكرمة بن إبراهيم ، حدثني إدريس بن يزيد الأودي ، قال : حدثني أبي ، به . وهاذا إسناد فيه عكرمة بن إبراهيم الأزدي ، قال يحيى وأبو داود : ليس بشيء . وقال النسائي : ضعيف .

وقال العقيلي: في حديثه اضطراب. وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث، وقال ابن حبان في « المجروحين » ١٨٨/٢: « كان ممن يقلب الأخبار، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به ». وانظر « مسند الموصلي ».

(١) تحرفت في (ظ) إلى « زيد » .

 ١٤٦٢١ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : نَشَدَ عَلِيٌّ ٱلنَّاسَ : أُنْشِدُ ٱللهَ رَجُلاً سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

فَقَامَ ٱثْنَا عَشَرَ بَدْرِيّاً فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، وَكُنْتُ فِيمَنْ كَتمَ ، فَذَهَبَ بَصَرِي .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الكبير ، والأوسط ، خالياً من ذهاب البصر والكتمان ودعاء على .

الأوسط ثقات .

 <sup>(</sup>۱) في الكبير ٥/ ١٧٥ برقم ( ٤٩٩٦ ) ، وأحمد ٣/ ٣٧٠ ، والمزي في « تهذيب الكمال »
 ٣٣/ ٣٣٨ من طريق أسود بن عامر ، ويحيى الحمانى ، وعُبيد الله بن موسىٰ .

جميعاً: أخبرنا أبو إسرائيل: إسماعيل بن خليفة ، عن الحكم ، عن أبي سلمان المؤذن ، عن زيد بن أرقم . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن خليفة ، وأبو سلمان هو : يزيد بن عبد الله مؤذن الحجاج ، ذكره المزي في « تهذيب الكمال » برقم ( ٧٤٠٧ ) تمييزاً ، وقال : « يروي عن زيد بن أرقم ، ويروي عنه : الحكم بن عتيبة ، وعثمان بن المغيرة الثقفي ، ومسعر بن كدام ، ومثله في القدم قبلت روايته لقلة الكذب في عصر كبار التابعين ، ولقلة النقاد ، ولكثرة الرواة وتباعد ما بينهم .

والحكم هو: ابن عتيبة الكوفي وسيأتي هـلذا الحديث برقم ( ١٤٦٣١ ) .

وجاء في رواية الطبراني : « اثنّا عشر بدرياً » بدلها من « ستة عشر رجلاً » .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ١٩٨٧ ) وفي الكبير ١٦٦/٥ برقم ( ٤٩٧٠ ) من طريق شريك ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفيل ، عن زيد بن أرقم..... وهاذا إسناد ضعيف ، حبيب بن أبي ثابت كثير التدليس وقد عنعن .

وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » . وانظر الحديث ( ٢٢٠٥ ) في « موارد الظمآن » .

<sup>(</sup>٢) أخرجها الطبراني في الكبير ٥/ ١٧١ برقم ( ٤٩٨٥ ) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثنا أبو إسرائيل الملائي ، عن الحكم ، عن أبي سلمان المؤذن ـ تحرف فيه إلىٰ : أبي سليمان : زيد بن وهب ـ عن زيد بن أرقم . . . . . . وهلذا إسناد فيه ضعيفان : البجلي والملائي .

الله عَلَيْهِ مَالِكِ بْنِ ٱلْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٍّ مَوْلاَهُ » .

رواه الطبراني (١) ورجاله وثقوا .

١٤٦٢٤ - وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ : « ٱللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، وَٱنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ، وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ورجاله وثقوا .

الله عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : « شَهِدْنَا ٱلْمَوسِمَ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَالَخْنَا مَكَاناً يُقَالُ لَهُ : غَدِيرُ خُمٍّ ، فَنَادَىٰ : ٱلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَا جُنَمَعْنَا : ٱلْمُهَاجِرُونَ وَٱلأَنْصَارُ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَنَا ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ بِمَ تَشْهَدُونَ ؟ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٩١/١٩ برقم ( ٦٤٦) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٩٠/٤٢ ، ٢٣٥ ، وابن عدي في الكامل ٢٣٥/٢٣ من طريق عمران بن أبان ، حدثنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث ، . . . . . وهاذا إسناد ضعيف .

عمران بن أبان ضعيف . والحسن بن مالك ، ذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٢٤ . وقد تحرف عند الطبراني « عمران » إلىٰ : « عمر » .

نقول: غير أن الحديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٧/٤ ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٦٠ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤/ ٢٣٠ من طريق سليمان بن قرم الضبي ، عن أبي إسحاق الهمداني قال : سمعت حُبْشِيّ بن جنادة . . . . وهاذا إسناد ضعيف . سليمان بن قرم لم يذكر فيمن روئ عن أبي إسحاق قديماً ، والله أعلم ، ولكن الحديث صحيح لغيره . وانظر أحاديث الباب .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٧٥٨٨ ) ، وفي الصغير ٥٣/٢\_ ٥٤ من طريق عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي إسحاق ، به . وعبد الغفار بن القاسم متروك .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي إسحاق إلا عبد الغفار بن القاسم..... » . وسيأتي أيضاً برقم ( ١٤٦٤٨ ) .

قَالُوا : نَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، قَالَ : « ثُمَّ مَهْ ؟ » .

قَالُوا : وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

قَالَ : « فَمَنْ وَلِيُّكُمْ ؟ » .

قَالُوا: ٱللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلاَنَا.

قَالَ : « مَنْ وَلِيُّكُمْ ؟ » .

ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَىٰ عَضُدِ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَأَقَامَهُ ، فَنَزَعَ عَضُدَهُ فَأَخَذَ بِذِرَاعَيْهِ فَقَالَ : « مَنْ يَكُنِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلاَهُ فَإِنَّ هَلذَا مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ( مص : ١٩٤ ) .

ٱللَّهُمَّ مَنْ أَحَبَّهُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَكُنْ لَهُ حَبِيبًا ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ ، فَكُنْ لَهُ مُبْغِضًا .

ٱللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أَجِدُ أَحَداً أَسْتَوْدِعُهُ فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ ٱلْعَبْدَيْنِ ٱلصَّالِحَيْنِ غَيْرَكَ ، فَأَقْضِ فِيهِ بِٱلْحُسْنَىٰ » .

قَالَ بِشْرٌ : قُلْتُ : مَنْ هَلذَيْنِ ٱلْعَبْدَيْنِ ٱلصَّالِحَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> وفيه بشر بن حرب ، وهو لين ، ومن لم أعرفه<sup>(٢)</sup> .

١٤٦٢٦ ـ وَعَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ـ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢/٣٥٧ برقم ( ٢٥٠٥) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٦/٤٢ من طريق الحسن بن صالح بن رزيق العطار ، حدثنا محمد بن عون : أبو عون الزيادي ، حدثنا حرب بن سريج ، عن بشر بن حرب ، عن جرير بن عبد الله البجلي . . . . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن حرب ، والحسن بن صالح بن رزيق روئ عن محمد بن عون : أبي عون الزيادي ، وروئ عنه علي بن سعيد الرازي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات ، محمد بن عون بيّنا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (٧٧٢٢) . وحرب بن سريج بسطنا القول فيه عند الحديث (٥٨١٣) في « مسند الموصلي » وقد تقدم برقم (١٨٠٨) .

<sup>(</sup>۲) في (ط، د) زيادة: «أيضاً».

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ يَنْشُدُ ٱلنَّاسَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ ٱللهَ رَجُلاً مُسْلِماً سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِخُمِّ مَا قَالَ لَمَّا قَامَ .

فَقَامَ ٱثْنَا عَشَرَ بَدْرِيّاً فَشَهِدُوا / .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ورجاله ثقات .

١٤٦٢٧ ـ وَعَنْ نُذَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيّاً ـ رَحِمَهُ ٱللهُ ـ يَقُولُ يَوْمَ ٱلْجَمَلِ لِطَلْحَةَ : أَنْشُدُكَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

قَالَ : بَلَىٰ ، فَذَكَرَهُ وَٱنْصَرَفَ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ونذير تفرد عنه ابنه .

١٤٦٢٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : « أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيُّ " وَلِيَّهُ » .

رواه البزار<sup>(٤)</sup> ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٨٨/١ ـ ومن طريقه أورده الخطيب في « المتفق والمفترق » ٩٧٦/٢ برقم ( ٥٩٣ ) ـ من طريق محمد بن عبد الله ، حدثنا الربيع بن أبي صالح الأسلمي ، حدثنا زياد بن أبي زياد قال : سمعت علياً. . . وهـٰذا إسناد فيه زياد بن أبي زياد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار» ٣/١٨٦ برقم (٢٥٢٨) وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (١٣٥٨) وومن طريق الحسين بن (١٣٥٨) ومن طريقه أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ٢٠٠ من طريق الحسين بن الحسن، حدثنا رفاعة بن إياس، عن أبيه، عن جده قال: سمعت علياً... وهاذا إسناد ضعيف لضعف الحسين بن الحسن الأشقر. وجهالة نذير الضبي وباقي رجاله ثقات. إياس بن نُذَيْر ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٤٤٣ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وقد روى عنه أكثر من واحد، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): « فإن علياً...».

<sup>(</sup>٤) في « البحر الزخار » برقم ( ١٢٠٣ ) \_ وهو في « كشف الأستار » برقم ( ٢٥٢٩ ) \_ وابن →

١٤٦٢٩ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ ، قَالَ : أَنَشَدَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، ٱلنَّاسَ فِي ٱلرَّحْبَةِ : مَنْ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ عَدِيرِ خُمِّ لَمَّا قَامَ (١) .

قَالَ: فَقَامَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدٍ سِتَّةٌ ، وَمِنْ قِبَلِ زَيْدٍ سَبْعَةٌ ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ لِعَلِيٍّ: « أَلَيْسَ أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ ؟ » ( مص : ١٩٥ ) .

قَالُوا : بَلَىٰ . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ ، فَعَلِيٍّ مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

رواه عبد الله(٢) ، والبزار بنحوه أتم منه ، وقال : عن سعيد بن

 <sup>◄</sup> عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٢٣/٤٢ من طريق مهاجر بن مسمار ، حدثتني عائشة بنت سعد،
 عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . . . وإسناد البزار حسن ، والحديث صحيح .
 وأخرجه الحاكم ٣/١٦/٣ من طريق مسلم الملائي ، عن خيثمة بن عبد الرحمان ، قال :
 سمعت سعداً . . . ومسلم ضعيف .

وأخرج ابن ماجه الجزء الثاني من هذا الحديث في المقدمة ( ١٢١ ) باب : فضل علي بن أبي طالب ، من طريق علي بن محمد ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا موسى بن مسلم ، عن عبد الرحمان بن سابط ، عن سعد بن أبي وقاص . . .

وقال البزار: « لا نعلمه يروىٰ عن عائشة بنت سعد عن أبيها إلا من هـُـذا الوجه ، ولا نعلم روى المهاجر عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها إلا هـٰـذا » .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): " إلا قام ".

<sup>(</sup>٢) ابن أحمد في زوائده على المسند ١١٨/١ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢١٠/٤٢ ) من طريق علي بن دمشق » ٢١٠/٤٢ ) من طريق علي بن حكيم .

وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ١٤٦١٦ ) لتمام التخريج .

وهب ، وعن زيد بن يُثَيِّع كما هنا . وقال عبد الله : عن سعيد بن وهب ، عن زيد بن يُثَيَّعٍ ، والظاهر أن الواو سقطت ، والله أعلم ، وإسنادهما حسن .

١٤٦٣٠ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ : « مَنْ كُنْتُ مَوْ لاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْ لاَهُ » .

قَالَ : وَزَادَ ٱلرَّاوُونَ بَعْدُ : « وَالِ مَنْ وَالاَّهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

رواه أحمد(١) ، ورجاله ثقات .

١٤٦٣١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : ٱسْتَشْهَدَ عَلِيٌّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ ٱلنَّاسَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، رَجُلاً سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ ، فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالَ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

قَالَ : فَقَامَ سِتَّةَ عَشَرَ فَشَهِدُوا .

رواه أحمد(٢) ، وفيه أبو سلمان ، ولم أعرفه(٣) ، إلا أن يكون بشير بن سلمان ، فإن كان هو ، فهو ثقة ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٦٣٢ ـ وَعَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيّاً فِي ٱلرَّحْبَةِ وَهُوَ يَنْشُدُ ٱلنَّاسَ : مَنْ شَهِدَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ وَهُوَ يَقُولُ مَا قَالَ ؟

ح وعند البزار : « ستة عشر رجلاً » . وعند ابن أبي شيبة ، وابن عساكر ، من قبل سعيد ستة ، ومن قبل زيد ستة » .

<sup>(</sup>١) في المسند ١٥٢/١ من طريق شبابة ، حدثني نعيم بن حكيم ، حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي ، عن علي . . . وهــٰـذا إسناد جيد ، وقد سبق لنا أن خرجناه في مسند الموصلي ، ضمن تخريجات الحديث ( ٢٢٠٥ ) فانظره .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٣٧٠ وقد تقدم برقم ( ١٤٦٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) بل هو معروف ، انظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ١٤٦٢١ ) وهو أبو سلمان مؤذن الحجاج .

فَقَامَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً ، فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ ، قَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيُّ مَوْلاَهُ » .

رواه أحمد (١) ، وفيه من لم أعرفهم .

المَّوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو آخِذٌ بِيَدِ عَلِيٍّ : ﴿ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ ، وَهُو آخِذٌ بِيَدِ عَلِيٍّ : ﴿ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ ، وَهُو آخِذٌ بِيَدِ عَلِيٍّ : ﴿ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ ، وَهَادِ مَنْ / عَادَاهُ ﴾ . ( مص : ١٩٦ )

1.4/9

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وحميد لم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱/ ۸۶ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ۲۱۲/٤۲ و ابن أبي عاصم في «السنة» برقم ( ۱۳۷۲) من طريق أبي عبد الرحيم الكندي ، عن زاذان أبي عمر ، قال : سمعت علياً . . . وهاذا إسناد فيه أبو عبد الرحيم الكندي هو : عبد الرحيم : أبو عبد الرحيم الكندي ، وروىٰ عن خبد الرحيم : أبو عبد الله الكندي ، وروىٰ عنه عبد الملك بن ميسرة ، ومخلد بن الهذيل العبدي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>٢) في أصولنا جميعها : « جميد » وهو تحريف ، وفي المجمع : « حميد » وهو تحريف .والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في «البحر الزخار» برقم (٦١٠٣) \_ وهو في «كشف الأستار» ١٨٧/٣ برقم (٢٥٣١) \_ من طريق محمد بن عثمان بن كرامة ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا إسماعيل بن نشيط ، عن جميل بن عمارة ، قال : سمعت أبي يقول : . . . وهاذا إسناد غير قائم .

وخالفه محمد بن عوف: فقد أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٥٧ ) من طريق محمد بن عوف ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا إسماعيل بن نشيط ، عن جميل بن عمارة الوالبي عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو آخذ بيد علي . . . وهاذا إسناد فيه جميل بن عمارة ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٨/٢ فقال : « جميل بن عامر الوادعي ، ويقال : ابن عمارة ، أراه كوفياً » . وقال البخاري في الكبير ٢/٢١٦ : « جميل بن عامر . . . فيه نظر » . وقال العقيلي في الضعفاء ١/ ١٩١ : « جميل بن عمارة كوفي » ثم أورد قول البخاري « فيه نظر » . وعلم البخاري في الكبير ١٩٥١ بقوله : « قال لي عبيد ، حدثنا يونس ، سمع إسماعيل ، عن جميل بن عامر ، ، أن سالماً حدثه سمع من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : . . . » >

١٤٦٣٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مْن كُنْتُ مَوْلاَهُ ، فَعَلِيٍّ مَوْلاَهُ » .

رواه البزار<sup>(١)</sup> في أثناء حديث ورجاله ثقات .

المُعْدِ عَلَى الْمِنْبَرِ نَاشَدَ عَلِياً عَلَى الْمِنْبَرِ نَاشَدَ عَلِيّاً عَلَى الْمِنْبَرِ نَاشَدَ أَصْحَابَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ مَا قَالَ فَيَشْهَدُ .

فَقَامَ ٱثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ ، فَعَلِيٍّ مَوْلاَهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، والصغير ، وفي إسناده لين .

 <sup>◄</sup> ومن سمع النبي صلى الله عليه وسلم بُين في الطريق السابقة .

وجميل بن عمارة ، ويقال : ابن عامر ، والله أعلم .

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٢٣٦/٤٢ من طريق حسين بن عمر العنقزي ، حدثنا عمر بن شبيب ، عن عبد الله بن عيسىٰ ، عن عطية ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد فيه ثلاثة ضعفاء : عطية العوفي ، وعمر بن شبيب ، وحسين بن عمرو العنقزي .

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ٣/ ١٨٩ برقم ( ٢٥٣٦ ) من طريق أبي عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس. . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٢٩/٤٢ من طريق يحيى بن أبي بكير ، حدثنا عبد الصفار ، حدثني عدي بن ثابت ، حدثني سعيد بن جبير ، عن ابن عباس... وهاذا إسناد فيه عبد الصفار وما تبينته ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٢٢٧٥) ، وفي الصغير ١/ ٦٤ ـ ٥٥ ـ ومن طريق الطبراني هاذه أخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١٠٧/١ ـ ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٠٩/٤٢ ـ من طريق أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان الثقفي الأصبهاني ، حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثنا مسعر ، عن طلحة بن مصرف ، عن عميرة بن ـ تحرفت في أصولنا إلىٰ : قالت ـ عميرة بن ـ تحرفت في أصولنا إلىٰ : قالت ـ شهدت علياً على المنبر . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان ، شيخ الطبراني ، أحمد ،

١٤٦٣٦ ـ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عَلِيّاً جَمَعَ ٱلنَّاسَ فِي ٱلرَّحْبَةِ ، وَأَنَا شَاهِدٌ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ ٱللهَ رَجُلاً سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ ، فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ » .

فَقَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ ذَلِكَ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وإسناده حسن .

١٤٦٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفي إسناده مختلف فيهم .

 <sup>◄</sup> وإسماعيل بن عمرو ، وباقي رجاله ثقات . عميرة بن سعد بسطنا القول فيه عند الحديث
 ( ٢٢٠٥ ) في « موارد الظمآن » فالعودة إليه مستحسنة .

وقال الطبراني: لم يروه عن مسعر إلا إسماعيل بن عمرو البجلي .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٦٨٧٨ ) من طريق محمد بن إبراهيم الرازي ، حدثنا زُنيْجٌ : أبو غسان ، حدثنا هارون بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن الزبير بن عدي ، عن عمير بن سعيد\_تحرف فيه إلىٰ : سعد\_ : أن علياً. . .

وهـنـذا إسناد فيه محمد بن إبراهيم وهو : ابن زياد الطيالسي الرازي ، قال الدارقطني : متروك . وقد اتهم بسرقة الحديث . انظر « ميزان الاعتدال » ٣/ ٤٨٨ ، ولسان الميزان ٥/ ٢٢\_ ٢٣ وباقى رجاله ثقات .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الزبير بن عدي ، إلا عمرو بن أبي قيس » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٨٤٢٩ ) من طريق موسى بن أبي حَصِينِ ، حدثنا جعفر بن مروان السمري ، حدثنا حفص بن راشد ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عَنَ عطية ، عن أبي سعيد . . وهـٰذا إسناد فيه شيخ الطبراني ترجمه ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ٤٨١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه جعفر بن مروان السمري ، ما ظفرت له بترجمة .

وفيه عطية وهو العوفي ، وهو ضعيف .

١٤٦٣٨ ـ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ ٱلْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ ، فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ » .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله وثقوا وفيهم خلاف . ( مص : ٤٩٨ )

١٤٦٣٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ، يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آخِذاً بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ : « هَـٰذَا وَلِيِّي ، وَأَنَا وَلِيُّهُ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه المعلّى بن عرفان ، وهو متروك .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّة ، فَٱسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا عَلِيّاً ، فَلَمَّا جِئْنَا ، قَالَ (٣) : « كَيْفَ رَأَيْتُمْ صَاحِبَكُمْ ؟ » .

قَالَ : « فَإِمَّا شَكَوْتُهُ ، وَإِمَّا شَكَاهُ غَيْرِي » .

قَالَ : فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، وَكُنْتُ رَجُلاً مِكْبَاباً ، فَإِذَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ ٱحْمَرَّ وَجْهُهُ ، يَقُولُ : « مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ ، فَعَلِيٍّ وَلِيَّهُ » .

فَقُلْتُ : لاَ أَسُوؤُكَ فِيهِ أَبَداً .

 <sup>◄</sup> وحفص بن راشد ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ١٧٢ ـ ١٧٣ ولم يورد فيه شيئاً.

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٦٦ ) من طريق يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة ، سليمان الأعمش ، عن عطية ، به . وانظر « تاريخ دمشق » ٢٢٨/٤٢ .

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٩/ ٢٩١ برقم ( ٦٤٦ ) وقد تقدم برقم ( ١٤٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ١٣٧٣ ) من طريق حفص بن عمر الأزرق ، عن علي بن القاسم الكندي ، عن المعلّى بن عرفان ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود. . . وهاذا إسناد فيه حفص بن عمر وهو مستور ، وفيه علي بن القاسم وهو ضعيف ، وفيه المعلّى بن عرفان وهو متروك .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي وائل إلا المعلىٰ » . ومع ذلك فإن الحديث يصح بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «قال علي » وهو خطأ .

رواه البزار(١) ورجاله رجال الصحيح.

١٤٦٤١ ـ وَعَنْ زِيَادِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَحْيَا حَيَاتِي ، أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي ، وَيَمْوتَ مَمَاتِي ، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ ٱلْخُلْدِ ٱلَّذِي وَعَدَنِي رَبِّي ، عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّ رَبِّي غَرَسَ وَيَمْبَانَهَا بِيَدِهِ ، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَإِنَّهُ لَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ هُدَىً ، وَلَنْ يُدْخِرَجَكُمْ فِي ضَلاَلَةٍ » .

رواه الطبراني (٢) وفيه يحيى بن يعلىٰ (٣) الأسلمي ، وهو ضعيف .

١٤٦٤٢ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(۱) في «كشف الأستار» 7/100 برقم ( 7000) ، وأحمد في المسند 1000 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 197/10 وابن أبي شيبة 100/10 برقم ( 1000) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( 1000) ، وابن عساكر 1000 برقم ( 1000) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( 1000) وهو في « موارد الظمآن» برقم ( 1000) ومن طريق أبي معاوية : محمد بن حازم الضرير ، حدثنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه بريدة : . . . . وهاذا إسناد صحيح ، والنحن روايات : ابن أبي شيبة ، وابن أبي عاصم ، والنسائي ، وابن عساكر إلا التي من طريق أحمد ، وابن حبان ، مختصرة . وانظر « موارد الظمآن» وأحاديث الباب لتمام التخريج . (1000) في الكبير 1000 برقم (1000) ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 1000 برقم (1000) ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 1000

والحاكم في المستدرك ٣/ ١٢٨ من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي ، حدثنا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن زياد بن مطرف ، عن زيد بن أرقم ـ وربما لم يذكر زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . .

وهاذا إسناد فيه يحيى بن يعلى الأسلمي قال البخاري : « مضطرب الحديث » . وقال أبو حاتم : « ضعيف » . وانظر « المجروحين » لابن حبان ٣/ ١٢٠\_ ١٢١ .

ومع كل ما تقدم يقول الحاكم: « هاذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ورد الذهبي ذلك بقوله: « أنَّىٰ له الصحة ـ والقاسم متروك ، وهو شيخ يحيىٰ عنده ـ وشيخه ضعيف ، واللفظ ركيك ، فهو إلى الوضع أقرب » .

(٣) في ( ظ ) : « العلي » وهو تحريف .

١٠٨/٩ ﴿ أُوصِي مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي بِوِلاَيَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي / طَالِبٍ ، مَنْ تَوَلاَّهُ فَقَدْ تَوَلاَّنِي ، وَمَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي . وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي . وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي .

وَمَنْ أَبْغَضَهُ ، فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَنِي ، فَقَدْ أَبْغَضَ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> بإسنادين أحسب فيهما<sup>(۲)</sup> جماعة ضعفاء وقد وثقوا . ( مص : ۱۹۸ ) .

لَّ ١٤٦٤٣ ـ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : صَحِبْتُ عَلِيّاً إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ بَعْضَ مَا أَكْرَهُ ، فَقُلْتُ : لَئِنْ رَجَعْتُ لأَشْكُونَكَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَّا قَدِمْتُ لَقِيتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : رَأَيْتُ مِنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : رَأَيْتُ مِنْ عَلِيٍّ كَذَا وَكَذَا .

فَقَالَ : « لاَ تَقُلْ هَاذَا ، فَهُوَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِكُمْ بَعْدِي » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه ركين ، ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يضعفه أحد ، وبقية رجاله وثقوا .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وللكن أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢١٢٦ من طريق ابن لهيعة وإسماعيل بن عياش .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤٠/٤٢ من طريق علي بن هاشم وعلي بن القاسم أبي الحسن الكندي .

جميعاً : حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن أبيه ، عن جده عمار . . .

وهــٰذا إسناد فيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وهو ضعيف ، وباقي رجاله ثقات ، أبو عبيدة بن محمد بينا أنه ثقه عند الحديث ( ٦٦ ) في « مسند الدارمي » .

ومحمد بن عمار بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٤١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «أحسنهما فيه».

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ١٣٥ برقم (٣٦٠) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ١٩٩/٤٢ ، وابن السكن ـ ذكره الحافظ في الإصابة ، في ترجمة وهب بن حمزة ـ من طريق يوسف بن صهيب ، ٢

### ٦ \_ بَابُ مَنْزِلَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٦٤٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ : « أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي » .

رواه أحمد (١) ، والبزار ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ : « خَلَّفْتُكَ فِي أَهْلِي » .

قَالَ عَلِيٌّ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ ٱلْعَرَابُ خَذَلَ ٱبْنَ عَمِّهِ ، وَتَخَلَّفَ عَنْهُ ، قَالَ : « أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي » .

وفيه عطية العوفي ، وثقه ابن معين ، وضعفه أحمد وجماعة ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

 <sup>◄</sup> عن ركين ، عن وهب بن حمزة. . . وقال ابن السكن : « يقال : إن له ـ أي لوهب بن حمزة ـ صحبة ، وفي إسناد حديثه نظر » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٣٢ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٧٤/٤٢ ـ ١٧٥ من طريق وكيع ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، وهـٰذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي .

وأخرَّجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٨١ ، ١٣٨٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٧٤/ ١٧٣ من طريق عمار بن رزيق ، ومحمد بن خازم .

وأخرجه البزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٨٥ برقم ( ٢٥٢٦ ) وابن عساكر ١٧٢/٤٢ من طريق شريك .

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٨/ ٣٠٧ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٧٢ /٤٢ من طريق أبي بكر بن عياش .

وأخرجه ابن عساكر ١٧٤/٤٢ ، ١٧٥ من طريق جرير . ويحيى بن عيسى الرملي ، وعمار بن رزيق .

جميعاً: حدثنا الأعمش ، عن عطية . به .

وقال البزار: « رواه فضيل أيضاً عن عطية » .

١٤٦٤٥ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ : « أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٍّ » .

رواه أحمد <sup>(۱)</sup> ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح ( مص : ۱۹۹ ) غير فاطمة بنت علي ، وهي ثقة .

(۱) في المسند ٦/ ٣٦٩ ، والنسائي في الكبرى برقم ( ٨١٤٣ ) من طريق يحيى بن سعيد ، وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٤ من طريق سعيد بن حازم .

وأخرجه أبو يعلىٰ في « معجم شيوخه » برقم ( ٢٥٨ ) من طُريق عبد الله بن إدريس ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤/ ١٨٢\_ ١٨٥ من طريق حفص بن عمران ، وهارون بن سعد ، وعبد الجبار بن العباس ، ومنصور بن أبي الأسود ، وأبي الأجلح .

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» "٢/٣٥ ومن طريقه أخرجه المزي في «تهذيب الكمال » ٣٥/ ٢٦٣ من طريق جعفر بن عون . الكمال » ٣٥/ ٢٦٣ من طريق جعفر بن عون . وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢٤/ ١٨٢ من طريق حفص بن عمران الفزارى .

وأخرجه الخطيب أيضاً ٢١/ ٢٣٢ من طريق غياث بن إبراهيم .

وأخرجه الطبراني برقم ( ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٨٧ ، ٣٨٩ ) من طريق الحسن بن صالح ، وجعفر بن زياد الأحمر ، وعلي بن صالح ، وحفص بن عمران ، وعمر بن سعد البصري ، ومروان بن معاوية .

جميعاً: عن موسى الجُهني قال: سمعت فاطمة بنت الحسين تقول: حدثتني أسماء بنت عميس. . . وهلذا إسناد رجاله ثقات غير أننا لا نعرف رواية لموسى الجهني عن فاطمة بنت الحسين فيما نعلم ، والله أعلم .

وقد أخرجه ابن عساكر ١٨٣/٤٢ من طريق الفضل بن دكين ، حدثنا الحسن بن صالح بن حي ، عن موسى الجهني ، عن فاطمة بنت علي ، عن أسماء بنت عميس . . .

وهذا دليل على الخطأ في الإسناد السابق ، الحسن بن صالح أحد الرواة الذين رووا هذا الحديث وقالوا: « عن فاطمة بنت الحسين » وللكن الراوي عنه هناك إسماعيل بن عمرو البجلي فهو ضعيف .

وأما الذي رواه عنه وذكر أنها فاطمة بنت علي ، هو : الفضل بن دكين وهو ثقة حافظ مشهور . 18787 ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : « أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ؟ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بِعَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ؟ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِيًّ بِعَدِي » .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، والطبراني ، وفي إسناد أبي يعلىٰ محمد بن سلمة بن كهيل ، وثقه ابن حبان وضعفه غيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

وقال : عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً .

(۱) في مسنده برقم ( 7٨٨٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( 1٣٢٢ ) ، والبوصيري في : « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٨٩٣٥ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٣٤٤ ) \_ وابن حبان في صحيحه برقم ( ₹٤٤٥ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ₹٤٠٥ ) ، وابن عدي في الكامل ₹/₹٤٢ \_ وأبو يعلى أيضاً في « معجم شيوخه » برقم ( ₹٤٥ ) وابن عساكر في « ₹0.7/٤ ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ₹80 ) من طريق حسان بن إبراهيم ، عن محمد بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن المنهال بن عمر ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد بن أبي وقاص .

وعن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي. . . . وهاذا إسناد ضعيف . وقد بينا ذلك في « مسند الموصلي » وفي « موارد الظمآن » وفي « صحيح ابن حبان » .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ١٥٦/٤٢ من طريق يحيى بن سلمة ، وشعيب بن خالد قالا : عن سلمة ، به .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٧٧ برقم ( ٨٩٢)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٨١/٤٢ من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن المنهال بن عمرو، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، عن أم سلمة. . . وهاذا إسناد فيه يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو متروك.

وفي الإسناد خطأ كبير ، لأن المتن حديثان كما في الإسناد السابق ، وسعد بن أبي وقاص لم يرو عن أم سلمة فيما نعلم ، والله أعلم .

نقول: قدمنا أنهما حديثان بإسناد واحد ضعيف. وحديث سعد بن أبي وقاص حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٧٠٦) باب: مناقب علي، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٠٤) باب: من فضائل علي بن أبي طالب، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي» برقم ( ٢٩٨، ٧٠٩، ٧١٨، ٨٠٩).

وقال الطبراني : عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، عن أم سلمة (١) ، فالله أعلم .

١٤٦٤٧ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : « أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْ لِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ قَالَ لِعَلِيٍّ : « أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْ لِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ قَالَ لِعَلِيٍّ : « أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْ لِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَ

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، والطبراني إلا أنه قال : « أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَ**ارُو**نَ » ورجال

<sup>(</sup>١) وهـٰـذا خطأ والله أعـلم .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٨٥ وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١١٨٨ ) من طريق أبي عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس... وهاذا إسناد صحيح ، أبو بلج بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٩٣ ) في « معجم شيوخ أبي يعلىٰ » أبو بلج : يحيى بن سليم ، وقد تقدم برقم ( ٣٠٩ ) .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٧٤/١١ برقم (١١٠٨٧) من طريق سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه إبراهيم بن إسماعيل ، عن إسماعيل بن يحيى ، عن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . وشيخ الطبراني سلمة بن إبراهيم ، روى عن أبيه : إبراهيم بن إسماعيل الكهيلي ، وموسى بن عبد الرحمان الكندي . وروى عنه الطبراني ، وابن قانع البغدادي ، وصالح بن محمد بن رميح ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف ، وإسماعيل بن يحيىٰ ، وأبوه يحيىٰ متروكان .

وأخرجه في الكبير ٩٧/١٢ ـ ٩٩ ضمن حديث طويل ، برقم (١٢٥٩٣) من طريق أبي عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس . . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه ابن عدي في الكامل ١٥٤٣ ـ ١٥٤٤ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» وأخرجه ابن عدي من طريق عبد الله بن داهر ، حدثني أبي ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي ، عن ابن عباس . . وهذا إسناد فيه عبد الله بن داهر ، قال أحمد ويحيى : ليس بسيء .

وقال ابن عدي في الكامل : « عامة ما يرويه في فضائل علي ، وهو فيه متهم » . وقد اتهمه ابن الجوزي بهاذا الحديث في الموضوعات . . .

وأبو عبد الله هو : محمد بن عبد الله الكوفي ، لقبه داهر ، تكلم فيه أبو حاتم ولم يترك . وأما عباية فهو : ابن ربعي الأسدي ، وانظر « الثقات » لابن حبان ٥/ ٢٨١ .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٧٨٩٠ ) مطولاً من طريق جرير ، عن ليث ، عن 🗻

البزار رجال الصحيح ، غير أبي بلج الكبير ، وهو ثقة .

١٤٦٤٨ ـ وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ٱلسَّلُولِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ/ صَلَّى ٱللهُ ١٠٩/٩ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ : « أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي » .

رواه الطبراني(١) في الثلاثة ، وفيه عبد الغفار بن القاسم ، وهو متروك .

١٤٦٤٩ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ : « أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِي وَلا وِرَاثَةَ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفي إسناد الكبير يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو متروك ( مص : الأسلمي ، وهو متروك ( مص : ٢٠٠ ) .

١٤٦٥٠ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ غَزْواً ، فَدَعَا جَعْفَراً ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَلَى ٱلْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : لاَ أَتَخَلَّفُ<sup>(٣)</sup> بَعْدَكَ أَبَداً .

 <sup>◄</sup> مجاهد ، عن ابن عباس . . . . وليث هو : ابن أبي سليم ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٧/٤ برقم ( ٣٥١٤ ) وقد تقدم برقم ( ١٤٦٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٧٧/١٣ برقم ( ١٣٨٧٩ ) من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي .

وأخرجه في الأوسط برقم ( ١٤٨٨ ) من طريق أحمد بن عمرو بن عُبيد ، العصفري . حدثنا عبد الرحمان بن حماد الشعيثي .

جميعاً : حدثنا أبو الصبَّاح : عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن عبد العزيز بن حكيم ، عن ابن عمر . . .

وهـٰذا إسناد فيه : أحمد بن عمرو العصفري ما ظفرت له بترجمة ، وفيه عبد الغفور بن سعيد ، وهو متروك ، واتهمه ابن حبان بالوضع .

وفي إسناد الكبير يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو شيعي ضعيف .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عبد العزيز إلا عبد الغفور بن سعيد. . . » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): « لا يتخلف ».

فَأَرْسَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَدَعَانِي ، فَعَزَمَ عَلَيَّ لَمَّا تَخَلَّفْتُ قَبْلَ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَبَكَيْتُ ، قَالَ : « مَا يُبْكِيكَ ؟ » .

قُلْتُ : يُبْكِينِي خِصَالٌ غَيْرُ وَاحِدَة : تَقُولُ قُرَيْشٌ غَداً : مَا أَسْرَعَ مَا تَخَلَّفَ عَنِ اَبْنِ عَمِّهِ وَخَذَلَهُ ، وَتُبْكِينِي خَصْلَةٌ أُخْرَىٰ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، يَقُولُ : ﴿ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْحَكُفَّارَ وَلَا يَطُولُ : ﴿ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْحَكُفَّارَ وَلَا يَطُولُ : ﴿ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْحَكُفَّارَ وَلَا يَطُولُ : ﴿ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْحَكُفَّارَ وَلَا يَطُولُ : ﴿ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْحَكُفَّارَ وَلَا يَطُولُ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا يَطُولُ اللهِ عَمْلُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْلُهُ أَوْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْكِينِي خَصْلَةٌ أَخْرَىٰ : كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِلْأَجْرِ ، وَتُبْكِينِي خَصْلَةٌ أُخْرَىٰ : كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِلْأَجْرِ ، وَتُبْكِينِي خَصْلَةٌ أُخْرَىٰ : كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِلْأَجْرِ ، وَتُبْكِينِي خَصْلَةٌ أُخْرَىٰ : كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِلْعَرْضَ لِلْعَرْضَ لِلْعَمْ اللهِ وَلَا لَهُ إِلَيْ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا لَهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ إِلَا لَهُ إِلَى اللهُ إِلَيْ لَهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى الللهِ الللهُ إِلَى اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهِ اللهِ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلَيْ اللهُ إِلَهُ اللْهُ إِلَا الللهُ إِلْهُ إِلَا اللهُ إِلَى الللهِ اللهُ اللهُ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْتُ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلْهُ إِلَيْ اللهُ اللّهُ

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَّا قَوْلُكَ : تَقُولُ قُرَيْشٌ : مَا أَسْرَعَ مَا تَخَلَّفَ عَنِ ٱبْنِ عَمِّهِ وَخَذَلَهُ ، فَإِنَّ لَكَ بِي أُسْوَةً ، قَدْ قَالُوا : سَاحِرٌ ، وَكَاهِنٌ ، وَكَذَّابٌ .

وَأَمَّا قَوْلُكَ : أَتَعَرَّضُ لِلأَجْرِ مِنَ ٱللهِ ، أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ؟ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي .

وَأَمَّا قَوْلُكَ : أَتَعَرَّضُ لِفَضْلِ ٱللهِ ، فَهَاذَانِ بُهَارَانِ (١) مِنْ فُلْفُلٍ جَاءَنَا مِنَ ٱلْيَمَنِ فَبِعْهُ وَٱسْتَمْتِعْ بِهِ أَنْتَ وَفَاطِمَةُ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمَا ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ » .

رواه البزار (۲<sup>)</sup> ، وفيه حكيم بن جبير ، وهو متروك .

 <sup>(</sup>١) بهاران مثنى بُهَار . والبُهار قال ابن الأثير في النهاية : « البُهَار عندهم : ثلاث مئة رطل . . . .

والبَّهَارُ ـ بفتح الباء ـ جنس زهر من المركبات الأنبوبية ، طيب الريح ، ينبت أيام الربيع .

<sup>(</sup>٢) في « البحر الزخار » برقم ( ٨١٧ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ١٨٥ ـ ١٨٦ برقم ( ٢٥٢٧ ) من طريق عبد الله بن بكير ، عن حكيم بن جبير ، عن الحسن بن سعد ، عن أبيه ، عن عليّ . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن بكير وهو ضعيف ، وفيه حكيم بن جبير وهو من فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٠٢٤ ) في « مسند الحميدي » .

العَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَامَنِي فِي مَكَانِهِ وَقَامَ يُصَلِّي ، وَأَلْقَىٰ عَلَيَّ طَرَفَ ثَوْبِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَامَنِي فِي مَكَانِهِ وَقَامَ يُصَلِّي ، وَأَلْقَىٰ عَلَيَّ طَرَفَ ثَوْبِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَلْتُ اللهَ ثُمَّ قَالَ : « قَدْ بَرِثْتَ يَٱبْنَ أَبِي طَالِبٍ ( مص : ٢٠١ ) لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ ، مَا سَأَلْتُ اللهَ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ ، وَلاَ سَأَلْتُ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَانِيهِ غَيْرَ أَنَّهُ قِيلَ فَي : لاَ نَبِيَّ بَعْدَكَ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه من اختلف فيهم .

١٤٦٥٢ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : « خَلَفْتُكَ أَنْ تَكُونَ خَلِيفَتِي » قَالَ : أَتَخَلَّفُ عَنْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « أَلاَ تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ ـ يَعْنِي : آبْنَ سَمُرَةَ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِعَلِيٍّ : « أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلاَّ أَنَّه لاَ نَبِيَّ بَعْدِي » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم (۷۹۱۳) ، وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (۱۳۱۳) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤٢/ ٣١٠ من طريق علي بن قادم ، حدثنا جعفر بن زياد الأحمر ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن علي بن أبي طالب. . . وهاذا إسناد ضعيف ، وعند ابن عساكر ٢١/ ٣١١ طريقان آخران ضعيفان .

وقال الطبراني : « لم يروه عن جعفر الأحمر إلا عليّ بن قادم » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٢٦٦٠) من طريق يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عليّ . . . وهلذا إسناد صحيح ، يزيد سمع سعيداً قبل اختلاطه ، والله أعلم .

وقال البزار : « وقد رواه معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد .

ورواه جعفر بن سليمان ، عن حرب بن شداد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، كما رواه معمر » . نقول : وحديث سعد له طرق كثيرة أورد أكثرها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٤٢/٤٢ـ ١٦٢ وطريق جعفر بن سليمان عنده في ١٥٢ ، ١٥١ ، ١٥٢ وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٦٩٨ ، ٨٠٩ ) .

رواه الطبراني(١) / وفيه ناصح الحائك ، وهو متروك .

١٤٦٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَلِيِّ : « أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي » .

رواه الطبراني (۲) ، وفيه ضرار بن صرد ، وهو ضعيف .

١٤٦٥٥ ـ وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ

(۱) في الكبير ۲٤٧/۲ برقم (۲۰۳۵) من طريق إسماعيل بن أبان ، حدثنا ناصح أبو عبد الله ، عن سماك ، عن جابر بن عبد الله . . . وهلذا إسناد فيه ناصح بن عبد الله أبو عبد الله وهو ضعيف جداً . وقد تركه بعضهم .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٤٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٧٧/٤٢ من طريق عبد الله بن داود الخريبي ، حدثنا محمد بن علي السلمي ـ تحرف في « السنة » إلىٰ عبد السَّلام السلمي ـ عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله . . . وهاذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل ، ومحمد بن علي هو : ابن رُبيَّعَة السلمي ، وثقه ابن معين ، قال أبو حاتم وقد سئل عن حاله : « صدوق ، لا بأس به ، صالح الحديث » . انظر « الجرح والتعديل » ٨/ ٢٦ ـ ٧٧ .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٧٦/٤٢ من طريقين : حدثنا أبو أويس ، حدثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله . . . وهنذا إسناد حسن ، أبو أويس هو : عبد الله بن عبد الله بن أويس .

(٢) في الكبير ١٨٤/٤ برقم (٤٠٨٧) من طريق عبيد بن كثير التمار الكوفي ، حدثنا ضرار بن صرد ، حدثنا علي بن هاشم ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الْحَزْمِيّ ، عن أبيه ، عن أبي أيوب. . . وهاذا إسناد فيه متروكان : شيخ الطبراني وضرار بن صرد . وفيه مجهولان : عبد الله \_ وفي التبصير : عبيد الله \_ بن عبد الرحمان الحزمي ، وأبوه .

« عبيد الله بن عبد الرحمان الحزمي ، عن أبيه ، عن أبي أيوب » هاكذا جاء في التبصير ٢/ ٣٢٨ .

وأما في الإكمال ٣/ ١٠٢ فقد جاء: « عبد الله بن عبد الرحمان بن الحزمي » . والصواب : ما جاء في الإكمال ، وانظر « تهذيب الكمال » ١٥/ ٢١٧ \_ ٢٢٠ والله أعلم .

وأما الحديث فصحيح لغيره .

رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَلِيٍّ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ : « إِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ أَوْتُهِمَ أَوْ تُقِيمَ » .

فَخَلَّفَهُ فَقَالَ نَاسٌ: مَا خَلَّفَهُ إِلاَّ شَيْءٌ كَرِهَهُ.

فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً ، فَأَتَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَخْبَرَهُ ، فَتَضَاحَكَ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا عَلِيُّ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ؟ إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيُّ بَعْدِي » .

رواه الطبراني (١) بإسنادين ، في أحدهما ميمون أبو عبد الله البصري ، وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ( مص : ٢٠٢ ) .

١٤٦٥٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّ سَلَمَةَ : « هَلذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَحْمُهُ لَحْمِي ، وَدَمُهُ دَمِي ، فَهُوَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيَ » .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه الحسن بن الحسين العُرَنِيّ ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰۳/۵ برقم (۲۰۹۵ ، ٥٠٩٥ ) ، وابن عدي في الكامل ۲۸۰٤ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ۲۷۸/٤۲ من طرق : عن ميمون أبي عبد الله ، عن البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم . . . وهاذا إسناد فيه أبو عبد الله ميمون قال أحمد : أحاديثه مناكير ، وقال يحيى بن معين : لا شيء . وقال النسائي في الكنيٰ : بصري ليس بالقوي .

وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوي عندهم . وقال أبو داود : تكلم فيه . وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٤١ وقال : « كان يحيى القطان يسيء الرأي فيه » .

<sup>(</sup>r) في الكبير ١٨/١٢ برقم ( ١٢٣٤١ ) من طريق علي بن العباس البجلي الكوفي ، حدثنا محمد بن تسنيم ، حدثنا حسن بن حسين الْعُرَنِيِّ ، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني ما وقفت له على ترجمة .

والحسن بن الحسين الْعُرَنِيّ وهو ضعيف ، ويحيى بن عيسى الرملي وفيه لين .

وحبيب بن أبي ثابت وقد عنعن وهو كثير التدليس .

وأخرجه العقيلي في « الضعفاء » ٢/ ٤٧ الترجمة ( ٤٧٧ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في →

### ٧ ـ بَابٌ : فِي مَنْزِلَتِهِ وَمُؤَاخَاتِهِ

١٤٦٥٧ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا آخَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ، فَلَمْ يُؤَاخِ بَيْنَ عَلِيٌّ بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ، خَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَباً حَتَّىٰ أَتَىٰ جَدُولاً أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَبَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ، خَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَباً حَتَّىٰ أَتَىٰ جَدُولاً فَتَوَسَّدَ ذِرَاعَهُ ، فَسَفَتْ عَلَيْهِ ٱلرِّيحُ ، فَطَلَبَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ وَجَدَهُ ، فَوَكَزَهُ بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ لَهُ : « قُمْ فَمَا صَلَّحْتَ أَنْ تَكُونَ إِلاَّ أَبَا ثُوابٍ ؟ وَجَدَهُ ، فَوَكَزَهُ بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ لَهُ : « قُمْ فَمَا صَلَّحْتَ أَنْ تَكُونَ إِلاَّ أَبَا ثُوابٍ ؟ أَغَضِبْتَ عَلَيَّ حِينَ آخَيْتُ بَيْنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ ، وَلَمْ أُؤَاخِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِهِ فَعَلَى مَنْ أَعْضِبْتَ عَلَيَّ حِينَ آخَيْتُ بَيْنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ ، وَلَمْ أُؤَاخِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخَدٍ مِنْهُمْ ؟ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ ؟ مِنْهُمْ ؟ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ ؟ مَنْهُمْ ؟ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٍّ ؟ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تُكُونَ مِنْ وَٱلإِيمَانِ ، وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَمَاتَهُ ٱلللهُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَحُوسِبَ بِعَمَلِهِ فِي ٱلإِسْلامَ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه حامد بن آدم المروزي ، وهو كذاب .

١٤٦٥٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَكْتُوبٌ عَلَيْ إِبَابِ ٱلْجَنَّةِ :

 <sup>◄ &</sup>quot;تاريخ دمشق " ٤٢/٤٢ ـ من طريق داهر بن يحيى الرازي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي الأسدي ، عن ابن عباس . . . وداهر ممن يغلو في الرفض لا يتابع على حديثه .
 وعباية من عتق الشيعة ، متروك الحديث وإن وثقه ابن حبان .

وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف .

وقال الطبراني : « لم يروه عن مجاهد إلا ليث ، ولا عن ليث إلا جرير ، تفرد به حامد بن آدم » .

لاَ إِلَـٰه إِلاَّ ٱللهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ، عَلِيُّ أَخُو ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ ٱلْخَلْقُ<sup>(١)</sup> بِأَلْفَي سَنَةٍ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، وفيه أشعث ابن عم الحسن بن صالح ( مص : ۲۰۳ ) وهو ضعيف ، ولم أعرفه ، ويأتي حديث في المؤاخاة بين الصحابة ، في مناقب جماعة / من الصحابة رضي الله عنهم .

١٤٦٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَىٰ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَآخَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

رواه الطبراني (٣) من طريق بشر بن عون ، وهو ضعيف .

١٤٦٦٠ ـ وَعَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ لِعَلِيٍّ : « أَبْشِرْ يَا عَلِيُّ حَيَاتُكَ مَعِي ، وَمَوْتُكَ مَعِي » .

(١) في (ظ، د): « قبل أن يخلق السماوات والأرض » . وكذلك هي في الأوسط .

<sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( 0898) ، والعقيلي في الضعفاء 0898 ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » 0898 - وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 0998 من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا زكريا بن يحيى الكسائي ، حدثنا يحيى بن سالم - وكان رجلاً صادقاً - حدثنا أشعث ابن عم الحسن بن صالح - وكان يفضل على الحسن بن صالح - حدثنا مسعر بن كدام ، عن عطية العوفي ، عن جابر بن عبد الله . . . وهاذا إسناد فيه عطية العوفي ، وأشعث بن عم الحسن بن صالح ، ويحيى بن سالم الكوفي وهم ضعفاء .

وفيه زكريا بن يحيى الكسائي ، وهو متروك . وقال العقيلي : هاذا حديث باطل . وقال الطبراني : « لم يروه عن مسعر إلا أشعث ، ولا عن أشعث إلا يحيى بن سالم ، تفرد به زكريا بن يحيى » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٤٩/٨ برقم ( ٧٥٧٧ ) من طريق بشر بن عون ، حدثنا بكار بن تميم ، عن مكحول ، عن أبي أمامة . . . وهاذا إسناد فيه بشر بن عون ، قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٣٢١/١ : « بشر بن عون القرشي ، شامي ، عن بكار بن تميم ، عن مكحول ، وعن سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي نسخة نحو مئة حديث كلها موضوعة . . . » . وانظر أيضاً «لسان الميزان » ٢٨/٢ .

رواه الطبراني (١) ، وإسناده حسن .

المَّا اَ لَمَّا زَوَّجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : لَمَّا زَوَّجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : عَلِيّاً فَاطِمَةَ ، قَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، زَوَّجْتَنِي مِنْ رَجُلٍ فَقِيرٍ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَفَمَا تَرْضَيْنَ يَا فَاطِمَةُ ، أَنَّ ٱللهَ ٱخْتَارَ مِنْ أَهْلِ ٱلأَرْضِ رَجُلَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَبُوكِ ، وَٱلآخَرُ زَوْجُكِ ؟ » .

رواه الطبراني(٢) من رواية إبراهيم بن الحجاج ، عن عبد الرزاق ، قال

(۱) في الكبير ٣٠٨/٧ برقم (٧٢١٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٠٨/١٢ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٠٨/١٢ ويقال : عبادة \_ بن زياد الأسدي، حدثنا عيسى بن الربيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي البختري، عن حجر بن عدي، قال : سمعت شراحيل بن مرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه قيس بن الربيع وهو ضعيف . وهو متأخر السماع عن أبي إسحاق ، والله أعلم .

(۲) في الكبير ۱۱/۹۳\_ ٩٤ برقم ( ۱۱۱۵۳ ) من طريق محمد بن جابان الجنديسابوري ، والحسن بن علي المعمري .

وأخرجه الطبري أيضاً برقم ( ١١١٥٤ ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ١٩٦/٤ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢/ ١٣٥ \_ من طريق عبد السلام بن صالح .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ١٩٤٩/٥ - ١٩٥٠ ـ ومن طريقه أخرجه أبن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩٥/ ١٩٥ ـ ومن طريقه أخرجه ابن دمشق » ١٩٥/ ١٩٥ ـ والخطيب في « تاريخ بغداد » ١٩٥/ ١٩٥ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٣٤/٤٢ ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٣٥١ ) ـ من طريق إبراهيم بن الحجاج .

وأخرجه الخطيب في تاريخه ١٩٦/٤ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ١٣٦/٤٢ ، وابن الجوزي برقم ( ٣٥٣ ) ـ من طريق عبد الله بن زيد ـ وعند ابن عساكر : يزيد ـ الهشيمي .

جميعاً: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس...

وقال ابن عدي في الكامل: « ولعبد الرزاق بن همام أصناف وحديث كثير ، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه ، ولم يروا بحديثه بأساً ، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع .

وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليها أحد من الثقات ، فهاذا أعظم ما رموه به 🗻

الذهبي : إبراهيم هاذا لا يعرف ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، ورواه بإسناد آخر ضعيف .

المَّاكِلُ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أَنْزَلَ ٱللهُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إِلاَّ عَلَىٰ أَمِيرِهَا وَشَرِيفِهَا ، وَلَقَدْ عَاتَبَ ٱللهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَىٰ أَمِيرِهَا وَشَرِيفِهَا ، وَلَقَدْ عَاتَبَ ٱللهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَىٰ أَمِيرِهَا وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْرٍ مَكَانٍ ، وَلاَ (١) ذَكَرَ عَلِيّاً إِلاَّ بِخَيْرٍ .

رواه الطبراني(۲) ، وفيه عيسى بن راشد ، وهو ضعيف .

١٤٦٦٣ ـ وَعَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ أُمَّهُ وَخَالَتَهُ دَخَلَتَا عَلَىٰ عَائِشَةَ فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : قَالَتَا فَأَخْبِرِينَا عَنْ عَلِيٍّ .

قَالَتْ : عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسَلْنَ ؟ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ [يَدَهُ] (٣) مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

من روايته لهاذه الأحاديث ، ولما رواه في مثالب غيرهم مما لم أذكره في كتابي هاذا ، وأما في باب الصدق ، فأرجو أنه لا بأس به ، إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ، ومثالب آخرين ، مناكير » .

وقال الخطيب : « هـٰـذا حديث غريب من رواية عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس .

وغريب من حديث معمر بن راشد ، عن ابن أبي نجيح ، تفرد به عبد الرزاق ، وقد رواه عن عبد الرزاق غير واحد » .

(۱) في (ظ، د): «وما».

(٢) في الكبير ٢٦٤/١١ برقم ( ١١٦٨٧ ) من طريق عيسى بن راشد ، عن علي بن بذيمة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. . وهاذا إسناد فيه عيسى بن راشد قال الذهبي في «ميزان الاعتدال » ٣/ ٣١١ : «عيسى بن راشد مجهول . وخبره منكر ، قاله البخاري في كتاب الضعفاء الكبير » . وزاد ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ٣٩٥ : « روى عن علي بن بذيمة ، وعنه سهل بن عثمان العسكرى » .

نقول: لم يذكر البخاري عيسى بن راشد في «الضعفاء الكبير» إطلاقاً ، وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولم يدخله ابن عدي ، ولا العقيلي في كتابيهما . وما رأيت له توثيقاً . وباقي رجاله ثقات .

(٣) ما بين حاصرتين زيادة من أبي يعلى .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَوْضِعاً ، فَسَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِهِ ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ، وَٱخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ ( مص : ٢٠٤ ) فَقَالَ : إِنَّ أَحَبَّ ٱلْبِقَاعِ إِلَى ٱللهِ مَكَانٌ قُبِضَ فِيهِ نَبِيُّهُ .

قَالَتَا : فَلِمَ خَرَجْتِ عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ : أَمْرٌ قُضِيَ ، وَوَدِدْتُ أَنْ أَفْدِيَهُ مَا عَلَى ٱلأَرْضِ مِنْ شَيءٍ .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، وفيه جماعة مختلف فيهم ، وأم جميع وخالته ، لم أعرفهما .

18778 ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : وَٱلَّذِي أَحْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٍّ لأَقْرَبَ ٱلنَّاسِ عَهْداً بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَعْدَ غَدَاةٍ ، يَقُولُ : « جَاءَ عَلِيٌّ ؟ » . مِرَاراً .

قَالَتْ : وَأَظُنُّهُ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ . قَالَتْ : فَجَاءَ بَعْدُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً ، فَخَرَجْنَا مِنَ ٱلْبَيْتِ ، وَكُنْتُ مِنْ أَدْنَاهُمْ إِلَى ٱلْبَابِ ، فَخَرَجْنَا مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٍّ ، فَجَعَلَ يُسَارُّهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ قُبِضَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، وَكَانَ أَقْرَبَ ٱلنَّاسِ بِهِ عَهْداً .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ٤٨٦٥) بتمامه ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٣٥) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٩٣٣) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٩٢٥) ـ من طريق أبي بكر بن عياش ، عن صدقة بن سعيد ، عن جُمَيْع بن عُمَيْر . . . وهاذا إسناد فيه جميع بن عمير قال البخاري : فيه نظر . وقال ابن نمير : « كان من أكذب الناس » . وقال ابن حبان في المجروحين ١/٣١٨ . « كان رافضياً يضع الحديث » . وقال أبو حاتم : « تابعي كوفي من عتق الشيعة ، محله الصدق ، صالح الحديث » .

وقال الساحي : « له أحاديث مناكير ، وفيه نظر ، وهو صدوق » .

وقال الذهبي في المغني: «روى الناس حديثه، وأحسبه صادقاً، وقد رماه بعضهم بالكذب».

وقال الذهبي في الخلاصة : « جميع متهم » . وأم جميع وخالته مجهولتان .

رواه أحمد (١) ، وأبو يعلى ، إلا أنه قال فيه : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُبِضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، والطبراني باختصار ، ورجالهم رجال الصحيح ، غير أم موسىٰ وهي ثقة .

# ٨ - بَابٌ : فِيمَا أَوْصَىٰ بِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٦٥ - عَنْ ذُوَيْبٍ: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَ ، قَالَتْ صَفِيَّةُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لِكُلِّ ٱمْرَأَةٍ مِنْ / نِسَائِكَ أَهْلٌ تَلْجَأُ إِلَيْهِمِ ، وَإِنَّكَ أَجْلَيْتَ ١١٢/٩ أَهْلِى ، فَإِنْ حَدَثَ فَإِلَىٰ مَنْ ؟ (٢٠) .

قَالَ : « إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » .

رواه الطبراني (٣) ، ورجاله رجال الصحيح . ( مص : ٢٠٥ ) .

١٤٦٦٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ

<sup>(</sup>۱) وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٦/ ٣٠٠ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩٤/٤٢ ـ ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم ( ٦٩٣٤ ) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٢٣ ) . والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٢٧٧٦ ) ـ والطبراني في الكبير ٣٣/ ٣٧٥ برقم ( ٨٨٧ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، عن أم موسىٰ ، عن أم سلمة . . .

وهو عند ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٧\_٥٨ برقم ( ١٢١١٥ ) وإسناده صحيح .

وأخرجه أبو يعلَىٰ في مسنده برقم ( ٦٩٦٨ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٣٩٥/٤٢ ـ من طريق أبي خيثمة .

وأخرجه النسائي في الكبرى برقم ( ٧١٠٨ ، ٨٥٤٠ ) من طريق محمد بن قدامة .

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٨٨٧ ) من طريق عثمان بن أبي شيبة .

جميعاً : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، به .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) زيادة : ﴿ أَلْتَجِيءُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٤/ ٢٣٠ برقم (٤٢١٤) من طريق معاوية بن هشام ، عن حمزة بن حبيب الزيات ، عن أبي إسحاق حدثني ذؤيب. . . وهلذا إسناد ضعيف ، حمزة بن حبيب الزيات لم يذكر فيمن سمع أبا إسحاق قديماً ، والله أعلم .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىٰ عَلِيِّ سَبْعِينَ عَهْداً لَمْ يَعْهَدْهَا إِلَىٰ غَيْرِهِ.

رواه الطبراني(١) في الصغير ، وفيه من لم أعرفهم .

١٤٦٦٧ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَاذِهِ ٱلآيَةُ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء : ٢١٤] قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَٱجْتَمَعَ لَهُ ثَلاَثُونَ رَجُلاً ( ظ : ٤٩٩ ) فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا .

قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ : « مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي وَمَوَاعِيدِي وَيَكُونُ مَعِيَ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي ؟ » .

فَقَالَ رَجُلٌ : لَمْ يُسَمِّهِ شَرِيكٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَنْتَ كُنْتَ بَحْراً ، مَنْ يَقُومُ بِهَاذَا ؟

قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ ، فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ : أَنَا .

رواه أحمد (٢) وإسناده جيد ، وقد تقدمت لهلذا الحديث طرق في

<sup>(</sup>۱) في الصغير 1/7 ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » 1/70 وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( 1117 ) من طريق أحمد بن الفرات الرازي ، حدثنا سهل بن عبدويه الرازي السندي ، حدثنا عمرو بن أبي قيس ، عن مطرف بن طريف ، عن المنهال بن عمرو ، عن التميمي ، عن ابن عباس . . . « وهاذا إسناد تفرد به أحمد بن الفرات ، عن السندي ، وهو حديث منكر » .

وهـٰذا ما قاله الذِّهبي في « الميزان » ١/ ١٧٠ بعد إيراده هـٰذا الحديث .

والتميمي هو : أَرْبَدَة ، أو أربد المفسر ، عن ابن عباس .

وقال الطبراني : «ُ لم يروه عن مطرف إلا عمرو ، ولا عنه إلا سهل ، تفرد به أحمد » .

<sup>(</sup>۲) في المسند ۱۱۱/ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7 / 2 وابن كثير في التفسير ۱۷۸/ و والطبري في « تهذيب الآثار مسند علي » ص ( 7 - 1 ) من طريق الأسود بن عامر ، حدثنا شريك ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي قال : . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن عبد الله الأسدي .

وأما شريك فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » . وأما المتن 🗻

علامات النبوة ، في : آيته في الطعام .

١٤٦٦٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : دَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : « ٱضْمَنْ عَنِّي دَيْنِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : « ٱضْمَنْ عَنِّي دَيْنِي وَمَوَاعِيدِي » .

قَالَ : لاَ أُطِيقُ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهِ ٱبْنُهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : فَعَلَ ٱللهُ بِكَ مِنْ شَيْخٍ ، يَدْعُوكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنَهُ وَمَوَاعِيدَهُ ، فَقَالَ : دَعْنِي عَنْكَ .

فَإِنَّ ٱبْنَ أَخِي يُبَارِي<sup>(١)</sup> ٱلرِّيحَ فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : « ٱضْمَنْ عَنِّي دَيْنِي وَمَوَاعِيدِي » .

فَقَالَ : نَعَمْ ، هِيَ عَلَيَّ ، فَضَمِنَهَا عَنْهُ .

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ مَالٌ ، قَالَ : هَـٰذَا مَالُ اللهِ ، وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا النَّاسَ ، فَقَالَ : مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا النَّاسَ ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ ، أَوْ مَوْعُودٌ ، فَلْيَأْخُذْ ، وَكَانَ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ ، أَوْ مَوْعُودٌ ، فَلْيَأْخُذْ ، وَكَانَ فِيمَنْ جَاءَ جَابِرٌ ، فَقَالَ : قَدْ قَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا جَاءَنَا مَالٌ حَثَوْنَا لَكَ (٢) هَا كَذَا وَهَا كَذَا » .

فَقَالَ لَهُ : خُذْ كَمَا قَالَ لَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٠٦ ) ، فَأَخَذَ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قلت: في الصحيح منه عِدَةُ جَابِرٍ (٣) بنحوها.

 <sup>◄</sup> فهو منكر . فقد صح أن الذي وفيٰ ديون النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) في (ظ): « ينادي » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) الحثية : الغرفة من التراب ، والحثوة كذلك .

<sup>(</sup>٣) عند البخاري في الهبة ( ٢٥٩٨ ) باب : إذا وهب هبة أو وعد ـ وانظر فيه ( ٢٢٩٦ ) ـ ـ

رواه البزار(١) ، وفيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة ، وهو متروك .

١٤٦٦٩ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « عَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنِي » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> وفيه ضرار بن صرد ، وهو ضعيف .

١٤٦٧٠ - وَعَنْ سَلْمَانَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيًّا ، فَمَنْ وَصِيًّكَ ؟ فَسَكَتَ عَنِّي ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ ، رَآنِي ، فَقَالَ : « يَا سَلْمَانُ » .

فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ، قُلْتُ : لَبَيْكَ . قَالَ : « تَعْلَمُ مَنْ وَصِيُّ مُوسَىٰ ؟ » قُلْتُ : لأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ فُلْتُ : نَعَمْ ، يُوشَعُ بْنُ نُونٍ ، قَالَ : « لِمَ ؟ » . قُلْتُ : لأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ وْمَئِذِ .

قَالَ : ﴿ فَإِنَّ وَصِيِّي ، وَمَوْضِعَ سِرِّي ، وَخَيْرَ مَنْ أَتْرُكُ بَعْدِيَ وَيُنْجِزُ عِدَتِي / ، وَخَيْرَ مَنْ أَتْرُكُ بَعْدِيَ وَيُنْجِزُ عِدَتِي / ، وَيَقْضِي دَيْنِي ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ » .

رواه الطبراني (٣) ، وقال : ( وَصِيِّي ) : أَنَّهُ أَوْصَاهُ بِأَهْلِهِ لاَ بِٱلْخِلاَفَةِ .

 <sup>◄</sup> وعند مسلم في الفضائل ( ٢٣١٤ ) باب : ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط
 فقال : لا . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ١٩٦١ ، ١٩٦٢ ) .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٩٧ برقم ( ٢٥٥٤ ) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله . . . وشيخ البزار ضعيف ، وأبو إسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك . وقد تقدم برقم ( ٧٣٥٧ ) ويحيى بن سلمة بن كهيل متروك .

<sup>(</sup>٢) في (كشف الأستار » ١٩٧/٣ برقم ( ٢٥٥٥ ) من طريق نجيح بن إبراهيم بن محمد الكرماني الكوفي ، حدثنا ضرار بن صرد أبو نعيم ، حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يحدث عن الحسن ، عن أنس... وشيخ البزار وضرار بن صرد ضعيفان ، والمتن منكر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٦/٢٢١ برقم ( ٦٠٦٣ ) من طريق يحيى بن يعلىٰ ، عن ناصح بن عبد الله بن 🗻

وَقَوْلُهُ : (وَخَيْرُ مَنْ أَتْرُكُ بَعْدِي) مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وفي إسناده : ناصح بن عبد الله ، وهو متروك .

### ٩ ـ بَابٌ : فِي عِلْمِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٦٧١ ـ قَدْ تَقَدَّمَ فِي إِسْلاَمِهِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ :
 ﴿ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ زَوَّجْتُكِ أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْماً ، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْماً ، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْماً » .
 رواه أحمد (١) ، والطبراني ، برجال وثقوا .

١٤٦٧٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « أَنَا مَدِينَةُ ٱلْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا ، فَمَنْ أَرَادَ ٱلْعِلْمَ فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ » . ( مص : ٢٠٧ )
 رواه الطبراني (٢) وفيه عبد السلام بن صالح الهروي ، وهو ضعيف .

## ١٠ \_ بَابُ فَتْح بَابِهِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسْجِدِ

اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ لِنَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي ٱلْمَسْجِدِ .

حسماك بن حرب ، عن أبي سعيد الخدري ، عن سلمان قال : . . . وهاذا إسناد فيه يحيى بن يعلى ، وهو الأسلمي ، وناصح بن عبد الله وكالاهما ضعيف ، وأما متن الحديث فهو منكر .

(١) في المسند ٢/ ٢٦ وقد تقدم برقم ( ١٤٥٩٧ ) .

(٢) في الكبير ٦٦/١١ برقم ( ١١٠٦١ ) من طريق عبد السلام بن صالح الهروي ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . وهاذا إسناد فيه عبد السلام بن صالح الهروي ، اتهمه غير واحد بالكذب . وقال أبو زرعة الرازي : « لم يكن بثقة » . وقال ابن عدي : متهم . . .

وانظر الموضوعات 1/00-100 ، وتاريخ بغداد 1/00 ، و« تنزيه الشريعة » 1/00 وانظر الموضوعات 1/00 ، وكامل ابن 1/00 ، والفوائد المجموعة 1/00 ، وكامل ابن عدي 1/10 ، وتاريخ دمشق 1/00 ، 1/00 .

قَالَ : فَقَالَ يَوْمَأُ ( ' ) : « سَدُّوا هَـٰذِهِ ٱلأَبْوَابَ إِلاَّ بَابَ عَلِيٍّ » .

قَالَ : فَتَكَلَّمَ أُنَاسٌ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ ٱللهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَمَوْتُ بِسَدِّ هَا إِهَا الْأَبْوَابِ إِلاَّلَا ﴾ فَحَمِدَ ٱللهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَمَوْتُ بَسَدِّهُ وَلَا فَتَحْتُهُ ، وَلَاكِنِي أُمِوْتُ بِسَدِّهِ فَأَتَبَعْتُهُ ، وَلَا كِنِي وَٱللهِ مَا سَدَدْتُ شَيْئاً وَلاَ فَتَحْتُهُ ، وَلَا كِنِي أُمِوْتُ بِشَيْءٍ فَأَتَّبَعْتُهُ » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، وفيه ميمون أبو عبد الله ، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٦٧٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلرَّقِيمِ ٱلْكِنَانِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ زَمَنَ ٱلْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدَ بْنَ مَالِكِ بِهَا ، فَقَالَ : أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ ٱلْأَبْوَابِ ٱلشَّارِعَةِ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَتَرْكِ بَابِ عَلِيٍّ .

<sup>(</sup>١) سقطت : « يوماً » من ( ظ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «غير».

<sup>(</sup>٣) في المسند ٤/ ٣٦٩ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٣٦٩/٤٢ ١٣٨ المحاوي في والحاكم ٣/ ١٢٥ ـ والنسائي في الكبرى برقم ( ٨٤٢٣ ) ـ ومن طريقه أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار » برقم ( ٣٥٦١ ) ـ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، عن ميمون أبي عبد الله ، عن زيد بن أرقم . . . وهاذا إسناد فيه ميمون أبو عبد الله وهو ضعيف .

قال أحمد : أحاديثه مناكير ، وقال يحيى : لا شيء ، وقال أبو داود : تكلم فيه ، وقال النسائي : ليس بالقوي عندهم ، وذكره ابن حبان في الثقات .

وأما الحديث فمنكر . وانظر « ميزان الاعتدال » ٤/ ٢٣٥\_ ٢٣٦ .

وقد خالفه غيره فرواه عن عوف ، فجعله من مسند البراء ، أخرجه ابن عساكر ١٣٨/٤٢ من طريق هَوْذَةَ بن خليفة ، حدثنا عوف ، عن ميمون ، عن البراء...

وخالفه يونس بن أرقم فقال : حدثنا كثير الفداء أبو إسماعيل ، وعوف الأعرابي ، عن ميمون الكردي قالا : كنا عند ابن عباس. . . ويونس يتشيع والحديث يعلي من شأن بدعته ، وميمون ضعيف .

رواه أحمد (١<sup>١)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، وزاد : قالوا : يا رَسُولَ ٱللهِ سَدَدْتَ أَبْوَابَنَا كُلَّهَا إِلاَّ بَابَ عَلِيٍّ ؟

قال : « مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللهَ سَدَّهَا » ، وإسناد أحمد حسن ( مص : ۲۰۸ ) .

١٤٦٧٥ ـ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ مُوسَىٰ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُظْهِرَ مَسْجِدَهُ بِهَارُونَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُظْهِرَ مَسْجِدَهُ بِهَارُونَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُظْهِرَ مَسْجِدِي بِكَ وَبِذُرِّيَّتِكَ » .

(۱) في المسند ۱/ ۱۷۵ ـ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۱/ ٣٦٣ ـ والنسائي في الكبرى برقم ( ٨٤٢٦ ـ ومن طريق حجاج وأسباط قالا : حدثنا فطر ، عن عبد الله بن شريك ، عن عبد الله بن الرقيم الكناني قال : خرجنا . . . وهاذا إسناد ضعيف .

قال النسائي : « عبد الله بن شريك ليس بذاك ، ولا أعرف عبد الله بن الرقيم » .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٧٠٣) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٢٧) ، والبوصيري في « إتحاف المهرة » برقم ( ١٩٥١) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٣٨/٤٢ \_ وإسناده ضعيف جداً فصلنا ذلك في « مسند الموصلي » وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام عن هاذا الحديث في « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » . وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٣٩٤٢) من طريق سويد بن سعيد ، حدثنا معاوية بن ميسرة ، حدثنا الحكم بن عتيبة ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه سعد . . . وهاذا إسناد ضعيف أيضاً . فيه سويد بن سعيد . وقد تفرد به .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٩٥ برقم ( ٢٥٥١ ) من طريق معلى بن عبد الرحمان ، حدثنا شعبة ، عن أبي بلج ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه. . .

وقال البزار: « لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هاذا الطريق ، وقد روي عن غيره من وجوه ، وأظن معلى أخطأ فيه ، لأن شعبة ، وأبا عوانة يرويانه عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، وهو الصواب » .

وقال ابن الجوزي في الموضوعات بعد إيراد هاذا الحديث من طرق كثيرة وعن عدد من الصحابة : «هاذه الأحاديث من وضع الرواة الرافضة ، قابلوا بها حديث أبي بكر الصحيح » . وانظر « مسند الموصلي » لتمام التخريج .

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ : أَنْ سُدَّ بَابَكَ فَٱسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ فَسَدَّ بَابَهُ .

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ عُمَرَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْعَبَّاسِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ اللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَنَا / سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَفَتَحْتُ بَابَ عَلِيٍّ ، وَلَكِينَ ٱللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ ، وَسَدَّ أَبُوَابَكُمْ » .

رواه البزار (١) ، وفي إسناده من لم أعرفه .

١٤٦٧٦ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱنْطَلِقْ فَمُرْهُمْ ، فَلْيَسدُّوا أَبْوَابَهُمْ » فَٱنْطَلَقْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ ، فَفَعَلُوا إِلاَّ حَمْزَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ فَعَلُوا إِلاَّ حَمْزَةَ .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۱۹٦/۳ برقم (۲٥٥٢) ثم وجدته في «البحر الزخار » برقم (۲۰۰) ومن طريقه أورده السيوطي في «اللآلىء المصنوعة » ۲۰۱/۱ من طريق عُبيد الله بن موسى ، حدثنا أبو ميمونة ، عن عيسى الملائي ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي . . . وهاذا إسناد فيه عيسى الملائي وهو متروك . وأبو ميمونة اسمه عيسى بن جعفر الطالبي ، روى عن عيسى الملائي ، وعلي بن عمر القرشي ، وروى عنه عُبيّد الله بن موسى العبسي ، وإسماعيل بن أبي أويس ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً وهو مجهول .

وقال البزار: « لا نعلمه مرفوعاً بهاذا اللفظ إلا بهاذا الإسناد ، وأبو ميمونة مجهول ، لا نعلم روىٰ عنه غير عبيد الله بن موسىٰ .

وعيسى الملائي لا نعلم روى إلا هـٰذا ، وإنما كتبناه لأنا لم نحفظه إلا من هـٰذا الوجه ، فرويناه وبينا علته » .

ويشهد حديث ابن عباس ، أخرجه ابن القيم الجوزية في الموضوعات ١/٣٦٤ ٣٦٥ ، والسيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ١/٣٤٧ من طريق الحسن بن عبيد الله الأبزاري ، حدثنا إبراهيم بن سعيد ، عن المأمون ، عن الرشيد ، عن المهدي ، عن المنصور ، عن أبيه ، عن ابن عباس بمثله . ولكن يكفي أن في إسناده الحسن بن عبيد الله الأبزاري وهو كذاب جريء يضع الحديث ، ومن بقي من رجال الإسناد شغلتهم أعباء الحكم عن الحديث وروايته ، وانظر « الأنساب للسمعاني » ١/١٨٨ حيث إنها نسبة إلىٰ بيع الأبزار ، وإلىٰ قرية من قرىٰ نيسابور اسمها : أبزار .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُلْ لِحَمْزَةَ فَلْيُحَوِّلْ بَابَهُ » .

فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُحَوِّلَ بَابَكَ ، فَحَوَّلَهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْ بَيْتِكَ » .

رواه البزار (١) ، وفيه ضعفاء وقد وثقوا .

١٤٦٧٧ ـ وَعَنِ ٱلْعَلاَءِ بْنِ عَرَارِ ، قَالَ : سُئِلَ ٱبْنُ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ ، فَقَالَ : أُمَّا عَلِيٍّ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْهُ ، وَٱنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْزِلِهِ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّهُ سَدَّ أَبْوَابَنَا فِي ٱلْمَسْجِدِ وَأَقَرَّ بَابَهُ .

وَأَمَّا عُثْمَانُ ، فَإِنَّهُ أَذْنَبَ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ذَنْباً عَظِيماً ، فَعَفَا ٱللهُ عَنْهُ ، وَأَذْنَبَ فِيكُمْ ذَنْباً دُونَ ذَلِكَ ، فَقَتَلْتُمُوهُ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه .

١٤٦٧٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ ٱلْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ بِسَدِّ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ ٱلْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ( مص : ٢٠٩ ) قَدْرَ مَا أَدْخُلُ أَنَا وَحْدِي وَأَخْرُجُ .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/١٩٦ برقم ( ٢٥٥٣ ) \_ وهو في « البحر الزخار » برقم ( ٧٥٠ ) \_ من طريق أحمد بن يحيى بن زكريا الصوفي الكوفي ، حدثنا أبو غسان : مالك بن إسماعيل الهندي ، حدثنا قيس ، عن أبي المقدام ، عن حبة ، عن علي. . . وهاذا إسناد فيه قيس بن الربيع ، وهو ضعيف .

وحبةً بن جُوَيْنِ وهو ضعيف أيضاً ، وأبو المقدام هو : ثابت بن هرمز .

وأما شيخ البزار أحمد بن يحيىٰ هو : ابن زكريا الصوفي الكوفي روىٰ عنه أبو حاتم وقال : ثقة . انظر « الجرح والتعديل » ٢/ ٨١ ـ ٨٢ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ١١٨٨ ) من طريق أحمد بن عبد الرحمان بن عقال الحراني ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي إسحاق ، عن العلاء بن عَرَار ، قال : سئل عبد الله بن عمر . . . وهاذا إسناد ضعيف ، زيد بن أبي أنيسة لم يذكر فيمن سمعوا من أبي إسحاق قديماً .

قَالَ : « مَا أَمَرْتُ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ » فَسَدَّهَا كُلَّهَا غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ مَرَّ وَهُوَ جُنُبٌ .

رواه الطبراني (١) وفيه ناصح بن عبد الله ، وهو متروك .

١٤٦٧٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَخْرَجَ أَهْلَ ٱلْمَسْجِدِ وَتَرَكَ عَلِيّاً ، قَالَ ٱلنَّاسُ فِي ذَلِكَ ، فَبَلَغَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿ مَا أَنَا أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ قَبَلَ مَا أَنَا أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ قَبَلَ مَا أَنَا تَرَكْتُهُ ، وَلَلْكِنَّ ٱللهَ أَخْرَجَكُمْ وَتَرَكَهُ ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مَأْمُورٌ ، قَبَلِ نَفْسِي ، وَلاَ أَنَا تَرَكْتُهُ ، وَلَلْكِنَّ ٱللهَ أَخْرَجَكُمْ وَتَرَكَهُ ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مَأْمُورٌ ، مَا أَمِرْتُ بِهِ ، فَعَلْتُ ﴿ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ » . [يونس : ١٥] و[الأحقاف : ٩] .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وفيه جماعة اختلف فيهم .

١٤٦٨٠ ـ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُرْسَلاً ، قَالَ : كَانَ قَوْمٌ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ فَلَمَّا دَخَلَ عَلِيٌّ خَرَجُوا ، فَلَمَّا خَرَجُوا تَلاَوَمُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ :

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲۲/۲ برقم ( ۲۰۳۱) ـ ومن طريقه أورده السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » المجار به الكريق إبراهيم بن نائلة ، حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثنا ناصح ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سَمُرَة . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وإسماعيل بن عمرو البجلي وناصح بن عبد الله المحلمي ضعيفان .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٤٧/١٢ برقم (١٢٧٢٢) \_ ومن طريقه أورده السيوطي في «اللآلىء المصنوعة » ١/ ٣٥١ من طريق عبيد الله بن زيدان البجلي ، حدثنا محمد بن حماد بن عمرو الأزدي ، حدثنا الحسين الأشقر ، حدثنا أبو عبد الرحمان المسعودي ، عن كثير النواء ، عن ميمون أبي عبد الله ، عن ابن عباس . . وهاذا إسناد فيه محمد بن حماد بن عمرو الأزدي ، روى عن الحسين بن الحسن الأشقر ، ووكيع بن الجراح ، وروى عنه عبيد الله بن زيدان البجلي ، وأحمد بن رشاش الأزدي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً وَمَنْ فَوْقَهُ إلى الصحابي كلهم ضعفاء .

وأما شيخ الطبراني فقد قال أبو بشير الدولابي: « لم تر عيني مثله ، كان ثقة حجة . . . » انظر العير ٢/ ١٦٢ ، وشذرات الذهب ٢/ ٢٦٦ ، وسير أعلام النبلاء ٢٦٢/ ٣٣١ ـ ٤٣٧ .

وأخرجه الحاكم ٣/ ١١٦\_ ١١٧ من طريق مسلم الملائي ، عن خيثمة بن عبد الرحمان قال : سمعت سعد بن مالك . . . وقال الذهبي سكت الحاكم عن تصحيحه ، ومسلم متروك .

وَٱللهِ مَا أَخْرَجَنَا ، فَٱرْجِعُوا ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَٱللهِ مَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجَكُمْ » .

رواه البزار<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات .

# ١١ - بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ فِي ٱلْمَسْجِدِ

١٤٦٨١ ـ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : « لاَ يَجِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَلْذَا ٱلْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وخارجة لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات / . ( مص : ۲۱۰ ) . ١١٥/٩

## ١٢ ـ بَابٌ : فِي أَفْضَلِيَّتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٦٨٢ \_ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ \_ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ \_ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ ٱللهِ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبِ .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۱۹۸/۳ برقم (۲٥٥٦) والسيوطي في «اللآليء المصنوعة » المرادي المرادي المصنوعة » المرادي المردي المردي

وقال البزار : « هلكذا رواه محمد بن سليمان الأسدي ، عن سفيان . وغيره إنما يرويه عن سفيان ، عن عمرو ، عن محمد بن علي مرسلاً » . والحديث منكر .

<sup>(</sup>٢) في «البحر الزخار» برقم (١١٩٧) \_ وهو في «كشف الأستار» ١٩٨/٣ برقم (٢٥٥٧) من طريق الحسن بن زيد ، عن خارجة بن سعد ، عن أبيه سعد . . وهاذا إسناد فيه خارجة بن سعد ، روى عن سعد ، وروى عنه الحسن بن زيد الهاشمي ، وعامر بن خارجة ، وقد قدمنا أكثر من مرة أن مثله في القدم يكونون مقبولي الرواية لكثرة عددهم وتباعد أماكن تفرقهم ، وقلة الناقدين .

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند أبي يعلىٰ برقم ( ١٠٤٢ ) ، والترمذي في المناقب ( ٣٦٧ ) وهو حديث ضعيف ، وانظر أيضاً الموضوعات لابن الجوزي ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، و« تاريخ دمشق » لابن عساكر ٤٢ / ٤٢ ، و« اللآليء المصنوعة » ٣٥٣ /١ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup>، وفيه يحيى بن السكن ، وثقه ابن حبان ، وضعفه صالح جزرة ، وبقية رجاله ثقات .

المَّوْرَةً ، وَخَتَمْتُ ٱلْقُرْآنَ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلنَّاسِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . شُورَةً ، وَخَتَمْتُ ٱلْقُرْآنَ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلنَّاسِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

قلت : هو في الصحيح $^{(1)}$  ، خلا من قوله : وختمت إِلَىٰ آخره .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه .

١٤٦٨٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ سَيِّدُ ٱلْعَرَبِ ؟ » .

(۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٩٥ برقم ( ٢٥٥٠) من طريق محمد بن أحمد بن الجنيد ، حدثنا يحيى بن السكن ، حدثنا شعبة ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عبد الرحمان بن يزيد ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود . . وهاذا أثر إسناده فيه شيخ البزار ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ١٨٣ وقال : «كتبت عنه مع أبي ، وهو صدوق » . وأورد قول ابن أبي حاتم هاذا الخطيب في « تاريخ بغداد » ١/ ٢٨٥ وذكره ابن حبان في « الثقات » ٩/ ١٤٠ ، وباقي رجاله ثقات .

ويحيى بن السكن فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٥٣١ ) .

 (۲) عند البخاري في فضائل القرآن ( ٥٠٠٠ ) باب : القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

(٣) في الأوسط برقم ( ٤٧٨٩ ) ، وفي الكبير ٩ / ٧٣ برقم ( ٨٤٤٦ ) \_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٣ / ١٣٠ من طريق محمد بن الجنيد ، عن يحيى بن سالم ، عن هاشم بن البريد ، عن بيان بن بشر : أبي بشر الأحمسي \_ تحرفت في الأوسط إلىٰ « بيان » ، عن أبي بشر –عن زاذان ، عن عبد الله بن مسعود . . . وهاذا إسناد فيه يحيى بن سالم بن أبي صفية وما وجدت له ترجمة .

وفيه محمد بن الجنيد ولم أتبينه يقيناً ، ولعله محمد بن الجنيد بن عبيد الله البغدادي الذي ترجمه ابن حبان في ثقاته ٩/ ١٢٢ ، وقد تفرد بالحديث ، والطريق إليه غير سالمة .

قال الطبراني : « لم يروه عن بيان إلا هاشم ، ولا عن هاشم إلا يحيى بن سالم ، تفرد به محمد بن الجنيد » .

قَالُوا : أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ . فَقَالَ : ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَعَلِيُّ سَيِّدُ ٱلْعَرَبِ ﴾ . رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه خاقان بن عبد الله بن الأهتم ، ضعفه أبو داود .

#### ١٣ - بَابُ مُرَاعَاتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٦٨٥ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةً - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ لَمْ يَجْتَرِى ۚ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُ إِلاَّ عَلِيٌّ .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وسقط منه التابعي ، وفيه حسين بن حسن

(۱) في الأوسط برقم (۱٤٩١) من طريق عبيد الله بن يوسف الجُبيَّرِي ، حدثنا عمر بن عبد العزيز الذراع ، حدثنا خاقان بن عبد الله بن الأهتم ، حدثنا حميد الطويل ، عن أنس . . . وهاذا إسناد ضعيف عمر بن عبد العزيز الذراع روى عن خاقان بن عبد الله بن الأهتم ، وروى عنه عُبيّدُ الله بن يوسف الجبيري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وخاقان بن عبد الله ضعيف . ويشهد له حديث عائشة عند الحاكم ٣/ ١٢٤ ، وعند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤/ ٥٠٠ من طريق عمر بن الحسن الراسبي ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن عائشة . . .

وقال الحاكم : « هـٰذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وفي إسناده عمر بن الحسن ، وأرجو أنه صدوق ، ولو لا ذلك لحكمت بصحته علىٰ شرط الشيخين » .

وتعقبه الذهبي بقوله : « أظن هو الذي وضع هـٰـذا الحديث » .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٠٤/٤٢، ٣٠٥ من طريقين : حدثنا يحيى الحماني ، أخبرنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن أبي جبير ، عن عائشة. . . وقد تقدم أنه حديث منكر .

(٢) في الأوسط - ذكره الهيثمي في « مجمع البحرين » برقم ( 70.7) - ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 77.7 - والحاكم برقم ( 77.8) من طريق حسين بن الحسن الأشقر ، حدثنا جعفر الأحمر ، عن مخول ، عن منذر الثوري ، عن أم سلمة . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف الحسين الأشقر ، والانقطاع ، منذر الثوري لم يدرك عائشة ، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي قائلاً : « الأشقر وثق وقد اتهمه ابن عدي ، وجعفر تكلم به » .

الأشقر ، وثقه ابن حبان ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله وثقوا . ( مص : ٢١١ ) .

### ١٤ - بَابُ إِجَابَةِ دُعَائِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٦٨٦ - عَنْ زَاذَانَ : أَنَّ عَلِيّاً - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - حَدَّثَ بِحَدِيثٍ فَكَذَّبَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : أَدْعُو عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً .

قَالَ : آدْعُ ، فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّىٰ ذَهَبَ بَصَرُهُ .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه عمار الحضرمي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

# ١٥ - بَابُ تَزْوِيجِهِ بِفَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

يأتي في : فضل فاطمة .

## ١٦ - بَابُ بشَارَتِهِ بِٱلْجَنَّةِ

١٤٦٨٧ ـ عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْتِ هَاذَا ٱلصُّورِ (٢) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۱۸۱۲ ) \_ وهو في « مجمع البحرين » برقم ( ٣٧٠٥ ) \_ من طريق أحمد بن علي بن إسماعيل القطان ، حدثنا عبد الله بن مطيع الشيباني ، حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن عمار الحضرمي ، عن زاذان : أن علياً حدث . . . وهذا أثر إسناده ضعيف ، شيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعنعنة هشيم غير ضارة لأنه سمع من إسماعيل بن سالم ، وسمع إسماعيل من زاذان .

وعمار الحضرمي ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٢٩ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٨٥ .

وقال الطبراني : « لم يرو هاذا الحديث عن إسماعيل إلا هشيم » .

<sup>(</sup>٢) الصور : الجماعة من النخل لا واحد له ، ويجمع علىٰ : صيران .

قَالَ : فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ ، فَهَنَّأْنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / ثُمَّ ١١٦/٩ لَبِثَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : « يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْتِ هَلْذَا ٱلصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ».

فَطَلَعَ عُمَرُ ، فَهَنَّأْنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ثُمَّ قَالَ : « يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَاٰذَا ٱلصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، ٱللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيّاً » ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . ( مص : ٢١٢ )

قَالَ : فَطَلَعَ عَلِيٌّ .

 $^{(1)}$  . « ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ عَلِيّاً » .

. رواه أحمد<sup>(۲)</sup> وإسناده حسن

١٤٦٨٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ مُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَسَلَّمَ وَصَعَدَ .

رواه الطبراني (٣) بإسنادين ، وكلاهما ضعيف .

<sup>(</sup>١) أخرجها أحمد ٣/ ٣٨٧ وإسنادها حسن ، وقد تقدمت برقم ( ١٤٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٣٥٦ وقد تقدم برقم ( ١٤٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٠٦/١٠ برقم ( ١٠٣٤٢ ) من طريق ضرار بن صرد ، حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي ، حدثنا علي بن هاشم بن البريد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن مسعود... وهاذا إسناد فيه ضرار بن صرد ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، وهما ضعيفان . وباقي رجاله ثقات . عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٩٢ ) في « موارد الظمآن » .

وأخرجه الطبراني أيضاً ضمن حديث طويل برقم ( ١٠٣٤٤) من طريق جعفر بن أحمد الشامي الكوفي ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا مختار بن غسان ، حدثنا تليد بن سليمان ، عن أبي الجحاف ، عن عمرو بن مرة ، بالاسناد السابق . وهاذا إسناد فيه جعفر بن أحمد الكوفي الشامي روى عن محمد بن العلاء : أبي كريب ، وجبارة بن مغلس ، وعمر بن محمد الأسدي ، وجعفر بن محمد الأسدي . وروى عنه الطبراني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وتليد ضعيف .

١٤٦٩٠ ـ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ (١) قَالَ : أَتَىٰ جِبْرِيلُ ٱلنَّبَيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ مِنْ أَشَى جَبْرِيلُ ٱلنَّبَيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ ثَلاَثَةً فَأَحِبَّهُمْ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبُو ذَرِّ ، وَٱلْمِقْدَادُ بْنُ ٱلأَسْوَدِ .

قَالَ : فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ ٱلْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَىٰ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ ، وَعِنْدَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، فَرَجَا أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ ٱلأَنْصَارِ .

قَالَ : فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ ، فَهَابَهُ فَخَرَجَ فَلَقِيَ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِفاً ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ ٱلْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَىٰ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ ٱلأَنْصَارِ ، فَهِبْتُهُ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْأَلَهُ ؟

فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَلاَ أَكُونَ مِنْهُمْ ، وَيَسُبَّنِي قَوْمِي .

ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : فَلَقِيَ عَلِيّاً . فَقَالَ لَهُ عَلْيٌ : نَعَمْ إِنْ كُنْتُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ ٱلله َ ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ أَحْمَدُ ٱلله َ ، فَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ أَحْمَدُ ٱلله َ ، فَقَالَ ٢١٣ ) فَقَالَ ٣٠ : إِنَّ أَنَساً فَدَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢١٣ ) فَقَالَ ٣٠ : إِنَّ أَنَساً حَدَّثَنِي أَنَّهُ كَانَ عِنْدَكَ آنِفاً ، وَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَاكَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ ٱلْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَىٰ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَمَنْ هُمْ يَا نَبِيَّ ٱللهِ ؟

قَالَ : « أَنْتَ مِنْهُمْ يَا عَلِيُّ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَسَيَشْهَدُ مَعَكَ مَشَاهِدَ بَيِّنٌ فَضُلُهَا ، عَظِيمٌ خَيْرُهَا ، وَسَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ، وَهُوَ نَاصِحٌ فَٱتَّخِذْهُ لِنَفْسِكَ » .

رواه أبو يعلىٰ (٤) ، وفيه النضر بن حميد الكندي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ) قوله: «أبيه ، عن جده ».

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): « محمد » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د) زيادة: «له».

<sup>(</sup>٤) في مسنده برقم ( ٦٧٧٢ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم 🗻

المَّامَ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إِنَّ ٱللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُحِبُّ ثَلاَثَةً مِنْ أَصْحَابِكَ يَا مُحَمَّدُ ، ثُمَّ أَتَاهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ ٱلْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ (١) إِلَىٰ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ » .

قَالَ أَنَسٌ : فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَهِبْتُهُ ، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، إِنِّي كُنْتُ وَرَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ ٱلْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَىٰ ثَلاَثَةٍ » فَلَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ .

ثُمَّ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ .

ثُمَّ لَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقُلْتُ لَهُ كَمَا قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَسَّأَلُهُ إِنْ / كُنْتُ مِنْهُمْ حَمِدْتُ ٱلله َ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، [وَإِنْ لَمْ ١١٧/٨ أَكُنْ مِنْهُمْ ، حَمِدْتُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ أَنَسا حَدَّثَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكَ فَقَالَ : إِنَّ ٱلْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَىٰ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ ( ظ : ٥٠٠ ) فَإِنْ وَسَلَّمَ أَتَاكَ فَقَالَ : إِنَّ ٱلْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَىٰ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ ( ظ : ٥٠٠ ) فَإِنْ كُنْ مِنْهُمْ حَمِدْتُ ٱلله َ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ ، حَمِدْتُ ٱلله َ، عَزَّ وَجَلَّ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْتَ مِنْهُمْ ، أَنْتَ مِنْهُمْ ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَسَيَشْهَدُ مَشَاهِدَ بَيِّنٌ فَضْلُهَا عَظِيمٌ أَجْرُهَا ، وَسَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ فَأَتَّخِذْهُ صَاحِباً » . ( مص : ٢١٤ )

 <sup>← (</sup> ۱۳۲۰ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۸۹٤٩ ) ، والحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٤٢٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢١/٢١ ـ من طريق النضر بن حميد الكندي ، عن سعد بن طريف الإسكاف ، عن أبي جعفر : محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده . . . وهاذا إسناد فيه متروكان : النضر بن حميد ، وسعد بن طريف .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): «تشتاق».

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

قلت : روى الترمذي<sup>(١)</sup> منه طرفاً .

رواه البزار (٢٠) ، وفيه النضر بن حميد الكندي ، وهو متروك .

١٤٦٩٢ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، آخِذٌ بِيَدِي ، وَنَحْنُ نَمْشِي فِي بَعْضِ سِكَكِ ٱلْمَدِينَةِ ، إِذْ أَتَيْنَا عَلَىٰ حَدِيقَةٍ !

فَقَالَ : « إِنَّ لَكَ<sup>(٣)</sup> فِي ٱلْجَنَّةِ أَحْسَنَ مِنْهَا » .

ثُمَّ مَرَرْنَا بِأُخْرَىٰ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا أَحْسَنَهَا مِنْ حَدِيقَةٍ ! . قَالَ : « لَكَ فِي ٱلْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا » .

حَتَّىٰ مَرَرْنَا بِسَبْعِ حَدَائِقَ ، كُلُّ ذَلِكَ أَقُولُ : مَا أَحْسَنَهَا ، وَيَقُولُ : « لَكَ فِي ٱلْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا » .

فَلَمَّا خَلا لِيَ ٱلطَّرِيقُ ٱعْتَنَقَنِي ثُمَّ أَجْهَشَ بَاكِياً ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا يُبْكِيكَ ؟

قَالَ : « ضَغَائِنُ (٤) فِي صُدُورِ أَقْوَامِ لاَ يُبْدُونَهَا لَكَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِي » .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فِي سَلاَمَةٍ مِنْ دِينِي ؟

قَالَ : « فِي سَلاَمَةٍ مِنْ دِينِكَ » .

<sup>(</sup>١) في المناقب ( ٣٧٣٣ ) باب : ( ٢٠ ) وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ١٨٤ برقم ( ٢٥٢٤ ) من طريق أحمد بن مالك القشيري ، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، حدثنا النضر بن حميد ، عن سعد الإسكاف ، عن محمد بن علي ، عن أنس... وهاذا إسناد فيه متروكان : النضر بن حميد ، وسعد بن طريف الإسكاف .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «فقال: لك».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): « لضغائن » . والضغائن : الأحقاد .

رواه أبو يعلىٰ (١<sup>)</sup> ، والبزار ، وفيه الفضل بن عميرة ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله ثقات .

النَّبِيُّ عَبَّاسٍ مَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا مِ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلِيٌّ فِي حُِشَّانِ (٢) الْمَدِينَةِ ، فَمَرَرْنَا بِحَدِيقَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا أَحْسَنَ هَاذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ !!

فَقَالَ : « حَدِيقَتُكَ فِي ٱلْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا » .

ثُمَّ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ رَأْسِهِ ، ثُمَّ بَكَیٰ حَتَّیٰ عَلاَ بُكَاؤُهُ ، قُلْتُ<sup>(٣)</sup> : مَا يُبْكِيكَ<sup>(٤)</sup> ؟ قَالَ : « ضَغَائِنُ فِي صُدُورِ قَوْمٍ ، لاَ يُبْدُونَهَا لَكَ حَتَّىٰ يَفْقِدُونِي » . رواه الطبراني<sup>(٥)</sup> وفيه من لم أعرفهم ، ومندل أيضاً فيه ضعف .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ٥٦٥ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٢٢ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » ( ١٩٣٤ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٣٥٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢/٣٢٣ \_ والبزار في « كشف الأستار » 7/7/7 برقم ( 7/7/7 ) ، والحاكم 7/7/7 ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7/7/7 ، والذهبي في « ميزان الاعتدال » 7/7/7 من طريق حرمي بن عمارة ، حدثنا الفضل بن عميرة ، القيسي ، حدثني ميمون الكردي : أبو نصير ، عن أبي عثمان الهندي : أن على بن أبي طالب . . . .

وقال الذهبي في ترجمة الفضل بن عميرة بعد أن أورد ما قيل فيه : « بل هو منكر الحديث » ثم أورد له هلذا الحديث . ومع ذلك فقد صححه الحاكم ، وأقره الذهبي !!

وأخرجه ابن عساكر ٣٢٢/٤٢ـ ٣٢٣ وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٣٨٨ ) من طريق أحمد بن زهير ، حدثنا الفضل بن عَمِيرةَ ، به .

<sup>(</sup>٢) حشان جمع حَشِّ بفتح الحاء المهملة وبضمها ، والحُشُّ : البستان .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، د ) : « قيل » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) زيادة : « يا رسول الله » .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٧٣/١١ برقم ( ١١٠٨٤ ) من طريق مندل بن علي ، حدثنا الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس. . . وهاذا إسناد فيه مندل بن علي ، وهو ضعيف ، والطريق إليه غير سالمة أيضاً .

الله عَلْمُ الله عَدْرُ عَمْرِو بْنِ ٱلْحَمِقِ ، قَالَ : هَاجَرْتُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ لِي : « يَا عَمْرُو ، هَلْ أُرِيكَ دَابَّةَ ٱلْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ لِي : « يَا عَمْرُو ، هَلْ أُرِيكَ دَابَّةَ ٱلْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : قُلْتُ : بَلَىٰ تَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ، وَتَشْرَبُ ٱلشَّرَابَ ، وَتَمْشِي فِي ٱلأَسْوَاقِ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : بَلَىٰ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي .

قَالَ : « هَـٰـٰذَا دَابَّةُ ٱلْجَنَّةِ » . وَأَشَارَ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ . ( مص : ۲۱۲ )

رواه الطبراني(١) ، وفيه جماعة ضعفاء .

١٤٦٩٥ ـ وَعَنْ سَلْمَىٰ ، ٱمْرَأَةِ أَبِي رَافِعِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِنِّي لَمَعَ رَسُولِ ٱللهِ اللهِ مَلَى ٱللهُ عَلَيْهُ مَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ١١٨/٩ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / ، بِٱلأَسْوَافِ (٢) ، فَقَالَ : « لَيَطْلَعَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ١١٨/٩ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ مَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » .

إِذْ سَمِعْتُ ٱلْخَشْفَةَ ، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - .

ح وأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٣١ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٢٤/٤٢ .

وأخرجه أبو يعلىٰ في الكبير \_ أورده البوصيري في الإتحاف برقم ( ١٩٢١) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل \_ ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن القيم في « العلل المتناهية » برقم ( ٣٨٩) \_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٤/ ٣٢٤ \_ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي ، عن يونس بن خباب ، عن أنس . . . وهلذا إسناد فيه ضعيفان : يحيى الأسلمي ، ويونس ، وهو منقطع أيضاً فقد قال ابن عساكر : « رواه يحيى بن يعلىٰ ، عن يونس فنقص من إسناده ابن حاضر » وهو : عثمان بن حاضر .

وأخرجه ابن عساكر ٣٢٣/٤٢\_ ٣٢٤ من طريق أحمد بن بديل ، حدثنا المفضل بن ضمرة الأسدي ، حدثنا يونس بن خباب ، عن عثمان بن حاضر ، عن أنس بن مالك... وهاذا إسناد ضعيف أيضاً ، وفيه غير علة .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٤٠٩٣ ) وقد تقدم برقم ( ٧٠ ) وهو حديث ضعيف ، وسيأتي في « مناقب عمرو بن الحمق » .

<sup>(</sup>٢) الأسواف : موقع من حرم المدينة ، شمالي البقيع فيما يسمىٰ : « شارع أبي ذر » . وفيه مسجد الأسواف المسمى الآن « مسجد أبي ذر » رضى الله عنه .

رواه الطبراني (۱<sup>)</sup> ، وفيه محمد بن الفضل الرافعي ، ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ، وبقية رجاله وثقوا<sup>(۲)</sup> ، وفي بعضهم خلاف .

# ١٧ - بَابُ ٱلنَّظَرِ إِلَيْهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٦٩٦ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ - يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « ٱلنَّظُرُ إِلَىٰ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ » .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه أحمد بن بديل اليامي ، وثقه ابن حبان ، وقال :

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٤/ ٣٠١ برقم ( ٧٦٤) من طريق أحمد بن عمرو الخلال المكي ، حدثنا يعقوب بن حميد ، حدثنا إبراهيم بن علي بن الحسين الرافعي ، عن محمد بن الفضل الرافعي ، عن جدته سلمي أنها قالت : . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه محمد بن الفضل وقد ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٨٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وأزعم أن محمداً هاذا لم يدرك جدته والله أعلم .

وفيه إبراهيم بن علي بن الحسن الرافعي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « ضعفوا » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٩٣/١٠ برقم (١٠٠٠٦) \_ ومن طريقه أورده السيوطي في «اللآلىء المصنوعة » ١٩٣/١ بوقم والحاكم في المستدرك ١٤١/٣ ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء » ٥/ ٥٨ \_ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٣٥٩ \_ وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٧٤ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » 73/ 60 من طريق يحيى بن عيسى الرملي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود . . . وقال الحاكم : «موضوع » . وانظر «ميزان الاعتدال » 3/ 70 ترجمة عيسى بن يحيى الرملي .

وقال الجوزجاني في « أحوال الرجال » ص( ٦٢ ) : « يروي أحاديث ينكرها الرجال » .

وقال ابن عدي في « الكامل » ٧/ ٢٦٧٥ : « وهـٰذا عن الأعمش ، يرويه يحيى بن عيسىٰ ، وليحيى بن عيسىٰ ، وليحيى بن عيسىٰ ،

وضعفه ابن معين وقال: « ليس بشيء » . وقال النسائي : « ليس بشيء » . وقال : « ليس بالقوي » . وقال ابن معين أيضاً : « لا يكتب حديثه ، ضعيف » .

وقال مسلمة : « لا بأس به وفيه ضعف » . وقال أحمد : ما أقرب حديثه . وقال أبو داود : « بلغنى عن أحمد أنه أحسن الثناء عليه » . ووثقه ابن حبان ، والعجلى . وعن أنس ، ح

مستقيم الحديث ، وابن أبي حاتم ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٦٩٧ \_ وَعَنْ طُلَيْقِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ ٱلْحُصَيْنِ يُحِدُّ ٱلنَّظَرَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱلنَّظَرُ إِلَىٰ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عمران بن خالد الخُزَاعِيّ ، وهو ضعيف .

◄ وثوبان ، وعائشة وانظر « تاریخ دمشق » ۲۲/ ۳۵۰ ۳۵۰ .

وقد روي عن أبي بكر ، وعن عثمان ، وعن معاذ ، وعن أبي هريرة ، وعن عمران بن حصين ، وعن جابر ، بأسناد ضعيفة واهية ، لم تمنع السيوطي من القول : إن له أصلاً . وقد غاب عن ذهنه ما قرره العلماء المحققون : أن تعدد الطرق الواهية لا تزيد الحديث إلا ضعفاً . (١) في الكبير ١١٠ / ١٨ برقم ( ٢٠٧ ) \_ ومن طريقه أورده أبو يعلىٰ في « معرفة الصحابة » برقم ( ٣٢٦ ) ، والسيوطي في « اللآليء المصنوعة » 1 / 780 \_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1 / 780 من طرق : حدثنا عمران بن خالد بن طليق ، عن أبيه ، عن جده قال : رأيت عمران بن حصين . . . وهاذا إسناد فيه عمران بن خالد ، قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » 1 / 780 : « عن آبائه حديث : النظر إلىٰ عليّ عبادة ، رواه يعقوب الفسوي ، وهاذا باطل في نقدي » . وقد ضعفه الدارقطني .

وأبوه خالد قال الدارقطني : « ليس بالقوي » .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٣٥٤/٤٢ ، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٣٦١ ، والسيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ١/ ٣٤٥ من طريقين : حدثنا محمد بن يونس بن موسى الكديمي ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الجعفي ، حدثنا عبد الله بن عبد ربه ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن حميد بن عبد الرحمان ، عن أبي سعيد الخدري ، عن عمران بن حصين . . . وهاذا إسناد فيه الكديمي وهو متهم .

وفيه أيضاً إبراهيم بن إسحاق الجعفي ، روى عن عبد الله بن عبد ربه ، وحيان بن علي ، وسهل بن عبد الرحمان . وروى عنه محمد بن يونس بن موسى الكديمي ، وعبد الله بن أسامة الكلبي ، ويعقوب بن إسحاق الأصبهاني ، وعبد الله بن عبد ربه ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ١٤١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ١٠٥ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٨ . وانظر « مسند الجبري » برقم ( ٣٣٧ ) . وانظر التعليق السابق .

# ١٨ ـ بَابٌ جَامِعٌ : فِي مَنَاقِبِه رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٦٩٨ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ـ يَعْنِي : ٱلأَوْدِيَّ ـ قَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، إِمَّا أَنْ تَقُومَ مَعَنَا ، وَإِمَّا أَنْ تُخُونَا هَـٰؤُلاَءِ .

قَالَ : فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : بَلْ أَقُومُ مَعَكُمْ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صَحِيحٌ قَبْلَ أَنْ يَعْمَىٰ .

قَالَ : فَٱنْتَبَذُوا ، فَتَحَدَّثُوا ، فَلاَ أَدْرِي مَا قَالُوا .

قَالَ : فَجَاءَ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ وَيَقُولُ : أُفِّ وَتُفَّ ، وَقَعُوا فِي رَجُلٍ<sup>(٢)</sup> قَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لأَبْعَثَنَّ رَجُلاً لاَ يُخْزِيهِ ٱللهُ أَبَداً ، يُحِبُّ ٱللهَ وَرَسُولَهُ » . فَٱسْتَشْرَفَ لَهَا مَن ٱسْتَشْرَفَ .

قَالَ : ﴿ أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ ﴾ . قَالُوا : فِي ٱلرَّحْل يَطْحَنُ .

قَالَ : « وَمَا كَانَ أَحَدُكُمْ لِيَطْحَنَ » .

قَالَ : فَجَاءَ وَهُوَ أَرْمَدُ لاَ يَكَادُ يُبْصِرُ .

قَالَ : فَنَفَثَ فِي عَيْنَيْهِ ثُمَّ هَزَّ ٱلرَّايَةَ ثَلاَثاً ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ قَالَ : فَجَاءَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيًّ

قَالَ : فَبَعَثَ فُلاَناً بِسُورَةِ ٱلتَّوْبَةِ ، فَبَعَثَ عَلِيّاً خَلْفَهُ ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ .

قَالَ : « لاَ يَذْهَبُ بِهَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ » .

قَالَ : وَقَالَ لِبَنِي عَمِّهِ : « أَيُّكُمْ يُوَالِينِي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ؟ »(٣) . فَأَبَوا .

فَقَالَ عَلِيٍّ : أَنَا أُوَالِيكَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): وعند أحمد، والحاكم: «تسعة».

<sup>(</sup>٢) عند أحمد زيادة : « له عشرة ، وقعوا في رجل » .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد زيادة : « وعلي جالس » .

<sup>(</sup>٤) عند أحمد زيادة : « قال : أنت وليي في الدنيا والآخرة » .

قَالَ : وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ ٱلنَّاسِ بَعْدَ خَدِيجَةً .

قَالَ : وَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَوْبَهُ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ ، وَخَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ( مص : ٢١٦ ) وَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيدُ لِيدُ اللهِ عَنْهُمْ ( اللهِ عَنَا ) وَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ عَنْهُمْ وَاللهِ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْهُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُوهُ تَطْهِ يَرًا ﴾ [الأحزاب : ٣٣] .

الله عَلَيْ الله عَلِيٌ / نَفْسَهُ (١) ، لَبِسَ ثَوْبَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَامَ مَكَانَهُ ، وَكَانَ ٱلْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَحْسَبُ أَنَّهُ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلاً فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَحْسَبُ أَنَّهُ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلاً فَقَالَ : وَأَبُو بَكْرٍ يَحْسَبُ أَنَّهُ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلاً فَقَالَ : يَا نَبَى اللهِ .

فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : إِنَّ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ ٱنْطَلَقَ نَحْوَ بِئرِ مَيْمُونَةَ ، فَأَدْرِكُهُ .

فَٱنْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ ، فَدَخَلَ مَعَهُ ٱلْغَارَ .

قَالَ : وَجَعَلَ عَلِيٌّ يُرْمَىٰ بِٱلْحِجَارَةِ كَمَا كَانَ يُرْمَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَتَضَوَّرُ ، قَدْ لَفَّ رَأْسَهُ فِي ٱلثَّوْبِ لاَ يُخْرِجُهُ حَتَّىٰ أَصْبَحَ .

ثُمَّ كَشَفَ رَأْسَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّكَ لَلَئِيمٌ ، كَانَ صَاحِبُكَ نَرْمِيهِ لاَ يَتَضَوَّرُ وَأَنْتَ تَتَضَوَّرُ وَأَنْتَ تَتَضَوَّرُ وَأَنْتَ تَتَضَوَّرُ وَقَدْ ٱسْتَنْكَرْنَا ذَلِكَ .

قَالَ : وَخَرَجَ بِٱلنَّاسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَخْرُجُ مَعَكَ ؟ فَقَالُ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا ً » .

فَبَكَىٰ عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ<sup>(٣)</sup> : « أَلاَ تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلاَّ وَأَنْتَ خَلِيفَتِي » . إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ أَذْهَبَ إِلاَّ وَأَنْتَ خَلِيفَتِي » .

<sup>(</sup>١) أي : باعها لله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت «له » من (ظ، د).

وَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ بَعْدِي » .

قَالَ : وَسَدَّ أَبْوَابَ ٱلْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ .

قَالَ : فَيَدْخُلُ ٱلْمَسْجِدَ وَهُوَ (١) جُنُبٌ ، وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ .

قَالَ : وَقَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاًهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاًهُ » .

قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ٱللهُ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنْهُمْ ، عَنْ أَصْحَابِ ٱلشَّجَرَةِ ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ، هَلْ حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَخِطَ عَلَيْهِمْ بعدُ ؟

قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ حِينَ قَالَ : ٱثْذَنْ لِي فَلاَّضْرِبَ عُنُقَهُ : قَالَ : « وَكُنْتَ فَاعِلاً ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱللهَ ٱطَّلَعَ إِلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ ، فَلَا ضَرْبَ عُنُقَهُ : قَالَ : « وَكُنْتَ فَاعِلاً ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱللهَ ٱطَّلَعَ إِلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ ، فَظَالَ : ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ » . ( مص : ٢١٧ ) .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني في الكبير ، والأوسط باختصار ، ورجال أحمد

<sup>(</sup>١) ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>۲) في المسند ۱/ ۳۳۰ ـ ۳۳۱ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۱۰۱/٤٢ ـ ۱۰۲ ، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٣٢ ـ ١٣٤ ـ من طريق يحيى بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا أبو بُلْج ، حدثنا عمرو بن ميمون ، قال : إني لجالس إلى ابن عباس . . وهاذا حديث منكر بعض ما فيه ، قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٤/ ٣٨٤ ترجمة يحيى بن سليم : أبو بلج « . . . وقال أحمد : روى حديثاً منكراً » . وهاذا الحديث بهاذه الرواية منكر ، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي !!

ومن المنكرات التي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: « لا ينبغي أن أذهبه إلا وأنت خليفتي » . وقوله صلى الله عليه وسلم: « وسد الأبواب كلها إلا باب على » .

وقوله صلى الله عليه وسلم: « أنت ولي كل مؤمن بعدي ».

وأخرجه أبو يعلىٰ في الكبير ـ ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٩٤٤ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٩٩/٤٢ ـ من طريق زهير بن محمد .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٤٤/ ٩٧ وابن أبي عاصم في « السنة » مختصراً برقم ( ١٣٥١١ ) من طريق محمد بن المثنىٰ .

جميعاً : حدثنا يحيى بن حماد ، بالإسناد السابق .

وأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٩٧\_ ٩٩ برقم ( ١٢٥٩٣ ) من طريق كثير بن يحييٰ صاحب 🗻

رجال الصحيح ، غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة ، وفيه لين .

١٤٦٩٩ \_ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَتْ لِعَلِيٍّ ثَمَانِي عَشْرَ مَنْقَبَةً ، مَا كَانَتْ لِعَلِيٍّ ثَمَانِي عَشْرَ مَنْقَبَةً ، مَا كَانَتْ لِعَلِيٍّ ثَمَانِي عَشْرَ مَنْقَبَةً ، مَا كَانَتْ لِعَلِيٍّ ثَمَانِي عَشْرَ مَنْقَبَةً .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه حكيم بن جبير ، وهو ضعيف .

١٤٧٠٠ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَيْرُ ٱلنَّاسِ ، رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَيْرُ ٱلنَّاسِ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، وَلَقَدْ أُوتِيَ ٱبْنُ أَبِي طَالِبِ ثَلاَثَ خِصَالٍ لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ ٱلنَّعَمِ : زَوَّجَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ ٱلنَّعَمِ : زَوَّجَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْنَتَهُ ، وَوَلَدَتْ لَهُ ، وَسَدَّ ٱلأَبْوَابَ إِلاَّ بَابَهُ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَأَعْطَاهُ ٱلرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ .

رواه أحمد(٢) ، وأبو يعلىٰ ، ورجالهما رجال الصحيح .

١٤٧٠١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ : لَقَدْ أُعْطِيَ

البصري ، حدثنا أبو عوانة ، به . وصاحب البصري ضعيف أيضاً .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۸٤۲۷ ) من طريق جعفر مروان السَّمُريّ ، حدثنا جعفر بن راشد الحميري ، عن إسرائيل ، عن حكيم بن جبير ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . وهاذا إسناد فيه : جعفر بن راشد ومن دونه مجاهيل ، وحكيم بن جبير يُضَعَّفُ هنا لتشيعه ، والله أعلم . وقال الطبراني : « لم يروه عن حكيم إلا إسرائيل ، تفرد به جعفر بن مروان » .

<sup>(</sup>۲) في المسنّد ۲/۲/ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 1/ ٣٦٤ مختصراً وابن أبي شيبة ٢/٢ برقم ( ١١٩٨٤ ) ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١١٩٨ ) و وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ١٦٨ من طريق وكيع ، عن هشام بن سعد ، عن عمر بن أسيد ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد حسن ، وفي الحديث سد الأبواب إلا باب علي ، وهاذا منكر . وما بقي صحيح وله شواهد .

وأخرجه ابن أبي عاصم أيضاً برقم ( ١١٩٩ ) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٥٦٠١ ) من طريق عبد الله بن داود ، حدثنا هشام بن سعد ، به . وقال الألباني : « إسناده جيد » ، وانظر حديث سد الأبواب في « القول المسدد » .

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلاَثَ خِصَالٍ لأَنْ تَكُونَ لِي خَصْلَةٌ مِنْهَا(١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْطَىٰ حُمُرَ ٱلنَّعَم .

قِيلَ : وَمَا هِيَ / يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟(٢) .

قَالَ : تَزْوِيجُهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسُكْنَاهُ ٱلْمَسْجِدَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجِلُّ لِيَ فِيهِ مَا يَجِلُّ لَهُ ، وَٱلرَّايَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ .

14./9

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> في الكبير ، وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح ، وهو متروك .

١٤٧٠٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَوْحَىٰ إِلَيَّ فِي عَلِيٍّ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي : أَنَّهُ سَيِّدُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَإِمَامُ ٱلْمُتَقِينَ ، وَقَائِدُ ٱلْمُحَجَّلِينَ » ( مص : ٢١٨ ) .

رواه الطبراني (٤) في الصغير ، وفيه عيسى بن سوادة النخعي ، وهو كذاب .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د) زيادة : « واحدة » .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( د ) قوله : « يا أمير المؤمنين ، قال » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير وهو مفقود ، ولكن أخرجه ابن عدي في « الكامل » ١٤٩٦/٤ من طريق أبي يعليٰ ، حدثنا .

وأخرجه الحاكم ٣/ ١٢٥ من طريق علي بن عبد الله بن جعفر المديني .

جميعاً: حدثنا أبي عبدُ الله بن جعفر ، أخبرني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن جعفر بن نجيح ، قال ابنه : أبي ضعيف . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداً . وقال النسائي : متروك الحديث .

وقال الجوزجاني: واهٍ . وباقي رجاله ثقات .

وقال الحاكم: هاذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: « بل المديني عبد الله بن جعفر ضعيف » وقد تقدم برقم ( ٩٥ ) .

نقول : لقد تقدم لفقراته شواهد يصح بها هـنذا الحديث . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) في الصغير الم ٨٨ ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « ذكر تاريخ أصبهان » ٢٢٩/٢ ، والخطيب في « الموضح » ١/١٨٤ ـ من طريق محمد بن مسلم بن عبد العزيز الأشعري الأصبهاني ، حدثنا مجاشع بن عمرو بهمدان ، حدثنا عيسى بن سوادة الرازي ، حدثنا ،

قلت : وتأتي أحاديث جامعة في باب : من يحبه وغير ذلك .

١٤٧٠٣ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلْحَمْرَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِي بَابَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَيَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] .

رواه الطبراني(١) وفيه أبو داود الأعمىٰ ، وهو كذاب .

١٤٧٠٤ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلْحَمْرَاءِ ، خَادِمِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى ٱلسَّمَاءِ دَخَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى ٱلسَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، فَرَأَيْتُ في سَاقِ ٱلْعَرْشِ مَكْتُوباً : لاَ إِلَّهَ إِلاَّ ٱللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ أَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ وَنَصَرْتُهُ » .

رواه الطبراني (۲) ، وفيه عمرو بن ثابت ، وهو متروك .

وفيه مجاشع بن عمرو ، قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٣٩٠ وقد سئل عنه : « متروك الحديث ، ضعيف ، ليس بشيء » .

وقال يحيى بن معين : « قد رأيته أحد الكذابين » . وقال العقيلي : « حديثه منكر » .

وفيه عيسى بن سوادة ، قال ابن معين : كذاب . وقال أبو حاتم : منكر الحديث .

وأخيراً: فإن عبد الله بن عكيم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليس له سماع صحيح. وقال الطبراني: « لم يروه عن هلال إلا عيسيٰ ، تفرد به مجاشع ».

وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ٤٧٥ ) ومن طريقه : أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » الخرجه عبد بن حميد برقم الضحاك بن مخلد ، حدثني أبو داود الأعمىٰ ، به . وسيأتي برقم ( ١٣٦/٤٢ \_ من طريق التخريج .

(۲) في الكبير ۲۲/۲۲ برقم ( ۵۲٦ ) من طريق عبادة \_ والصحيح عباد \_ بن زياد الأسدي :
 عن عمرو بن ثابت ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الحمراء... >

١٤٧٠٥ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ : « ٱللهُ زَيَّنَكَ بِزِينَةٍ لَمْ يُزَيِّنِ ٱلْعِبَادَ بِزِينَةٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ زِينَةُ ٱلْأَبْرَارِ ، ٱلزُّهْدُ فِي ٱلدُّنْيَا جَعَلَكَ لاَ تَمْلِكُ مِنَ ٱلدُّنْيَا شَيْئاً وَجَعَلَهَا لاَ تَنَالُ مِنْكَ شَيْئاً ، وَوَهَبَ لَكَ حُبَّ ٱلْمَسَاكِين » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عمرو بن جميع ، وهو متروك .

١٤٧٠٥ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ظِلِّ بِٱلْمَدِينَةِ وَنَحْنُ نَطْلُبُ عَلِيّاً ، إِذِ ٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ حَائِط (٢) فَنَظَرْنَا إِلَىٰ عَلِيّاً ، إِذِ ٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ حَائِط (٢) فَنَظَرْنَا إِلَىٰ عَلِيّاً ، إِذِ ٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ حَائِط (٢) فَنَظُرْنَا إِلَىٰ عَلِيٍّ وَهُوَ نَائِمٌ فِي ٱلأَرْضِ وَقَدْ ٱغْبَرً ، فَقَالَ : « لاَ أَلُومُ ٱلنَّاسَ ، يُكَنُّونَكَ عَلِيٍّ وَهُوَ نَائِمٌ فِي ٱلأَرْضِ وَقَدْ ٱغْبَرً ، فَقَالَ : « لاَ أَلُومُ ٱلنَّاسَ ، يُكَنُّونَكَ أَبَا تُرَابٍ » .

<sup>◄</sup> وهاذا إسناد فيه أبو حمزة الثمالي ، وهو : ثابت بن أبى صفية وهو ضعيف .

وفيه عُمرو بن ثابت ، قال ابن معين : «ليس بشيء ، ليس بثقة ولا مأمون » . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات . وقال أبو داوود : رافضي .

وأخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٣٧٨ ) من طريق أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا إسماعيل بن علية ، عن يونس بن عبيد ، عن سعيد بن جبير ، به . بنحوه . وهاذا إسناد فيه أحمد بن الحسن الكوفي ، قال الدارقطني وغيره : متروك . وقال ابن حبان : كذاب .

<sup>(</sup>۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . وللكن أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » الاركن أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » السيخ دمشق » ٢٨١/٤٢ من طريقين حدثنا علي بن حَزَوَّر ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت عماراً. . . وعلي بن حزور ، وأصبغ بن نباتة متروكان .

وللكن الذي يروي عن عمار هو أبو مريم : قيس النُقفي . وقد قال الدارقطني : « أبو مريم الثقفي ، عن عمار ، مجهول » لأنه لم يرو عنه غير واحد ، وللكن فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٢٠٥ ) في « موارد الظمآن » .

<sup>(</sup>٢) الحائط: البستان.

فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلِيّاً تَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، وَٱشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ( مص : ٢١٩ ) فَقَالَ : « أَلاَ أَرْضِيكَ يَا عَلِيٌّ ؟ » . قَالَ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : ﴿ أَنْتَ أَخِي وَوَزِيرِي ، تَقْضِي دَيْنِي ، وَتُنْجِزُ مَوْعِدِي (' ) ، وَتُبْرِى وُ فَتِي ، وَمَنْ أَحَبَّكَ فِي حَيَاةٍ مِنْكَ فِي حَيَاةٍ مِنْكَ بَعْدِي ، وَمَنْ أَحَبَّكَ فِي حَيَاةٍ مِنْكَ بَعْدِي خَتَمَ ٱللهُ لَهُ بَعْدِي خَتَمَ ٱللهُ لَهُ بَعْدِي وَلَمْ يَرَكَ ، خَتَمَ ٱللهُ لَهُ بِالْأَمْنِ وَٱلْإِيمَانِ ، [وَمَنْ أَحَبَّكَ بَعْدِي وَلَمْ يَرَكَ ، خَتَمَ ٱللهُ لَهُ بِالْأَمْنِ وَٱلْإِيمَانِ ، [وَمَنْ أَحَبَّكَ بَعْدِي وَلَمْ يَرَكَ ، خَتَمَ ٱللهُ لَهُ بِالْأَمْنِ وَٱلْإِيمَانِ ، ] (' ) وَأَمَّنَهُ يَوْمَ ٱلْفَرَعِ ٱلْأَكْبَرِ ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُبْغِضُكَ يَا عَلِيُّ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، يُحَاسِبُهُ ٱللهُ بِمَا عَمِلَ فِي ٱلْإِسْلاَم » .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه من لم أعرفه .

١٤٧٠٦ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : طَلَبَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 ١٢١/٩ فَوَجَدَنِي فِي جَدْوَلٍ نَائِماً ، فَقَالَ : « قُمْ ، مَا ٱلُّومُ ٱلنَّاسَ / يُسَمُّونَكَ أَبَا ثُرَابٍ » .

قَالَ: فَرَآنِي كَأَنِّي وَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي : « وَٱللهِ (٤) لَأُرْضِيَنَّكَ ، أَنْتَ أَخِي ، وَأَبُو وَلَدِي ، تُقَاتِلُ عَنْ سُنَّتِي ، وَتُبْرِى عُ ذِمَّتِي . مَنْ مَاتَ فِي عَهْدِكَ فَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ ، وَمَنْ مَاتَ يُحِبُّكَ فِي عَهْدِكَ فَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ ، وَمَنْ مَاتَ يُحِبُّكَ بَعْدَ مَوْتِكَ ، خَتَمَ ٱللهُ لَهُ بِٱلأَمْنِ وَٱلإِيمَانِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَتْ ، وَمَنْ مَاتَ يُبْغِضُكَ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَحُوسِبَ بِمَا عَمِلَ فِي ٱلإِسْلاَمِ » .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « موعودي » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢١/ ٤٢٠ برقم ( ١٣٥٤٩ ) من طريق أبي هشام : محمد بن يزيد الرفاعي ، حدثنا عبد الله بن محمد الطُّهَوِيِّ ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيف وهو : ليث بن أبي سليم ، ومجهول وهو عبد الله بن محمد الطُّهَويِّ فقد روىٰ عن ليث بن أبي سليم ، وروىٰ عنه محمد بن يزيد الرفاعي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) وعند الموصلى : « فقال : قم فوالله . . . » .

<sup>(</sup>٥) في مسنده برقم ( ٣٨٥ ) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم 🗻

وفيه زكريا الأصبهاني (١) ، وهو ضعيف .

١٩ ـ بَابُ ٱكتِحَالِهِ بِرِيقِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكِفَايَتِهِ ٱلرَّمَدَ وَٱلْجَرَّ وَٱلْبَرْدَ ١٩ ـ بَابُ ٱكتِحَالِهِ بِرِيقِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : مَا رَمِدْتُ ، وَلاَ صُدِعْتُ ، مُنْذُ مَسَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجْهِي وَتَفَلَ فِي عَيْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ ، حِينَ مَسَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجْهِي وَتَفَلَ فِي عَيْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ ، حِينَ أَعْطَانِي ٱلرَّايَةَ .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ، وأحمد باختصار ، ورجالهما رجال الصحيح ( مص : ٢٢٠ ) غير أم موسىٰ ، وحديثها مستقيم .

١٤٧٠٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

 <sup>◄ (</sup>١٣١٧)، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٩٥٧)، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٣٦٨)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤/٤٥ ـ ٥٥ ـ وأحمد في « فضائل الصحابة » برقم ( ١١١٨) من طريق سويد بن سعيد ، حدثنا زكريا بن عبد الله بن يزيد الصُّهبَاني ، عن عبد المؤمن ، عن أبي المغيرة ، عن على . . .

وهاذا إسناد ضعيف لضعف سويد بن سعيد ، وعبد المؤمن هو : ابن عبيد الله السدوسيّ أبو عبيدة البصري ، وهو ثقة وانظر « تهذيب الكمال » ٤٤٤/١٨ الترجمة ( ٣٥٨٢ ) .

وأبو المغيرة هو: علي بن ربيعة ، وزكريا بن عبد الله بن يزيد ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٤٢٤ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٥٩٨ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روئ عنه جميع ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٥٢ . وقال البوصيري : « رواه أبو يعليٰ بسند رجاله ثقات » .

نقول : وتصوب دراسة إسناد الحديث في « مسند الموصلي » من هنا .

<sup>(</sup>١) هـٰذا خطأ ، صوابه : « الصُّهْبَاني » ، وانظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>۲) في مسنده برقم ( ۹۹۳ ) \_ ومن طريقه أخرجه البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم
 ( ۸۹۱۰ ) \_ من طريق جرير ، وأخرجه الطيالسي برقم ( ۱۸۹ ) من طريق أبي عوانة .

وأخرجه الطبري في « تهذيب الآثار » ـ مسند علي ـ ص ( ١٦٦ ) من طريق محمد بن فضيل . جميعاً : حدثنا مغيرة ، عن أم موسىٰ ، عن علي . . . . وهاذا إسناد صحيح ، وأم موسىٰ سرية علي فصلنا القول فيها عند الحديث ( ٦٩٣٤ ) في « مسند الموصلي » .

ويشهد له حديث سهل بن سعد عند البخاري في المغازي ( ٤٢١٠ ) باب : غزوة خيبر .

طَالِبٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - فِي ٱلحَرِّ ٱلشَّدِيدِ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ ٱلشَّتَاءِ ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي ٱلشِّتَاءِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ ٱلشَّتَاءِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ ٱلطَّيْفِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ مَسَحَ ٱلْعَرَقَ عَنْ جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ .

فَقُلْتُ لاَّبِي : يَا أَبَتَاهُ ، أَمَا رَأَيْتَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا فِي ٱلصَّنَاءِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ ٱلشِّتَاءِ . ٱلشِّتَاءِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ ٱلشِّتَاءِ .

فَقَالَ أَبُو لَيْلَىٰ : مَا فَطِنْتُ ، فَأَخَذَ بِيَدِ ٱبْنِهِ ، فَأَتَىٰ عَلِيّاً ، فَقَالَ لَهُ ٱلَّذِي صَنَعَ .

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ بَعَثَنِي وَأَنَا أَرْمَدُ ، فَبَزَقَ فِي عَيْنِي ، ثُمَّ قَالَ : « ٱفْتَحْ عَيْنَيْكَ » . فَفَتَحْتُهُمَا ، فَمَا ٱشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى ٱلسَّاعَةِ .

وَدَعَا لِي فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ ٱلْحَرَّ وَٱلْبَرْدَ » . فَمَا وَجَدْتُ حَرَّاً وَلاَ بَرْداً حَتَّىٰ يَوْمِيَ هَلذَا .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۲۳۰۷) من طريق عبد الله بن محمود: أبي عبد الرحمان السعدي المروزي، حدثنا هاهم بن المروزي، حدثنا محمد بن يحيى بن أيوب أبو يحيى المعلم المروزي، حدثنا هاهم بن مخلد، حدثنا أيوب بن إبراهيم الثقفي، عن إبراهيم الصائغ، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى. . . وهاذا إسناد ضعيف، عبد الله بن محمود ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/١٨٣ ولم يورد فيه جرحاً.

وإبراهيم الصائغ هو : ابن ميمون لم يذكر فيمن سمعوا أبا إسحاق قديماً ، والله أعلم .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي إسحاق إلا إبراهيم ، ولا يروى عن إبراهيم إلا بهاذا الاسناد » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٢/١٢ برقم (١٢١٢٩) و٢٤/٤٦٤ برقم (١٨٧٢٩)، وأحمد 1/٩٤ من طريق ابن أبي ليليٰ، عن المنهال .

وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ( ١٢١٢٩ ) ، و( ١٨٧٢٩ ) ، وابن ماجه في المقدمة ( ١١٧ ) باب : فضل علي ، والحاكم ٣/ ٣٧ ، من طريق ابن أبي ليليٰ ، عن الحكم .

وأخرجه الحاكم ٣/ ٣٧ من طريق ابن أبي ليليٰ ، عن عيسيٰ .

١٤٧٠٩ - وِفَي رِوَايَةٍ (١) أُخْرَىٰ عِنْدَهُ: عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ: لَقِينَا عَلِيّاً وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ فِي ٱلشِّتَاءِ ، فَقُلْنَا: لاَ تَغْتَرَّ بِأَرْضِنَا هَانِهِ ، فَإِنَّ أَرْضَنَا هَاذِهِ مَقَرَّةٌ لَيْسَتْ مِثْلَ أَرْضِنَا هَاذِهِ مَقَرَّةٌ لَيْسَتْ مِثْلَ أَرْضِكَ .

قَالَ : فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ مَقْرُوراً ، فَلَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خَيْبَر ، قُلْتُ : إِنِّي أَرْمَدُ . فَتَفَلَ فِي عَيْنِي ، فَمَا وَجَدْتُ حَرَّاً وَلاَ بَرْداً ، وَلاَ رَمِدَتْ عَيْنَايَ .

١٤٧١٠ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ \_ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ \_ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَحَلَ عَيْنَ عَلِيٍّ بِرِيقِهِ . ( مص : ٢٢١ )

رواه الطبراني (٢) ، وفيه المعلَّى بن عرفان ، وهو متروك . (ظ: ٥٠١) .

 <sup>◄</sup> جميعاً : عن عبد الرحمان بن أبي ليلىٰ . به . وهاذا إسناد ضعيف محمد بن أبي ليلىٰ سيىء
 الحفظ جداً .

<sup>(</sup>۱) أخرجها الطبراني في الأوسط برقم ( ٣٨٠٨) من طريق الحسن بن عبد الواحد الخزاز ، حدثني حسن بن حسين العرني ، عن سَعَّاد بن سليمان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن الجعد مولىٰ سويد بن غفلة ، عن سويد بن غفلة . . وهاذا إسناد فيه الحسن بن الحسين العرني وهو ضعيف ، وفيه الحسن بن عبد الواحد الخزاز ، حدث عن الحسن بن الحسين العرني الأنصاري ، ومصعب بن فروخ ، وجعفر بن إدريس ، وإسماعيل بن صبيح ، وروىٰ عنه علي بن سعيد الرازي ، وإبراهيم بن الهيثم ، وإسحاق بن يحيى الدهقان ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . والجعد مولىٰ سويد مجهول . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٥٣/١٠ برقم ( ١٠٤٧٤) من طريق علي بن الحسن بن بكير الحضرمي ، حدثنا جعفر بن عون ، عن المعلّى بن عرفان ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود... وهاذا إسناد فيه علي بن الحسن بن بكير الحضرمي ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١١/٣٧٣ وقال : « وكان ثقة » . والمعلى بن عرفان قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣٦٧ من طريق النضر بن سلمة ، عن معلّى بن عرفان ، به . والنضر متهم .

وقد أورد هاذا الحديث من طريق النضر ، به ، الإمام الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٤ / ١٤٩ ـ ــ

#### ٢٠ - بَابٌ : فِيمَا بُشِّرَ بِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٧١١ ـ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ اللهُ نَيْا جَمِيعاً .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(۱)</sup> ، وفيه أبو حريز ، وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه ابن المديني وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

### ٢١ - بَابٌ : فِيمَا بَلَغَتْ صَدَقَةُ مَالِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٧١٢ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ٱلْقُرَظِيِّ : أَنَّ عَلِيّاً ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنِّي لأَرْبُطُ ٱلْحَجَرَ عَلَىٰ بَطْنِي مِنَ ٱلْجُوعِ ، وَإِنَّ صَدَقَةَ مَالِي لَتَبْلُغُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارِ .

١٤٧١٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٢) وَإِنَّ صَدَقَتِيَ اليَوْمَ لأَرْبَعِينَ أَلْفاً .

رواه كله أحمد (٣) ، ورجال الروايتين رجال الصحيح ، غير شريك بن عبد الله

◄ ١٥٠ ، والحافظ في « لسان الميزان » ٦٤/٦ .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم (۳۵۹) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم ( ۸۹۲۹) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۱۳۳۲ ) \_ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثنا فضيل ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، عن علي.... وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه فإن الشعبي لم يسمع علياً .

وأما أبو حريز : عبد الله بن الحسين فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٢٤٨ ) في « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>۲) أخرجها أحمد ١٥٩/١ من طريق أسود بن عامر ، حدثنا شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن علي بن أبي طالب. . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، محمد بن كعب لم يسمع علياً . وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١٩٩١ من طريق حجاج بن محمد المصيصي .

وأخرجه مختصراً الدولابي في «الكني والأسماء» ٢/ ١٦٣ من طريق عبد الرحمان بن مصعب. 🗻

النخعي ، وهو حسن الحديث ، وللكن اختلف في سماع محمد بن كعب من علي ، والله أعلم .

# ٢٢ ـ بَابٌ فِي قَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأُعْطِيَنَّ ٱلرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ

١٤٧١٤ - عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ ٱلأَنْصارِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱلْيَهُودَ قَتَلُوا أَخِي ؟

قَالَ : « لأَذْفَعَنَّ ٱلرَّايَةَ إِلَىٰ رَجُلٍ يُجِبُّ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُجِبُّهُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحُ ٱللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ، فَيُمَكِّنُكَ مِنْ قَاتِلٍ أَخِيكَ » .

فَآسْتَشْرَفَ لِذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَعَقَدَ لَهُ ٱللَّوَاءَ [مص : ٢٢٢] فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي أَرْمَدُ كَمَا تَرَىٰ ؟ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ رَمِدٌ . فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ فَمَا رَمِدَتْ بَعْدَ يَوْمِهِ ، فَمَضَىٰ .

رواه الطبراني (١) ، وفيه أحمد بن سهل بن علي الباهلي ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>◄</sup> جميعاً : عن شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن محمد بن كعب القرظي : أن علياً قال : . . . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۵۲/۱۳ برقم ( ۱۳۸۳۵ ) من طريق سعيد بن يحيى بن مهدي : أبي سفيان الحِمْيَريّ .

وأخرجُه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٩٦٥/٤٢ من طريق حماد بن الحسن ، حدثني أبي .

جميعاً: حدثنا هشيم ، عن العوام بن حوشب ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر . . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه عنعنة هشيم ، وعنعنة حبيب بن أبي ثابت ، والعنعنة لا تضعف حديث المدلس بها إذا لم يثبت أن هاذا الحديث مدلس بطريقة من الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة الحديث المدلس . وحبيب بن أبي ثابت الغالب عليه الإرسال وليس التدليس .

وفيه حماد بن الحسن ، هو : ابن عنبسة الوراق النهشلي ، ترجمه ابن أبي حاتم في ﴿ الجرح →

١٤٧١٥ ـ وَعَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي عَنْ عَلِيٍّ .

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: « لأُعْطِيَنَّ ٱللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ » فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْتَضِنُهَا.

وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَرْمَدَ مِنْ دُخَانِ ٱلْحِصْنِ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، فَلاَ وَٱللهِ مَا تَنَامَّتِ ٱلْخَيْلُ حَتَّىٰ فَتَحَهَا ٱللهُ عَلَيْهِ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه جميع بن عمير ، وهو ضعيف ، وقد وثق .

١٤٧١٦ ـ وَعَنْ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لأُعْطِيَنَّ ٱلرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ ٱللهُ وَرَسُولُهُ» فَدَعَا عَلِيّاً فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا (٢).

 <sup>◄</sup> والتعديل » ٣/ ١٣٥\_ ١٣٦ وقال : « سمعت منه مع أبي ، وهو ثقة صدوق . سئل أبي عنه فقال : صدوق » . وقال الدارقطني : « ثقة » . وذكره ابن حبان في « الثقات » ٨/ ٢٠٧ . وانظر « تهذيب الكمال » ٧/ ٢٣١\_ ٢٣٢ الترجمة ( ١٤٧٧ ) .

وأبوه الحسن بن عنبسة النهشلي ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٧/ ٣٥١ وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وسعيد بن يحيى بن مهدي المطيري ، ترجمه ابن الأثير الجزري في « اللباب » ٣/ ٢٢٧ وقال : « وكان ثقة مأموناً » .

نقول : وللكن يشهد له حديث سهل بن سعد عند البخاري في الجهاد ( ٢٩٤٢ ) ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٠٦ ) وله شواهد أخرىٰ .

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٩٨/١٣ برقم ( ١٣٩٠٩ ) من طريق كثير النواء ، وأبي الجحاف .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٩٦/٤٢ من طريق كثير بن إسماعيل النواء .

جميعاً: عن جميع بن عمير ، عن عبد الله بن عمر . . . وهاذا إسناد فيه كثير وجميع وهما ضعيفان . وللكن كثير بن إسماعيل النواء متابع من قبل أبي الجحاف : داود بن عوف وهو صدوق . فالحديث صحيح ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في النسخ « فأعطاها إياه » .

رواه الطبراني(١) في الكبير والأوسط ، وفيه / ضرار بن صرد ، وهو ضعيف. ١٢٣/٩

١٤٧١٧ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لأُعْطِيَنَّ ٱلرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ ٱللهُ وَرَسُولُهُ » وَيُحِبُّهُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ » فَأَعْطَاهَا عَلِيّاً .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> بأسانيد ، وفي أحسنها . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جميعاً: حدثنا علي بن هاشم ، عن محمد بن علي السلمي ، عن منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن حراش \_ قال محمد : ولو أني قلت : إني سمعته من ربعي لصدقت \_ عن عمران بن حصين . . . . وضرار بن صرد ، ضعيف ، للكنه متابع وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل »  $\Lambda / \Gamma 7 - \Upsilon 7 \times \Upsilon / \Upsilon$  : « رأىٰ ربعي بن حراش ، وروىٰ عن أبي وائل . . . . » . فالله أعلم . وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( 0 0 ) من طريق ثابت بن نعيم الهوجي ، عن محمد بن أبي السري العسقلاني ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن منصور ، به . وشيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي ، روىٰ عن محمد بن المتوكل بن أبي السري ، وعن آدم بن إياس ، وأسد بن موسىٰ . وروىٰ عنه جماعة منهم : الطبراني ، وعبيد بن آدم العسقلاني ، وهشام بن إسحاق الشعرثائي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه الطبراني برقم (٥٩٦) من طريق سهل بن موسىٰ شبران الرامهرمزي ، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا الحسن بن صالح بن أبي الأسود ، حدثنا سليمان بن قرم ، عن منصور ، به ، وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً وقد تقدم برقم (١٤٣٢) .

والحسن بن صالح بن الأسود \_ أبي الأسود \_ قال الأزدي : « زائغ ، حائد عن الحق » ، وذكره ابن حبان في الثقات . وانظر سابقه ولاحقه وفوائد تمام برقم ( ٣٨٣ ) .

وأخرجه الطبراني برقم ( ٥٩٧ ) من طريق كثير بن يحيىٰ ، حدثنا سعيد بن عبد الكريم ، عن 🗻

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٥٧٨٥ ) من طريق ضرار بن صرد ، حدثنا علي بن هاشم بن البريد ، عن عبد الملك بن أبي ليليٰ ، عن أبيه : أبي ليليٰ ، عن أبيه : أبي ليليٰ . . . . وهـٰذا إسناد ضعيف لضعف ضرار بن صرد .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عبد الملك إلا على ، تفرد به ضرار بن صرد » .

وهاذا الحديث في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير، وهو حديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٨/ ٢٣٧ برقم ( ٥٩٤ ) من طريق ضرار بن صرد .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٠٣/٤٢ و١٠٤ من طريق أبي نعيم الطحان : ضرار بن صرد وأبي موسىٰ : إسحاق بن إبراهيم الهروي .

معتمر(١) بن أبي السري العسقلاني ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٧١٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خَيْبَرَ أَحْسَبُهُ ، قَالَ : أَبَا بَكْرٍ ( مص : ٢٢٣ ) فَرَجَعَ مُنْهَزِماً وَمَنْ مَعَهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ بَعَثَ عُمَرَ ، فَرَجَعَ مُنْهَزِماً يُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ وَيُجَبِّنُهُ أَصحَابُهُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَأَعْطِيَنَّ ٱلرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُّ ٱللهَ وَرَسُولُهُ ، لاَ يَرْجِعُ حَتَّىٰ يَفْتَحَ ٱللهُ عَلَيْهِ ﴾ فَثَارَ ٱلنَّاسُ ، فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ ﴾ فَإِذَا هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ٱلرَّايَةَ ، فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ ﴾ فَإِذَا هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ٱلرَّايَةَ ، فَهَزَّهَا ، فَفَتَحَ ٱللهُ عَلَيْهِ .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> وفيه حكيم بن جبير ، وهو متروك ليس بش*ي*ء .

18۷۱۹ ـ وَعَنْ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيِّ ـ وَكَانَ يَسْمُرُ مَعَهُ ـ : إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا مِنْكَ أَنْ تَخْرُجَ فِي ٱلحَّرِّ فِي ٱلثَّوْبِ ٱلْمَحْشُوِّ ، وَفِي ٱلشِّتَاءِ فِي ٱلْمَلاَءَتَيْنِ (٣) ٱلْخَفِيفَتَيْن ؟

فَقَالَ عَلِيٌّ : أَوَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا ؟ قُلْتُ : بَلَىٰ .

قَالَ : فَإِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا أَبَا بَكْرٍ فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً ، ثُمَّ بَعَثَهُ فَسَارَ

<sup>◄</sup> سليط بن عطية الحنفي ، عن منصور ، به . وهاذا إسناد فيه كثير بن يحيى وهو ضعيف ، وسعيد بن عبد الكريم وهو متروك ، وانظر سابقه ولاحقه .

وأخرجه الطبراني برقم ( ٥٩٨ ) من طريق محمد بن حميد ، حدثنا هارون بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن منصور ، به . وهلذا إسناد فيه محمد بن حميد ، وهو متروك ، ولكن الحديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>١) الصواب « محمد » ولذلك لم يعرفه الهيثمي رحمه الله تعالىٰ .

 <sup>(</sup>۲) في «كشف الأستار » ۳/ ۱۹۲ برقم ( ۲۵٤٥ ) من طريق حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، عن الحديث جبير ، عن البيد بن العديث المناد فيه حكيم بن جبير وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ۱۰۲٤ ) في « مسند الحميدي » . وفي هـنذا الحديث نكارة .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ) : « الملابس » وهو تحريف .

بِٱلنَّاسِ فَٱنْهَزَمَ ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ وَرَجَعَ .

فَدَعَا عُمَرَ ، فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً ، فَسَارَ ثُمَّ رَجَعَ مُنْهَزِماً بِٱلنَّاس .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لأَعْطِيَنَّ ٱلرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ ٱللهَ وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحُ ٱللهُ لَهُ ، لَيْسَ بِفَرَّارٍ » .

فَأَرْسَلَ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا لاَ أُبْصِرُ شَيْئاً ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِي ، فَقالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱكْفِهِ أَلَمَ ٱلْحَرِّ وٱلْبَرْدِ » فَمَا آذَانِي حَرُّ وَلاَ بَرْدٌ بَعْدُ .

رواه البزار (١) وفيه محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلي وهو سَيِّيءُ الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

## ٢٣ ـ بَابٌ : في شَجَاعَتِهِ وَحَمْلِهِ ٱللَّوَاءَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٧٢٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلرَّايَةَ فَهَزَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : « مَنْ يَأْخُذُهَا بِحَقِّهَا ؟ » فَجَاءَ ٱلزَّبِيْرُ ، فَقَالَ : أَنَا .
 فَقَالَ : « أَمِطْ » .

ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ: فَقَالَ: أَنَا ، فَقَالَ: « أَمِطْ » .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٩٢ ـ ١٩٣ برقم ( ٢٥٤٦ ) ، وابن أبي شيبة ١٢/ ٢٢ ـ ١٣٣ برقم ( ١٢١٢٩ ) والحاكم ٣/ ٣٧ من طريق عبيد الله بن موسىٰ ، وعلي بن هاشم . حدثنا ابن أبي ليلیٰ ، عن الحكم والمنهال ـ وقرن ابن أبي شيبة إليهما عيسیٰ ـ عن عبد الرحمان بن أبي ليلیٰ ، عن أبيه . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، محمد بن أبي ليلیٰ سيىء الحفظ جداً .

وأخرجه أحمد مختصراً ٩٩/١ من طريق وكيع ، عن ابن أبي ليليٰ ، عن المنهال ، عن عبد الرحمان بن أبي ليليٰ ، به .

وأخرجه ابن ماجه مختصراً في المقدمة ( ١١٧ ) باب : فضل علي ، من طريق وكيع ، حدثنا ابن أبي ليليٰ ، به . ابن أبي ليليٰ ، به . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٤٧٠٨ ) .

ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ : أَنَا . فَقَالَ : « أَمِطْ »(١) .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَٱلَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ، لأُعْطِينَهَا رَجُلاً لاَ يَقِرُّ ، هَاكَ<sup>(٢)</sup> يَا عَلِيُّ » . فَقَبَضَهَا ثُمَّ ٱنْطَلَقَ حَتَّىٰ فَتَحَ ٱللهُ عَلَيْهِ فَدَكَ ، وَخَيْبَرَ ، وَجَاءَ بِعَجْوَتِهَا وَقَدِيدِهَا .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير عبد الله بن عصمة ، وهو ثقة يخطىء .

رواه الطبراني (٤) وفيه ضرار بن صرد ، وهو ضعيف .

١٤٧٢٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلرَّايَةَ

<sup>(</sup>١) أَمط : تَنَحَّ ، واذهب .

<sup>(</sup>٢) في ( مص ) : « هارباً » . وفي ( ظ ) : « هناك » وكلاهما تحريف .

<sup>(</sup>٣) في مسنده برقم (١٣٤٦) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم (١٣٣١) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٩٢٨) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٠٤/٤٢ من طريق زهير بن معاوية ، حدثنا زهير بن محمد .

وأخرجه أحمد ١٦/٣ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ١٠٤/٤٢ ـ من طريق مصعب بن المقدام ، وحُجَيْن .

جميعاً: حدثنا إسرائيل، حدثنا عبدالله بن عصمة العجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري....

وقال ابن كثير : « تفرد به أحمد ، وإسناده لا بأس به ، وفيه غرابة » .

نقول: إن أحمد لم يتفرد به ، فقد رواه أبو يعلى كما تقدم . وللكن انفرد به عبد الله بن عصمة ، وفيه نكارة . ومن هنا يصوب حكمنا عليه في « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/ ٧٩ برقم ( ٢٧٢٠) من طريق ضرار بن صرد ، حدثنا يحيى بن يعلىٰ ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن يريم ، عن الحسن بن علي . . . . وهاذا إسناد فيه ضرار بن صرد وهو ضعيف .

إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ٱبْنُ عِشْرِينَ سَنَةً . رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وإسناده حسن .

# ٢٤ ـ بَابٌ : فِي مَنْ يُحِبُّهُ أَيْضاً وَيُبْغِضُهُ أَوْ يَسُبُّهُ (٢)

١٤٧٢٣ - عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ الْمَنُواُ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّخْنَنُ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦] قَالَ : مَحَبَّةً فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه بشر بن عمارة ، وقد وثق ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله وثقوا . ولكن الضحاك قيل : إنه لم يسمع من ابن عباس .

١٤٧٢٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٢٥ ) فَقُدِّمَ لَهُ فَرْخٌ مَشْوِيٌّ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ٱلْتِنِي بِأَحَبِّ ٱلْخَلْقِ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَـٰذَا ٱلفَرْخِ » فَجَاءَ عَلِيٌّ ، وَدَقَّ ٱلْبَابَ .

فَقَالَ أَنَسٌ : مَنْ هَاذَا ؟ قَالَ : عَلِيٌّ . فَقُلْتُ : ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ حَاجَةٍ فَٱنْصَرَفَ .

ثُمَّ تَنَحَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۰٦/۱ برقم (۱۷۶) من طريق فضيل بن محمد الملطي ، حدثنا موسى بن داود ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس.... وهاذا إسناد فيه قيس بن الربيع ، وحجاج بن أرطاة وكلاهما ضعيف .

<sup>(</sup>۲) سقط من (ظ) قوله: «أو يسبه».

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٥٥١٢ ) من طريق بشر بن عمارة الخثعمي ـ تحرفت فيه إلى : الحنفي ـ عن أبي روق ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف بشر بن عمارة ، والانقطاع ، الضحاك لم يسمع ابن عباس .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي روق إلا بشر بن عمارة. . . » .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ٱثْتِنِي بِأَحَبِّ ٱلْخَلْقِ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَاذَا ٱلْفَرْخِ » .

فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَدَقَّ ٱلْبَابَ دَقَا شَدِيداً ، فَسَمِعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « أَدْخِلْهُ » . فَدَخلَ . فَقَالَ : « أَدْخِلْهُ » . فَدَخلَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ سَأَلْتُ ٱللهَ ثَلَاثاً أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَحَبِّ ٱلْخَلْقِ إِلَيْهِ وَإِلَيَّ يَأْكُلُ مَعِي ، مِنْ هَلذَا ٱلْفَرْخِ » .

فَقَالَ عَلِيٌّ : وَأَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لَقَدْ جِئْتُ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَرُدُّنِي أَنَسٌ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا أَنَسُ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ ؟ » .

قَالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ تُدْرِكَ ٱلدَّعْوَةُ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُلاَمُ ٱلرَّجُلُ عَلَىٰ حُبِّ قَوْمِهِ » .

١٤٧٢٥ - [وَفِي رِوَايَةٍ (١) : كُنْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ ،
 وَقَدْ أُتِيَ بِطَائِرٍ ] (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجها الطبراني في الأوسط برقم ( ۷٤٦٢) من طريق محمد بن شعيب ، حدثنا حفص بن عمر المِهْرَقَانِيّ ـ نسبة إلىٰ قرية من قرى الري اسمها مِهْرَقان ـ حدثنا النجم بن بشير ، عن إسماعيل بن سليمان أخي إسحاق بن سليمان ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن أنس . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ـ وقد تقدم برقم ( ١٦٣ ) ـ ، وإسماعيل بن سليمان .

وقال العقيلي : إسماعيل لا يتابع علىٰ حديثه ، وحديثه غير محفوظ .

وأما النجم بن بشير فقد ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٥٠٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني: «لم يروه عن عبد الملك، عن عطاء، عن أنس إلا إسماعيل بن سليمان....».

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَوَايةٍ (١) ، قَالَ : أَهْدَتْ أُمُّ أَيْمَنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « هَلْ عِنْدَكُمْ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ » فَجَاءَتُهُ بِٱلطَّائِرِ .

قلت : عند الترمذي<sup>(٢)</sup> طرف منه .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، والكبير باختصار ، وأبو يعليٰ باختصار كثير ،

(۱) أخرجها الطبراني في الأوسط برقم ( ۱۷٦٥ ) من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه : يحيى بن أبي كثير لم يدرك أنس بن مالك ، والله أعلم .

(٢) في المناقب ( ٣٧٢١ ) باب : مناقب على ، وهو حديث ضعيف .

(٣) في الأوسط ٢٨٨/٩ برقم ( ٦٥٥٧) ، والحاكم ٣/ ١٣٠ـ١٣١ من طريق أحمد بن عياض ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن أنس . . . . وهاذا إسناد فيه أحمد بن عياض ، ترجمه ابن يونس في « تاريخ مصر » ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأسند إليه طرفاً من هاذا الحديث . انظر « لسان الميزان » ٥٨/٥ ،

وقال الطبراني : « تفرد به محمد بن أحمد أبي غسان ، عن أبيه أحمد » .

وأخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٥٣ برقم ( ٧٣٠ ) ، وابن عدي في الكامل ٢/ ٦٦٩ من طريق حماد بن المختار ـ من أهل الكوفة ـ عن عبد الملك بن عمير ، عن أنس. . . . وهاذا إسناد فيه حماد بن المختار ، قال ابن عدي هو : « حماد بن يحيى بن المختار ، كوفي » وقال بعد أن روى له حديثين هاذا أحدهما : « وحماد بروايته هاذين الحديثين يدل على أنه من متشيعي الكوفة . ولا أعرف لحماد من الحديث غير هاذين الحديثين » .

وأخرجه الطبراني مختصراً في الأوسط برقم ( ٥٨٨٢ ) من طريق محمد بن خليد العبدي الكوفي ، حدثنا محمد بن طريف ، حدثنا مفضل بن صالح ، عن الحسين بن الحكم ، عن أنس . . . وهاذا إسناد فيه : محمد بن خليد ضعيف يروي المناكير ، ومفضل بن صالح ضعيف أيضاً قال البخاري : «هو منكر الحديث » والحسين بن الحكم روى عن أنس ، وروى عنه مفضل بن صالح ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٩٣٦٨ ) من طريق حفص بن عمر العدني . حدثنا موسى بن سعد البصري ، عن الحسن ، عن أنس . . . . وهلذا إسناد فيه عمر بن حفص العدني وهو ضعيف . وموسى بن سعد أو مسعد أو مسعود ما ظفرت له بترجمة .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٤٠٥٢ ) ، والترمذي أيضاً برقم ( ٣٧٢١ ) من طريقين : 🗻

إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : فجاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَذِنَ لَهُ ( مص : ٢٢٦ ) .

وفي إسناد الكبير: حماد بن المختار، ولم أعرفه (١)، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي أحد أسانيد الأوسط: أحمد بن عياض بن أبي طيبة ، ولم أعرفه (٢) ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ورجال أبي يعلىٰ ثقات ، وفي بعضهم ضعف / .

١٤٧٢٧ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أُهْدِيَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَارٌ فَقَسَمَهَا بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَصَابَ كُلَّ ٱمْرَأَةٍ مِنْهَا ثَلاَثَةٌ ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ صَفِيَّةَ أَوْ غَيْرِهَا ، فَأَتَتْهُ بِهِنَّ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱلْتَنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي صَفِيَّةً أَوْ غَيْرِهَا ، فَأَتَتْهُ بِهِنَّ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱلْتَنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَاذًا » .

فَقُلْتُ : ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَنَسُ ، ٱنْظُرْ مَنْ عَلَى ٱلْبَابِ » فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا عَلِيٌّ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ حَاجَةٍ .

ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « ٱنْظُرْ مَنْ عَلَى ٱلْبَابِ » فَإِذَا عَلِيٌّ ، حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً ، فَدَخَلَ يَمْشِي وَأَنَا خَلْفَهُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ حَبَسَكَ ، رَحِمَكَ ٱللهُ ؟ » .

فَقَالَ : هَاذًا ! آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ يَرُدُّنِي أَنَسٌ ، يَزْعُمُ أَنَّكَ عَلَىٰ حَاجَةٍ .

 <sup>◄</sup> حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمان السدي ، عن أنس . . . .

نفول : عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٥٧-٢٤٧ / ٢٥٣ تلاته وعشرون طريقاً عن انس . وقد أورد لهاذا الحديث الحافظ ابن الجوزي ستة عشر طريقاً ضعفها كلها في « العلل المتناهية » بالأرقام ( ٣٧٧-٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>١) بل عرفناه بفضل الله تعالى ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) بل عرفناه بفضل الله تعالىٰ ، وانظر التعليق الأسبق .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ ؟ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ سَمِعْتُ دُعَاءَكَ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْمِي .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلرَّجُلَ قَدْ يُحِبُّ قَوْمَهُ ، إِنَّ ٱلرَّجُلَ قَدْ يُحِبُّ قَوْمَهُ ﴾ قَالَها ثَلاَثاً .

رواه البزار(١) وفيه إسماعيل بن سلمان ، وهو متروك .

١٤٧٢٨ - وَعَنْ سَفِينَةً - وَكَانَ خَادِماً لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
 أُهْدِيَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوَائِرُ ، فَصَنَعْتُ لَهُ بَعْضَهَا ( مص :
 ٢٢٧ ) فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَيْتُهُ بِهِ ، فَقَالَ : « مِنْ أَيْنَ لَكَ هَلذَا ؟ » .

فَقُلْتُ : مِنَ ٱلَّذِي أُتِيتَ بِهِ أَمْسِ .

فَقَالَ : « أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَدَّخِرَنَّ لِغَدٍ طَعَاماً ، لِكُلِّ يَوْم رِزْقُهُ » .

ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَيَّ أَحَبَّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَـٰذَا ٱلطَّيْرِ » فَدَخَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ وَإِلَىًّ »(٢) .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، والطبراني باختصار ، ورجال الطبراني رجال الصحيح ،

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ١٩٤ برقم ( ٢٥٤٨ ) من طريق عبيد الله بن موسى ، حدثنا إسماعيل بن إسماعيل بن المأزرق ، عن أنس بن مالك . . . وهاذا إسناد فيه : إسماعيل بن سلمان ، قال ابن معين : حديثه ليس بشيء . وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث ، واهي الحديث . وقال النسائي ، وابن نمير : متروك .

وقال ابن عدي في كامله ٢٧٦/٢: « روى عن أنس أيضاً حديث الطير في فضائل علي رضوان الله عليه وغيره من الأحاديث وزاد ابن حجر في التهذيب ٣٠٤/١: « البلاء فيه منه » .

 <sup>(</sup>٢) أي : معطوفة علىٰ « أحب خلقك إليك » في الحديث السابق ، وقد تحرف عند الطبراني إلىٰ : وال .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/١٩٣ برقم ( ٢٥٤٧ ) من طريق سهل بن شعيب ، حدثنا بريدة بن سفيان ، عن سفينة . . . . وبريدة بن سفيان قال البخاري : فيه نظر . وقال النسائي : ◄

غير فطر بن خليفة ، وهو ثقة .

١٤٧٢٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُتِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَيْرٍ ، فَهَاءَ عَلِيٌّ .

فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ وَإِلَيَّ » .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> ، وفيه محمد بن سعيد ، شيخ يروي عنه سليمان بن قرم ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا ، وفيه ضعف .

١٤٧٣٠ ـ وَعَنِ ٱلضَّحَاكِ ٱلأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : لَمَّا سَارَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خَيْبَرَ جَعَلَ عَلِيّاً عَلَىٰ مُقَدِّمَتِهِ ، فَقَالَ « مَنْ دَخَلَ ٱلنَّخْلَ ، فَهُوَ آمِنٌ » .

فَلَمَّا تَكَلَّمَ بِهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَادَىٰ بِهَا عَلِيٌّ ، فَنَظَرَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، يَضْحَكُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَا يُضْحِكُكَ ؟ » . قَالَ : إِنِّي أُحِبُّهُ .

◄ ليس بقوي في الحديث . وقال الدارقطني : متروك . وقال أحمد وقد سئل عن حديثه :
 « بَلِيَّةٌ » .

وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٩٤ : « ليس له كبير رواية ، وعامة حديثه يرويه ابن إسحاق ، ولم أر له شيئاً منكراً جداً » .

وسهل بن شعيب ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٩٩/٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٨٢ برقم ( ٦٤٣٧ ) من طريق سليمان بن قرم ، عن فطر بن خليفة ، عن عبد الرحمان بن أبي نعم ، عن سفينة . . . . وهاذا حديث ضعيف لتشيع سليمان بن قرم ، وفطر بن خليفة .

(۱) في الكبير ۲۶۳/۱۰ برقم (۱۰٦٦٧) وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ۲٤٦/٤٢ من طريق سليمان بن قرم ، عن محمد بن سعيد ، عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف محمد بن سعيد مجهول فقد روى عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس ، وروى عنه سليمان بن قرم ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . والراوي عنه متشيع .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُولُ : إِنِّي أُحِبُكَ ﴾ . فَقَالَ : وَبَلَغْتُ أَنْ يُحِبَّنِي جِبْرِيلُ ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ جِبْرِيلَ ، ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ » .

رواه الطبراني(١) وفيه نصر بن مزاحم ، وهو متروك .

١٤٧٣١ - وَعَنِ ٱلنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : ٱسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ ، وَهِيَ / تَقُولُ : لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيّاً أَحَبُّ إِلَيْكَ ١٢٦/٥ مِنْ أَبِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً .

قَالَ : فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا بِنْتَ فُلَانَةَ ، أَلاَ أَسْمَعُكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

<sup>(</sup>۱) في الكبير  $^{1}$  (  $^{1}$  برقم (  $^{1}$  (  $^{1}$  ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم (  $^{1}$  (  $^{1}$  وابن الأثير في « أسد الغابة »  $^{1}$  (  $^{1}$  من طريق محمد بن عمارة بن صبيح ، حدثنا نصر بن مزاحم ، حدثنا مندل بن علي ، عن إسماعيل بن زياد ، عن إبراهيم بن بشير الأنصاري ، عن الضحاك الأنصاري . . . وهذا إسناد فيه محمد بن عمارة بن صبيح ، روى عن نصر بن مزاحم ، وأحمد بن يونس التميمي ، وإسماعيل بن أبان ، وإسماعيل بن صبيح . وروى عنه البزار ويوسف بن أحمد الرازي ، وعبد الله بن ناجية ، وعلي بن العباس البجلي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . ونصر بن مزاحم تركوه . قال أبو خيثمة : كان كذاباً . وقال أبو حاتم : واهي الحديث ، متروك الحديث ، لا يكتب حديثه « الجرح والتعديل »  $^{1}$  (  $^{1}$  ) وقال العجلي : ليس بثقة ولا مأمون .

وفيه مندل بن علي وهو ضعيف ، وأما إسماعيل بن زياد السكوني الموصلي ، الكوفي القاضي ، وهو متروك ، كذاب . والله أعلم .

وأورده الحافظ في الإصابة ـ ترجمة الضحاك الأنصاري ـ من طريق إسماعيل بن زياد ، به . وقال : « وإسناده ضعيف » .

وأما إبراهيم بن بشير فقد ترجمه البخاري في الكبير ٢٧٤/١-٢٧٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٨٩ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٩ .

قلت : رواه أبو داود<sup>(١)</sup> غير ذكر محبة علي رضي الله عنه . رواه البزار<sup>(٢)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، ورواه الطبراني بإسناد ضعيف .

## ٢٥ ـ بَابٌ مِنْهُ جَامِعٌ : فِيمَنْ يُحِبُّهُ وَمَنْ يُبْغِضُهُ

١٤٧٣٢ \_ عَنْ بُرَيْدَةَ \_ يَعْنِي : ٱبْنَ ٱلْحُصَيْبِ \_ قَالَ : أَبْغَضْتُ عَلِيّاً بُغْضاً لَمْ أُبْغِضْهُ أَحَداً قَطُّ .

قَالَ : وَأَحْبَبْتُ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أُحِبَّهُ إِلاَّ عَلَىٰ بُغْضِهِ عَلِيّاً ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

قَالَ : فَبُعِثَ ذَلِكَ ٱلرَّجُلُ عَلَىٰ جَيْشٍ فَصَحِبْتُهُ مَا صَحِبْتُهُ إِلاَّ بِبُغْضِهِ عَلِيّاً ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

قَالَ : فَأَصَبْنَا سَبايَا فَكَتَبَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱبْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ يُخَمِّسُهُ .

قَالَ : فَبَعَثَ عَلِيّاً ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَفِي ٱلسَّبْيِ وَصِيفَةٌ هِيَ مِنْ أَفْضَلِ ٱلسَّبْي .

قَالَ : فَخَمَّسَ وَقَسَمَ ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقُلْنَا يَا أَبَا ٱلْحَسَنِ ، مَا هَـٰذَا ؟

<sup>(</sup>١) في الأدب ( ٤٩٩٩ ) باب : ما جاء في المزاح : وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>۲) في «كشف الأستار » ۱۹٤/۳ برقم ( ۲٥٤٩ ) وأحمد 3/70 ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( 700 ) ، وابن قانع في « معجم الصحابة » 7/10 الترجمة ( 1110 ) وسيأتي برقم ( 1010 ) من طريق أبي نعيم ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن العيزار بن حريث ، حدثنا النعمان بن بشير . . . . وهنذا إسناد حسن ، والحديث صحيح لغيره ، فإنه في الصحيح عند البخاري في المغازي ( 7000 ) باب : غزوة ذات السلاسل ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( 7000 ) باب : من فضائل أبي بكر ، أن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » . قال : قلت من الرجال ؟ قال : « أبوها » ، قلت : ثم مَنْ ؟ قال : « عمر » . فعد رجالاً . وهنذا لفظ مسلم .

قَالَ : أَلَمْ تَرَوْا إِلَى ٱلْوَصِيفَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ فِي ٱلسَّبِي ؟ فَإِنِّي قَسَمْتُ وَخَمَّسْتُ ، فَصَارَتْ فِي ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي ٱلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ ، فَوَقَعْتُ بِهَا .

قَالَ : فَكَتَبَ ٱلرَّجُلُ إِلَىٰ نَبِيِّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقُلْتُ : ٱبْعَثْنِي مُصَدِّقاً .

قَالَ : فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ ٱلْكِتَابَ وَأَقُولُ صَدَقَ .

قَالَ : فَأَمْسَكَ يَدِي وَٱلْكِتَابَ . وَقَالَ : « أَتَبْغِضُ عَلِيّاً ؟ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : « فَلاَ تُبْغِضْهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَٱزْدَدْ لَهُ حُبّاً ، فَوَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي ٱلْخُمْسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ » .

قَالَ : فَمَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ .

قَالَ عَبدُ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ بُرَيْدَةَ ـ : فَوَٱلَّذِي لاَ إللهَ غَيْرُهُ ، مَا بَيْنِي وبَيْنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَـلذَا ٱلْحَدِيثِ إِلاَّ أَبُو بُرَيْدَةَ .

قلت : في الصحيح<sup>(١)</sup> بعضه .

رواه أحمد(٢) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير عبد الجليل بن عطية ،

<sup>(</sup>١) عند البخاري في المغازي ( ٤٣٥٠ ) باب : بعث علي بن أبي طالب عليه السلام .

<sup>(</sup>۲) في المسند 0/00-100 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 190/10 197 - والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( 000 ) من طريق يحيى بن سعيد ، حدثنا عبد الجليل قال : انتهيت إلىٰ حَلْقَةٍ فيها أبو مِجْلَزٍ ، وابنا بريدة ، فقال عبد الله بن بريدة : حدثني أبي بريدة . . . . وهاذا إسناد حسن ، عبد الجليل بن عطية فصلنا القول فيه عند الحديث ( 000 18۷۸ ) في « موارد الظمآن » . وفيه ما يستنكر وإن ذهب البعض إلىٰ تأويله . انظر « فتح الباري » 000 18۷۸ .

وهو ثقة ، وقد صرح بالسماع ، وفيه لين .

١٤٧٣٣ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَيْنِ إِلَى ٱللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَعْثَيْنِ إِلَى ٱللهُ عَنْهُ ، وَعَلَى ٱلآخِرِ خَالِدُ بْنُ ٱلْيَمَنِ ، عَلَىٰ أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَعَلَى ٱلآخِرِ خَالِدُ بْنُ ٱلْيَمَنِ ، فَقَالَ : « إِذَا ٱلْتَقَيْتُمْ فَعَلِيٌّ عَلَى ٱلنَّاسِ ، وَإِنِ ٱفْتَرَقْتُمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَىٰ جُنْدِهِ » .

قَالَ : فَلَقِينَا بَنِي زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ ٱلْيَمَنِ ، فَٱقْتَتَلْنَا ، فَظَهَرَ ٱلْمُسْلِمُونَ عَلى ٱلْمُشْرِكِينَ فَقَتَلْنَا ٱلْمُقَاتِلَةَ ، وَسَبَيْنَا ٱلذُّرِّيَّةَ فَٱصْطَفَىٰ عَلِيٍّ ٱمْرَأَةً مِنَ ٱلسَّبْي لِنَفْسِهِ .

قَالَ بُرَيْدَةُ : فَكَتَبَ مَعِي خَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعْتُ ٱلْكِتَابَ ، فَقُرِىءَ / ١٢٧/٩ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعْتُ ٱلْكِتَابَ ، فَقُرِىءَ / عَلَيْهِ ، فَرَأَيْتُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : عَلَيْهِ ، فَرَأَيْتُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلْذَا مَكَانُ ٱلْعَائِذِ بَعَثْتَنِي مَعَ رَجُلٍ ، وَأَمَرْتَنِي أَنْ أُطِيعَهُ ، فَفَعَلْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقَعْ فِي عَلِيٍّ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي » .

قلت : رواه الترمذي<sup>(١)</sup> باختصار .

 <sup>◄</sup> وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٨٨ برقم ( ٢٥٣٣ ) ، والحاكم ٣/ ١١٠ من طريق عبد الملك بن أبي غنية ، عن الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن بريدة. . . . مختصراً ، وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه عبد الرزاق \_ جامع معمر \_ ٢٢٥/١١ من طريق معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه قال : لما بعث رسول الله علياً إلى اليمن ، خرج بريدة معه ، فعتب علىٰ عليّ فشكاه... مختصراً .

<sup>(</sup>۱) في المناقب ( ۳۷۱۸ ) ، عن أبي ربيعة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه . . . . وأبو ربيعة ضعيف منكر الحديث .

[رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والبزار باختصار]<sup>(۲)</sup> وفيه الأجلح الكندي ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه جماعة ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

١٤٧٣٤ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّاً أَمِيراً عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّاً أَمِيراً عَلَى ٱلْخَيْلِ<sup>(٣)</sup> فَقَالَ : « إِنِ عَلَى ٱلْخَيْلِ<sup>(٣)</sup> فَقَالَ : « إِنِ ٱجْتَمَعْتُمَا فَعلِيٍّ عَلَى ٱلنَّاسِ » .

فَٱلْتَقَوْا وَأَصَابُوا مِنَ ٱلْغَنَائِمِ مَا لَمْ يُصِيبُوا قَبْلَهُ (٤) ، وأَخَذَ عَلِيٌّ جَارِيَةً مِنَ ٱلْخُمُسِ ، فَدَعَا خَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ بُرَيْدَةَ ، فَقَالَ : ٱغْتَنِمْهَا ، فَأَخْبِرِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ .

فَقَدِمْتُ ٱلْمَدِينَةَ ، وَدَخَلتُ ٱلْمَسْجِدَ ، وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣٥٦/٥ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩٠/٤٢ ـ من طريق ابن نمير ، حدثني أجلح الكندي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه : بريدة . . . وهاذا إسناد فيه أجلح بن عبد الله الكندي ، وهو حسن الحديث فيما ليس له صلة بتشيعه . وأما فيما يتعلق بتشيعه فهو ضعيف ، وهاذا منها .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ٢٠٠ برقم ( ٢٥٦٣ ) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۱۸۹/٤۲ ، ۱۹۰ من طريق عمار بن رزيق ، وشريك .

جميعاً : حدثنا أجلح ، به .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٤٨٣٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩١/٤٢ من طريق سَعًاد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن عطاء ، عن عبد الله بن بريدة ، عن بريدة ـ تحرفت في الأوسط ، وفي مجمع البحرين إلىٰ : علي ـ قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب . . . . وهذا إسناد ضعيف ، سَعًاد بن سليمان صدوق ، يخطىء ، ولاكن في غير ما له صلة ببدعته ، وهذا الحديث له صلة بتشيعه فهو ضعيف به .

وقال الطبراني : « لم يروه عن ابن عطاء إلا سَعَّادُ بن سليمان. . . . » وانظر سابقه ولاحقه .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ، ي ، د ) : « الجبل » وأزعم أنه تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د) ، وفي الأوسط: « مثله » .

مَنْزِلِهِ ، وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَىٰ بَابِهِ ، فَقَالُوا : مَا ٱلْخَبَرُ يَا بُرَيْدَةُ ؟

فَقُلْتُ : خَيْراً فَتَحَ ٱللهُ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ .

فَقَالُوا : مَا أَقْدَمَكَ ؟

قُلْتُ : جَارِيَةٌ أَخَذَهَا عَلِيٌّ مِنَ ٱلْخُمُسِ ، فَجِئْتُ لأُخْبِرَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ عَيْنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ عَيْنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ الكَلاَمَ ، فَخَرَجَ مُغْضَباً ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ الكَلاَمَ ، فَخَرَجَ مُغْضَباً ، فَقَالَ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْتَقِصُونَ عَلِيّاً ؟! مَنْ تَنَقَّصَ عَلِيّاً ، فَقَدْ تَنَقَّصَنِي ، وَمَنْ فَارَقَ عَلِيّاً ، فَقَدْ فَارَقَيِي ، وَمُنْ فَارَقَ عِلِيّاً ، فَقَدْ فَارَقَيِي ، وَخُلِقْتُ مِنْ طِينَةِ عَلِيّاً ، فَقَدْ فَارَقَيِي ، وَخُلِقْتُ مِنْ طِينَةِ إِبْرَاهِيمَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

يَا بُرَيْدَةُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِعَلِيٍّ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْجَارِيَةِ ٱلَّتِي أَخَذَ وَإِنَّهُ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي ؟ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بِٱلصُّحْبَةِ إِلاَّ بَسَطْتَ يَدَكَ ، فَبَايَعْتَنِي عَلَى ٱلإِسْلاَمِ جَدِيداً .

قَالَ : فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّىٰ بَايَعْتُهُ عَلَى ٱلإِسْلاَم .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه جماعة لم أعرفهم ، وحسين

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۲۰۸۱ ) من طريق محمد بن عبد الرحمان بن منصور الحارثي ، حدثنا أبي ، حدثنا حسين بن حسن الأشقر ، حدثني زيد بن أبي الحسن ، حدثنا أبو عامر المري ، عن أبي إسحاق ، عن ابن بريدة ، عن بريدة ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً. . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني ، وزيد بن أبي الحسن ، روى عن أبي عامر المري ، وروى عنه حسين بن الحسن الأشقر . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأبو عامر المري ، روى عن أبي إسحاق ، وروىٰ عنه زيد بن أبي الحسن ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأما عبد الرحمان الحارثي قال ابن عدي : حدث بأشياء لم يتابع عليها . وقال الدارقطني وغيره : ليس بالقوي ، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال مسلمة بن القاسم : ثقة مشهور . والحسين بن الحسن الأشقر شيعي ضعيف ، فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٧٦٠ ) في ح

الأشقر ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان .

١٤٧٣٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٣١ ) عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ ، وَجَمَعَهُمَا ، فَقَالَ : « إِذَا ٱجْتَمَعْتُمَا فَعَلَيْكُمْ عَلِيٍّ » .

قَالَ : فَأَخَذَا يَمِيناً وَيَسَاراً فَدَخَلَ عَلِيٌّ فَأَبْعَدَ ، وَأَصَابَ سَبْياً ، وَأَخَذَ جَارِيَةً مِنَ ٱلسَّبْي .

قَالَ بُرَيْدَةُ : وَكُنْتُ مِنْ أَشَدِّ ٱلنَّاسِ بُغْضاً لِعَلِيٍّ .

قَالَ : فَأَتَىٰ رَجُلٌ خَالِدَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَخَذَ جَارِيَةً مِنَ ٱلْخُمُسِ ، فَقَالَ : مَا هَلذَا ؟ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، ثُمَّ تَتَابَعَتِ ٱلأَخْبَارُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

فَدَعَانِي خَالِدٌ ، فقَالَ : يَا بُرَيْدَةُ ، قَدْ عَرَفْتَ ٱلَّذِي صَنَعَ ، فَٱنْطَلِقْ بِكِتَابِي هَـٰذَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، فَٱنْطَلَقْتُ بِكِتَابِهِ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَ ٱلْكِتَابَ بِشِمَالِهِ / ، وَكَانَ كَمَا قَالَ ٱللهُ ، ١٢٨/٩ عَزَّ وَجَلَّ : لاَ يَقْرَأُ وَلاَ يَكْتُبُ .

فَقَالَ : وَكُنْتُ إِذَا تَكَلَّمْتُ ، طَأْطَأْتُ رَأْسِي حَتَّىٰ أَفْرَغَ مِنْ حَاجَتِي ، فَطَأْطَأْتُ رَأْسِي وَتَّىٰ أَفْرَغَ مِنْ حَاجَتِي ، فَطَأْطَأْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ

<sup>◄ «</sup> مسند الموصلي » .

وأخرجه ابن عساكر ٤٢/ ١٨٩ و١٩١ من طريق عبد الله بن عطاء .

وأخرجه أيضاً ٤٢/ ١٨٩ ، ١٩٠ من ثلاثة طرق عن الأجلح .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٤٢/ ١٩١ ، ١٩٣ ، ١٩٣ من طُريق سعد بن عبيدة .

وأخرجه أيضاً ٤٢/ ١٩٤\_ ١٩٥ من طريق علي بن سويد بن متجوف .

وأخرجه أيضاً ٤٢/ ١٩٥ من طريق أبي مجلز ً .

جميعاً : حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه : بريدة . . . .

وأبو عامر ليس ممن سمعوا أبا إسحاق قديماً والله أعلم .

وقال الطبراني : « لم يرو عن أبي إسحاق إلا بهـٰذا الإسناد ، تفرد به حسين الأشقر » .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ غَضَباً (١) لَمْ أَرَهُ غَضِبَ مِثْلَهُ إِلاَّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَٱلنُّضَيْرِ.

فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ : « يَا بُرَيْدَةُ ، أَحِبَّ عَلِيّاً ، فَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَا أُمِرَ بِهِ » فَقُمْتُ وَمَا مِنَ ٱلنَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه ضعفاء ، وثقهم ابن حبان .

1877 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : ٱشْتَكَىٰ عَلِيّاً ٱلنَّاسُ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا خَطِيباً ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ لاَ تَشْكُوا عَلِيّاً فَوَٱللهِ إِنَّهُ لأُخَيْشِنٌ فِي ذَاتِ ٱللهِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ » (مص : ٢٣٢).

رواه أحمد $^{(7)}$  .

المُحْدَيْبِيَّةِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْحُدَيْبِيَّةِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْحُدَيْبِيَّةِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ، إِلَى ٱلْيَمَنِ ، فَجَفَانِي فِي سَفَرِي ذَلِكَ حَتَّىٰ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ، إِلَى ٱلْيَمَنِ ، فَجَفَانِي فِي سَفَرِي ذَلِكَ حَتَّىٰ وَجَدْتُ فِي الْمُسْجِدِ حَتَّىٰ وَجَدْتُ فِي الْمُسْجِدِ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>۱) في (ظ) زيادة : «شديداً» .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٤٨٣٩ ) وقد تقدم تخريجه برقم ( ١٤٧٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٨٦ \_ ومن طريقه أخرجه الحاكم ٣/ ١٣٤ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٩٩/٤٢ \_ من طريق محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر بن حزم ، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة ، عن عمته : زينب بنت كعب وكانت عند أبي سعيد الخدري \_ عن أبي سعيد . . . . وهاذا إسناد حسن ، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه ، وزينب بنت كعب مختلف في صحبتها ، وبعضهم ذكرها في التابعين ، ولذا نقول : لقد روى عنها جمع ، وذكرها ابن حبان في الثقات .

وهـُـذا الحديث في « السيرة النبوية » لابن هشام ٢/٣٠٢ وُفيه « لأخشن » . وفي ثقات ابن حبان ٣/ ٢٧٣ .

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٨/١ من طريق زياد بن عبد الله ، عن ابن\_تحرفت فيه إلىٰ : أبي\_ إسحاق به ، وقد حرف أو صحف الشيخ ناصر « لأخيشن أو لأخشن » إلىٰ « لأحسن » . انظر الصحيحة برقم ( ٢٤٧٩ ) .

وقوله : « لأخيشن » أي : فيه خشونة في حقوق الله تعالىٰ لا يراعي في التساهل فيها أحداً .

سَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا رَآنِي أَبَدَّني (١) عَيْنَيْهِ \_ يَقُولُ : حَدَّدَ إِلَيَّ ٱلنَّظَرَ \_ حَتَّىٰ إِذَا جَلَسْتُ ، قَالَ : « يَا عَمْرُو ، وَٱللهِ لَقَدْ آذَيْتَنِي » .

قُلْتُ : أَعُوذُ بِٱللهِ مِنْ أَذَاكَ ، يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « بَلَىٰ ، مَنْ آذَىٰ عَلِيّاً فَقَدْ آذَانِي » .

رواه أحمد(٢)، والطبراني باختصار، والبزار أخصر منه، ورجال أحمد ثقات.

(١) يقال : أَبَدَّ بصره نحو الشيء ، إذا مده وأدام النظر إليه ، وفي النهاية : « فأبد بصره إلى السواك » كأنه أعطاه بدقة من النظر : أي حظه .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٤٨٣ وفي فضائل الصحابة ٢/ ٥٧٩ \_ ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم ٣/ ١٠٢ ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٤/ ٢٤٠ \_ والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ٢٠٠ برقم ( ٢٥٦١ ) من طريق يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، عن الفضل بن معقل بن سنان ، عن عبد الله بن نيار الأسلمي ، عن عمرو بن شاس الأسلمي . . . وهلذا إسناد جيد إذا كان عبد الله بن نيار سمعه من خاله عمرو بن شاس ، فقد قال ابن معين : «عبد الله بن نيار ، عن عمرو بن شاس ليس هو بمتصل لأن عبد الله بن نيار يروي عنه ابن أبي ذئب ، لا يشبه أن يكون رأى عمرو بن شاس » .

وأما ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث في رواية « دلائل النبوة » ٥/ ٣٩٤ .

والفضل بن معقل بن سنان ترجمه البخاري في الكبير ١١٤/٧ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٦٧ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٣١٧ .

وأخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » ٢/ ٢٠١ الترجمة ( ٧٠٠ ) من طريق عمرو بن هاشم ، والمحاربي ،

وعلقه البخاري في الكبير ٦/٦٠٣٠٣ من طريق مسعود بن سعد ،

جميعاً : حدثنا ابن إسحاق ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/0 برقم (1100) ، وابن حبان في صحيحه برقم (1977) وهو في « موارد الظمآن » برقم (1707) وابن عبد البر في الاستيعاب 1/00 من طريق مالك بن إسماعيل ، عن مسعود بن سعد ، عن ابن إسحاق ، به . وقد سقط من هاذا الإسناد أبان بن صالح .

18۷۳۸ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِع ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّاً أَمِيراً عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّاً أَمِيراً عَلَى ٱللهُ عَمْرُو بْنُ شَاسٍ (١) ، فَرَجَعَ وَهُوَ يَذُمُّ عَلِيّاً وَيشْكُوهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إَخْسَأُ وَهُوَ يَذُمُّ عَلِيّاً وَيشْكُوهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إِخْسَأُ يَا عَمْرُو ، هَلْ رَأَيْتَ مِنْ عَلِيٍّ جَوْراً فِي حُكْمِهِ ، أَوْ أَثَرَةً فِي قَسْمِهِ ؟ » .

قَالَ : ٱللَّهُمَّ لاَ . قَالَ : « فَعَلاَمَ تَقُولُ ٱلَّذِي بَلَغَنِي ؟ » قَالَ : بُغْضُهُ ، لاَ أَمْلكُ .

قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « مَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ ٱللهَ ، وَمَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ ٱللهَ تعالىٰ » .

رواه البزار (٢) وفيه رجال وثقوا على ضعفهم .

1٤٧٣٩ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِساً فِي ٱلْمَسْجِدِ أَنَا وَرَجُلَيْنِ مَعِي ، فَنِلْنَا ( مص : ٣٣٣ ) مِنْ عَلِيٍّ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَرَجُلَيْنِ مَعِي ، فَنِلْنَا ( مص : ٣٣٣ ) مِنْ عَلِيٍّ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضْبَانَ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ ٱلْغَضَبُ ، فَتَعَوَّذْتُ بِٱللهِ مِنْ غَضَبِهِ ، فَقَالَ : « مَا لَكُمْ وَمَالِي ؟ مَنْ آذَى عَلِيًا فَقَدْ آذَانِي » .

ح وأخرجه البيهقي في الدلائل ٥/ ٣٩٤ من طريق يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثنا أبان بن صالح ، عن عبد الله بن نيار ، به . وقد سقط من هذا الإسناد الفضل بن معقل .

أبان بن صالح ، عن عبد الله بن نيار ، به . وقد شفط من هذه الم ساد ، معلى بن معلى . وقال ابن حجر في الإصابة ـ ترجمة عمرو بن شاس ـ : « وأخرج أحمد ، والبخاري في تاريخه ، وابن حبان في صحيحه ، وابن منده بعلو ، من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني أبان بن صالح ، عن الفضل بن معقل ، عن عبد الله بن نيار الأسلمي ، عن عمرو بن شاس . . . . » .

<sup>(</sup>١) في (ظ) زيادة الأسلمي .

رواه أبو يعلى (١) ، والبزار باختصار ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ، غير محمود بن خداش وقنان ، وهما ثقتان .

۱۹۷٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ / بْنِ خَالِدِ بْنِ عَرفَطَةَ : أَنَّهُ أَتَىٰ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ، ١٢٩/٩ فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَعْرِضُونَ عَلَىٰ سَبِّ عَلِيٍّ بِٱلْكُوفَةِ فَهَلْ سَبَبْتَهُ ؟

قَالَ : مَعَاذَ ٱللهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسُ سَعْدٍ بِيَدِهِ ، لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عَلِيٍّ شَيْئاً لَوْ وُضِعَ ٱلْمِنْشَارُ عَلَىٰ مَفْرِقِي مَا سَبَبْتُهُ أَبَداً .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، وإسناده حسن .

(۱) في مسنده برقم (۷۷۰) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم (١٣٣٦)، والبوصيري في الإتحاف برقم (١٩٥٢)، وابن حجر في «المطالب العالية» برقم (٤٣٦٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٠٤/٤٢ ـ وابن أبي عمر في مسنده ـ ذكره الحافظ في «المطالب» برقم (٤٣٦٣) والبزار في «كشف الأستار» ٣٠٠٢ برقم (٢٥٦١)، من طريق مروان بن معاوية، حدثنا قنان بن عبد الله النَّهْمِيِّ، حدثنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص. . . . وهاذا إسناد جيد إذا كان قنان سمعه من مصعب، وإلا فالإسناد منقطع.

وقال البزار: « لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهاذا الإسناد » .

وخالف عبد الرحمان بن زياد مولى بني هاشم فقال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن قنان بن عبد الله ، عن زر بن حبيش ، عن سعد.... وعبد الرحمان بن زياد مولى بني هاشم ترجمه الخطيب البغدادي في « المتفق والمفترق » ٣/ ١٤٩٣ الترجمة رقم ( ٨٢٠) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وانظر « بغية الباحث » برقم ( ٩٨٣) ، والمتفق والمفترق في المكان المشار إليه .

(۲) في مسنده برقم (۷۷۷)، \_ ومن طريقه أخرجه الضياء المقدسي في المختارة \_ وأحمد بن إبراهيم الدورقي في «مسند سعد بن أبي وقاص» برقم (١١٢) من طريق عبيد الله بن موسى،

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/ ٨٠ برقم ( ١٢١٧١ ) ـ ومن طريقه أخرجه الخطيب في « تلخيص المتشابه في الرسم » ١٣٥٧ ) ، والضياء المتشابه في الرسم » ١٣٥٧ ) ، والضياء المقدسي في المختارة ـ والبخاري في الكبير ١٦/٩ من طريق جعفر بن عون ،

جميعاً : حدثنا شقيق بن أبي عبد الله ، حدثنا أبو بكر بن خالد بن \_ تحرفت عند البخاري ﴿

١٤٧٤١ ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ ٱلْجَدَلِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ لِي : أَيُسَبُّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ ؟!

قُلْتُ : مَعَاذَ ٱللهِ ، أَوْ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا .

قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ سَبَّ عَلِيّاً فَقَدْ سَبَّنِي » .

رواه أحمد (١<sup>)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي عبد الله الجدلي ، وهو ثقة .

١٤٧٤٢ ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ ٱلْجَدَلِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ ، أَيُسَبُّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ ؟

قُلْتُ : أَنَّىٰ يُسَبُّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قَالَتْ : أَلَيْسَ يُسَبُّ عَلِيُّ وَمَنْ يُحِبُّهُ ؟ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ .

رواه الطبراني(٢) في الثلاثة ، وأبو يعلىٰ ، ورجال الطبراني رجال الصحيح ،

<sup>(</sup>۱) في المسند آ/ ٣٢٣ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٢٦٦/٤٢ ـ والحاكم في المستدرك ٣/ ١٢١ من طريق يحيى بن بكير ، حدثنا إسرائيل ، عن إسحاق ، عن أبي عبد الله الجدلي قال : دخلت على أم سلمة . . . . وهاذا إسناد صحيح فالراجح أن رواية إسرائيل عن جده قديمة صحيحة والله أعلم . وانظر التعليق التالي .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٢٢/٢٣ برقم ( ٧٣٧ ) ، وابن أبي شيبة ٧٦/١٢ برقم ( ١٢١٦٢ ) ، وابن عساكر ٢٦٦/٤٢ من طريق فطر بن خليفة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الله الجدلي ، قال : قالت لي أم سلمة . . . . وهــٰذا إسناد ضعيف ، لأن فطر بن خليفة لم يذكر ◄

غير أبي عبد الله وهو ثقة . وروى الطبراني بعده (۱) بإسناد رجاله ثقات إلىٰ أم سلمة ، ( مص : ۲۳۶ ) عن النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال مثله .

الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى الله عَجْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَسُبُّوا عَلِيّاً ، فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي كِتَابِ (٢) اللهِ » .

رواه الطبراني (٣) في الكبير ، والأوسط ، وفيه سفيان بن بشر ـ أو بشير ـ

فيمن سمعوا أبا إسحاق قديماً .

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٧٣٨ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٥٨٢٨ ) ، وفي الصغير ٢/ ٢١ من طريق عون بن سلامة وعبد الحميد بن صالح .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٧٠١٣ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٢٦٧/٤٢ ـ من طريق أبي خيثمة ،

وأخرجه ابن عساكر ٢٦/٢٦٦/٤٢ من طريق الحسن بن علي بن عفان ،

جميعاً : حدثنا عيسي بن عبد الرحمان السلمي ، عن إسماعيل السدي ، عن أبي عبد الله الجدلى ، به . وهاذا إسناد حسن ، من أجل إسماعيل بن عبد الرحمان السدي .

وقال الطبراني : « لم يرو هـٰـذا الحديث عن السدي ، إلا عيسى بن عبد الرحمـٰن السلمي » . نقول : بل تابعه عليه أبو إسحاق السبيعي كما تقدم .

(١) أي بعد الرقم ( ٧٣٧ ) وبرقم ( ٧٣٨ ) وقد تقدم ضمن التعليق السابق .

(۲) في (ظ، د)، وفي جميع مصادر التخريج « ذات ».

(٣) في الكبير ١٤٨/١٩ برقم (٣٢٤)، وفي الأوسط (٩٣٥٧) \_ ومن طريق الأوسط أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٦/١ \_ من طريق سفيان بن بشر \_ في الأوسط : بشير \_ الكوفي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن أبيه كعب بن عجرة . . . . وهاذا إسناد فيه إسحاق بن كعب بن عجرة وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٧٠١) . وفيه يزيد بن أبي زياد وهو متروك .

وأما سفيان بن بشر فقد ترجمه البخاري في الكبير 4/ 8 وسماه: «سفيان بن بشر». وكذلك جاء في مطبوع ثقات ابن حبان 4 8 9 وقد قال المحشي: (وقع في الأصل و «الجرح والتعديل»: بشير). وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤ ٢٢٨ ٤: «سفيان بن بشير الأنصاري، مصري...» ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد سبق البخاري إلى هاذا، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات كما تقدم. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات ( ٢٣١- ٤٢٩هـ) ص ( ١٧٤ عند ١٧٤): وسفيان بن بشير أبو الحسين حوادث ووفيات ( ٢٣١- ١٤٤هـ) ص ( ١٧٤ عند ١٧٤): وسفيان بن بشير أبو الحسين

متأخر ليس هو الذي روي عن أبي عبد الرحمان الْحُبلِيّ ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا ، وفي بعضهم ضعف .

١٤٧٤٤ ـ وَعَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَبَّ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ عَلِيّاً سَبّاً قَبِيحاً رَجُلٌ ، يُقَالُ لَهُ : مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْج ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ .

قَالَ : إِذَا رَأَيْتَهُ فَٱنْتِنِي بهِ .

قَالَ : فَرآهُ عِنْدَ دَارِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ .

قَالَ : أَنْتَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ ؟

فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاثاً ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتَ ٱلسَّابُ عَلِيّاً عِنْدَ ٱبْنِ آكِلَةِ ٱلأَكْبَادِ ؟ أَمَا لَئِنْ وَرَدْتَ عَلَيْهِ ٱلْحُوْضَ ، وَمَا أَرَاكَ تَرِدُهُ ، لَتَجِدَنَّهُ مُشَمِّراً حَاسِراً عَنْ ذِرَاعَيْهِ يَذُودُ ٱلنِّنْ وَرَدْتَ عَلَيْهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَوْلَ ٱلصَّادِقِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٤٧٤٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (١) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ـ مَوْلَىٰ بَنِي أُمَيَّةَ ـ قَالَ : حَجَّ

<sup>◄</sup> الكوفي ، عن مالك بن أنس وعلي بن هاشم بن البريد ، وعنه محمد بن رزين بن جامع ، ومحمد بن داود بن عثمان الصوفي ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ومطين ، وغيرهم ، ولم يذكره ابن أبي حاتم في كتابه » . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>۱) أخرجها الطبراني في الكبير ۹۱/۳ برقم (۲۷۵۸)، وأبو يعلى في مسنده برقم (۲۷۷۱) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۹/۲۹ وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (۲۲۲۹) والحاكم في «المستدرك» برقم (۲۲۹۹) من طريق سعيد بن خثيم الهلالي، عن الوليد بن يسار الهمداني، عن علي بن أبي طلحة مولى بني أمية، قال: حج معاوية. . . . وهذا إسناد فيه الوليد بن يسار الهمداني، روى عن علي بن أبي طلحة مولى بني أمية ، وروى عنه سعيد بن خُنيَم الهلالي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، بل ذكره ابن حبان في الثقات ٨/٢٦٤.

وعلي بن أبي طلحة مولىٰ بني أمية ترجمه المزي في « تهذيب الكمال » ٢٠/٢٠ برقم ( ٤٠٩٠ ) وهو من رجال مسلم ، وروىٰ عنه أيضاً ( د ، س ، ق ) . وانظر التعليق التالي .

مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَحَجَّ مَعَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجِ ، وَكَانَ مِنْ أَسَبِّ ٱلنَّاسِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَمَرَّ فِي ٱلْمَدِينَةِ ، فِي مَسْجِدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ جَالِسٌ ـ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ زَادَ / : وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> بإسنادين ، في أحدهما علي بن أبي طلحة مولىٰ بني أمية ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ، والآخر ضعيف ( مص : ٢٣٥ ) .

١٤٧٤٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ نُجَيِّ : أَنَّ عَلِيّاً أُتِيَ يَوْمَ ٱلنُّضَيْرِ (٢) بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَقَالَ : ٱبْيَضِّي وَٱصْفَرِّي ، وَغُرِّي غَيْرِي ، غُرِّي أَهْلَ ٱلشَّامِ غَداً إِذَا ظَهَرُوا عَلَيْكِ .

فَشَقَّ قَوْلُهُ ذَلِكَ عَلَى ٱلنَّاسِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَذَّنَ فِي ٱلنَّاسِ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، قَالَ : ﴿ يَا عَلِيُّ إِنَّكَ سَتَقْدُمُ عَلَى ٱللهِ وَشِيعَتُكَ قَالَ : ﴿ يَا عَلِيُّ إِنَّكَ سَتَقْدُمُ عَلَى ٱللهِ وَشِيعَتُكَ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ ، وَيَقْدُمُ عَلَيْكَ عَدُوُّكَ غِضَاباً مُقْمَحِينَ ﴾ (٣) ثُمَّ جَمَعَ عَلِيُّ (٤) يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ يُرِيهِمُ ٱلإِقْمَاحَ .

رواه الطبراني (٥) في الأوسط ، وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ٨٢ برقم ( ٢٧٢٧) من طريق عباد بن يعقوب الأسدي ، حدثنا علي بن عابس ، عن بدر بن الخليل أبي الخليل ، عن أبي كثير قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عابس ، فقد ضعفه ابن معين ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي والجوزجاني ، والأزدي ، وابن حبان . وقال الساجي : عنده مناكير . وقال الدارقطني : يعتبر به .

وقال ابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٣٥ : « ولعلي بن عابس أحاديث حسان ، ويروي عن أبان بن تغلب وعن غيره أحاديث غرائب ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه » .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): « البصرة » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) يقال : أقمحه الغل ، إقماحاً ، إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « عليٌّ يديه » .

<sup>(</sup>٥) في الأوسط برقم (٣٩٤٦) من طريق عبد الكريم أبي يعفور ، عن جابر ، عن أبي الطفيل ، عن عبد الله بن نُجَيّ : أن علياً . . . وهلذا إسناد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف ، وفيه عبد الكريم أبو يعفور قال أبو حاتم : «هو من عتق الشيعة » . وسأله ابنه : >

١٤٧٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : « مَنْ أَجَبَّهُ ، فَقَدْ أَجَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ ، فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ ، فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ ، فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَنِي ، فَقَدْ أَبْغَضَ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> من رواية حرب بن الحسن الطحان<sup>(۲)</sup>، عن يحيى بن يعلىٰ، وكلاهما ضعيف .

١٤٧٤٨ ـ وَبِسَنَدِهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيّاً مَبْعَثاً ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ لَهُ رَسُولُهُ ، وَجِبْرِيلُ عَنْكَ قَدِمَ قَالَ لَهُ رَسُولُهُ ، وَجِبْرِيلُ عَنْكَ رَاضُونَ »(٣) .

١٤٧٤٩ ـ وَبِسَنَدِهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : ﴿ أَنْتَ وَشِيعَتُكَ تَرِدُونَ عَلَيَّ ٱلْحَوْضَ رُواءً مَرْوِيِّينَ ، مُبْيَضَّةً وُجُوهُكُمْ ، وَإِنَّ عَدُوَّكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ ٱلْحَوْضَ ظَمْأَىٰ مُقْمَحِينَ ﴾ (٤) .

◄ ما حاله . فقال أبو حاتم أيضاً : « هو شيخ ليس بالمعروف » . وقال الأزدي : واهي الحديث جداً .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي الطفيل إلا جابر ، تفرد به عبد الكريم أبو يعفور » . وفي الأوسط أكثر من تحريف .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۱۹/۱ برقم (۹٤۷) من طريق أحمد بن العباس المري القنطري ، حدثنا حرب بن الحسن الطحان ، حدثنا يحيى بن يعلى ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده أبي رافع . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، شيخ الطبراني أحمد بن العباس المري روى عن حرب بن الحسن الطحان ، وروى عنه الطبراني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . ويحيى بن يعلى ضعيف ، وكذلك محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ،

وأما حرب بن الحسن فقد بسطنا الكلام فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « الضحاك » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/٣١٩ برقم (٩٤٦) وإسناده ضعيف، انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١/٣١٩ برقم ( ٩٤٨ ) وإسناده ضعيف ، انظر سابقه .

١٤٧٥٠ ـ وَبِسَنَدِهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : « أَمَا تَرْضَىٰ أَنَّكَ أَخِى وَأَنَا أَخُوكَ ؟ »(١) .

١٤٧٥١ ـ وَبِسَنَدِهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ أَرْبَعَةٍ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ أَنَا وَأَنْتَ ، وَٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ، وَذَرَارِينَا خَلْفَ ظُهُورِنَا ، وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِينَا ( مص : ٢٣٦ ) ، وَشِيعَتْنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا ﴾ (٢) .

١٤٧٥٢ ـ وَبِسَنَدِهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : « وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ فِيكَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِي بِمَا قَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ فِي عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ ، لَقُلْتُ فِيكَ ٱلْيُومَ مَقَالاً ، لاَ تَمُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، إلاَّ أَخَذَ ٱلتُّرَابَ مِنْ أَثْرُ قَدَمَيْكَ يَطْلُبُ بِهِ ٱلْبَرَكَةَ » (٣) .

١٤٧٥٣ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَنَسُ ، ٱنْطَلِقْ فَٱدْعُ لِي سَيِّدَ ٱلْعَرَبِ » يَعْنِي : عَلِيّاً .

فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَسْتَ بِسَيِّدِ (٤) ٱلْعَرَبِ ؟

قَالَ : ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَعَلِيٌّ سَيِّدُ ٱلْعَرَبِ ﴾ .

فَلَمَّا جَاءَ ، أَرْسَلَ رَسُولُ / ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلأَنْصَارِ ، فَأَتَوْهُ ، ١٣١/٥ فَقَالَ لَهُمْ : « يَا مَعْشَرَ ٱلأَنْصَارِ ، أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا إِنْ تَمسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً ؟ » .

قَالُوا : بَلَىٰ ، يَا رَسُولَ ٱللهِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢١٩/١ برقم (٩٤٩) وإسناده ضعيف، انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٣١٩/١ برقم (٩٥٠) وإسناده ضعيف، انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٣٢٠ برقم ( ٩٥١ ) وإسناده ضعيف ، انظر سابقه .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د) وفي المعجم الكبير أيضاً: « سيد ».

قَالَ : « هَلْذَا عَلِيٌّ فَأَحِبُّوهُ بِحُبِّي ، وَأَكْرِمُوهُ بِكَرَامَتِي ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِٱلَّذِي قُلْتُ لَكُمْ عَنِ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه إسحاق بن إبراهيم الضبي(٢) ، وهو متروك .

١٤٧٥٤ \_ وَعَنْ سَلْمَانَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : « مُحِبُّكَ مُجِبُّكَ مُبْغِضُكَ مُبْغِضِي » .
 مُحِبِّي ، وَمُبْغِضُكَ مُبْغِضِي » .

رواه الطبراني (٣) وفيه عبد الملك الطويل ، وثقه ابن حبان ، وضعفه الأزدي ، وبقية رجاله وثقوا .

ورواه البزار (٤) بنحوه .

١٤٧٥ - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ ٱلثَّقَفِيِّ ، قَالَ : [سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، يَقُولُ : ] سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ : « يَا عَلِيُّ ، طُوبَىٰ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَّبَ فِيكَ » . ( مص : طُوبَىٰ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَّبَ فِيكَ » . ( مص : ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ٨٨ برقم ( ٢٧٤٩ ) من طريق إبراهيم بن إسحاق الضبي ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن ليث ، عن أبي ليلئ ، عن الحسن بن علي ، رضي الله عنه ، قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، والحديث منكر .

<sup>(</sup>٢) لقد انقلب الاسم ، وصوابه : « إبراهيم بن إسحاق الضبي » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٦/ ٢٣٩ برقم ( ٦٠٩٧ ) والبزار في « البحر الزّخار » من طريق هلال بن بشر ، حدثنا عبد الملك بن موسى الطويل ، عن أبي هاشم الرماني ، عن زاذان ، عن سليمان . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، والحديث باطل .

<sup>(</sup>٤) في « البحر الزخار » برقم ( ٢٥٢١ ) من طريق هلال بن بشر ، أخبرنا أبو موسىٰ ـ أزعم أنها كنية عبد الملك بن موسى الطويل ، عن أبي هاشم ، بالإسناد السابق ، وبلفظ الحديث أيضاً .

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين زيادة من مصادر التخريج . وهي موجودة عند من أورد الحديث من طريق أبي يعليٰ ، مما يدل عليٰ أنها ساقطة من أصولنا .

رواه الطبراني(١) وفيه علي بن الحزور ، وهو متروك .

١٤٧٥٦ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : ﴿ إِنَّ ٱللهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، زَيَّنَكَ بِزِينَةٍ لَمْ يُزَيِّنِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : ﴿ إِنَّ ٱللهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، زَيَّنَكَ بِزِينَةٍ لَمْ يُزَيِّنِ وَسَلَّمَ يَلُولُهَا .

إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ حَبَّبَ إِلَيْكَ ٱلْمَسَاكِينَ وَٱللَّنُوَّ مِنْهُمْ ، وَجَعَلَكَ لَهُمْ إِمَاماً تَرْضَىٰ بِهِمْ ، وَجَعَلَهُمْ لَكَ أَتْبَاعاً يَرْضُونَ بِكَ ، فَطُوبَىٰ لِمَنْ أَحَبَّكَ وَصَدَقَ عَلَيْكَ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَجَبَّكَ وَصَدَقَ عَلَيْكَ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَبَ عَلَيْكَ .

فَأَمَّا مَنْ أَحَبَّكَ وَصَدَقَ عَلَيْكَ ، فَهُمْ جِيرَانُكَ فِي دَارِكَ ، وَرُفَقَاؤُكَ فِي جَنَّتِكَ .

وَأَمَّا مَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَبَ عَلَيْكَ ، فَإِنَّهُ حَقُّ علَى ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَنْ يُوقِفَهُمْ مَوَاقِفَ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَنْ يُوقِفَهُمْ مَوَاقِفَ ٱلْكَذَّابِينَ » .

وهو في جزء الحسن بن عرفة برقم ( A ) وإسناده ضعيف جداً ، علي بن الحزور متروك الحديث ، وسعيد بن محمد الوراق ضعيف أيضاً .

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم ( ١١٦٢ ) ـ ومن طريقه أخرجه الحاكم ٣/ ١٣٥ ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ٩/ ٧٢ ـ من طريق سعيد بن محمد الوراق ، به .

وقال الحاكم : وهلّذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي بقوله : « بل سعيد ، وعلى متروكان ». .

وأورده الذهبي في « ميزان الاعتدال » ١١٨/٣ من طريق ابن كليب ، أخبرنا القاسم بن بيان أخبرهم قال : أخبرنا ابن مخلد ، أخبرنا إسماعيل ، حدثنا الحسن ، حدثنا سعيد بن محمد الوراق ، به . وقال : « وهاذا باطل » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه علي بن الْحَزَوَّر ، وهو متروك .

١٤٧٥٧ ــ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أَحَبَّ عَلِيّاً ، فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ ٱللهَ ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيّاً ، فَقَدْ أَبْغَضَ اللهَ » .

رواه الطبراني (٢) ، وإسناده حسن .

(۱) في الأوسط برقم ( ۲۱۷۸ ) من طريق عثمان بن هشام بن الفضل بن دلهم البصري ، حدثنا محمد بن كثير الكوفي ، حدثنا علي بن الحزور ، عن أصبغ بن نباتة وهما متروكان .

ومحمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف ، وعثمان بن هشام بن الفضل بن دلهم البصري ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٨/ ١٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « لا يروى عن عمار إلا بهلذا الإسناد ، تفرد به محمد بن كثير » .

(٢) في الكبير ٢٣/ ٣٨٠ برقم ( ٩٠١ ) ، وأبو طاهر المخلص في فوائده ـ ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٤/ ٢٧٠ ـ ٢٧١ من طريق أبي جابر: محمد بن عبد الملك ، حدثنا الحكم بن محمد شيخ مكي ، عن فطر بن خليفة ، عن أبي الطفيل ، قال : سمعت أم سلمة . . . وهاذا إسناد ضعيف ، الحكم بن محمد شيخ مكي ، الحكم بن محمد أبو مروان الطبري ، روى عن أبي جابر : محمد بن عبد الملك ، وروى عنه فطر بن خليفة : وقد ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٣٣٨ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ١٢٧ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٨/ ١٩٥ . وباقي رجاله ثقات ، أبو جابر : محمد بن عبد الملك فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٢١١ ) .

وقال الشيخ الألباني في صحيحته ٢٨/٣ برقم (١٢٩٩): «رواه المخلص في الفوائد المنتقاة » (١/٥/١) بسند صحيح عن أم سلمة . . . »!!!

ويشهد له ما رواه الحاكم ٣/ ١٣٠ من حديث سلمان مختصراً ، من طريق أبي زيد : سعيد بن أوس الأنصاري ، حدثنا عوف الأعرابي ، عن ـ تحرفت عنده إلىٰ : من ـ أبي عثمان الهندي ، قال : قال رجل لسلمان : ما أشد حبك لعلى ؟

قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أحب علياً فقد أحبني ، ومن أبغض علياً فقد أبغضني » .

وقال الحاكم: هـٰذا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. نقول: ليس هو علىٰ شرط أي منهما. سعيد بن أوس لم يرو له أي من الشيخين واللهأعلم. ١٤٧٥٨ ـ وَعَنْ فَاطِمَةَ ، بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : « إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ بَاهَىٰ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : « إِنَّ ٱللهَ إِلَيْكُمْ غَيْرَ بِكُمْ ، وَخَفَرَ لَكُمْ عَامَّةً ، وَلِعَلِيِّ خَاصَّةً ( ظ : ٥٠٣ ) وَإِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَابِّ لِقَرَابَتِي ، هَاذَا جِبْرِيلُ يُخْبِرُنِي : أَنَّ ٱلسَّعِيدَ حَقَّ ٱلسَّعِيدِ ، مَنْ أَحَبَّ عَلِيّاً فِي حَياتِهِ وَبَعْدَ حَيَّاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَنَّ ٱلشَّقِيَّ كُلَّ ٱلشَّقِيِّ ، مَنْ أَبْغَضَ عَلِيّاً فِي حَياتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ » .

رواه الطبراني(١) وفيه من لم أعرفهم.

١٤٧٥٩ ــ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : وَٱللهِ مَا كُنَّا نَعْرِفُ مُنَافِقِينَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِبُغْضِهِمْ عَلِيّاً . ( مص : ٢٣٨ ) .

رواه الطبراني (٢) في / الأوسط ، والبزار بنحوه ، إلا أنه قال : مَا كُنَّا نَعْرِفُ ١٣٢/٩

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٢/ ٤١٥ برقم ( ١٠٢٦) ، وأحمد في « فضائل الصحابة » برقم ( ١١٢١) ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٣٨٢) من طريق جندل بن والق ، حدثنا محمد بن عمر المازني ، عن عباد الكلبي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن فاطمة الصغرى ، عن حسين بن علي ، عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهذا إسناد تالف ، محمد بن عمر المدني ـ وقد تحرف عند الطبراني ، وابن الجوزي في « العلل » إلى : المازني . ومحمد بن عمر هذا هو الواقدي ، وانظر « خلاصة تذهيب التهذيب » للخزرجي . وتهذيب الكمال برقم ( ٥٥٠١) وهو متروك ، روى له ابن ماجه . وعباد الكلبي . أو الكليبي ـ قال الذهبي في الميزان ٢/ ٣٧٦ : « عباد الكليبي ، عن جعفر ، عن آبائه ، بخبر موضوع في فضائل علي عليه السلام ، لعله الذي قبله » .

والذي قبله في الميزان هو : « عباد بن كليب الكوفي متروك. . . » . وعباد وقال ابن الجوزي : « هـنذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعباد

وقال ابن الجوزي : « هـٰـٰـدا حـديث لا يصـح عن رسول الله صـلى الله عليه وسـلـم ، وعباه الكليبي ليس بشيء ، وقال النسائي ، وابن حبان متروك » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٤١٦٣ ) من طريق محمد بن حسان الخزاز ، حدثنا عمرو بن ثابت ، عن عمران بن سليمان ، عن أبي جعفر : محمد بن علي ، عن جابر . . . وهاذا إسناد تالف ، فيه محمد بن حسان الخزاز اتهمه أبو حاتم بالكذب في حديث الناس ، انظر « لسان الميزان » ٥/ ١٢١ .

مُنَافِقِينَا مَعْشَرَ ٱلأَنْصَار ، بأسانيد كلُّها ضعيفةٌ .

١٤٧٦٠ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : « لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُوْمِنٌ ، وَلاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ .

مَنْ أَحَبَّكَ فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَحَبِيبِي حَبِيبُ ٱللهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ ٱللهِ . وَيلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، ورجاله ثقات إلا أن في ترجمة أبي الأزهر : أحمد بن الأزهر النيسابوري (٢) أن معمراً كان له ابن أخ رافضي ، فأدخل هاذا الحديث في كتبه وكان معمر مهيباً لا يراجع ، وسمعه عبد الرزاق .

١٤٧٦١ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ ٱلْحُصَيْنِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ : « لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ » .
 لِعَلِيٍّ : « لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه محمد بن كثير الكوفي حرق أحمد

« تاریخ بغداد » ٤/ ٤١ ـ٤٢ .

 <sup>◄</sup> وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضاً برقم (٢١٤٦) من طريق محمد بن القاسم الأسدي ،
 حدثنا زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، موقوفاً أيضاً ، وفي إسناده محمد بن
 القاسم الأسدي وقد كذبوه .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار» ١٩٩/٣ برقم (٢٥٦٠) من طريق محمد بن علي السلمي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، موقوفاً ، ومحمد بن علي السلمي منكر الحديث ، وقد تفرد بهاذا الحديث كما قال البزار .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٤٧٤٨) من طريق أبي الأزهر: أحمد بن الأزهر، حدثني عبد الرزاق وحدي قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس... وهذا إسناد رجاله ثقات، وللكن قال أبو حامد بن الشرقي: هو حديث باطل، والسبب فيه أن معمراً كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر يمكنه من كتبه، فأدخل عليه هذا الحديث. ولهاذا الحديث قصة مع يحيى بن معين وموقفه من أبي الأزهر، رواها بطولها الخطيب في

<sup>(</sup>۲) انظر هاذه الترجمة في « تاريخ بغداد » ٤٠-٤٠.

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٢١٧٧ ) من طريق عثمان بن هشام بن الفضل البصري ، حدثنا محمد بن كثير الكوفي ، حدثنا الحارث بن حصيرة ، عن أبي داود السبيعي ، عن عمران بن ح

حديثه ، وضعفه الجمهور ، ووثقه ابن معين ، وعثمان بن هشام لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

# ٢٦ - بَابٌ : فِيمَنْ يُفْرِطُ فِي مَحَبَّتِهِ وَبُغْضِهِ

١٤٧٦٢ ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إِنَّ فِيكَ مَثَلاً مِنْ عِيسَىٰ أَبْغَضَتْهُ ٱلْيَهُودُ حَتَّىٰ بَهَتُوا أُمَّهُ ، وَأَحَبَّتُهُ ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ أَنْزَلُوهُ بِٱلْمَنْزِلِ ٱلَّذِي لَيْسَ بِهِ » .

أَلَا وَإِنَّهُ يَهْلَكُ فِيَّ ٱثْنَانِ : مُحِبُّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ ، وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَانِي عَلَىٰ أَنْ يَبْهَتَنِي ، أَلَا وَإِنِّي ( مص : ٢٣٩ ) لَسْتُ بِنَبِيٍّ ، وَلاَ يُوحَىٰ إِلَيَّ ، وَلَكِنِّي أَعْمَلُ بِكِتَابِ ٱللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ مَا ٱسْتَطَعْتُ ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ ٱللهِ فَحَقُّ عَلَيْكُمْ طَاعَتِي فِيمَا أَحْبَبْتُمْ وَكَرِهْتُمْ .

رواه عبــد الله(۱) ، والبــزار بــاختصــار ، وأبــو يعلــي أتــم منــه وفــي

وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف . وأبو داود السبيعي هو نفيع بن الحارث : أبو داود الأعمى السبيعي الكوفي القاص من رجال الترمذي ، وابن ماجه ، وانظر الحديث . وانظر « تهذيب الكمال » الترجمة ( ٦٤٦٦ ) .

وأخرجه الآجري في « الشريعة » برقم ( ٨٨٥ ) من طريق أبي بكر : محمد بن خلف ، حدثنا محمد بن كثير ، به .

<sup>(</sup>۱) في زوائده على المسند ١/ ١٦٠ \_ ومن طريق أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٩٣/٤٢ \_ وابن أبي عاصم في "السنة" برقم ( ١٠٠٤) وابن عساكر أيضاً في "تاريخ دمشق" ٢٩٣/٤٢ \_ وابن الجوزي في "العلل المتناهية" برقم ( ٢٥٩) وابن الأعرابي في معجمه برقم ( ١٥٥٠) من طريق أبي غيلان الشيباني ، عن الحكم بن عبد الملك ، عن الحارث بن أبي حصيرة ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد ، عن علي بن أبي طالب . . . . وهلذا إسناد فيه الحكم بن عبد الملك قال يحيى : ضعيف الحديث ، وقال أبو حاتم : "ليس حضطرب الحديث » . وقال أبو داود : " منكر الحديث » وقال النسائي : "ليس ح

إسناد (١) عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك ، وهو ضعيف ، وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي الكوفي ، وهو ضعيف .

### ٢٧ ـ بَابٌ : في قِتَالِهِ وَمَنْ يُقَاتِلُهُ

18٧٦٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوساً نَنْتَظِرُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ ، قَالَ : فَقُمْنَا مَعَهُ ، فَٱنْقَطَعَتْ نَعْلُهُ فَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ يَخْصِفُهَا .

وَمَضَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَضَيْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ يَنْتَظِرُهُ ، وَقُمْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ يَنْتَظِرُهُ ، وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَىٰ تَنْزِيلِهِ »

 <sup>◄</sup> بالقوي » . وقال يعقوب : « ضعيف الحديث جداً ، له أحاديث مناكير » .

وأبو غيلان الشيباني هو: سعد بن طالب وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٩٠٦٩ ) . وقد تحرف عند ابن الأعرابي ، وعند الألباني في « السنة » وعند ابن الجوزي إلى « أبي غسان » .

وفيه أيضاً ربيعة بن ناجد ـ وقد تصحفت في كثير من مصادر الحديث إلىٰ « ناجذ » وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤١٢٣ ) .

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( 078 ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( 1719 ) ، والبوصيري في إتحافه برقم ( 1978 ) \_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 177/87 ، والحاكم 177/87 من طريق أبي حفص الأبار : عمر بن عبد الرحمان ، وسلمة بن صالح ، ومالك بن إسماعيل ، وعلى بن ثابت الدهان ،

جميعاً : حدثنا الحكم بن عبد الملك ، به . وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وتعقبه الذهبي فقال : « قلت : الحكم وهًاه ابن معين » .

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ٧٥٨ ) \_ وهو في « كشف الأستار » برقم ( ٢٥٦٦ ) من طريق الحسين بن يونس بن مهران الزيات ، حدثنا محمد بن كثير الملائي الكوفي ، حدثنا الحارث بن حصيرة ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد ، عن علي بن أبي طالب.... وهذا إسناد ضعيف ، محمد بن كثير قال البخاري : منكر الحديث.... وانظر التهذيب / ٤١٨ .

وقال البزار : « لا نعلمه عن علي مرفوعاً إلا بهاذا الإسناد » .

<sup>(</sup>۱) في ( مص ) : « وإسناده » وهو تحريف .

فَٱسْتَشْرَفْنَا وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَ : « لا ، وَلَلْكِنَّهُ خَاصِفُ ٱلنَّعْلِ » .

قَالَ : فَجِئْنَا نُبَشِّرُهُ ، قَالَ : فَكَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ .

رواه أحمد(١)/ ورجاله رجال الصحيح ، غير فطر بن خليفة ، وهو ثقة . ١٣٣/٩

١٤٧٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِع ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ نَائِمٌ ، أَوْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ ، وَإِذْ (٢) حَيَّةٌ فِي جَانِبِ ٱلْبَيْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهَا وَسَلَّمَ ، وَهُو نَائِمٌ ، أَوْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ ، وَإِذْ (٢) حَيَّةٌ فِي جَانِبِ ٱلْبَيْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهَا فَأُوقِظَهُ ، فَأَضْطَجَعْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْحَيَّةِ ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ كَانَ بِي دُونَهُ ، فَٱسْتَيْقَظَ وَهُو يَتْلُو هَاذِهِ ٱلآيَةَ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ . . . ﴾ [المائدة : ٥٥] الآية .

قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ » فَرَآنِي إِلَىٰ جَانِبِهِ ، قَالَ : « مَا أَضْجَعَكَ هَلْهُنَا ؟ » .

قُلْتُ : لِمَكَانِ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَّةِ .

قَالَ : « قُمْ إِلَيْهَا فَٱقْتُلْهَا » .

فَقَتَلْتُهَا ، فَحَمِدَ ٱللهَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ، فَقَالَ : « يَا أَبَا رَافِع ، سَيَكُونُ بَعْدِي قَوْمٌ يُقَاتِلُونَ ( مص : ٢٤٠ ) عَلِيّاً ، حَقُّ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ جِهَادُهُمْ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ جِهَادَهُمْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ ، فَيَقْلِبِهِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ شَيءٌ » . جهادَهُمْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ ، فَبِلْسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ شَيءٌ » .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، ضعفه الجمهور ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٣٣ ، ٨٢ وقد تقدم برقم ( ٩٠١٧ ) .

ونضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦/ ٦٤ ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل ١٢٦٦ ، والنسائي في الكبرى برقم ( ٨٥٤١) ، والحاكم ٢٦٦٦ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٣٦٦٦ ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٢٥٥٧) ، وابن الجوزي في العلل (٣٨٦) من طريق إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا سعيد . . . . وهذا إسناد حسن ، وقد ضعفه ابن الجوزي بإسماعيل بن رجاء واهما بأنه « الحصني » . ويقال : خصف الشيء إلى الشيء إذا ضمه إليه . وخصف النعل كالرقع للئوب .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « وإذا » .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٣٢١ برقم ( ٩٥٥ ) من طريق يحيى بن الحسن بن الفرات ، حدثنا علي بن
 هاشم ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، حدثنا عون بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن ◄

ووثقه ابن حبان ، ويحيى بن الحسين (١) بن الفرات لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٧٦٥ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، يَقُولُ : ﴿ أَفَإِيْنَ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَٱللهِ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَٱللهِ لَعَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، لأَقَاتِلَنَّ عَلَىٰ مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَمُوتَ ، وَٱللهِ إِنِّي لأَخُوهُ ، لَئِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، لأَقَاتِلَنَّ عَلَىٰ مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَمُوتَ ، وَٱللهِ إِنِّي لأَخُوهُ ، وَوَارِثُهُ ، فَمَنْ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي ؟

رواه الطبراني (٢) ورجاله رجال الصحيح.

١٤٧٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : لَمَّا ٱفْتَتَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلطَّائِفِ فَحَاصَرَهَا سَبْع (٣) عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَفْتَتِحْهَا ، ثُمَّ أَوْغَلَ رَوْحَةً أَوْ غَدْوَةً ، ثُمَّ نَزَلَ ثُمَّ هَجَّرَ . فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ ، وَأُوصِيكُمْ بِعِنْرَتِي خَيْراً ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ ٱلْحَوْضُ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ ، وَأُوصِيكُمْ بِعِنْرَتِي خَيْراً ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ ٱلْحَوْضُ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُقِيمُوا ٱلصَّلاَةَ وَلِيُؤْتُوا ٱلزَّكَاةَ ، أَوْ لأَبعَثَنَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنِّي أَوْ لِنَفْسِي ، بِيدِهِ لَيُقِيمُوا ٱلصَّلاَةَ وَليُؤْتُوا ٱلزَّكَاةَ ، أَوْ لأَبعَثَنَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنِّي أَوْ لِنَفْسِي ،

أبيه ، عن جده : أبي رافع . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، ويحيى بن الحسن بن الفرات روئ عن جماعة ، وروئ عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقى رجاله ثقات .

وعون بن عبيد الله ترجمه البخاري في الكبير ١٤/٧ ، ولم يورد فيه جرحاً ، وترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦/ ٣٨٥ وذكر الخلاف في اسمه وسأل أباه عنه فقال : « مشهور » . وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>١) في (ظ): « الحسن » وهو الصواب. انظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۰۷/۱ برقم (۱۷٦) من طريق عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، حدثنا أسباط بن نصر ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وهاذا حديث فيه نكارة ، أسباط بن نصر كثير الخطأ ، وعمرو بن حماد بن طلحة رمي بالرفض وهاذا حديث يؤيد مذهبه ، وصاحب البدعة ضعيف إذا روى ما يؤيد بدعته .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د)، وفي المعرفة والتاريخ، وعند الموصلي أيضاً: « تسع».

فَلْيَضْرِبَنَّ أَعْنَاقَ مُقَاتِلَتِهِمْ ، وَلَيَسْبِيَنَّ ذَرَارِيَهُمْ » قَالَ : فَرَأَى ٱلنَّاسُ أَنَّهُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عُمَرُ .

وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : « هَـٰلَاَ هُوَ » .

رواه أبو يعلى (١) وفيه طلحة بن جبر وثقه ابن معين في رواية ، وضعفه في أخرى ، وضعفه الجوزجاني ، وبقية رجاله ثقات .

### ٢٨ ـ بَابٌ : ٱلحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٧٦٧ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ( مص : ٢٤١ ) قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « عَلِيٌّ مَعَ ٱلْقُرْآنِ ، وَٱلْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ ، لاَ يَفْتَرِقَانِ حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ اللهُ الْحُوْضَ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الصغير ، والأوسط ، وفيه صالح بن أبي الأسود ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم ( ۸٥٩) \_ ومن طريقه أخرجه الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٣٤) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٩٢٤) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٣٤٣) \_ والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 1/7٨ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1/7٤ \_ عن طلحة بن عبد الله بن موسى ، عن طلحة بن جبر \_ تحرف في « لسان الميزان » إلى : جبير \_ عن المطلب بن عبد الله ، عن مصعب بن عبد الرحمان ، عن عبد الرحمان بن عوف . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : عبيد الله بن موسى الربذي ، وطلحة بن جبر .

وقال البوصيري : « رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، وعنه أبو يعلى ، الموصلي بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف » .

وطلحة بن جبر ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤٨٠/٤ وأورد عن يحيى قوله : « طلحة بن جبر لا شيء » .

وقال الجوزجاني : غير ثقة . وقال الطبري : « طلحة هـٰـذا ممن لا تثبت بنقله حجة » . وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) في الصغير ١/ ٢٥٥ ، وفي الأوسط برقم ( ٤٨٧٧ ) من طريق عباد بن سعيد ـ تحرف في →

الله المَّكَا عَلَى اللَّمَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : كَانَ عَلِيٌّ علَى / ٱلْحَقِّ ، مَنِ الْحَقَّ ، وَمَنْ تَرَكَهُ تَرَكَ ٱلْحَقَّ ، عَهْدٌ مَعْهُودٌ قَبْلَ يَوْمِهِ هَلْذَا .

رواه الطبراني(١)، وفيه مالك بن جعونة ولم أعرفه، وبقية أحد الإسنادين ثقات.

\_\_\_\_\_

◄ الصغير إلىٰ: عيسىٰ \_ الجعفي ، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي البهلول ، حدثنا صالح بن أبي الأسود ، عن هاشم بن البريد ، عن أبي سعيد التيمي ، عن ثابت مولىٰ أبي ذر ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد فيه عباد بن سعيد وهو ضعيف انظر « لسان الميزان » ٣/ ٢٢٩ ، ومحمد بن عثمان بن أبي البهلول روىٰ عن صالح بن أبي الأسود ، وإسماعيل بن يحيى الشيباني ، وروىٰ عنه عباد بن سعيد ، وصالح بن أبي الأسود ضعيف واوٍ ، انظر « لسان الميزان » ٣/ ١٦٦ ، وهاشم بن البريد رمى بالتشيع .

وأبو سعيد التيمي عَقِيصا ، متروك الحديث . وثابت مولىٰ آل أبي ذر ـ أو أبو ثابت مولىٰ أبى ذر ـ لم أجده .

وأُخرجه الحاكم ٣/ ١٢٤ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة القناد الثقة المأمون ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤٩/٤٢ من طريق عبد السلام بن صالح ، جميعاً : حدثنا على بن هاشم بن البريد ، عن أبيه ، به .

وعمرو بن حماد القناد رمي بالرفض .

وعبد السلام بن صالح صدوق ، له مناكير ، وكان يتشيع ، وقال العقيلي : كذاب .

وعلي بن هاشم صدوق يتشيع .

ومع كل ما تقدم قال الحاكم: « هـٰذا حديث صحيح الإسناد ، وأبو سعيد التيمي هو : عَقِيصا ، ثقة مأمون ولم يخرجاه » وأقره الذهبي !!

وقال الطبراني: « لا يروى هاذا الحديث عن ثابت مولى أبي ذر إلا بهاذا الإسناد، تفرد به صالح بن أبي الأسود». وفيما تقدم رد لما قاله الطبراني رحمه الله، فكثيراً ما يصف الحديث بالتفرد دون استقصاء. والله أعلم.

تنبيه : لفظ ابن عساكر : « علي مع الحق » بدل « علي مع القرآن » .

(۱) في الكبير ٢٣/ ٣٣٠ برقم ( ٧٥٨ ) من طريق فضيل بن محمد الملطي ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ،

وأخرجه أيضاً فيه برقم ( ٩٤٦ ) من طريق العباس بن الفضل الأسقاطي ، حدثنا عبد العزيز بن الخطاب . حدثنا على بن غراب ،

جميعاً : حدثنا موسى بن قيس الحضرمي ، عن سلمة بن كهيل ، عن عياض بن عياض ، عن مالك بن جعونة ، مالك بن جعونة ،

١٤٧٦٩ ـ وَعَنْ جُرَيِّ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ ٱلَّذِي كَانَ بَنْ هُمْ وَبَيْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، ٱنْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ ٱلْمَدِينَةَ ، فَأَتَيْتُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ وَهِيَ مِنْ بَنِي هِلاَلٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : مِمَّنِ ٱلرَّجُلُ ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ .

قَالَتْ : مِنْ أَيِّ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ .

قَالَتْ : مِنْ أَيِّ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ ؟ قُلْتُ : مِنْ بَنِي عَامِرٍ .

قَالَتْ : مَرْحَباً قُرْباً عَلَىٰ قُرْبِ ، وَرَحْباً عَلَىٰ رَحْبِ ، فَمَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ .

قُلْتُ : كَانَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ ٱلَّذِي كَانَ ، فَأَقْبَلْتُ فَبَايَعْتُ عَلِيًّا .

قَالَتْ : فَٱلْحَقْ بِهِ ، فَوَٱللهِ مَا ضَلَّ وَلاَ ضُلَّ بِهِ ، حَتَّىٰ قَالَتْهَا ثَلاَثاً .

رواه الطبراني(١) ورجاله رجال الصحيح ، غير جري بن سمرة ، وهو ثقة .

١٤٧٧٠ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، مَا لِي أَرَاكَ تَسْتَحِيلُ ٱلنَّاسَ ٱسْتِحَالَةَ ٱلرَّجُلِ إِبِلَهُ ، أَبِعَهْدٍ مِنْ

وما ظفرت له بترجمة ، وفيه أكثر من متشيع .

<sup>(</sup>۱) في الكبير  $37/9_{-1}$  برقم ( ۱۲ ) من طريق إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه : يوسف بن إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن جري بن سمرة . . . وهاذا إسناد رجال ثقات ، وجري بن سمرة ذكره ابن حبان في « الثقات » 3/11 وانظر « الجرح والتعديل »  $1/770_{-0}$  ترجمة جري بن كليب النهدي ، وتاريخ البخاري الكبير 1/237 ، وتهذيب الكمال 3/700 و 300 و ؤووعه وبخاصة « تهذيب التهذيب » 1/77 و « ميزان الاعتدال »  $1/770_{-0}$  ، وثقات ابن حبان  $1/700_{-0}$  ، وتاريخ الثقات للعجلي ص (  $300_{-0}$  ) برقم (  $300_{-0}$  ) .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ٣/ ١٤١ من طريق الحارث بن منصور ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن جري بن كليب العامري قال : لما سار علي إلى صفين . . . وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن جري بن كليب العامري ما عرفنا له رواية عن ميمونة رضي الله عنها . وصححه الحاكم علىٰ شرط الشيخين ، وأقره الذهبي فلم يصيبا .

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة ١٢/ ٨١ برقم ( ١٢١٧٢ ) من طريق حميد بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق . عن جدته ميمونة . . . . وهاذا إسناد منقطع .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمْ شَيئاً رَأَيْتَهُ ؟

قَالَ : وَٱللهِ مَا كَذَبْتُ ، وَلاَ كُذِّبْتُ ، وَلاَ ضَلَلْتُ ، وَلاَ ضُلَّ بِي ، بَلْ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وفيه الربيع بن سهل ، وهو ضعيف .

١٤٧٧١ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : « يَا عَلِيُّ ، مَنْ فَارَقَنِي » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ورجاله ثقات .

#### ٢٩ ـ بَابُ حَالَتِهِ في ٱلآخِرَةِ

١٤٧٧٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَلِيُّ ، مَعَكَ يَوْمَ ٱلْفُيَامَةِ عَصاً مِنْ عِصِيِّ ٱلْجَنَّةِ ، تَذُودُ بِهَا ٱلْمُنَافِقِينَ عَنْ حَوْضِي » .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ٥١٨ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٣٣ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ١٩٣٢ ) \_ من طريق الربيع بن سهل الفزاري ، حدثني سعيد بن عُبَيْد ، عن علي بن ربيعة ، قال : سمعت علياً. . . .

وقال البوصيري : « رواه أبو يعلىٰ بسند ضعيف لضعف الربيع بن سهل الفزاري » . وهو كما قال .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٠١ برقم ( ٢٥٦٥ ) ، والبخاري في الكبير ٧/ ٣٣٣ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٣٠٧/٤٢ ، والحاكم برقم ( ٤٦٢٤ ) من طريق عبد الله بن نمير ـ تحرفت عند الحاكم إلى : «عمير » ـ عن عامر بن السمط ، عن أبي الجحاف : داود بن أبي عوف ، عن معاوية بن ثعلبة ، عن أبي ذر قال : . . . . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي بقوله : «بل منكر » . وهو كما قال .

وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهـٰذا الإسناد » .

وأبو الجحاف متشيع ، وهاذا الحديث متعلق ببدعته .

رواه الطبراني (۱) في الصغير ، وفيه سلام بن سليمان المدايني ، وزيد العمى . وهما ضعيفان . وقد وثقا ، وبقية رجالهما ثقات .

المُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِحَارَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : أَنَا أَذُودُ عَنْ حَوْضِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ كَمَا تَذُودُ السُّقَاةُ غَرِيبَةَ الإبلِ عَنْ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ الْفُقَادُ وَالْمُنَافِقِينَ كَمَا تَذُودُ السُّقَاةُ غَرِيبَةَ الإبلِ عَنْ جِيَاضِهِمْ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه محمد بن قدامة الجوهري ، وهو ضعيف .

١٤٧٧٤ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلا تَرْضَىٰ يَا عَلِيُّ إِذَا جَمَعَ ٱللهُ ٱلنَّبِيِّينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً ، قَدْ قَطَعَ أَعْنَاقَهُمُ ٱلْعَطَشُ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَىٰ إِبْراهِيمُ فَيُكْسَىٰ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ ، ثُمَّ قَدْ قَطَعَ أَعْنَاقَهُمُ ٱلْعَطَشُ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَىٰ إِبْراهِيمُ فَيُكْسَىٰ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) في الصغير ٢/ ٨٩ من طريق محمد بن زيدان الكوفي البجلي ، حدثنا سلام بن سليمان ، حدثنا شعبة ، عن زيد العميّ ، عن أبي الصديق التاجي ، عن أبي سعيد الخدري. . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : سلام بن سليمان ، وزيد العمي .

وفيه شيخ الطبراني وقد ذكره الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ٢٨١هـــ ٢٩٠هـ) ص( ٢٦٠ ) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « لم يروه عن شعبة إلاَّ سلام » وهـٰـذه عـلة رابعة .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٥١٤٩ ) من طريق محمد بن نصر بن حميد ، حدثنا محمد بن قدامة المجوهري ، حدثنا الأحوص بن جواب ، حدثنا أبو مريم ، عن عبد الله بن عطاء ، حدثني أبو حرب بن أبي الأسود الديلي ، حدثني عبد الله بن إحارة \_ هاكذا \_ بن قيس ، عن علي رضي الله عنه . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن قدامة الجوهري وفيه لين ، وفيه أبو مريم وهو : عبد الغفار بن القاسم وهو متهم بالوضع ، وعبد الله بن إحارة بن قيس فيه تحريف ولم أتبينه .

وأما محمد ـ والصواب أحمد ـ بن نصر بن حميد فقد بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٩٤٠٣ ) وانظر « تاريخ بغداد » ٣/ ٣١٩ و٥/ ١٨١ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عبد الله بن عطاء غير أبي مريم ، تفرد به محمد بن قدامة » .

يَقُومُ عَنْ يَمِينِ ٱلْعَرْشِ ، ثُمَّ يَفْجُو مُثْعَبٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ إِلَىٰ حَوْضِي ، وَحَوْضِي أَبْعَدُ اللهَ عَلَا اللهَ مَا قِلْمَاءِ قِلْحَانٌ مِنْ فِضَةٍ ، فَأَشْرَبُ ١٣٥/٩ مِمَّا (١) بَيْنَ / بُصْرَىٰ وَصَنْعَاءَ ، فِيهِ عَدَدُ نُجُومِ ٱلسَّمَاءِ قِلْحَانٌ مِنْ فِضَةٍ ، فَأَشْرَبُ وَأَتُوضًا وَأَكْسَىٰ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ ، ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ ٱلْعَرْشِ ، ثُمَّ تُلْعَىٰ فتشْرَبُ وَلَا أَدْعَىٰ إِلَىٰ خَيْرٍ إِلاَّ دُعِيتَ وَتَتَوَضَّأُ ، وَتُكْسَىٰ ثَوْبَيْنِ أَبْيضَيْنِ ، فَتَقُومُ مَعِي (١٣) ، وَلاَ أَدْعَىٰ إِلَىٰ خَيْرٍ إِلاَّ دُعِيتَ لَكُ » ( مص : ٢٤٣ ) .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه عمران بن مِيثَم ، وهو كذاب .

### ٣٠ ـ بَابُ وَفَاتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

الْعُشَيْرَةِ (٤) . عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعَلِيٍّ رَفِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ (٤) .

<sup>(</sup>۱) في (د): «ما».

<sup>(</sup>٢) سأقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٣٩٠٣ ) من طريق الحسن بن عبد الواحد الخزار الكوفي .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 73/87 من طريق عبد الله بن أحمد بن المستورد . جميعاً : حدثنا إسماعيل بن صبيح اليشكري ، حدثنا سفيان بن إبراهيم الحربي \_ وفي تهذيب الكمال 7/8 تعداد شيوخ إسماعيل بن صبيح : الحريري \_ عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري ، عن أبان بن تغلب ، عن عمران بن مِيثَم \_ تحرف في الأوسط إلىٰ : هشيم \_ عن المنهال بن عمرو ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع علي بن أبي طالب : . . . . . . . نقول : وهنذا إسناد مسلسل بالضعفاء :

سفيان بن إبراهيم قال الأزدي: « زائغ ضعيف ». وقد أورد الذهبي في ميزانه ٢/ ١٦٥-١٦٥ هـنذا الحديث من طريق سفيان هـنذا ثم قال: « عبد المؤمن تالف أيضاً ، والخبر منكر جداً ». وعبد المؤمن بن القاسم قال العقيلي: « شيعي لا يتابع علىٰ كثير من حديثه ». وانظر « لسان الميزان » ٤/ ٧٦ .

وعمران بن مِيثَم قال العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٠٦ : « من كبار الرافضة ، يروي أحاديث سوء كذب » وقد نقل الذهبي تضعيفه هـنذا في ميزانه ٣/ ٢٤٤ .

وأبان بن تغلب : تكلم فيه للتشيع . وانظر « الموضوعات » لابن الجوزي ١/٣٩٦ـ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٤) عند أحمد : « ذات العشيرة » . وقد عنون البخاري في أول « كتاب المغازي » 🗻

فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ بِهَا ، رَأَيْنَا بِهَا نَاساً مِنْ بَنِي مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ لَهُمْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا أَبَا ٱلْيَقْظَانِ ، هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِيَ هَلُولًا مَ فَنَظُونَا إِلَىٰ عَمَلِهِمْ سَاعَةً ، ثُمَّ غَشِينَا ٱلنَّوْمُ ، فَٱنْطَلَقْتُ أَنَا فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ (١) ، فَنَظَوْنَا إِلَىٰ عَمَلِهِمْ سَاعَةً ، ثُمَّ غَشِينَا ٱلنَّوْمُ ، فَٱنْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ فَٱصْطَجَعْنَا فِي صَوْرٍ مِنْ نَخْلٍ (٢) في دَقْعَاءَ مِنَ ٱلتُّرَابِ ، فَنِمْنَا ، وَٱللهِ مِا أَهبَّنَا إِلاَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُنَا بِرِجْلِهِ ، وَقَدْ تَتَرَّبُنَا مِنْ تِلْكَ ٱلدَّقْعَاءِ ، إِلاَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ « أَبَا تُرَابٍ » لِمَا يَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ التُولِ اللهِ مَلَى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ « أَبَا تُرَابٍ » لِمَا يَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ التُولِ أَنْ اللهِ مَلَى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ « أَبَا تُرَابٍ » لِمَا يَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ التُولِ أَنْ إِلَهُ مَلَى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ « أَبَا تُرَابٍ » لِمَا يَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ التُونُ أَنِهُ مِنَ اللهُ مَا أَلَا أَحَدُّتُكُمَا بِأَشْقَى ٱلنَّاسِ رَجُلَيْنِ ؟ » قُلْنا : بَلَىٰ ، اللهُ وَلَا اللهِ مَا اللهُ إِلَّا أَحَدُّتُكُمَا بِأَشْقَى ٱلنَّاسِ رَجُلَيْنِ ؟ » قُلْنا : بَلَىٰ ، يَا رَسُولُ ٱللهِ .

قَالَ : « أُحَيْمِرُ ثَمُودَ ٱلَّذِي عَقَرَ ٱلنَّاقَةَ ، وَٱلَّذِي يَضْرِبُكَ بِأَعْلَىٰ هَاذِهِ ـ يَعْنِي : قَرْنَهُ ـ حَتَّىٰ يُبَلَّ مِنْهُ هَاذِهِ » يعْنِي : لِحْيَتَهُ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والطبراني ، والبزار باختصار ، ورجال الجميع . . . . . .

١- : باب : غزوة العشيرة ، أو العسيرة ، ثم قال : « قال ابن إسحاق : أول ما غزا النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأبواء ، ثم بواط ، ثم العُشَيْرة » .

<sup>(</sup>١) في (ظ) ، وعند أحمد زيادة : « فجئناهم » . وفي ( د ) : « فجئناهم ، ثم » .

 <sup>(</sup>٢) الصَّوْرُ : الجماعة من النخل ، ولا واحد له ، والجمع صيران ، والدقعاء : التراب .
 وأهَبَّنَا : أيقظنا .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٤/ ٢٦٣ ومن طريقه أخرجه الحاكم ٣/ ١٤١ - وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٦٧٥ ) ، والحاكم أيضاً ٣/ ١٤١ من طريق على بن بحر .

وأخرجه البخاري في الكبير ١/ ٧١ من طريق إبراهيم بن موسى ، حدثني عيسى بن يونس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني يزيد بن محمد بن خثيم المحاربي ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن محمد بن خثيم أبي يزيد ، عن عمار بن ياسر . . . وهلذا إسناد قال البخاري : «هلذا إسناد لا يعرف سماع يزيد بن محمد ، ولا محمد بن كعب من ابن خثيم ، ولا ابن خثيم من عمار بن ياسر » ، وانظر « تهذيب التهذيب » ٩/١٤٧ ، فإن هلذا الإسناد إن سلم من الانقطاع فهو حسن .

وأُخرِجه البزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٩٨ برقم ( ٢٥٥٨ ) من طريق بكر بن سليمان ، وأخرجه الدولابي في الكني ٢/ ١٦٣ من طريق يزيد بن زريع ،

موثقون ، إلا أن التابعي لم يسمع من عمار .

١٤٧٧٦ ـ وَعَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْماً لِعَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : « مَنْ أَشْقَى ٱلأَوَّلِينَ ؟ » . قَالَ : ٱلَّذِي عَقَرَ ٱلنَّاقَةَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « صَدَقْتَ » . قَالَ : « فَمَنْ أَشْقَى ٱلآخِرِينَ ؟ » قَالَ : لاَ عِلْمَ لِي إِن رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « ٱلَّذِي يَضْرِبُكَ عَلَىٰ هَاذِهِ » \_ وَأَشَارَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ يَافُوخِهِ \_ فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : لِأَهْلِ ٱلْعِرَاقِ وَدِدْتُ أَنَّهُ قَدِ ٱنْبُعَثَ يَافُوخِهِ \_ فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : لِأَهْلِ ٱلْعِرَاقِ وَدِدْتُ أَنَّهُ قَدِ ٱنْبُعَثَ أَلْهُ فَكَانَ عَلِيٌّ مَقَدَّمِ رَأْسِهِ أَشْقَاكُمْ يُخَضِّبُ هَاذِهِ \_ يَعْنِي : لِحْيَتَهُ \_ مِنْ هَاذِهِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ( مص : ٢٤٤ ) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وأبو يعلىٰ وفيه رشدين بن سعد ، وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>◄</sup> وأخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٨١١ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ◊٤/ ٤٤ من طريق يونس بن بكير .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢/ ٥٥٠ من طريق إبراهيم بن سعد ، وصدقة بن سابق .

جميعاً : عن محمد بن إسحاق ، به .

وأخرجه أحمد ٢٦٤/٤، والنسائي في الكبرى برقم ( ٨٥٣٨)، والطبري في تاريخه اخرجه أحمد ٢٦٤/٤، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٨١١) وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٤١/١، وفي « دلائل النبوة » برقم ( ٤٩٠) من طريق محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يزيد بن خثيم ، عن محمد بن كعب القرظي ، حدثنا أبو يزيد بن خثيم ، عن عمار بن ياسر . . . وهذا إسناد انقلب فيه اسم يزيد بن محمد بن خثيم إلى محمد بن يزيد بن خثيم وقد جاء على الصواب عند النسائي ، والطحاوي . وانظر الأحاديث التالية .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٨/ ٤٥ برقم ( ٧٣١١ ) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٤٨٥ ) ــ ومن طريقه أخرجه الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٤٤ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٤٩٧٨ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٩٧٨ ) ، وابن عساكر →

اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ : اَبْنَ سَمُرَةً ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : « مَنْ أَشْقَىٰ ثَمُودَ ؟ » .

قَالَ : مَنْ عَقَرَ ٱلنَّاقَةَ . قَالَ : « فَمَنْ أَشْقَىٰ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةِ ؟ »

قَالَ : ٱللهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « قَاتِلُكَ » .

رواه الطبراني (١) وفيه ناصح بن عبد الله ، وهو متروك .

١٤٧٧٨ ـ وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : « إِنَّكَ ٱمْرُؤٌ مُسْتَخْلَفٌ ، وَإِنَّكَ مَقْتُولٌ ، وَهَاذِهِ مَخْضُوبَةٌ مِنْ هَاذِهِ » يعني : لِحْيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ .

رواه الطبراني في الكبير<sup>(٢)</sup> ، والأوسط بنحوهِ ، وفيه ناصح بن عبد الله ، وهو متروك .

← في «تاريخ دمشق» ٢٤/٤٢، وابن كثير في «النهاية» ٧/٣٢٤ ـ وابن عساكر أيضاً ٢٤/٤٢ من طريق رشدين بن سعد ، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن عثمان بن صهيب ، عن أبيه صهيب . . . . وجعله أبو يعلىٰ من مسند علي ، وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف ، وباقي رجاله ثقات .

عثمان بن صهيب ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٢٢٨ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦/ ١٥٤ وقد روىٰ عنه أكثر من واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٥٥ .

ولم ينفرد به رشدين بل تابعه عليه ابن لهيعة ، فقد أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤/ ٥٤٦ من طريق محمد بن إسحاق ، حدثنا سعيد بن كثير بن عفير ، حدثنا ابن لهيعة ، عن ابن الهاد ، به . وهاذه متابعة غير مجدية ، ابن لهيعة ضعيف ، وانظر سابقه ولاحقه .

(۱) في الكبير ٢/٧٤٧ برقم ( ٢٠٣٧) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ١/ ١٣٥ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في « النهاية » ٣/ ٣٦٦ ـ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢/ ٥٥٠ ، ٥٥١ من طريق إسماعيل بن أبان الوراق ، حدثنا ناصح بن عبد الله الْمُحَلَّمِيِّ ، عن سماك ، عن جابر . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف ناصح بن عبد الله ، وإسماعيل بن أبان ثقة ، وللكنه تكلم فيه للتشيع . وانظر الحديث السابق .

(٢) في الكبير ٢٤٧/٦ برقم (٢٠٣٨)، وفي الأوسط برقم ( ٧٣١٤) من طريق علي بن هاشم، حدثنا ناصح بن عبد الله، عن سماك، عن جابر بن سمرة. . . . وهنذا إسناد ضعيف وانظر سابقه.

141/9

١٤٧٧٩ ـ وَعَنْ فَضَالَةَ / بْنِ أَبِي فَضَالَةَ ٱلأَنْصَارِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَائِداً لِعَلِيِّ وَكَانَ مَرِيضاً ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : مَا يُقِيمُكَ بِهَاذَا ٱلْمَنْزِلِ ؟ لَوْ هَلَكْتَ بِهِ لَمْ يَلِكَ لِعَلِيٍّ وَكَانَ مَرِيضاً ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : مَا يُقِيمُكَ بِهَاذَا ٱلْمَنْزِلِ ؟ لَوْ هَلَكْتَ بِهِ لَمْ يَلِكَ إِلَّا أَعْرَابُ جُهَيْنَةَ ، فَلَوْ دَخَلْتَ ٱلْمَدِينَةَ ، كُنْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنْ أَصَابَكَ مَا تَخَافُ ، أَوْ نَخَافُه عَلَيْكَ ، وَلِيَكَ أَصْحَابُكَ ، وَكَانَ أَبُو فَضَالَةَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ .

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنِّي لَسْتُ مَيْتاً مِنْ مَرَضِي هَاذَا ـ أَوْ مِنْ وَجَعِي هَاذَا ـ إِنَّهُ عَهِدَ إِلَيَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لا أَمُوتُ حَتَّىٰ أَحْسَبُهُ قَالَ : « أُضْرَبَ ، أَوْ تُخَضَّبَ هَاذِهِ مِنْ هَاذِهِ » يَعْنِي : ضَارِبَهُ . فَقُتِلَ أَبُو فَضَالَةَ مَعَهُ بِصِفِّينَ .

رواه البزار(١) ، وأحمد بنحوه ، ورجاله موثقون .

١٤٧٨٠ ـ [وَعَنْ أَبِي سِنَانٍ ٱلدُّوَلِيِّ : أَنَّهُ عَادَ عَلِيّاً فِي شَكْوَى ٱشْتَكَاهَا](٢) فَقُلْتُ لَهُ : لَقَدْ تَخَوَّفْنَا عَلَيْكَ فِي شَكْوَاكَ هَاذِهِ .

فَقَالَ : وَلَكِنِّي وَٱللهِ مَا تَخَوَّفْتُ عَلَىٰ نَفْسِي مِنْهُ ، لِأَنِّي سَمِعْتُ ٱلصَّادِقَ ٱلْمَصْدُوقَ ( مص : ٢٤٥ ) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّكَ سَتُضْرَبُ ضَرْبَةً هُنَا ، وَضَرْبَةً هَلَهُنا \_ وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْغِهِ \_ فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَّىٰ تُخَضَّبَ لِحْيَتُكَ ، وَضَرْبَةً هَلَهُنا \_ وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْغِهِ \_ فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَّىٰ تُخَضَّبَ لِحْيَتُكَ ، وَيَكُونَ صَاحِبُهَا أَشْقَاهَا ، كَمَا كَانَ عَاقِرُ ٱلنَّاقَةِ أَشْقَىٰ ثَمُودَ » .

رواه الطبراني (٣) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٠٢ برقم ( ٢٥٦٨ ) والبيهقي في « الدلائل » ٢٠٨٦ ، وقد تقدم برقم ( ٩٠١٣ ) وإسناده حسن . ولكثرة شواهده فإنه يرتقي إلى مرتبة الصحيح ، والله أعلم ، وانظر أحاديث الباب ، والصحيحة للألباني ٣/ ٣٨ برقم ( ١٠٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٠٦/١ برقم (١٧٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (١٧٤)، والبيهقي في الجنايات ٨/ ٥٩-٥٩ باب : من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار، والحاكم ٣/ ١٢٢ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٤/ ٥٤٣ من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح، حدثنا الليث بن سعد، حدثني خالد بن يزيد (المصري الجمحي)، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم: أن أبا سنان الدؤلي. . . . وهاذا إسناد ضعيف ﴾

١٤٧٨١ ـ وَعَنْ أَبِي سِنَانٍ : يَزِيدَ بْنِ أُمَيَّةَ ٱلدِّيلِيِّ ، قَالَ : مَرِضَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ مَرَضاً شَدِيداً حَتَّىٰ أَدْنَفَ<sup>(١)</sup> وَخِفْنَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَرَأَ وَنَقَهَ ، فَقُلْنَا : هَنِيئاً لَكَ أَبَا ٱلْحَسَنِ ، ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي عَافَاكَ ، قَدْ كُنَّا تَخوَّفْنَا عَلَيْكَ .

قَالَ : لَكِنِّي لَمْ أَخَفْ عَلَىٰ نَفْسِي ، أَخْبَرَنِي (٢) ٱلصَّادِقُ ٱلْمَصْدُوقُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ظ : ٤٠٥ ) أَنِّي لاَ أَمُوتُ حَتَّىٰ أُضْرَبَ عَلَىٰ هاذِهِ ـ وَأَشَارَ إِلَىٰ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ٱلأَيْسَرِ ـ فَتُخَضَّبَ هَاذِهِ مِنْهَا بِدَمٍ ، وَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، وَقَالَ : « يَقْتُلُكَ أَشْقَىٰ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةِ ، كَمَا عَقَرَ نَاقَةَ ٱللهِ أَشْقَىٰ بَنِي فُلاَنٍ مِنْ ثَمُودَ » .

قَالَ : فَنَسَبَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ فَخذِهِ ٱلدُّنْيَا ، دُونَ ثَمُودَ .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، وفيه والدعلي بن المديني ، وهو ضعيف .

لضعف أبي صالح كاتب الليث . وأبو سنان الدؤلى هو : يزيد بن أمية .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٥٤٣/٤٢ من طريق عبد الله بن داهر بن يحيى ، حدثني أبي ، عن الأعمش ، عن زيد بن أسلم ، به ،

وقال الدارقطني : « غريب من حديث الأعمش ، عن زيد بن أسلم . . . . » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢/٤١٦ـ٤١٦ ، « قال أحمد ويحيىٰ : ليس بشيء . وقال : وما يكتب حديثه إنسان فيه خير .

وقال العقيلي : رافضي خبيث . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه في فضائل علي ، وهو متهم في ذلك .

قلت : القائل الذهبي : قد أغنى الله علياً عن أن تقرر مناقبه بالأكاذيب والأباطيل . . . » . وأبوه داهر قال العقيلي : كان يغلو في الرفض .

<sup>(</sup>١) أدنف المريض: اشتد مرضه وأشفىٰ على الموت.

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « أخبر » .

وأخرجه ابن حميد برقم ( ٩٢ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٩٨٧ ) ، وابن حجر في « تاريخ دمشق » ﴿

١٤٧٨٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سُبَيْعِ (١) قالَ : سَمِعْتُ عَلِيّاً ، عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ، يَقُولُ : لَتُخَضَّبَنَّ هَاذِهِ مِنْ هَاذِهِ فَما يَنْتَظِرُ بِي ٱلأَشْقَىٰ ؟

قَالُوا: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَأَخْبِرْنَا بِهِ نُبِيرُ عِتْرَتَهُ (٢).

قَالَ : إِذاً تَقْتُلُونَ بِي غَيْرَ قَاتِلِي .

قَالُوا : فَٱسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا . قَالَ : لاَ ، وَلَكِكِنْ أَتْرُكُكُمْ إِلَىٰ مَا تَرَكَكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالُوا: فَمَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ ؟

قَالَ : أَقُولُ : ٱللَّهُمَّ تَرَكْتَنِي فِيهِمْ مَا بَدَا لَكَ ، ثُمَّ قَبَضْتَنِي إِلَيْكَ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِئْتَ أَصْلَحْتَهُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْسَدْتَهُمْ .

رواه أحمد(٣) ، وأبو يعلىٰ ، ورجاله رجال الصحيح ، غير عبد الله بن

٥٤٤/٤٢ ـ من طريق محمد بن بشر ، حدثنا ابن أبي الزناد ، حدثنا زيد بن أسلم ، به .
 وهاذا إسناد حسن ، عبد الرحمان بن أبي الزناد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٣٥٢ ) في
 « موارد الظمآن » . وهاذه متابعة جيدة .

<sup>(</sup>١) هو : عبد الله بن سبع ، ويقال : ابن سُبَيْع .

<sup>(</sup>۲) نبير عترته : نبيد ذريته .

وأخرجه أحمد ١٥٦/١ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٥٣٩/٤٢ ـ من طريق أسود بن عامر ، حدثنا أبو بكر ، عن الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن عبد الله بن سبع . . . . وهاذا إسناد منقطع . سلمة لم يسمع عبد الله بن سبع .

وأُخْرِجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٥٩٠ ) ـ وَمن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٤٣ ) ، والبوصيري في « الإتحاف » برقم ( ٨٩٨٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢ / ٥٤ ـ من طريق أبي خيثمة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن سلمة بن ﴾

سبيع ، وهو ثقة ، ورواه البزار بإسناد حسن .

١٤٧٨٣ ـ وَعَنْ ثَعْلَبَةَ : أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ عَلَى ٱلْمِنْبُرِ : وَٱللهِ إِنَّهُ لَعَهْدُ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمَّةَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ : أَنَّ ٱلأُمَّةَ سَتَغْدُرُ بِي .

رواه البزار(١١) وفيه علي بن قادم ، وقد وثق ، وضعف .

کهیل ، عن سالم بن أبي الجعد ، به .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٤٢/٤٢ من طريق يوسف بن موسى القطان ، حدثنا جرير ، بالإسناد السابق .

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٥٧/١٢ ـ ٥٨ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٤/ ٥٤ من طريق علي بن محمد بن معاوية النيسابوري ، حدثنا عبد الله بن داود الخريبي ، عن الأعمش ، بالإسناد السابق .

وعلي بن محمد بن معاوية ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٧/١٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات . ونهاية هاذه الرواية « قالوا : ألا تستخلف ؟ » . وقال الخريبي : « وسقط على ما بعد هاذا » .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٥٤١/٤٢ من طريق محمد بن عمر ، عن أبان بن تغلب ، عن سلمة بن كهيل ، به . ومحمد بن عمر ما عرفته ، وأبان تكلم فيه للتشيع ، وهو ثقة .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار» ٣/ ٢٠٤ برقم ( ٢٥٧٢) والبيهقي في « الدلائل » 7/ ٤٣٩ من طريق أبي الجراب : الأحوص بن جراب ، عن عمار بن رزيق ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ثعلبة بن يزيد الحماني قال : قال علي . . . . وهاذا إسناد فيه ثعلبة ابن الحماني ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ١٧٤ وأورد له هاذا الحديث وقال : « ولا يتبع علمه » .

نقول : إن ثعلبة بن يزيد لم ينفرد به بل تابعه عليه عبد الله بن سبع أو سبيع كما تقدم .

(۱) في «كشف الأستار» ۲۰۳/۳ برقم (۲۰٦۹)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»
 ٤٤٧/٤٢ من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة بن يزيد \_ وعند البزار زيادة عن أبيه وقال بعدها: هاكذا قال: وأحسبه غلط \_ عن علي . . . . وانظر التعليق السابق .

وأخرجه ابن عساكر ٤٤٧/٤٢ والبيهقي في « الدلائل » ٦/ ٤٤٠ من طرق عن فطر بن خليفة ، عن حبيب ، بالإسناد السابق .

> وقال البزار : « قد رواه فطر بن خليفة وغيره ، عن حبيب ، عن ثعلبة ، عن علي » . وقال البيهقي : « وقد رويناه بإسناد آخر عن على إن كان محفوظاً » .

١٣٧/٩ - وَعَنْ عَائِشَةً / ، قَالَتْ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْتَزَمَ عَلِيّاً

وَقَبَّلَهُ ، وَيَقُولُ : « بِأَبِي ٱلْوَحِيدُ ٱلشَّهِيدُ ، بِأَبِي ٱلْوَحِيدُ ٱلشَّهِيدُ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) وفيه من لم أعرفه .

١٤٧٨٥ ـ وَعَنْ أَبِي رافِع : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ قَبْلَ مَوْتِهِ : « تُبْرِى ۚ ذِمَّتِي ، وَتُقْتَلُ عَلَىٰ سُنَتِي » .

رواه البزار(٢) ، وفيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا .

◄ فقد أخرجه البيهقي ٦/ ٤٤٠ ، والحاكم ٣/ ١٤٠ والبيهقي في « الدلائل » ٦/ ٤٤٠ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤٧/٤٢ من طريقين : حدثنا عمرو بن عون وأخرجه البخاري في الكبير ١/ ٢٨٢ من طريق ابن زرارة .

جميعاً: حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي إدريس الأزدي \_ وعند البعض : الأودي \_ عن علي . . . . وهنذا إسناد ضعيف أبو إدريس هو : إبراهيم بن أبي حديد \_ وقال البخاري : إبراهيم بن حديد \_ قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 97/7 : « روى عن على مرسل » .

وقال البخاري ، ومسلم في « الكنىٰ » ص( ٨٤ ) ، وابن عساكر : « الأزدي » . وقال ابن أبي حاتم : « الأودي » .

(۱) في مسنده برقم ( 8073 ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( 8070 ) ، والبوصيري في « الإتحاف » برقم ( 8090 ) . وابن عساكر في « 800 تاريخ دمشق » 800 ك 800 ك 800 ك وبحشل في « 800 تاريخ واسط » ص ( 800 ك ) من طريق سويد بن سعيد ، حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شروس الحلبي ، عن ابن مينا ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . وهذا إسناد فيه مينا بن أبي مينا الخزاز مولىٰ عبد الرحمان بن عوف متروك ، ورمي بالرفض ، وكذبه أبو حاتم .

وفيه أيضاً : ابن شروس ( الجرح والتعديل ٨/٨ ) ، وعمر بن مينا ( الجرح ٦/ ١٣٥ ، ولسان الميزان ٤/ ٣٣٥ ) وهما مجهولان .

(۲) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٠٣ برقم ( ٢٥٧٠ ) من طريق عباد بن يعقوب الرواجني ، حدثنا علي بن هاشم بن البريد ، حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبي رافع ، . . . وهيا الله عباد بن يعقوب الرواجني ، وعباد بن يعقوب الرواجني ، وعباد بن يعقوب الرواجني ، وعباد بن يعقوب من الروافض .

١٤٧٨٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَتَانِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَمٍ ، وَقَدْ وَضَعْتُ قَدَمِي في ٱلْغَرْذِ (١)، فَقَالَ لِي: لاَ تَقْدُمِ ٱلْعِرَاقَ، فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يُصِيبَكَ بِهَا ذُبَابُ ٱلسَّيْفِ (٢).

قَالَ عَلِيٌّ : وَٱيْمُ ٱللهِ لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ أَبُو ٱلْأَسْوَدِ : فَمَا رَأَيْتُ كَٱلْيَوْمِ قَطُّ مُحَارِباً يُخْبِرُ بِذَا عَنْ نَفْسِهِ .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، والبزار بنحوه ، ورجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح ، غير إسحاق بن أبي إسرائيل ، وهو ثقة مأمون (٤) .

١٤٧٨٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّكَ كُنْتَ قُلْتَ لِي يَوْمَ أُحُدٍ ، حِينَ أُخِّرْتُ عَنِ ٱلشَّهَادَةِ [وَٱسْتُشْهِدَ مَنِ ٱسْتُشْهِدَ] (٥) : « إِنَّ ٱلشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ » .

قَالَ: « كَيْفَ صَبْرُكَ إِذَا خُضِّبَتْ هَاذِهِ مِنْ هَاذِهِ ؟» وَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ : أَمَّا إِذْ بَيَّنْتَ لِي مَا بَيَّنْتَ ، فَلَيْسَ ذَاكَ فِي مَوَاطِنِ ٱلصَّبْرِ

( مص : ٢٤٧ ) وَلَكِنْ هُوَ فِي مَوَاطِنِ ٱلْبُشْرَىٰ وَٱلْكَرَامَةِ .

<sup>(</sup>١) الغَرْزُ : ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب . وقيل : هو الكور مطلقاً ، مثل الركاب للسرج .

<sup>(</sup>٢) ذباب السيف ـ في الموارد وحده ذناب ـ طرف السيف القاطع .

وقال البزار : « لا نعلم رواه إلا عبد الملك ، عن أبي حرب ، ولا نعلم رواه عن عبد الملك إلا ابن عينة » .

نقول : إن من تفرد به ثقة ولم يخالف غيره ، بل للحديث شواهد ، لذا فإن تفرد من تفرد به غير ضار بالحديث ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين مستدرك من المعجم الكبير للطبراني .

رواه الطبراني (١) وفيه عبد الله بن كيسان (٢) وهو ضعيف.

١٤٧٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي صَالِح ـ يَعْنِي : ٱلْحَنَقِيِّ ـ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَّامِي ، فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ مَا لَقِيتُ مِنْ أُمَّتِهِ مِنَ ٱلأَوَدِ وَٱللَّدَدِ<sup>٣</sup> ، فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ لِي : « لاَ تَبْكِ يَا عَلِيُّ » وَٱلْتَفَتَ فَٱلْتَفَتُ ، فَإِذَا رَجُلاَنِ يَتَصَعَّدَانِ ، وَإِذَا جَلامِيدُ تُرْضَخُ (٤) بِهَا رُؤُوسُهُمَا ، حَتَّىٰ تُفْضَخَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ـ أَوْ قَالَ : يَعُودُ .

قَالَ : فَغَدَوْتُ إِلَىٰ عَلِيٍّ كَمَا كُنْتُ أَغْدُو عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ فِي ٱلْخَرَّازِينَ لَقِيتُ ٱلنَّاسَ ، فَقَالُوا لِي : قُتِلَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

رواه أبو يعلىٰ (٥) هـٰكذا ، ولعل الرائي هو : أبو صالح رآه لعلي ، وأن الذي رآهما ابن ملجم القاتل ورفيقه ، والله أعلم ، ورجاله ثقات .

### ۳۱ \_ بَابٌ

١٤٧٨٩ ـ عَنْ أَبِي ٱلطُّفَيْلِ ، قَالَ : دَعَاهُمْ عَلِيٌّ إِلَى ٱلْبَيْعَةِ ، فَجَاءَ فِيهِمْ عَبْدُ ٱلْبَيْعَةِ ، فَجَاءَ فِيهِمْ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ مُلْجِمٍ ، وَقَدْ كَانَ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا يَحْبِسُ أَشْقَاهَا ؟

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۱/ ۳۷۲ برقم ( ۱۲۰٤۳ ) من طريق أبي الدرداء : عبد العزيز بن المنيب ، حدثني إسحاق بن عبد الله بن كيسان ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وإسحاق بن عبد الله منكر الحديث ، وعبد الله بن كيسان ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د) زيادة المروزي.

<sup>(</sup>٣) الأود : الثقل والانحراف . واللدد : اشتداد الخصومة .

 <sup>(</sup>٤) رضخ ـ ورضح ـ : كسر . والفضخ : كسر الشيء الأجوف . يُقال : فَضَخْتُ رأسه : إذا ضربته فخرج دماغه .

<sup>(</sup>٥) في مسنده برقم ( ٥٢٠) \_ ومن طريقه أخرجه ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٩٧٩ ) \_ وهنذا إسناد رجاله ثقات ، وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » .

وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُخَضَّبَنَّ هَلذِهِ مِنْ هَلذِهِ ، وَتَمَثَّلَ بِهَاذَيْنِ ٱلْبَيْتَيْن :

أُشْدُدْ حَيَازِيمَكَ لِلْمَوْتِ فَالْمَوْتِ فَالْمَوْتِ آتِيكَا(١) وَلَا تَجْدِزَعْ مِنَ المَوْتِ إِذَا حَالًا بِوَادِيكَا(٢) وَلاَ تَجْدِزَعْ مِنَ المَوْتِ إِذَا حَالًا بِوَادِيكَا(٢)

رواه الطبراني (٣) عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ، وهو ضعيف .

١٣٨/٩ - وَعَنْ / عَوَانَةَ بْنِ ٱلْحَكَمِ ، قَالَ : لَمَّا ضَرَبَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ ١٣٨/٩ مُلْجِمٍ عَلِيّاً ، وَحُمِلَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، أَتَاهُ ٱلْعُوّادُ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ( مص : مُلْجِمٍ عَلِيّاً ، وَصَلَّىٰ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : كُلُّ ٱمْرِيءٍ مُلاَقٍ مَا يَفِرُ مِنْهُ [فِي قَرَارِهِ] (٤) ، وَٱلأَجَلُ مَسَاقُ ٱلنَّفْسِ (٥) ، وٱلْهَرَبُ مِنْ آفَاتِهِ ، كَمِ مَا يَفِرُ مِنْهُ [فِي قَرَارِهِ] مَنْ مَكْنُونِ هَلذَا ٱلأَمْرِ ، فَأَبَى ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ إِخْفَاءَهُ ، أَطَرَدْتُ الأَيَّامَ أَبْحَثُهَا (١) عَنْ مَكْنُونِ هَلذَا ٱلأَمْرِ ، فَأَبَى ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ إِخْفَاءَهُ ، هَيْهَاتَ عِلْمٌ مَخْزُونٌ .

أَمَّا وَصِيَّتِي إِيَّاكُمْ فَٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، لاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَمُحَمَّداً (٧) صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: « لاقيكا ».

<sup>(</sup>٢) في ( مص ) : « فإن الموت آتيكا » ترداد للشطر الثاني في البيت الأول .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٠٥/١ برقم (١٦٩) من طريق عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ، حدثنا فطر بن خليفة ، عن أبي الطفيل قال : . . . . وهذا إسناد ضعيف قال ابن عدي : « عبد الله بن محمد بن سعيد حدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل » .

وقال أيضاً: « ابن أبي مريم هلذا إما أن يكون مغفلاً لا يدري ما يخرج من رأسه ، أو متعمداً ، فإني رأيت له غير حديث مما لم أذكره أيضاً هلهنا غير محفوظ » . انظر « الكامل » لابن عدي ١٥٦٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين زيادة من الكبير ، ومن تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٥) سوقها ودفعها يقال : ساق الماشية : حثها علَّى السير من خلف ، عكس قادها .

<sup>(</sup>٦) أي : أبحث فأفتش عن علة ذلك .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ ، أَقِيمُوا هَاذَيْنِ ٱلْعَمُودَيْنِ ، وَخَلاَكُمْ ذَمُّ مَا لَمْ تَشْرُدُوا<sup>(١)</sup> ، وَأُحَمِّلُ<sup>(٢)</sup> كُلَّ ٱمْرِىءٍ مَجْهُودَهُ ، وَخُفِّفَ عَنِ ٱلْجَهَلَةِ بِرَبِّ رَحِيمٍ ، وَدِينِ قَوِيمٍ ، وإِمَام عَلِيمٍ .

كُنَّا فِي رِيَاحٍ ، وَذُرَىٰ (٣) إِعْصَارٍ ، وَتَحْتَ ظِلِّ غَمَامِهِ ٱضْمَحَلَّ مَرْكَدُهَا (١) ، في فيحطها عار خاوركم (٥) تَدَنَّى أَيَّامُنَا (٢) تِبَاعاً ، ثُمَّ هَوَاءً ، فَسَتَعْقِبُونَ (٧) مِنْ بَعْدِهِ جُثَّةً خَوَاءً ، سَاكِنَةً بَعْدَ حَرَكَةٍ ، كَاظِمَةً بعد نُطُوقٍ ، إِنَّهُ أَبْلَغُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنْ نُطْقِ جُثَّةً خَوَاءً ، سَاكِنَةً بَعْدَ حَرَكَةٍ ، كَاظِمَةً بعد نُطُوقٍ ، إِنَّهُ أَبْلَغُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنْ نُطْقِ ٱلْبُلِيغِ ، وَدَاعِيكُمْ دَاعٍ مُرْصِدٌ للتَّلاقِ غَداً تَرَوْنَ أَيَّامِي ، ويُكْشَفُ عَنْ سَرَائِرِي ، لَنْ يُحَابِينِي ٱللهُ ، عَزَّ وَجُلَّ ، إِلاَّ أَنْ أَتَزَلَّفَهُ بِتَقُوىٰ فَيَعْفِرَ عَنْ فَرَطٍ مَوْعُودٍ . عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ يَوْمَ ٱللِّزَامِ ، إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي ، وَإِنْ أَفْنَىٰ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي ، ٱلْعَفُولِ لِي فَدْيَةُ (٢٠) ، وَلَكُمْ حَسَنَةً ، فَآعُفُوا عَفَا ٱللهُ عَنَّا وَعَنْكُمْ ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ عَنْكُمْ ﴿ أَلَا تَعُبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ عَنْكُمْ ﴿ أَلَا تُعُبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ عَنَّا وَعَنْكُمْ ﴿ أَلَا تُعَبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ عَنَّا وَعَنْكُمْ ﴿ أَلَا تُعَبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ عَنَّا وَعَنْكُمْ ﴿ أَلَا تُعَبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ عَنْكُمْ ﴿ أَلَا تُعْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ عَنْ وَعَنْكُمْ ﴿ أَلَا تُعَبِيْونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَلْمُ عَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَى اللّهُ عَنْكُمْ ﴿ أَلَا تُعْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ عَنْكُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَعَلْهُ اللهُ عَنْ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

عِشْ مَا بَدَا لَكَ قَصْرُكَ ٱلْمَوْتُ (٩) لا مَــزْحَــلَ عَنْــهُ وَلاَ فَــوْتُ بَيْنَــا غِنَــل بَيْــتٍ وَبَهْجَتُــهُ زَالَ ٱلْغِنَــل وَتَقَــوَّضَ ٱلْبَيْــتُ

(١) أي : أعذرتم وسقط عنكم الذم ، وإذا شردتم عن إقامتهما ، فإن الذم بل والذل ملازم لكم .

<sup>(</sup>٢) يقال : حَمَّلَهُ الأمر والشيء : كَلَّفَهُ حَمْلَهُ .

<sup>(</sup>٣) الذرى : اسم لما تذروه الرياح . وعند الطبراني وابن عساكر « ذرى أغصان » .

<sup>(</sup>٤) عند الطبراني ، وابن عساكر : « مركزها » .

<sup>(</sup>٥) هلكذا جاءت هلذه الجملة في أصولنا ، وعند الطبراني « فيحطها عاوحاوركم » . وعند ابن عساكر « فمحطها عاف جاوركم بدني أياماً » .

<sup>(</sup>٦) أي : تقترب قليلاً قليلاً .

<sup>(</sup>٧) أي : سيكون العوض والبديل .

<sup>(</sup>A) عند ابن عساكر: « قربة ».

<sup>(</sup>٩) صدر البيت الأول في « عيون الأخبار » ٢/ ٣٣٠ برقم ( ٣٥٤٢ ) : « كُنْ كَيْفَ شِئْتَ فَقَصْرُكَ الْمَوْتُ » .

يَا لَيْتَ شِعْرِي مَا يُرَادُ بِنَا وَلَعَلَّ مَا تُجْدِي لَنَا لَيْتُ رواه الطبراني (١) وفيه هشام الكلبي وهو متروك .

١٤٧٩١ - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاشِدِ ( مص : ٢٤٩ ) قَالَ : كَانَ مَنْ حَدِيثِ ٱبْنِ مُلْجِمٍ لَعَنَهُ ٱللهُ وَأَصْحَابَهُ : أَنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ مُلْجِمٍ وَٱلْبُرَكَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ ، مُلْجِمٍ لَعَنَهُ ٱللهُ وَأَصْحَابَهُ : أَنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ مُلْجِمٍ وَٱلْبُرَكَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ ، مُلْجِمٍ وَالْبُرَكَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ مَا نَصْنَعُ وَعَمْرَو بْنَ بَكْرِ ٱلتَّمِيمِيِّ ٱجْتَمَعُوا بِمَكَّةَ فَذَكَرُوا أَمْرَ ٱلنَّاسِ وَعَابُوا عَلَيْهِمْ (٢) وَلاَتَهُمْ ، ثُمَّ ذَكَرُوا أَمْلَ ٱلنَّهْرَوَانِ ، فَتَرَحَّمُوا عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : وَٱللهِ مَا نَصْنَعُ بِالْبَقَاءِ بَعْدَهُمْ شَيْئًا ، إِخْوَانُنَا ٱلَّذِينَ كَانُوا دُعَاةَ ٱلنَّاسِ لِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ ٱلَّذِينَ كَانُوا لاَ يَخَافُونَ فِي ٱللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ، فَلَوْ شَرَيْنَا أَنْفُسَنَا ، فَأَتَيْنَا أَئِمَّةَ ٱلضَّلاَلَةِ ، فَٱلْتَمَسْنَا ، فَأَتَيْنَا أَئِمَةً ٱلضَّلاَلَةِ ، فَٱلْتَمَسْنَا ، فَأَرَحْنَا مِنْهُمُ ٱلْبِلاَدَ وَثَأَرْنَا بِهِمْ إِخْوَانَنَا ؟

قَالَ ٱبْنُ مُلْجِمٍ ـ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ـ : أَنَا أَكْفِيكُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ .

وَقَالَ ٱلْبُرَكُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : أَنَا أَكْفِيكُمْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ ٱلتَّمِيميِّ / : أَنَا أَكْفِيكُمْ عَمْرَو بْنَ ٱلْعَاصِ . فَتَعَاهَدُوا ١٣٩/٩

<sup>(</sup>۱) في الكبير 97/1 ومن طريق أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 97/10 من طريق القاسم بن عباد الخطابي البصري ، حديثنا سعيد بن صبيح قال : قال هشام بن الكلبي ، عن عوانة بن الحكم قال : . . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني القاسم بن عباد الخطابي البصري ، روى عن جماعة ، وروى عنه جماعة ، وقد ذكره ابن نقطة في « تكملة الإكمال » وقال : « حدث عن محمد بن عبد العزيز بن رزمة ، وإسحاق بن بهلول ، وحدث عنه سليمان بن أحمد الطبراني » .

وسعيد بن صبيح ، ما وجدت له ترجمة .

وأما هشام الكلُّبي قال أحمد بن حنبل : « إنما كان صاحب سمر ونسب ، ما ظننت أن أحداً يحدث عنه » .

وقال الدارقطني وغيره: متروك.

وأما عوانة بن الحكم فقد كان عثمانياً يضع الأخبار لبني أمية . وهو لم يدرك هـلـذه الحادثة .

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني « عمل » وعند الطبري « علىٰ » .

<sup>(</sup>٣) عند الطبري : « والذين » .

وَتَوَاثَقُوا بِٱللهِ أَنْ لاَ يَنْكُِصَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ صَاحِبِهِ ٱلَّذِي تَوَجَّهَ إِلَيْهِ حَتَّىٰ يَقْتُلَهُ أَوْ يَمُوتَ دُونَهُ .

فَأَخَذُوا أَسْيَافَهُمْ فَسَمُّوهَا وَٱتَّعَدُوا لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَثِبَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَىٰ صَاحِبهِ ٱلَّذِي تَوَجَّهَ إِلَيْهِ .

وَأَقْبَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى ٱلْمِصْرِ ٱلَّذِي فِيهِ صَاحِبُهُ ٱلَّذِي يَطْلُبُ.

فَأَمَّا ٱبْنُ مُلْجِمِ ٱلْمُرَادِيُّ فَأَتَىٰ أَصْحَابَهُ بِالْكُوفَةِ وَكَاتَمَهُمْ أَمْرَهُ كَرَاهِيَّةَ أَنْ يُظْهِرُوا شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ ، وَإِنَّهُ لَقِيَ أَصْحَابَهُ مِنْ تَيْمِ ٱلرَّبَابِ وَقَدْ قَتَلَ عَلِيٌّ مِنْهُمْ عِدَّةً يَوْمَ ٱلنَّهُرِ ، فَذَكَرُوا قَتْلاَهُمْ فَتَرَحَّمُوا عَلَيْهِمْ .

قَالَ : وَلَقِيَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ٱمْرَأَةً مِنْ تَيْمِ ٱلرَّبَابِ يُقَالُ لَهَا : قَطَامُ بِنْتُ ٱلشُّحْنَةِ وَقَدْ قَتَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَبَاهَا وَأَخَاهَا يَوْمَ ٱلنَّهْرِ ، وَكَانَتْ فَائِقَةَ ٱلْجَمَالِ ، وَقَدْ قَتَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَبَاهَا وَأَخَاهَا يَوْمَ ٱلنَّهْرِ ، وَكَانَتْ فَائِقَةَ ٱلْجَمَالِ ، (مص : ٢٥٠) فَلَمَّا رَآهَا ، ٱلْتَبَسَتْ بِعَقْلِهِ ، وَنَسِيَ حَاجَتَهُ ٱلَّتِي جَاءَ لَهَا ، فَخَطَبَها ، فَقَالَتْ : لا أَتَزَوَّجُ حَتَّىٰ تَشْفِيَ لِي .

قَالَ : وَمَا تَشَائِينَ ؟<sup>(١)</sup> .

قَالَتْ : ثَلاَثَةُ آلاَفٍ ، وَعَبْدٌ ، وَقَيْنَةٌ ، وَقَتْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

فَقَالَ : هُوَ مَهْرٌ لَكِ ، فَأَمَّا قَتْلُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَمَا أَرَاكِ ذَكَرْتِيهِ وَأَنْتِ تُريدِينَهُ .

قَالَتْ : بَلَىٰ فَٱلْتَمِسْ غِرَّتَهُ ، فَإِنْ أَصَبْتَهُ شَفَيْتَ نَفْسَكَ وَنَفْسِي ، وَنَفَعَكَ مَعِي ٱلْعَيْشُ ، وَإِنْ قُتِلْتَ ، فَمَا عِنْدَ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَزَبْرَجِ (٢) أَهْلِهَا .

فَقَالَ : مَا جَاءَ بِي إِلَىٰ هَاذَا ٱلْمِصْرِ إِلاَّ قَتْلُ عَلِيٍّ .

<sup>(</sup>١) عند الطبري : « وما يشفيك ؟ » .

<sup>(</sup>٢) الزبرج : الزينة والذهب .

قَالَتْ : فَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ ، فَأَخْبِرْنِي حَتَّىٰ أَطْلُبَ لَكَ مَنْ يَشُدُّ ظَهْرَكَ وَيُسَاعِدُكَ عَلَىٰ أَمْرِكَ .

فَبَعَثَتْ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهَا مِنْ تَيْمِ ٱلرَّبَابِ يُقَالُ لَهُ: وَرْدَانُ ، فَكَلَّمَتْهُ ، فَكَلَّمَتْهُ ،

وَأَتَى آبْنُ مُلْجِمٍ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ : شَبيبُ بْنُ نَجْدَةَ .

فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ فِي شَرَفِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ؟

قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟

قَالَ : قَتْلُ عَلِيٍّ .

قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِدّاً ، كَيْفَ تَقْدِرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ؟

قَالَ : أَكْمُنُ لَهُ فِي ٱلسَّحَرِ ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَىٰ صَلاَةِ ٱلْغَدَاةِ ، شَدَدْنَا عَلَيْهِ فَقَتَلْنَاهُ ، فَإِنْ تَتِلْنَا ، فَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللهُ نَعْرُ مِنَ ٱللهُ خَيْرٌ مِنَ ٱللهُ نَعْرُ مِنَ اللهُ نَعْرُ مِنَ اللهُ نَعْرُ مِنَ اللهُ نَعْرُ مَنَ اللهُ عَنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ نَعْ اللهِ عَنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ نَيْ وَزَبْرَجِ أَهْلِهَا .

قَالَ : وَيْحَكَ ! لَوْ كَانَ غَيْرَ عَلِيٍّ كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ ، قَدْ عَرَفْتَ بَلاَءَهُ فِي ٱلْإِسْلاَم ، وَسَابِقَتَهُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَجِدُنِي أَنْشَرِحُ لِقَتْلِهِ .

قَالَ : أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَ أَهْلَ ٱلنَّهْرَوَانِ ٱلْعُبَّادَ ٱلْمُصَلِّينَ ؟

قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : نَقْتُلُهُ بِمَا قَتَلَ مِنْ إِخْوَانِنَا ، فَأَجَابَهُ ، فَجَاؤُوا حَتَّىٰ دَخَلُوا عَلَىٰ قَطَامٍ وَهِيَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَعْظَمِ ( مص : ٢٥١ ) مُعْتَكِفَةٌ فِيهِ ، فَقَالُوا لَهَا : قَدِ ٱجْتَمَعَ رَأَيْنَا عَلَىٰ قَتْلِ عَلِيٍّ قَالَتْ (١) : فَإِذَا / أَرَدْتُمْ ذَلِكَ فَٱتْتُونِي ضُحى (٢) .

فَقَالَ : هَـٰذِهِ ٱللَّيْلَةُ ٱلَّتِي وَاعَدْتُ فِيهَا صَاحِبَيَّ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا صَاحِبَهُ .

<sup>(</sup>١) في أصولنا جميعها : « قال » . والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( ظ ، د ) .

فَدَعَتْ لَهُمْ بِٱلْحَرِيرِ فَعَصَبَتْهُمْ ، وَأَخَذُوا أَسْيَافَهُمْ وَجَلَسُوا مُقَابِلَ ٱلسُّدَّةِ ٱلَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا عَلِيٌّ فَخَرَجَ (١) لِصَلاَةِ ٱلْغَدَاةِ فَجَعَلَ يَقُولُ : ٱلصَّلاةَ ٱلصَّلاةَ ، فَشَدَّ عَلَيْهِ شَبِيبٌ فَضَرَبَهُ بِٱلشَّيْفِ ، فَوَقَعَ ٱلسَّيْفُ بِعِضَادَتِي ٱلْبَابِ ، أَوْ بِٱلطَّاقِ ، فَشَدَّ عَلَيْهِ ٱبْنُ مُلْجِم فَضَرَبَهُ عَلَىٰ قَرْنِهِ ، وَهَرَب وَرْدَانُ حَتَّىٰ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، وَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَيْفُ وَٱلْحَدِيدُ ؟ وَهُو يَنْزِعُ ٱلسَّيْفُ وَٱلْحَدِيدُ ؟ وَهُو مَنْ فَالَ: مَا هَاذَا ٱلسَّيْفُ وَٱلْحَديدُ ؟

فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ ، فَذَهَبَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، فَجَاءَ بِسَيْفِهِ فَضَرَبَهُ حَتَّىٰ قَتَلَهُ .

وَخَرَجَ شَبِيبٌ نَحْوَ أَبْوَابِ كِنْدَة (٣) ، فَشَدَّ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ إِلاَّ أَنَّ رَجُلاً (٤) يُقَالُ لَهُ عُويْمِرُ (٥) ضَرَبَ رِجْلَهُ بِٱلسَّيْفِ فَصَرَعَهُ ، وَجَثَمَ عَلَيْهِ ٱلْحَضْرَمِيُّ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلنَّاسَ قَدْ أَقْبُلُوا فِي طَلَبِهِ ، وَسَيْفُ شَبِيبٍ فِي يَدِهِ ، خَشِيَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَتَرَكَهُ فَنَجَا بِنَفْسِهِ ، وَنَجَا شَبِيبٌ فِي غِمَارِ (٦) ٱلنَّاسِ .

وَخَرَجَ ٱبْنُ مُلْجِمٍ فَشَدَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ هَمَذَانَ يُكَنَّىٰ أَبَا أَدَمَا ، فَضَرَبَ رِجْلَهُ فَصَرَعَهُ .

وَتَأَخَّرَ عَلِيٌّ وَدَفَعَ فِي ظَهْرِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ بْنِ أَبِي وَهْبِ فَصَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ٱلْغَدَاةَ ، وَشَدَّ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ .

وَذَكَرُوا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حُنَيْفٍ .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د) زيادة «على».

 <sup>(</sup>٢) في (ظ، د): «أسد ». وعند الطبراني «أمه». وعند الطبري «أبيه». وفي «المنتظم» و «الكامل »: «أهله».

<sup>(</sup>٣) عند الطبراني ، وابن الجوزي زيادة « في الغلس » . وكذلك هي في الكامل .

<sup>(</sup>٤) عند الطبراني ، والطبري ، وابن الجوزي ، وابن الأثير زيادة « من حضرموت » .

<sup>(</sup>٥) عند الطبري ، وابن الجوزي ، وابن الأثير زيادة : « وفي يد شبيب السيف فأخذه » . وعند الطبري ، وابن الأثير زيادة « وختم عليه » .

<sup>(</sup>٦) غَمار \_ بضم الغين المعجمة وبفتحها أيضاً \_ : أي في زحمتهم .

قَالَ : وَٱللهِ إِنِّي لأُصَلِّي تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلأَعْظَمِ قَرِيباً مِنَ ٱلسُّدَّةِ فِي رَجَالٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَهْلِ ٱلْمِصْرِ ، مَا فِيهِمْ إِلاَّ قِيامٌ وَرُكُوعٌ وَسُجُودٌ ( مص : ٢٥٢ ) مَا يَسْأَمُونَ مِنْ أَوَّلِ ٱللَّيْلِ إِلَىٰ آخِرِهِ ، إِذْ خَرَجَ عَلِيٌّ لِصَلاَةِ ٱلْغَدَاةِ ، وَجَعَلَ يُنادِي : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، ٱلصَّلاَةَ ٱلصَّلاَةَ ، فَمَا أَدْرِي أَتَكَلَّمَ بِهَانِهِ ٱلْكَلِمَاتِ أَوْ نَظَوْتُ إِلَىٰ بَرِيقِ ٱلسَيْفِ ، وَسَمِعْتُ : ٱلْحُكْمُ للهِ لا لَكَ يَا عَلِيُّ وَلاَ لِأَصْحَابِكَ .

فَرَأَيْتُ سَيْفاً ، وَرَأَيْتُ نَاساً ، وَسَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ : لاَ يَفُوتَنَّكُمُ ٱلرَّجُلُ .

وَشَدَّ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّىٰ أُخِذَ ٱبْنُ مُلْجِمٍ فَأُدْخِلَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ أَخِذَ ٱبْنُ مُلْجِمٍ فَأُدْخِلَ عَلَىٰ عَلِيًّا ، فَدَخَلْتُ غِلِيًّا يَقُولُ : ٱلنَّفْسُ بِٱلنَّفْسِ ، إِنْ هَلِيًّا يَقُولُ : ٱلنَّفْسُ بِٱلنَّفْسِ ، إِنْ هَلِيًّ مَا قَتُلُوهُ كَمَا قَتَلَنِي ، وَإِنْ بَقِيتُ رَأَيْتُ فِيهِ رَأْيِي .

وَلَمَّا أُدْخِلَ ٱبْنُ مُلْجِمٍ عَلَىٰ عَلِيٍّ قَالَ لَهُ : يَا عَدَوَّ ٱللهِ ، أَلَمْ أُحْسِنْ إِلَيْكَ ، أَلَمْ أَفْعَلْ بِكَ ؟ قَالَ : بَلَىٰ .

قَالَ : فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ هَاذَا ؟

قَالَ : شَحَذْتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَسَأَلْتُ ٱللهَ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ شَرُّ خَلْقِهِ .

قَالَ لَهُ عَلِيٍّ : مَا أَرَاكَ إِلاَّ مَقْتُولاً بِهِ ، وَمَا أَرَاكَ إِلاَّ مِنْ شَرِّ خَلْقِ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ .

وَكَانَ ٱبْنُ مُلْجِمٍ مَكْتُوفاً بَيْنَ يَدَيِ ٱلْحَسَنِ إِذْ نَادَتْهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ وَهِيَ تَبْكِي : يَا عَدُوَّ ٱللهِ ، لاَ بَأْسَ عَلَىٰ أَبِي ، وَٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُخْزِيكَ .

قَالَ: فَعَلاَمَ تَبْكِينَ وَٱللهِ لَقَدِ ٱشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ ، وَسَمَمْتُهُ بِأَلْفٍ ، وَلَوْ كَانَتْ هَاذِهِ/ ١٤١/٩ ٱلضَّرْبَةُ بِجَمِيعِ أَهْلِ مِصْرَ مَا بَقِي مِنْهُمْ أَحَدٌ سَاعَةً ، وَهَاذَا أَبُوكِ بَاقِياً حَتَّى ٱلآنَ

فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ : إِنْ بَقِيتُ رَأَيْتُ فِيهِ رَأْيِي ، وَلَئِنْ هَلَكْتُ مِنْ ضَرْبَتِي هَـٰذِهِ فَٱضْرِبْهُ ضَرْبَةً ( ظ : ٥٠٥ ) وَلاَ تُمَثِّلْ بِهِ ( مص : ٢٥٣ ) فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَىٰ عَنْ ٱلْمُثْلَةِ ، وَلَوْ بِٱلْكَلْبِ ٱلْعَقُورِ . وَذَكَرَ أَنَّ جُنْدُبَ<sup>(١)</sup> بْنَ عَبْدِ ٱللهِ دَخَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ يَسْأَلُ بِهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ فَقَدْنَاكَ ، وَلاَ نَفْقِدُكَ ، فَنُبَايِعُ ٱلْحَسَنَ ؟

قَالَ : مَا آمُرُكُمْ وَلاَ أَنْهَاكُمْ أَنتُمْ أَبْصَرُ . فَلَمَّا قُبِضَ عَلِيٌّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، بَعَثَ ٱلْحَسَنُ إِلَى ٱبْنِ مُلْجِمِ [فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ آبْنُ مُلْجِمِ] (٢) : هَلْ لَكَ فِي خَصْلَةٍ إِي (٣) و ٱللهِ مَا أَعْطَيْتُ ٱللهُ عَهْداً إِلاَّ وَفَيْتُ بِهِ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُ ٱللهُ عَهْداً أَنْ خَصْلَةٍ إِي كُنْتُ أَعْطَيْتُ ٱللهُ عَهْداً أَنْ أَقْتُلُ عَلِيّاً وَمُعَاوِيةً أَوْ أَمُوتَ دُونَهُمَا ، فَإِنْ شِئْتَ خَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَكَ ٱللهُ عَلَيّ إِنْ أَمْ أَقْتُلُهُ أَنْ آتِيَكَ حَتَّىٰ أَضَعَ يَدِي فِي يَدِكَ .

فَقَالَ لَهُ ٱلْحَسَنُ : لاَ وَٱللهِ ، تُعَايِنُ ٱلنَّارَ ، فَقَدَّمَهُ فَقَتَلَهُ .

فَأَخَذَهُ ٱلنَّاسُ فَأَدْرَجُوهُ فِي بَوَارِيَّ (٤) ثُمَّ أَحْرَقُوهُ بِٱلنَّارِ.

وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، لاَ أَلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ ٱلْمُشْلِمِينَ تَقُولُونَ : قُتِلَ أَمِيرُ ٱلْمُؤمِنِينَ ، قُتِلَ أَمِيرُ ٱلْمُؤمِنِينَ ، أَلاَ لاَ يُقْتَلُ بِي إِلاَّ قَاتِلِي .

وَأَمَّا ٱلْبُرَك بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، فَقَعَدَ لِمُعَاوِيَةَ ، فَخَرَجَ لِصَلاَةِ ٱلْغَدَاةِ ، فَشَدَّ عَلَيْهِ بِسَيْفِهِ ، وَأَدْبَرَ مُعَاوِيَةُ هَارِباً ، فَوَقَعَ ٱلسَّيْفُ فِي إِلْيَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي خَبَراً أُبَشِّرُكَ بِهِ ، فَإِنْ أَخْبَرْتُكَ أَنَافِعِي ذَلِكَ عِنْدَكَ ؟ قَالَ : وَمَا هُوَ ؟

قَالَ : إِنَّ أَخاً لِي قَتَلَ عَلِيّاً ٱللَّيْلَةَ . قَالَ : فَلَعَلَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ .

قَالَ : بَلَىٰ ، إِنَّ عَلِيّاً يَخْرُجُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ يَحْرُسُهُ ، فَأَمَرَ بِهِ مُعَاوِيَةُ فَقُتِلَ .

فَبَعَثَ إِلَى ٱلسَّاعِدِيِّ ( مص : ٢٥٤ ) وَكَانَ طَبيباً فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ

<sup>(</sup>۱) في « مص » حديث وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ، د).

<sup>(</sup>٣) إي : حرف جواب بمعنىٰ : نعم .

<sup>(</sup>٤) البواري جمع واحده : بَارِيَّة وهي الحصير المنسوج .

ضَرْبَتَكَ مَسْمُومَةٌ ، فَٱخْتَرْ مِنِّي إِحْدَىٰ خَصْلَتَيْنِ : إِمَّا أَنْ أُحْمِيَ حَدِيدَةً فَأَضَعُهَا فِي مَوْضِعِ ٱلسَّيْفِ ، وَإِمَّا أَنْ أَسْقِيَكَ شَرْبَةً تَقْطَعُ مِنْكَ ٱلْوَلَدَ ، وَتَبْرَأُ مِنْهَا ، فَإِنَّ ضَرْبَتَكَ مَسْمُومَةٌ .

فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : أَمَّا ٱلنَّارُ ، فَلاَ صَبْرَ لِي عَلَيْهَا ، وَأَمَّا ٱنْقِطَاعُ ٱلْوَلَدِ ، فَإِنَّ فِي يَزِيدَ ، وَعَبْدِ ٱللهِ ، وَوَلَدِهِمَا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنِي .

فَسَقَاهُ تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ ٱلشَّرْبَةَ فَبَرَأَ ، فَلَمْ يُولَدْ لَهُ بَعْدُ ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِٱلْمَقْصُورَاتِ وَقِيَامِ ٱلشُّرَطِ عَلَىٰ رَأْسِهِ .

وَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ: أَيْ بَنِيَّ أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى ٱللهِ، وَٱلصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا ، وَإِيتَاءِ ٱلزَّكَاةِ عِنْدَ مَحِلِّهَا ، وَحُسْنِ ٱلْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِطَهُورٍ ، وَأُوصِيكُمْ بِغَفْرِ ٱلذَّنْفِ ، وَكَظْمِ ٱلْغَيْظِ ، وَصِلَةِ ٱلرَّحِمِ ، وَٱلْحِلْمِ عَنِ ٱلْجَاهِلِ ، وَالتَّفَقُّهِ فِي ٱلدِّينِ ، وَٱلتَّبَّتِ فِي ٱلأَمْرِ ، وَتَعَاهُدِ ٱلْقُرْآنِ ، وَحُسْنِ ٱلْجِوَارِ ، وَٱلأَمْرِ ، وَتَعَاهُدِ ٱلْقُرْآنِ ، وَحُسْنِ ٱلْجِوَارِ ، وَٱلأَمْرِ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَٱلنَّهِي عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَٱجْتِنَابِ ٱلْفَوَاحِشِ .

قَالَ : ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحَنَفِيَّةِ ، فَقَالَ : هَلْ / حَفِظْتَ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ ١٤٢/٩ أَخَوَيْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : إِنِّي أُوصِيكَ بِمِثْلِهِ ، وَأُوصِيكَ بِتَوْقِيرِ أَخَوَيْكَ ، لِعِظَم حَقِّهِمَا عَلَيْكَ ، وَتَزْيِينِ أَمْرِهِمَا (١) وَلاَ تَقْطَعْ أَمْراً دُونَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا : أُوصِيكُمَا بِهِ فَإِنَّهُ شَقِيقُكُمَا وَٱبْنُ أَبِيكُمَا ، وَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُحِبُّهُ ، ثُمَّ أَوْصَىٰ فَكَانَتْ وَصِيتُهُ :

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (مص: ٢٥٥) هَاذَا مَا أَوْصَىٰ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَوْصَىٰ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً

<sup>(</sup>١) أي : اجعل طاعة أمرهما حلية تتزين بها إعلاءً لشأنهما . وعند الطبري ، وابن الأثير : « فاتبع أمرهما » .

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُوصِيكُمَا يَا حَسَنُ وَيَا حُسَيْنُ ، وَجَمِيعَ أَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي ، بِتَقْوَى ٱللهِ رَبُّكُمْ ، ولاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ، وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ صَلاَحَ ذَاتِ ٱلْبَيْنِ أَعْظَمُ مِنْ عَامَّةِ ٱلصَّلاَةِ وَٱلصِّيَامِ » ، وَٱنْظُرُوا إِلَىٰ ذَوِي أَرْحَامِكُمْ فَصِلُوهُمْ يُهَوِّنِ ٱللهُ عَلَيْكُمُ ٱلْحِسَابَ ، وَٱللهَ ٱللهَ فِي ٱلأَيْتَام لاَ يَضِيعُنَّ بِحَضْرَتِكُمْ وَٱللهَ ٱللهَ فِي ٱلصَّلاَةِ ، فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ ، وَٱللهَ ٱللهَ فِي ٱلزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِيءُ غَضَبَ ٱلرَّبِّ ، وَٱللهَ ٱللهَ فِي ٱلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ ، فَأَشْرِكُوهُمْ فِي مَعَايِشِكُمْ ، وَأَللهَ ٱللهَ فِي ٱلْقُرْآنِ لاَ يَسْبِقَنَّكُمْ بِٱلْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ ، وَٱللهَ ٱللهَ فِي ٱلْجِهَادِ َ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، وَٱللهَ ٱللهَ َ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لاَ يَخْلُونَا مَا بَقِيتُمْ ، فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظِرُوا ، وَٱللهَ ٱللهَ فِي ذِمَّةِ نَبيِّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٥٦ ) فَلاَ تُظْلَمَنَّ بَيْنَ ظَهْرَانِيكُمْ ، وَٱللهَ ٱللهَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِهِمْ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُمْ ».

وٱللهُ ٱللهَ فِي أَصْحَابِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ أَوْصَىٰ بِهِمْ .

والله الله الله الله في الضَّعِيفَينِ : مِنَ النِّسَاءِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، الصَّلاَةَ الصَّلاةَ ، لاَ تَخَافُنَّ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِم ، اللهُ يَكْفِيكُمْ مَنْ أَرَادَكُمْ وَبَغَىٰ عَلَيْكُمْ ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ ، وَلاَ تَتْرُكُوا الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُولَّىٰ أَمْرَكُمْ حُسْناً كَمَا أَمْرَكُمْ ، فَمَ تَدْعُونَ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ، عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَادُلِ ، إِيَّاكُمْ وَالتَّقَاطُعَ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّفَوُقَ ، وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَلاَ تَعَاونُوا عَلَى الإِثْمِ وَالتَّقُونَ ، وَلاَ تَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُونَىٰ ، وَلاَ تَعَاونُوا عَلَى الإِثْمِ وَالتَّقُونَىٰ ، وَلاَ تَعَاونُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّقُونَىٰ ، وَلاَ تَعَاونُوا عَلَى الإِثْمِ وَالتَّقُونَىٰ ، وَاتَقُوا اللهَ إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

حَفِظَكُمُ ٱللهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ ، وَحَفِظَ فِيكُمْ نَبِيَّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَسْتَوْدِعُكُمُ ٱللهَ ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْطِقْ إِلاَّ بِـ « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ » حَتَّىٰ قُبِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ ، وَغَسَّلُهُ ٱلْحَسَنُ ، وَٱلْحُسَيْنُ ، وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ / جَعْفَرٍ ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ ١٤٣/٩ ٱلْحَسَنُ تَمْلَهُ سِتَّةً أَشْهُرٍ ، وَكَانَ ٱبْنُ مُلْجِمٍ قَبْلَ أَنْ الْحَسَنُ عَمَلَهُ سِتَّةً أَشْهُرٍ ، وَكَانَ ٱبْنُ مُلْجِمٍ قَبْلَ أَنْ يَضُرِبَ عَلِيّاً ( مَص : ٢٥٧ ) قَعَدَ فِي بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، إِذْ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةِ يَضْرِبَ عَلِيّاً ( مَص : ٢٥٧ ) قَعَدَ فِي بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، إِذْ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةِ أَبْجَرَ بْنِ جَابِرٍ ٱلْعِجْلِيِّ أَبِي حَجَّارٍ ، وَكَانَ نَصْرَانِيّاً ، وَٱلنَّصَارَىٰ حَوْلَهُ وَنَاسٌ مَعَ خَجَارٍ بِمَنْزِلَتِهِ يَمْشُونَ بِجَانِبِ إِمَامِهِمْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ ٱلسُّلَمِيِّ ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ : مَنْ حَجَّارٍ بِمَنْزِلَتِهِ يَمْشُونَ بِجَانِبِ إِمَامِهِمْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ ٱلسُّلَمِيِّ ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ : مَنْ هَلُولًاءِ ؟ . فَأُخْبَرَ ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ :

لَئِنْ كَانَ حَجَّارُ بْنُ أَبجَرَ مُسْلِماً وَإِنْ كَانَ حَجَّارُ بْنُ أَبْجَرَ كَافِراً وَإِنْ كَانَ حَجَّارُ بْنُ أَبْجَرَ كَافِراً أَتَرْضَوْنَ هَلَّذَا أَنَّ قَسًا وَمُسْلِماً وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ ٱلْمُرَادِيُّ :

وَلَمْ أَرَ مَهْراً سَاقَهُ ذُو سَمَاحَةٍ ثَلَاثَ لَهُ وَقَيْنَةٌ ثَلَافٍ وَعَبْدٌ وَقَيْنَةٌ وَلَا مَهْرَ أَغْلَىٰ مِنْ عَلِيٍّ وَإِنْ غَلاَ وَقَالَ أَبُو ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَلِيُّ:

أَلاَ أَبْلِعْ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَرْبِ أَفِي ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ فَجَعْتُمُ ونَا قَتَلْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ ٱلْمَطَايَا ومَنْ لَبِسَ ٱلنِّعَالَ وَمَنْ حَذَاهَا

لَقَـدْ بُـوعِـدَتْ مِنْـهُ جَنَـازَةُ أَبجَـرِ فَمَا مِثْلُ هَـٰـذَا مِـنْ كَفُـورٍ بِمُنْكَـرِ جَمِيعاً لَدَىٰ نَعشٍ فَيَا قُبْحَ مَنْظَرِ

كَمَهْ رِ قَطَامٍ مِنْ فَصِيحٍ وَأَعْجَمِ وَضَرْبُ عَلِيٍّ بِٱلْحُسَامِ ٱلْمُصَمَّمِ وَلاَ قَتْلَ إِلاَّ دُونَ قَتْلِ ٱبْنِ مُلْجِمِ

فَلاَ قَرَّتْ عُيُونُ ٱلشَّامِتِينَا بِخَيْرِ ٱلنَّاسِ طُرِّاً أَجْمَعِينَا وَحَسَّنَها (١) وَمَنْ رَكِبَ ٱلسَّفِينَا وَمَنْ رَكِبَ ٱلسَّفِينَا وَمَنْ وَكِبَ ٱلسَّفِينَا وَمَنْ وَكِبَ ٱلسَّفِينَا

<sup>(</sup>١) عند الطبراني: «خَيَّسها». وعند الطبري، وابن الأثير: «رحلها». وفي «الاستيعاب»، و«شذرات الذهب»: «وذللها».

لَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ حِينَ كَانَتْ بِأَنَّكَ خَيْرُهَا حَسَباً وَدِينَا

وَأَمَّا ( مص : ٢٥٨ ) عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ ، فَقَعَدَ لِعَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ النِّي ضُرِبَ فِيهَا مُعَاوِيَةً ، فَلَمْ يَخْرُجْ ، وَٱشْتَكَىٰ فِيهَا بَطْنَهُ فَأَمَرَ خَارِجَةَ بْنَ حَبِيبٍ ـ وَكَانَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ \_ فَخَرَجَ يُصَلِّي بِٱلنَّاسِ فَشَدَّ وَكَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ ، وَكَانَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ \_ فَخَرَجَ يُصَلِّي بِٱلنَّاسِ فَشَدَّ عَلَيْهِ ، وَهُو يَرَىٰ أَنَّهُ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ فَضَرَبَهُ بِٱلسَّيْفِ فَقَتَلَهُ (١) ، وأُدْخِلَ عَلَىٰ عَلَيْهِ ، وَهُو يَرَىٰ أَنَّهُ عَمْرُو بْنُ الْإِمْرَةِ فَقَالَ : مَنْ هَاذَا ؟ قَالُوا : عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ .

قَالَ<sup>(٢)</sup> : مَنْ قَتَلْتُ ؟ قَالُوا : خَارجَةَ .

قَالَ : أَمَا وَٱللهِ يَا فَاسِقُ مَا صَمَدْتُ (٣) / غَيْرَكَ .

قَالَ عَمْرٌو : أَرَدْتَنِي ، وَٱللهُ أَرَادَ خَارِجَةَ . وَقَدَّمَهُ وَقَتَلَهُ . فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ :

وَقَتْكَ وَأَسْبَابُ ٱلأُمُورِ كَثِيرَةٌ مَنِيَّةُ شَيْحٍ (٤) مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ فَيَا عَمْرُو مَهْ للَّ إِنَّمَا أَنْتَ عَمُّهُ وَصَاحِبُهُ دُونَ ٱلرِّجَالِ ٱلأَقَارِبِ نَجَوْتُ وَقَدْ بَلَّ ٱلْمُرَادِيُّ سَيْفَهُ مِنِ ٱبْنِ أَبِي شَيْحِ ٱلأَبَاطِحِ طَالِبِ نَجَوْتُ وَقَدْ بَلَّ ٱلْمُرَادِيُّ سَيْفَهُ مِنِ ٱبْنِ أَبِي شَيْحِ ٱلأَبَاطِحِ طَالِبِ وَيَضْرِبُنِي بِالسَّيْفِ آخَرُ مِثْلُهُ فَكَانَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ ضَرْبَةَ لاَزِبِ وَيَضْرِبُنِي بِالسَّيْفِ آخَرُ مِثْلُهُ فَكَانَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ ضَرْبَةَ لاَزِبِ وَأَنْتَ تُنَاغِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِمِصْرِكَ بِيضًا كَٱلظِّبَاءِ ٱلشَّوارِبِ وَأَنْتَ تُنَاغِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِمِصْرِكَ بِيضًا كَٱلظِّبَاءِ ٱلشَّوارِبِ

وَكَانَ ٱلَّذِي ذَهَبَ بِنَعْيِهِ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ٱلزُّهْرِيِّ ، وَكَانَ ٱلْحَسَنُ قَدْ بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَلَىٰ مُقَدِّمَتِهِ فِي ٱثْنَي عَشَرَ ٱلْفاً ، وَخَرَجَ ٱلْحَسَنُ قَدْ بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَلَىٰ مُقَدِّمَتِهِ فِي ٱثْنَي عَشَرَ ٱلْفاً ، وَخَرَجَ

<sup>(</sup>١) في ( ظ ، د ) : زيادة : « وأخذ » .

<sup>(</sup>٢) في ( مص ) : « قالت » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) صَمَدَ : قَصَدَ .

<sup>(</sup>٤) في ( مص ) : « مسبه ساع » وهو تحريف . وما أثبتناه في ( ظ ، د ) ، وعند الطبري ، وعند الطبراني .

مُعَاوِيَةُ حَتَّىٰ نَزَلَ بِإِيلِيَاءَ فِي ذَلكَ ٱلْعَامِ ، وَخَرَجَ ٱلْحَسَنُ حَتَّىٰ نَزَل فِي ٱلْقُصُورِ ٱلْبِيضِ فِي ٱلْمَدَائِنِ ( مص : ٢٥٩ ) وَخَرَجَ مُعَاوِيةُ حَتَّىٰ نَزَلَ مَسكنَ .

وَكَانَ عَلَى ٱلْمَدَائِنِ عَمُّ ٱلْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْمُخْتَارُ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌ ، هَلْ لَكَ فِي ٱلْغِنَىٰ وَٱلشَّرَفِ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟

قَالَ : تُوثِقُ ٱلْحَسَنَ وَتَسْتَأْمِرُ بِهِ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً .

فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : عَلَيْكَ لَعْنَةُ ٱللهِ ، أَأَثِبُ عَلَى ٱبْنِ ابْنَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُوثِقَهُ ؟

فَلَمَّا رَأَى ٱلْحَسَنُ تَفَرُّقَ ٱلنَّاسِ عَنْهُ بَعَثَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ يَطْلُبُ ٱلصُّلْحَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةٌ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَامِرٍ ، وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، فَقَدِمَا عَلَى ٱلْحَسَنِ بِٱلْمَدَائِنِ ، فَأَعْطَيَاهُ مَا أَرَادَ وَصَالَحَاهُ ، ثُمَّ قَامَ ٱلْحَسَنُ فِي ٱلنَّاسِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ ٱلْعِرَاقِ ، إِنَّمَا سَخَّىٰ بِنَفْسِي (١) عَلَيْكُمْ ثَلاثٌ : قَتْلُكُمْ أَبِي ، وَطَعْنُكُمْ إِيَّايَ ، وَٱنْتِهَابُكُمْ مَتَاعِي ، وَدَخَلَ فِي طَاعَةِ مُعَاوِيَةً وَدَخَلَ ٱلْكُوفَةَ فَبَايَعَهُ ٱلنَّاسُ .

رواه الطبراني(٢) ، وهو مرسل وإسناده حسن .

١٤٧٩٢ ـ وَعَنْ أَبِي يَحْيَىٰ ، قَالَ : لَمَّا ضَرَبَ ٱبْنُ مُلْجِمٍ عَلِيّاً عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، ٱلضَّرْبَةَ قَالَ : ٱفْعَلُوا بِهِ كَمَا أَرَادَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْعَلَ بِرَجُلٍ

<sup>(</sup>١) أي : حملها علىٰ ترككم وعدم النزوع إليكم ، وقد تصحفت في «المنتظم» : «شحیٰ » . وأما عندالطبري ٣/ ١٦٥ ، وفي الكامل ٣/ ٤٠٥ فمثل ما عندنا .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۱/۹۷-۱۰۰ برقم (۱٦۸)، والطبري في تاريخه ۱۵۱-۱۵۱ من طريق إسماعيل بن راشد قال : كان من حديث ابن ملجم... وهاذا إسناد منقطع، وقد يكون معضلاً، والله أعلم. وانظر «الكامل في التاريخ» ۳۸/۳۸- ۳۹۳، والبداية ۲۲۲/۳- ۳۳۱.

أَرادَ قَتْلَهُ ، فَقَالَ : « أَقْتُلُوهُ ثُمَّ حَرِّقُوهُ » .

رواه أحمد (۱<sup>۱۱)</sup> ، وفيه عمران بن ظبيان ، وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات . ( مص : ۲٦٠ ) .

المَّاكِمَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رواه الطبراني (۳) . وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ، وهو متروك ، وقال يعقوب بن شيبة : لا بأس به ، وبقية رجاله وثقوا .

١٤٧٩٤ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ ، قَالَ : تُوفِّيَ عَلِيٌّ ، وَهُوَ ٱبْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ .

[رواه الطبراني(٤) في ...........

(۱) في المسند ۱/ ۹۲\_۹۳ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ۲۶/ ٥٦ \_ من والحاكم ٣/ ١٤٤ ، والطبري في «تهذيب الآثار » مسند علي ص( ٧٠ ) برقم ( ٦ ) \_ من طريق شريك وعن عمران بن ظبيان ، عن أبي تِحيىٰ : حُكَيْمِ بن سعد قال : . . . . وهذا حديث منكر مع ضعف في إسناده .

وحُكَيم بن سعد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٣٠٧ ) .

وقد صحح الطبري هـٰـذا الإسناد على الرغم من ذكره خمس علل فيه .

وقد تصحف عند الحاكم « تِحييٰ » إلىٰ « يحييٰ » .

(٢) أي : ختنوا في عام واحد . وقال إبراهيم بن المنذر عند الحاكم : « لأنهم ولدوا في عام واحد » .

(٣) في الكبير ١٢٤/١ برقم ( ٢٤٧) ، والحاكم ٣٦٧/٣ من طريقين ، حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ، حدثنا محمد بن طلحة ، حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن عمه : موسى بن طلحة قال : كان علي . . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفي إسحاق بن يحيى بن طلحة قال أحمد : منكر الحديث ليس بشيء .

وقال أحمد أيضاً والنسائي وعمرو بن علي : متروك .

(٤) في الكبير ٩٦/١ برقم ( ١٦٥ ، ١٦٦ ) ، والحاكم ٣/ ١٤٤ من طريق جعفر بن محمد ، 🗻

الكبير]<sup>(١)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

١٤٧٩ - وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : قُتِلَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ،
 يَوْمَ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ / رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ .

120/9

رواه الطبراني (٢) ورجاله ثقات .

١٤٧٩٦ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : قُتِلَ عَلِيٌّ سَنَةَ أَرْبَعِينَ ، وَكَانَتْ خِلاَفَتُهُ خَمْسَ سِنِينَ وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٤٧٩٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : قُتِلَ عَلِيٌّ سَنَةَ أَرْبَعِينَ .

رواه الطبراني (٤) وإسناده ضعيف .

ح عن أبيه محمد بن علي بن الحسين. . . . وهاذا إسناد صحيح . ورواية الطبراني الثانية ورواية الحاكم مثل روايتنا . وأما رواية الطبراني الأولىٰ ففيها : « توفي علي وهو ابن ثلاث وستين . وإسناد الروايتين واحد عند الطبراني ، وفيه شيخ الطبراني أحمد بن زيد بن هارون القزاز المكي ، روى عن جماعة منهم إبراهيم بن المنذر الحزامي ، والحسين بن الحسن السلمي ، وضمرة بن ربيعة الفلسطيني ، وعبد الأعلى بن حماد .

وقد روىٰ عنه جماعة أيضاً منهم: الطبراني ، وأحمد بن محمد العنزي ، والحسين بن علي النيسابوري ، ومحمد بن الحسن بن قتيبة ، والحاكم النيسابوري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وفيه حسين بن زيد بن علي وهو ضعيف .

وأما سند الحاكم فهو إسناد صحيح.

(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ظ، د).

(٢) في الكبير ١/ ٩٥ برقم ( ١٦٤ ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بنبكير . . . . موقوفاً عليه وإسناده صحيح .

(٣) في الكبير ١٠٦/١ برقم ( ١٧٢ ) من طريق عبيد بن غنام ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال :.... وهـٰـذا أثر موقوف على ابن أبي شيبة ، وإسناده صحيح .

(٤) في الكبير ١٠٥/١\_ ١٠٦ برقم ( ١٧١ ) من طريق المقدام بن داود ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : قتل علي . . . . وهذا إسناد ضعيف .

# ٣٢ ـ بابُ خُطْبَةِ ٱلْحَسَن بْن عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا

١٤٧٩٨ عَنْ أَبِي ٱلطُّفَيْلِ ، قَالَ : خَطَبَنَا ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَحَمِدَ ٱللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، خَاتَمَ ٱلأَوْصِيَاءِ ، وَوَصِيَّ ٱلأَنْبِيَاءِ ، وَأَمِينَ ٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلأَوْصِيَاءِ ، وَوَصِيَّ ٱلأَنْبِيَاءِ ، وَأَمِينَ ٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ ٱلأَوَّلُونَ ، وَلاَ يُدْرِكُهُ ٱلآخِرُونَ ( مص : النَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ ٱلأَوَّلُونَ ، وَلاَ يُدْرِكُهُ ٱلآخِرُونَ ( مص : ٢٦١ ) .

لَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ ٱلرَّايَةَ ، فَيُقَاتِلُ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَمَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يَفْتَحَ ٱللهُ عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ قَبَضَهُ ٱللهُ فِي اللَّيْلَةِ ٱلَّتِي قُبِضَ فِيهَا وَصِيُّ مُوسَىٰ ، وَعَرَجَ بِرُوحِهِ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلَّتِي عَرَجَ فِيهَا بِرُوحِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ ، وَفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلَّتِي أَنْزَلَ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فِيهَا ٱلْفُرْقَانَ .

وَٱللهِ مَا تَرَكَ ذَهَباً وَلاَ فِضَّةً ، وَمَا فِي بَيْتِ مَالِهِ إِلاَّ سَبْعُ مِئَةٍ وَخَمْسُونَ دِرْهَماً فَضُلَتْ مِنْ عَطَائِهِ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِماً لأُمِّ كُلْثُوم .

ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا ٱلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَلاَ هَاذِهِ ٱلآيَةَ قَوْلَ يُوسُفَ ﴿ وَٱتَبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴿ ايوسف: ٣٨] ثُمَّ أَخَذَ فِي كِتَابِ ٱللهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا ٱبْنُ ٱلْبَشِيرِ ، أَنَا ٱبْنُ ٱلبَّشِيرِ ، أَنَا ٱبْنُ ٱلبَّرِاجِ اللهِ بِإِذْنِهِ ، وَأَنَا ٱبْنُ ٱلبَّنِ ٱلسِّرَاجِ اللهُ اللهُ اللهُ إلى اللهِ بِإِذْنِهِ ، وَأَنَا ٱبْنُ ٱلسِّرَاجِ ٱلْمُنيرِ ، وَأَنَا آبْنُ ٱلنَّذِي أُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، ( ظ: ٢٠٥ ) وَأَنَا مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ٱلنَّذِينَ أَذْهَبَ ٱللهُ عَنْهُمُ ٱلرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيراً ، وأَنَا مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِينَ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَ ، مَوَدَّتَهُمْ وَوِلاَيَتَهُمْ ، فَقَالَ فِيمَا أَنْزُلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ قُلُ لَا آلْسَورَىٰ : ٢٣] .

<sup>(</sup>١) في ( مص ) : « الذي » .

وَفِي رِوَايَةٍ (١) : وَفِيهَا قُتِلَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ فَتَىٰ مُوسَىٰ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، والكبير باختصار ، ( مص : ۲٦٢ ) إِلاَّ أَنَّهُ قال : ليلة سبع وعشرين من رمضان<sup>(۳)</sup> ، وأبو يعلىٰ باختصار ، والبزار<sup>(٤)</sup>

(۱) أخرجها أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ۱۷۵۷ ) من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي : الحسين بن علي : الحسين بن علي : زين العابدين لم يدرك مقتل جده على بن أبي طالب . وانظر « تاريخ دمشق » ۲۶/۵۸ .

(٢) في الأوسط برقم ( ٢١٧٦ ) من طريق سلام بن أبي عمرة ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل قال : خطبنا الحسن بن علي . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف سلام بن أبي عمرة ، قال ابن معين ليس بشيء .

وقال ابن حبان في «المجروحين» ١/١٣٤: «يروي عن الثقات المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره».

وقال الطبراني : « تفرد به إسماعيل بن أبان » وقد تكلم فيه للتشيع . والحديث منكر . .

(٣) وأخرج الطبراني هـنـذه الرواية في الكبير ٣/ ٨٠ برقم ( ٢٧٢٥ ) من طريق بكار بن زكريا ، عن الأجلح ، عن هبيرة بن يريم أن علي بن أبي طالب. . . . وهـنـذا إسناد فيه بكار بن زكريا قال الأزدي : « منكر الحديث » .

(٤) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٠٥ برقم ( ٢٥٧٣ ) والطبراني في الأوسط برقم ( ٨٤٦٤ ) من طريق سكين بن عبد العزيز قال : حدثنا حفص بن خالد ، عن أبيه ، عن جده قال : لما قتل علي . . . . وليس في إسناد البزار « عن جده » .

وإسناد البزار حسن ، حفص بن خالد بن جابر ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٣٦٣-٣٦٣ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ١٧٢ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ١٩٦ .

وأبوه خالد بن جابر ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٣٢٣ وقال : « روىٰ عن الحسن بن علي » وهـٰذا متفق مع رواية البزار . وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٥٣ .

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن حفص إلا سكين ، وإسناده صالح » .

وجاء عند البخاري في الكبير ٢/ ٣٦٣\_٣٦٣ قوله: «حفص بن خالد بن جابر سمع أباه ، عن جده: قال الحسن بن علي: قتل علي ليلة نزل القرآن.... وهاذا مطابق الإسناد الطبراني ، وهو إسناد ضعيف جابر أبو خالد مجهول.

وقال الطبراني : « لم يروه عن حفص إلا سكين بن عبد العزيز ، تفرد به عبد الرحمـٰـٰن » . نقول : لم ينفرد به عبد الرحمـٰـٰن وإنما تابعه عليه إبراهيم بن الحجاج عند أبي يعلىٰ برقم ﴾

#### . ( TVOA ) -

وأخرجه الموصلي في مسنده أيضاً برقم ( ٦٧٥٨ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٥٨٢/٤٢ \_ من طريق إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا سكين قال : وحدثني أبي ، عن خالد بن جابر ، عن أبيه ، عن الحسن بن على . . . . وجابر أبو خالد مجهول .

وأخرجه أحمد ١٩٩/١ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٩٩/٤٠ ـ والطبراني في الكبير ٢٧١٨/٣ من طريق شريك ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن يريم ، عن الحسن بن علي . . . . وهاذا إسناد حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في «موارد الظمآن » .

وقال الحافظ في « التهذيب » ٤/ ٣٣٤ : « قال صالح بن أحمد ، عن أبيه : سمع شريك من أبي إسحاق قديماً ، وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا » .

وخالفهما (وكيع، وعلي بن حكيم) أبو بكر بن أبي شيبة، فأخرجه ٦٨/١٢ برقم (١٢١٤٣) من طريق شريك، عن إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: خطب الحسن.... وهلذا إسناد شاذ.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٢/٧٣\_٧٤ برقم (١٢١٥٤)، والطبراني في الكبير ٧٩/١ برقم (٢٧١٩)، والطبراني في الكبير ٧٩/١ برقم (٢٧١٩)، وابن حبان في صحيحه برقم (٦٩٣٦) ـ وهو في «موارد الظمآن» برقم (٢٢١١) ـ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤١/٥٧٥ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١/٥٠ من طريق إسماعيل بن أبي خالد .

وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٢٥٧٤ ) من طريق عمرو بن ثابت ، ولم يذكر نصه .

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٢٧٢٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢/ ٥٨٠ من طريق زيد\_تحرف عند الطبراني إلىٰ : يزيد .

وأخرجه الطبراني برقم ( ۲۷۱۷ ، ۲۷۲۱ ، ۲۷۲۳ ) من طریق یزید بن عطاء ، وصدقة بن أبی عمران ، وسفیان ، وعلی بن عابس ،

> وأخرجه النسائي في الكبرى برقم ( ٨٤٠٨ ) من طريق يونس بن أبي إسحاق ، وأخرجه ابن عساكر ٤٢/ ٥٨١ من طريق زيد العمي ، وشعيب بن خالد ،

جميعاً : حَدثنا أبو إسحاق ، به . بروايات تختُّلف طولاً وقصراً . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٤٧٢١ ) .

وخالفهم جميعاً إسرائيل حفيد أبي إسحاق . فقد رواه أحمد ١٩٩/١-٢٠٠ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٥٧٨/٤٢ ـ وابن أبي شيبة ٧٥/١٢ برقم ( ١٢١٥٩ ) من طريق وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن حُبْشِيّ قال : خطبنا ﴾

بنحوه ، إِلاَّ أَنَّهُ قال : وَيُعْطِيهِ ٱلرَّايَةَ فَإِذَا حُمَّ (١) ٱلْوَغَىٰ فَقَاتَلَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ .

وَقَالَ : وَكَانَتْ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ .

ورواه أحمد باختصار كبير ، وإسناد أحمد ، وبعض طرق البزار ، والطبراني في الكبير ، حسان / (٢) .

187/9

# ١١ ـ بَابُ مَنَاقِبِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ١٠ ـ بَابُ نَسَبِهِ

١٤٧٩٩ ـ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : مَعْمَرِ بْنِ ٱلْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عُثْمَانَ (٣) بْنِ عَامِرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ كَعْبِ بْنِ كَعْبِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ بِنِ عَالِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ بِنِ عَالِبِ بْنِ عَالِبِ بْنِ مَالِكٍ .

وَأُمُّهُ ٱلصَّعْبَةُ بِنْتُ ٱلْحَضْرَمِيِّ .

وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ ٱلْحَضْرَمِيُّ لأَنَّهُ كَانَ بِبِلاَدِ حَضْرَمَوْتَ ، قَتَلَ بِهَا عَمْرَو بْنَ نَاهِضِ ٱلْحِمْيَرِيِّ ، ثُمَّ هَرَبَ إِلَىٰ مَكَّةَ فَحَالَفَ حَرْبَ (٤) بْنَ أُمَيَّةَ ، وَٱسْمُ ٱلْحَضْرَمِيِّ : عُبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمَّارِ (٥) بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ ٱلبَرِّ بْنِ بَكْرٍ (٦) بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَرِيفِ (٧) بْنِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمَّارِ (٥) بْنِ مَرِيفِ (٧) بْنِ

وعمرو بن حُبّشي فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٧٥٨ ) في « مسند الموصلي » .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٧٤/ ٥٧٨ من طريق عبد الله بن هاشم ، حدثنا وكيع ، بالإسناد السابق .

<sup>(</sup>١) في ( مص ، ظ ) : « سم » وفي ( د ) : « شم » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) ولمزيد الاطلاع على أخبار هاذا الإمام العظيم ، انظر المجلد ( ٤٢ ) بكامله من « تاريخ دمشق » لابن عساكر .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ) : « عفان » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ظ) إلىٰ : « هرب » .

<sup>(</sup>٥) عند ابن عساكر ٢٥/ ٢٠ : «عماد » مرة ، وأخرى «عباد » .

<sup>(</sup>٦) عند الطبراني : « أكبر » وكذلك هي في « تاريخ دمشق » ٦٣/٢٥ .

<sup>(</sup>٧) عند الطبراني : « عويف » والله أعلم .

ٱلْخَزْرَجِ بْنِ إِيَادِ بْنِ ٱلصَّدَفِ بْنِ حَضْرَمَوْتَ بْنِ قَحْطَانَ مِنْ كِنْدَةَ .

وَٱلصَّعْبَةُ أُخْتُ ٱلْعَلاَءِ بْنِ ٱلْحَضْرَمِيِّ ، وَأُمُّهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ .

رواه الطبراني (١) ، وإسناده حسن .

## ٢ \_ بَابُ صِفَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٨٠٠ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ ( مص : ٢٦٣ ) أَبْيَضَ يَضْرِبُ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ ، مَرْبُوعاً ، هُوَ إِلَى ٱلْقِصَرِ أَقْرَبُ ، رَحْبَ ٱلصَّدْرِ ، عَرِيضَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، إِذَا ٱلْتَفَتَ ٱلْتَفَتَ جَمِيعاً ، ضَخْمَ ٱلْقَدَمَيْنِ .

رواه الطبراني(٢) وفيه عبد العزيز بن عمران ، وهو ضعيف .

١٤٨٠١ ـ وَعَنِ ٱلْوَاقِدِيِّ ، قَالَ : كَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ آدَمَ ، كَثِيرَ ٱلشَّعْرِ ،

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١/٠١١ برقم (١٨٧) من طريق أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمان البرقي ، حدثنا عبد الملك بن هشام ، عن أبي عبيدة : معمر بن المثنى قال : طلحة . . . وهاذا إسناد فيه أحمد بن عبد الله البرقي ، قال الذهبي : « وهو الذي استمر فيه الوهم على الطبراني ، يقول كثيراً في كتبه : حدثنا أحمد بن عبد الله البرقي ، ولم يلقه أصلاً ، وإنما وهم ولقي أخاه عبد الرحيم ، وأكثر عنه ، واعتقد أن اسمه أحمد ، فغلط في اسمه » ، وانظر ترجمة أخيه عبد الرحيم في « سير أعلام النبلاء » ١٤/٤٤ .

وهاذا الأثر موقوف على ابن المثنى ، وعبد الملك بن هشام هو : عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الرحمان . . . . وانظر طبقات ابن سعد ٣/ ١/ ١٥٢ ، و « تاريخ دمشق » ٢٥/ ٦٠ ، ٦٠ ، ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) في الكبير 111/1 برقم ( 191 ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 77/70 من طريق 77/70 \_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 77/70 من طريق إبراهيم بن المنذر \_ تحرفت عند الحاكم إلى : الجنيد \_ عن عبد العزيز بن عمران ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن عمه : موسى بن طلحة قال : كان طلحة . . . . وهاذا إسناد فيه عبد العزيز بن عمران ، وهو متروك .

وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف.

لَيْسَ بِٱلْجَعْدِ وَلاَ بِٱلسَّبْطِ<sup>(١)</sup> ، حَسَنَ ٱلْوَجْهِ ، دَقِيقَ ٱلعِرْنِينِ<sup>(٢)</sup> ، إِذَا مَشَىٰ أَسْرَعَ ، وَكَانَ لاَ يُغَيِّرُ شَيْبَهُ ، قُتِلَ يَوْمَ ٱلْجَمَلِ فِي جُمَادَىٰ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ .

رواه الطبراني (٣) ورجاله إلى الواقدي ثقات.

## ٣ ـ بَابٌ : فِي كَرَمِهِ وَمَا شُمِّيَ بِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٨٠٢ - عَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَجُلاً قَطُّ أَعْطَى ٱلْجَزِيلَ مِنَ ٱللهِ . ٱللهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ أَهْلُهُ يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ ٱللهَيَّاضَ .

رواه الطبراني (٤) ، وإسناده حسن .

الله عَلَيْهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ طَلْحَةَ الْفَيَّاضِ ، وَفِي غَزْوَةِ ذِي الْعُشَيْرَةِ : طَلْحَةَ الْفَيَّاضِ ، وَيَوْمَ حُنَيْنِ : طَلْحَةَ الْفَيَّاضِ ، وَيَوْمَ حُنَيْنِ : طَلْحَةَ الْجُودِ .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : « بالسنة » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) العِرْنين : الأنف . وقيل : رأسه . والجمع : عرانين .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١١١/١ برقم (١٩١) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٦٣/٢٥ بإسناد الحديث السابق إلى الواقدي ، والواقدي متروك .

وأخرجه ابن سعد ٣/ ١/١٥٦ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٥/ ٦٢ ـ نقول : « أخبرنا محمد بن عمر ـ يعني الواقدي ـ به » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١١١/١ برقم (٩٤١) من طريق أسد بن موسىٰ ، وأخرجه ابن سعد ٣/ ١/٧٥ من طريق الفضل بن دكين .

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١/ ٨٨ من طريق الحميدي ،

جميعاً : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن قبيصة بن جابر قال : . . . . وهـٰذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد .

١٤٧/٩ رواه الطبراني (١) . وقال : بالسين والشين جميعاً : فالسين من العُسْرَةِ / ، وبالشين موضع (٢) ، وفيه من لم أعرفهم ، وسليمان بن أيوب الطلحي ، وُثِّقَ وَضُعِّفَ .

١٤٨٠٤ ـ وَعَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ : أَنَّ طَلْحَةَ نَحَرَ جَزُوراً ، وَحَفَرَ بِئْراً يَوْمَ ذِي قَرَدٍ فأَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ . فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا طَلْحَةُ ٱلفَيّاضُ » فَسُمِّى طَلْحَةَ ٱلفَيّاضَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ( مص : ٢٦٤ ) وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ، وقد وثق علىٰ ضعفه .

(۱) في الكبير ۱۱۲/۱ برقم (۱۹۷ و۲۱۸ و ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» برقم ( 7۷۲) ، والضياء في « الأحاديث المختارة» برقم ( 7۷۲) ، والضياء في « الأحاديث المختارة» برقم ( 70.00) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 97/70 ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( 18.00) ، من طريق سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه طلحة بن عبيد الله . . . . وهذا إسناد فيه أيوب بن سليمان ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 78/7 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأبوه سليمان بن عيسىٰ ، ترجمه البخاري في الكبير 1.4.7 وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 1.1/2 ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في « الثقات » 7.4.7 . وقال ابن عدي في « الكامل » 7.4.7 : « وعامة هاذه الأحاديث أفراد لا يتابع سليمان عليها أحد » . وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » 7.4.7 : « صاحب مناكير وقد وثق » ثم أورد ما قال ابن عدي . وأضاف الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » 7.4.7 وقال ، وذكره ابن حجر في تهذيبه تمييزاً 1.4.7 ، وقال في تقريبه : « صدوق يخطىء » . وانظر « سير أعلام النبلاء » 1.4.7 الطبعة الأولىٰ .

(۲) كان فيه قرية عامرة بأسفل ينبع النخل ، ثم صارت محطة للحجاج المصريين هناك .
 قال الجاسر : وقد اندرس هاذا الموضع . ويقع بقرب « عين البركة » التي لا تزال معروفة ،
 وكانت إحدى عيون هاذا الموضع .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١١٢/١ برقم ( ١٩٨ ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٤٠٤ ) من طريق محمد بن طلحة التيمي ، حدثنا إسحاق بن يحييٰ ـ سقط يحييٰ من « السنة » ـ بن →

١٤٨٠٥ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلأَكْوَعِ ، قَالَ : ٱبْتَاعَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ بِئْراً بِنَاحِيَةِ ٱللْجَبَلِ ، فَنَحَرَ جَزُوراً فَأَطْعَمَ ٱلنَّاسَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْتَ يَا طَلْحَةُ ٱلْفَيَّاضُ » .

رواه الطبراني(١) وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم ، وهو مجمع على ضعفه .

١٤٨٠٦ ـ وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ يُكْنَىٰ : أَبَا مُحَمَّدٍ .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله ثقات .

١٤٨٠٧ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، سُعْدَىٰ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ يَوْماً طَلْحَةُ فَرَأَيْتُ مِنْهُ ثِقَلاً<sup>(٣)</sup> ، فَقُلْتُ لَهُ : مَالَكَ : لَعَلَّهُ رَابَكَ مِنَّا شَيْءٌ ، فَنُعْتِبَكَ<sup>(٤)</sup> .

قَالَ : لاَ ، وَلَنِعْمَ حَلِيلَةُ (٥) ٱلْمَرْءِ ٱلْمُسْلِمِ أَنْتِ ، وَلَكِنِ ٱجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ وَلاَ أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ ؟

<sup>(</sup>۱) في الكبير V/V برقم ( V/V برقم ( V/V )، وابن عدي في الكامل V/V ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » V/V من طريق عبد الرحمان بن إبراهيم دحيم ، حدثنا محمد بن طلحة التيمي ، حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن سلمة بن الأكوع . . . . وهاذا إسناد فيه موسى بن محمد بن إبراهيم منكر الحديث ، وانظر « سير أعلام النبلاء » V/V .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۱/ ۱۱۰ برقم ( ۱۹۰ ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج المصري ، حدثنا يحيى بن بكير . . . . وهاذا أثر رجاله ثقات . وقال ابن سعد في « الطبقات » ۳/ ۱/ ۱۵۲ : « وكان لطلحة من الولد محمد ، وهو السجاد ، وبه كان يكنى » .

<sup>(</sup>٣) في الحلية ، وفي « تاريخ دمشق » ، وفي « سير أعلام النبلاء » : « خاثر » . والخاثر : الثقيل .

<sup>(</sup>٤) نُعْتِبُكَ : نرضيك بعد العتاب . وفي المثل : « ما مسيء من أعتب » .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : « خليل » .

قَالَتْ : وَمَا يَغُمُّكَ مِنْهُ ؟ آدْعُ قَوْمَكَ فَٱقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ .

فَقَالَ : يَا غُلاَمُ عَلَيَّ قَوْمِي ، فَسَأَلْتُ ٱلْخَازِنَ كَمْ قَسَمَ ؟

قَالَ : أَرْبَعَ مِئَةِ أَلْفٍ .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله ثقات .

١٤٨٠٨ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَتْ غَلَّةُ طَلْحَةَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفاً وَافِياً .
 رواه الطبراني (٢) ، ورجاله ثقات ، إلا أنه مرسل .

# ٤ ـ بَابٌ جَامِعٌ : فِي مَنَاقِبِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٨٠٩ ـ عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ ، وَكَانَ بِٱلشَّامِ ، فَقَدِمَ وَكَلَّمَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَهْمِهِ ، فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ . قَالَ : وَأَجْرِي يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « وَأَجْرِكَ » يَعْنِي : يَوْمَ بَدْرٍ . « وَأَجْرُكَ » يَعْنِي : يَوْمَ بَدْرٍ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وهو مرسل حسن الإسناد .

<sup>(</sup>۱) في الكبير 1/11/1 برقم ( 190 ) ، وابن سعد في « الطبقات » 1/10/1 ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1/10/1 ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 1/10/1 و ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 1/10/1 وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 1/10/1 من طريق ( أسد بن موسىٰ حدثنا ) و( الفضل بن دكين عن ، وابن عساكر ( محمد بن بكر بن خالد النيسابوري ، ومحمد بن الصباح حدثنا ) و( أبو بكر الحميدي حدثنا ) سفيان بن عيينة ، حدثنا طلحة بن يحيىٰ قال : حدثتنا جدتي سعدیٰ بنت عوف . . . . وهاذا أثر إسناده جيد .

وأورد الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ١/ ٣٢ الطبعة الأولىٰ ، من طريق سفيان بن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١١٢/١ برقم ( ١٩٦ ) من طريق أسد بن موسىٰ ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، موقوفاً عليه وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١١٠/١ برقم (١٨٩)، والحاكم في المستدرك برقم (٥٥٨٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٥/٧٥ من طريقين : حدثنا ابن لهيعة، عون أبي الأسود، عن →

١٤٨١٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( مص : ٢٦٥ ) قَالَ : تَذَاكَرْنَا يَوْمَ أُحُدٍ وَٱلنَّبِيُّ صَلَّتِهِ ٱلنَّفَتَ إِلَيْنَا ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَلَمَّا فَرَغَ وَٱنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ ٱلْتَفَتَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : « أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ وَمَا مَعِي إِلاَّ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي ، وَطَلْحَةُ عَنْ يَسَارِي » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه القعقاع بن زكريا الطلحي ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

اله الم الله عَائِشَةَ ـ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ـ قَالَتْ : وَٱللهِ إِنِّي لَفِي بَيْتِي ذَاتَ يَوْمٍ ، وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي ٱلْفِنَاءِ ، وَٱلسِّتْرُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، إِذْ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ أَقْبَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ طَلْحَةً » . يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ يَمْشِي عَلَى ٱلأَرْضِ قَدْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَلْحَةَ » .

رواه أبو يعلىٰ (٢) والطبراني في الأوسط، وفيه صالح بن موسىٰ، وهو متروك.

عروة بن الزبير ، قال : طلحة وهاذا إسناد مرسل . وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .
 وانظر سنن البيهقي ٦/ ٢٩٣ ، وتاريخ دمشق ٢٥/ ٦٧ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٥٨١٢ ) من طريق القعقاع بن زكريا الطلحي ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن طلحة بن يحيى ، عن عيسى بن طلحة ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد فيه بن زكريا الطلحي ، روى عن عبد الله بن إدريس بن طلحة ، وعبد الله بن إدريس الأودي . وقد روى عنه محمد بن عبد الله الحضرمي ، وأحمد بن محمد الزهري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو مستور ، وقال الطبراني : « تفرد القعقاع بن زكريا به » .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » برقم (٥٦١٦ ) من طريق محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي ، حدثنا صالح بن موسى الطلحي ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بمثله مع زيادة ، وهـنذا إسناد فيه صالح بن موسى وهو متروك .

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم ( ٤٨٩٨ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٩٩٧ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٤١٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٥/٨٤ \_ والطبراني في الأوسط برقم ( ٩٣٧٨ ) ، وابن سعد في « الطبقات » ٣/١/٥٥ ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٨٨٨ من طريق صالح بن موسىٰ ، عن معاوية بن إسحاق عن عائشة ابنة طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين . . . . وهاذا إسناد فيه ح

154/4

١٤٨١٢ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ ، قَالَ : كَانَ / ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآنِي قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَىٰ وَجْهِ ٱلأَرْضِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ » .

رواه الطبراني (۱) ، وفيه سليمان بن أيوب الطلحي ، وقد وثق ، وضعفه جماعة ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

١٤٨١٣ ـ وَبِسَنَدِهِ (٢) ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَعَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ السَّخْرَةِ وَٱسْتَتَرَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ الطَّخْرَةِ وَٱسْتَتَرَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَاكَذَا ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ وَرَاءِ ظَهْرِي : « هَاذَا جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لاَ يَرَاكَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِي هَوْلٍ إِلاَّ أَنْقَذَكَ مِنْهُ » .

١٤٨١٤ ـ وَبِسَنَكِهِ (٣) قَالَ: .....

صالح بن موسى الطلحي وهو متروك ، وقد تفرد بهاذا الحديث .

(۱) في الكبير ۱۱۷/۱ برقم ( ۲۱۵ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7/70 \_ من طريق سليمان بن أيوب بن سليمان بن موسى بن طلحة ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه طلحة . . . . فيه أيوب بن سليمان ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 7/70 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأما سليمان بن عيسى بن موسىٰ فقد ترجمه البخاري في الكبير ٤/ ٣٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣٩٤ ، وقد تقدم برقم ( ١٤٨٠٣ ) ، وانظر أيضاً الأحاديث المختارة ٣/ ٣٤ برقم ( ٨٤٧ ) .

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١١٦/١ برقم (٢١٣) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧١/ ٧٠-٧١ ، والضياء في «المختارة» ٣٣/٣ برقم (٨٤٨) وإسناده ضعيف لجهالة أيوب بن سليمان . وانظر سابقه .

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١١٦/١ برقم (٢١٤) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧٢/٢٥ \_ وهو إسناد ضعيف لجهالة أيوب بن سليمان ، وانظر سابقه .

وللكن يشهد له حديث جابر عند النسائي برقم ٣١٤٩ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٣/٢٣٦ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٥/٧٧ ، ٧٧ ، وابن السني في « عمل اليوم → لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَصَابَنِي ٱلسَّهْمُ . قُلْتُ : حَسِّ (١) .

فَقَالَ : « لَوْ قُلْتَ : بِسْمِ آللهِ ، لَطَارَتْ بِكَ ٱلْمَلاَئِكَةُ ، وَٱلنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ » .

١٤٨١ - وَبِسَنَدِهِ (٢) قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآنِي ، قَالَ :
 « سَلَفِي فِي ٱلدُّنْيَا ، وَسَلَفِي فِي ٱلآخِرَةِ » .

١٤٨١٦ ـ وَبِسَنَدِهِ قَالَ : كَانَتْ رِحْلَةُ (٣) رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطِيبُهُ إِلَيَّ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ إِحْدَاهُمَا ( مص : ٢٦٦ ) فَقَالَ : « ذَاكَ إِلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ » .

﴿ وَاللَّيَلَةُ ﴾ برقم ( ٦٦٩ ) من طريق يحيى بن أيوب\_وعند النسائي زيادة : وآخر\_عن عمارة بن غزية ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . . وهاذا إسناد صحيح على شرط مسلم .

وأما اتهام أبي الزبير بالتدليس فغير ثابت ، انظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ١٤٢٢٨ ) .

(١) كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما يمضه ويؤلمه .

(۲) في الكبير ١١٧/١ برقم ( ٢١٦ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 07/70 وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( 0.70 ) ، والضياء في « المختارة » برقم ( 0.70 ) \_ وابن عدي في الكامل 0.70 من طريق سليمان بن أيوب بن عيسىٰ بن موسى بن طلحة ، حدثني أبي ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه طلحة بن عبيد الله . . . . وهاذا إسناد ضعيف : \_ سليمان بن أيوب قال ابن عدي في كامله : « وسليمان بن أيوب غير هاذا ، ما ذكرت بهاذا الإسناد عشرين حديثاً آخر . وروى هاذه النسخة جماعة ، وعامة هاذه الأحاديث أفراد لهاذا الإسناد لا يتابع سليمان عليها أحدٌ » .

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١٩٧/٢ : «صاحب مناكير ، وقد وثق ، وقال أبو زرعة : عامة أحاديثه لا يتابع عليها » .

وزاد ابن حجر في « لسان الميزان » ٣/ ٧٨ : « ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات » . وقال في تقريبه : « صدوق يخطىء » .

وفيه أيوب بن عيسى بن موسى وهو مجهول . تقدم عند الحديث ( ١٤٨٠٣ ) . وانظر « سير أعلام النبلاء » ١/ ٢٧ الطبعة الأولى .

(٣) يقال : رحل البعير رحله ، إذا شد عليه رحله . والرحل للبعير كالسرج للحصان .

فَأَتَانِي ، فَأَعْلَمَنِي ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَعَادَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

فَأَتَانِي فَأَعْلَمَنِي [فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَعَادَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ] فَرَجَعَ إِلَيَّ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : مَا بَعَثَهُ إِلاَّ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَكَادُ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ فَعَلَهُ ، فَقُلْتُ : لأَنْ أَلِيَ بَشَرَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْ مَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ ، فَأَرَادَ ٱلنَّ يُرْحَلَ لَهُ ، فَأَتَانِي ، إِلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُرْحَلَ لَهُ ، فَأَتَانِي ، فَقَالَ : أَيُّ ٱلرِّحْلَتِيْنِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ .

فَقُلْتُ : ٱلطَّائِفِيَّةُ .

فَرَحَلَهَا لَهُ ثُمَّ قَرَّبَهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا ثَارَتْ بِهِ ، ٱنْكَبَّتْ ، فَقَالَ : « مَنْ رَحَلَ هَلْدِهِ ؟ » . قَالُوا : فُلانٌ .

قَالَ : « رُدُّوهَا إِلَىٰ طَلْحَةً » ، فَرُدَّتْ إِلَيَّ .

قَالَ طَلْحَةُ : وَٱللهِ مَا غَشَشْتُ أَحَداً فِي ٱلإِسْلاَمِ غَيْرَهُ لِكَيْ تُرْجَعَ إِلَيَّ رِحْلَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٤٨١٧ ـ وَعَنِ ٱلْحَارِثِ ٱلْأَعْوَرِ ٱلْهَمَذَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، إِذْ جَاءَهُ ٱبْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ ـ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : مَرْحَباً بِكَ يَا بْنَ أَخِي ، إِلَىٰ هَهُنَا .

فَأَقْعَدَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَٱللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَبُوكَ مِمَّنْ قَالَ ٱللهُ : ﴿ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ . . . ﴾ الآية [الأعراف : ٤٣] و[الحجر : ٤٧] .

رواه الطبراني في الأوسط (١) ، والحارث ضعف الجمهور ،

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٨٣١ ) من طريق جابر بن يزيد بن رفاعة ، حدثنا نعيم بن أبي هند ، حدثني الحارث الأعور الهمداني قال : كنت عند علي . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، وقال >

وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٨١٨ ـ وَعَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ يَوْمَ قُتِلَ ٱبْنَ ٱثْنتَيْنِ وَسِتِّينَ
 سَنَةً ، قَالَ ٱلْوَاقِدِيُّ : وَقُتِلَ يَوْمَ ٱلْجَمَلِ فِي جُمَادَىٰ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ .

١٤٨١٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ٱلْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، قَالَ : قُتِلَ طَلْحَةُ وَهُوَ / ٱبْنُ أَرْبَعِ ١٤٩/٩ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَدُفِنَ بِٱلْبَصْرَةِ فِي نَاحِيَةِ ثَقِيفٍ (١) ، وفي إسنادهما الواقدي ، وهو ضعيف .

• ١٤٨٢ ـ وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكِيرٍ ، قَالَ : قُتِلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ يَوْمَ ٱلْجَمَلِ فِي جُمَادَىٰ سَنَةَ ( مص : ٢٥٧ ) وَٱلزُّبَيْرُ جُمَادَىٰ سَنَةَ ( مص : ٢٥٧ ) وَٱلزُّبَيْرُ أَسَنُّ مِنْهُ ، وَكَانَ يُكَنَّىٰ أَبَا مُحَمَّدٍ .

← الطبراني : « لم يروه عن نعيم إلا جابر » .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/١/١/ - ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٦٠/٢٥ ـ والحاكم في المستدرك برقم ( ٣٣٤٨) من طريق الفضل بن دكين ، حدثنا أبان بن عبد الله البجلي ، حدثني نعيم بن أبي هند ، حدثني ربعي بن خراش قال : إني لعند علي . . . . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا .

وأخرجه ابن سعد ٣/ ١/٩٥ ـ ١٦٠ ، والطبري في التفسير ١/٣٤ ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق » ١/٧/٥ ، والذهبي في " سير أعلام النبلاء » ١/٨٨ ـ ٣٩ تعليقاً ، من طريق أبي معاوية الضرير ، حدثنا أبو مالك الأشجعي ، عن أبي حبيبة مولى لطلحة قال : دخل عمران بن طلحة على علي . . . . وهاذا إسناد فيه مولى طلحة ، فقد ترجمه البخاري في الكبير ٩/ ٢٤ ، وأبو أحمد الحاكم الكبير في " الأسامي والكنى » ١/ ١٩٠ برقم ( ١٨٦٤ ) ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روى عنه أكثر من واحد وقدمنا أكثر من مرة أن القدماء الذين لم يرد فيهم جرح ولا تعديل مقبولة رواياتهم ، والله أعلم .

وعند ابن سعد والطبري في التفسير ٣٦١٤\_٣٨ ، وابن عساكر طرق أخرى .

(۱) أخرج الطبراني ما تقدم جميعه في الكبير ١/٣١١ برقم ( ١٩٩ ) من طريق الواقدي ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن عمه عيسى بن طلحة قال : كان طلحة يوم قتل . . . . وهاذا إسناد فيه الواقدي وهو متروك ، وفيه إسحاق بن يحيى وهو ضعيف ، وانظر « تاريخ دمشق » ٢٥/ ١٢٠ ـ ١٢٣ . وطبقات ابن سعد ٣/ ١/٥٩ .

رواه الطبراني(١) عن يحيي هاكذا .

١٤٨٢١ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ ٱلْحَكَمِ حِينَ رَمَىٰ طَلْحَةَ يَوْمَئِذِ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ فِي عَيْنِ رُكْبَتِهِ ، فَمَا زَالَ يَسِيحُ إِلَىٰ أَنْ (٢) مَاتَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

١٤٨٢٢ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ : أَنَّ عَلِيّاً ٱنْتَهِىٰ إِلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ وَقَدْ مَاتَ ، فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ ، وَأَجْلَسَهُ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ ٱلْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ ، وَهُوَ يَتُولُ : لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا ٱلْيَوْم بِعِشْرِينَ سَنَةً .

رواه الطبراني (٤) ، وإسناده حسن .

١٤٨٢٣ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيّاً يَوْمَ ٱلْجَمَلِ ، يَقُولُ لِابْنِهِ حَسَنٍ : يَا حَسَنُ ، وَدِدْتُ أَنَّي مِتُّ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> ، وإسناده جيد .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۱۳/۱ برقم ( ۲۰۰ ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن بكير قال : قتل طلحة. . . . وهـٰـذا أثر إسناده صحيح . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « حتىٰ » بدل « إلىٰ أن » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١١٣/١ برقم (٢٠١) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١٣/٢٥ \_ من طريق أحمد بن يحيى بن حيان الرقي ، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم . . . . موقوفاً عليه ، وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم (٨١١) ، وباقي رجاله ثقات . وانظر التعليقين السابقين .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١١٣/١ ـ ١١٤ برقم (٢٠٢) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١٥/٢٥ ـ من طريق أحمد بن يحيى بن حبان الرقي ، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن طلحة بن مصرف : أن علياً انتهىٰ إلىٰ طلحة . . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وليث هو : ابن أبي سليم وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ١١٤/١ برقم ( ٢٠٣) من طريق حماد بن زيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال : شهدت علياً.... وهاذا إسناد ضعيف سماع ،

## ٥ - بابُ مَنَاقِبِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ ٱلْعَوَّام رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ (١) : ٱلزُّبَيْرُ بْنُ ٱلْعَوَّامِ بْنِ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْعُزَّىٰ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مَالِكٍ ، يُكْنَىٰ قُصَيِّ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مَالِكٍ ، يُكْنَىٰ أَتُهُ عَبْدِ ٱللهِ ، أُمُّهُ : صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٤٨٢٤ ـ وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ ٱلزُّبَيْرُ يُكَنَّىٰ أَبَا عَبْدِ ٱللهِ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَ ٱلزُّبَيْرُ أَبْيَضَ ، طَوِيلاً ، نَحِيفاً ، خَفِيفَ ٱلْعَارِضَيْن .

رواه الطبراني (٤) ، وعبد الله يروي الموضوعات .

١٤٨٢٥ - وَعَنْ عُرْوَةَ ، فِيمَن شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي أَسَدِ ، وَعَنْ عُرْوَةً ، فِيمَن شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِ أَسَدِ . بَنِي أَسَدِ .

← حماد بن زيد من سعيد لم يتميز أكان قبل الاختلاط أم بعده . وانظر « سير أعلام النبلاء »
 ٢٣/١ . ٤٠ .

<sup>(</sup>۱) في معجمه الكبير ۱۱۸/۱ في بداية حديثه عن الزبير رضي الله عنه . وانظر الطبقات لابن سعد ۳/ ۱/ ۷۰ ، و « المعرفة والتاريخ » للفسوي ۱/۱۲۱ ، و « تاريخ دمشق » ۱۸/ ۳٤۱ .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، د ) ، وعند الطبراني زيادة « ابن مرة » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١١٨/١ برقم ( ٢٢١ ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن بكير قال : كان الزبير . . . . وهلذا أثر إسناد صحيح . وانظر الطبقات لابن سعد ٣/ ١/ ٧٠ ، و« تاريخ دمشق » ١٨/ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١١٨/١ برقم (٢٢٣) من طريق الزبير بن بكار قال: سمعت عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير يقول: كان الزبير . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل» ٥/١٥٨: «متروك الحديث ».

وقال ابن حبان في « المجروحين » ٢/ ١٠ : « يروي الموضوعات عن الأثبات » .

وساق له ابن عدي في « الكامل » ٤/ ١٨٤ عدداً من الأحاديث ثم قال : « عامتها مما لا يتابعه عليها الثقات » .

رواه الطبراني (١) ، وإسناده حسن .

١٤٨٢٦ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ ٱلْعَوَّامِ طَوِيلاً ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ ٱلأَرْضَ (٢) إِذَا رَكِبَ ٱلدَّابَةَ ، أَشْعَرَ ، ورُبَّمَا أَخَذْتُ بِشَعْرِ كَتِفَيْهِ .

رواه الطبراني (٣) وفيه أبو غزية ، ضعفه الجمهور ، ووثقه الحاكم . وابن أبى الزناد مختلف فيه .

١٤٨٢٧ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَلَّ سَيْفاً فِي سَبِيلِ ٱللهِ اللهِ الله

[رواه الطبراني (٤) في الكبير] (٥) ، ورجاله ثقات .

الزبير بن العوام . . . . » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۱۸/۱ برقم ( ۲۲۰ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۱۸/ ۳۵۰ من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة . . . . وهاذا أثر إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . وقال ابن إسحاق في « السيرة النبوية » ۱/ ۲۸۰ : « ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي :

ومن طريق ابن إسحاق أورده ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٨/ ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): « بالأرض » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١١٩/١ برقم ( ٢٢٤) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١١٩ / ٣٤٦ من طريق أبي غزية \_ تحرفت عند ابن عساكر إلىٰ : عَرُوبَةً \_ : محمد بن موسى القاضي ، عن عبد الرحمان بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن موسىٰ أبو غزية . قال البخاري : « عنده مناكير » .

وقال ابن حبان : « كان يسرق الحديث ويروي عن الثقات الموضوعات » .

وقال أبو حاتم : ضعيف . واتهمه الدارقطني بالوضع . ووثقه الحاكم . وانظر « طبقات ابن سعد » ٣/ ١/ ٧٥ ، والمستدرك ٣/ ٣٦٠ ، و « سير أعلام النبلاء » ١/ ٤٢ الطبعة الأولىٰ .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١١٩/١ برقم (٢٢٦) من طريق أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة.... وهـٰـذا إسناد صحيح إلىٰ عروة .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٥١/١٨ من طريق الزبير بن بكار ، حدثني سليمان بن حرب ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب قال : أول من سل سيفاً . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد .

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين إضافة لازمة .

١٤٨٢٨ - وَعَنْ شَيْخٍ قَدِمَ مِنَ ٱلْمَوْصِلِ ، قَالَ : صَحِبْتُ ٱلزُّبَيْرَ بْنَ ٱلْعَوَّامِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِأَرْضٍ قَفْرٍ ، فَقَالَ : ٱسْتُرْنِي .

فَسَتَرْتُهُ ، فَحَانَتْ مِنِّي ٱلْتِفَاتَةُ إِلَيْهِ ، فَرَأَيْتُهُ مُجَدَّعاً بِٱلسُّيُوفِ ، فَقُلْتُ : وَٱللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ بِكَ آثَاراً مَا رَأَيْتُهَا بِأَحَدِ قَطُّ .

قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : أَمَا وَٱللهِ مَا مِنْهَا جِرَاحَةٌ إِلاَّ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي سَبيلِ ٱللهِ .

10./9

رواه الطبراني(١)/ والشيخ الموصلي لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٨٢٩ - وَعَنْ مُطِيع بْنِ ٱلأَسْوَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : وَٱللهِ لَوْ عَهِدْتُ عَهْداً ، أَوْ تَرَكْتُ تَرِكَةً ، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : وَٱللهِ لَوْ عَهِدْتُ عَهْداً ، أَوْ تَرَكْتُ تَرِكَةً ، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجْعَلَها إِلَى ٱلزُّبَيْرِ بْنِ ٱلْعَوَّامِ ، فَإِنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ ٱلدِّينِ .

رواه الطبراني (٢) وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۲۰/۱ برقم (۲۲۹) ، والحاكم ۳/ ۳۲۰ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» الم ۱۸۰۸ من طريق أسد ـ تحرفت عند الحاكم إلىٰ : أسيد ـ بن موسىٰ ، حدثنا سكين ـ تحرفت عند الحاكم إلىٰ : مسكين ـ بن عبد العزيز ، حدثنا حفص بن خالد قال : حدثني شيخ تحرفت عند الموصل قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الموصلي .

وحفص بن خالد هو : ابن جابر وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٧٩٧ ) . وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٩٦ ) من طريق إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا سكين بن عبد العزيز ، بالإسناد السابق .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۱/ ۱۲۰ برقم ( ۲۳۲ ) من طريق أحمد بن زيد بن هارون القزاز المكي .وأخرجه الفسوي ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۸۲/۱۸ ـ

جميعاً : حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أن مطيع بن الأسود قال : سمعت عمر بن الخطاب . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك .

وأخرجه البيهقي في الوصايا ٦/ ٢٨٢ باب : الأوصياء ، من طريق عبدالله بن جعفر بن 🗻

١٤٨٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلأَسْوَدِ ، قَالَ : أَسْلَمَ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ ٱلْعَوَّامِ ( مص : ٢٦٩ ) وَهُوَ ٱبْنُ ثَمَانِ عِشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ عَمُّ ٱلزُّبَيْرِ يُعَلِّقُ الزُّبَيْرِ يُعَلِّقُ الزُّبَيْرِ يُعَلِّقُ الزُّبَيْرِ فِي حَصِيرٍ وَيُدَخِّنُ عَلَيْهِ بِٱلنَّارِ ، وَهُو يَقُولُ : إِرْجِعْ إِلَى ٱلْكُفْرِ .

فَيَقُولُ ٱلزُّبَيْرُ : لاَ أَكْفُرُ أَبَداً .

رواه الطبراني(١) ورجاله ثقات إلا أنه مرسل .

١٤٨٣١ ـ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَسْلَمَ ٱلزُّبَيْرُ وَهُوَ ٱبْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُتِلَ وَهُوَ ٱبْنُ بِضْعٍ وَسَيِّنَ سَنَةً وَهُوَ مِنَ ٱلْبَصْرَةِ عَلَىٰ نحْوِ بَرِيدٍ . ( ظ : ٧٠٧ ) .

رواه الطبراني (٢) وهو مرسل صحيح.

١٤٨٣٢ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

درستویه ، حدثنا یعقوب بن سفیان ، حدثنی عبد الغفار بن عبد الله الموصلی ، حدثنا علی بن مسهر ، عن هشام بن عروة ، به . وهاذا إسناد جید .

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٢٢/١ برقم ( ٢٣٩ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٨٩/ \_ من طريق أسد بن موسىٰ ، حدثنا عبد الله بن وهب ، حدثنا الليث بن سعد ، عن أبي الأسود قال : . . . . وهاذا إسناد منقطع أبو الأسود : محمد بن عبد الرحمان لم يدرك هاذه الحادثة .

وأخرجه الحاكم برقم ( ٥٥٤٧ ) من طريق بكير .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٤٤/١٨ من طريق أبي صالح الحراني : عبد الغفار بن داود ،

جميعاً : حدثنا ليث بن سعد ، به .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٢٣/١ برقم ( ٢٤٤) ، والحاكم برقم ( ٥٥٤٣) ، والبيهقي في اللقطة / ٨٩/٦ باب : من قال : يحكم بصحة إسلامه ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٩٨/ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٨/ ٣٤٥ من طريق : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، أخبرني أبي : أن الزبير أسلم . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات .

ولعل هـٰـذا الأثر مما حفظه عن أبيه ، والله أعلم .

# « لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيُّ ، وَٱلزُّبَيْرُ حَوَارِيَّ وَٱبْنُ عَمَّتِي » .

رواه أحمد (١<sup>)</sup> ، والبزار ، والطبراني ، وإسناد أحمد المتصل رجاله رجال الصحيح .

١٤٨٣٣ ـ وَعَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ ، قَالَ : ٱلْتَقَىٰ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَٱلزُّبَيْرُ بْنُ ٱلْعَوَّامِ يَوْمَ ٱلْجَمَلِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ للزُّبَيْرِ : إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ مَعَنَا فَلاَ تُعِنْ عَلَيْنَا .

(۱) في المسند ٤/٤ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٨/ ٣٦٢ ـ والحاكم برقم ( ٥٥٥٨ ) من طريق يونس بن بكير ،

وأُخْرَجه الطبراني في الكبير ٢١٨/١٤ برقم ( ١٤٨٤٤ ) وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٣٩٢ ) ، وفي « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٩٣ ) من طريق محمد بن عبيد بن حساب ، وأخرجه البزار في « كشف الأستار » ٢١٣/٣ برقم ( ٢٥٩٨ ) ، من طريق أحمد بن عبدة ، وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢١٨/٣ من طريق بشر بن معاذ ،

جميعاً : حدثنا حماد بن زيد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير . . . . ورواه يونس بن بكير ، ومتابعه محاضر بن الورع عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الناس بن بكير ، ومتابعه محاضر بن الورع عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن

وقال الدارقطني: « فإن كان يونس ومحاضر قد حفظا حديث الزبير فقد أغربا عن هشام ». وانظر الحاكم ( ٥٣٨ ) ،

وللكن أخرجه أحمد ٤/٤ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٦٢/١٨ ـ من طريق سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، مرسل . ليس فيه ابن الزبير .

وأخرجه أحمد ٤/٤ من طريق يحيىٰ ووكيع .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/ ٩٣ برقم ( ١٢٢١٦ ) من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، وأخرجه ابن سعد ٣/ ١/ ٧٣ وابن عساكر ٣٦٣/١٨ من طريق أنس بن عياض ،

جميعاً : عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسل . وهو الصحيح . وانظر « العلل . . . » للدارقطني ٢٤٢/٢٤ .

وللكن الحديث صحيح يشهد له حديث جابر عند البخاري في الجهاد ( ٢٨٤٦) باب : فضل الطليعة ، وأطرافه : وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤١٥) باب : من فضائل طلحة والزبير . وانظر « تاريخ دمشق » ٢١٨٤/٣٦٤ .

والحواري: الخالص من كل شيء . والحواري: الخليل . والحواري: الناصر .

فَقَالَ ٱلزُّبَيْرُ: أَتُحِبُّ أَنْ أَرْجِعَ عَنْكَ ؟

قَالَ: نَعَمْ (١) ، وَكَيْفَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَأَنْتَ آبْنُ عَمَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبْنُ خَالِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [وَسِلْفُ (٢) رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، وسَيْفُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَوْلُهُ : حَوَارِيُّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي : خُلْصَانَ (٣) رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لأَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لأَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ أَلِهُ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَوْجُ أَلِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ أَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ أَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بَنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ فَعْجُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ أَيْرِ .

وَقَوْلُهُ : سَيْفُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّ ٱلزُّبَيْرَ أَوَّلُ مَنْ سَلَّ سَيْفاً فِي سَبِيلِ ٱللهِ .

وَقَوْلُهُ : ٱبْنُ عَمَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَقَوْلُهُ : وَٱبْنُ خَالِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لأَنَّ أُمَّ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ ، وَٱلزُّبَيْرُ مِنْ رَهْطِهَا .

رواه الطبراني(٤) منقطع الإسناد .

١٤٨٣٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيُّ ، وَحَوَارِيَّ ٱلزُّبَيْرُ » .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ، د ) .

<sup>(</sup>٢) سِلْفُ الرجل : زوج أخت امرأته ، وهما سلفان .

<sup>(</sup>٣) الخُلْصَانُ : الخالص من الأخدان ، يستوي فيه الواحد والجمع .

<sup>(</sup>٤) ما ظفرت به في أي من معاجم الطبراني ، ولا في غيرها من المصادر .

رواه البزار<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات .

1٤٨٣٥ ـ وَعَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعَ ٱبْنُ عُمَرَ رَجُلاً ، يَقُولُ : يَا بْنَ حَوَارِيِّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : إِنْ كُنْتَ مِنْ آلِ ٱلزُّبَيْرِ ، وَإِلاَّ فَلاَ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ورجاله ثقات .

١٤٨٣٦ ـ وَعَنِ / ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ١٥١/٥ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ـ أَوْ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ـ فَذَهَبْتُ ، ثُمَّ جِئْتُ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ فِي لِحَافٍ ، فَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ ثَوْبِهِ ، أَوْ طَرَفَ ٱلثَّوْبِ .

رواه البزار<sup>(۳)</sup> ، وفيه إسحاق بن إدريس ، وهو متروك .

١٤٨٣٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ ٱلزُّبَيْرَ ٱسْتَأْذَنَ عُمَرَ فِي ٱلْجِهَادِ ، فَقَالَ : ٱجْلِسْ ، فَقَدْ جَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه البزار(٤) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۲۱۱/۳ برقم ( ۲۰۹۳ ) من طريق فرات الأسدي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله عنها . . وهلذا إسناد فيه فرات الأسدي روئ عن هشام بن عروة ، الأسدي ، وعبد الرحمان بن عمرو الأوزاعي ، وروئ عنه يوسف بن بهلول ، وعلي بن سعيد الكندي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو مستور .

وباقي رجاله ثقات ، غير أن الحديث صحيح بشواهده وانظر التعليق على الحديث السابق .

 <sup>(</sup>۲) في «كشف الأستار » ۳/ ۲۱۱ برقم ( ۲۵۹٤ ) من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع قال : . . . . وهاذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٣) في « البحر الزخار » برقم ( ٩٦٨ ) \_ وهو في « كشف الأستار » برقم ( ٢٥٩٥ ) \_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩٢/١٨ من طريق إسحاق بن إدريس الأسواري ، حدثنا أبو معاوية الضرير ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه \_ ليس عند ابن عساكر : عن أبيه \_ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد فيه إسحاق بن إدريس قال البخاري : « تركه الناس » . وقال يحيىٰ : « كذاب يضع الحديث » . (٤) في « البحر الزخار » برقم ( ١٧٨ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ٢١٢ برقم ( ٢٥٩٦ ) »

١٤٨٣٨ - وَعَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ ٱلْعَوَّامِ ، قَالَ : دَعَا لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِوَلَدِي وَلِوَلَدِ وَلَدِي ، فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لأُخْتِ لِي - كَانَتْ أَسَنَّ مِنِّي - : يَا بُنَيَّةُ ، يَعْنِي : أَنَّكِ مِمَّنْ أَصَابَتْهُ دَعْوَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (مص : ٢٧١) .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة ، وهو متروك .

١٤٨٣٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : هَلُولاَءِ ٱلأَخْيَارُ قُتِلُوا قَتْلاً ، ثُمَّ بَكَىٰ ، فَقَالَ : قَاتِلُ ٱلزُّبَيْرِ مَتَّىٰ فَعَلَ ذٰلِكَ مِرَاراً ، فقَالَ : قَاتِلُ ٱلزُّبَيْرِ أَقْبَلَ عَلَى ٱلزُّبَيْرِ ،

من طریق فضیل بن مرزوق ، عن عطیة ، عن ابن عمر . . . . وهاذا إسناد ضعیف فیه
 عطیة بن سعد العوفی .

ثم أورده البزار في «كشف الأستار» برقم ( ٢٥٩٧) من طريق عبد السلام بن حرب ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم : أن الزبير استأذن عمر.... ولم يورد النص .

وقال البزار : « هاذا الإسناد أحسن من الذي قبله ، وإن كان حديث فضيل عن عطية أرفع ، لأنه عن ابن عمر ، عن عمر . وإسماعيل وقيس مشهوران » .

(۱) في مسنده برقم ( ٦٨٢) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٤٩) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٠٠٢) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٤١٣) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٨/ ٣٩٢ \_ من طريق محمد بن الحسن المدني ، حدثتني أم عروة \_ فيما أحسبُ \_ ابنة جعفر بن الزبير بن العوام ، عن جدها الزبير . . . . وهذا إسناد فيه محمد بن الحسن ، وهو ابن زبالة ، قال ابن معين : « والله ما هو بثقة » وقال أيضاً : « كذاب خبيث لم يكن بثقة ولا مأمون ، يسرق الحديث » .

وقال البخاري : « عنده مناكير » . وقال أبو زرعة ، وأبو حاتم : « واهي الحديث » ، وكذبه أبو داود ، وقال الدارقطني : « متروك » .

وفيه جعفر بن الزبير ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأم عروة ابنة جعفر روت عن أبيها : جعفر بن الزبير ، وعائشة بنت جعفر الباهلي ، وروىٰ عنها جماعة منهم : محمد بن الحسن المدني ، وإسحاق بن أبي فروة ، وإسحاق بن إبراهيم الهروي . وما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً ، فالله أعلم .

فَأَقْبَلَ ٱلزُّبَيْرُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أُذَكِّرُكَ ٱلله ، فَكَفَّ عَنْهُ ٱلزُّبَيْرُ حَتَّىٰ فَعَلَ ذٰلِكَ مِرَاراً .

فَقَالَ ٱلزُّبَيْرُ : قَاتَلَهُ ٱللهُ ، يُذَكِّرُنَا ٱللهَ ثُمَّ يَنْسَاهُ .

رواه الطبراني(١) وإسناده منقطع ، ورجاله ثقات .

• ١٤٨٤ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : قُتِلَ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ ٱلْعَوَّامِ يَوْمَ ٱلْجَمَلِ فِي جُمَادَىٰ - لاَ أَدْرِي الأُولَىٰ أَوِ ٱلآخِرَةَ - سَنَةَ سِتٌ وَثَلاَثِينَ ، [قَالَ يَحْيَىٰ] (٢) : وَأَخْبَرَنِي ٱللَّيْثُ عَنْ أَبِي ٱلأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عُرْوَةً : أَنَّ ٱلزُّبَيْرَ أَسْلَمَ وَهُو آبْنُ ثَمَانِ سِنِينَ ، وَكَانَ يُكْنَىٰ أَبَا عَبْدِ ٱللهِ ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ سِنِينَ ، وَكَانَ يُكْنَىٰ أَبَا عَبْدِ ٱللهِ ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَشْرَ سِنِينَ ، مِكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَة ، فَهُو يَوْمَ قُتِلَ ٱبْنُ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَامَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَالزَّبَيْرُ ابْنُ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ سَنَةً .

رواه الطبراني (٣) ورجاله ثقات .

١٤٨٤١ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : قُتِلَ ٱلزُّبَيْرُ<sup>(٤)</sup> وَهُوَ ٱبْنُ أَرْبَع وَسِتِّينَ ، وَقُتِلَ سَنَةَ سَتِّ وَثَلاَثِينَ .

رواه الطبراني (٥) . وإسناده منقطع .

 <sup>(</sup>١) في الكبير ١/٢٢/١ برقم ( ٢٤١) من طريق عبد الملك بن قُرَيْبِ الأصمعي ، قال : سمعت ابن عون قال : . . . . وهاذا أثر موقوف على ابن عون ، وهو لم يدرك هاذه القصة . ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين زيادة من الكبير.

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٢٢/١ برقم ( ٢٣٨ ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن بكير قال : . . . . ويحيى بن بكير لم يدرك هلذا الحديث ، فالأمر موقوف عليه ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ) قوله: « قتل الزبير » .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ١/ ١٢١ برقم ( ٢٣٦ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي . قال : سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول : قتل الزبير . . . . وهذا الأثر إسناده صحيح .

١٤٨٤٢ ـ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَسْلَمَ ٱلزُّبَيْرُ وَهُوَ ٱبْنُ سِتَّ عَشْرَةَ ، وَقُتِلَ وَهُوَ ٱبْنُ بِضْع وَسِتِّينَ .

رواه الطبراني (۱<sup>۱)</sup> ، وهو مرسل ، ورجاله رجال الصحيح . (مص : ۲۷۲ ) .

١٤٨٤٣ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ، قَالَتْ : فَقَالَ حَسَّانُ :

حَوَارِيُهُ وَٱلْقَوْلُ بِٱلْفِعْلِ يُعْدَلُ يَصُولُ إِذَا مَا كَانَ يَوْمٌ مُحَجَّلُ بِأَنْيَضَ سَبَّاقٍ إِلَى ٱلْمَوْتِ يُرْقِلُ وَمِنْ أَسَدٍ فِي بَيْتِهَا لَمُؤَتِّ لُمُ

أَقَامَ عَلَىٰ عَهْدِ ٱلنَّبِيِّ وَهَدْيِهِ هُو ٱلْنَبِيِّ وَهَدْيِهِ هُو ٱلْبَطَلُ ٱلَّذِي هُو ٱلْبَطَلُ ٱلَّذِي إِذَا كَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ٱلْحَرْبُ حَشَّهَا وَإِنَّ ٱمْرأً كَانَتْ صَفِيَّةُ أُمَّهُ أُمَّهُ

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في حديث طويل قد تقدم في : كتاب الأدب ، ويأتي<sup>(٣)</sup> في الشعر وأبوابه في أواخر الكتاب .

# ١٢ ـ بابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ١ ـ بَابٌ : فِي سِنِّهِ وَصِفَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٨٤٤ ـ عَنْ سَعْدٍ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ أَبِي وَقَاصٍ ـ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَنْ أَنَا ؟

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١/ ١٢١ برقم ( ٢٣٧ ) من طريق أبي أسامة ، عن هشام بن عروة قال : أسلم الزبير... وهاذا إسناد منقطع .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ٤٠/٤ برقم ( ٣٥٨٣ ) ، والحاكم في المستدرك برقم ( ٥٥٥٩ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١/ ٩٠ وفيه ثلاثة أبيات غير الأبيات الواردة هنا ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١/ ١٨٥ ، والذهبي في « سير أعلام النبلاء » ١/ ٥٦ ـ ٥٧ ، وانظر « الاستيعاب » 7/ 80 ، وأسد الغابة 7/ 80 . وقد تقدم برقم ( ١٣٣٥٩ ) . وحشَّ الحرب : أوقدها وهيجها ، ويرقل ؛ أي : يسرع ، وفي الديوان « لَمُرَفَّلُ » أي : لمعظم . بدل « لمؤثل » . (٣) ساقطة من ( ظ ، د ) .

قَالَ : « سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ » .

رواه الطبراني(١) ، والبزار مسنداً ، ومرسلاً ، ورجال المسند وثقوا .

١٤٨٤٥ ـ وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلزُّبَيْرِيِّ ، قَالَ : أُمُّ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ حَمْنَةُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأُمُّهَا بِنْتُ أَبِي سَرْحِ بْنِ حَمْنَةُ بِنْتُ شُفْقِ بْنِ غَلْدٍ مَنَافٍ ، وَأُمُّهَا بِنْتُ أَبِي سَرْحِ بْنِ حَمْنَةُ بِنْ خُذَيْمَةَ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ .

رواه الطبراني (٢).

(۱) في الكبير ١٩٧/١ برقم ( ٢٨٩) ، وابن سعد 100 ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 177 مرفوعاً ، والدورقي في « مسند سعد » برقم ( 100 ) ، وإسحاق بن راهويه \_ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( 100 ) \_ والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 177 ، والبزار في « البحر الزخار » برقم ( 100 ) \_ وهو في « كشف الأستار » 100 برقم ( 100 ) ، وفي « معرفة علوم الحديث » برقم ( 100 ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 100 ، والدولابي في « الكنل » 100 ، والخطيب في « تاريخ بغداد » 100 ، والذهبي في « السير » 100 ، الطبعة الأولى . من طرق : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعيد بن وها ناه المسيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعيد بن وها المناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان .

وقال الدارقطني في « العلل. . . » ٤/ ٣٦٥ السؤال ( ٦٣٢ ) : « يرويه ابن عيينة ، عن علي بن زيد ، واختلف عنه . فرواه أبو معمر : إسماعيل بن إبراهيم ، وابن وكيع ، وإبراهيم بن بشار ، عن ابن عيينة ، عن علي بن زيد ، عن ابن المسيب ، عن سعد متصلاً . ورواه الحميدي ، عن ابن عيينة مرسلاً ، ثم شك فيه فقال : أراه عن سعد » .

نقول : لقد تقدم تخريجه عن الحميدي مرفوعاً ، فالله أعلم ، وانظر « سير أعلام النبلاء » ١/ ٩٦ الطبعة الأولىٰ .

(٢) في الكبير ١٣٧/١ برقم ( ٢٩٢) من طريق أحمد بن شاهين البغدادي ، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال : أم سعد. . . . وشيخ الطبراني ما وجدت له ترجمة حتى في « تاريخ بغداد » .

وانظر طبقات ابن سعد ٣/١/٩٧ ، والمستدرك برقم ( ٦٠٩٢ ) . و« سير أعلام النبلاء » ١/ ٩٦ الطبعة الأولىٰ .

١٤٨٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَتْ : كَانَ أَبِي رَجُلاً قَصِيراً دَحْدَاحاً '' ، غَلِيظاً ، ذَا هَامَةٍ ، شَثْنَ ٱلأَصَابِعِ '' ، وَقَدْ شَهِدَ بَدْراً .

رواه الطبراني (٣) وفيه الواقدي ، وهو ضعيف .

١٤٨٤٧ ـ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جَعْدَ ٱلشَّعْرِ ، أَشْعَرَ ٱلْجَسَدِ ، طَوِيلاً ، أَفْطَسَ .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه عبد العزيز بن عمران ، وهو متروك .

## ٢ ـ بَابُ إِجَابَةِ دَعْوَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٨٤٨ ـ عَنْ عَامِرٍ ـ يَعْنِي : ٱلشَّعْبِيَّ ـ قَالَ : قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : مَتَىٰ أُجَبْتَ ٱلدَّعْوَةَ ؟ .

قَالَ : يَوْمَ بَدْرٍ كُنْتُ أَرْمِي بَيْنَ يَدَي ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَضَعُ ٱلسَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ، ثُمَّ أَقُولُ : ٱللَّهُمَّ زَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ ، وَأَرْعِبْ قُلُوبَهُمْ ، وَٱفْعَلْ بِهِمْ وَٱفْعَلْ .

فَيَقُولُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ٱسْتَجِبْ لِسَعْدٍ » .

<sup>(</sup>١) الدحداح: القصير السمين.

<sup>(</sup>٢) شئن الأصابع: غليظها.

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٣٨/١ برقم ٢٩٤ ، وابن سعد ١٠١/١/١ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢٠/ ٢٩٥ ـ والحاكم برقم ( ٦٠٩٨ ) من طريقين : حدثنا الواقدي ، عن بكير بن مسمار ، عن عائشة بنت سعد قالت : . . . . والواقدي متروك .

وانظر « سير أعلام النبلاء » ١/ ٩٧ الطبعة الأولىٰ .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٣٧/١ برقم ( ٢٩٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٩٤/٢٠ من طريقين : قال عبد العزيز بن عمران : حدثني عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال : كان سعد . . . وهاذا إسناد فيه عبد العزيز بن عمران ، قال يحيى والبخاري : « منكر الحديث » . وقال أبو أحمد الحاكم : « حديثه ليس بالقائم » . وقال أبو حاتم : « ليس هو عندي بالمتين » .

رواه الطبراني (١) وإسناده حسن .

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي وَقْعَةِ أُحُدٍ : أَنَّ ٱلسِّهَامَ ٱلَّتِي رَمَىٰ بِهَا يَوْمَئِذٍ أَلْفُ سَهْمٍ .

١٤٨٤٩ ـ وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعَنِي ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَدْعُو ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱسْتَجِبْ لَهُ إِذَا دَعَاكَ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، ويأتي حديث ابن عباس في الباب الذي يليه .

(۱) في الكبير ۱٤٣/۱ برقم (٣١٨) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٠/ ٣٣٩ \_ من طريق أسد بن موسىٰ ، حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، حدثني مجالد ، عن عامر . . . . وهاذا إسناد فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف . وانظر الحديث التالي .

(٢) في «كشف الأستار » ٢٠٧/٣ برقم ( ٢٥٧٩) ، والترمذي في المناقب ( ٣٧٥١) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٩٩٠) ـ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢١٥) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٣٨/٢٠ ، والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦١١٨) من طرق : حدثنا جعفر بن عون ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت سعداً يقول . . . . وإسناد ابن عساكر مرسل .

وقال الترمذي : ( قد روى هاذا الحديث عن إسماعيل ، عن قيس : أن النبي قال : « اللهم استجب لسعد إذا دعاك » وهاذا أصح ) أي : أنه صحيح مرسلاً .

وقال البزار: « تفرد بهاذا الإسناد جعفر بن عون » .

وأخرجه ابن سعد ٣/ ١ · · · / من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد : « اللهم استجب لسعد إذا دعاك » وهاذا مرسل وإسناده صحيح .

وأخرجه أحمد في « الفضائل » برقم ( ١٣٠٨ ) ، وابن عساكر ٣٣٨/٢٠ من طريق يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : أخبرني سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . وهاذا يرد قول البزار الذي سبق ، فجعفر لم يتفرد به كما تقدم .

وسئل الدارقطني عن حديث سعد هاذا فقال في « العلل. . . » ٤/ ٣٧٤\_٣٧٤ برقم ( ٦٤٠ ) : « أسند جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن سعد .

١٤٨٥٠ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ ، قَالَ : خَرَجَتْ جَارِيَةٌ لِسَعْدِ ، يُقَالُ لَهَا : زَيْرَاءُ ، وَعَلَيْهَا قَمِيصُ حَرِيرٍ ، فَكَشَفَتْهَا ٱلرِّيحُ ، فَشَدَّ عَلَيْهَا عُمَرُ بِٱلدِّرَةِ ، وَجَاءَ ١٥٣/٩ سَعْدٌ / لِيَمْنَعَهُ ، فَتَنَاوَلَهُ بِٱلدِّرَةِ ، فَذَهَبَ سَعْدٌ يَدْعُو عَلَىٰ عُمَرَ ، فَنَاوَلَهُ عُمَرُ الدِّرَةَ ، وَقَالَ : ٱقْتَصَ . فَعَفَا عَنْ عُمَرَ .

رواه الطبراني (١) ورجاله ثقات .

١٤٨٥١ - وَعَنْ قَيْسٍ - يَعْنِي : ٱبْنَ أَبِي حَازِمٍ - قَالَ : كَانَ لِابْنِ مَسْعُودٍ عَلَىٰ سَعْدٍ مَالٌ ، فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ مَسْعُودٍ : [أَدِّ ٱلْمَالَ . قَالَ : وَيْحَكَ مَا لِي وَلَكَ ؟ قَالَ] : أَدِّ ٱلْمَالَ ٱلَّذِي قِبَلَكَ .

فَقَالَ لَهُ : وَٱللهِ لأُرَاكَ لاَقٍ مِنِّي شَرَّا ، هَلْ أَنْتَ إِلاَّ ٱبْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ فَقَالَ : أَجَلْ ، وَٱللهِ إِنِّي لاَبْنُ مَسْعُودٍ وَإِنَّكَ لاَبْنُ حَمْنَةَ .

فَقَالَ لَهُمَا هَاشِمُ بْنُ عُتْبَةً : إِنَّكُمَا صَاحِبَا رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ ٱلنَّاسُ إِلَيْكُمَا ، فَطَرَحَ سَعْدٌ عُوداً كَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ ، فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ رَبَّ ٱلسَّمَاوَاتِ !

فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ مَسْعُودٍ : قُلْ قَوْلاً ، وَلاَ تَلْعَنْ .

<sup>◄</sup> وخالف زائدة ، وسفيان بن عيينة ، وهشيم ، وأبو أسامة ، وحكام ، فرووه عن إسماعيل ،عن قيس مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو المحفوظ » .

نقول : غير أن الحديث صحيح بما يشهد له ، والله أعلم . وانظر ما تقدم برقم ( ٩٩٤١ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱ / ۱ ۱۶۱ برقم ( ۳۰۹ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢ / ٣٤٣ \_ من طريق عمرو بن مرزوق ، حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيب قال : . . . . وهلذا إسناد ضعيف ، سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر رضي الله عنه .

وعلقه الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ١/١١٤ الطبعة الأولىٰ ، من طريق عمرو بن مرزوق ، به .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين زيادة من مصادر التخريج .

فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ : لَوْلاَ ٱتِّقَاءُ ٱللهِ لَدَعَوْتُ عَلَيْكَ دَعْوَةً مَا تُخْطِئُكَ .

رواه الطبراني (۱<sup>)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أسد بن موسىٰ ، وهو ثقة مأمون .

١٤٨٥٢ ـ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا سَعْدٌ يَمْشِي إِذْ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَشْتِمُ عَلِيّاً وَطَلْحَةَ وَٱلزُّبَيْرَ ( مص : ٢٧٤ ) .

فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : إِنَّكَ تَشْتِمُ أَقْوَاماً قَدْ سَبَقَ لَهُمْ مِنَ ٱللهِ مَا سَبَقَ . وَٱللهِ لَتَكُفَّنَ عَنْ شَيْمِهِمْ أَوْ لأَدْعُونَ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، عَلَيْكَ .

قَالَ : يُخَوِّ فُنِي كَأَنَّهُ (٢) نَبِيُّ .

فَقَالَ سَعْدٌ : ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يَشْتِمُ أَقْوَاماً قَدْ سَبَقَ لَهُمْ مِنْكَ مَا سَبَقَ ، فَٱجْعَلْهُ ٱلْيَوْمَ نَكَالاً .

فَجَاءَتْ بَخْتِيَّةٌ (٣) فَأَفْرَجَ ٱلنَّاسُ لَهَا فَتَخَبَّطَتْهُ ، فَرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ يَتْبَعُونَ سَعْداً ، يَقُولُونَ : ٱسْتَجَابَ ٱللهُ لَكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ .

رواه الطبراني (٤) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٨٥٣ ـ وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ ٱبْنُ عَمِّ لَنَا يَوْمَ ٱلْقَادِسِيَّةِ :

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱/۱۳۹۱ برقم (۳۰٦) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/٢/٣٤ \_ والذهبي في « سير أعلام النبلاء » ١/١١ تعليقاً من طريق أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس قال : كان لابن مسعود . . . وهاذا أثر إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني : « تخوفني كأنك . . . » .

<sup>(</sup>٣) البختية : الأنثىٰ من الإبل ، وانظر « المعرب » للجواليقي ص( ١٧١-١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٤٠/١ برقم (٣٠٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " ٣٤٧/٢٠ من طريقين : حدثنا ابن عون قال : أنبأني محمد بن محمد بن الأسود، عن عامر بن سعد قال : . . . . وهاذا إسناد جيد، محمد بن محمد بن الأسود فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (٤٨٤٠)، وانظر "سير أعلام النبلاء " ١١٦/١ .

أَلَهُ تَرَ أَنَّ ٱللهَ أَنْ رَلَ نَصْرَهُ وَسَعْدٌ بِبَابِ ٱلْقَادِسِيَّةِ مُعْصِمُ أَلَهُ أَنْ اللهَ أَنْ رَلَ نَصْرَهُ وَنِسْوَةُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيِّمُ فَأَبْنَا وَقَدْ آمَتْ فِيهِنَّ أَيِّمُ

فَبَلَغَ سَعْداً قَوْلُهُ ، فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ ٱقْطَعْ عَنِّي لِسَانَهُ وَيَدَهُ .

فَجَاءَتْ نَشَّابَةُ فَأَصَابَتْ فَاهُ فَخَرِسَ ، ثُمَّ قُطِعَتْ يَدُهُ في ٱلْقِتَالِ ، فَقَالَ : ٱحْمِلُونِي عَلَىٰ بَابٍ فَخَرَجَ بِهِ مَحْمُولاً ، ثُمَّ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ وَفِيهِ قُرُوحٌ فَأَخْبَرَ ٱلنَّاسَ بِعُذْرِهِ فَعَذَرُوهُ ، وَكَانَ سَعْدٌ لاَ يَجْبُنُ .

١٤٨٥٤ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (١) : يُقَاتِلُ حَتَّىٰ يُنْزِلَ ٱللهُ نَصْرَهُ .

وَقَالَ : وَقُطِعَتْ يَدُهُ وَقُتِلَ .

رواه الطبراني (٢) بإسنادين رجال أحدهما ثقات .

(۱) أخرجها الطبراني في الكبير ١/١٤١ برقم (٣١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٤٥/٢٠ من طريق عبد الحكيم بن منصور، وسيف بن عمر جميعاً: عن عبد الملك بن عمير، قال: هجا رجل من المسلمين سعداً فقال:

يقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معصم وعند ابن عساكر : عند عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر قال : قال رجل منا يوم القادسية :

يقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معصم وإسناد هاذا الخبر فيه عبد الحكيم بن منصور وهو متروك واتهم بالكذب .

وفيه سيف بن عمر وهو ضعيف ، وقال أبو حاتم : متروك .

(٢) في الكبير ١٤١/١ برقم (٣١١) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٣٤٥/٢٠ من طريق زياد بن عبد الله البكائي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر الأسدي قال : قال ابن عم لنا يوم القادسية :

وهـٰـذا إسناد فيه زياد بن عبد الله البكائي ، في حديثه عن غير ابن إسحاق لين ، والله أعلم . وانظر « سير أعلام النبلاء » ١/ ١١٥ .

#### ٣ ـ بَابٌ جَامِعٌ : فِي مَنَاقِبِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

۱۶۸۵٥ - عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَخْبِرُ لَهُ خَبَراً (١) فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَمْشِي عَلَىٰ ١٥٤/٥ خَبَراً (١) فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَمْشِي عَلَىٰ ١٥٤/٥ خَبَراً (١) فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَمْشِي عَلَىٰ ١٥٤/٥ هِينَتِي حَتَّىٰ صِرْتُ إِلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « فَهَبْتَ شَدِيداً (٢) ، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ هِينَتِكَ ؟ » أَوْ كَمَا قَالَ .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَسْعَىٰ ، فَيَظُنَّ بِي ٱلْقَوْمُ أَنِّي قَدْ فَرَقُتُ (٣) .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ سَعْداً لَمُجَرَّبٌ » .

رواه البزار (٤) وإسناده حسن .

١٤٨٥٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَمَىٰ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْم ، رَمَىٰ بِهِ سَعْدٌ .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): « خبر قوم » . وكذلك هي عند البزار .

 <sup>(</sup>٢) هاكذا جاءت في مصادرنا الأصول ، وفي «كشف الأستار » وأما في « البحر الزخار » فجاءت : « شداً » وهو الأوجه والأصوب .

<sup>(</sup>٣) يقال : فَرِقَ ، يَفْرَقُ ، فرقاً ، إذا جزع واشتد خوفه .

وإسحاق بن محمد هو الفروي قد حسَّنا حديثه عند الحديث السابق برقم ( ٨٨٨ ) .

رواه البزار (۱) ، والطبراني ورجالهما رجال الصحيح ، غير أبي خالد الوالبي ، وهو ثقة .

١٤٨٥٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، سَعْدٌ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه العلاء بن عمرو الحنفي ، وهو متروك .

١٤٨٥٨ \_ وَعَنْ سَعْدِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ لَهُ أَبَوَيْهِ (٣) .

قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ<sup>(١)</sup> ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَعْدُ<sup>(٥)</sup> اِرْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي » .

قَالَ : فَنَزَعْتُ (٦) بِسَهْم لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ ، فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ ، فَوَقَعَ وَٱنْكَشَفَتْ (٧) عَوْرَتُهُ ، فَضَحِكَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ نَوَاجِذِهِ .

قلت: في الصحيح بعضه (٨).

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٢٠٧/٣ برقم (٢٥٧٨) ، والطبراني في الكبير ٢٠٩/٢ برقم (١٨٥٤) ، وفي « الأوائل » برقم (٢٠١٥) ، والحاكم في « المستدرك » برقم (٢١١٥) من طريق الأعمش ، عن أبي خالد الوالبي ، عن جابر بن سمرة . . . . وهذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٠/١٠ برقم (١٠٢٤١) من طريق العلاء بن عمرو الحنفي ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله بن مسعود ، موقوفاً ، وفي إسناده العلاء بن عمرو الحنفي ، وهو متروك ، غير أن الأثر صحيح بما قبله .

<sup>(</sup>٣) عند مسلم زيادة « يوم أحد » .

<sup>(</sup>٤) عند مسلم زيادة « له » .

<sup>(</sup>٥) ليست عند مسلم .

<sup>(</sup>٦) عند مسلم زيادة « له » .

<sup>(</sup>V) عند مسلم: « فانكشفت ».

<sup>(</sup>A) بل كله عند مسلم في فضائل الصحابة « ٢٤١٢ » باب : في فضل سعد بن أبي وقاص .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أسد بن<sup>(۲)</sup> [موسىٰ وهو ثقة] .

١٤٨٥٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : كَانَ سَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ يُقَاتِلُ قِتَالَ ٱلْفَارِسِ وَٱلرَّاجِلِ .

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (٣) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير إبراهيم بن يوسف الصيرفي ، وهو ثقة .

١٤٨٦٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ هَلْذَا ٱلْبَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » ، فَدَخَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ .

رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) ، وإسناده حسن .

١٤٨٦١ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

« يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » ، فَدَخَلَ سَعْدٌ . قَالَ ذَلِكَ عَنْ (٥) ثَلاَثَةِ أَيَّامِ كُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ سَعْدٌ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱٤٣/۱ برقم ( ٣١٥) ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤١٢) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠٧/٢٠ من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد . . . وهاذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) من هنا يبدأ النقص في ( مص ) ، وقد تداركناه من النسخ الأخرى ( ظ ، د ) ، وينتهي في أواخر الحديث ( ١٤٩٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٠/ ٩٣ برقم ( ١٠٠٠٤ ) ، وقد تقدم برقم ( ٩٩٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في المسند 1/277 = 0 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 1/207، وابن كثير في البداية 1/200 من طريق رشدين ، عن الحجاج بن شداد ، عن أبي صالح الغفاري ، عن عبد الله بن عمرو ، به . وهاذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد ، وانظر الحديثين المتقدمين ( 1000 ) و ( 1000 ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ( د ) .

رواه البزار(١) ، وفيه : عبد الله بن قيس الرقاشي ، وقد ضعّف .

١٤٨٦٢ ـ وَعَنْ سَعْدِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ سُقْ إِلَىٰ هَاذَا ٱلطَّعَامِ عَبْداً تُحِبُّهُ وَيُحِبُّكَ » . قَالَ : فَطَلَعَ ـ يعني : نَفْسُهُ ـ .

رواه البزار (٢) ورجاله وثقوا .

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٥٨ برقم ( ٢٥٨٢ ) وقد تقدم برقم ( ١٣٠٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في «البحر الزخار» برقم (١٢١٠) \_ وهو في «كشفُ الأستار» ٢٠٧/٣ برقم (٢٥٨١) \_ من طريق سعيد بن محمد الجرمي ، حدثنا معن بن عيسىٰ ، حدثتني عبيدة بنت نائل ، عن عائشة ، عن أبيها سعد....

وقال البزار : « لا نعلمه بهاذا اللفظ إلا بهاذا الإسناد . وفي غير حديث عبيدة هاذا : فطلع عبد الله بن سلام » .

وقال ابن أبي حاتم في « علل الحديث » ٢/ ٣٧١ برقم ( ٢٦٣٠ ) : « سئل أبو زرعة عن حديث رواه سعيد بن أسد ، حدثني الخصيب بن ناصح قال : حدثتنا عبيدة بنت نائل قالت : سمعت عائشة بنت سعد تحدث عن أبيها سعد : . . . .

قال أبو زرعة : خالف معن فقال : عن عبيدة بنت نائل أنها سمعت أم عمر بنت سعد تحدث عن أبيها سعد. . . . فسمعت أبا زرعة يقول : حديث معن أصح من حديث الخصيب بن ناصح » . وهاذا يدل على أن إسناد البزار منقطع ليس فيه أم عمرو .

وأخرجه ابن حبان في الثقات V/V من طريق محمد بن المنذر بن سعيد ، حدثنا سليمان بن شعيب الْكَيْسَانِيُّ بمصر ، حدثنا الخصيب بن ناصح ، حدثتنا عبيدة بنت نائل قالت : سمعت عائشة بنت سعد تحدث عن أبيها سعد . . . وشيخ ابن حبان محمد بن المنذر بن سعيد الهروي شكَّر . ترجمه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» V(V) فقال : «الحافظ المتقن . . . كان واسع الرواية ، جيد التصنيف » . كما ترجمه في «تذكرة الحفاظ » V(V) المتقن . . . كان وأورد ابن العماد في «شذرات الذهب » عن ابن ناصر الدين أنه قال : « . . . . أبو جعفر ، ويقال : أبو عبد الرحمان ، ثقة » . وسليمان بن شعيب الْكَيْسَانِيُّ ترجمه السمعاني في «الأنساب » V(V) وقال : «كان ثقة » . وقال الحافظ في «لسان الميزان » السمعاني في «الأنساب » V(V) وقال : «كان ثقة » . وقال الحافظ في «لسان الميزان »

وقد روىٰ عمّا يزيد علّىٰ خمسة عشر شيخاً منهم الخطيب بن ناصح ، وأسد بن موسىٰ ، وعبد الرحمان بن مهدي .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : لَمَّا(١) كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : « دُونكَ لُحُومَ ٱلْقَوْمِ » ، فَكَانَ سَعْدٌ يَضَعُ سَهْمَهُ فِي كَبِدِ قَوْسِهِ ، فَيَقُولُ : ٱللَّهُمَّ سَهْمُكَ ، وَفِي سَبِيلِكَ ، ٱللَّهُمَّ ٱنْصُرْ رَسُولَكَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ٱسْتَجِبْ لِسَعْدِ إِذَا دَعَاكَ » .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه : أبو سعد البقال ، وهو مدلس ثقة ، وقد اعتضد حديثه بالحديثين اللذين تقدما في باب إجابة دعائه .

١٤٨٦٤ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [كَانَ]<sup>(٣)</sup> فِي سَفَرٍ ، فَأَخَذَتْنِي وَحْشَةٌ مِنَ ٱللَّيْلِ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا لَكِ ؟ » .

فَقُلْتُ : إِنِّي فِي هَلْذَا ٱلْمَكَانِ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ فَأَخَافُ عَلَيْكَ .

فقال : « كَلاَّ ، إِنَّ ٱللهَ ـ عزَّ وَجَلَّ ـ يَبْعَثُ لَنَا رَجُلاً يُحِبُّ ٱللهَ وَرَسُولَهُ يَكْلَؤُنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا » .

قَالَت : فَبَيْنَا أَنَا كَذْلِكَ إِذْ رَأَيْتُ سَوَاداً قَدْ أَقْبَلَ نَحْوَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ هَلذَا ؟ » .

<sup>◄</sup> وروىٰ عنه أكثر من عشرين تلميذاً منهم: محمد بن المنذر بن يزيد الهروي ، شَكَّر ،وأحمد بن هارون البرديجي ، ومحمد بن صالح العكبري .

والإسناد منقطع كما بيَّن أبو زرعة .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط ( ٤٠٨١ ) من طريق عبد الرحمان بن مغراء ، عن أبي سعد \_ تحرفت فيه إلى سعيد \_ البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن المرزبان البقال : أبي سعد .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي سعد إلا عبد الرحمان بن مغراء » .

نقول : غير أن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر الحديثين ( ١٤٨٤٨ ، ١٤٨٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من ( د ) .

فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ ، جِئْتُ أَكْلَوُكَ بَقِيَّةَ لَيْلَتِكَ هَاذِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَنَامَ .

قلت : في الصحيح<sup>(١)</sup> طرف منه .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه : أبو جعفر الأشجعي : لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٨٦٥ \_ وَعَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْراً
 وَمَا لِي غَيْرُ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ أَكْثَرَ ٱللهُ لِي مِنَ ٱللِّحَىٰ بَعْدُ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وقال : وقوله : « مَا لِي غَيْرُ شَعْرَةٍ » يَعْنِي : مَا لِي إِلاَّ ٱبْنَةُ

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في « الجهاد » ( ۲۸۸۵ ) باب : الحراسة في الغزو في سبيل الله ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ۲٤۱۰ ) باب : في فضل سعد بن أبي وقاص .

وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في « مسند الموصلي » برقم ( ٤٨٥٦ ) فانظره إذا رغبت .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٨٦٠) من طريق هشيم ، عن العوام ، بن حوشب قال : أخبرنا أبو جعفر الأشجعي ، عن عائشة. . . . وهاذا إسناد حسن ، أبو جعفر الأشجعي ترجمه البخاري في « الكنىٰ » ١٨/٩ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٣٢٥ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٥/ ٥٦ . وانظر التعليق السابق .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي جعفر إلا العوام » وهـٰذا تفرد غير ضار لأنه لم يخالف ، وهـٰذا تفرد غير ضار لأنه لم يخالف ،

<sup>(</sup>٣) في «البحر الزخار» برقم (١١٠٤) \_ وهو في «كشف الأستار» ٢٠٦/٣ برقم ( ٢٥٧٧ ) \_ من طريق إسحاق بن محمد الفروي ،

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٩١٣٥ ) من طريق إسحاق بن جعفر بن محمد ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ١٠ ١٠ ١٠ ١ من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، وأخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » برقم ( ١٣١٠ ) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم . جميعاً : حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري ، حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد . . . وهاذا إسناد صحيح ، نعم إسحاق بن محمد الفروي حسن الحديث ، غير أنه متابع كما هو ظاهر . وقد تقدم برقم ( ٨٨٨ ) و ( ١٤٨٥٥ ) . تنبيه : لقد سقط من إسناد ابن سعد قوله : « عن عامر بن سعد » .

وَاحِدَةٌ ﴿ ثُمَّ أَكْثَرَ ٱللهُ لِي مِنَ ٱللِّحَىٰ ﴾ يَعْنِي: مِنَ ٱلْوَلَدِ.

ورواه الطبراني في الأوسط ، ورجال البزار رجال الصحيح .

١٤٨٦٦ ـ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :

كَانَ سَعْدٌ آخِرَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٨٦٧ ـ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل :

تُوُفِّيَ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلاَثٍ وَثَمَانِينَ ، وَمَاتَ عَلَىٰ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ ، وَحُمِلَ عَلَىٰ رِقَابِ ٱلرِّجَالِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ، وَكَانَ مَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ ٱلْوَالِيَ عَلَيْهَا ، وَأَسْلَمَ وَهُوَ الْبُنُ سَبْع (٢) عَشْرَةَ سَنَةً .

رواه الطبراني (٣) .

١٤٨٦٨ \_ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :

تُوُفِّيَ سَعْدُ<sup>(٤)</sup> بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ حَجَّتِهِ ٱلْأُولَىٰ ، وَهُوَ ٱبْنُ ثَلاَثٍ وَثَمَانِينَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۳۸/۱ برقم ( ۲۹۹ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۰/۳٦٧ من طريق وهب بن جرير عن أبيه ، قال : سمعت النعمان بن راشد ،

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » برقم ٦٠٩٧ من طريق سليمان بن بلال . قال : قال يحيى بن سعيد ،

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني « تسع » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ا/ ١٣٩ برقم (٣٠٠) من طريق عبدالله بن أحمد قال: قال أبي: أحمد.... وهاذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «عمرو» وهو خطأ.

رواه الطبراني(١) ، ورجاله ثقات ، وروىٰ نحوه عن يحيى بن بكير .

١٤٨٦٩ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :

مَاتَ سَعْدٌ وَمَرْوَانُ وَالِي ٱلْمَدِينَةِ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ .

رواه الطبراني (٢).

١٤٨٧٠ - وَعَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ ، قَالَ : مَاتَ سَعْدٌ بِٱلْعَقِيقِ فِي قَصْرِهِ عَلَىٰ
 عَشْرَةِ أَمْيَالٍ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ ، وَحُمِلَ عَلَىٰ رِقَابِ ٱلرِّجَالِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ .

وَيُقَالُ : تُوُفِّيَ وَهُوَ ٱبْنُ بِضْعِ وَسَبْعِينَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> .

### ١٣ ـ بَابُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٨٧١ \_ عَنْ شَبَابِ ٱلْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ :

سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ ٱلْعُزَّىٰ بْنِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ

(۱) في الكبير ١/ ١٣٩ برقم ( ٣٠٤) ، والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦٠٩٥) من طريق أحمد بن حنبل ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٦٧/٢٠ من طريق علي بن مسلم ، وعبيد الله بن سعد ،

(٢) في الكبير ١٣٩/١ برقم (٣٠١) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : مات سعد. . . . وهاذا إسناد صحيح .

(٣) في الكبير ١٣٩/١ برقم ( ٣٠٢) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا الزبير بن بكار ، قال : مات سعد... وهاذا إسناد صحيح . وانظر « تاريخ دمشق » ٣٦٧/٢٠ حيث نسب هاذا الأثر إلى يحيى بن بكير .

ومن أحب اطلاعاً أوسع على حياة هاذا الصحابي الكريم فلينظر « تاريخ دمشق » ٢٠/ ٢٨٠\_ ٣٧٣ . رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ ، يُكْنَىٰ : أَبَا ٱلأَعْوَرِ ، وَأُمَّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ نَعْجَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خُوَالِمِ مِنْ خُزَاعَةَ .

رواه الطبراني(١).

١٤٨٧٢ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْن عَلِيٍّ ، قَالَ :

كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ آدَمَ ، طُوَالاً ، أَشْعَرَ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وروىٰ عن<sup>(۳)</sup> الواقدي مثله .

١٤٨٧٣ ـ وَعَنْ عُرْوَةً ، قَالَ :

سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، قَدِمَ مِنَ ٱلشَّامِ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ .

قَالَ : وَأَجْرِيَ ـ يَا رَسُولَ ٱللهِ ـ زَعَمُوا ؟ قَالَ : « وَأَجْرُكَ » .

رواه الطبراني (٤) ، وإسناده حسن ، وروىٰ عن الزهري مثله .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱ ۸/۱ برقم ( ٣٣٥) من طريق موسى بن زكريا التستري ، حدثنا شباب العصفري قال: سعيد بن زيد. . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر «الطبقات» لشباب ص (٢٢).

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٤٨/١ برقم ( ٣٣٧ ) من طريق أحمد بن محمد بن صدقة قال : سمعت أبا حفص : عمرو بن علي يقول : كان سعيد . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » برقم ( ٥٨٤٩ ) من طريق خلف بن محمد البخاري ، حدثنا محمد بن حريث ، حدثنا عمرو بن علي ، به . وهاذا إسناد ضعيف .

وآدم : شديد السمرة ، والجمع أُدْمٌ ، وهي أدّماء . والطُّوالُ : الطويل .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « علىٰ » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٤٩/١ برقم ( ٣٣٨ ) والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٥٨٤٦ ) من طريق محمد بن عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا أبي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عرورة . . . . وهذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » برقم ( ٥٥٨٣ ) من طريق محمد بن عمرو بن خالد ، بالإسناد السابق . وللكن صاحب الأجر والسهم فيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه .

١٤٨٧٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْجَنَّةِ : أَبُو بَكْرٍ [فِي الْجَنَّةِ] (١) ، وَعُمَرُ في الْجَنَّةِ ، وَعُشَمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبَعَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ » وَالْبَعْدَةُ بَنُ الْجَرَاحِ فِي الْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> في الثلاثة ، رجاله رجال الصحيح ، غير حامد بن يحيى البلخي وهو ثقة ، ولهاذا الحديث طرق في مناقب جماعة من الصحابة .

١٤٨٧٥ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، قَالَ :

بَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ ٱلْحَكَمِ بِٱلْمَدِينَةِ لِيُبَايِعَ لِابْنِهِ يَزِيدَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهلِ ٱلشَّامِ : مَا يُجِيبُكَ<sup>(٣)</sup> حَتَّىٰ يَجِيئَنِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَيُبَايِعَ ، فَإِنَّهُ أَنْبِلُ أَهْلِ ٱلْبَلدِ ، فَإِذَا بَايَعَ بَايَعَ ٱلنَّاسُ .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه : عطاء بن السائب ، وهو ثقة ، ولكنه

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( 7777 ) ، وفي الصغير 1/77 \_ ومن طريقه أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » 3/78 \_ من طريق سفيان بن عيينة ، عن سعير بن الخمس ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر . . . . وهاذا إسناد جيد ، وحبيب بن أبي ثابت وصف بالتدليس وهو مقل فيه ، وغالباً ما يراد من هاذا الوصف الإرسال ، والله أعلم .

ويشهد له حديث سعيد بن زيد عند أبي داود في السنة ( ٤٦٤٩ ) باب : في الخلفاء ، وعند الترمذي في المناقب ( ٣٧٤٨ ) باب : مناقب عبد الرحمان بن عوف . وقد خرجناه في صحيح ابن حبان برقم ( ٦٩٩٣ ) .

كما يشهد له حديث عبد الرحمان بن عوف عند الترمذي ( 7787 ) . وانظر التاريخ الكبير للبخاري 7781 . وقد خرجناه في صحيح ابن حبان برقم ( 7997 ) .

<sup>(</sup>٣) عند الطبراني : « ما يحبسك ؟ » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١/ ١٥٠ برقم ( ٣٤٥ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٢٦ ) →

اختلط ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٨٧٦ ـ وَعَنْ يَحْيِي بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

تُوُفِّيَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِينَ ، وَسِنَّهُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ ، وَدُفِنَ بِٱلْمَدِينَةِ ، وَمَاتَ بِٱلْعَقِيقِ ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَيُكْنَىٰ أَبَا ٱلأَعْوَرِ .

رواه الطبراني(١) ، وروىٰ عن محمد بن عبد الله بن نمير طرفاً منه .

١٤٨٧٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةً بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَتْ :

غَسَّلَ سَعْدٌ سَعِيدَ بْنَ زَيدٍ بِٱلْعَقِيقِ ، ثُمَّ حَمَلُوهُ فَجَاؤُوا بِهِ ، فَجَاءَ سَعْدٌ يَمْشِي حَتَّىٰ إِذَا حَاذَىٰ بِدَارِهِ ، دَخلَ فَٱغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَغْتَسِلْ مِنْ غَسْلِ سَعِيدٍ إِنَّمَا ٱغْتَسَلْتُ مِنَ ٱلْحَرِّ .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه : من لم أعرفه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱ / ۱٤٩ برقم ( ٣٤٠ ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن بكير ، به . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه أيضاً برقم ( ٢٤٣ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي قال : سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول : مات سعد بن زيد ، به ، مختصراً ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٥٠/١ برقم (٣٤٤) من طريق عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله \_ تحرف فيه إلى : عبد الله \_ ابن عمر ، عن أبي عبد الجبار \_ فيه : عن عبد الجبار . عن أخيه \_ عن عائشة بنت سعد . . . وهلذا إسناد فيه أبو عبد الجبار ترجمه البخاري في الكبير ٥٣/٩ فقال : « أبو عبد الجبار سمع عائشة بنت سعد ، روئ عنه عُبيد الله بن عمر » . ومثل هلذا قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤٠٦/٩ وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات . ◄

١٤٨٧٨ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَـٰنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ :
 أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ غَسَّلَ سَعِيداً بِٱلشَّجَرَةِ (١) .
 رواه الطبراني (٢) ، وفيه : من لم أعرفه .

# ١٤ - بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٨٧٩ \_ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : مَعْمَرِ بِنِ ٱلْمُثَنَّىٰ ، قَالَ :

عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ بْنِ [عَبْدِ] (٣) ٱلْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبٍ.

<sup>•</sup> وأخرجه الحاكم في « المستدرك » برقم ( ٥٨٥٤ ) \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الطهارة ٣٠٧/١ باب : الغسل من غسل الميت \_ من طريق أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي عبد الجبار \_ تحرف فيهما إلىٰ : عبد الغفار \_ عن عائشة ، به .

<sup>(</sup>١) هـٰــذه صورتها في النسختين ( ظ ، د ) ، وهي في ( د ) غير منقوطة .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٤٩/١ برقم ( ٣٤١) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا نعيم بن حماد ، أخبرنا ابن المبارك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، عن زيد بن عبد الرحمان بن سعيد بن زيد : أن سعداً. . . . وشيخ الطبراني قال ابن عدي : « كذبوه » نقلها الذهبي في الميزان ١٣٣/١ عن ابن عدي ، وجاراه في ذلك ابن حجر ، في « لسان الميزان » ١/٢٥٧-١٥٨ .

والذي عند ابن عدي في الكامل ٢٠١/١ أن الجلاس في مجلس النسائي عندما دخل عليهم أحمد قالوا له : يا كذاب . فقال للنسائي : « ألا ترىٰ ما يقولون ؟ » فقال له أخو ميمون : سمعت أحمد بن صالح يقول : إنك كذاب .

وقال ابن عدي أيضاً : « وابن رشدين هاذا صاحب حديث ، كثير الحديث من الحفظ بحديث مصر ، أنكرت عليه أشياء مما رواه ، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه » .

وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١/ ٧٥ : « سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه » .

وقال ابن يونس: «كان من حفاظ الحديث وأهل الصنعة». وقال ابن عدي: «وكأن أهل بيت رشدين خصصوا بالضعف من أحمد إلى رشدين ».

ونعيم بن حماد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١١٨٠ ) في « موارد الظمآن » . تقدم برقم ( ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ، د)، ومستدرك من المعجم الكبير للطبراني.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (١) ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ .

١٤٨٨٠ ـ وَعَنِ ٱبْنِ سِيرِينَ :

أَنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَاٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، كَانَ ٱسْمُهُ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ ٱلْكَعْبَةِ ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ ٱلرَّحْمَاٰنِ .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

(۱) في الكبير ۱۲۲/۱ برقم ( ۲۰۳ ) من طريق أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ، حدثنا عبد الملك بن هشام ، عن أبي عبيدة : معمر بن المثنى قال : . . . . وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم لم يره الطبراني وإنما رأى أخاه عبد الرحيم وسمع منه ، ووهم أن اسمه أحمد واستمر على ذلك . انظر « سير أعلام النبلاء » 1/2 × . وباقي رجاله ثقات . ولمعرفة المزيد من أخبار هاذا الصحابي الجليل ، انظر « تاريخ دمشق » 1/2 × 1/2 × . 1/2 في الكبير 1/2 × برقم ( 1/2 ) - ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1/2 × 1/2 × من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن عبد الرحمان بن عوف - رضي الله عنه - كان اسمه في الجاهلية . . . . وهاذا الحديث في « مصنف عبد الرزاق » برقم ( 1/2 × ) وإسناده ضعيف لإرساله ،

وأخرجه الحاكم برقم ( ٥٣٣٦ ) وابن عساكر ٣٥/ ٢٤٧ من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي ، حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن عوف . . . . وهاذا إسناد حسن ، محمد بن موسى بن أبي نعيم قال ابن معين : «ليس بشيء» . وقال أيضاً : «كذاب خبيث » .

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»  $/ 8 \times 10^{2} = 0$  قال الآجري : سئل أبو داود عن ابن أبي نعيم فقال : سمعت ابن معين يقول : أكذب الناس ، عِفْر \_ خبيث \_ من الأعفار » . وكذلك قال ابن عدي ، وما وجدت ذلك في سؤالات الآجري أبا داود ، فالله أعلم . وقال ابن عدي في الكامل  $/ 7 \times 10^{2} = 0$  عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات » . وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل »  $/ 8 \times 10^{2} = 0$  سمعت أحمد بن سنان يقول :

وقال بن موسى بن أبي نعيم : ثقة صدوق » وهو تلميذه ، والتلميذ أعرف الناس بأستاذه . وقال ابن أبي حاتم أيضاً : « سألت أبي عنه فقال : صدوق » . وقد روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وهما لا يرويان إلا عن ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٧٥ . وقد سبق أن ﴾

١٤٨٨١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَلْنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :

كَانَ ٱسْمِي فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ<sup>(۱)</sup> عَبْدَ عَمْرٍو ، فَسَمَّانِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup>، وفيه: إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز<sup>(۳)</sup>، وهو ضعيف.

١٤٨٨٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ ، يُكْنَىٰ أَبَا مُحَمَّدٍ ، شَهِدَ بَدْراً .

[رواه الطبراني (٤) في الكبير] (٥) ، وإسناده حسن .

١٤٨٨٣ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

فِيمَنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبِ بْنِ

 <sup>◄</sup> حررنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (١٣١٦٠).

وقلنا : إنه حسن الحديث فيما لم يخالف فيه . وانظر «الطبقات» لخليفة بن خياط ص (١٥) والمستدرك برقم ( ٥٣٥ ) و « تاريخ دمشق » ٣٥ / ٢٤٧ .

تنبيه : في ( د ) : « رواه الطبراني مرسلاً » . واسم عبد الرحمان في الجاهلية : « عبد عمرو » .

<sup>(</sup>١) ليست عند البزار ، ولا هي عند الطبراني .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار» ٢/٤١٤ برقم (١٩٩٢)، والطبراني في الكبير ١٢٦/١ برقم (٢٥٤)، والطبراني في الكبير ١٢٦/١ برقم

 <sup>(</sup> ٢٥٤ ) وابن أبي عاصم في « الاحاد والمثاني » برقم ( ٢١٩ ) ، وأبو نعيم في « المعرفة »
 ١/ ٧٠ برقم ( ٤٥٣ ) ، وقد تقدم برقم ( ١٢٩٠٣ ) . وانظر التعليق على الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣) جاء هاذا في إسناد الطبراني ، ولمعرفة الصواب انظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم

<sup>(</sup> ١٢٩٠٣ ) . والتعليق على الحديث السابق أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١/٦٢٦ برقم ( ٢٥٥ ) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ، عن ابن إسحاق قال : عبد الرحمان بن عوف . . . . وهاذا إسناد صحيح إلى ابن إسحاق .

وانظر أيضاً « تاريخ دمشق » ٣٥/ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين زيادة لازمة .

مُرَّةً : عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ .

رواه الطبراني (١) ، وهو مرسل حسن الإسناد .

١٤٨٨٤ - وَعَنِ ٱبْنِ إِسْحَاقَ : أَنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ سَاقِطَ ٱلثَّنِيَّكَيْنِ ، أَعْسَرَ ، أَعْرَجَ ، وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَهُتِمَ ، وَجُرِحَ عِشْرِينَ جِرَاحَةً أَوْ أَكْثَرَ ، أَصَابَهُ بَعْضُهَا فِي رِجْلِهِ فَعَرِجَ .

رواه الطبراني (٣) ورجاله ثقات .

١٤٨٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدَيْنِ (٤) ، فَكُنْتُ مِنْ أَوَّلِ ٱلنَّاسِ إِسْلَاماً .

رواه البزار (٥) ، عن شيخه عبد الله بن شبيب ، وهو مجمع على ضعفه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۲٦/۱ برقم (۲٥٦) والبيهقي في «كتاب قسم الفيء والغنيمة » ٣٦٨/٦ باب : إعطاء الفيء على الديوان ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٣٥/ ٢٥٥ من طرق : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير . . . وهاذا إسناد ضعيف ، وعروة بن الزبير لم يدرك ذلك .

<sup>(</sup>٢) الأهتم: من كسرت ثناياه من أصلها.

<sup>(</sup>٣) في الكبير 1/1/1 برقم  $(771)_{-}$  ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 78/80 من طريق أحمد بن عبد الرحيم البرقي ، حدثنا عبد الملك بن هشام ، حدثنا زياد بن عبد الله ، عن ابن إسحاق : أن عبد الرحمان . . . . وشيخ الطبراني قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 80/100 : « وهو الذي استمر فيه الوهم على الطبراني ، ولم يلقه أصلاً ، وإنما وهم الطبراني ، ولقي أخاه عبد الرحيم وأكثر عنه ، واعتقد أن اسمه أحمد ، فغلط في اسمه » . فإسناد الأثر إلى ابن إسحاق صحيح .

<sup>(</sup>٤) مثنى لِدَة ؛ وهو من ولد يوم ولادتك . وأزعم أن مثناه : لدتان ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) في «البحر الزخار» برقم (١٠١٩) من طريق عبد الله بن شبيب ، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف ، عن أبيه : عبد الرحمان قال : كنت . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن شبيب ، وهو إخباري علامة ، ولاكنه واه .

١٤٨٨٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ ، إِنَّكَ مِنَ ٱلأَغْنِيَاءِ ، لَنْ تَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ زَحْفاً ، فَأَقْرِضِ ٱللهَ يُطْلِقْ قَدَمَيْكَ » .

فَقَالَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ : مَا ٱلَّذِي أُقْرِضُ أَوْ أُخْرِجُ ؟

وَخَرَجَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مُرْ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ فَلْيُضِفِ ٱلضَّيْفَ ، وَلْيُطْعِمِ ٱلْمِسْكِينَ ، وَلْيُعْطِ ٱلسَّائِلَ ، فَقَالَ : يَجْزِي (١) عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا هُوَ فِيهِ » .

رواه البزار(٢) ، وفيه : خالد بن ينزيد بن أبي مالك ، وضعفه

ح قال أبو أحمد الحاكم: « ذاهب الحديث » . وبالغ فضلك الرازي فقال : « يحل ضرب عنقه » .

وقال الحافظ عبدان : «قلت لعبد الرحمان بن خراش : هاذه الأحاديث التي يحدث بها غلام خليل من أين له ؟

قال : سرقه من عبد الله بن شبیب ، وسرقها ابن شبیب من النضر بن سلمة : شاذان ، ووضعها شاذان » . وانظر « لسان المیزان » ۳۵/ ۲۹۹\_۳۰۰ وقد تقدم برقم ( ۳۷۸ ) .

وأحمد بن محمد بن عبد العزيز خطأ ، صوابه إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، وهـٰذا هو المحفوظ . وإبراهيم هـٰذا واهٍ ، قال البخاري : سكتوا عنه . وقال ابن عدي : عامة حديثه مناكير . . . . وانظر « لسان الميزان » ١/ ٩٧ ـ ٩٨ .

(١) عند البزار: « يجزيه ».

(۲) في «البحر الزخار» برقم ( ۱۰۰٥) \_ وهو في «كشف الأستار» 71.7 برقم ( ۲۵۸۸) والطبراني في « مسند الشاميين» برقم ( ۱۲۱۲) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء» 19.7 وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 10.7 وابن سعد في الطبقات 10.7 والحاكم برقم ( 10.7 وابن عبد الرحمان الدمشقي ، حدثنا خالد بن يزيد بن برقم ( 10.7 و من طريق سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي ، حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك ، عن أبيه ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف ، عن أبيه عبد الرحمان بن أبي مالك وهو ضعيف ، وقد اتهمه ابن معين . وانظر الحديث التالى .

وقال البزار : « لا يثبت في هـٰذا شيء ، وقد شهد عبد الرحمـٰن بدراً ، وشهد صلى الله عليه وسلم له بالجنة ، وهو أحد العشرة ، فلا تلتفت إلىٰ أحاديث ضعيفة » .

الجمهور ، ولا يثبت في دخوله زحفاً حديث .

١٤٨٨٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ أُمَّتِي عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَنْ يَدْخُلَها إِلاَّ حَبْواً » .

رواه البزار(١) ، وفيه : أُغْلَبُ بن تميم ، وهو مجمع علىٰ ضعفه .

١٤٨٨٨ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أُرِيتُ ٱلْجَنَّةَ ، فَإِذَا هِيَ الْجَلَّةَ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا هِيَ النَّتِي النِّتِي النَّتِي النَّتِي النَّتِي النَّتِي النِّتِي النَّتِي النِّتِي النَّتِي النَّتِي النَّتِي النَّتِي النِّتِي الْتَقْرَاقُ الْمُنْتِي النِّتِي الْمُنْتِي الْمُنْتَالِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتَالِقِي الْمُنْتِي الْمُنْتَالِقِي الْمُنْتَالِقِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتَالِقِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتَالِقِي الْمُنْتَالِقِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتَالِقِي الْمُنْتِي الْمُنْتَالِقِيلِي الْمُنْتَالِقِيلِي الْمُنْتَالِقِيلِي الْمُنْتَالِقِيلِي الْمُنْتَالِقِيلِي الْمُنْتَالِقِيلِي الْمُنْتَالِقِيلِي الْمُنْتِيلِيِيْلِقِيلِي الْمُنْتِيلِقِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِقِيلِي الْمُنْتِيلِقِيلِيْلِي الْمُنْتِيلِيِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِيِيْلِقِيلِي الْمُنْتِيلِيِي

(۱) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٠٩ برقم ( ٢٥٨٧ ) ، من طريق أغلب بن تميم ، حدثنا ثابت البناني ، عن أنس . . . . وهلذا إسناد فيه أغلب بن تميم قال البخاري ، وابن حبان : « منكر الحديث » . وقال ابن معين : « ليس بشيء » . وقال مسلمة بن قاسم : « منكر الحديث » وذكره العقيلي ، والساجي وابن الجارود في الضعفاء .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار» أيضاً برقم (٢٥٨٦) وأحمد ١١٥/٦ والطبراني في السير ١٢٩/١ برقم(٢٦٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩٦/١، والذهبي في السير ١٢٩/١ برقم(٢٦٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩٦/١، والذهبي في السير ١٢٩/١ الطبعة الأولى، من طرق عن عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس. . . وهذا إسناد فيه عمارة بن زاذان قال أحمد: «يروي عن أنس أحاديث مناكير. وهذا منها، وعمارة حسن الحديث فيما لم يستنكر عليه، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٣٣٩٨) في «مسند الموصلي». فمتابعته لأغلب غير مجدية، والله أعلم.

وقال البزار: «هاذا منكر، وعلقه عمارة بن زاذان. قالَ أحمد: له مناكير، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وضعفه الدارقطني».

وأخرجه ابن سعد ٣/١/٩٣ من طريق عبد الله بن جعفر الرقي ، حدثنا أبو المليح ، عن حبيب بن أبي مرزوق ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد منقطع ابن أبي مرزوق لم يدرك عائشة . وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد ٢٥٩/٥ ـ ومن طريقه أخرجه الذهبي في السير ٢/٢٧\_٧٧ الطبعة الأولى ـ وإسناده ضعيف .

وفي الباب أيضاً عن حفصة بنت عمر ، أخرج حديثها الطبراني في « مسند الشاميين » برقم ( ٧٠٥ ) وفي إسناده : حفص بن عمر بن ثابت قال أبو حاتم : « منكر الحديث » نقلاً عن على بن الحسين بن الجنيد .

وفيه أيضاً عبد الحميد بن عبد الرحمان بن زيد بن الخطاب ، ولم يسمع من عمته حفصة .

أَنْتَظِرُهَا بِٱلشَّامِ ، وَأَحْمَالُهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ حَتَّىٰ أَدْخُلَهَا مَعَهُمْ مَاشِياً .

رواه البزار(١) ، عن شيخه عبد الله بن شبيب ، وهو مجمع على ضعفه .

١٤٨٨٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَائِشَةُ فِي بَيْتِهَا إِذْ سَمِعَتْ صَوْتاً فِي اللهَ المُدِينَةِ ، فَقَالَتْ : مَا هَلْذَا ؟

فَقَالُوا : عِيرٌ لِعَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ قَدِمَتْ مِنَ ٱلشَّامِ تَحْمِلُ مِنْ كُلِّ شَيْء ، فَكَانَتْ سَبْعَ مِئَةِ بَعِيرٍ ، فَٱرْتَجَتِ ٱلْمَدِينَةُ مِنَ ٱلصَّوْتِ ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ضَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « قَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّة صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « قَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّة عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ ، فَقَالَ : إِنِ ٱسْتَطَعْتُ لأَدْخُلَنَهَا حَبُواً » ، فَبَلَغَ ذلك عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ ، فَقَالَ : إِنِ ٱسْتَطَعْتُ لأَدْخُلَنَهَا قَائِماً ، فَجَعَلَها بِأَقْتَابِهَا وَأَحْمَالِهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ .

رواه أحمد (٢) ، والبزار بنحوه ، والطبراني ، وفيه : عمارة بن زاذان ، ضعفه النسائي والدارقطني (٣) ، وقد شهد عبدُ ٱلرَّحْمَانِ بنُ عَوْفٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بَدْراً وٱلْحُدَيْبِيَّةَ وَشَهِدَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ وَصَلَّىٰ خَلْفَهُ .

١٤٨٩٠ ـ وعن بُسْرَةَ بِنتِ صَفْوَانَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا :
 « مَنْ يَخْطُبُ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ عُقْبَةَ ؟ »

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار» ٣/ ٢٠٩ برقم ( ٢٥٨٥) من طريق عبد الله بن شبيب ، حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد المدني ، حدثنا محمد بن طلحة ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف . . . . وشيخ الطبراني واهِ ، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه .

<sup>(</sup>٢) في المسنّد ٦/ ١١٥ ، والبزار في «كشف الأستار » ٣/ ٢٠٩ برقم ( ٢٥٨٦ ) ، والطبراني في الكبير ١٢٩/١ برقم ( ٢٤٦ ) ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء » ١/ ٩٦ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٣٥/ ٢٦٧ ٢٦٨ وابن الجوزي في المطبوعات ٢/ ١٣ وانظر « القول المسدد » ص ( ٤١ ) وص ( ٢٥ - ٦٦ ) ، والذهبي في السير ٢/ ٢١ الطبعة الأولىٰ ، وإسناده ضعيف ، وقد تقدم تخريجه برقم ( ١٤٨٨٧ ) . وقال أحمد : هذا حديث كذب منكر .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) زيادة : « وجماعة » .

قَالَتْ: فُلاَنُ وَفُلاَنُ وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَلِنِ بِنُ عَوْفٍ ، فقال: « أَنْكِحُوا عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بِنُ عَوْفٍ مَلْكَ أَلْمُسْلِمِينَ ، وَمِنْ خِيَارِهِمْ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ » .

١٤٨٩١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (١) : قَالَ : « فَأَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُ سَيِّدُ ٱلْمُسْلِمِينَ وَخِيَارُهُمْ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط وفي الرواية الأولىٰ: يعقوب بن حميد ، وسليمان بن سالم ، وكلاهما وُثق ، وبقية رجالها رجال الصحيح ، والثانية : ضعيفة .

## ١٤٨٩٢ ـ وَعَنِ ٱلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً :

(١) أخرجها الطبراني في الأوسط برقم (٤٨٦) وإسنادها ضعيف جداً ، وانظر التعليق التالي .

(٢) في الأوسط برقم (٤٨٦) من طريق أحمد بن عمرو الخلال ، حدثنا محمد بن منصور الجماز ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن حميد ، عن أبيه ، عن أمه أم كلثوم ، حدثني بسرة . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقد تقدم برقم (٧٠٣) .

ويعقوب بن محمد الزهري ضعيف ، وإبراهيم بن محمد ضعيف جداً عامة أحاديثه مناكير وأبوه : محمد بن عبد العزيز متروك .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ١٢٠٩ ) ، وابن عدي في الكامل ٣/ ١١١٩ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٠٨/٢ ، والذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٠٨/٢ وتبعه علىٰ ذلك ابن حجر في « لسان الميزان » ٣/ ٩٢ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب ،

وأخرجه البخاري في تاريخه الموسوم بالصغير ١/ ٩٠ من طريق محمد بن حمزة ،

جميعاً: حدثنا سليمان سالم ، عن عبد الرحمان بن حميد بن عبد الرحمان بن عوف ، عن أبيه حميد بن عبد الرحمان ، عن بسرة بنت صفوان . . . وهاذا إسناد حسن ، سليمان بن سالم هو : أبو أيوب مولىٰ عبد الرحمان بن حميد ترجمه البخاري في الكبير ١٨/٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٤٩/٤ وكناه أبا الربيع ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٧٣ .

وقال البزار: « تفرد به عبد الرحمان بن حميد بن عبد الرحمان » . وللكن هاذا التفرد غير ضار في الحديث . عبد الرحمان ثقة ولم يخالف .

أَنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفِ بَاعَ كَرْماً مِنْ عُثْمَانَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ فَأَعْطَى ٱلثَّمَنَ ، فَقَسَّمَهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بَيْنَ بَنِي زُهْرَةَ وَبَيْنَ فَقَرَاءِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَأَزْوَاجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ ٱلْمِسْوَرُ : فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : مَا هَـٰذَا ؟

قُلْتُ : بَعَثَ بِهِ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَحْنُوا عَلَيْكُنَّ بَعْدِي إِلاَّ ٱلصَّابِرُونَ »(١) .

سَقَى ٱللهُ ٱبْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ ٱلْجَنَّةِ.

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>١) وعند الترمذي: فقالت عائشة: سقى الله.... وهاذا دليل على أن هاذه الجملة مدرجة.

<sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( ۹۱۱۱ ) وابن عساكر ۳۵/ ۲۸۲ من طريق إسحاق بن جعفر بن محمد ،

وأخرجه أحمد ١٠٣/٦ ، ١٠٥ ، ١٣٥ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٥/ ٢٨٣ ـ من طريق أبي سعيد موليٰ بني هاشم ،

وأخرجه أحمد ٦/ ١٣٥ ّ، وابن سعد ٣/ ١/ ٩٤ ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٣٥٦٦ ) من طريق أبي عامر العقدي : عبد الملك بن عمرو ،

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » برقم ( ٥٣٥٦ ) من طريق منصور بن سلمة الخزاعي ، وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١/ ٩٩ من طريق يحيى بن عبد الحميد ،

جميعاً : حدثناً عبد الله بن جعفر ، عن أم بكر بنت المسور : أن عبد الرحمان بن عوف باع أرضاً له . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه أم بكر لم تدرك ذلك .

وأخرجه الترمذي في المناقب ( ٣٧٥٠) باب : مناقب عبد الرحمان بن عوف ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٢١٦) من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا بكر بن مضر ، عن صخر بن عبد الله عن أبي سلمة ، عن عائشة . . . . مختصراً وإسناده صحيح . وانظر ابن حبان .

وأخرجه الحاكم برقم ( ٥٣٦٠ ) من طريق عبد الله بن يوسف التُّنّيسِي ، حدثنا بكر بن مضر بالإسناد السابق .

وللحديث شواهد يزداد بها قوة . وانظر « موارد الظمآن » للاطلاع على بعضها . وانظر أيضاً ،

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ﴿ خِيَارُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي مِنْ بَعْدِي ﴾ .

قَالَ : فَأَوْصَىٰ لَهُنَّ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بِكَذَا ، فَبِيعَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَا (١).

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وإسناده حسن .

١٤٨٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ يَعْطِفُ عَلَيْكُنَّ بَعْدِي إِلاَّ ٱلصَّابِرُونَ ، ٱلصَّادِقُونَ »(٣) .

قَالَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ : فَبِعْتُ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ شَيْعًا ـ قَدْ سَمَّاهُ ـ بِأَرْبَعِينَ أَلْفاً . فَقَسَمَهُ بَيْنَهُنَ ، يَعْنِي : بَيْنَ أَزْوَاجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحِمَهُنَّ ٱللهُ .

رواه البزار (٤) ، عن عبد الله بن شبيب ، وهو ضعيف .

◄ الحديث التالي .

(١) عند البزار ، وفي « تاريخ دمشق » : « بأربع مئة ألف » .

(٢) في «كشف الأستار » ٣/ ٢١٠ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٣٥/ ٢٨٢ ، والحاكم في «المستدرك » برقم ( ٥٣٥٩ ) من طريق قريش \_ تحرفت عند البزار إلى : فراس \_ بن أنس حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . . وهلذا إسناد فيه قريش بن أنس أطلق علي بن المديني والنسائي القول في توثيقه ، وقال أبو حاتم : لا بأس به إلا أنه تغير ، وقال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب : كان قد اختلط ست سنين .

وقال البخاري ، عن إسحاق : كان قد اختلط في بيته ست سنين .

وقال الذهبي : ثقة تغير قبل موته .

نقول: وقول البخاري: «في بيته» يعني: أنه لم يختلط بالناس، ولم ينصب نفسه محدثاً لهم، وإذا صح هـٰذا يكون حديثه جيداً إلا ما ثبت أنه من المنكرات، والله أعلم. ويشهد له الحديث السابق فيصح به، والله أعلم.

ولفظ الحاكم : « خيركم خيركم لأهلى بعدي » .

(٣) لفظه في (ظ): « لا يعطفن عليكم إلا الصابرون » .

(٤) في « البحر الزخار » برقم ( ١٠٤٣ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣ / ٢١٠ برقم ( ٢٥٩٠ ) \_ من طريق عبد الله بن شبيب ، حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد \_ تحرف في ؎ ١٤٨٩٥ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ : « إِنَّ ٱلَّذِي يَحْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِي لَهُوَ ٱلصَّادِقُ ٱلْبَارُ » .

ٱللَّهُمَّ ٱسْقِ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ ٱلْجَنَّةِ.

رواه أحمد(١) ، والطبراني ورجاله ثقات .

\_\_\_\_\_

« كشف الأستار » إلى : يزيد ـ حدثنا محمد بن طلحة الطويل ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، قال : قال عبد الرحمان بن عوف . . . . وشيخ البزار واه .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٥/ ٢٨٥ ، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ١٢١ من طريق يعقوب بن محمد الزهري ، حدثنا عمر بن طلحة الليثي ، عن محمد بن عمرو الليثي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن أبيه : عبد الرحمان بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد فيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف . ولاكن يشهد له الحديثان السابقان .

(۱) في المسند ٢٩٩/، والحاكم في المستدرك برقم (٥٣٥٧) من طريق يونس بن محمد ،

وأخرجه ابن سعد ٣/ ٩٣/١ ، والحاكم ( ٥٣٥٧ ) من طريق أحمد بن محمد الأزرقي ، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة ـ ذكره الهيثمي في « بغية الباحث » برقم ( ٩٨٧ ) ـ من طريق محمد بن جعفر الوركاني ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم ( ١٤١٢ ) من طريق محمد بن الحسن الأسدي ، وأخرجه أحمد ٣٠٢/٦ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٥/ ٢٨٥ من طريق معاوية بن عمرو ،

جميعاً: حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عبد الرحمان بن عبد الله بن الحصين ، عن عوف بن الحارث ، عن الطفيل ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد فيه عنعنة ابن إسحاق . وهي غير ضارة ، فإن ابن إسحاق روى عن محمد بن عبد الرحمان بن عبد الله بن الحصين ، ومحمد بن عبد الرحمان هاذا روى عن عوف بن الحارث ، فالإسناد متصل ، وهو حسن إن شاء الله تعالىٰ .

وقال الحاكم : « فقد صح الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما » . يعني حديث عائشة المتقدم برقم ( ١٤٨٩٢ ) .

وقوله: « اللهم اسق عبد الرحمان. . . . » مدرج من كلام أم سلمة .

١٤٨٩٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ (١) بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ، قَالَ :

شَكَا عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ خَالِدَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا خَالِدُ ، لِمَ تُؤْذِي [رَجُلاً] مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً لَمْ تُدْرِكْ عَمَلَهُ ؟ » .

قَالَ : يَقَعُونَ فِيَّ فَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ .

قَالَ : « لَا تُؤْذُوا خَالِداً ، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ شُيُوفِ ٱللهِ ، صَبَّهُ ٱللهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ » .

رواه الطبراني (٢) ، والبزار ، ورجال الطبراني ثقات .

١٤٨٩٧ ـ وَعَنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَصَدَّقَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ بِشَطْرِ مَالِهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعِينَ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَىٰ خَمْسِ مِئَةِ فَرَسٍ فِي أَنْفَ دِينَارٍ ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَىٰ خَمْسِ مِئَةٍ فَرَسٍ فِي

<sup>(</sup>١) في (ظ): «عبد الرحمان » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٤/ ١٠٤ برقم ( ٣٨٠١) ، وفي الصغير ٢/ ٢٠٩ ـ ومن طريقه أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٧ / ١٤٩ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٥ / ٢٧٠ ـ والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٢٢٩ ) من طريق الربيع بين ثعلب ، حدثنا أبو إسماعيل : إبراهيم بن سليمان المؤدب ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن أبي أوفىٰ . . . . وهلذا إسناد حسن ، والربيع بن ثعلب قال يحيى بن معين : رجل صالح ، وقال صالح بن محمد جزرة : « صدوق ، ثقة من عباد الله الصالحين » .

وقال الدارقطني : « بغدادي ثقة » .

وقال الخطيب : « وكان ـ فيما ذكر لي ـ رجلاً صالحاً ، صدوقاً ورعاً » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن إسماعيل إلا أبو إسماعيل ، تفرد به الربيع » .

نقول : لم يتفرد به الربيع وإنما تابعه عليه عبد الله بن عون :

فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٧٠٩١) ، والبزار في «كشف الأستار » ٣١١/٣ برقم ( ٢٥٩٢) من طريق عبد الله بن عون ، حدثنا أبو إسماعيل ، بالإسناد السابق . وعبد الله بن عون ثقة عابد كما جاء في « التقريب » .

وقد تحرف عند البزار: « أبو إسماعيل: إبراهيم بن سليمان » إلى « إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان » .

سَبِيلِ ٱللهِ ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَىٰ أَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةِ رَاحِلَةٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَكَانَ عَامَّةُ مَالِهِ مِنَ ٱلتِّجَارَةِ .

رواه الطبراني (١) ، وهو مرسل ، ورجاله ثقات .

١٤٨٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فِي سَفَرٍ] (٢) فَذَهَبَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَذْرَكَهُمْ وَقْتُ ٱلصَّلاَةِ ، فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ ، فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلصَّلاَةِ ، فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ ، فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ [مَعَ ٱلنَّاسِ] (٣) خَلْفَهُ رَكْعَةً ، فَلَمَّا سَلَّمَ . قَالَ : « أَصَبْتُمْ - أَوْ (٤) - أَحْسَنْتُمْ . أَوْ (٤) .

رواه أحمد(٥) ، والبزار ، ولفظه : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْتُهَىٰ

<sup>(</sup>۱) في الكبير 1/9/1 برقم (770) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 770/90 ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 99/90 \_ من طريق أسد بن موسى، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري قال : تصدق عبد الرحمان بن عوف بشطر ماله . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، الزهري لم يدرك عبد الرحمان بن عوف .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ، د) واستدركناه من المسند.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « و » .

<sup>(</sup>٥) وابنه عبد الله في زوائده على المسند ١٩٣/١ من طريق رشدين بن سعد ، عن عبد الله بن الوليد : أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمان يحدث عن أبيه عبد الرحمان بن عوف . . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف رشدين بن سعد ، والانقطاع فإن أبا سلمة بن عبد الرحمان لم يسمع من أبيه .

وأخرجه الطيالسي في مسنده برقم ( ٢٢٣) ، والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ١٠١٤) ـ وهو في « كشف الأستار » ٢٠٨/٣ برقم ( ٢٥٨٣) ـ وأبو يعلى في مسنده برقم ( ٢٥٨) ، والشاشي في المسند برقم ( ٢٤١٧) من طريق إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الرحمان بن عوف . . . . وهاذا إسناد صحيح . ثم تبين لي أنه قد سبق برقم ( ٢٤١٧) . وفي الباب عن المغيرة بن شعبة عند مسلم في الطهارة ( ٢٧٤) ( ٨١) باب : المسح على الناصية والعمامة .

إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي بِٱلنَّاسِ<sup>(١)</sup> ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ : أَنْ مَكَانَكَ ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلاَةِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَـٰنِ .

وأبو يعليٰ بِنَحْوِهِ ، ورجال البزار رجال الصحيح .

١٤٨٩٩ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِّيقِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا تُبِضَ نَبِيٌّ حَتَّىٰ يَؤُمَّهُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ » .

رواه البزار (۲) ، وفيه : راوٍ لم يسم ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٩٠٠ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَقْطَعَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا ، فَذَهَبَ ٱلرُّبَيْرُ - رَحِمَهُ ٱللهُ - إِلَىٰ [آلِ] عُمَرَ فَأَشْتَرَىٰ نَصِيبَهُ مِنْهُمْ ، فَأَتَىٰ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ فَأَشْتَرَىٰ نَصِيبَهُ مِنْهُمْ ، فَأَتَىٰ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ وَمَعْمَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ [وَعُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ] أَرْضَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنِّي ٱشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ ؟

فَقَالَ عُثْمَانُ : عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ جَائِزُ ٱلشَّهَادَةِ لَهُ ، وَعَلَيْهِ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>۲) في «البحر الزخار » برقم (٣) \_ وهو في «كشف الأستار » ٣/ ٢١١ برقم (٢٥٩١) ، وأحمد في المسند ١٣/١ ضمن حديث طويل ، والحارث بن أبي أسامة \_ ذكره الهيثمي في «بغية الباحث » برقم (٩٨٨) \_ من طريق أبي عوانة ، عن عاصم بن كليب ، حدثني شيخ ، حدثني فلان وفلان حتىٰ عد سبعة \_ وعند أحمد ستة أو سبعة \_ أحدهم عبد الله بن الزبير ، عن عمر قال : حدثني أبو بكر . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه جهالة .

<sup>(</sup>٣) في المسند أ/ ٩٢ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٥ / ٢٩٣ ، وابن سعد في الطبقات ٣/ ٨٩ ، والضياء في « المختارة » برقم ( ٩١٩ ) من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن عروة : أن عبد الرحمان بن عوف قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه عروة لم يسمع من عبد الرحمان بن عوف ، والله أعلم .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات أيضاً ٣/ ١/ ٨٩ من طريق يحيى بن عباد ،

وأخرجه البيهقي في آداب القاضي ٩٠/ ١٢٤ من طريق سليمان بن حرب ،

١٤٩٠١ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيّاً يَوْمَ
 مَاتَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ ، يَقُولُ : ٱذْهَبِ ٱبْنَ عَوْفٍ ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ صَفْوَهَا ،
 وَسَبَقْتَ رَنْقَهَا (١) ؟!

١٤٩٠٢ - وَفِي رِوَايَةٍ (٢) : ٱذْهَبْ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ ، فَقَدْ ذَهَبْتَ بِبِطْنَتِكَ لم تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا بِشَيْءٍ .

رواه كله الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، غير أسد بن موسىٰ ، وهو ثقة .

١٤٩٠٣ ـ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

وُلِدَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ بَعْدَ ٱلْفِيلِ بِعِشْرِينَ سَنَةً ، وَمَاتَ سَنَةَ إِحْدَىٰ \_ أُو

(١) رَنْقُها : كدرها .

(٢) أخرجها الطبراني في الكبير ١/ ١٢٨ برقم ( ٢/٢٦٣ ) من طريق أسد بن موسى ، وأخرجها ابن سعد ٣/ ١/ ٩٥ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٥ / ٣٠ \_ من طريق معن بن عيسى ،

جميعاً: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، حدثني أبي : سعد بن إبراهيم ، عن جده إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف ، عن عبد الرحمان بن عوف . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح . وانظر التعليق التالى .

وقوله : « خرجت ببطنتك لم تتغضغض منها شيء » ، ضرب البطنة مثلاً في أمر الدين : أي خرج من الدنيا سليماً لم ينقص دينه شيء . ويتغضغض : ينقص .

(٣) في الكبير ١٢٨/١ برقم ( ١/٢٦٣ ) من طريق أسد بن موسىٰ ،

وأخرجه ابن سعد ٣/١/٣ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٥/ ٣٠٠\_٣٠ ـ من طريق معن بن عيسيٰي،

وأخرجه الحاكم برقم ( ٥٣٤٧ ) من طريق الهيثم بن جميل ،

جميعاً : حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الرحمان بن عوف . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح . وانظر الحديث السابق .

وعلقه البخاري في الكبير ١/ ٣١٢ بقوله : « وقال سعد في إبراهيم. . . . » وذكر هــٰـذا الأثر .

أَثْنَتَيْنِ \_ وَثَلاَثِينَ ، وَسِنَّهُ خَمْسُ وَسَبْعُونَ سَنَةً ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ \_ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا<sup>(١)</sup> .

## ١٥ ـ بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ ٱلْجَرَّاحِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٤٩٠٤ ـ قَالَ ٱبْنُ إِسْحَاقَ : هُوَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْجَرَّاحِ بْنِ هِلاَكِ بْنِ أَلْجَرَّاحِ بْنِ هِلاَكِ بْنِ أَهْدِ بْنِ فَهْرٍ ، لَمْ يُعْقِبْ .

وَأُمُّ أَبِي عُبَيْدَةَ : أُمُّ غَنْمٍ بِنْتِ جَابِرِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ ٱلْعَدَّاءِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُمَيْرَةَ بْنِ وَدِيعَةَ بْنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وروىٰ عن أبي بكر بن أبي شيبة بعض ذلك ، ورجالهما ثقات .

١٤٩٠٥ \_ وَعَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ :

شَهِدَ بَدْراً مِنْ بَنِي ٱلْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ : أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ .

رواه الطبراني (٣) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۱/۸۲ ) برقم ( ۲۲۲ ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن بكير قال : . . . . وهاذا أثر إسناده إلىٰ يحيىٰ صحيح . وانظر المستدرك برقم ( ٥٣٤٤ ) .

ربي و المربع على المربع المرب

ولمعرفة مزيد من أخبار هـٰذا الصحابي العظيم ، انظر « تاريخ دمشق » ٢٥/ ٤٣٥\_ ٤٩١ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ١٥٥ برقم (٣٦١)، والحاكم في المستدرك برقم ( ١٥١٥)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٥/ ٤٤٤ من طرق : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير قال : . . . . وهلذا أثر إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وعروة لم يدرك هلذه الغزوة .

## ١٤٩٠٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ شَوْذَبٍ ، قَالَ :

جَعَلَ أَبُو أَبِي عُبَيْدَةَ يَتَصَدَّىٰ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَجَعَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَحِيدُ عَنْهُ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ قَصَدَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ هانِهِ الآيةَ : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ فِلَا يَهِ وَرَسُولَةٌ وَلَوَ كَانُوا ءَابِاءَهُمْ أَوْ يُوْمِنُونَ فِلْكَاهُمْ أَوْلَتِهِ وَلَيْوَمِ الْآخِرِ يُوادَّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَةٌ وَلَوَ كَانُوا ءَابِاءَهُمْ أَوْ يَوْمِنُونَ فِي اللّهُ عَلَيْهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْتَوَمُ بِرُوحٍ الْبَاتَهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَدٍ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِرْبُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِرْبُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِرْبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِرْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَتَهِكَ حِرْبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُولُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا إِلَاهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَتَهِكَ حِرْبُ اللّهُ عَلْهُمْ إِلَيْهُ وَلِهُ إِلَيْكُونَ ﴾ [المجادلة : ٢٢] .

رواه الطبراني(١) ، وإسناده منقطع ، ورجاله ثقات .

١٤٩٠٧ ـ وعن أبي ٱلْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :

قَالَ عُمَرُ لأَبِي عُبَيْدَةَ : ٱبْسُطْ يَدَكَ حَتَّىٰ أَبَايِعَكَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَنْتَ أَمِينُ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ » .

فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَا كُنْتُ لأَتقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ أَفَرَّهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَؤُمَّنَا . فَأَمَّنَا حَتَّىٰ مَاتَ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، ورجاله ثقات ، إلا أن أبا البختري لم يدرك أبا عُبَيْدَةَ ، وَلاَ عُمَرَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٥٥/١ برقم (٣٦١) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » المراد المستدرك » برقم (٥١٥٢) \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في السير ٩/٧٦ باب : المسلم يتوقئ في الحرب قتل أبيه ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢٥/٤٤ \_ من طريق أسد بن موسى ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن عبد الله بن شوذب قال : . . . . وهنذا إسناد معضل .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١/ ٣٥ وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ٩٠٠٤ ) .

١٤٩٠٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :

جَاءَ ٱلْعَاقِبُ وَٱلسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ .

قَالَ : وَأَرَادَا أَنْ يُلاَعِنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : لاَ تُلاَعِنْهُ ، فَوَٱللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيّاً فَلاَعَنَّاهُ لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقِبُنَا أَبَداً .

قَالَ : فَأَتَيَاهُ فَقَالاً : لاَ نُلاَعِنُكَ ، وَلـٰكِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ ، فَٱبْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً [أَمِيناً] .

قَالَ : فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لأَبْعَثَنَّ رَجُلاً حَقَّ أَمِينٍ ، حَقَّ أَمِينٍ ، حَقً

قَالَ : فَٱسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ ٱلْجَرَّاحِ » ، فَلَمَّا قامَ قَالَ : « هَلذَا أَمِينُ هَلذِهِ ٱلْأُمَّةِ » .

قلت : عند ابن ماجه<sup>(۱)</sup> طرف منه .

رواه أحمد (٢) ، والبزار ، ورجال البزار رجال الصحيح ، وكذلك رجال

<sup>(</sup>١) في المقدمة ( ١٣٦ ) باب : فضل أبي عبيدة بن الجراح ، والنسائي في الكبرى برقم ( ٨١٩٦ ) وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۲) في المسند / ٤١٥ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » \_ والشاشي في المسند برقم ( ٤١٥ ، ٨٠٤ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة »  $^{4}$  والحاكم في « المستدرك » برقم (  $^{6}$  ، من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن عبد الله بن مسعود . . . . وهنذا إسناد صحيح .

وللكن أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٧٤٥) باب : مناقب أبي عبيدة بن الجراح ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٢٠) باب : فضائل أبي عبيدة من طريق شعبة ، سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر ، عن حذيفة . . . .

وسئل الدارقطني عن حديث ابن مسعود فقال في « العلل. . . . » : « يرويه إسرائيل عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن ابن مسعود . وتابعه الثوري .

أحمد غير خلف بن الوليد ، وهو ثقة .

١٤٩٠٩ - وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيدٍ ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، قَالُوا : لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ سَرْغُ (١) حُدِّثَ أَنَّ بِٱلشَّامِ وَبَاءً شَدِيداً .

قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ شِدَّةَ ٱلْوَبَاءِ بِٱلشَّامِ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَأَبُو عُبَيْدَةَ حَيُّ ٱسْتَخْلَفْتُهُ ، فَإِنْ سَأَلَنِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ اَسْتَخْلَفْتُهُ عَلَىٰ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لِكُلِّ نَبِيٍّ أَمِينٌ ، وَأَمِينٍ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ » . فَأَنْكَرَ ٱلْقَوْمُ ذَلِكَ ، وَقَالُوا : مَا بَالُ عُلْيَا قُرَيْشٍ ؟ يَغْنِي (٢) : بَنِي فِهْرٍ .

ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَقَدْ تُوُفِّيَ أَبُو عُبَيْدَةَ ٱسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، فَإِنْ سَأَلَنِي رَبِّي لِمَ ٱسْتَخْلَفْتَهُ ؟

قُلْتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّهُ يُحْشَرُ يَومَ ٱلْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدِي ٱلْعُلَمَاءِ نَبْذَةً »(٣) .

رواه أحمد (٤) ، وهو مرسل ، راشد وشريح لم يدركا عمر .

<sup>◄</sup> ورواه شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن صلة ، عن حذيفة .

ويشبه أن يكون الصحيح حديث ابن مسعود ».

وتعقب الحافظ ابن حجر ما توصل إليه الدارقطني في الفتح ٨/ ٩٤ فقال : « وفيه نظر ، فإن شعبة روى أصل الحديث عن أبي إسحاق فقال : عن ( حذيفة ) كما في الباب أيضاً . وكأن البخاري فهم ذلك فاستظهر برواية شعبة ، والذي يظهر أن الطريقين صحيحان.... » .

<sup>(</sup>١) سَرْغ ـ وسَرَغ ـ : قرية بوادي تبوك من طريق الشام ، آخر الشام وأول الحجاز .

<sup>(</sup>۲) عند أحمد : « يعنون » .

<sup>(</sup>٣) في السير ومن طريق أحمد : « رتوة » والنَّبْذَةُ : الناحية ، والرَّتْوَةُ : رمية سهم .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١٨/١ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٥/ ٤٦١ ٤٦٠ ، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١/ ١٠ الطبعة الأولىٰ ـ من طريق أبي المغيرة وعصام بن خالد . قالا : حدثنا صفوان ، عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه : شريح وراشد لم يدركا عمر بن الخطاب .

١٤٩١٠ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَالْمِهُ الْأُمَّةِ : أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ » .

رواه الطبراني(١) ، في الأوسط ، ورجال البزار ثقات .

ح وأخرجه ابن سعد ٣٠٠/١/٣، والحاكم برقم (٥١٦٥) من طريق كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان ، عن ثابت بن الحجاج قال : بلغني أن عمر بن الخطاب قال : لو أدركت أبا عبيدة لاستخلفته. . . . وإسناده منقطع .

وأخرجه مختصراً أيضاً ابن سعد في الطبقات ٣/ ١/ ٣٠٠ من طريق يزيد بن هارون ومحمد بن عبد الله الأنصاري قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن شهر بن حوشب قال: قال عمر : . . . . وهاذا إسناد منقطع شهر بن حوشب لم يدرك عمر بن الخطاب .

وأما قوله: «إن لكلِ نبي أميناً » فصحيح ، يشهد له حديث أنس عند البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٧٤٤) باب: مناقب أبي عبيدة بن الجراح ، ومسلم في « فضائل الصحابة » ( ٢٤١٩) باب: ومن فضائل أبي عبيدة بن الجراح .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٢٨٠٨ ) ، وانظر الحديث التالي .

(۱) في الأوسط برقم ( ۸۷۰) وابن عساكر من طريق الجراح بن منهال ، عن حبيب بن نجيح ، عن عبد الرحمان بن غنم ، عن عبد الله بن أرقم الزهري ، عن عمر . . . وهاذا إسناد فيه الجراح بن منهال ، قال البخاري ومسلم : منكر الحديث . وقال النسائي والدارقطني : متروك .

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ١١٤ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣ / ٢١٣ برقم ( ٢٦٠١ ) \_ من طريق عبد الرزاق بن عمر الأيلي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر . . . . وفي هاذا الإسناد عبد الرزاق بن عمر وهو متروك الحديث عن الزهري ، لين في غيره .

وقد تحرف « عبد الرزاق بن عمر » إلى « عبد الرزاق بن علي » في « كشف الأستار » . وأخرجه الموصلي في مسنده برقم ( ٢٢٨ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٢٥٠/٢٥ \_ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٠١/١ من طريق عمر بن حمزة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر . . . . وفي هاذا الإسناد عمر بن حمزة ، وهو ضعيف . غير أن الحديث صحيح ، وانظر التعليق السابق .

وقال أبو نعيم : « ورواه الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر . . . . وكوثر بن حكيم عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر . . . .

وعبد الرحمان بن غنم ، عن عبد الله بن أرقم ، عن عمر » . وانظر الحديث التالي .

١٤٩١١ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيناً ، وَإِنَّ أَمِينَ هَالِهِ ٱلْأُمَّةِ : أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ » .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه : محمد بن الحسن بن زَبَالة ، وهو متروك .

١٤٩١٢ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ ٱلْوَلِيدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ : أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ ٱلْجَرَّاحِ » .

رواه الطبراني(٢) في الكبير ، والأوسط ، ورجالهما رجال الصحيح .

(۱) في الأوسط برقم ( ٦٤٥٩ ) من طريق محمد بن عبد الله بن عُرْس ، حدثنا الزبير بن عباد المديني ، حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة ، حدثنا عبد الملك بن قدامة ، حدثني أبي ، عن جده قال : سمعت أبا بكر . . . . وشيخ الطبراني بيَّنا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٥٤ ) ، ومحمد بن الحسن بن زبالة كذبوه .

وعبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب ، حسن الحديث فيما لم يستنكر عليه ، وقد فصلنا القول فيه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٧١ ) ، والزبير بن عباد المديني روئ عن محمد بن الحسن بن زبالة ، وعبد الله بن محمد الزبيري ، وروئ عنه محمد بن عبد الله المصري بن عِرْس ، ومحمد بن عبد الله البالسي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . فهو مستور ، والله أعلم .

وقال البزار: « تفرد به الزبير بن عباد المديني » .

هاذا والحديث صحيح بشواهده . وانظر الحديثين السابقين .

(۲) في الكبير ٤/ ١١٠ برقم ( ٣٨٢٥) ، وفي الأوسط برقم ( ٥٨١١) ، والبخاري في الكبير ٩٩/٦ من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن خالد بن الوليد. . . . وهاذا إسناد صحيح ، وصفة التدليس لأبي الزبير غير مسلم بها ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٤٢٢٨ ) .

وأخرجه أحمد ٤/ ٩٠ ، وابن أبي شيبة ١٢٤/١٢ برقم ( ١٢٣١٤ ) من طريق حُسَيْن بن علي الجعفي ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن عمير قال : استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام وعزل خالد بن الوليد ، فقال خالد : بَعث عليكم أمين هاذه الأمة ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : « أمين هاذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » وهاذا المرفوع ﴾

العَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ في يَدِهِ مِخْصَرَةٌ ، أَوْ قَضِيبٌ ، أَوْ عُودٌ فَأَوْمَىٰ بِيَدِهِ إِلَىٰ خَاصِرَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ ٱلْجَرَّاحِ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَلِذِهِ لَخَاصِرَةٍ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ ٱلْجَرَّاحِ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَلِذِهِ لَخَاصِرَةٌ ـ أَوْ خُوَيْطِرَةٌ ـ مُؤمِنَةٌ » .

رواه البزار(١) ، وفيه إسماعيل(٢) بن مسلم المكي ، وهو ضعيف .

١٤٩١٤ ـ وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ سَنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ ، وَهُوَ ٱبْنُ ثَمَانِ وَخَمْسِينَ سَنَةً ، وَشَهِدَ بَدْراً وَهُوَ ٱبْنُ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَيُقَالُ : صَلَّىٰ عَلَيْهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ .

رواه الطبراني (٣).

◄ ليس عند البزار... وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه عبد الملك بن عمير لم يدرك عمر ،
 ولا خالداً ، ولا أبا عبيدة ، والله أعلم . والمرفوع المتعلق بأبي عبيدة صحيح بشواهده .

(۱) في «كشف الأستار» ٢١٣/٣ برقم (٢٦٠٠) من طريق سلمة بن الفضل ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن إسماعيل أبي إسحاق العبدي .

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 7/100 \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 100/70 \_ من طريق عصمة بن محمد ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن محمد بن المنكدر ، به .

وعصمة بن محمد قال أبو حاتم: ليس بالقوي . وقال يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث . وقال الدارقطني وغيره: « متروك » . وانظر « لسان الميزان » ٤/ ١٧٠ . وقال أبو نعيم: « تفرد فيه عصمة » .

(۲) في (ظ): «أسلم» وهو خطأ.

(٣) في الكبير ١/ ١٥٥ برقم ( ٣٦٣ ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن
 بكير قال : مات أبو عبيدة . . . . وهاذا أثر إسناد إلىٰ يحيىٰ صحيح .

وأخرجه الحاكم برقم (٥١٥٥) من طريق سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي ، حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي ، عن سعيد بن عبد العزيز . قال : مات أبو عبيدة . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح .

[وَصَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ

## ١٦- بَابٌ : فِي فَضْلِ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٢)

١٤٩١٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عِبْدِ ٱللهِ ٱلأَنْصَارِيِّ ( ظ : ٥١٠ ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَرْفَقُ أُمَّتِي لأُمَّتِي عُمَرُ ، وَأَصْدَقُ أُمَّتِي حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْضَىٰ أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَعْلَمُهَا بِٱلْحَلاَلِ وَأَصْدَقُ أُمَّتِي حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْضَىٰ أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَعْلَمُهَا بِٱلْحَلاَلِ وَأَصْدَقُ أُمَّتِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَقْرَأُ أُمَّتِي أُبِيُّ بْنُ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يَجِيءُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمَامَ ٱلْعُلَماءِ بِرَتْوَةٍ (٣ مَ وَأَقْرَأُ أُمَّتِي أُبِيُّ بْنُ كَابِتٍ ، وَأُوتِي (٤٠ عُويْمِرُ عِبَادَةً » - يَعْنِي : أَبَا ٱلدَّرْدَاءِ - رضُوانُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

(١) يلي ذلك في (ظ): «تم الجزء الخامس بعون الله تعالىٰ. ويليه: باب: في فضل جماعة من الصحابة ، منهم أبو بكر ، وعمر وغيرهم ـ كذا ـ رضي الله عنهم أجمعين ».

ملحوظة: على اللوحة ( ٥١١ ) من ( ظ ) ما نصه: « السادس من: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ: نور الدين أبي الحسن: علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ، رحمه الله تعالى . .

وفي رأس اللوحة ( ٥١٢ ) ما نصه : « بسم الله الرحمان الرحيم ، وبه نستعين . اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » .

- (٢) ليس في ( د ) قوله : « رضي الله عنهم أجمعين » .
- (٣) الرَّتوة : الخطوة . والرتوة : مسافة قدر مَدِّ البصر ، ورمية سهم .
  - (٤) في ( د ) : « ولقد أوتي » .
- (٥) في الصغير ٢٠١/١ \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « ذكر تاريخ أصبهان » ٢٠١٢ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٠١/١١ \_ من طريق علي بن جعفر الملحمي \_ الأصبهاني حدثنا محمد بن الوليد العباسي ، حدثنا عثمان بن زفر ، حدثنا مندل بن علي ، عن ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . . . وهذا إسناد فيه علتان : ضعف مندل بن ◄

الصغير (١) ، وإسناده حسن .

1891 - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْأَفُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي ٱلإِسْلاَمِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِٱلْحَلاَلِ وَٱلْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَقْرَقُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢): وفيه: محمد بن عبد الرحمان بن البيلماني (٣)، وهو ضعيف.

🗻 علي ، وعنعنة ابن جريج . وباقي رجاله ثقات .

وشيخ الطبراني علي بن جعفر الملحمي ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١٣/٢ فقال : « الأصبهاني ، كتب عن العراقيين ، كثير الحديث ، حسن التصنيف ، ثقة . . . . » ، وقال الطبراني : « تفرد به مندل بن علي » .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «الأوسط». وما وجدته فيه.

<sup>(</sup>۲) في مسنده برقم ( 0.000 ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( 0.0000 ) \_ والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( 0.0000 ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 0.0000 ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( 0.0000 ) \_ من طريق محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن الحارث ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً : محمد بن الحارث هو : ابن زياد بن الربيع الهاشمي قال ابن معين : ليس بشيء . وقال عمرو بن علي : « روى أحاديث منكرة وهو متروك الحديث » . وقال أبو حاتم : « ترك أبو زرعة حديثه » . ووثقه ابن حبان ، وعبيد الله بن عمر القواريري . وقال البزار : « مشهور وليس به بأس ، وإنما يأتي هاذا البلاء من ابن البيلماني » . وقال ابن عدى : « عامة ما يرويه غير محفوظ » .

ومحمد بن عبد الرحمان البيلماني: قال ابن معين: «ليس بشيء». وقال البخاري، وأبو حاتم، والنسائي: «منكر الحديث». وقال أبو حاتم: «مضطرب الحديث». وقال الحاكم: «روي عن أبيه، عن عمر المعضلات».

وقال ابن عدي في الكامل ٢١٨٩/٦ : « وكل ما روي عن ابن البيلماني ، فالبلاء فيه من ابن البيلماني . وإذا روىٰ عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هاذا فجميعاً ضعيفان : محمد بن الحارث ، وابن البيلماني والضعف علىٰ حديثهما بين » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « السلماني » وهو تحريف .

١٤٩١٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ
 حِرَاءَ ، فَتَزَلْزَلَ ٱلْجَبَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱنْبُتْ حِرَاءُ مَا (١٠) عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٍّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ » .

وَعَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيْ ، وَطَلْحَةُ ، وَٱلزُّبَيْرُ ، وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ ، وَسَعْدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ .

روًاه الطّبراني (٢) ، وأبو يعلى ، وفيه : النضر أبو (٣) عمر ، وهو متروك .

١٤٩١٨ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :

نَاشَدَ عُثْمَانُ ٱلنَّاسَ يَوْماً ، فَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ (٤) أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُداً وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَرُ ، فَٱرْتَجَّ ٱلْجَبَلُ وَعَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱثْبُتْ [أُحُدُ] (٥) مَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيُّ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقٌ .

قلت : حديث عثمان رواه الترمذي (٦) فقال فيه : صعد حراء .

<sup>(</sup>١) في ( د ) وعند الطبراني : « فما » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١١/٥٥ برقم ( ١١٦٧١) ، وأبو يعلى في مسنده برقم ( ٢٤٤٥) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٥١) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٨٤٩) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٢٤٣٣) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢١/٧٩ ـ من طريق إسماعيل بن زكريا ، عن النضر أبي عمر الخزاز ، عن عكرمة ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد فيه : النضر بن عبد الرحمان الخزاز أبو عمر ، وهو متروك . غير أن الحديث صحيح ، وانظر التعليق على الحديث التالي ، وحديث سعيد بن زيد عند الترمذي في المناقب ( ٣٧٥٧) ، باب : مناقب سعيد بن زيد .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «بن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : « تعلمون » .

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٦) في المناقب ( ٣٦٩٩) وهو حديث صحيح . وقد خرجناه في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٩٨ ) .

رواه الطبراني(١) ورجاله رجال الصحيح.

العام الما الما الله عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ (٢) بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عَشَرةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرُ وَعُمْرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرُ وَعُمْرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرُ وَعَمْرُ وَعُمْرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرُ وَعَمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرً وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« ٱسْكُنْ حِرَاءُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَو شَهِيدٌ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط وإسناده حسن .

قلت : وقد تقدم حدیث ابن عمر في مناقب سعید بن زید (۱۶) ، وهو أصح شيء عندي ، وحدیث عثمان (۵) .

١٤٩٢٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَىٰ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في الكبير ٩١/١ برقم ( ١٤٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد قال : ناشد عثمان . . . .

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ٢٠٤٠١ ) وإسناده صحيح .

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد برقم ( ٤٤٩) ، وأحمد ٧٥١٥ ، وابن الي عاصم في « السنة » برقم ( ١٤٤٤) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٧٥١٨) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٤٩٢) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ٣٥١ ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٣٥٠٢) ، وانظر أيضاً « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٨٥٠) ، و« المقصد العلي » برقم ( ١٣٠٤) ، وعند البيهقي ، والبغوي ، « حراء » بدل « أحد » .

ثم ظهر لي أنه قد تقدم برقم ( ١٤٣٨٢ ) . (٢) في (ظ) : « مسعود » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٣٧٤) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عياش بن عباس القتباني ، عن الهيثم بن شفي ، عن عبد الله بن سعد بن أبي سرح . . . . وهذا إسناد فيه علتان: ضعف أحمد بن رشدين ، وضعف عبد الله بن لهيعة . وقال الطبراني : « تفرد به ابن لهيعة » وهذه علة ثالثة . ومع ذلك فالحديث صحيح بشواهده .

<sup>(</sup>٤) برقم ( ١٤٨٧٤ ) ، وجاء في ( ظ ) : « سعيد بن أبي زيد » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) الذي تقدم برقم ( ١٤٩١٨ ) .

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ خَلْفَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعُثْمَانُ ، وَطَلْحَةُ ، وَٱلزُّبَيْرُ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَأَبُو عُبيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ ، وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> هاكذا ، وفيه : إبراهيم بن إسحاق الصيني<sup>(۲)</sup> ، وهو متروك .

## ١٤٩٢١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ وَأَمَرَ بِٱلشُّورَىٰ ، دَخَلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ ٱبْنَتُهُ (٣) فَقَالَتْ (٤) : إِنَّ الشُّورَىٰ لَيْسَ فَقَالَتْ (٤) : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّ هَاؤُلاَءِ ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ فِي ٱلشُّورَىٰ لَيْسَ هُمْ رِضَىً .

قَالَ: أَسْنِدُونِي ، فَأَسْنَدُوهُ وَهُوَ لِمَا بِهِ ، فَقَالَ: مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي عُثْمَانَ ؟ لَسَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « يَوْمَ يَمُوتُ عُثْمَانُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَلاَئِكَةُ ٱلسَّمَاءِ » .

قُلْتُ : لِعُثْمَانَ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : « بَلْ لِعُثْمَانَ خَاصَّةً » .

قَالَ: مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ؟ رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥) جَاعَ جُوعاً شَدِيداً ، فَجَاءَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بِرَغِيفَيْنِ بَيْنَهُمَا إِهَالَةُ (٢) ، فَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: « كَفَاكَ ٱللهُ أَمْرَ دُنْيَاكَ ، فَأَمَّا وَضَعَ بَيْنَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: « كَفَاكَ ٱللهُ أَمْرَ دُنْيَاكَ ، فَأَمَّا ٱلآخِرَةُ فَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ » .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما ظفرت به في غيره .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « الضرير » . والصيني والضبي واحد ، والأول أصح .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) زيادة : « يا أبة » .

<sup>(</sup>٥) في الأوسط زيادة : « وقد » .

<sup>(</sup>٦) الإهالة : الدهن والشحم .

مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي طَلْحَةَ ؟ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ رَحْلُهُ فِي لَيْلَةٍ فَرَّةٍ فَقَالَ : « مَنْ يُسَوِّي رَحْلِي وَلَهُ ٱلْجَنَّةُ ؟ » فَٱبْتَدَرَ طَلْحَةُ ٱلرَّحْلَ ، فَسَوَّاهُ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَكَ ٱلْجَنَّةُ عَلَيَّ يَا طَلْحَةُ غَداً » .

مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي ٱلزُّبَيْرِ ؟! فَقَدْ رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَامَ فَلَمْ يَزَلْ يَذُبُّ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى ٱسْتَيْقَظَ .

فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَمْ تَزَلْ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ ؟ » فَقَالَ : لمْ أَزَلْ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

وَقَالَ : « هَاٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكَ ٱلسَّلاَمَ وَيَقُولُ لَكَ (١) : عَلَيَّ أَنْ أَذُبَّ عَنْ وَجْهِكَ شَرَرَ جَهَنَّمَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

مَا عَسَىٰ أَنْ يَقُولُوا فِي عَلِيٍّ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَا عَلِيُّ يَدُكَ مَعَ يَدِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَدْخُلُ حَيْثُ أَدْخُلُ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط، وفيه: محمد بن عبد الله بن سليمان الخراساني تكلم فيه الذهبي من عند نفسه بهاذا الحديث ولم ينسبه (٣)، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم (٣١٩٦) من طريق بكربن سهل الدمياطي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الخراساني ، حدثنا عبد الله بن يحيى ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : عبد الله بن عمر . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وهو ضعيف .

وفيه محمد بن عبد الله بن سليمان الخراساني قال الذهبي في « ميزان الاعتدال »  $7 \cdot 7 \cdot 7$  « حدث عنه بكر بن سهل الدمياطي بحديث موضوع » . ولم يذكر الحديث ، وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان »  $7 \cdot 7 \cdot 7$  وأضاف : « والحديث الذي أشار إليه \_ يعني الذهبي \_ هو في الطبراني قال : حدثنا بكر بن سهل . . . . » وذكر هاذا الحديث . ثم قال : « والوضع عليه ظاهر » .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) زيادة : « إليه » .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِد الْمَدِينَةِ فَجَعَلَ يَقُولُ: «أَيْنَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ؟ » [فَلَم يَزَلْ] (١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِد الْمَدِينَةِ فَجَعَلَ يَقُولُ: «أَيْنَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ؟ » [فَلَم يَزَلْ] (١) يَتَفَقَّدُهُمْ ، وَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ حَتَّى اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ ، فَقَالَ: « إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ يَتَفَقَّدُهُمْ ، وَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ حَتَّى اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ ، فَقَالَ: « إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ فَاحْفَظُوهُ وَعُوهُ ، وَحَدِّثُوا بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ : إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ مِنْ خَلْقِهِ خَلْقاً » ثُمَّ تَلاَ هَا خَفَظُوهُ وَعُوهُ ، وَحَدِّثُوا بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ : إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ مِنْ خَلْقِهِ خَلْقاً » ثُمَّ تَلاَ هَا إِنَّالِهِ هَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ مَنْ الْحِبْ اللهَ الْمَلَا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج : ٧٥] ، هَاذِهِ اللهُ بَيْنَ اللهُ الْجَنَّةَ ، وَإِنِّي مُصْطَفٍ مِنْكُمْ مَنْ أُحِبُّ أَنْ أَصْطَفِيهُ ، وَمُؤَاخٍ بَيْنَكُمْ كَمَا آخَى اللهُ بَيْنَ الْمَلائِكَةِ ، قُمْ يَا أَبًا بَكُو إِنَّ ، فَقَامَ حَتَّىٰ جَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ .

فَقَالَ<sup>(٢)</sup> : « إِنَّ لَكَ عِنْدِي يَداً ، ٱللهُ يَجْزِيكَ بِهَا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُكَ خَلِيلاً ، فَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ قَمِيصِي مِنْ جَسَدِي » . وَحَرَّكَ قَمِيصَهُ بِيَدِهِ .

ثم قال : « أَدْنُ يَا عُمَرُ » فَدَنَا عُمَرُ .

فَقَالَ : « قَدْ (٣) كُنْتَ شَدِيدَ ٱلشَّغَبِ عَلَيْنَا أَبَا حَفْصِ فَدَعَوْتُ ٱللهَ يُعِزُّ ٱلدِّينَ بِكَ أَوْ بِأَبِي جَهْلٍ ، [فَفَعَلَ ٱللهُ ذَلِكَ بِكَ] (٤) ، فَكُنْتَ أَحَبَّهُمَا إِلَيَّ فَأَنْتَ مَعِي فِي ٱلْجَنَّةِ \_ ثَالِثَ ثَلاثَةٍ مِنْ هَلذِهِ ٱلأُمَّةِ » ثُمَّ تَنَحَىٰ ، وَآخَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ .

ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ : « أَدْنُ مِنِّي (٥) يَا عُثْمَانُ » فَلَمْ يَزَلْ يَدْنُو مِنْهُ حَتَّىٰ أَلْصَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَإِذَا ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ عُثْمَانَ ، فَإِذَا ٱللهِ الْعَظِيمِ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ عُثْمَانَ ، فَإِذَا ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱجْمَعْ إِذَارُهُ مَحْلُولَةٌ ، فَزَرَّرَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱجْمَعْ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من المعجم الكبير ، وكشف الأستار .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين زيادة من المعجم الكبير ، ومن الآحاد والمثاني ، وكشف الأستار .

<sup>(</sup>٥) ليست في مصادر التخريج ، وفي « الآحاد والمثاني » : « ادن يا أبا عمرو » . وفي الكبير : « ادن يا عثمان ادن يا عثمان » .

عِطْفَيْ (١) رِدَاكَ عَلَىٰ نَحْرِكَ ، فإِنَّ لَكَ شَأْناً في [أَهْلِ] (٢) ٱلسَّمَاءِ أَنْتَ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَماً ، فَأَقُولُ : مَنْ فَعَلَ هَلذَا بِكَ ؟ فَتَقُولُ : فُلانٌ وَفُلانٌ ، وَذَلِكَ كَلاَمُ جِبْرِيلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ هَتَفَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ : أَلاَ إِنَّ عُثْمَانَ أَمِينٌ عَلَىٰ كُلِّ خَاذِلٍ »(٣) .

ثُمَّ دَعَا عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ ، وَقَالَ : « ٱدْنُ يَا أَمِينَ ٱللهِ ، وَٱلأَمِينَ ' فِي ٱلسَّمَاءِ ، [يُسَلِّطُكَ اللهُ] (٥) عَلَىٰ مَالِكَ بِٱلْحَقِّ ، أَمَا إِنَّ لَكَ عِنْدِي دَعْوَةً وَقَدْ أَلَّا مَا إِنَّ لَكَ عِنْدِي دَعْوَةً وَقَدْ أَلَّا عَنْدُي . أَمَّا إِنَّ لَكَ عِنْدِي دَعْوَةً وَقَدْ أَلَّا عَنْدُي .

قَالَ : خِرْ لِي يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « قَدْ حَمَّلْتَنِي يَا عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ (٦) أَمَانَةً ، أَكْثَرَ ٱللهُ مَالَكَ » وَجَعَلَ يُحَرِّكُ يَدَهُ ، ثُمَّ تَنَجَّىٰ وَآخَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْمَانَ .

ثُمَّ دَخَلَ طَلْحَةُ وٱلزُّبَيْرُ ، فَقَالَ : « ٱدْنُ مِنِّي » فَدَنَوَا مِنْهُ ، فَقَالَ : « أَنْتُمَا حَوَادِيَّ كَحَوادِيِّ عِيسَى بنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ » ثُمَّ آخَىٰ بَيْنَهُمَا .

ثُمَّ دَعَا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، فَقَالَ : « يَا عَمَّارُ ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ » ثُمَّ آخَىٰ بَيْنَهُمَا .

ثُمَّ دَعَا عُوَيْمِرَ : أَبَا ٱلدَّرْدَاءِ ، وَسَلْمَانَ ٱلْفَارِسِيَّ ، فَقَالَ : « يَا سَلْمَانُ ، أَنْتَ مِنَّا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ، وَقَدْ آتَاكَ ٱللهُ ٱلْعِلْمَ ٱلأَوَّلَ ، وَٱلْعِلْمَ ٱلآخِرَ ، وٱلْكِتَابَ ٱلأَوَّلَ وَٱلْكِتابَ ٱلآَرْدَاءِ ؟ » قَالَ : بَلَىٰ ، [وَٱلْكِتابَ ٱلآَرْدَاءِ ؟ » قَالَ : بَلَىٰ ،

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): «عطف».

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ، د)، مستدرك من الكبير، وليست عند البزار أيضاً.

<sup>(</sup>٣) عند البزار: « مخذول » وكذلك هي في « الآحاد والمثاني » .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د): «أمين».

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ، د)، واستدركناه من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) سقط من ( د ) قوله : « يا عبد الرحمان » .

<sup>(</sup>٧) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ<sup>(١)</sup> : « إِنْ تَنْقُدْهُمْ يَنْقُدُوكَ ، وإِنْ تَتْرُكْهُمْ لَا يَتْرُكُهُمْ لَا يَتْرُكُهُمْ فَا فَيْرِكُوكَ ، فَأَقْرِضْهُمْ عِرْضَكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ » فَآخَىٰ لِيَوْمِ فَقْرِكَ » فَآخَىٰ بَيْنَهُمَا .

ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : « أَبْشِرُوا وَأَقِرُّوا عَيْناً ، فَأَنْتُمْ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَليَّ ٱلْحَوْضَ ، وَأَنْتُمْ فِي أَعْلَى ٱلْغُرَفِ » .

ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي يَهْدِي مِنَ ٱلضَّلالَةِ » .

فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ذَهَبَ رُوحِي ، وَٱنْقَطَعَ ظَهْرِي حِينَ رَأَيْتُكَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ مَعَ أَصْحَابِكَ غَيْرِي ، فَإِنْ كَانَ مِنْ سُخْطٍ عَلَيَّ ، فَلَكَ ٱلْعُتْبَىٰ وَٱلْكَرَامَةُ ؟

فَقَالَ : « وَٱلَّذِي بَعَثَنِي بِٱلْحَقِّ مَا أَخَّرْتُكَ إِلاَّ لِنَفْسِي ، فَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ وَوَارِثِي » .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا إِرْثِي مِنْكَ ؟ قَالَ : « مَ**ا أَوْرَثَتِ ٱلأَنْبِيَاءُ** » [قَالَ : وَمَا أَوْرَثَتِ ٱلأَنْبِيَاءُ اللهِ عَالَ : وَمَا أَوْرَثَتِ ٱلأَنْبِيَاءُ اللهَ عَبْلَكَ ؟

قَالَ : « كِتَابَ ٱللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ، فَأَنْتَ مَعِي فِي قَصْرِي فِي ٱلْجَنَّةِ ـ مَعَ فَاطِمَةَ ـ ٱبْنَتِي ، وأَنْتَ أَخِي ورَفِيقِي » ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذِهِ الآية : ﴿ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَاعِلِينَ ﴾ [الحجر : ٤٧] « ٱلأَخِلاَءُ فِي ٱللهِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُهُمْ اللهِ عَنْ اللهِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُهُمْ .

رواه الطبراني(٣) ، والبزار بنحوه ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي عُثْمَانَ : ﴿ أَمِيرٌ عَلَىٰ كُلِّ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ظ، د).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٥/ ٢٢٠ـ ٢٢١ برقم (٥١٤٦) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة » برقم ( ٣٠٣٣) ـ وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٧٠٧) من طريق نصر بن علي ، حدثنا عبد المؤمن بن عباد العبدي ، حدثنا يزيد بن معن قال : أخبرني عبد الله بن شرحبيل ، عن رجل من قريش ، عن زيد بن أبي أو فيٰ. . . . وهذا إسناد تالف : ◄

مَخْذُولٍ » وَقَالَ فِي أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ: « أَلاَ أَرْشُوكَ » بَدَلَ « أُرْشِدُكَ » وَقَالَ فِيهِ: « فَأَقْرِضْهُمْ عِرْضَكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْجَزَاءَ أَمَامَكَ » ، وفي إسنادهما من لم أعرفهم .

١٤٩٢٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ، قَالَ :

خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ أَجْمَعَ مَا كَانُوا ، فَقَالَ : « إِنِّي رَأَيْتُ ٱللَّيْلَةَ مَنَازِلَكُمْ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَقُرْبَ مَنَازِلِكُمْ » .

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْبَلَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا بَكْرٍ ، إِنِّي لأَعْرِفُ رَجُلاً أَعْرِفُ ٱسْمَهُ وَٱسْمَ أَبِيهِ وَ[ٱسْمَ] أُمَّهِ لاَ يَأْتِي بَاباً مِنْ أَبُوابِ ٱلْجَنَّةِ إِلاَّ قَالُوا : مَرْحَباً مَرْحَباً » .

فيه جهالة الرجل من قريش .

ويزيد بن معن ، روى عن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة القرشي ، وعبد الله بن سهل بن عمرو القرشي ، العامري . وقد روى عنه عبد المؤمن بن عباد ، وعباد بن عمرو العبدي ، وعمار بن عمارة الزعفراني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو مستور .

وعبد الله بن شرحبيل بن حسنة ترجمه البخاري في الكبير ١١٧/٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨١/٥ ـ ٨٢ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ١٤/٥ .

وعبد المؤمن بن عباد تقدم الحديث عنه برقم ( ٧١٤٧ ) .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢١/ ٤١٤ من طريق الحسين بن محمد الزارع ، حدثنا عبد المؤمن بن عباد العبدي ، به .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ٢١٤ برقم ( ٢٦٠٣ ) من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن صلة ، عن عبد الله بن مسعود. . . . وهـاذا إسناد صحيح .

صلة هو : ابن زفر ، وقال عبد الرحمان بن مهدي : « إسرائيل في أبي إسحاق ، أثبت من شعبة والثوري » .

وقال حجاج : « قلنا لشعبة : حدثنا حديث أبي إسحاق ، قال : سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها منى » . انظر « الكامل » لابن عدي ١/ ١١١ ٤ .

(١) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) ، وقد سقطت من ( ظ ) هي ، وكلمة أبيه التي قبلها .

فَقَالَ سَلْمَانُ : إِنَّ هَـٰذَا لَمُرْتَفِعٌ شَأْنُهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ! فَقَالَ : « هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةً » .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَقَالَ : « يَا عُمَرُ [لَقَدْ] (١) رَأَيْتُ فِي ٱلْجَنَّةِ قَصْراً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ ٱللَّوْلُوُ أَبْيضُ ، مُشَيَّدٌ بِٱلْياقُوتِ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَلْذَا ؟ فَقِيلَ : لِفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لِي ، فَلَهَبْتُ لأَدْخُلَهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَلذا لِعُمرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، فَمَا مَنَعَنِي مِنْ دُخُولِهِ إِلاَّ غَيْرَتُكَ يَا أَبَا حَفْصٍ » .

فَبَكَىٰ عُمَرُ ، وَقَالَ : بِأَبِي وَأُمِّي ، أَعَلَيْكَ (٢) أَغارُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟! .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : « يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقاً فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَأَنْتَ رَفِيقِي فِي ٱلْجَنَّةِ » .

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا عَلِيُّ ، أَمَا<sup>(٣)</sup> تَرْضَىٰ أَنْ يَكُونَ [مَنْزِلُكَ]<sup>(٤)</sup> في ٱلْجَنَّةِ مُقَابِلَ مَنْزِلِي ؟ » .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ طَلْحَةَ وَٱلزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : « يَا طَلْحَةُ ، وَيَا زُبَيْرُ ، إِنَّ لِكُلِّ نَبِيً حَوَارِيّاً ، وأَنْتُمَا حَوَارِيّ » .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ : « لَقَدْ بُطِّىءَ بِكَ عَنِّي مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي حَتَّىٰ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ هَلَكْتَ وَعَرِقْتَ عَرَقاً شَدِيداً [فَقُلْتُ : مَا بَطَّأَ بِكَ ؟ آ َ \* عَلَيْ اللهِ ، مِنْ كَثْرَةِ مَالِي ، مَا زِلْتُ مَوْقُوفاً (١ مُحَاسَباً ، أَسْأَلُ عَنْ مَالِي : مِنْ أَيْنَ ٱكْتَسَبْتَهُ ؟ وَفِيمَ أَنْفَقْتَهُ ؟ » .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « أو عليك » .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « أو ما » .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٦) عند البزار: « موثوقاً ».

فَبَكَىٰ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَاذِهِ مِئَةُ رَاحِلَةٍ جَاءَتْنِيَ ٱللَّيْلَةَ مِنْ تِجَارَةِ مِصْرَ ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهَا عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَيْتَامِهِمْ ، لَعلَّ ٱللهَ يُخَفِّفُ عَنِّي ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، والطبراني بنحوه ، وفيه : عمار بن سيف ، ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود ، ووثقه العجلي وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٩٢٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلسُّبَّاقُ أَرْبَعةٌ : أَنَا سَابِقُ ٱلْحَبَشَةِ ، وصُهيَّبٌ سَابِقُ ٱلْحَبَشَةِ ، وصُهيَّبٌ سَابِقُ ٱلْرُوم » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۲۱۸/۳ برقم (۲۲۰۲) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » 777/۳۵ ، من طريق محمد بن جعفر بن أبي مُوَاثَةَ ، حدثنا عبد الرحمان بن محمد المحاربي ، عن عمار بن سيف ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله بن أبي أوفى . . . وهاذا إسناد ضعيف عمار بن سيف ضعيف الحديث يروي المنكرات ، قال الدارقطني : متروك . . . . وفيه عبد الرحمان بن محمد المحاربي قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » متروك . . . . وفيه عبد الرحمان بن محمد المحاربي قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » متروك : « سألت أبي عنه فقال : صدوق إذا حدث عن الثقات ، ويروي عن المجاهيل أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين » . وهاذا منها .

وقال البزار: «هاذا الذي في حق عبد الرحمان بن عوف لا يصح، وعمار بن سيف منكر الحديث». وانظر «العلل المتناهية» ٢٥١/١ برقم (٤٠٢)، حيث روى جزءاً منه. ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم (٣٦٧٤٨) إلى ابن عساكر، وأزعم أن رواية الطبراني في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣١٩/٣ برقم ( ٢٦٠٧) ، والطبراني في الكبير ٨٤ ٣٨ برقم ( ٧٢٨٨) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤٨/١٠ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٨٥/١ ، وفي أخبار أصبهان ٤٩/١ ـ والحاكم في المستدرك برقم ( ٣٤٣ ، ٥٧١٥ ) من طريق أبي حذيفة : موسى بن مسعود ، حدثنا عمارة بن زاذان ، عن ثابت ، عن أنس . . . وفي هاذا الإسناد عمارة بن زاذان الصيدلاني قال الإمام أحمد : « يروي أحاديث مناكير عن ثابت » . وله من الأحاديث ما هو حسن ، والله أعلم . وموسى بن مسعود فصلنا ،

اللهُ عَلَيْهِ مَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

« أَنَا سَابِقُ ٱلْعَرَبِ إِلَى ٱلْجَنَّةِ ، وَصُهَيْبٌ سَابِقُ ٱلرُّومِ إِلَى ٱلْجَنَّةِ ، وبِلالٌ سَابِقُ ٱلْحَبَشَةِ إلى ٱلْجَنَّةِ ، وسَلْمَانُ سَابِقُ فَارِسَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني (۱) في الصغير ، والأوسط ، وفيه : أيوب بن أبي سليمان الصوري شيخ الطبراني ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، غير بقية وقد صرح بالسماع .

اللهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم : عَامِرٍ الْجُمَحِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم :

◄ القول فيه عند الحديث ( ٢٤٨٩ ) في « موارد الظمآن » . وقد تقدم برقم ( ١٤٥٧ ) .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة \_ ذكره الهيثمي في « الباعث الحثيث » برقم ( ٩٣٦ ) من طريق عبد العزيز بن أبان ، حدثنا شيخ من بني تميم قال : سمعت أنس بن مالك . . . . وعبد العزيز بن أبان متروك ، وشيخ من بني تميم مجهول . وانظر الشاهد التالي لهذا الحديث . (١) في الكبير ١٣١٨ برقم ( ٧٥٣٦) ، وفي الأوسط برقم ( ٣٠٦٠) ، وفي الصغير المخير ١٠٤٨ ، وفي « مسند الشاميين » برقم ( ٧٨٢ ) ، وابن عدي في الكامل ٢/٧٠٥ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١/٩٤٩ \_ من طريق عطية بن بقية بن الوليد ، حدثني أبي ، حدثنا محمد بن زياد الألهاني ، قال : سمعت أبا أمامة . . . . بمثله . وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية .

وقال أبو حاتم وأبو زرعة وقد سألهما ابن أبي حاتم عن هلذا الحديث : « هلذا حديث باطل لا أصل له بهلذا الإسناد » . انظر « علل الحديث » برقم ( ٢٥٧٧ ) .

ولكن يشهد له حديث الحسن البصري عند ابن سعد ٣/١/١٦ ، و٣/١/١٦ و٤/١/٩ و١٦٥/١ مفرقاً من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا يونس ، عن الحسن ، قال : صهيب سابق الروم ، وبلال سابق الحبشة ، وسلمان سابق فارس ، وهو مرسل وإسناده صحيح .

ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٢١/٢٤ و ٢٤٩/١٠ ، و٢١/ ٤٥٠ . وبهلذا المرسل ، وبالحديث السابق يتقوى حديث أبي الدرداء ، والله أعلم . « يَا أَبَا بَكْرٍ ، تَعَالَ ، وَيَا عُمَرُ تَعَالَ ، أُمِرْتُ أَنْ أُوَّاخِيَ بَيْنَكُمَا بِوَحْيِ أُنْزِلَ<sup>(١)</sup> عَلَيَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، فَأَنْتُمَا أَخَوَانِ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَأَخَوانِ فِي ٱلْجَنَّةِ ، فَلْيُسَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ وَلْيُصَافِحْهُ » .

فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِ عُمَرَ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : « يَكُونُ قَبْلَهُ ويَمُوتُ قَبْلَهُ » .

وَقَالَ : « يَا زُبَيْرُ ، يَا طَلْحَةُ تَعَالاً ، أُمِرْتُ أَنْ أُوَّاخِيَ بَيْنَكُمَا ، فَأَنْتُمَا أَخَوَانِ فِي اللَّمْنَيَا ، وَأَخَوَانِ فِي الْجَنَّةِ ، فَلْيُسَلِّمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ » فَفَعَلاَ .

ثم قال : « يَا عَلِيُّ تَعَالَ ، يا عَمَّارُ تَعَالَ ، أُمِرْتُ أَنْ أُوَّاخِي بَيْنَكُمَا ، فَأَنْتُمَا أَخُوانِ فِي ٱللهِ أَخُوانِ فِي اللهِ الْمُسَلِّمْ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ » فَفَعَلا .

ثُمَّ قَالَ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَٱبْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَفَعَلاَ .

ثُمَّ قَالَ لأَبِي ٱلدَّرْدَاءِ وَلِسَلْمَانَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَفَعَلا .

ثُمَّ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَلِصُهَيْبٍ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَفَعَلاً .

[ثُمَّ لأَبِي ذَرِّ وَلِبِلاَلٍ مَوْلَى ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، فَفَعَلاً] (٢) .

ثم قال : « يَا أُسَامَةُ ، يَا أَبَا هِنْدٍ \_ حَجَّاماً كَانَ يَحْجُمُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ دَمَهُ \_ تَعَالاً » فَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ .

وِلاَّبِي أَتُوبَ ، وَلِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَفَعَلاَ ، قَالَ : . . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه : من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « نزل » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٦٠/٦ برقم ( ٥٥١٣ ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١١٦٥ ) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٤١٧/١٩ من طريق شبابة بن سوار ، حدثنا أبو عبدالله : →

اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَرْحَمُ أُمَّتِي لِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَرْفَقُ أُمَّتِي لِأُمَّتِي عُمَرُ ، وَأَصْدَقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَرْحَمُ أُمَّتِي لِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَرْفَقُ أُمَّتِي لِأُمَّتِي عُمَرُ ، وَأَصْدَقُ أُمَّتِي حَيَاءً عُشْمَانُ ، وَأَقْضَىٰ أُمَّتِي عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَعْلَمُهَا بِٱلْحَلاَلِ وَٱلْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَجِيءُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمَامَ ٱلْعُلَمَاءِ بِرَتْوَةٍ ، وَأَقْرَأُ أُمَّتِي أَبِيُ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْقَهُهَا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ ، وَقَدْ أُوتِيَ عُويْمِرُ عِبَادَةً » \_ يَعْنِي : أَبَا] (١) ٱلدَّرْدَاءِ \_ رضُوانُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

رواه الطبراني  $(7)^{(7)}$  في « الصغير  $(7)^{(7)}$  ، وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق .

١٤٩٢٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ أَلاَ إِنَّ ٱلْجَنَّةَ ٱشْتَاقَتْ إِلَىٰ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَصْحَابِي ، فَأَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أُحِبَّهُمْ ﴾ ، فَأَنْتَدَبَ ( عَلَى إِنَّ ٱلْجَنَّةُ ٱشْتَاقَتْ إِلَىٰ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَصْحَابِي ، فَأَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أُحِبَّهُمْ ﴾ ، فَأَنْتَدَبَ ( عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَمَّارُ أَنْتَ عَرَّفَكَ ٱللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ ،

<sup>←</sup> جعفر بن مرزوق الباهلي ، عن عتاب بن بشير ، عن عبد الرحمان بن سابط ، عن سعيد بن عامر الجمحي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . ، وهاذا إسناد ضعيف ، فيه جعفر بن مرزوق قال العقيلي في « الضعفاء » ١٩٠/١ : « أحاديثه مناكير لا يتابع على شيء » . وقال أبو حاتم : « هو شيخ مجهول لا أعرفه » . « الجرح والتعديل » ٢/ ٤٩٠ ، وعند الشيخ ناصر طامات لو جاءت عند غيره لهتك ستره ، أرجو الله أن يغفر لي وله إنه هو الغفور الرحيم .

تنبيه : لقد تحرف « عتاب » عند الطبراني إلى : « غياث » .

<sup>(</sup>١) وهنا انتهى النقص الذي بدأ من نهاية الحديث ( ١٤٨٥٨ ) في النسخة ( مص ) .

<sup>(</sup>٢) في الصغير ١/ ٢٠١ ، وقد تقدم برقم ( ١٤٩١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «الأوسط» وما وجدته فيه وإنما خرَّجته في الصغير.

<sup>(</sup>٤) أي : فسارع .

وَأَمَّا هَا وَالْمِقْدَادُ بْنُ ٱلْأَرْبَعَةُ فَأَحَدُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَٱلْمِقْدَادُ بْنُ ٱلأَسْوَدِ ٱلْكِنْدِيِّ ، وَٱلثَّالِثُ سَلْمَانُ ٱلْفَارِسِيُّ ، وَٱلرَّابِعُ أَبُو ذَرِّ ٱلْغِفَارِيُّ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله ثقات ، إلا أن ابن إسحاق مدلس .

١٤٩٢٩ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، أَتَانِي فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِكَ أَرْبَعَةً وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُحِبَّهُمْ » .

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : سَمِّهِمْ لَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « أَمَا إِنَّ عَلِيّاً مِنْهُمْ » .

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ٱلْغَدُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱلنَّفَرُ ٱلَّذِينَ أَخْبَرَكَ ٱللهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ (٢) .

قَالَ: « عَلِيٌ ، وَأَبُو ذَرِّ ٱلْغِفَارِيُّ ، وَٱلْمِقْدَادُ بْنُ ٱلْأَسْوَدِ ، وَسَلْمَانُ ٱلْفَارِسِيُّ ».

قلت : رواه الترمذي<sup>(٣)</sup> وغيره باختصار .

رواه الطبراني (٤) في الأوسط ، وفيه عبد النور بن عبد الله / كذبه شعبة ، ١٥٥/٥ ووثقه ابن حبان .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۷٥٦٥) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7 / 100 \_ من طريق نهشل بن سعيد الترمذي ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن الأعمش ، عن باذام ، عن قنبر ، عن علي . . . . وهاذا إسناد واه : نهشل بن سعيد متروك الحديث ، بل اتهم بالكذب . وباذام \_ ويقال : باذان أبو صالح مولى أم هانيء ضعيف .

وأما قنبر قال الذهبي : « لم يثبت حديثه » . وقال الأزدي : « يقال : كبر حتىٰ كان لا يدري ما يقول أو يروي » .

وقال الطبراني : « لا يروى عن قنبر إلا بهـٰـذا الإسناد » .

<sup>(</sup>٢) من قوله: « أما إن علياً منهم » إلىٰ هنا كرر في الأوسط ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٣) في المناقب ( ٣٧١٨ ) وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٧١٤٢) من طريق خالد بن يوسف السمتي ، حدثنا عبد النور بن ٢

١٤٩٣٠ ـ وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ أَحْسَنْتَ ٱلثَّنَاءَ عَلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ . ( مص : ٢٧٦ ) .

قَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ ؟ ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِقْرَؤُوا ٱلْقُرْآنَ عَنْ أَرْبَعَةٍ : عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ » .

ثُمَّ قَالَ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَنَهُمْ إِلَى ٱلأَممِ كَمَا بَعَثَ عِيسَى ٱلْحَوَارِيِّينَ » .

قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ : أَلاَ تَبْعَثُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَهُمَا أَفْضَلُ ؟

قَالَ : « إِنَّهُ لاَ غِنَىٰ بِي عَنْهُمَا إِنَّهُمَا مِنَ ٱلدِّينِ بِمَنْزِلَةِ ٱلسَّمْعِ وَٱلْبَصَرِ مِنَ ٱلدِّينِ بِمَنْزِلَةِ ٱلسَّمْعِ وَٱلْبَصَرِ مِنَ ٱلدَّأْسِ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه حماد بن عمر(٢) النصيبي ، وهو متروك.

١٤٩٣١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ثَلاَثَةٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ يَعْتَدُ عَلَيْهِمْ فَضْلاً بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ .

 <sup>◄</sup> عبد الله ، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن أبي الشعثاء ، عن بريدة الأسلمي . . . .
 وهاذا إسناد فيه خالد بن يوسف وهو ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ٣٨٥ ) . وفيه عبد النور ،
 وقال العقيلي في الضعفاء ٣/ ١١٤ : « كان غالياً في الرفض ، ويضع الحديث ، خبيثاً » .
 وانظر « لسان الميزان » ٤/ ٧٧ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عبد الملك إلا عبد النور ، تفرد به خالد » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٤٩٩٦) ، وابن عدي في الكامل ٧/ ٧٨٦ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٦٨/٤٤ و ٣٩٩/٥٨ من طريق حمزة بن أبي حمزة الضبعي ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . . وحمزة بن أبي حمزة الضبعي متروك ، واتهم بالوضع .

وقد تقدم هـنذا الحديث شّاهداً لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، برقم ( ١٤٣٦٤ ) .

وقال الطبراني : « لم يروه عن نافع إلا حمزة بن أبي حمزة » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله ثقات ، إلا أن ابن إسحاق عنعنه .

١٤٩٣٢ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَىٰ مَكَّةَ فَقَدِمَ بِٱبْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَنَا آخُذُهَا ، وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا ، بِنْتُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا ، وَإِنَّمَا ٱلْخَالَةُ أُمُّ .

فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا مِنْكُمَا ، بِنْتُ عَمِّي ، وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَا أَرْفَعُ صَوْتِي أُسْمِعُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّتِي قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ .

فَقَالَ زَيْدٌ : بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا ، خَرَجْتُ إِلَيْهَا ، وَسَافَرْتُ وَجِئْتُ بِهَا .

قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « مَا شَأْنُكُمْ ؟ » فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مِثْلَ قَوْلِهِمْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ۲۷۷ ) : « سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ فِي هَالْذَا وَفِي غَيْرِهِ ﴾ [قَالَ عَلِيُّ : كَمَا قَالَ فِي غَيْرِهِ ] (٢) قُلْتُ : نَزَلَ ٱلْقُرْآنُ فِي رَفْعِنَا أَصْوَاتَنَا .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ : « أَمَّا أَنْتَ فَمَوْ لاَيَ وَمَوْ لاَهَا » . قَالَ : قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۹۰۰) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٤٣٨٩) من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد ، عن أبيه عن عائشة ، موقوفاً ، وإسناده إلىٰ عائشة صحيح ، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في الإصابة ٧٦/١ .

وأخرجه الحاكم ٣/٢٢٩ ، من طريق يونس بن بكير ، حدثنا ابن إسحاق ، به ، وصححه الحاكم ، علىٰ شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . والمشهور أن ابن إسحاق لم يخرج له مسلماً إلا مقروناً بغيره ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين سأقط من أصولنا ، ومن « كشف الأستار » أيضاً ، واستدرك من « البحر الزخار » .

« وَأَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ، وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَتِي ٱلَّتِي خُلِقْتُ بِنْهَا » .

قَالَ : قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

« وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَصَفِيِّي وَأَمِينِي » .

قَالَ : رَضِيتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

« وَأَمَّا ٱلْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا ، وَإِنَّمَا ٱلْخَالَةُ أُمُّ » .

قَالَ : قَدْ سَلَّمْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قلت : رواه أبو داود<sup>(١)</sup> باختصار ، رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، ورجاله ثقات .

1٤٩٣٣ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ ، وُزَرَاءَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ : حَمْزَةُ ، وَجَعْفَرٌ ، وَعَلِيٌّ ، وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو ذَرٍّ ، وَٱلْمِقْدَادُ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَعَمَّارٌ ، وَسَلْمَانُ ، وَبِلاَلٌ » .

قُلْت : عزاه في الأطراف لبعض روايات الترمذي (٣) ، ولم أجده في نسختى .

<sup>(</sup>١) في الطلاق ( ٢٢٧٨ ) باب : من أحق بالولد ؟ وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) في « البحر الزخار » برقم ( ٨٩١ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ٢١٩ برقم ( ٢٦٠٨ ) \_ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي ، عن محمد بن إبراهيم ، عن نافع بن عجير ، عن أبيه ، عن علي . . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر التعليق السابق .

ويشهد له حديث البراء عند البخاري في الصلح ( ٢٦٩٩ ) باب : كيف يكتب : هــٰـذا ما صالح عليه فلان بن فلان ، وعند مسلم في الجهاد ( ١٧٨٣ ) باب : صلح الحديبية .

وفي الباب عن علي خرجناه برقم ( ٤٠٥ ) في « مسند الموصلي » . وعن ابن عباس خرجناه برقم ( ٢٣٨٠ ، ٢٤٩٦ ) في المسند المذكور .

<sup>(</sup>٣) ما وجدت رواية لابن أبي مليل في الأطراف ، فالله أعلم .

رواه البزار (۱<sup>۱)</sup> ، وأحمد / وزاد : وعبد الله بن مسعود ، والطبراني ۱۰۲/۹ باختصار ، وذكر فيهم في بعض طرقه مصعب بن عمير ، وفيه كثير النواء ، وثقه ابن حبان ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات .

189٣٤ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ ٱلنَّبِيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ ٱللهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَسُؤْنِي قَطُّ ، فَآعْرِفُوا ( مص : ٢٧٨ ) ذَلِكَ لَهُ .

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنِّي عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ، وَطَلْحَةَ وٱلزُّبَيْرِ ، وَصُلْحَة وٱلزُّبَيْرِ ، وَسَعْدٍ وَعَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ رَاضٍ ، فَٱعْرِفُوا ذَلِكَ لَهُمْ .

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱحْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي وَأَصْهَارِي وَأَخْتَانِي ، لاَ يَطْلُبَنَّكُمُ ٱللهُ بِمَظْلَمَةٍ مِنْهُمْ .

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱرْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَقُولُوا فِيهِ خَيْراً » .

<sup>(</sup>۱) في « البحر الزخار » برقم ( ۸۹٦ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ۲۲۰/۳ برقم ( ۲٦١٠ ) \_ وأحمد ١٤٨١ ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٤٢١ ) من طريق أبي نعيم : الفضل بن دكين ، حدثنا فطر ، عن كثير النواء قال : سمعت عبد الله بن مليل قال : سمعت علياً . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف كثير النواء .

وأخرجه أحمد ١/ ٨٨ من طريق إسماعيل بن زكريا ، عن كثير النواء ، به . وأخرجه أحمد ١٤٢/١ من طريق سفيان ، عن شبخ يقال له سالم ، عن عبد الله بن مليل ، ب

وأخرجه أحمد ١٤٢/١ من طريق سفيان ، عن شيخ يقال له سالم ، عن عبد الله بن مليل ، به وهـٰذا إسناد منقطع . بيان ذلك في الرواية القادمة .

وأخرجه أحمد ١٤٩/١ من طريق سفيان ، عن سالم بن أبي حفصة قال : بلغني عن عبد الله بن مُلَيْل ، به . وهاذا إسناد فيه جهالة .

رواه الطبراني (١) وفيه جماعة لم أعرفهم .

1٤٩٣٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍ و \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : « ثَلاَثَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَصْبَحُ قُرَيْشٍ وُجُوهاً ، وَأَحْسَنُهَا أَخْلاَقاً ، وَأَثْبَتُهَا جَنَاناً ، إِنْ حَدَّثُوكَ لَمْ يُكْذِبُوكَ : أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقُ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ » .

رواه الطبراني (٢) وإسناده حسن .

(۱) في الكبير ٢/ ١٠٤ برقم ( ٥٦٤٠) من طريق محمد بن عمر بن علي المقدمي ، حدثنا علي المقدمي ، حدثنا سهل بن علي بن محمد بن يوسف بن سنان بن مالك بن مسمع ، حدثنا سهل بن يوسف بن سهل بن أخى كعب ، عن أبيه ، عن جده : سهل بن مالك . . . .

وقال الحافظ في الإصابة \_ ترجمة سهل بن مالك \_ : « ووقع للطبراني فيه وهم ، فإنه أخرجه من طريق المقدمي ، عن علي بن يوسف بن محمد ، عن سهل بن يوسف ، واغتر الضياء المقدسي بهاذه الطريق فأخرج الحديث في المختارة ، وهو وهم ، لأنه سقط من الإسناد رجلان ، فإن علي بن محمد بن يوسف إنما سمعه من قنان بن أبي أيوب ، عن خالد بن عمرو ، عن سهل » .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢١/ ٨١ ، والخطيب في تاريخه ١١٨/٢ من طريق محمد بن جعفر بن الحارث الخزاز ،

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٢١/ ٨١ من طريق الحسن بن محمد بن الصباح ،

وأخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » ١/ ٢٧١ الترجمة ( ٣١٥ ) من طريق علي بن عبدة ، جميعاً : حدثنا خالد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، حدثنا سهل بن يوسف ، به . وهاذا إسناد فيه خالد بن عمرو ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٢٣ ، وقال البخاري : « منكر الحديث » .

وقال أحمد : ليس بثقة ، يروي أحاديث بواطيل ، وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٤٤ وقد سأله ابنه عنه : « متروك الحديث ، ضعيف » .

وسئل عنه أبو زرعة فقال : « منكر الحديث » . وانظر « الجرح والتعديل » ٣٤٤/٣ ، والإصابة حيث ذكرنا أعلاه .

(٢) في الكبير ٥٦/١ برقم (١٦) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٥٦/١ \_ من طريق طاهر بن عيسى بن قيرس المصري ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا الحارث بن يزيد ، عن علي بن رباح : أن عبد الله بن عمرو \_ تحرف عند أبي نعيم >

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : خَلَوْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : أَيُّ أَصْحَابِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ، حَتَّىٰ أُحِبٌ مَنْ تُحِبُّ كَمَا أُحِبُّ ؟

قَالَ : « ٱكْتُمْ عَلَيَّ يَا عُبَادَةُ حَيَاتِي » . قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : ﴿ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عَلِيٌّ » ، ثُمَّ سَكَتَ فَقُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟

قَالَ : « مَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ هَاؤُلاَءِ إِلاَّ ٱلزُّبَيْرُ ، وَطَلْحَةُ ، وَسَعْدٌ ، وأَبُو عُبَيْدَةَ ، وَمُعَاذٌ ، وَأَبُو طَلْحَةَ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَأَنْتَ يَا عُبَادَةُ ، وَأَبِيُ بْنُ كَعْبِ ، وَأَبُو ٱلدَّرْدَاءِ ، وَٱبْنُ مَسْعُودٍ ، وَٱبْنُ عَوْفٍ ، وَٱبْنُ عَفَّانَ .

ثُمَّ هَلُؤُلاَءِ ٱلرَّهْطُ مِنَ ٱلْمَوَالِي : سَلْمَانُ ، وَصُهَيْبٌ ، وَبِلاَلٌ ، وَسَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ ، هَلُؤُلاءِ خَاصَّتِي ، وَكُلُّ أَصْحَابِي عَلَيَّ كَرِيمٌ ، إِلَيَّ حَبِيبٌ ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِياً » .

قَالَ : قُلْتُ : لَمْ تَذْكُرْ حَمْزَةً ، وَلاَ جَعْفَراً .

فَقَالَ عُبَادَةُ : إِنَّهُمَا كَانَا أُصِيبًا يَوْمَ سَأَلْتُ ، إِنَّمَا كَانَ بِأَخَرَةٍ ، أَوْ كَمَا قَالَ ( مص : ۲۷۹ ) .

رواه الطبراني(١) وفيه إسحاق بن إبراهيم ، روىٰ عن أبي قلابة ، ذكره في

إلىٰ : عمر \_ قال . . . . موقوفاً وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ٨٢٧٠ ) ، وهو مجهول ، وانظر أيضاً حاشية المعلمي على الإكمال لابن ماكولا ٥/ ٢٧٦ .
 (١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وأخرجه الهيثم بن كليب الشاشي في المسند برقم ( ١٢١٥ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٦/ ٤٤ \_ وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٢٦/ ١٩٣ \_ من طريق حشرج بن نباتة ، عن إسحاق بن إبراهيم صاحب أبي قلابة ، أنه سمع أبا قلابة يقول : حدثني أبو عبد الله الصنابحي : أن عبادة بن الصامت . . . . وهنذا إسناد فيه إسحاق بن إبراهيم ، قال الحافظ في لسان الميزان : « إسحاق بن إبراهيم ، سمع أبا قلابة ، ورد له حديث باطل في الفضائل » . ولم يذكر الحديث ، وأزعم أنه هنذا ، والله أعلم .

الميزان ولم يذكر فيه كلاماً لأحد وإنما ذكر أن له حديثاً في الفضائل باطل ، ولم أدر ما بطلانه والله أعلم .

١٤٩٣٧ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ ، وَوَقَفَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ ، وَأَحَلَّ حَلاَلَهُ ، وَحرَّمَ حَرَامَهُ .

وَسُئِلَ عَنْ عَمَّارٍ ، فَقَالَ : مُؤْمِنٌ نَسِيُّ إِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ ، وَقَدْ حُشِي مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَىٰ كَعْبِهِ إِيمَاناً .

وَسُئِلَ عَنْ حُذَيْفَةً / ، فَقَالَ : كَانَ أَعْلَمَ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْمُنَافِقِينَ ، وَسَأَلَ عَنِ ٱلْمُعْضِلاَتِ حَتَّىٰ عَقَلَ عَنْهَا تَجِدُوهُ بِهَا عَالِماً .

قَالَ: فَحَدِّثْنَا عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ: مَنْ لَكُمْ بِمِثْلِ لُقْمَانَ ٱلْحَكِيمِ ، ٱمْرُؤٌ مِنَّا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ أَدْرَكَ ٱلْعِلْمَ ٱلأَوْلَ ، وَٱلْعِلْمَ ٱلآخِرَ ، وَقَرَأَ ٱلْكِتَابَ ٱلأَوَّلَ ، وَٱلْكِتَابَ ٱلآخِرَ بَحْرٌ لاَ يَنْزِفُ (١) .

قُلْنَا : حَدِّثْنَا عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : ٱمْرُؤٌ خَلَطَ [ٱللهُ](٢) ٱلإِيمَانَ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ وَشَعْرِهِ وَبَشَرِهِ ، حَيْثُ زَالَ زَالَ مَعَهُ ، لاَ يَنْبَغِي لِلنَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئاً .

قُلْنَا : فَحَدِّثْنَا عَنْ نَفْسِكَ . قَالَ : مَهْلاً ، نَهَى ٱللهُ عَنِ ٱلتَّزْكِيَةِ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ﴾ [الضحىٰ : ١١] .

قَالَ : فَإِنِّي أُحَدِّثُ بِنِعْمَةِ رَبِّي ، كُنْتُ وَٱللهِ إِذَا سَأَلْتُ أُعْطِيتُ ، وَإِذَا سَكَتُّ ٱبْتُدِئْتُ .

رواه الطبراني(٣) من طريقين ، وفي أحسنهما حبان بن علي ، وقد

<sup>(</sup>١) لا ينزف : لا ينفد ولا يفني .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين زيادة من الكبير .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٦/٢١٦ برقم ( ٦٠٤١ ) من طريق علي بن عابس ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة وإسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن علي . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عابس .

اختلف فيه ، وبقية رجالها رجال الصحيح .

١٤٩٣٨ ـ وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ : إِسْتَأْذَنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ ، وَقَدْ عَلِقَتْ عِنْدَهُ بُطُونُ قُرَيْشٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ ٱلْعَاصِ جَالِسٌ عَنْ يَمِينِهِ ، فَعَاوِيَةً ، وَقَدْ عَلِقَتْ عَلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ مَسَائلَ فَلَمَّا رَآهُ مُعَاوِيَةً مُقْبِلاً قَالَ : يَا سَعِيدُ ، وَٱللهِ لأُلْقِيَنَّ عَلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ مَسَائلَ (مص : ٢٨٠) يَعْيَىٰ لِجَوَابِهَا .

فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : لَيْسَ مِثْلُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، يَعْيَىٰ بِمَسَائِلِكَ ، فَلَمَّا جَلَسَ ، قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَكْرِ ؟

قَالَ : رَحِمَ ٱللهُ أَبَا بَكْرٍ ، كَانَ وَٱللهِ لِلْقُرْآنِ تَالِياً ، وَعَنِ ٱلْمَيْلِ نَائِياً ، وَعَنِ ٱلْفُخْشَاءِ سَاهِياً ، وَعَنِ ٱلْمُنْكَرِ نَاهِياً ، وَبِدِينِهِ عَارِفاً ، وَمِنَ ٱللهِ خَائِفاً ، وَبِٱللَّيْلِ قَائِماً ، وَبِٱلنَّهَارِ صَائِماً ، وَمِنْ دُنْيَاهُ سَالِماً ، وَعَلَىٰ عَدْلِ ٱلْبَرِيَّةِ عَازِماً ، وَبِٱلْمَعْرُوفِ آمِراً وَإِلَيْهِ صَائِراً ، وَفِي ٱلأَحْوَالِ شَاكِراً ، وَللهِ فِي ٱلْغُدُو وَٱلرَّوَاحِ وَبَالْمَعْرُوفِ آمِراً وَإِلَيْهِ صَائِراً ، وَفِي ٱلأَحْوَالِ شَاكِراً ، وَللهِ فِي ٱلْغُدُو وَٱلرَّوَاحِ ذَاكِراً ، وَلِنَفْسِهِ بِٱلْمَصَالِحِ قَاهِراً ، فَاقَ أَصْحَابَهُ وَرَعاً وَكَفَافاً ، وَزُهَاداً وَعَفَافاً ، وَبِيرًا وَحِيَاطَةً ، وَزَهَادَةً وَكَفَافاً ، وَبِيرًا وَحِيَاطَةً ، وَزَهَادَةً وَكَفَافاً ،

قَالَ مُعَاوِيَةُ : فَمَا تَقُولُ فِي عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ؟

قَالَ: رَحِمَ ٱللهُ أَبَا حَفْصٍ ، كَانَ وَٱللهِ حَلِيفَ ٱلإسْلاَمِ ، وَمَأْوَى ٱلأَيْتَامِ ، وَمَخْوَى ٱلأَيْتَامِ ، وَمَحِلَّ ٱلإِيمَانِ ، وَمَلاَذَ ٱلضَّعَفَاءِ وَمَعْقِلَ ٱلْحُنَفَاءِ ، لِلْخَلْقِ حِصْناً ، وَلِلْبَأْسِ عَوْناً ، قَامَ بِحَقِّ ٱللهِ صَابِراً مُحْتَسِباً حَتَّىٰ أَظْهَرَ ٱللهُ ٱلدِّينَ ، وَفَتَحَ ٱلدِّيَارَ وَذُكِرَ ٱللهُ

فِي ٱلأَقْطَارِ وَٱلْمَنَاهِلِ ، وَعلَى ٱلتِّلاَلِ ، وَفِي ٱلضَّوَاحِي وَٱلْبِقَاعِ ، وَعِنْدَ ٱلْخَنَا وَقُوراً ، وَقُوراً ، وَللهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ ذَكُوراً ، فَأَعْقَبَ ٱللهُ مَنْ يُبْغِضُهُ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْم ٱلْحَسْرَةِ .

قَالَ مُعَاوِيَةُ فَمَا تَقُولُ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؟

قَالَ مُعَاوِيَةُ : فَمَا تَقُولُ فِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؟

قَالَ : رَحِمَ ٱللهُ أَبَا ٱلْحَسَنِ ، كَانَ وَٱللهِ عَلَمَ ٱلْهُدَىٰ وَكَهْفَ ٱلتُّقَىٰ ، وَمَحَلَّ ٱلحِجَا ، وَطَوْدَ ٱلنَّهَىٰ ، وَنُورَ ٱلسُّرَىٰ فِي ظُلَمِ ٱلدُّجَىٰ ، دَاعِياً إِلَى ٱلْمَحَجَّةِ ٱلْعُظْمَىٰ عَالِماً بِمَا فِي ٱلصَّحُفِ ٱلأُولَىٰ ، وَقَائِماً بِٱلتَّأُويلِ وَٱلذَّكْرَىٰ ، مُتَعَلِّقاً بِأَسْبَابِ اللهُدَىٰ ، وَتَارِكا لِلْجَوْرِ وَٱلأَذَىٰ ، وَحَائِداً عَنْ طُرُقَاتِ ٱلرَّدَىٰ ، وَخَيْرَ مَنْ آمَنَ ٱللهُدَىٰ ، وَسَيِّدَ مَنْ تَقَمَّصَ وَٱرْتَدَىٰ ، وَأَفْضَلَ مَنْ حَجَّ وَسَعَىٰ ، وَأَسْمَحَ مَنْ عَدَلَ وَٱتَّقَىٰ ، وَسَيِّدَ مَنْ تَقَمَّصَ وَٱرْتَدَىٰ ، وَأَفْضَلَ مَنْ حَجَّ وَسَعَىٰ ، وَأَسْمَحَ مَنْ عَدَلَ وَالنَّقَىٰ ، وَسَيِّدَ مَنْ اللهُ وَٱلدُّنِيا إِلاَّ ٱلأَنْبِياءَ ، وَٱلنَّبِيَ ٱلْمُصْطَفَىٰ ، وَصَاحِبَ وَسَوَىٰ ، وَأَخْطَبَ أَهْلِ ٱلدُّنيا إِلاَّ ٱلأَنْبِياءَ ، وَٱلنَّبِيَ ٱلْمُصْطَفَىٰ ، وَصَاحِبَ وَسَوَىٰ ، وَأَخْطَبَ أَهْلِ ٱلدُّنيٰ إِلاَّ ٱلأَنبِياءَ ، وَٱلنَّبِيَ ٱللهُصْطَفَىٰ ، وَصَاحِبَ وَسَوَىٰ ، وَأَخْطَبَ أَهْلِ ٱلدُّنيٰ إِلاَّ ٱلأَنبِياءَ ، وَٱلنَّبِي ٱللهُ وَٱلْعَبَادِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّقَا ، مَنْ لَعَنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَٱلْعِبَادِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّقَا ، مَنْ لَعَنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَٱلْعِبَادِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّقَا ، مَنْ لَعَنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَٱلْعِبَادِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ وَٱللَّقَا ، مَنْ لَعَنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَٱلْعِبَادِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ وَٱللَّقَا ، مَنْ لَعَنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَٱلْعِبَادِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ وَٱللَّقَامَةِ .

قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي طَلْحَةَ وَٱلزُّبَيْرِ ؟

قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، كَانَا وَٱللهِ عَفِيفَيْنِ ، بَرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، طَاهِرَيْنِ مُتَطَهِّرَيْنِ ، شَهِيدَيْنِ عَالِمَيْنِ ، زَلاَّ زَلَّةً وَٱللهُ غَافِرٌ لَهُمَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ بِٱلنُّصْرَةِ اللهُ مَتَطَهِّرَيْنِ ، شَهِيدَيْنِ عَالِمَيْنِ ، زَلاَّ زَلَّةً وَٱللهُ غَافِرٌ لَهُمَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ بِٱلنُّصْرَةِ الْقَدِيمَةِ ، وَٱلأَفْعَالِ ٱلْجَمِيلَةِ .

قَالَ مُعَاوِيَةُ : فَمَا تَقُولُ فِي ٱلْعَبَّاسِ ؟

قَالَ: رَحِمَ ٱللهُ أَبَا ٱلْفَضْلِ، كَانَ وَٱللهِ صِنْوَ أَبِي رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُرَّةَ عَيْنِ صَفِيِّ ٱللهِ، كَهْفَ ٱلأَقْوَامِ، وَسَيِّدَ ٱلأَعْمَامِ، قَدْ عَلاَ بَصَراً بِٱلْأُمُورِ، وَنَظَراً بِٱلْعَوَاقِبِ، قَدْ زَانَهُ عِلْمٌ، قَدْ تَلاَشَتِ ٱلأَحْسَابُ عِنْدَ ذِكْرِ فَضِيلَتِهِ، وَلَمَ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ سَاسَهُ فَضِيلَتِهِ، وَلِمَ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ سَاسَهُ أَكْرَمُ مَنْ دَبَّ وَهَبَ وَعَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ، أَفْخَرُ مَنْ مَشَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَكِبَ ؟ ( مص : أَكْرَمُ مَنْ دَبَّ وَهَبَ وَعَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ، أَفْخَرُ مَنْ مَشَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَكِبَ ؟ ( مص : ٢٨٢ ) .

قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَلِمَ سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشاً ؟ قَالَ: بِدَابَّةٍ تَكُونُ فِي ٱلْبَحْرِ هِيَ أَعْظَمُ دَوَابِّ ٱلْبَحْرِ إِلاَّ أَكَلَتْهُ، فَسُمِّيَتْ قُرَيْشاً دَوَابِّ ٱلْبَحْرِ إِلاَّ أَكَلَتْهُ، فَسُمِّيَتْ قُرَيْشاً لأَنَّهَا أَعْظَمُ ٱلْعَرَبِ فِعَالاً، قَالَ: هَلْ تَرْوِي فِي ذَلِكَ شَيْئاً ؟ فَأَنْشَدَ قَوْلَ لأَنَّهَا أَعْظَمُ ٱلْعَرَبِ فِعَالاً، قَالَ: هَلْ تَرْوِي فِي ذَلِكَ شَيْئاً ؟ فَأَنْشَدَ قَوْلَ ٱلْجُمَحِيِّ :

وَقُرَيْشٌ هِيَ ٱلَّتِي تَسْكُنُ ٱلْبَحْ تَالُكُنُ ٱلْبَحْ تَالُّكُ وَٱلسَّمِينَ وَلاَ تَتْ هَاكُذَا فِي ٱلْكِتَابِ حَيُّ قُرَيْشٍ وَلَهُ مَانِ نَبِي الْكِتَابِ حَيُّ قُرَيْشٍ وَلَهُ مَانِ نَبِي لَّ وَلَهُ مَانِ نَبِي لَّ مَانِ نَبِي لَّ مَانِ نَبِي لَّ مَانِ نَبِي لَّ مَانٌ مَانِ نَبِي لَّ مَالًا الْأَرْضَ خَيْلُهُ وَرِجَالٌ تَمْالًا الْأَرْضَ خَيْلُهُ وَرِجَالٌ لَا وَرَجَالٌ لَا وَرَجَالٌ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَجَالٌ لَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُعْلَمُ اللْهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْهُ الْمُعْمِلَالِهُ اللْهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلْمُ الْ

رَ ، بِهَا سُمِّيتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا رُكُ فِيهَا لِنِي جَنَاحَيْنِ رِيشَا يَأْكُلُ ٱلْبِلاَدَ أَكُلاً حَشِيشَا/ يُكْثِرُ ٱلْقَتْلَ فِيهِمُ وَٱلْخُمُوشَا(۱) يَحْشُرُونَ ٱلْمَطِيَّ حَشْراً كَمِيشَا(۲) يَحْشُرُونَ ٱلْمَطِيَّ حَشْراً كَمِيشَا(۲)

قَالَ : صَدَقْتَ يَا بْنَ عَبَّاسٍ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ لِسَانُ أَهْلِ بَيْتِكَ .

فَلَمَّا خَرَجَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ : مَا كَلَّمْتُهُ قَطُّ ، إِلاَّ وَجَدَّتُهُ مُسْتَعِدًاً . رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>١) الخموش : الجراح .

<sup>(</sup>٢) الكميش: السريع.

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١٠/ ٩٣ ٢٩٦ ٢٩٦ برقم ( ١٠٥٨٩ ) من طريق هاشم بن محمد ، عن - تحرفت فيه →

١٤٩٣٩ ـ وَعَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : شَامَمْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمُ ٱنْتُهَىٰ إِلَىٰ سِتَّةٍ : عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ ٱللهِ ، وَمُعَاذٍ ، وَاللهِ ، وَمُعَاذٍ ، وَأَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .

ثُمَّ شَامَمْتُ (١) ٱلسِّتَّةَ ، فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمْ ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ عَلَيٍّ ، وَعَبْدِ ٱللهِ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير القاسم بن معين ، وهو ثقة .

١٤٩٤٠ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ ، قَالَ : كَانَ ٱلْعُلَمَاءَ بَعْدَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو ٱلدَّرْدَاءِ ، وَسَلْمَانُ ، وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَمٍ .

إلىٰ: بن - سعيد بن خثيم الهلالي ، حدثنا أبو عامر الأسدي ، حدثنا موسى بن عبد الملك بن عمير ، عن أبيه ، عن ربعي بن خراش قال : استأذن عبد الله بن عباس علىٰ معاوية . . . . وهاذا أثر في إسناده ثلاث علل : ضعف موسى بن عبد الملك بن عمير ، وجهالة أبي عامر الأسدي . وضعف هاشم بن محمد الربعى .

(١) يقال : شَامَمْتُ الرَّجُلَ ، إذا قاربته ودنوت منه . وَشَمِمْتُ الأَمْرَ وشَامَمْتُهُ ، إذا وليت عمله بيدي ، والمراد هنا أنه قاربهم فخبر أحوالهم .

(٢) في الكبير ٩٦/٩ برقم ( ١٥٠٣٦ ) ، وابن سعد ٢/ ٣٥١ طبعة بيروت ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٣/ ١٥٤ من طريق أبي نعيم : الفضل بن دكين ،

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٣٣/ ١٥٤ من طريق منجاب بن ـ تحرفت فيه إلىٰ : عن ـ الحارث .

جميعاً : حدثنا القاسم بن معن ، عن منصور ، عن مسلم ، عن مسروق.... وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ١/ ٤٤٤ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٣/ ١٥٥ ـ ١٥٦ ـ من طريق أبي سعيد يحيى بن سليمان ، حدثنا زياد البكائي وجرير الضبي ، عن منصور ، عن الشعبي ، عن مسروق . . . . وهاذا إسناد صحيح ، زياد البكائي متابع عليه كما هو ظاهر .

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ١/ ٤٤٥ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٣٣/ ١٥٥ - من طريق : قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مالك بن الحويرث ـ أو بعض أصحابه - عن مسروق . . . . وهــٰذا إسناد صحيح . وقبيصة هو : ابن عتبة السوائي . وَكَانَ ٱلْعُلَمَاءَ بَعْدَ هَـٰؤُلاَءِ : زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ( مص : ٢٨٣ ) ، وكَانَ بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ [ٱبْنُ](١) عُمَرَ ، وَٱبْنُ عَبَّاسٍ .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

قلت : وقد تقدمت أحاديث في فضل جماعة من الصحابة منهم : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ، وَعُمَرُ، وَغُمَرُ، وَغُمَرُ، وَغَيْرُهُمَا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا .

١٤٩٤١ ـ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : وَمَا عِلْمُ أَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا كَانَا غُلاَمَيْنِ صَغِيرَيْن ؟!

رواه الطبراني(٣) إلاَّ أن هشاماً لم يدرك عائشة ، ورجاله رجال الصحيح .

## ١٧ \_ بَابُ فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ وَٱلْحُدَيْبِيَةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُم

١٤٩٤٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ عَمِيَ ، فَبَعَثَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱخْطُطْ لِي فِي دَارِي مَسْجِداً لأَصَلِّيَ فِيهِ .

فَجَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ ٱجْتَمَعَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ ، فَتَغَيَّبَ رَجُلُ<sup>(٤)</sup> ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا فَعَلَ فُلاَنٌ ؟ » . فَذَكَرَهُ بَعْضُ ٱلْقَوْمِ .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من المعجم الكبير .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٠٨/٥ برقم ( ٤٧٤٧ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ٨٦/٤ برقم ( ٢٠٤٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢٤/٢١ من طريق أبي زرعة الدمشقي ، حدثنا أبو مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز قال : . . . . وإسناده إلىٰ سعيد صحيح .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٢٤٩ برقم ( ٧١١ ) من طريق منحاب بن الحارث ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٠/ ٣٩٤ من طريق معلى بن منصور ،

جميعاً : حدثنا علي بن مسهر ، عن هشام بن عروة قال : قالت عائشة : . . . . وهاذا أثر إسناده ضعيف لانقطاعه هشام لم يدرك عائشة .

<sup>(</sup>٤) عند الطبراني زيادة « منهم » .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدُراً ؟ » . قَالُوا : نَعَمْ ، وَلَـٰكِنَّهُ كَذَا وَكَذَا .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَلَعَلَّ ٱللهَ ٱطَّلَعَ إِلَىٰ (١) أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » .

قلت : رواه أبو داود<sup>(۲)</sup> وابن ماجه باختصار كثير .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وإسناده حسن .

١٤٩٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « إِنِّى لأَرْجُو أَنْ لاَ يَدْخُلَ ٱلنَّارَ أَحَدٌ جَازَ ٱلْعَقَبَةَ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار بنحوه ( مص : ۲۸۶ ) .

(۱) في (ظ): «عليٰ».

<sup>(</sup>٢) في السنة (٤٦٥٤) باب: النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن

ماجه في الصلاة ( ٧٥٥ ) باب : المساجد في الدور ، وابن حبان في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٢٠ ) وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٦٦٢ ) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز : أبي نصر التمار ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة.... وهاذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة .

وللكن الحديث صحيح ، يشهد له حديث علي المتفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ٣٣٤٠) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ٢٨٧ برقم ( ٢٧٦٠ ) \_ من طريق عبد الله بن جعفر ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله بن أبي أوفىٰ. . . . وهـٰذا إسناد صحيح .

وللحديث عدد من الشواهد. ولفظ هاذا الحديث: « لن يلج النار أحد شهد بدراً والحديبية ».

١٩٠٤ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ / ٱلْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ١٦٠/٩ كَانَ يَوْمُ ٱلْحُدَيْبِيَةِ ، قَالَ : « لاَ تُوقِدُوا نَاراً بِلَيْلِ » .

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : « أَوْقِدُوا ، وَٱصْطَنِعُوا ، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْرِكَ أَحَدُ بَعْدَكُمْ مُدَّكُمْ وَلاَ صَاعَكُمْ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ورجاله وثقوا ، وفي بعضهم خلاف .

١٤٩٤٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( لَيَدْخُلَنَّ ٱلْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ إِلاَّ صَاحِبَ ٱلْجَمَلِ ٱلأَحْمَرِ » .

رواه البزار(٢) ورجاله رجال الصحيح ، غير خداش بن عياش ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم (٩٨٤) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم (١٤٥٠)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة» برقم (٦٢٧٦) \_ وهو حديث صحيح وقد تقدم برقم (١٠٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٨٨ برقم ( ٢٧٦٢ ) من طريقين : حدثنا أزهر بن سعد ، عن سليمان التيمي ، عن خداش ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن ابن عباس . . . .

وقال البزار : « لا نعلم أحداً رواه فقال : عن جابر ، عن ابن عباس إلا أزهر التيمي ، عن خداش ، ولا نعلم أحداً تابعه عليه ، ولم يرو جابر عن ابن عباس إلا حديثين بهاذا الإسناد.... » .

وخالفهما \_ أعني شيخي البزار: إبراهيم بن سعيد الجوهري ، وبشر بن آدم \_ محمود بن غيلان ، فقد أخرجه الترمذي في المناقب ( ٣٨٦٣ ) باب ، فيمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أزهر السمان ، عن سليمان التيمي ، عن خداش ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ابن عباس . وقال الترمذي : « هاذا حديث حسن غريب » . وهاذا الاستثناء الذي زاده خداش شاذ بل ربما كان منكراً .

وخالف خداشاً الليث بن سعد ، فقد أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٩٥) باب : من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن بلتعة . من طريقين : أخبرنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن عبداً لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطباً فقال : يا رسول الله : ليدخلن حاطب النار .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحديبية ». وما في →

١٤٩٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 إنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ يَدْخُلَ ٱلنَّارَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً ، إِنْ شَاءَ ٱللهُ » .

رواه البزار(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

قلت : ويأتي باب فِي فَضْلِ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ فِي أَوَاخِرِ مَنَاقِبِ ٱلصَّحَابَةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

## ١٨ - بَابُ فَضْلِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٩٤٧ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَتْ سُرِّيَةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمُّ إِبْرَاهِيمَ فِي مَشْرُبَةٍ (٢) لَهَا وَكَانَ قِبْطِيُّ يَأْوِي إِلَيْهَا وَيَأْتِيهَا بِٱلْمَاءِ وَٱلْحَطَب .

فَقَالَ ٱلنَّاسُ فِي ذَلِكَ : عِلْجٌ يَأْوِي إِلَىٰ عِلْجَةٍ .

فَبَلَغَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ( ظ : ٥١٣ ) فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ ، فَٱنْطَلَقَ فَوَجَدَهُ عَلَىٰ نَحْلَةٍ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلْقِبْطِيُّ ٱلسَّيْفَ مَعَ عَلِيٍّ ، وَقَعَ فَأَلْقَى ٱلْكِسَاءَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ فَٱقْتَحَمَ ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ<sup>(٣)</sup> .

فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَرَأَيْتَ ( َ إِذَا أَمَرْتَ أَحَدَنَا بِأَمْرِ ثُمَّ رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ ، أَيُرَاجِعُكَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ( مص : ٢٨٥ ) فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَىٰ مِنْ أَمْرِ ٱلْقِبْطِيِّ .

الصحيح هو الصحيح ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأُستار » ٣/ ٢٨٨ برقم ( ٢٧٦١ ) وهو حديث صحيح ، وقد تقدم برقم ( ١٠١١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المَشْرُبَة : الغرفة . وراؤها تضم وتفتح .

<sup>(</sup>٣) المجبوب : المقطوع ذكره .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) زيادة : « يَا رسول الله » .

قَالَ : فَوَلَدَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ ، فَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فِي شَكِّ حَتَّىٰ جَاءَهُ جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ ، فَٱطْمَأَنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف .

الله عَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ مَارِيَّةَ ٱلْقِبْطِيَّةِ أُمُّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ إِبْرَاهِيمَ ، فَوجَدَ عِنْدَهَا نَسِيباً لَهَا كَانَ قَدِمَ مَعَهَا مِنْ مِصْرَ ، فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ مَارِيَّةَ ٱلْقَبْطِيَّةِ وَأَنَّهُ رَضِيَ لِمَكَانِهِ مِنْ أُمْ وَلَدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجُبَ نَفْسِهُ ، فَقَطَعَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ لَمْ يُبْقِ لِنَفْسِهِ قَلِيلاً وَلاَ كَثِيراً ، فَلَحَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ، فَوَجَدَ قَرِيبَهَا عِنْدَهَا ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْ وَلِيكَ شَيْءٌ كَمَا يَقَعُ فِي أَنفُسِ (٢) ٱلنَّاسِ فَرَجَعَ مُتَغَيِّرَ ٱللَّوْنِ ، فَلَقِيَ عُمْرَ ، فَأَخْبَرَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَنْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ عُمَرُ رَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَمْرَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ عُمَرُ رَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ عُمَرُ رَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَنْ فِي بَطْنِهَا غُلَاهً عَمْرُ ، قَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَنْ فِي بَطْنِهَا غُلَامًا مِنَّى ، أَنَّهُ أَشْبَهُ ٱلنَّاسِ (٣) بِي ، وَأَمْرَنِي أَنْ فِي بَطْنِهَا غُلَامًا عَنِي مَ أَنْ أَنْ فِي بَطْنِهَا غُلَامًا عَنَّى اللهُ مَا أَلُولُ اللهُ اللهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٣٦٩٩) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣١٢٩) ، من طريقين : حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب ، عن أنس.... وهاذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة .

وأخرجه ابن سعد ٨/ ١٥٤ من طريق الواقدي ، حدثنا محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، به . والواقدي متروك .

<sup>(</sup>٢) في ( مص ) : « أعين » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «الخلق».

أُسَمِّيَهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَكَنَّانِي بِأَبِي إِبْرَاهِيمَ .

وَلَوْلاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُحَوِّلَ كُنْيَتِيَ ٱلَّتِي عُرِفْتُ بِهَا لَتَكَنَّيْتُ بِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ، كَمَا كَنَّانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ » ( مص : ٢٨٦ ) .

رواه الطبراني(١) وفيه هانيء بن المتوكل ، وهو ضعيف .

١٤٩٤٩ - وَعَنِ السُّدِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قُلْتُ : صَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، لَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً .

رواه أحمد(٢) ورجاله رجال الصحيح.

(١) في الكبير ١١٠/١٤ برقم ( ١٤٧٢٩ ) من طريق خير بن عرفة التُّجِيبيّ ، حدثنا هانيء بن المتوكل الإسكندراني ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ٤٥\_٤ من طريق عبد الله بن صالح ،

جميعاً: حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمان بن شُمَاسَة المُهْرِيّ ، عن عبد الله بن صالح ، وعبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن المتوكل تابع عبد الله بن صالح ، ولاكنه ضعيف ، فالمتابعة غير مجدية .

(٢) في المسند ٣/ ١٣٣ من طريق عبد الرحمان بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن السدي قال : سمعت أنس بن مالك . . . . موقوفاً على أنس ، وإسناده حسن من أجل السدي وهو : إسماعيل بن عبد الرحمان .

وأخرجه أحمد ٣/ ٢٨١ مع زيادة من طريق عفان ، حدثنا أبو عوانة ، عن إسماعيل السدي قال : سألت أنس بن مالك . . . . موقوفاً أيضاً ، وإسناده حسن .

وأخرج البخاري في الأدب (٦١٩٤) باب: من سمَّىٰ بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ماجه في الجنائز (١٥١٠) باب: ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد: قلت لعبد الله بن أبي أو فيٰ: رأيت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات صغيراً، ولو قُضِيَ أن يكون بعد محمد نبي، عاش ابنه، وللكن لا نبي بعده، وهلذا موقوف صحيح أيضاً.

وأخرجه ابن ماجه في الجنائز أيضاً ( ١٥١١ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ١٣٦ من طريق إبراهيم بن عثمان ، حدثنا الحكم بن عتبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : لما مات ح

١٤٩٥٠ ـ وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ٱبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ : « إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي ٱلْجَنَّةِ » .

◄ إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « إن له مرضعاً في الجنة ولو عاش لكان صديقاً نبياً ، ولو عاش لعتقت أخواله القبط ، وما استرق قبطي » . وهذا إسناد فيه إبراهيم بن عثمان وهو : العبسي ، وهو متروك الحديث ، وليس في رواية ابن عساكر ما يتعلق بالعتاق .

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٧/ ٧٨٩ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ١٤٤ \_ من طريق يونس بن محمد ، حدثنا سعيد بن أوس : أبو زيد الأنصاري ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن يونس وهو الكديمي ، وهو أحد المتروكين وقد اتهم بالوضع أيضاً ، قال الدارقطني : « يتهم بوضع الحديث ، وما أحسن فيه القول إلا من لم يخبر حاله » . وليس عند البيهقي : « وما استرق قبطي » . وانظر « ميزان الاعتدال » ٤/ ٧٤-٧٤ .

تنبيه: لقد تحرف « سعيد بن أوس » عند الطبراني إلى « سعد بن أوس » وقد جاز هاذا التحريف على الألباني وليت الأمر انتهى هنا وإنما زاد في الإسناد « بقية » وأزعم أنها محرفة عن شعبة ، والله أعلم . انظر الضعيفة ( ٣٢٠٢ ) . وقد فصلنا القول في سعيد بن أوس عند الحديث ( ١٦٢٧ ) في « موارد الظمآن » .

وأخرج ابن عساكر ٣/ ١٣٩ -١٣٩ من طريق مصعب بن سلام ، عن أبي حمرة : ثابت بن أبي صفية الثمالي ، عن أبي جعفر : محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو عاش إبراهيم لكان نبياً » . ومصعب بن سلام ضعيف ، وثابت بن أبي صفية ضعيف ، وقال الدارقطني : متروك . وهذا لا يصلح شاهداً لتقوية حديث ابن عباس ، والله أعلم .

وقد استنكر النووي هـــــذا الحديث وكذلك ابن عبد البر ، وحاول الحافظ أن يرد عليهما ما ذهبا إليه . انظر « فتح الباري » ١٠/ ٥٧٨-٥٧٩ .

(۱) في المسند ٢٨٤/٤، ٣٠٠، ٣٠٠، والطيالسي في مسنده برقم ( ٧٢٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٩ في موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعد في الطبقات ١/ ١٣٥ طبعة بيروت، والبخاري في الجنائز ( ١٣٨٢) باب : ما قيل في أولاد المسلمين، وفي بدء الخلق ( ٣٢٥٥) باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، وفي الأدب ( ٦١٩٥) باب : من سمىٰ بأسماء الأنبياء. والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦٨٢٠)، ٢

الجعفي (١) ، وهو ضعيف ، ولكنه من رواية شعبة عنه ، ولا يروي عنه شعبة كذباً ، وقد صح من غير حديث البراء (٢) .

١٤٩٥١ - وَعَنِ ٱبْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ، وَقِيلَ لَهُ : هَلْ<sup>(٣)</sup> رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ ، أَشْبَهُ ٱلنَّاسِ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قلت : هو في الصحيح(٤) غير ذكر الشبه .

رواه الطبراني (٥) في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير عبيد بن

وأخرجه أحمد ٢٩٧/٤ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣/١٣٧ ، ١٣٨ من طريق الأعمش ، وأبي عوانة ،

جميعاً : عن أبي الضحى : مسلم بن صُبيّع ، عن البراء. . . . وهـــذا إسناد صحيح .

(۱) ومن الطريق التي فيها جابر الجعفي أخرجه ابن عساكر ١٤٣/٣ من طريق شعبة ، عن جابر الجعفي ، الجعفي ، عن عامر الشعبي ، عن البراء . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي . وأخرجه أحمد ٢٨٣/٤ ، والبيهقي في الجنائز ٤/٩ باب : السقط يغسَّلُ ويكفن ويصلىٰ عليه إن استهل أو عرفت له حياة ، من طريق إسرائيل ، عن جابر الجعفي ، عن عامر الشعبي ، عن البراء . . . .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣١٣٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ١٣٧ ، ١٣٨ من طريق سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، به .

(٢) بل هو صحيح من حديث البراء ، وانظر التعليق السابق .

(٣) في ( مص ) : « بل » وهو تحريف .

(٤) عند البخاري في الأدب ( ٦١٩٤ ) باب : من سمى بأسماء الأنبياء .

وأخرجه ابن ماجه في الجنائز ( ١٥١٠ ) باب : ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً .

(٥) في الأوسط برقم ( ٦٦٣٤ ) من طريق محمد بن جعفر بن سفيان الرقي ،
 وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ١٣٥ من طريق الحسن بن الخليل الأنطاكي ،

جناد الحلبي ، وهو ثقة .

١٤٩٥٢ - وَعَنْ سِيرِينَ ، قَالَتْ : حَضَرْتُ مَوْتَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ كُلَّمَا صِحْتُ وَأُخْتِي ، صَاحَ ٱلنِّسَاءُ وَلاَ يَنْهَاناَ ، فَلَمَّا مَاتَ نَهَاناَ عَنِ ٱلصِّيَاحِ ، وَحَمَلَهُ إِلَىٰ شَفِيرِ ٱلْقَبْرِ وَٱلْعَبَّاسُ إِلَىٰ جَنْبِهِ وَنَزَلَ فِي ٱلْقَبْرِ مَاتَ نَهَاناً عَنِ ٱلصِّيَاحِ ، وَحَمَلَهُ إِلَىٰ شَفِيرِ ٱلْقَبْرِ وَٱلْعَبَّاسُ إِلَىٰ جَنْبِهِ وَنَزَلَ فِي ٱلْقَبْرِ ٱلْفَضْلُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَبْكِي ، فَمَا نَهَانِي ، وَكُسِفَتِ ٱلشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّاسُ : هَلذَا لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهَا لاَ تَنْكَسِفُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ » .

وَرَأَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرْجَةً فِي ٱلْقَبْرِ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُسَدَّ .

فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ تَنْفَعُهُ . فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهَا لاَ تَنْفَعُهُ وَلاَ تَضُرُّهُ ، وَلَلْكِنْ تَقَرُّ بِعَيْنِ ٱلْحَيِّ » . ( مص : ٢٧٨ ) وَمَاتَ يَوْمَ ٱلثَّلاَثَاءِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعٍ ٱلأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ .

رواه الطبراني(١) بإسنادين في أحدهما الواقدي ، وفي الآخر محمد بن

جميعاً: حدثنا عُبيد بن جناد\_تحرف عند ابن عساكر إلىٰ: عبيدة بن جنادة\_حدثنا إبراهيم بن
 حميد الرؤاسي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن ابن أبي أوفىٰ. . . . ومحمد بن جعفر بن
 سفيان الرقي ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ۲۱۷۲ ) .

والحسن بن الخليل الأنطاكي ما وقفت له علىٰ ترجمة ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣١٣٨ ) من طريق الشافعي ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، به . وانتهىٰ كلامه عند « مات وهو صغير » . وهاذا إسناد صحيح ، وانظر التعليق السابق .

وقال الطبراني: « لم يروه عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ، إلا عبيد بن جناد » . وعبيد بن جناد » . وعبيد بن جناد بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٢١٧١ ) .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٣٠٦/١ برقم ( ٧٧٥) ، وابن سعد في الطبقات ٨/ ١٥٥\_ ١٥٦ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٤/ ٢٩٠ ـ والبيهقي في صلاة الخسوف ٣/ ٣٣٦ـ٣٣٧ باب : من اختار الجهر بها ، من طريق محمد بن عمر الواقدي ، حدثني أسامة بن زيد ، عن →

الحسن بن زبالة ، وكلاهما متروك .

## ١٩ ـ بَابٌ : في فَضْلِ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ

١٦٢/٥ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ اللهُ اللهِ الهُ المُلْمُ اللهِ الله

رواه أحمد(٢) وإسناده جيد .

◄ المنذر بن عبيد ، عن عبد الرحمان بن حسان بن ثابت ، عن أمه سيرين قالت : . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك : وأسامة بن زيد الليثي فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٠٢٧ ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم برقم ( ٢٢٨ ) .

وعبد الرحمان بن حسان بسطنا القول فيه أيضاً عند الحديث (٢٣٤٦) في «موارد الظمآن».

والمنذر بن عبيد ترجمه البخاري في الكبير V/ V0 ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » V1 ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روىٰ عنه جمع ، وذكره ابن حبان في الثقات V2 .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٧٧٦) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٩٠/٣٤ من طريق الزبير بن بكار ، حدثني محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي ، عن محمد بن طلحة التيمي ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة عن عبد الرحمان بن حسان به ، ومحمد بن الحسن بن زبالة كذبوه .

وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » / ٢٠٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، روىٰ عنه واحد وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول .

(١) ساقطة من ( مص ) .

(٢) في المسند ٥/ ١٨١\_١٨٦ ، وفي فضائل الصحابة برقم ( ١٠٣٢ ) من طريق أسود بن عامر وأخرجه أحمد أيضاً ٥/ ١٨٩\_١٩٠ من طريق أبي أحمد الزبيري ،

وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ٢٤٠ ) ، والطّبراني في الكبير ٥/ ١٥٣ برقم ( ٤٩٢١ ) من طريق يحيى بن عبد الحميد ، ١٤٩٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي خَلَّفْتُ فِيكُمُ ٱثْنَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا أَبَداً : كِتَابَ ٱللهِ وَنَسَبِي ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرَدَا عَلَى الْحَوْضَ » .

رواه البزار(١) ، وفيه صالح بن موسى الطلحي ، وهو ضعيف .

١٤٩٥٥ ـ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٢) قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ اللهِ عَلَيْهِ . ﴿ إِنِّي مَقْبُوضٌ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ ٱلثَّقَلَيْنِ ـ يَعْنِي : كِتَابَ ٱللهِ ، وَأَهْلَ بَيْتِي ـ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا وَإِنَّهُ لَنْ تَقُومَ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يُبْتَغَىٰ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تُبْتَغَى ٱلضَّالَةُ فَلاَ تُوجَدُ » .

رواه البزار (٤) وفيه الحارث ، وهو ضعيف .

 <sup>◄</sup> وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٤٩٢٢ ، ٤٩٢٣ ) من طريق ابن أبي شيبة ،
 وأخرجه الطداني أيضاً دقم ( ٤٩٢١ ) من طريق الهشم دن حميل ، وعصمة دن سلمان

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٤٩٢١ ) من طريق الهيثم بن جميل ، وعصمة بن سليمان الخزاز ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ٧٥٤ ) من طريق عمرو بن سعد الجفري ،

جميعاً : حدثنا شريك ، عن الركين ، عن القاسم بن حسان ، عن زيد بن ثابت . . . وهذا إسناد حسن ، شريك بيّنا حاله عند الحديث ( ١٧٠١ ) في موارد الظمآن ، والقاسم بن حسان أيضاً بحثنا أمره عند الحديث ( ٥٩٠ ) في « موارد الظمآن » أيضاً . وقد تقدم برقم ( ٧٩٣ ) . ويشهد له عدا الجملة الأخيرة حديث زيد بن أرقم عند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٠٨ ) باب : من فضائل عليّ . وقد خرجناه في « مسند الدارمي » برقم ( ٣٣٥٩ ) .

وإذا كنت راغباً في التفصيل فانظر الصحيحة برقم (١٧٦١) ، والأحاديث التالية .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٢٢٣/٣ برقم ( ٢٦١٧ ) ، والبيهقي في آداب القاضي ١١٤/١٠ برقم ( ١٤٩ ) من طريق باب : ما يقضي به القاضي أو يفتي به . . . . والدارقطني ٢٤٥/٤ برقم ( ١٤٩ ) من طريق صالح بن موسى بن عبد الله ، حدثني عبد العزيز بن رُفَيْع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد فيه صالح بن موسى ، وهو متروك .

وعند الدارقطني والبيهقي « سنتي » بدل « نسبي » .

<sup>(</sup>٢) في ( مص ) « أبو هريرة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>٤) في « البحر الزخار » برقم ( ٨٦٥ ) ـ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ٢٢١ برقم ( ٢٦١٢ ) →

١٤٩٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، ٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلطَّائِفِ ، حَاصَرَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ ، وَلَتُوْتِي خَيْراً ، وَإِنَّ ثُمَّ قَامَ خَطِيباً ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أُوصِيكُمْ بِعِتْرَتِي خَيْراً ، وَإِنَّ مُوعِدَكُمُ ٱلْحَوْضُ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَتُقِيمُنَّ ٱلصَّلاَةَ ، وَلَتُوْتُنَ ٱلرَّكَاةَ ، أَوْ لَمُعْنَ الصَّلاَةَ ، وَلَتُوْتُنَ ٱلرَّكَاةَ ، أَوْ لأَبْعَثَنَ إِلَيْكُمْ رَجُلاً مِنِي ، أَوْ كَنَفْسِي ، يَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ » ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، لأَبْعَثَنَ إلَيْكُمْ رَجُلاً مِنِي ، أَوْ كَنَفْسِي ، يَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ » ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : « هَاذَا » .

رواه البزار(١) ، وفيه طلحة بن جبر ، وهو ضعيف .

١٤٩٥٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱخْلُفُونِي فِي أَهْلِ بَيْتِي » .

تقدم برقم (٤١١). لقد أطلق علىٰ كتاب الله وأهل بيته: الثقلين، لأن الأخذ بهما، والعمل بهما ثقيل، ويقال لكل نفيس: ثَقْل، فسماهما ثَقَلَيْن إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما.

(۱) في «البحر الزخار» برقم (۱۰۵۰) \_ وهو في «كشف الأستار» ٢٢٤/٣ برقم (٢٦١٨) \_ وابن أبي شيبة ٢٥/١٢ برقم (١٢١٣٥) ، والحاكم في «المستدرك» برقم (٢٦١٨) من طريق عبيد الله بن موسى ، حدثنا طلحة بن جبير ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن مصعب بن عبد الرحمان ، عن أبيه عبد الرحمان بن عوف . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف طلحة بن جبر ، وقد وهاه الجوزجاني فقال : غير ثقة .

وقال الطبري : « طلحة هـٰذا ممن لا تثبت بنقله حجّة » . وقال الحافظ ابن حجر : « وذكره ابن حبان في الثقات » ٤/ ٣٩٤ .

ومصعب بن عبد الرحمان بن عوف ، ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٣٥٠ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٣٠٣ ، وذكره ابن حبّان في الثقات ٥/ ٤١٠ .

وقال البزار: « لا نعلمه يروى عن عبد الرحمان إلا بهاذا الإسناد ، ولا نعلم روى مصعب عن أبيه غير هاذا الحديث » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه عاصم بن عبيد الله ( مص : ۲۸۸ ) وهو ضعيف .

١٤٩٥٨ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ ٱلثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ ٱلآخَرِ : كِتَابُ ٱللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ، وَعِثْرَتِي : أَهْلُ بَيْتِي ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ ٱلْحَوْضَ » .
 رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفي إسناده رجال (٣) مختلف فيهم .

(۱) في الأوسط بتحقيق طارق بن عوض الله برقم ( ٣٨٦٠) من طريق الزبير بن خُبيّب بن ثابت بن عبد الله بن عبد الله بن عاصم ، حدثنا نافع ، عن ابن عمر . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم .

وأما الزبير بن خُبَيْب فقد بينا أنه حسن الرواية عند الحديث ( ٢٢١٤) في « موارد الظمآن » . (٢) في الأوسط برقم ( ٣٥٦٦) ، وفي الصغير ١٣١/١ من طريق أبي عبد الرحمان المسعودي ، عن كثير النواء \_ في الأوسط زيادة : وأبي مريم الأنصاري \_ عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد . . . والمسعودي : هو : عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة ، وما عرفت له هاذه الكنية إلا في هاذا المكان ، وأزعم أن « أبي » قد أقحمت إقحاماً قبل عبد الرحمان وهو اسمه إن لم تكن هاذه الكنية محفوظة وهو معروف بها . والله أعلم . والمسعودي ضعيف ، وكذلك كثير النواء ، وللكن كثيراً متابع ، وتابعه أبو مريم الأنصاري وهو ثقة .

وأخرجه الطبراني في الصغير 1/100 من طريق: عبد الحميد بن صُبيح ، حدثنا يونس بن أرقم ، عن هارون بن سعد ، عن عطية ، به . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عطية ، وعبد الحميد بن صبيح ، في حاشية على هامش الإكمال للأمير 177/0: « عبد الحميد بن صبيح الذي يروى عنه محمد بن إبراهيم الديبلي ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ويونس بن أرقم تقدم برقم ( 1000 ) وهو حسن الحديث . وانظر « تعجيل المنفعة » 1000 1000 وأخرجه أحمد 1000 ، وأبو يعلى الموصلي برقم ( 1000 ) من طريق محمد بن طلحة ، عن الأعمش ، عن عطية ، به . وهاذا إسناد فيه عطية العوفي وهو ضعيف .

وأخرجه أحمد ٣/١٤ ، وفي فضائل الصحابة برقم ( ١٣٨٢ ) من طريق أسود بن عامر ، حدثنا أبو إسرائيل ، عن عطية ، به .

وهـُـذا إسناد فيه ضعيفان . أبو إسرائيل : إسماعيل بن خليفة ، وعطية العوفي .

(٣) في (ظ، د): «فيه» بدل: «وفي إسناده رجال».

١٤٩٥٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي لاَ أَجِدُ لِنَبِيٍّ ٱلْجُحْفَةَ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي لاَ أَجِدُ لِنَبِيٍّ إلاَّ نِصْفَ عُمُرِ ٱلَّذِي قَبْلَهُ ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَىٰ فَأْجِيبَ ، فَمَا أَنْتُمْ قَاتِلُونَ ؟ » .

قَالُوا : نَصَحْتَ . قَالَ : « أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ ٱلْجَنَّةَ حَقُّ ، وَأَنَّ ٱلنَّارَ حَقُّ ؟ » .

قَالُوا: نَشْهَدُ. قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ فَوَضَعَهَا عَلَىٰ صَدْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ: « أَنَا أَشْهَدُ مَعَكُمْ ».

ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ » . قَالُوا : نَعَمْ .

قَالَ : « فَإِنِّي فَرَطٌ عَلَى ٱلْحَوْضِ ، وَأَنْتُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ ٱلْحَوْضَ ، وَإِنَّ عَرْضَهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَبُصْرَىٰ ، فِيهِ أَقْدَاحٌ عَدَدَ ٱلنُّجُومِ مِنْ فِضَّةٍ ، فَٱنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِي ٱلثَّقَلَيْنِ » .

لَنَادَىٰ مُنَادٍ: وَمَا / ٱلثَّقَلَانِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ: « كِتَابُ ٱللهِ ، طَرَفٌ بِيلِ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَطَرَفٌ بِأَيْدِيكُمْ ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ لاَ تَضِلُّوا ، وَٱلآخَرُ عِثْرَتِي ، وَإِنَّ ٱللَّطِيفَ ٱلْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ ٱلْحَوْضَ ، فَسَأَلْتُ ذَلِكَ وَإِنَّ ٱللَّطِيفَ ٱلْحَوْضَ ، فَسَأَلْتُ ذَلِكَ لَهُمَا رَبِّي ، فَلاَ تَقَدَّمُوهُمَا فَتَهْلَكُوا ، وَلاَ تُقصِّرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلَكُوا ، وَلاَ تُعَلِّمُوهُمَا فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ » .

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : « مَنْ كُنْتُ أَوْلَىٰ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ ، فَعَلِيٍّ وَلِيَّهُ ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

١٤٩٦٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (١) أَخْصَرَ مِنْ هَاذِهِ : « فِيهِ عَدَدُ ٱلْكُوَاكِبِ مِنْ قِدْحَانِ

<sup>(</sup>۱) أخرجها الطبراني في الكبير ١٦٦/٥ برقم ( ٤٩٧٠ ) من طريقين : حدثنا شريك ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفيل ، عن زيد بن أرقم ـ تحرفت فيه إلىٰ : ثابت ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر لفظه . وانظر التعليق التالي .

ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ » وَقَالَ فِيهَا أَيْضاً : « ٱلأَكْبَرُ كِتَابُ ٱللهِ وَٱلأَصْغَرُ عِتْرَتِي » . ( مص : ٢٨٩ ) .

١٤٩٦١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (١) لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمِّ ، أَمَرَ بِدَوْحَاتٍ فَقُمِّمْنَ ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : « كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ » .

وَقَالَ فِي آخِرِهِ ، فَقُلْتُ : لِزَيْدٍ أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا كَانَ فِي ٱلدَّوْحَاتِ أَحَدٌ إِلاَّ رَآهُ بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قلت: في الصحيح<sup>(٢)</sup> طرف منه ، وفي الترمذي<sup>(٣)</sup> منه « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ

(۱) أخرجها الطبراني في الكبير 0/171 برقم ( 8979) ، والبزار في « كشف الأستار » 190/7 برقم ( 190/7) ، والنسائي في الكبرى برقم ( 190/7) وفي « الخصائص » برقم ( 190/7) ، والحاكم برقم (190/7) من طريق أبي عوانة ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عامر – تحرف عند الطبراني إلىٰ : عمرو – بن واثلة : أبي الطفيل ، عن زيد بن أرقم . . . . وهذا إسناد صحيح لأنه غير مصحوب بقرينة تدل علىٰ أن هذا الحديث مدلس ، لأن سبب ضعف الإسناد هو التدليس وليس العنعنة والله أعلم .

ومع ذلك فقد تابعه فطر بن خليفة ، فقد أخرجه أحمد ٤/ ٣٧٠ ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٩٢\_١٩١ برقم ( ٢٥٤٤ ) من طرق : حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل ، به . وهاذا إسناد صحيح .

وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٠٥ ) .

وأخرجه عبد الله بن أحمد ١١٨/١ ، والبزار في «كشف الأستار » ٣/ ١٩٠ برقم ( ٢٥٣٨ ) من طريق على بن حكيم ، حدثنا شريك ، عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت ، به .

وهــٰـذا إسناد حسن من أجل شريك الذي فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » .

وقُمِّمْنَ : كنسن ونظفن الأرض التي أصابها ظل الدوحات .

<sup>(</sup>٢) عند مسلم في الفضائل ( ٢٤٠٨ ) باب : من فضائل علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في المناقب ( ٣٧١٣ ) باب : مناقب على بن أبي طالب رضى الله عنه .

مَوْلاَهُ ﴾ وَفِي سند الأول(١) والثاني حكيم بن جبير ، وهو ضعيف .

اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، نَهَىٰ أَصْحَابَهُ عَنْ سَمُرَاتٍ مُتَقَارِبَاتٍ (٢) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، نَهَىٰ أَصْحَابَهُ عَنْ سَمُرَاتٍ مُتَقَارِبَاتٍ (٢) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، نَهَىٰ أَصْحَابَهُ عَنْ سَمُرَاتٍ مُتَقَارِبَاتٍ (٢) بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَنْزِلُوا تَحْتَهُنَّ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِنَ فَقُمَّ مَا تَحْتَهُنَّ مِنَ الشَّوْكِ ، وَعَمَدَ إِلَيْهِنَ فَقُمَّ مَا تَحْتَهُنَّ مِنَ الشَّوْكِ ، وَعَمَدَ إلَيْهِنَ فَصَلَّىٰ عِنْدَهُنَّ ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : « يَا أَيُهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ قَدْ نَبَأَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَنْهُمْ مَنْ قَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ قَدْ نَبَأَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَنَّ لَمْ يُعَمَّرُ نَبِيِّ إِلاَّ نِصْفَ عُمُرِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ قَبْلِهِ ، وَإِنِّي لأَظُنُّ أَنِّي يُوشِكُ أَنْ أَدْعَىٰ فَأَجِيبَ ، وَأَنِّي مَسْؤُولُ ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ ، فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ » .

قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَجَهَدْتَ ، وَنَصَحْتَ ، فَجَزَاكَ ٱللهُ خَيْراً .

قَالَ : « أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ جَنَّتُهُ حَقٌّ ، وَأَنَّ ٱلْبَعْثَ حَقٌّ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَأَنَّ ٱلْبَعْثَ حَقٌّ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَأَنَّ ٱللهَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ ٱللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ ؟ » .

قَالُوا: بَلَىٰ نَشْهَدُ بِذَلِكَ. قَالَ: « ٱللَّهُمَّ ٱشْهَدُ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ ٱللهَ مَوْلاَيَ ، وَأَنَا مَوْلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَا أَوْلَىٰ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَاذَا مَوْلاَهُ \_ يَعْنِي : عَلِيّاً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » .

ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي فَرَطٌ ، وَأَنْتُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ ٱلْحَوْضَ ، حَوْضٌ

<sup>(</sup>١) أي : الحديث رقم ( ١٤٩٥٩ ) وقد أخرجه الطبراني في الكبير ١٦٦/٥-١٦٧ برقم ( ٤٩٧١ ) من طريق عبدالله بن بكير ، عن حكيم بن جبير ، عن أبي الطفيل ، عن زيد بن أرقم.... وهاذا إسناد ضعيف .

عبد الله بن بكير بينا أنه ضعيف عند الحديث ( ٦٧٦٠ ) في « مسند الموصلي » .

وحكيم بن جبير بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٠٢٤ ) في « مسند الحميدي » .

<sup>(</sup>٢) السمرات : ضرب من شجر الطلح واحدته : سَمُرَة .

أَعْرَضُ مِمَّا بَيْنَ بُصْرَىٰ إِلَىٰ صَنْعَاءَ ، فِيهِ عَدَدُ ٱلنَّجُومِ قِدْحَانٌ (١) مِنْ فِضَّةٍ ، وَإِنِّي سَائِلُكُمْ عَنِ ٱلثَّقَلَيْنِ ( مص : ٢٩٠ ) فَٱنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي / فِيهِمَا : ٱلثَّقَلُ ١٦٤/٩ ٱللَّكُبَرُ كِتَابُ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ ، الأَكْبَرُ كِتَابُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ ، فَٱسْتَمْسِكُوا بِهِ لاَ تَضِلُّوا وَلاَ تُبَدِّلُوا .

وَعِتْرَتِي : أَهْلُ بَيْتِي ، فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِيَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ أَنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَى ً ٱلْحَوْضَ » .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه زيد بن الحسن الأنماطي ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ، ووثقه ابن حبان ، وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات .

18977 ـ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ٱلْهِلاَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَكَاتِهِ (٣) ٱلَّتِي قُبِضَ فِيهَا ، فَإِذَا فَاطِمَةُ رَسُولِ ٱللهُ عَنْهَا ، عِنْدَ رَأْسِهِ .

قَالَ : فَبَكَتْ حَتَّى ٱرْتَفَعَ صَوْتُهَا .

فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرْفَهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : « حَبِيبَتِي فَاطِمَةُ ، مَا ٱلَّذِي يُبْكِيكِ ؟ » .

فَقَالَتْ : أَخْشَى ٱلضَّيْعَةَ بَعْدَكَ .

<sup>(</sup>١) هـٰـذه صيغة من صيغ جمع « قَدَح » ، يقال : أقداح ، وقِدْحَان...

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير ٣/ ١٨٠-١٨١ برقم ( ٣٠٥٢) من طريق زيد بن الحسن الأنماطي ، حدثنا معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد. . . وهاذا إسناد ضعيف ، زيد بن الحسن الأنماطي ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٣٩٢-٣٩٣ ولم يورد فيه شيئاً . وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٥٦٠ وقد سأله عنه ابنه : « هو كوفي قدم بغداد ، منكر الحديث » . وذكره ابن حبان في الثقات ٣/ ٥٦٠ .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢/٢٠٢ : « قال أبو حاتم : منكر الحديث ، وقواه ابن حبان » وقال في « المغنى » : « ضعيف » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «شكايته». وشكاته: مرضه.

فَقَالَ : « يَا حَبِيبَتِي ، أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، ٱطَّلَعَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱطِّلاَعَةً ، وَاَخْتَارَ مِنْهَا أَبَاكِ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ، ثُمَّ ٱطَّلَعَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱطِّلاَعَةً فَاَخْتَارَ مِنْهَا أَبَاكِ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ، ثُمَّ ٱطَّلَعَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱطِّلاَعَةً فَا خُتَارَ مِنْهَا اللهُ بَعْلَكِ ، وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ أُنْكِحَكِ إِيَّاهُ ؟ يَا فَاطِمَةُ ، وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ أَعْطَانَا ٱللهُ سَبْعَ خِصَالٍ لَمْ تُعْطَ لاَحَدٍ قَبْلَنَا ، وَلاَ تُعْطَىٰ أَحَداً بَعْدَنَا : أَنَا خَاتَمُ ٱلنَّبِيِّينَ ، وَأَكْرَمُ النَّبِيِينَ عَلَى ٱللهِ ، وَأَحَبُ ٱلمُخْلُوقِينَ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا أَبُوكِ ، وَوَصِيعِي خَيْرُ ٱلشَّهِدَاءِ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى ٱللهِ وَهُو النَّيِينَ عَلَى ٱللهِ وَهُو النَّالِينِينَ عَلَى ٱللهِ وَهُو اللهِ وَهُو اللهِ عَزْ وَجَلَّ وَأَنَا أَبُوكِ ، وَوَصِيعٍ خَيْرُ ٱلشَّهَدَاءِ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى ٱللهِ وَهُو اللَّوْصِيَاءِ وَأَخُوبُهُمْ إِلَى ٱللهِ وَهُو اللَّوْصِيَاءِ وَأَخُوبُهُمْ إِلَى ٱللهِ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ عَنْ وَهُو اللهُ عَنْ اللهُ وَهُو اللهُ عَلَى اللهِ وَهُو اللهُ عَنْ مَا عَلَى اللهِ وَهُو اللهُ عَنْ اللهُ وَهُو اللهُ عَلَى اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ اللهُ وَالْحُولَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّذِي المَعْنَى الْحَقِي اللهُ الل

يَا فَاطِمَةُ ، وَٱلَّذِي بَعَشَنِي بِٱلْحَقِّ إِنَّ مِنْهُمَا مَهْدِيَّ هَلْذِهِ ٱلأُمَّةِ ، إِذَا صَارَتِ ٱلدُّنْيَا هَرْجاً وَمَرْجاً ( ) ، وَتَظَاهَرَتِ ٱلْفِتَنُ ، وَتَقَطَّعَتِ ٱلسُّبُلُ ، وَأَغَارَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ هَرْجاً وَمَرْجاً ( ) ، فَلاَ كَبِيرٌ يَرْحَمُ صَغِيراً ، وَلاَ صَغِيرٌ يُوقِّرُ كَبِيراً ، فَيَبْعَثُ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، بَعْضٍ ، فَلاَ كَبِيرٌ يَرْحَمُ صَغِيراً ، وَلاَ صَغِيرٌ يُوقِّرُ كَبِيراً ، فَيَبْعَثُ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَلاَ صَغِيرٌ يُوقِلُ كَبِيراً ، فَيَبْعَثُ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَلاَ صَغِيرٌ يُوقِلُ كَبِيراً ، فَيَبْعَثُ اللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَلاَ مَانِ مَنْ يَفْتَحُ حُصُونَ ٱلضَّلَالَةِ ، وَقُلُوباً غُلْفاً ، يَقُومُ بِٱلدِّينِ آخِرَ ٱلزَّمَانِ كَمَا قُلْدِياً عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً .

يَا فَاطِمَةُ ، لاَ تَحْزَنِي وَلاَ تَبْكِي ، فَإِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَرْحَمُ بِكِ وَأَرْأَفُ عَلَيْكِ مِنْ قَلْبِي ، وَزَوَّجَكِ وَٱللهِ زَوْجَكِ ، وَهُو أَشْرَفُ أَهْلِ بَيْتِكِ مِنِّي ، وَذَلِكَ لِمَكَانِكِ مِنْ قَلْبِي ، وَزَوَّجَكِ وَٱللهِ زَوْجَكِ ، وَهُو أَشْرَفُ أَهْلِ بَيْتِكِ حَسَباً ، وَأَكْرَمُهُمْ مَنْصِباً ، وَأَرْحَمُهُمْ بِٱلرَّعِيَّةِ ، وَأَعْدَلُهُمْ بِٱلسَّوِيَّةِ ، وَأَكْرَمُهُمْ بِٱلسَّوِيَّةِ ، وَأَكْرَمُهُمْ بِٱلسَّوِيَّةِ ، وَأَعْدَلُهُمْ بِٱلسَّوِيَّةِ ، وَأَنْ مَنْ يَلْحَقُنِي مِنْ أَهْلِ بِالْقَضِيَّةِ ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَبِّي ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَنْ تَكُونِي أَوَّلَ مَنْ يَلْحَقُنِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي » .

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: فَلَمَّا قُبِضَ ٱلنَّبِيُّ / صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَبْقَ

<sup>(</sup>١) أي : قتال واختلاط . الهرج : القتل . والمرج : الخلط .

فَاطِمَةُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، بَعْدَهُ إِلاَّ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ يَوْماً ، حَتَّىٰ أَلْحَقَهَا ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، والأوسط ، وفيه الهيثم بن حبيب ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ، وهو متهم بهاذا الحديث .

18974 ـ وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ ٱلأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ : « نَبِيُّنَا خَيْرُ ٱلأَنْبِيَاءِ ، وَهُو أَبُوكِ ، وَشَهِيدُنَا خَيْرُ ٱلشُّهَدَاءِ وَهُو عَمُّ أَبِيكِ حَمْزَةُ ، وَمِنَّا مَنْ لَهُ جَنَاحَانِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ ( مص : ٢٩٢ ) وَهُو ٱبْنُ عَمِّ أَبِيكِ حَمْزَةُ ، وَمِنَّا مِبْطَا هَالِهِ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ ( وَمُنَا وَهُمَا وَهُو اللهُ مَا الْحَسَنُ وَٱللهُ مَا اللهُ ال

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الصغير ، وفيه قيس بن الربيع ، وهو ضعيف وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات .

١٤٩٦٥ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : بَيْنَمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي يَوْماً ، إِذْ قَالَتِ ٱلْخَادِمُ : إِنَّ عَلِيّاً وَفَاطِمَةَ بِٱلسُّدَّةِ ، قَالَتْ : فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُومِي فَتَنَحَّيْ لِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِي » .

قَالَتْ: فَقُمْتُ فَتَنَحَّيْتُ فِي ٱلْبَيْتِ قَرِيباً ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ ، وَمَعَهُمَا فِي ٱبْنَاهُمَا: ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ، وَهُمَا صَبِيًّانِ صَغِيرَانِ ، فَأَخَذَ ٱلصَّبِيَّيْنِ فَوضَعَهُمَا فِي حَجْرِهِ ، فَقَبَّلَهُمَا ، وَٱعْتَنَقَ عَلِيّاً بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ ، وَفَاطِمَةَ بِٱلْيَدِ ٱلأَخْرَىٰ ، فَقَبَّلَ خَرْهِ ، وَفَاطِمَةَ بِٱلْيَدِ ٱلأَخْرَىٰ ، فَقَبَلَ فَاطِمَةَ ، وَقَبَّلَ عَلِيّاً ، فَأَغْدَقَ عَلَيْهِمْ خَمِيصةً سَوْدَاءَ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ إلَيْكَ لاَ إلَى النَّارِ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي » .

 <sup>(</sup>١) في الكبير ٣/ ٥٧ برقم ( ٣٦٧٥ ) ، وفي الأوسط ( ٦٥٣٦ ) وهو حديث موضوع وقد تقدم برقم ( ١٣٩٣٩ ) .

وقال الطبراني : « تفرد به الهيثم بن حبيب » .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : عمك .

<sup>(</sup>٣) في الصغير ١/ ٣٧ ، وهو حديث موضوع ، وقد تقدم برقم ( ١٣٩٤١ ) .

قَالَتْ : فَقُلْتُ : وَأَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « وَأَنْتِ » . رواه أحمد (١٠) .

اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ : ﴿ اِئْتِنِي بِزَوْجِكِ وَابْنَيْكِ ﴾ .

فَجَاءَتْ بِهِمْ ، فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِسَاءً كَانَ تَحْتِي خَيْبَرِيّاً ، أَصَبْنَاهُ مِنْ خَيْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ هَاؤُلاَءِ آلُ مُحَمَّدٍ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَأَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ فَأَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .

قلت : رواه الترمذي<sup>(٢)</sup> باختصار الصلاة .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، وفيه عقبة بن عبد الله الرفاعي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢٩٦/، ٢٩٠٥ ، ٣٠٥ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٠٢/١٣ وابن أبي شيبة ٢٩٣/ برقم ( ١٢١٥) ، والدولابي في الكنى ٢١٢١، وابن راهويه في مسنده برقم ( ١٨٤٧) ، والطبراني في الكبير ٣/ ٥٤ برقم ( ٢٦٦٧) و٣٣/ ٣٣٠، ٣٣٩ ( ٢٥٩٧ ) و٣٣/ ٣٣٠ ، ٣٩٣ ( ٢٥٩٧ ) عن المعدل : عطية الطُّفَاوِيّ ، عن أبي المعدل : عطية الطُّفَاوِيّ ، عن أبيه ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد فيه عطية الطُّفَاوِيُّ ، ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢ / ٣٨٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٥ / ٢٠٠ وقد وهاه الأزدي ، وقال الساجي : « ضعيف جداً » . وانظر « المؤتلف والمختلف » ٤/ ٢١٠ وفيه عدد من مصادر ترجمة هاذا الراوي .

وأما أبوه فقد روىٰ عن أم سلمة ، ولم يرو عنه إلا ابنه وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>٢) في المناقب ( ٣٨٧١ ) باب ما جاء في فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ، وإسناده حسن ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) في مسنده برقم ( ٦٩٦٢ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٥٦ ) ، وفي « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٠٣٤ ) ، عن ابن عدي في الكامل ٥/ ١٩١٧ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠/ ٢٠٣ \_ من طريق عقبة بن عبد الله الأصم ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عقبة ، وانظر « مسند الموصلي » وانظر الأحاديث ( ٦٨٨٢ ـ ٢٩٣٦ ) في مسند الموصلي لتمام تخريجه . ۔

١٤٩٦٧ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٩٣ ) مُتَوَرِّكَةً ٱلْحَسَنَ وَسَلَّمَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٩٣ ) مُتَوَرِّكَةً ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ ، فِي يَدِهَا بُرْمَةٌ ( ) لِلْحَسَنِ ، فِيهَا سَخِينٌ ، حَتَّىٰ أَتَتْ بِهَا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قُدَّامَهُ ، قَالَ : « أَيْنَ أَبُو حَسَنِ ؟ » .

قَالَتْ : فِي ٱلْبَيْتِ ، فَدَعَاهُ ، فَجَلَسَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيًّ وَفَاطِمَةُ ، وَٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ يَأْكُلُونَ .

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَمَا سَامَنِي ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَكَلَ طَعَاماً وَأَنَا عِنْدَهُ إِلاَّ سَامَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ - تَعْنِي : سَامَنِي دَعَانِي إِلَيْهِ - فَلَمَّا فَرَغَ ٱلْتَفَّ عَلَيْهِمْ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ ، وَوَالِ مَنْ وَالأَهُمْ » .

رواه أبو/ يعلىٰ<sup>(۲)</sup> وإسناده جيد . ( ظ : ٥١٤ ) .

١٤٩٦٨ ـ وَعَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَع وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَذَكَرُوا عَلِيّاً ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا قَامُوا ، قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَا رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

177/9

قُلْتُ : بَلَىٰ . قَالَ : أَتَيْتُ فَاطِمَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، أَسْأَلُهَا عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَتْ : تَوَجَّهَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ . فَجَلَسْتُ أَنْتُظِرُهُ حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٍّ ، وَحَسَنٌ فَجَلَسْتُ أَنْتُظِرُهُ حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٍّ ، وَحَسَنٌ

<sup>◄</sup> وانظر أيضاً التعليق التالي .

<sup>(</sup>١) البرمة : القدر . والسخين : طعام حار يتخذ من دقيق وسمن .

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم ( ١٩٥١) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم ( ١٣٥٤) ، والبوصيري في الإتحاف برقم ( ٩٠٣٢) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤/٣٦٧ \_ والبخاري في الكبير ٢/ ٦٩ \_ ومن طريق عكرمة بن عمار ، عن أثال بن قرة ، عن ابن حوشب الحنفي قال : حدثتني أم سلمة قالت : . . . . وهاذا إسناد حسن . وانظر « مسند الموصلي » .

نقول : في إسناد ابن عساكر أكثر من تحريف وسقط . وانظر التعليق السابق .

وَحُسَيْنُ آخِذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدٍ ، حَتَّىٰ دَخَلَ فَأَدْنَىٰ عَلِيّاً وَفَاطِمَةَ ، وَأَجْلَسَ حَسَناً وَحُسَيْناً ، كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ فَخِذٍ ، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ ، أَوْ كِسَاءَهُ ، ثُمَّ تَلاَ وَحُسَيْناً ، كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ فَخِذٍ ، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ ، أَوْ كِسَاءَهُ ، ثُمَّ تَلاَ هَاذِهِ ٱلآيَةَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ هَاذِهِ يرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وقَالَ : « ٱللَّهُمَّ هَاؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُ » .

رواه أحمد (۱) ، وأبو يعلى باختصار ، وزاد : « إِلَيْكَ لاَ إِلَى ٱلنَّارِ » ، والطبراني ، وفيه محمد بن مصعب (۲) وهو ضعيف الحديث : سَيِّىء الحفظ رجل صالح في نفسه . ( مص : ۲۹٤ ) .

١٤٩٦٩ ـ وَعَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، أَيْضاً قَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَعِ ، إِذْ ذَكَرُوا عَلِيّاً فَشَتَمُوهُ ، فَلَمَّا قَامُوا ، قَالَ : اِجْلِسْ أُخْبِرْكَ عَنِ ٱلَّذِي شَتَمُوا .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١٠٧/٤ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤٧/١٤ ، وابن أبي شيبة ٢٢/١٢ برقم ( ١٢١٥٢) وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٧٤٨٦) والطبراني في الكبير ٢٦/٢٢ برقم ( ١٦٠) من طريق محمد بن مصعب ، حدثنا الأوزاعي ، عن شداد أبي عمار قال : دخلت علىٰ واثلة بن الأسقع . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن مصعب . غير أنه لم ينفرد به وإنما تابعه عليه أكثر من ثقة كما يأتي .

وأخرجه البخاري مختصراً في « الكبير » ٨/ ١٨٧ ، والطبري في التفسير ٢٢/٧ ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٢٤٥ ) من طريق الوليد بن مسلم .

وأخراجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٧٧٣ ) ، والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٤٧٠٦ ) من طريق بشر بن بكر البجلي ،

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٩٧٦ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٤٥ ) \_ من طريق عمر بن عبد الواحد ،

وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ١٥٢ باب من زعم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل دينه عامة ، من طريق الوليد بن فريد ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/٥٥ برقم ( ٢٦٧٠ )، و٦٦/٢٢ برقم ( ١٦٠ ) من طريق محمد بن بشر التَّنيِّسِيِّ ،

جميعاً : حدثنا الأوزاعي ، به . وهـٰذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) لقد انقلب في ( مص ) فأصبح : « مصعب بن محمد » .

إِنِّي عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم ، إِذْ جَاءَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ ، وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ، فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ ٱلرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ وَأَنَا ؟ قَالَ : « وَأَنْتَ » .

قَالَ : وَٱللهِ إِنَّهَا لأَوْثَقُ عَمَلِي فِي نَفْسِي .

· ١٤٩٧ ـ وَفِي رِوَايَةٍ <sup>(١)</sup> : « إِنَّهَا لأَرْجَىٰ مَا أَرْجُو » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> بإسنادين ورجال السياق رجال الصحيح غير كلثوم<sup>(۳)</sup> بن زياد ، ووثقه ابن حبان ، وفيه ضعف .

189۷ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَعِ ، قَالَ : خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ عَلِيّاً ، فَقِيلَ لِي : هُوَ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّمْتُ إِلَيْهِمْ فَأَجِدَهُمْ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ، قَدْ جَعَلَهُمْ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ، قَدْ جَعَلَهُمْ تَحْتَ ثَوْبِ . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ جَعَلْتَ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَمَعْفِرَتَكَ وَرِضُوانَكَ عَلَيْ وَعَلَيْهِمْ » .

رواه الطبراني(٤) وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>۱) أخرجها الطبراني في الكبير ٣/ ٥٥ برقم ( ٢٦٧٠ ) و٢٦/ ٢٦ برقم ( ١٦٠ ) ، من طريق محمد بن بشر التنيسي ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا أبو عمار ، قال : قال واثلة بن الأسقع . . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن بشر التنيسي ، غير أنه متابع والحديث صحيح . انظر التعليق على الحديث السابق ، وقد خرجنا هاذا ضمن تخريجاته .

كلثوم بن زياد بينا أنه حسن الرواية عند الحديث ( ٢٢٤٥ ) في « موارد الظمآن » .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ) : « أم كلثوم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٢/ ٩٦ برقم ( ٢٣٠ ) من طريق يزيد بن ربيعة ، عن يزيد بن أبي مالك ، عن 🗻

١٤٩٧٢ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَزَلَتْ هَاذِهِ ٱلآيَةُ فِي خَمْسَةٍ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ

وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٣٣] فِي ، وَفِي عَلَيٍّ وَفَاطِمَةً ، وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفیه بکیر ـ صوابه : بکر ـ بن یحیی بن زَبَّانِ<sup>(۲)</sup> وهو ضعیف . ( مص : ۲۹۵ ) .

١٤٩٧٣ ـ وَعَنْ عَطِيَّةَ ٱلْعَوْفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيَّ : مَنْ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِينَ أَذْهَبَ ٱللهُ عَنْهُمُ ٱلرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً ؟

فَعَدَّهُمْ فِي يَدِهِ ، فَقَالَ : خَمْسَةٌ : رَسُولُ ٱللهِ ـ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَعَلِيٌّ ، وَفَاطِمَةُ ، وَٱلْحَسَنُ ، وَٱلْحُسَيْنُ .

وَقَالَ أَبُو / سَعِيدٍ : فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ نَزَلَتْ هَاذِهِ الآيَةُ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه عطية ، وهو ضعيف .

 <sup>◄</sup> أبي الأزهر ، عن واثلة. . . . وهاذا إسناد فيه : يزيد بن ربيعة الرحبي قال أبو حاتم : « منكر الحديث ، واهي الحديث » وقال النسائي ، والعقيلي ، والدارقطني : متروك .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٢١ برقم ( ٢٦١١ ) ، وابن جرير في التفسير ٢٢/٦ من طريق بكر بن يحيى بن زبان العنزي \_ تحرفت عند البزار إلى : العنبري \_ ، حدثنا مندل بن علي ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري . . . . وهلذا إسناد فيه ضعيفان : مندل بن علي ، وعطية العوفي .

وبكر بن يحيي بينا أنه حسن الرواية عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٩٢٠ ) .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٠٦/١٣ من طريق المسعودي ، عن كثير النواء ، عن عطية ، عن أبي سعيد. . . . والرواة إلىٰ أبي سعيد ضعفاء .

وقال السيوطي في « الدر المنثور » ١٩٩/٥ : « وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم والطبراني ، عن أبي سعيد. . . وذكر هـٰذا الحديث » .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): « زياد » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ١٨٤٧ ) من طريق سليمان بن قرم ، عن هارون بن سعد ، عن عطية العوفي وهو العوفي قال : سألت أبا سعيد : من أهل البيت . . . ؟ وهاذا إسناد فيه عطية العوفي وهو ضعيف .

١٤٩٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ ، مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ ، وَمَنْ قَاتَلَ مَعَ ٱلدَّجَّالِ » .

رواه البزار(٢) ، والطبراني في الثلاثة ، وفي إسناد البزار : الحسن بن

◄ وأما هارون فهو العجلي الأعور فهو صدوق للكنه رمي بالرفض ، وسليمان بن قرم فصلنا القول فيه عند الحديث (٥١٠٥) في « مسند الموصلي » ثم عند الحديث المتقدم برقم ( ١٢٩٨٨ ) .

وقال الطبراني : « لم يروه عن هارون إلا سليمان ، تفرد به الأحوص » .

(١) ما بين حاصرتين من مسند البزار .

(۲) في «كشف الأستار» 777 برقم ( 7718) ، والطبراني في الكبير 7000 برقم ( 7777) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 17000 ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( 17800 ، والفسوي في « مسند الشهاب » برقم ( 17800 ، 18800 ، من طريق مسلم بن إبراهيم ، حدثنا الحسن بن أبي جعفر ، حدثنا علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي ذر . . . وهذا إسناد فيه الحسن بن أبي جعفر تركه أحمد ، وقال النسائي : متروك . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال الترمذي : ضعفه يحيى بن سعيد وغيره .

وفيه أيضاً علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أيضاً .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/٤٦ برقم ( ٢٦٣٧ )، وفي الأوسط برقم ( ٣٥٠٢ )، وفي الصغير ١/١٣٩ ، وابن عدي في الكامل ١٥١٤/٤ من طريق عبد الله بن داهر الرازي ، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن حنش بن المعتمر ، عن أبي ذر....

وعبد الله بن داهر متهم .

وعبد الله بن عبد القدوس متهم بالرفض . قال يحيى بن سعيد : « ليس بشيء رافضي خبيث » .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٥٥٣٢) من طريق عمرو بن ثابت ، عن سماك بن حرب ، عن قيس بن المعتمر قال : قال أبو ذر . . . وعمرو بن ثابت هو الكوفي ، وهو ضعيف ، وكذلك قيس بن المعتمر .

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم ( ١٤٠٢ ) ، والحاكم في المستدرك برقم ( ٣٣١٢ ، ٢٠٠٠ ) من طريق مفضل بن صالح ، عن أبي إسحاق ، بالإسناد السابق . والمفضل بن صالح قال البخاري وأبو حاتم : « منكر الحديث » . وقال ابن حبان في « المجروحين » >

أبي جعفر الجفري ، وفي إسناد الطبراني عبد الله بن داهر ، وهما متروكان .

١٤٩٧٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ ، مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ » .
 رواه البزار (۱) ، والطبراني وفيه ، الحسن بن أبي جعفر ، وهو متروك .

١٤٩٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ ، مَنْ رَكِبَهَا سَلِمَ (٢) ، وَمَنْ تَرَكَهَا غَرِقَ » .

رواه البزار (٣) ، وفيه ابن لهيعة ، وهو لين .

١٤٩٧٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ ( مص : ٢٩٦ ) كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ .

وَإِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، مَنْ دَخَلَهُ ، غُفِرَ لَهُ».

<sup>◄</sup> ٣/ ٢٢ : « منكر الحديث ، كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات . . . . » .

والحديث في « أخبار مكة » ٣/ ١٣٤ برقم ( ١٩٠٤ ) من هلذه الطريق أيضاً .

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » 1/000 من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن رجل حدثه ، عن حنش ، عن أبي ذر . . . . وهاذا إسناد فيه جهالة . وانظر الحديث التالي . (١) في « كشف الأستار » 7/1000 برقم ( 7/1000 ) ، والطبراني في الكبير 7/1000 برقم ( 7/1000 ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 7/1000 ، 7/1000 ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 7/1000 ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( 7/1000 ) من طريق مسلم بن إبراهيم ، حدثنا الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد فيه الحسن بن أبي جعفر تركه أحمد ، وقال النسائي : « متروك » .

وأبو الصهباء هو الكوفي ، روى عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ، ووثقه ابن حبان .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «نجا».

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٢٢ برقم ( ٢٦١٣ ) من طريق عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه : عبد الله بن الزبير . . . . وعبد الله بن لهيعة ضعيف سيىء الحفظ .

رواه الطبراني(١) في الصغير ، والأوسط ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

١٤٩٧٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ قُل لَا آَسَكُ كُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي الشَّورَىٰ : ٢٣] قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَنْ قَرَابَتُكَ هَاوُلاَءِ ٱلَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ ؟

قَالَ : « عَلِيٌّ ، وَفَاطِمَةُ ، وَٱبْنَاهُمَا » .

رواه الطبراني (٢) وفيه جماعة ضعفاء ، وقد وثقوا .

١٤٩٧٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ للهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، حُرُمَاتٍ ثَلاثاً ، مَنْ حَفِظَهُنَّ حَفِظَ ٱللهُ لَهُ أَمْرَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظُهُنَّ لَمْ يَحْفَظِ ٱللهُ لَهُ شَيْئاً ، حُرْمَةُ ٱلإِسْلاَمِ ، وَحُرْمَتِي ، وَحُرْمَتِي ، وَحُرْمَتِي ، وَحُرْمَتِي ، وَحُرْمَتِي » .

<sup>(</sup>۱) في الصغير ۲۲/۲ ، وفي الأوسط برقم ( ٥٨٦٦ ) من طريق عبد العزيز بن محمد بن ربيعة ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي حماد المقرىء ، عن أبي سلمة الصائغ ، عن عطية ، عن أبي سعيد. . . . وعبد العزيز بن محمد بن أبي ربيعة روئ عن جماعة منهم عبد الرحمان بن أبي حماد وهو : عبد الرحمان بن شكيل \_ وروئ عنه جماعة منهم ابنه محمد أبو مليل ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعبد الرحمان بن أبي حماد ، هو : عبد الرحمان بن شكيل ، ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٢٤٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأبو سلمة الصائغ هو : راشد الفزاري ، وقد تقدم برقم ( ٩٠٢٢ ) .

<sup>(</sup>۲) في الكبير  $\sqrt[R]{8}$  برقم (  $\sqrt[R]{8}$  ) و $\sqrt[R]{8}$  برقم (  $\sqrt[R]{8}$  ) من طريق حرب بن الحسن الطحان ، حدثنا حسين الأشقر ، عن قيس ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . . وهلذا إسناد فيه حسين بن حسن الأشقر وقد بينا أنه ضعيف عند الحديث (  $\sqrt[R]{8}$  ) في « مسند الموصلي » .

وفيه أيضاً قيس بن الربيع ، وهو ضعيف أيضاً .

وحرب بن الحسن الطحان بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٢٩٦ ) .

رواه الطبراني(١) في الكبير، والأوسط، وفيه إبراهيم بن حماد، وهو ضعيف.

١٤٩٨٠ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَحَمَلَ حَسَناً مِنْ فَحَدَّثَتُهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَحَمَلَ حَسَناً مِنْ فَحَدَّثَتُهُ : ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنَهُ عَلَيْكُو فَقَالَ : ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنَهُ عَلَيْكُو فَقَالَ : ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنَهُ عَلَيْكُو أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنّهُ مِحَيِدًا مَنْ شِقً ، وَفَاطِمَةُ فِي حِجْرِهِ ، فَقَالَ : ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنَهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُو اللّهِ عَلَيْكُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف (٣) .

١٤٩٨١ - وَعَنْ أَبِي ٱلْحَمْرَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَأْتِي بَابَ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَيَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ
 ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٣٣] .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/١٢٦ برقم ( ٢٨٨١ ) ، من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ، ومطلب بن شعيب الأزدي ،

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٢٨٥١ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٢٠٥ ) من طريق أحمد بن رشدين ،

جميعاً: حدثنا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني ، حدثنا عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي سعيد الخدري. . . . وأحمد بن رشدين ضعيف ، قال ابن عدي : « كذبوه ، وأنكرت عليه أشياء » وللكنه متابع من قبل يحيى بن عثمان بن صالح وهو ثقة . ومن قبل مطلب بن شعيب وهو ثقة أيضاً .

وإبراًهيم بن حماد بن أبي حازم ضعفه الدارقطني وأورد الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٨/١ هــٰذا الحديث من منكراته .

وعمران بن محمد منكر الحديث إذا روى عنه ضعيف مثل الذي نحن بصدد الحديث عنه .

وقال الطبراني : « لم يرو هلذا الحديث عن عمران بن محمد غير إبراهيم بن حماد. . . » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٨١٣٧ ) وفي الكبير ٢٨ / ٢٨١ برقم ( ٧١٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ٢٠٩ و٢٦ / ٧٦ ومن طرق : عن ابن لهيعة ، حدثنا عمرو بن شعيب أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة .

وقال الطبراني : « تفرد فيه ابن لهيعة » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « وفيه ضعف » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه أبو داود الأعمىٰ ، وهو / ضعيف .

المُعَمَّةُ عَشَرَ شَهْراً ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ أَتَىٰ بَابَ فَاطِمَةَ فَقَالَ : « ٱلصَّلَاةَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ أَتَىٰ بَابَ فَاطِمَةَ فَقَالَ : « ٱلصَّلاَةَ رَحِمَكُمُ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ ٱللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

174/9

رواه الطبراني (٣) وفيه عمر بن شبيب المسلي ، وهو ضعيف .

الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَىٰ اللهُ عَلَيْ مَا دَخَلَ عَلَىٰ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : بَابِ عَلَيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بَعْدَ مَا دَخَلَ عَلَىٰ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَاكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَعِيرًا ﴾ الاحزاب : ٣٣] .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>۱) في الكبير 7/70 برقم ( 7777 ) و77/7 برقم ( 970 ) والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » 97/7 برقم وهو حديث ضعيف جداً بل لعله موضوع ، وقد تقدم برقم ( 97/7 ) .

وعلقه البخاري في الكبير ٩/ ٢٥\_ ٢٦ بقوله: « قال أبو عاصم ، عن عباد أبي يحيىٰ قال : حدثنا أبو داود: نفيع بن الحارث الأعمىٰ عن أبي الحمراء.... وعباد أبو يحيىٰ ما عرفته ، وأبو داود متهم » .

<sup>(</sup>Y) في (ظ) : « عليكم » بدل « رحمكم الله » .

 <sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما وقفت عليه في غيره .

وللكن يشهد له حديث أنس عند ابن أبي شيبة ١٢٧/١٢ برقم (١٢٣٢٢)، والحاكم في «المستدرك» برقم (٤٧٤٨) من طريق حماد بن سلمة ، أخبرني علي بن زيد ، عن أنس بن مالك . . . . وعلى بن زيد ضعيف غير أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه حميد الطويل :

فقد أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٤٧٤٨ ) من طريق عفان بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرني حميد الطويل ، عن أنس وهاذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وانظر الحديث التالى .

 <sup>(</sup>٤) في الأوسط ( ٨١٢٣ ) من طريق إبراهيم بن حبيب الكوفي \_ يعرف بابن الميتة \_ قال : >

١٤٩٨٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَسَطَ شَمْلَةً (١) فَجَلَسَ عَلَيْهَا هُوَ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ ، وَٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ، ثُمَّ أَخَذَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجَامِعِهِ فَعَقَدَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱرْضَ عَنْهُمْ كَمَا أَنَا عَنْهُمْ رَاضٍ » .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، غير عبيد بن طفيل ، وهو ثقة كنيته أبو سيدان .

1890 - وَعَنْ صُبَيْحٍ ، قَالَ : كُنْتُ بِبَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَلِيٌّ ، وَفَاطِمَةُ ، وَٱلْحَسَنُ ، وَٱلْحُسَيْنُ ، فَجَلَسُوا نَاحِيَةً ، فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا (٣) ، فَقَالَ : « إِنَّكُمْ عَلَىٰ خَيْرٍ » وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ خَيْبَرِيٌ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا (٣) ، فَقَالَ : « إِنَّكُمْ عَلَىٰ خَيْرٍ » وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ خَيْبَرِيُ ،

وروىٰ عنه إبراهيم بن حبيب الكوفي ، ونصر بن مزاحم المنقري ، وإسماعيل بن أبان ، والوليد بن مسلم القرشي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه عطية العوفي وهو ضعيف .

وقال الطبراني: «لم يروه عن عبد الله بن مسلم الملائي إلا إبراهيم بن حبيب ». وانظر التعليق السابق فإنه يتقوى به والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الشملة : كساء يتغطى به ويلتفُّ فيه .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم (٥٥١٠) من طريق منجاب بن الحارث ، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ، عن عبيد بن طفيل أبي سيدان ، عن ربعي بن حراش ، عن علي . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات .

وقال الطبراني : « تفرد به منجاب بن الحارث » .

ونسبه المتقي الهندي في « كنز العمال » برقم ( ٣٧٦٣٣ ) إلى الطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ).

فَجَلَّلَهُمْ بِهِ ، وَقَالَ : « أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ (١) سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفهم . ( مص : ٢٩٨ ) .

189٨٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، وَٱلْحُسَيْنِ ، وَفَاطِمَةَ ، صَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : « أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ » .

رواه أحمد(٣) ، والطبراني ، وفيه تليد بن سليمان ، وفيه خلاف ،

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): «حاربتم».

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٢٨٧٥) \_ ومن طريقه أورده ابن حجر في الإصابة \_ ترجمة صُبيح \_ من طريق الحسين بن الحسن الأشقر ، عن عبيد الله بن موسىٰ ، عن أبي مضاء \_ وكان رجل صدق \_ عن إبراهيم بن عبد الرحمان بن صبيح مولىٰ أم سلمة ، عن جده صبيح قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً ، الحسين بن الحسن الأشقر ، ضعيف . وأبو مضاء ما ظفرت له بترجمة ، وإبراهيم بن عبد الرحمان بن صبيح روىٰ عن صبيح مولىٰ أم سلمة ، وروىٰ عنه داود بن أبي عوف ، وأبو مضاء ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « لا يروىٰ عن صبيح إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به الحسين بن الحسن الأشقر » وهاذه علة أخرىٰ .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٤٠ برقم (٢٦٢٠) و١٨٤/٥ برقم (٥٠٣١) من طريق حسين بن محمد ، حدثنا سليمان بن قرم ، عن أبي الجحاف ، عن إبراهيم بن عبد الرحمان بن صبيح ، عن جده صبيح ، عن زيد بن أرقم . . . . وإبراهيم بن عبد الرحمان ما وجدت له ترجمة ، وسليمان بن قرم قال أحمد : كان يفرط في التشيع .

وأخرجه الترمذي في المناقب (  $\dot{\mathsf{mAV}}$  ) باب : ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد ، وابن ماجه في المقدمة (  $\dot{\mathsf{nap}}$  ) باب : فضل الحسن والحسين ، والطبراني في الكبير  $\dot{\mathsf{map}}$  ، وماجه في المقدمة (  $\dot{\mathsf{nap}}$  ) باب : فضل الحسن والحسين ، والطبراني في الكبير  $\dot{\mathsf{nap}}$  ) ، والحاكم  $\dot{\mathsf{nap}}$  ) ، وابن حبان في صحيحه برقم (  $\dot{\mathsf{nap}}$  ) ، والحاكم  $\dot{\mathsf{nap}}$  ) ، والدولابي في الكني  $\dot{\mathsf{nap}}$  /  $\dot{\mathsf{nap}}$  من طريق أسباط بن نصر الهمداني ، عن السدي ، عن  $\dot{\mathsf{nap}}$  عن  $\dot{\mathsf{nap}}$  مولئ أم سلمة ، عن زيد بن أرقم . . . . ومن طريق أسباط أورده الذهبي في «  $\dot{\mathsf{nap}}$  الاعتدال »  $\dot{\mathsf{nap}}$  ) وهو حديث ضعيف .

وقد خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٩٧٧ ) ـ وفي « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٤٤ ) وهناك تساهلنا فحسنا إسناده .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ٤٤٢ ، وفي ﴿ فضائل الصحابة ﴾ برقم ١٣٥٠ \_ ومن طريق أحمد أخرجه ◄

وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٤٩٨٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ شَاةٍ لَنَا بَكِيءٍ (١) فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ ، فَجَاءَ ٱلْحَسَنُ فَنَجَّاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ شَاةٍ لَنَا بَكِيءٍ (١) فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ ، فَجَاءَ ٱلْحَسَنُ فَنَجَّاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ شَاةٍ لَنَا بَكِيءٍ (١) فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ ، فَجَاءَ ٱلْحَسَنُ فَنَجَّاهُ ٱلنَّبِيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَتْ : فَاطِمَةُ : كَأَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « لا ، وَلَلْكِنَّهُ ٱسْتَسْقَىٰ قَبْلَهُ » .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنِّي وَإِيَّاكِ ، وَهَـٰذَيْنِ ، وَهـٰذَا ٱلرَّاقِدَ ، فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ » .

رواه أحمد(٢) ، والبزار ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 <sup>◄</sup> الطبراني في الكبير ٣/ ٤٠ برقم ( ٢٦٢١) ، والحاكم برقم ( ٤٧١٣) \_ وابن عدي في الكامل ٢/٢٥ - ١٥٠٥ ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٤٣١) والخطيب في « تاريخ بغداد » ١٣٦/٧ من طريق تليد بن سليمان ، حدثنا أبو الجحاف ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة....

وقال ابن الجوزي : « وهاذا لا يصح ، تليد بن سليمان كان رافضياً يشتم عثمان ، قال أحمد ويحيى : كان كذاباً » .

<sup>(</sup>١) الشاة الْبَكِيءُ : الشاة التي قل لبنها ، أو انقطع .

<sup>(</sup>۲) في المسند ۱۰۱/۱، وفي « فضائل الصحابة » برقم ( ۱۱۸۳) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۱۹۳/۱۶ \_ من عفان بن مسلم ، حدثنا معاذ بن معاذ ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن أبي المقدام ، عن عبد الرحمان الأزرق ، عن علي . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف قيس بن الربيع . وأبو المقدام هو : ثابت بن هرمز . وعبد الرحمان الأزرق هو : عبد الرحمان بن بشر \_ تحرفت في التقريب إلى : بشير \_ بن مسعود الأنصاري الأزرق . وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ۷۷۹ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ۳/ ۲۲۳ برقم ( ۲۱۱۲ ) \_ من طريق أحمد بن المفضل ،

وأخرجه مختصراً أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٥١٠ ) من طريق حسين بن محمد ، وأخرجه الطيالسي ـ في منحة المعبود برقم ( ٢٤٨٦ ) ـ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٤١ برقم ( ٢٦٢٢ ) و٢٢/٢٦ برقم ( ١٠١٧ )

وَأَنَا وَٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ نِيَامٌ فِي لِحَافٍ ، أَوْ فِي شِعَارٍ ، فَٱسْتَسْقَى ٱلْحَسَنُ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ إِنَاءِ لَنَا ، فَصَبَّ فِي ٱلْقَدَحِ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَوَثَبَ ٱلْحُسَيْنُ ، فَقَالَ بِيَدِهِ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : كَأَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « إِنَّهُ ٱسْتَسْقَىٰ / قَبْلَهُ ، وَإِنِّي وَإِيَّاكِ ، وَهَلْذَالُ اللهِ الرَّاقِدَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ ١٦٩/٩ الْقِيَامَةِ » .

رواه الطبراني بنحوه ، إِلاَّ أنَّهُ قَالَ : فَقَامَ إِلَىٰ قِرْبَةٍ لَنَا فَجَعَلَ يُمْصِرُها (٢) فِي الْقَدَح .

وَقَالَ : « وَإِنَّهُمَا عِنْدِي بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ » .

وأبو يعلىٰ باختصار ( مص : ٢٩٩ ) وفي إسناد أحمد قيس بن الربيع ، وهو مختلف فيه ، وبقية رجال أحمد ثقات .

١٤٩٨٨ ـ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قُلْنَا لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَعْفَرٍ : حَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتَ (٣) مِنْهُ ، وَلاَ تُحَدِّثْنَا عَنْ غَيْرِكَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً .

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ إِلَى ٱلدُّكْبَةِ عَوْرَةٌ » (٤٠ .

 <sup>←</sup> جميعاً : حدثنا عمرو بن ثابت بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي فاختة ، عن علي . . . .
 وعمرو بن ثابت هو : ابن هرمز ، وهو عمرو بن أبي المقدام . متروك الحديث ، رافضي شتام للسلف . وباقي رجاله ثقات ، وأبو فاختة هو : سعيد بن علاقة .

وجاً عني «كشف الأستار »: « عمر بن ثابت ، عن أبي المقدام ، عن أبيه » وهو خطأ بين .

<sup>(</sup>٣) في ُ( ظ ) : « وما رأيت » .

<sup>(</sup>٤) هـٰذا حديث حسن ، وقد أخرجه أحمد ٢/ ١٨٧ ، وأبو داود في الصلاة ( ٤٩٩ ) باب : متىٰ يؤمر الغلام بالصلاة ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٥٠٠ ) ، والدارقطني برقم →

١٤٩٨٩ ـ وَسَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « ٱلصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ غَضَبَ ٱلرَّبِّ » (١) .

١٤٩٩٠ ـ وَسَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « شِرَارُ أُمَّتِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « شِرَارُ أُمَّتِي ٱلنَّذِينَ وُلِدُوا فِي ٱلنَّعِيمِ ، وَغُذُّوا بِهِ ، يَأْكُلُونَ مِنَ ٱلطَّعَامِ ٱلْوَاناً ، يَتَشَدَّقُونَ فِي ٱلْكَلاَم » .

ا العمام المعنى رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَا بَنِي هَاشِمٍ ، إِنِّي قَاشِمٍ ، إِنِّي قَدْ سَأَلْتُهُ ٱنْ اللهُ لَكُمْ أَنْ يَجْعَلَكُمْ نُجَبَاءَ رُحَمَاءَ ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ (٢) يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ وَيُؤَمِّنَ خَائِفَكُمْ ، وَيُشْبِعَ جَائِعَكُمْ »(٣) .

١٤٩٩٢ ـ وَرَأَيْتُ فِي يَمِينِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِثَّاءً ، وَفِي شِمَالِهِ رَطِبَاتٍ ، وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ ذَا مَرَّةً وَمِنْ ذَا مَرَّةً <sup>(٤)</sup> .

المُعُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ وَأَرْغِفَةٌ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَسَلَّمَ شَاةٌ وَأَرْغِفَةٌ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَأْكُلُونَ (٥) .

 <sup>♦ (</sup> ٨٨٧ ) ، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٢٢٩ باب : عورة الرجل ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء »
 ٢٦/١٠ .

وانظر « البدر المنير » ١٦٢\_١٥٨ .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه برقم ( ٤٦٩٧ ) وإسناده ضعيف ، غير أن الحديث صحيح ، وانظر ما تقدم برقم ( ٤٦٦٦ ، ٤٦٩٥ ، ٤٦٩٨ ) . وبخاصة الرواية الأولىٰ ، والرابعة . (٢) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث ضَّعيف ، سيأتي الحكم علىٰ هلذه السياقة في نهايتها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأطعمة ( ٥٤٤٠ ) باب : القثاء بالرطب \_ وطرفيه ( ٥٤٤٧ ، و وعد الرعب عنه المنط : « رأيت ( ٥٤٤٠ ) \_ ومسلم في الأشربة ( ٢٠٤٣ ) باب : إذا أكل القثاء بالرطب ، بلفظ : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب » .

<sup>(</sup>٥) أورده الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٠٢/١ ، وابن حجر في « لسان الميزان » ١/٣٧٧ وفي إسناده إسحاق بن واصل قال الذهبي : « من الهلكيٰ . ومن بلاياه : . . . . » وذكر هاذا الحديث وغيره . وأصرم بن حوشب أيضاً من رجال إسناده وهو متروك تقدم برقم ( ٢٩٩ ) . >

١٤٩٩٤ \_ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « عَلَيْكُمْ بِلَحْمِ ٱلظَّهْرِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَطْيَبِهِ »(١) .

1 1 1 4 9 - وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي ٱلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ، وَٱلرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾.

18997 ـ وَكَانَ مَهْرُ فَاطِمَةَ بَدَنُ (٢) حَدِيدٍ (٣) .

١٤٩٩٧ ـ وَسَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ ٱلْعَبَّاسُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي ٱنْتَهَيْتُ إِلَىٰ قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ ، فَلَمَّا رَأَوْنِي سَكَتُوا ( مص : ٣٠٠ ) وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّهُمْ يُبْغِضُونَا .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوَ قَدْ فَعَلُوهَا ؟ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُهُم (٤) حَتَّىٰ يُحِبَّكُمْ ، أَيَرْجُونَ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي وَلاَ يَرْجُوهَا بَنُو عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ »(٥) .

قلت : في الصحيح<sup>(٦)</sup> منه أكل القثاء بالرطب .

وروى ابن ماجه منه : ﴿ أَطْيَبُ ٱللَّحْمِ لَحْمُ ٱلظَّهْرِ ﴾(٧) .

 <sup>◄</sup> وقد تقدم هـٰذا الحديث مختصراً برقم ( ٨٠٥٦ ) فانظره لزاماً .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة ( ٣٣٠٨ ) باب : أطايب اللحم ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الحميدي » برقم ( ٥٤٩ ) ، وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٢) البَدَنُ : الدرع من الزرد ، وقيل : هي القصيرة منها .

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح بشواهده ، يشهد له حديث ابن عمر عند ابن ماجه في إقامة الصلاة
 ( ١١٤٩ ) وحديث أبي هريرة ( ١١٤٨ ) ، وحديث عائشة عنده ( ١١٥٠ ) فيها .

<sup>(</sup>٤) في ( مص ) : « أحدكم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم برقم ( ٦٤١٨ ) وفي إسناده متروك متهم ، سنوضح ذلك في نهاية هاذه المجموعة من الأحاديث . وقال الذهبي : « أظنه موضوعاً ، فإسحاق ـ وهو من رجال السند \_ متروك ، وأصرم متهم بالكذب » .

<sup>(</sup>٦) عند البخاري في الأطعمة ( ٥٤٤٠ ) باب : القثاء بالرطب ، وعند مسلم في الأشربة ( ٢٠٤٣ ) باب : إذا أكل القثاء بالرطب .

 <sup>(</sup>٧) في الأطعمة ( ٣٣٠٨ ) وهو حديث ضعيف ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الحميدي » →

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه أصرم بن حوشب ، وهو متروك .

١٤٩٩٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ : « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّكُمْ بِحُبِّي » .

رواها(٢) في الصغير ، باختصار كثير .

١٤٩٩٩ - وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشبٍ ، قَالَ : قَامَ رِجَالٌ خُطَبَاءُ يَسُبُّونَ عَلِيّاً حَتَّىٰ كَانَ آخِرَهُمْ رَجُلٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أُنَيْسٌ .

١٧٠/ فَقَالَ: وَٱللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى / ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنِّي لَأَشْفَعُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لأَكْثَرَ مِمَّا عَلَى ٱلأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ ».

وَٱيْمُ ٱللهِ ، مَا أَحَدٌ أَوْصَلَ لِرَحِمِهِ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَيَرْجُوهَا غَيْرَهُ وَيُقَصِّرُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟

برقم ( ٥٤٩ ) .

(۱) في الأوسط برقم ( ۷۷۵۷ ) ، وفي الصغير ٢/ ٩٦-٩٥ ، والحاكم برقم ( ٦٤١٨ ) من طريق أبي الأشعث : أحمد بن المقدام ، حدثنا أصرم بن حوشب ، حدثنا إسحاق بن واصل الضبي ، عن أبي جعفر : محمد بن علي بن الحسين قال : قلنا لعبد الله بن جعفر : حدثنا . . . .

قال الذهبي : « أظنه موضوعاً ، إسحاق بن واصل متروك ، وأصرم بن حوشب متهم بالكذب » .

وانظر « إحياء علوم الدين » ٢٨/٣ نشر دار الفيحاء ، ودار المنهل ناشرون ، وزعما أنه عند البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٥٦٦٩ ) عبد الله بن جعفر ، وإنما هو عن فاطمة . فجلً من لا يسهو .

(٢) الطبراني في الصغير ٢/ ٩٥ من طريق أصرم بن حوشب ، حدثنا قرة بن خالد ، عن أبي جعفر : محمد بن علي بن الحسين ، قال : قلت لعبد الله بن جعفر حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . . وهاذا إسناد واه ، فيه أصرم بن حوشب قال البخاري ، ومسلم والنسائي : « متروك » ، واتهمه ابن حبان بالوضع .

وقال الطبراني: « لم يروه عن قرة بن خالد إلا أصرم بن حوشب ».

رواه البزار(١) وفيه من لم أعرفه .

٠٠٠٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ فَاطِمَةَ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَعَلِيٌّ نَائِمٌ ، وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ ، وَٱبْنَاهُمَا إِلَىٰ جَنْبِهِمَا ،

(۱) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٢٤ ، برقم ( ٢٦٢٠ ) والطبراني في الأوسط مختصراً برقم ( ٥٣٥٦ ) من طريق أحمد بن عمرو العصفري جار علي بن المديني ، حدثنا أشعث بن أشعث السلمي ، حدثنا عباد بن راشد ، عن ميمون بن سياه ، عن شهر بن حوشب ، عن أُنيس الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف أشعث بن أشعث السلمي ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٦٩١ ) ، وباقي رجاله ثقات .

وأحمد بن عمرو هو: أبو العباس القلورِي العصفري البصري ، جار علي بن المديني ، اختلف في اسمه ، قيل : محمد بن عمرو بن عبيدة ، وقيل : محمد بن عمرو بن العباس ، وقيل عبدك . . . . وقال الحافظ في تقريبه : « ثقة » .

وعباد بن راشد أدخله البخاري في الضعفاء ، وضعفه يحيى القطان ، وأبو داود ، والنسائي . وقال أبو حاتم : « صالح » وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء ، أخرج له البخاري حديثاً بمتابعة يونس له . قاله ابن حجر في « هدي الساري » ص ( ٤١٢ ) .

وقال أحمد : « ثقة ، شيخ صدق ، صالح » ، كما وثقه العجلي ، واتهمه ابن حبان . انظر « المجروحين » ٢/ ١٦٣ .

والقَلَوَّري : بفتح القاف واللام ، والواو المشددة بالفتح ، نسبة إلىٰ قَلَوَّرَة وهو اسم لجد : عمر بن إبراهيم بن قلورة . . . . وانظر الأنساب ٢١٩/١ ، واللباب ٣/ ٥٢ .

وقال البزار : « لا نعلم روى أنيس إلا هـٰذا ، ولا له إلا هـٰذا الإسناد » .

وقال الطبراني مثل قُول البزار وأضاف: «تفرد به أحمد بن عمرو ويعرف بالقَلَوَّري، بصري، وأنيس البياضي، بصري، وأنيس الأنصاري الذي روى هاذا الحديث هو عندي ـ والله أعلم ـ أنيس البياضي، من بني بياضة، له ذكر في المغازي».

وأُخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » ١/ ٦٧ \_ الترجمة ( ٦٤ ) \_ من طريق أحمد بن محمد العصفرى ، حدثنا أشعث ، به .

وقال ابن حجر في الإصابة \_ ترجمة أنيس الأنصاري \_ : « روى البغوي ، وابن شاهين ، والطبراني في الأوسط من حديث عباد بن راشد ، عن ميمون بن سياه ، عن شهر بن حوشب . . . . » وذكر هاذا الحديث ، وانظر « أسد الغابة » ١٥٦/١ .

فَٱسْتَسْقَى ٱلْحَسَنُ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ لِقْحَةٍ (١) لَهُمْ فَحَلَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَىٰ بِهِ ، فَٱسْتَيْقَظَ ٱلْحُسَيْنُ ، فَجَعَلَ يُعَالِجُ أَنْ يَشُرَبَ قَبْلَهُ حَتَّىٰ بَكَىٰ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٣٠١ ) : ﴿ إِنَّ أَخَاكَ ٱسْتَسْقَىٰ قَبْلَكَ » .

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : كَأَنَّ ٱلْحَسَنَ آثَرُ عِنْدَكَ ؟

فَقَالَ : « مَا هُوَ بِآثَرَ عِنْدِي مِنْهُ ، وَإِنَّهُمَا (٢) عِنْدِي بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنِّي وَإِيَّاكِ وَهُمَا وَهَلْذَا ٱلنَّائِمُ لَفِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه كثير بن يحيىٰ ، وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان .

١٥٠٠١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَحَدَّثَتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنَ مِنْ شَقً ، وَٱلْحُسَيْنَ مِنْ شَقً ، وَقَاطِمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ، إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » . في حِجْرِهِ ، وَقَالَ : « رَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ، إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .

وَأَنَا وَأُمُّ سَلَمَةَ جَالِسَتَيْنِ ، فَبَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : « مَا يُبْكِيكِ ؟ » .

فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، خَصَصْتَ هَـٰؤُلاَءِ وَتَرَكْتَنِي أَنَا وَٱبْنَتِي ؟

<sup>(</sup>١) لِقْحَةَ ـ بكسر اللام وفتحها ـ : الناقة ذات اللبن . والجمع لِقَح مثل سِدْرَة وسِدَر .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): « وإنما هما ».

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٠٦/٢٢ برقم (١٠١٦) من طريق كثير بن يحيى ، حدثنا سعيد بن عبد الكريم بن سليط وأبو عوانة ، عن داود بن أبي عوف : أبي الجحاف ، عن عبد الرحمان بن أبي الزناد : أنه سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل يقول : حدثنا أبو سعيد الخدري . . . . وهاذا حديث ضعيف لتشيع بعض رواته : يحيى بن كثير ، وداود بن أبي عوف ، وانظر حديث على المتقدم برقم ( ١٤٩٨٧ ) .

فَقَالَ : « أَنْتِ وَٱبْنَتُكِ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، والأوسط باختصار ، وفيه ابن لهيعة وهو لين .

١٥٠٠٢ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ : إِنِّي سَأَلْتُ ٱللهَ لَكُمْ ثَلَاثاً : أَنْ يُثَبِّتَ قَائِمَكُمْ ، وَيُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ ، وَيَهْدِي ضَالَّكُمْ ، وَيُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ ، وَيَهْدِي ضَالَّكُمْ ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَجْعَلَكُمْ نُجَدَاءَ ، رُحَمَاءَ ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً صَفَنَ (٢) بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَخَلَ ٱلنَّارَ » .

رواه الطبراني (٣) عن شيخه محمد بن زكريا الغلابي ، وهو ضعيف ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يعتبر حديثه إذا روى ( مص : ٣٠٢ ) عن الثقات فإن في روايته عن المجاهيل بعض المناكير .

قلت : روىٰ هاذا عن سفيان الثوري وبقية رجاله رجال الصحيح<sup>(٤)</sup> ، وقد تقدم في حديث طويل<sup>(٥)</sup> في هاذا الباب من / حديث عبد الله بن جعفر .

(۱) في الكبير ۲۸۱/۲٤ برقم (۷۱۳)، وفي الأوسط برقم (۸۱۳۷) وقد تقدم برقم

 <sup>(</sup>۲) يقال : صفن الرجل ، إذا صَفّ قدميه ولم يتحرك . وصفن الفرس : قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة فهو صافن .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٧٧/١١ برقم (١١٤١٢) والحاكم في المستدرك برقم (٤٧١٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن حميد بن قيس ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عباس....

وقال الحاكم : « هـٰذا حديث حسن صحيح علىٰ شرط مسلم » ووافقه الذهبي ، وهو كما قالاً .

وهاذا الحديث في أحاديث أبي عروبة الحراني برقم ( ٤١ ) من طريق إبراهيم بن سعيد ، حدثنا ابن أبي أويس ، به .

<sup>(</sup>٤) هــٰذا الكلام بطوله لا يخص إسناد حديثنا بشيء ، وإنما هو متعلق بإسناد الحديث ( ١٢٢٢٨ ) في الكبير ٢٣٣/١١ .

<sup>(</sup>۵) برقم ( ۱٤٩٨٨ ) .

٦٥٠٠٣ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (١٥٠٠ : « اِلْزَمُوا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا . وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَنْفَعُ عَبْداً عَمَلُهُ إِلاَّ بِمَعْرِفَةِ حَقِّنَا » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وغيره .

١٥٠٠٤ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا مُعَاوِيَةُ بْنَ حُدَيْجٍ ، إِيَّاكَ وَبُغْضَنَا ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَبْغُضُنَا وَلاَ يَحْسُدُنَا أَحَدٌ إِلاَّ ذِيدَ عَنِ ٱلْحَوْضِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ » . ( ظ : ٥١٥ ) .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه عبد الله بن عمرو الواقفي<sup>(٤)</sup> ، وهو كذاب .

مَانَ : خَطَبَنَا رَسُولُ ٱللهِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ حَشَرَهُ ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ؟

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٢٢٥١) من طريق حرب بن الحسن الطحان ، حدثنا حسين بن الحسن الأشقر ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن ليث بن أبي سليم ، عن ابن أبي ليليٰ ، عن الحسن بن علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . . وهذا إسناد فيه حرب بن الحسن وهو شيعي وهذا الحديث يدعو إلىٰ بدعته . والحسين بن الحسن الأشقر يغلو في تشيعه أيضاً . وقيس بن الربيع ، وليث بن أبي سليم ضعيفان .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٢٤٣٦ ) ، وفي الكبير ٣/ ٨١ برقم ( ٢٧٢٦ ) وقد تقدم برقم ( ٧٥٣٣ ) وقد تقدم برقم ( ٧٥٣٣ ) وفي إسناده وضاع كذاب .

وقال الطبراني : « لم يرو هلذا الحديث عن شريك إلا عبد الله بن عمرو الواقعي » وهو الوضاع الذي كذبه الدارقطني .

<sup>(</sup>٤) صوابه : الواقعي ، وانظر «الإكمال » ٣٩٨/٧ ، والمشتبه للذهبي ٢/ ٦٥٧ وتبصير المنتبه ٤/ ١٤٧٦ ، ولسان الميزان ٣/ ٣٢٠ .

قَالَ : « وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ : ٱخْتَجَرَ بِذَلِكَ مِنْ سَفْكِ دَمِهِ ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [إِنَّ ٱللهُ عَلَّمَنِي أَسْمَاءَ أُمَّتِي كُلَّهَا كَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ، وَآ<sup>(۱)</sup> مَثَّلَ لِي أُمَّتِي فِي ٱلطِّينِ ، فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ ٱلرَّايَاتِ ، فَاسْمَاءَ كُلَّهَا ، وَآ<sup>(۱)</sup> مَثَّلَ لِي أُمَّتِي فِي ٱلطِّينِ ، فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ ٱلرَّايَاتِ ، فَاسْمَعْنِهِ » . ( مص : ٣٠٣ ) .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفهم .

١٥٠٠٦ ـ وَعَنْ أَبِي جَمِيلَةَ : أَنَّ ٱلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ ٱسْتُخْلِفَ ، فَبَيْنَا هُوَ<sup>(٣)</sup> يُصَلِّي بِٱلنَّاسِ إِذْ وَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَطَعَنَهُ بِخِنْجَرٍ فِي وِرْكِهِ ، فَتَمَرَّضَ مِنْهَا (٤) أَشْهُراً ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ ٱلْعِرَاقِ (٥) ٱتَّقُوا ٱللهَ فِينَا ، فَإِنَّا أُمْرَاؤُكُمْ وَضِيفَانُكُمْ ، وَنَحْنُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِينَ قَالَ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : فِينَا ، فَإِنَّا أُمْرَاؤُكُمْ وَضِيفَانُكُمْ ، وَنَحْنُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِينَ قَالَ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنِهُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٣٣]

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین زیادة من « تاریخ دمشق » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم (٤٠١٤) ، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ١٨٠ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ١٤٨/٢٠ وابن حجر في «لسان الميزان » ٣/ ٩-١٠ ـ من طريق حرب بن الحسن الطحان ، حدثنا حنان بن سدير الصيرفي ، حدثنا سُدَيْف المكي ، حدثنا محمد بن علي بن الحسين \_ وما رأيت محمدياً قط يشبهه \_ قال : حدثنا جابر . . . . قال العقيلي : « وهاذا حديث لا أصل له » .

حرب بن الحسن شيعي وهاذا الحديث يخص بدعته.

وحنان بن سدير منكر الحديث من شيوخ الشيعة ، وسديف بن ميمون المكي كان من الغلاة في الرفض ، وفي الأوسط أكثر من تحريف .

وقال الطبراني : « لم يروه عن جابر إلا أبو جعفر ، ولا عنه إلا سديف ، ولا عنه إلا حنان بن سدير » .

وأخرجه السهمي في « تاريخ جرجان » ص( ٣٦٩ ) من طريق أخرىٰ عن جابر مختصراً . وعندهم جميعاً « وهو صاغر » بدل « وهم صاغرون » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « فبيناهما ».

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د): « فيها ».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «الفارس».

فَمَا زَالَ يَوْمَئِذٍ يَتَكَلَّمُ حَتَّىٰ مَا تَرَىٰ فِي ٱلْمَسْجِدِ إِلاَّ بَاكِياً.

رواه الطبراني (١) ، ورجاله ثقات .

١٥٠٠٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « بُغْضُ بَنِي هَاشِمٍ وٱلأَنْصَارِ كُفْرٌ ، وَبُغْضُ ٱلْعَرَبِ نِفَاقٌ » .

رواه الطبراني $(^{(1)})$  ، وفيه من لم أعرفهم .

١٥٠٠٨ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَنْزِلُوا آلَ مُحَمَّدٍ بِمَنْزِلَةِ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱلْجَسَدِ ، وَبِمَنْزِلَةِ ٱلْعَيْنَيْنِ مِنَ ٱلرَّأْسِ ، فَإِنَّ ٱلْجَسَدَ لاَ يَهْتَدِي (٣) إِلاَّ بِٱلرَّأْسِ ، وَإِنَّ ٱلرَّأْسَ لاَ يَهْتَدِي (٣) إِلاَّ بِٱلرَّأْسِ ، وَإِنَّ ٱلرَّأْسَ لاَ يَهْتَدِي إِلاَّ بِٱلْعَيْنَيْنِ .

(۱) في الكبير ٣/ ٩٣ برقم ( ٢٧٦١ ) من طريق وهب بن بقية ، حدثنا خالد ، عن حصين ، عن أبي جميلة : أن الحسن بن علي رضي الله عنه . . . . وهـٰذا إسناد حسن ، خالد هو : ابن عبد الله الواسطي ، وحصين هو : ابن عبد الرحمـٰن ، وأبو جميلة ، هو : ميسرة بن

يعقوب ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٠٥٣ ) . وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٦٨/١٣ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ من طريق أبي عوانة ،

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٢٦٩/١٣ ، ٢٧٠ من طريق العوام بن حوشب ، عن هلال بن يساف ، قال : سمعت الحسن....

(۲) في الكبير ۱ / ۱ ۱ ۱ ۱ برقم ( ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ) من طري إسماعيل بن أويس ، حدثني أبو حفص : عمر بن حفص بن يزيد القرظي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عباس . . . . وهذا حديث في إسناده جابر بن يزيد الجعفي ضعيف واتهم ، وعمرو بن شِمْرٍ ، وهو : جعفي كوفي شيعي ، قال الجوزجاني : « زائغ كذاب » . وقال البخاري : « منكر الحديث » . وقال النسائي ، والدارقطني وغيرهما : متروك الحديث .

وقال ابن حبان : « رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات » .

وعباد بن العوام ، جميعاً : حدثنا حصين بن عبد الرحمان ، به .

وفيه أيضاً عمر بن حفص بن يزيد القرظي روى عن عمرو بن شِمْرٍ ، وعمر بن سعيد ، وروى عنه إسماعيل بن أبي أويس ، وأحمد بن عمرو الشيباني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . (٣) في المكانين جاءت في ( ظ ) : « لا يقتدى » .

رواه الطبراني(١) وفيه زياد بن المنذر ، وهو متروك .

١٥٠٠٩ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ فِي صُلْبِهِ ، وَإِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ جَعَلَ ذُرِّيَّةٍ كُلِّ نَبِيٍّ فِي صُلْبِهِ ، وَإِنَّ ٱللهُ عَنْهُ » . ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ » .

(۱) في الكبير 7/73 برقم ( 775 ) – ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » 97/1 – من طريق محمد بن حبيب العجلي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن زياد بن المنذر ، عن عبد الرحمان بن مسعود العبدي ، عن عُلَيْم ، عن سلمان . . . وهاذا إسناد فيه زياد بن المنذر ، وهو رافضي ، كذبه يحيى بن معين ، ومحمد بن حبيب العجلي ، وإبراهيم بن الحسن ، ما عرفت أحداً منهم ، وعبد الرحمان بن مسعود العبدي ترجمه الخطيب في «تاريخه » 1/0/1 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

(٢) في الكبير ٣/٤٤ برقم ( ٢٦٣٠) من طريق عبادة بن زياد الأسدي ، حدثنا يحيى بن العلاء الرازي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر . . . وهاذا إسناد فيه يحيى بن العلاء قال أحمد : « يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث » . وقال الدارقطني : « أحاديثه مهضه عة » .

ومن طريق عبادة بن زياد أورده الذهبي في « ميزان الاعتدال » 74/8 . وانظر تعليقنا على المحديث المتقدم برقم (71/4). وعبادة بن زياد الأسدي ذكره ابن حبان في الثقات 1/40 . وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » 1/4/41 – ومن طريقه أورده الحافظ في « لسان الميزان » 1/4/42 – وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1/4/42 من طريق عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد الحاسب ، عن أبيه ، عن خزيمة بن خازم ، حدثني المنصور ، حدثني أبي ، عن أبيه على ، عن عبد الله بن عباس . . . .

وقال الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » ٣/ ٤٢٩ : « عبد الرحمان بن محمد الحاسب لا يدرى من ذا ، وأما خبره فكذب » ثم روي هاذا الحديث .

وخزيمة بن خازم روى عن المنصور: عبد الله بن محمد، ومحمد بن أبي ذئب، والفضل بن الربيع، وروى عنه عبد الرحمان بن محمد الحاسب، ومروان بن محمد، ويعقوب بن يوسف البغدادي، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً.

والمنصور هو: عبد الله بن محمد بن علي أبو جعفر المنصور السفاح ليس من رجال الحديث.

وفيه يحيى بن العلاء (١) وهو متروك .

١٥٠١٠ وَعَنْ فَاطِمَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَدَ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُمْ ، وَأَنَا عَصَبَةٍ ، إِلاَّ وَلَدَ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُمْ ، وَأَنَا عَصَبَتُهُمْ » . ( مص : ٣٠٤ ) .

رواه الطبراني(٢) وأبو يعلى ، وفيه شيبة بن نعامة ، ولا يجوز الاحتجاج به .

١٥٠١١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ ٱلْعَبَّاسُ يَعُودُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ، فَرَفَعَهُ فَأَجْلَسَهُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « رَفَعَكَ ٱللهُ يَا عَمُّ » .

فَقَالَ لَهُ ٱلْعَبَّاسُ : هَـٰذَا علِيٌّ يَسْتَأْذِنُ . فَقَالَ : « يَدْخُلُ » .

فَدَخَلَ وَمَعَهُ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ . فَقَالَ لَهُ ٱلْعَبَّاسُ : هَا وُلاَءِ وَلَدُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « وَهُمْ وَلَدُكَ يَا عَمُّ » . قَالَ : أَتُحِبُّهُمَا ؟

قَالَ : « أَحَبَّكَ ٱللهُ كَمَا أُحِبُّهُمَا » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الصغير ، والأوسط ، وفيه محمد بن يحيى الحجري ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « العلى » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/ ٤٤ برقم ( ٢٦٣٢ ) وهو حديث ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ٧٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الصغير ١/ ٩٠ ، وفي الأوسط برقم ( ٢٩٨٦ ) ، والعقيلي في الضعفاء ١٤٨/٤ ، وابن والخطيب في «تاريخ بغداد » ٢/ ٥٣ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ١٩٦/١٣ ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٤١٤ ) من طريق محمد بن يحيى الحجري الكندي ، حدثنا عبد الله بن الأجلح ، عن أبيه ، عن عكرمة \_ سقط من إسناد الأوسط \_ عن ابن عباس . . . وهاذا حديث ضعيف .

قال العقيلي : « محمد بن يحيى الحجري ، عن عبد الله بن الأجلح ، عن أبيه ، ولا يتابع على عليه على عليه عليه من جهة تصح » .

١٥٠١٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ :
 يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ : أَنَا أَمْ فَاطِمَةُ ؟

قَالَ : « فَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا . وَكَأَنِّي بِكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ حَوْضِي تَذُودُ عَنْهُ ٱلنَّاسَ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لأَبَارِيقَ مِثْلَ عَدَدِ نُجُومِ ٱلسَّمَاءِ ، وَإِنِّي ، وَأَنْتَ ، وَٱلْحَسَنُ ، وَٱلْحُسَنُ ، وَفَاطِمَةُ ، وَعَقِيلٌ ، وَجَعْفَرٌ ، فِي ٱلْجَنَّةِ إِخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ . أَنْتَ مَعِي وَشِيعَتُكَ فِي ٱلْجَنَّةِ » ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ سُرُرِ مُنَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر : ٤٧] « لاَ يَنْظُرُ أَحَدٌ فِي قَفَا صَاحِبِهِ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه سُلْمَىٰ بْنُ عقبة ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

 <sup>◄</sup> وأورده الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٤/ ٦٥ من هاذه الطريق ، وأورد ما قال العقيلي وزاد :
 « ثم ساقا \_ يعني العقيلي \_ له حديثاً آخر يدل علىٰ أنه غير ثقة » . وتابعه علىٰ ذلك كله ابن حجر في « لسان الميزان » ٥/ ٤٢٦-٤٢٥ .

والأجلَّح وثقه ابن معين والعجلي . وقال أحمد : ما أقربه من فطر . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، وقال النسائي : « ضعيف ، له رأي سوء » وقال القطان : في نفسي منه شيء ، وقال ابن عدي : « شيعي صدوق » وقال الجوزجاني : مفتر .

وقال ابن حبان في « المجروحين » ١/٥٧١ : « كان ًلا يدري ما يقول : يجعل أبا سفيان أبا الزبير ، ويقلب الأسامي. . . . . » . وقد تقدم برقم ( ٩١٢ ) .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۷٦۷۱) من طريق الحسن بن كثير ، حدثنا سُلْمَى بن عقبة الحنفي اليمامي ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن كثير وهو : ابن يحيى بن أبي كثير ضعفه الدارقطني . وسُلْمَى بن عقبة الحنفي اليمامي ، روى عن عكرمة بن عمار ، وروى عنه الحسن بن كثير ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ونسبه المتقي الهندي في « كنز العمال » برقم ( ٣٤٢٢٥ ) إلى الطبراني في الأوسط .

ملحوظة : تحرفت « لا ينظر » في الأوسط إلىٰ « ينظر » في آخر الحديث .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٩٥١ ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، عن رجل سمع علياً. . . . وهـٰذا إسناد فيه جهالة .

١٥٠١٣ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ صَنَعَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ( مص : ٣٠٥ ) يَداً فَلَمْ يُكَافِئهُ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا ، فَعَلَيَّ مُكَافَأَتُهُ غَداً إِذَا لَقِيَنِي » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط، وفيه عبد الرحمان بن أبي الزناد، وهو ضعيف.

١٥٠١٤ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ، مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لأَهْلِهِ ، فَذَكَرَ عَلِيّاً وَفَاطِمَةَ وَغَيْرَهُمَا ، فَقُلْتُ : عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لأَهْلِهِ ، فَذَكَرَ عَلِيّاً وَفَاطِمَةَ وَغَيْرَهُمَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ : أَنَا مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ تُقِمْ عَلَىٰ بَابِ سُدَّةٍ ، أَوْ يَا رَسُولَ ٱللهِ : أَنَا مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ تُقِمْ عَلَىٰ بَابِ سُدَّةٍ ، أَوْ يَا رَسُولَ ٱللهُ » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ١٤٦٩ ) والخطيب في « تاريخ بغداد » ١٠٣/١٠ \_ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٤٦٣ ) \_ وأحمد في « فضائل الصحابة » برقم ( ١٨٣٠ ) ، والضياء في « المختارة » برقم ( ٣١٥ ) ، من طريق يونس بن نافع بن عبد الله بن أشرس المديني ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت عثمان يقول : . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، يوسف بن نافع ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٢٣٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وما وقعت على من وثقه فهو مجهول .

ملحوظة: تحرف « يوسف » في الأوسط ، وفي « مجمع البحرين » إلى « يونس » . وانظر وقال الطبراني : « لا يروى عن عثمان إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به يوسف بن نافع » . وانظر « المقاصد الحسنة » برقم ( ١٠٥٨) وأول : « من أسدى إلى هاشمي . . . . » ، والشذرة ٢/ ١٤٥ برقم ( ١٣٣٤) ، وأسنى المطالب برقم ( ١٣٣٤) . وفي الباب عن علي ، أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٨٤ من طريق عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي . . . . وعيسى بن عبد الله ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٩٤ وقال : « في حديثه بعض المناكير » .

وقال في «المجروحين» ١٢١/٢ : «يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج به....».

وقال أبو نعيم : « روىٰ عن آبائه أحاديث مناكير لا يكتب حديثه » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، ورجاله ثقات .

١٥٠١٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ : أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ ، يَقُولُ لِلنَّاسِ ، حِينَ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَلِيٍّ : أَلاَ تُهَنِّمُونِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 « يَنْقَطِعُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كُلُّ سَبَبِ وَنَسَبِ ، إِلاَّ سَبَبِي وَنَسَبِي » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، والكبير باختصار ، ورجالهما رجال الصحيح ، غير الحسن بن سهل ، وهو ثقة .

ا ١٥٠١٦ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطعٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (٣) إِلاَّ سَبَبِي وَنَسَبِي » .

رواه الطبراني (٤) ، ورجاله ثقات .

(۱) في الأوسط برقم ( ٢٦٢٨) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٨٠/١ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٧٢/١١ من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحَجِّيّ ، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثني طريف بن عيسى العنبري ، حدثنا يوسف بن عبد الحميد قال : لقيت ثوبان . . . . وهاذا إسناد حسن ، طريف بن عيسى ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤٩٤٤ ، والبخاري في الكبير ٤٩٢٥ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/٣٢٧ .

ويوسف بن عبد الحميد ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٣٧٢ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٢٢٦ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٥١ . وقال الطبراني : « لم يروه عن طريف إلا خالد بن الحارث » . وهاذا التفرد غير ضار لأن من تفرد به لم يخالف ، وهو ثقة وللحديث شواهد . انظر « باب الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة والترهيب من الدخول عليهم » .

والمراد بالسُّدة هنا: باب السلطان ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( ٥٦٠٢ ) وهو حديث صحيح ، وقد تقدم برقم ( ٧٤٩٧ ) وانظر الحديث التالي . وسنن البيهقي ١١٤/٧ في النكاح . وعند ابن عساكر ٤٨٢/١٩ ، ٤٨٣ و٣٣/٣٩ و٣٣/٣١ و٢٨/١٨ .

<sup>(</sup>٣) قوله : « يوم القيامة » ساقط من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١١/ ٢٤٣ برقم ( ١١٦٢١ ) من طريق عيسى بن القاسم الصيدلاني .

١٥٠١٧ وَعَنْ أُمِّ بَكْرٍ بِنْتِ ٱلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ ٱلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ خَطَبَ المُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ ٱلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ خَطَبَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، إِلاَّ سَبَبِي وَنَسَبِي » .

رواه الطبراني (١) وفيه إبراهيم بن زكريا العبدسي ، ولم أعرفه . ١٥٠١٨ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٣٠٦ ) : « أَنَا وَعَلِيُّ وَفَاطِمَةُ ، وَٱلْحَسَنُ ، وَٱلْحُسَيْنُ ، يَوْمَ

وَلَقُنَامَةِ فِي قُبَّةٍ تَحْتَ ٱلْعَرْشِ » . ٱلْقِيَامَةِ فِي قُبَّةٍ تَحْتَ ٱلْعَرْشِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وفيه حيان الطائي ، ولم أعرفه .

◄ وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ١٠/ ٢٧١ ـ وستكرر هاذه الصحيفة من المجلد العاشر ،
 في المجلد ١١/ ٢٧١ ـ من طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي .

جميعاً: حدثنا عبد الرحمان بن بشر بن الحكم النيسابوري المروزي ، حدثنا موسى بن عبد العزيز العدني اليماني ، حدثني الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد حسن ، موسى بن عبد العزيز العدني بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٦٦٦٨ ) في « مسند الموصلى » .

وعيسى بن القاسم ترجمه الخطيب في تاريخه ١١/ ١٧٣ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً وللكنه متابع كما ترى ، ويشهد له الحديث السابق .

(۱) في الكبير ٢٠/٢٠ برقم ( ٣٣ ) من طريق إبراهيم بن زكريا العبدسيّ ، حدثنا عبد الله بن جعفر المَخْرَمِيّ ، حدثتني عمتي : أم بكر بنت المسور بن مخرمة . . . . وهاذا إسناد مرسل وفيه إبراهيم بن زكريا العبدسيّ قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ١٠١ : « مجهول ، والحديث الذي رواه منكر » . وقال ابن عدي في « الكامل » ١٠٤/١ : « حدث عن الثقات بالبواطيل » .

وللكن المرفوع فيه صحيح بشواهده ، وانظر الحديثين السابقين .

وانظر أيضاً حُديث المسور بن مخرمة عند أحمد ٣٢٣/٤ ومن طريقه أخرجه الحاكم برقم ( ٤٧٤٧ ) .

(٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

ولكن أخرجه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة » ٣٩٢/١ من طريق الطبراني ، حدثنا أبو الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا زهير بن عباد ، حدثنا وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن ح

١٥٠١٩ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَنَا ، وَعَلِيٌّ ، وَفَاطِمَةُ ، وَحَسَنٌ ، وَحُسَيْنٌ ، مُجْتَمِعُونَ ، وَمَنْ أَحَبَّنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ حَتَّىٰ يُفَرَّقَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ » . . فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلاً مِنَ ٱلنَّاسِ (١) فَسَأَلَ عَنْهُ فَأُخْبِرَ بِهِ (١) فَقَالَ : كَيْفَ بِٱلْعَرْضِ وَٱلْحِسَابِ ؟
 فَقَالَ : كَيْفَ بِٱلْعَرْضِ وَٱلْحِسَابِ ؟

فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ لِصَاحِبِ يَاسِينَ بِذَلِكَ حِينَ أُدْخِلَ<sup>(٣)</sup> ٱلْجَنَّةَ مِنْ سَاعَتِهِ ؟

أبي إسحاق ، عن جَبَّار الطائي ، عن أبي موسىٰ. . . .

وقال الشوكاني في « الفوائد المجموعة » بعد ذكره هاذا الحديث : « هو موضوع ، وقد رواه . الطبراني » .

وأتبع هاذا المعلميُّ بقوله: « من طريق زهير بن عباد ، حدثنا وكيع » ونقل قول السيوطي في « اللَّاليء المصنوعة » : « جبار ضعيف » .

ثم قال رحمه الله : « أقول : وأبو إسحاق يدلس ، ولعلهما بريئان من الخبر ، والبلاء من زهير » . فقد قال ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٥٦ : « يخطىء ويخالف » . فالله أعلم .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٤١٧٧ ) إلى الطبراني في الكبير .

وجَبَّار قال الذهبي في الميزان ١/ ٣٨٧: « جَبَّار بن فلان الطائي ، عن أبي موسى ضعفه الأسدي . وقال فيه ١/ ٤٢٥: « جَبَّار الطائي عن أبي موسىٰ بحديث باطل ، للكنه من وضع المتأخرين » .

وينظر أيضاً « لسان الميزان » ١/ ٩٤ ، ١٤٠ وقد أبان في المكان الأول عن التحريف الذي وقع له لذا الاسم .

ويشهد له حديث عمر في « اللآلىء المصنوعة » ١/ ٣٩٢ ، وفي الموضوعات 7/7 من طريق عمرو بن زياد الثوباني \_ تحرف في الموضوعات إلى : اليوناني \_ حدثنا عبد العزيز بن محمد ، حدثني زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً ، وعمرو بن زياد قال ابن عدي في « الكامل » 1/0 : « ولعمرو بن زياد غير هنذا من الأحاديث : منها سرقة يسرقها من الثقات ، ومنها موضوعات وكان هو يتهم بوضعها » .

وقال الدارقطني: يضع الحديث.

وقال ابن منده : « متروك الحديث » . فمثل هلذه الشهادة لا تجدي شيئاً .

(۱) سقط من ( د ) قوله : « من الناس » .

(٢) في (ظ): ﴿ غيرَهُ ﴾ .

(٣) في ( ظ ) : « دخل » .

رواه الطبراني (١) وفيه جماعة لم أعرفهم .

١٥٠٢٠ - وَعَنْ أَبِي رَافِع : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ ،
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : « أَنَا أَوَّلُ أَرْبَعَةٍ يَدْخُلُونَ ٱلجَنَّةَ : أَنَا ، وَأَنْتَ ، وَٱلْحَسَنُ ،
 وَٱلْحُسَيْنُ ، وَذَرَارِينَا خَلْفَ ظُهُورِنَا ، وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِينَا ، وَشِيعَتُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا » .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو ضعيف .

١٥٠٢١ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلأَكْوَعِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ( ٱلنُّجُومُ جُعِلَتْ أَمَاناً لأَهْلِ ٱلسَّمَاءِ ، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي أَمَانٌ لأُمَّتِي » .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ٤١ برقم ( ٢٦٢٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٢٧/١٣ من طريق : عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليّ . . . . وهاذا إسناد تالف ، عيسى بن عبد الله قال الدارقطني : « متروك الحديث » .

وقال ابن حبان : « يروي عن آبائه أشياء موضوعة » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣١٩/١ برقم ( ٩٥٠) و٣/ ٤١ برقم ( ٢٦٢٤) من طريق حرب بن الحسن الطحان ، حدثنا يحيى بن يعلى ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه عبيد الله ، عن جده أبي رافع ، ويحيى بن يعلى الأسلمي وهما ضعيفان .

وحرب بن الحسن الطحان شيعي أيضاً وهـٰذا الحديث يتعلق ببدعته .

ويشهد له حديث علي عند ابن عساكر ١٦٩/١٤ من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثني محمد بن يحيى ، عن زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده الحسين ، عن علي بن أبي طالب . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن عمرو البجلي ، ومحمد بن يحيى لم أتبينه ، فالله أعلم ، وهاذه شهادة غير مفيدة . وانظر «كنز العمال » برقم ( ٢٤٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٧/ ٢٢ برقم ( ٦٢٦٠ ) ، والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » →

١٥٠٢٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ سَلَنُمْ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ ﴾ [الصافات : ١٣٠] قَالَ : نَحْنُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (١) . وفيه موسى بن عمير القرشي ، وهو كذاب .

١٥٠٢٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ﴿ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاَهْلِي مِنْ بَعْدِي ﴾ . ( مص : ٣٠٧ ) .

قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ : ٱلنَّاسُ يَقُولُونَ : لأَهْلِهِ وَقَالَ (٢) هَـٰذَا : لأَهْلِي .

 $\leftarrow$  ٢/ ٢٣٪ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٠/٤٠ من طريق موسى بن عبيدة الربذي ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه : سلمة بن الأكوع ، وهنذا إسناد ضعيف موسى بن عبيدة قال أحمد : « لا يكتب حديثه وحديثه منكر » . وقد تركه بعض أهل العلم .

وأما أوله فصحيح ، يشهد له حديث أبي موسىٰ عند مسلم في « فضائل الصحابة » ( ٢٥٣١ ) وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٧٢٧٦ ) ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٧٦٧ ) .

(۱) في الكبير ۲۷/۱۱ برقم ( ۱۱۰٦٤ ) من طريق عبد الرحمان بن الحسين الصابوني التستري ، حدثنا عباد بن يعقوب ، حدثنا موسى بن عمير ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس موقوفاً عليه ، وفيه شيخ الطبراني ما وجدت له ترجمة .

وموسى بن عمير هو : الكوفي الأعمى وهو متروك .

(٢) ساقطة من (ظ).

(٣) في مسنده برقم ( 0978 ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( 1000 ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( 9000 ) \_ وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( 1818 ) ، والحاكم في المستدرك برقم ( 0000 ) ، والخطيب في « 1000 بغداد » 1000 بن طريق قريش بن أنس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد فيه قريش بن أنس وقد أطلق علي بن المديني والنسائي القول بتوثيقه . وقال أبو حاتم : « لا بأس به إلا أنه تغير » .

وقال البخاري : « اختلط ست سنين في البيت » . وقال الذهبي : « ثقة تغير قبيل موته » . وقال ابن حبان في « المجروحين » ٢/ ٢٢٠ : « وكان سخياً صدوقاً ، إلا أنه اختلط في آخر عمره حتىٰ كان لا يدري ما يحدث به ، وبقي ست سنين في اختلاطه ، فظهر في روايته أشياء ﴾

## ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

١٥٠٢٤ عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ مِسْرَحٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ حَضَرَ فَاطِمَةَ ،
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، حِينَ ضَرَبَهَا ٱلْمَخَاضُ فِي نِسْوَةٍ ، فَأَتَانَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ : « كَيْفَ هِيَ ؟ » .

قُلْتُ : إِنَّهَا لَمَجْهُودَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « إِذًا هِيَ وَضَعَتْ ، فَلاَ تَسْبِقِينِي فِيهِ بِشَيْءٍ » . قَالَتْ : فَوَضَعَتْ ، فَسَرُّوهُ (٢ ) وَلَقُّوهُ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ ، فَجَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا فَعَلَتْ ؟ » .

فَقُلْتُ : قَدْ وَضَعَتْ غُلاَماً ، وَسَرَرْتُهُ ، وَلَفَفْتُهُ فِي خِرْقَةٍ .

فَقَالَ : « عَصَيْتِنِي ؟ » . قُلْتُ : أَعُوذُ بِٱللهِ مِنْ مَعْصِيتِهِ ، وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَ قَالَ : ﴿ فَٱثْتِنِي / بِهِ ﴾ . فَأَتَيْتُهُ بِهِ ، فَأَلْقَىٰ عَنْهُ ٱلْخِرْقَةَ ٱلصَّفرَاءَ ، وَلَفَّهُ فِي خِرْقَةٍ بَرْضَاءَ ، وَتَفَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِيهِ وَأَلْبَأَهُ بِرِيقِهِ (٣) ، فَجَاءَ عَلِيُّ بَرِيْضَاءَ ، وَتَفَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِيهِ وَأَلْبَأَهُ بِرِيقِهِ (٣) ، فَجَاءَ عَلِيُّ

 <sup>◄</sup> مناكير لا تشبه حديثه القديم ، فلما ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيم حديثه من غيره ، لم
 يجز الاحتجاج به فيما انفرد فأما فيما وافق الثقات فهو المعتبر بأخباره تلك » .

وقد تابع قريشاً شجاع بن الوليد \_ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد » ١٣/٧ من طريق إدريس بن جعفر العطار ، حدثنا أبو بدر : شجاع بن الوليد ، حدثنا محمد بن عمر ، به . وللكن إدريس بن جعفر قال الدارقطني : « متروك » فسقطت هاذه الشهادة .

<sup>(</sup>١) على هامش ( مص ) : « لغ . . . » وبقية الكلام غير ظاهرة .

<sup>(</sup>٢) سرُّوه : قطعوا سرته .

 <sup>(</sup>٣) ألبأه بريقه : صب ريقه في فمه كما يصب اللبأ في فم الوليد . واللبأ : أول ما يحلب عند الولادة .

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : « مَا سَمَّيْتَهُ يَا عَلِيٌّ ؟ » .

قَالَ سَمَّيْتُهُ جَعْفَرَ ، قَالَ : « لا ، وللكِنَّهُ حَسَنٌ ، وَبَعْدَهُ حُسَيْنٌ ، وَأَنْتَ أَبُو حَسَنٍ » .

١٥٠٢٥ ـ وفي رِوَايَةٍ (١ ) : « وَأَنْتَ أَبُو حَسَنِ ٱلْخَيْرِ » .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> بإسنادين في أحدهما عروةُ بن فيروز ، وعمرُ بن عمير ، ولم أعرفهما ، وبقية رجاله وثقوا . ( مص : ٣٠٨ ) .

١٥٠٢٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْنَتَهُ فَاطِمَةَ ، قَالَ : فَبَاعَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، دِرْعاً لَهُ وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ فَبَلَغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَماً .

وَأَمَرَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي ٱلطِّيبِ ، وَثُلُثاً فِي ٱلثِّيَابِ ، وَمُجَّ فِي مَاءٍ ، فَأَمرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا بِهِ .

(۱) أخرجها الطبراني في الكبير ٣/٣٣ ، برقم (٢٥٤٢) ، و٢١/٣ برقم (٧٨٦) من طريقين : حدثنا ضرار بن صرد ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن علي بن ميسر ، عن عمر بن عمير ، عن عروة بن فيروز ، عن سودة بنت مسرح . . . . وهاذا إسناد فيه علي بن ميسر قال الذهبي في «ميزان الاعتدال » ٣/١٥٨ : «علي بن ميسر ، عن عمر بن عمير ، عن ابن فيروز ، إسناده مظلم ، والمتن باطل » . وتابعه علىٰ ذلك ابن حجر في «لسان الميزان » ٢٦٦/٤

وفيه ضرار بن صرد كذبه يحيى بن معين ، وقال البخاري ، والنسائي : « متروك الحديث » . . . .

وعروة بن فيروز روى عن سودة بنت مسرح ، وجسرة بنت دجاجة ، وروى عنه عمر بن عمير ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعمر بن عمير ـ قال البخاري في الكبير ٦/ ١٨٣ ، ١٨٤ : عن محدوج الذهلي ، وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعدل » ٦/ ١٢٤ : ابن محدوج . وقال أبو حاتم : مجهول . وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٤١ ، وانظر الكبير للبخاري . والإصابة ، وأسد الغابة ٧/ ١٥٦ ـ ١٥٧ .

(٢) في الكبير ٣/ ٢٣ برقم ( ٢٥٤٢ ) ، و٢٤/ ٣١١ برقم ( ٧٨٦ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا محمد بن طريف البجلي ، حدثنا محمد بن فضيل ، بالإسناد السابق .

قَالَ : وَأَمَرَهَا أَنْ لاَ تَسْبِقَهُ بِرِضَاعِ وَلَدِهَا .

قَالَ : فَسَبَقَتْهُ بِرِضَاعِ ٱلْحُسَيْنِ ، وَأَمَّا ٱلْحَسَنُ فَإِنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ فِي فِيهِ شَيْئاً لاَ نَدْرِي مَا هُوَ ، فَكَانَ أَعْلَمَ ٱلرَّجُلَيْنِ .

رواه أبو يعلىٰ (١) ورجاله ثقات .

١٥٠٢٧ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ ٱلْحَسَنُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ وَعَلَىٰ عُنُقِهِ فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفْعاً رَفِيقاً لِئلاً يُصْرَعَ .

قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بِٱلْحَسَنِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَهُ بِأَحَدٍ .

قَالَ : « إِنَّهُ رَيْحَانَتِي مِنَ ٱللَّـٰنْيَا ، وَإِنَّ ٱبْنِي هَـٰذَا سَيِّدٌ وَعَسَى ٱللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْن » .

١٥٠٢٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٢) : يَثِبُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ .

رواه أحمد (٣) ، والبزار ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح ،

برقم ( ٦٨٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٢٦/١٣ \_ من طريق حماد بن مسعدة ، عن المنذر بن ثعلبة ، عن علباء بن أحمر قال : قال علي . . . . وهنذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، علباء بن أحمر لم يدرك علياً ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) أخرجها الطبراني في الكبير ٣٤/٣ برقم ( ٢٩٩١ ) ، والبزار في «كشف الأستار »
 ٣٢٠/٣ برقم ( ٢٦٩٣ ) وإسنادها ضعيف ، وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٥/٥٥ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٣٦/١٣ ، والذهبي في تذكرة الحفاظ ٢/ ٢٠٩ من طريق عفان بن مسلم .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٣٤ برقم ( ٢٥٩١ ) والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ٢٣٠ برقم ( ٢٦٣٩ ) من طريق أبي الوليد الطيالسي ،

غير مبارك بن فضالة ، وقد وثق .

الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ حَسَنٌ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَكِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ حَتَّىٰ قَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، فَلَمَّا قَامَ أَرْسَلَهُ فَذَهَبَ . ( مص : ٣٠٩ ) .

رواه البزار<sup>(١)</sup> وفي إسناده خلاف .

١٥٠٣٠ ـ وَعَنْ [عَبْدِ ٱللهِ بْنِ] (٢) ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِداً حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَصَعِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، فَمَا أَنْزَلَهُ حَتَّىٰ كَانَ هُوَ ٱلَّذِي نَزَلَ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرِجُ لَهُ رِجْلَيْهِ فَيَدْخُلُ مِنْ ذَا ٱلْجَانِبِ ، وَيَخْرُجُ مِنْ ذَا ٱلْجَانِبِ ٱلآخَرِ .

رواه الطبراني (٣) وفيه علي بن عابس ، وهو ضعيف .

← حدثنا »....

وقال أبو داود: « إذا قال حدثنا فهو ثبت ، وكان يدلس » وقال مرة: « كان شديد التدليس » .

وأخرجه في الأوسط برقم (١٥٥٤) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري ، حدثنا أبو الأشهب : جعفر بن حيّان ، عن الحسن ، به مختصراً .

(۱) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٣٠ برقم ( ٢٦٣٨ ) ، وابن أبي شيبة \_ أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٢٠٨٢ ) \_ عن عيسى بن المختار ، عن محمد بن أبي ليليٰ ، عن عطية ، عن أبي سعيد . . . . وهاذا إسناد فيه ثلاث علل : شيخ البزار هو : محمود بن بكر بن عبد الرحمان ، ومحمد بن عبد الرحمان ، ومحمد بن عبد الرحمان الأنصاري ، وروىٰ عنه البزار ، وأبو العباس بن عقدة ، وعُبَيْد ابن محمد الزيات ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومحمد بن أبي ليلىٰ ، وعطية العوفي ضعيفان .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٥١ ُ برقم ( ٢٦٥٧ ) ، وابن أبي الدنيا في « العيال » برقم ( ٢٢٥ ) من طريق محمد بن عبد الرحمـٰن بن أبي ليليٰ ، به .

(٢) ما بين حاصرتين ساقط من أصولنا ، واستدركناه من مصادر التخريج .

(٣) في الكبير ١٤١/١٤ برقم ( ١٤٨٧١ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٧٧/١٣ ،
 والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ٢١٨٦ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ٢٨٨ برقم »

١٥٠٣١ ـ وَعَنِ ٱلْبَهِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ : أَخْبِرْنِي بِأَفْرَبِ ٱللهِ بْنِ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه البزار(١) وفيه علي بن عابس ، وهو ضعيف .

١٥٠٣٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَانَتْ فَاطِمَةُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، تُنَقِّزُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَبِيهِ عَلِيٍّ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَبِيهِ عَلِيٍّ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَبِيهِ عَلِيٍّ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَبِيهِ عَلِيً عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَبِيهِ عَلِيً عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَبِيهِ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَبِيهِ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَبِيهِ عَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَبِيهِ عَلِي اللهِ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ اللّهِ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

رواه أحمد(٢) وهو مرسل ، وفيه زمعة بن صالح ، وهو لين .

( ۲٦٣١ ) \_ وعبد الله بن محمد البغدادي في « العيال » ٢/ ٣٧٩ برقم ( ٢١٤ ) والمزي في « تهذيب الكمال » ٦/ ٢٢٥ من طرق ، حدثنا علي بن عابس ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن البهي مولى الزبير ، عن عبد الله بن الزبير . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : علي بن عابس ، وشيخه يزيد .

ومن طريق علي بن عابس أورده الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٣/ ٢٤٩ .

على بن عابس ، عن يزيد ، عن البهي » .

(۱) في «البحر الزخار» برقم (٢١٨٦) \_ وهو في «كشف الأستار» ٢٢٨/٣ برقم ( ٢٦٣١ )\_من طريق الحسن بن قزعة ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ١٧٧/ ١٣٠ و ١٧٨ من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، جميعاً : عن علي بن عابس ، حدثنا يزيد بن أبي زياد \_ سقط من « كشف الأستار » قول : يزيد بن ابي \_ عن البهي . . . . وفي هاذا الإسناد ضعيفان : علي بن عابس ، وشيخه يزيد . وقال البزار : « لا نعلمه بهاذا اللفظ إلا عن ابن الزبير ، ولا نعلم روى هاذا الحديث إلا

(٢) في المسند ٦/ ٢٨٣ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٧٦/١٣ ، وابن كثير في « البداية » ٨/ ٣٣ ـ من طريق أبي داود الطيالسي .

وأخرجه أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي في « العيال » ١ / ٤٤٣ برقم ( ٢٧٤ ) بتحقيق 🗻

١٥٠٣٣ ـ وَعَنْ كُلَيْبِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ : ذُكِرَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عِنْدَ ٱبْنِ عَبِلِيٍّ عِنْدَ ٱبْنِ عَبَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (۱) ورجاله ثقات ، إلا أن كليباً لا أعرف له سماعاً من الصحابة .

١٥٠٣٤ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَشْبَهُ ٱلنَّاسِ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَا بَيْنَ رَأْسِهِ إِلَىٰ نَحْرِهِ ٱلْحَسَنُ . ( مص : ٣١٠ ) .

رواه الطبراني (٢) وإسناده جيد .

١٥٠٣٥ ـ وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ ٱلْحَارِثِ (٣) قَالَ : بَيْنَمَا ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَخْطُبُ بَعْدَ

◄ الأخ : نجم عبد الرحمان خلف ، من طريق أبي عامر العقدي .

وتُنقِّزُ : ترقص . والتنقيز : الترقيص . وانظر فتح الباري ٧/ ٩٦ .

وعند أحمد :

بِ أَبِ عَلِ سَيْ شَبْ لَهُ النَّبِ سَيّ لَيْ سَسَ شَبِيهِ الْبَعلِ سِيّ وَ لَكُلُو الْبَعْدادي ، حدثنا (١) في الكبير ٣/ ٢١ برقم ( ٢٥٢٩ ) من طريق زكريا بن حمدويه الصفار البغدادي ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه كليب بن شهاب ، عن ابن عباس . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات . ويتقوى هاذا بشهادة ما قبله . وقد تقدم برقم ( ٣٦٩٧ ) .

(٢) في الكبير ٩٦/٣ برقم ( ٢٧٧٢ ) من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن يريم ، عن علي . . . . وهاذا إسناد جيد . هبيرة بن يريم فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٢١١ ) في « موارد الظمآن » . وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالىٰ .

(٣) هاكذا جاءت في مصادرنا جميعها ، وفي مصادر التخريج جميعها : زهير بن الأقمر .

مَا قُتِلَ عَلِيٌّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ ٱلأَزْدِ آدَمُ طُوَالٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعَهُ فِي حَبْوَتِهِ ، يَقُولُ : « مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُجِبَّهُ ، فَلْيُبْلِغِ ٱلشَّاهِدُ ٱلْغَائِبَ » .

وَلَوْلاَ عَزِيمَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدَّثْتُكُمْ .

رواه أحمد(١) ، وفيه من لم أعرفه .

١٥٠٣٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعَتْ أُذُنَايَ هَاتَانِ ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ هَاتَانِ ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ هَاتَانِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِكَفَيْهِ جَمِيعاً حَسَناً أَوْ حُسَيْناً ، وَقَدَمَاهُ عَلَىٰ قَدَمَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : « حُزُقَةٌ حُزُقَةٌ إِرْقَ عَيْنَ بَقَةٍ » .

فَيَرْقَى ٱلْغُلاَمُ ، فَيَضَعُ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ صَدْرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ مَنْ أَحَبَّهُ (٢) فَإِنِّي أُحِبُّهُ » . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ مَنْ أَحَبَّهُ (٢) فَإِنِّي أُحِبُّهُ » .

رواه الطبراني (٣) وفيه أبو مُزَرِّدٍ ، ولم أجد من وثقه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣٦٦/٥، وابن أبي شيبة ٩٩/١٢ برقم ( ١٢٢٣٦ ) من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن زهير بن الأقمر قال : . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأبو كثير : زهير بن الأقمر بينا أنه ثِقة عند الحديث ( ١٥٨٠ ) في الموارد .

<sup>(</sup>٢) في مصادر التخريج : « ٱللَّهُمَّ أُحِبَّهُ » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ٤٩ برقم ( ٢٦٥٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩٤ / ١٩٤ \_ والبخاري في « الأدب المفرد » برقم ( ٢٤٩ ) من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن معاوية بن أبي مُزَرِّدٍ ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا هريرة. . . . وهاذا إسناد ضعيف ، أبو مُزَرِّدٍ ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو مستور . وهو مقبول الرواية لقدمه .

وأما ابنه معاوية فقد بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٤٤٤٦ ) في « مسند الموصلي » .

والحزقة : الضعيف المتقارب الخطو من ضعفه . وقيل : القصير العظيم البطن . وذكرها علىٰ سبيل المداعبة والتأنيس له . وعين بقة : كناية عن صغر العين .

١٥٠٣٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ حَسَناً فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَـٰذَا ٱبْنِي فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَ مَنْ يُحِبُّهُ » .

رواه الطبراني(١) وفيه عثمان بن أبي الكَنَّاتِ ، وفيه ضعف .

١٥٠٣٨ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نَفِيلٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحْتَضَنَ حَسَناً ، وَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُ فَأَحِبَّهُ » . ( مص : ٣١١ ) .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير يزيد بن يحنس وهو ثقة .

١٥٠٣٩ ـ وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ ، فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ » .

(۱) في الكبير ٣/ ٣٢ برقم ( ٢٥٨٥ ) من طريق موسى بن محمد بن حيان البصري ، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ، حدثنا عثمان بن أبي الكنّات ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه عثمان بن أبي الكنّات ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » / ١٦٥ ولم يورد فيه شيئاً .

وأورد له البخاري في الكبير ٦/ ٢٤٧ حديثاً لفظه : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور » ثم قال : « ولا يصح » . وقد روى عنه أكثر من واحد وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٠١ .

وقال ابن حجر في « لسان الميزان » ٤/ ١٥١ : « رأيت له حديثاً آخر عند الطبراني في الدعاء من رواية إبراهيم بن أبي الوزير ، عنه ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، مرفوعاً : ما لقى عبد ربه في صحيفة بشيء خير من الاستغفار .

وهاذا من حديث عائشة مرفوعاً منكرٌ ، وهو محفوظ عنها موقوف بمعناه » .

(٢) في الكبير ١٥٢/١ برقم (٣٥١) و٣/٣ برقم (٢٥٨١) وأبو يعلىٰ في مسنده برقم (٩٦٠) وأبو يعلىٰ في مسنده برقم (٩٦٠) ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم (١٣٥٨) ، وابن حجر في «المطالب العالية» برقم (٤٣٨٨) والبزار في «كشف الأستار» ٣/٢٢٩ برقم (٢٦٣٣) ، من طريق عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن يزيد بن يحنس ، عن سعيد بن زيد . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد .

ويزيد بن يحنس ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٣٦٨ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٢٩٥ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٣٧ ، ووثقه الهيثمي . فهو حسن الحديث ولكن الحديث صحيح وانظر التعليق التالي .

قلت : هو في الصحيح (١) غير قوله : « وأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، والأوسط ، والبزار وأبو يعلىٰ ، ورجال الكبير رجال الصحيح .

٠٤٠٠ وَعَنْ رَجَاءِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِساً بِٱلْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَلْقَةٍ / فِيهَا أَبُو سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرٍو ، فَمَ الرَّسُولِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلْقَوْمُ وَسَكَتَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرٍو ، ثُمَّ فَمَرَ ٱللهِ بْنُ عَمْرٍو ، ثُمَّ اللهِ مَنْ مُنَدًا أَحَبُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ النَّهَ ، فَقَالَ : هَلذَا أَحَبُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ . وَٱللهِ مَا كَلَّمْتُهُ مِنْذُ لَيَالِ صِفِينَ .

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَلاَ تَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَتَعْتَذِرَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : فَقَامَ ، فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ فَٱسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لَهُ ، ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو : حَدِّثْنَا بِالَّذِي حَدَّثْنَا بِهِ حَيْثُ مَرَّ الْحَسَنُ .

فَقَالَ : نَعَمْ ، أَنَا أُحَدِّثُكُمْ : إِنَّهُ أَحَبُّ أَهْلِ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ .

<sup>(</sup>١) عند البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٧٤٩ ) باب مناقب الحسن والحسين ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٢٢ ) باب فضائل الحسن والحسين .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/ ٣١\_٣٢ برقم ( ٢٥٨٣ ) من طريق الفضل بن دكين .

وأخرجه علي بن الجعد في المسند برقم ( ٢٠٠٨ ) \_ ومنّ طريقه أخرجه أبو الشيخ الأنصاري في « طبقات المحدثين بأصبهان » ١٩٤/١ \_

وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ١٦/ ٩ من طريق علي بن هاشم ،

جميعاً : حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب. . . . وفي هـٰـذا الإسناد متشيعان : فضيل بن مرزوق ، وعدي بن ثابت .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ١٩٩٣ ) من طريق شريك ، عن أشعث بن سوار ، عن عدي بن شوار . عدي بن ثابت ، به . وهلذا إسناد فيه علتان : تفرد شريك به ، وضعف أشعث بن سوار . وقال البزار : « لم يروه عن أشعث إلا شريك » .

قَالَ : فَقَالَ لَهُ ٱلْحَسَنُ : إِذْ عَلِمْتَ أَنِّي أَحَبُّ أَهْلِ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ ، فَلَم قَاتَلْتَنَا ، أَوْ كَثَرْتَ يَوْمَ صِفِّينَ ؟

قَالَ : أَمَا إِنِّي وَٱللهِ مَا كَثَّرْتُ سَوَاداً ، وَلاَ ضَرَبْتُ مَعَهُمْ بِسَيْفٍ ، وَلَكِنِّي حَضَرْتُ مَعَ أَبِي ـ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا .

قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ ٱللهِ .

قَالَ : بَلَىٰ ، وَلَـٰكِنِّي كُنْتُ أَسْرُدُ ٱلصَّوْمَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٣١٢ ) فَشَكَانِي أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ : إِنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرٍو يَصُومُ ٱلنَّهَارَ ( ظ : ٥١٦ ) ، وَيَقُومُ ٱللَّيْلَ .

قَالَ : « صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَصَلِّ وَنَمْ ، فَإِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصَومُ وَأُفْطِرُ » . قَالَ إِي : « يَا عَبْدَ ٱللهِ أَطِعْ أَبَاكَ » ، فَخَرَجَ يَوْمَ صِفِّينَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ .

رواه البزار(١) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير هاشم بن البريد ، وهو ثقة .

قلت : وتأتي له طريق في فضل الحسين أيضاً .

١٥٠٤١ ـ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ ٱلْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : ٱكْشِفْ عَنْ بَطْنِكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهُ . يُقَبِّلُهُ .

١٥٠٤٢ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٢) فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٢٢٨/٣ برقم ( ٢٦٣٢ ) وفي الأوسط برقم ( ٣٩٢٩ ) من طريق : عباد بن يعقوب الكوفي ، حدثنا علي بن هاشم بن البريد ، حدثني أبي : هاشم ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه رجاء ، موقوفاً عليه ، وعلي بن هاشم وأبوه متشيعان ، وعباد بن يعقوب رافضي ، بالغ ابن حبان فقال : يستحق الترك .

وقال الطبراني : « لم يروه عن إسماعيل بن رجاء إلا هاشم بن البريد ، ولا عن هاشم إلا ابنه على ، تفرد به عباد بن يعقوب » .

<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد ٢/ ٢٥٥ ، ٤٩٣ من طريق : محمد بن أبي عدي .

رواه أحمد ، والطبراني ، إلا أنه قال : فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ سُرَّتِهِ ، ورجالهما رجال الصحيح ، غير عمير بن إسحاق ، وهو ثقة .

١٥٠٤٣ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ لِسَانَهُ ـ أَوْ شَفَتَانِ لِسَانَهُ ـ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير عبد الرحمان بن أبي عوف ، وهو ثقة .

◄ وأخرجها ابن حبان \_ موارد الظمآن برقم ( ٢٢٢٨ ) \_ من طريق : ابن أبي شيبة .

وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٢٣٢ باب : من زعم أن الفخذ ليس بعورة وما قيل في السرة والركبة ، من طريق : أزهر بن سعد .

جميعاً : عن ابن عون ، عن عمير بن إسحاق قال : كنت مع الحسن فلقينا أبا هريرة....

وهـنـذا إسناد ضعيف ، تفرد به عمير بن إسحاق ، ومثله لا يقوىٰ على التفرد بمثل هـنـذا الحديث والله أعلم .

وسبق أن حكمنا علىٰ هاذا الإسناد بالجودة فيرجى التصويب من هنا ، ونسأل الله السداد والرشاد في أمورنا كلها .

وأخرجه أحمد ٢/ ٤٢٧ ، ٤٨٨ من طريق إسماعيل بن علية ، عن ابن عون ، به . وفيه « فكشف له عن بطنه فقبله » .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٣١ ، ٩٤ برقم ( ٢٥٨٠ ، ٢٧٦٤ ) من طريق أبي عاصم ، وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٢٧٦٥ ) . وابن حبان في صحيحه برقم ( ٥٥٩٣ )\_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٣٩ )\_من طريق شريك ، عن ابن عون ، به .

وأخرجه الحاكم برقم ( ٤٧٨٥ ) من طريق أزهر بن سعد ،

وأخرجه البيهقي ٢/ ٢٣٢ من طريق حماد بن سلمة ،

جميعاً : عن ابن عون ، عن محمد ـ نسبه البيهقي فقال : ابن سيرين ـ عن أبي هريرة . . . . فقول أما دهارة الحاكم فتصريف ما دارة المقر التربية عند مرادة المرادة الم

نقول أما رواية الحاكم فتصوبها رواية البيهقي التي تقدمت وهي رواية أزهر بن سعد .

وأما رواية البيهقي فيصوبها ما أخرجه ابن عدي في الكامل ١٧٢٤/٥ من طريق حماد بن سلمة ، عن ابن عون ، عن أبي محمد\_يعني عمير بن إسحاق ، عن أبي هريرة....

وفي صحيح ابن حبان ( ٥٥٩٣ ) : « فقال شريك : لو كانت السرة من العورة ما كشفها » .

(١) في المسند ٩٣/٤ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٢١ / ٢٢١ ، وابن >

١٥٠٤٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ وَأَبُو ٱلأَعْوَرِ ٱلسُّلَمِيُّ لِمُعَاوِيَةَ : إِنَّ ٱلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَيِيٌّ .

فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ : لاَ تَقُولاَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَفَلَ فِي فِيهِ ، وَمَنْ تَفَلَ فِي فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ بِعَييٍّ .

فَقَالَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : أَمَّا أَنْتَ يَا عَمْرُو ، فَتَنَازَعَ فِيكَ رَجُلاَنِ ( مص : ٣١٣ ) فَٱنْظُرْ أَيَّهُمَا أَبَاكَ .

وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا ٱلأَعْوَرِ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ/ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ رِعْلاً ، ١٧٧/٩ وَذَكْوَانَ ، وَعَمْرَو بْنَ سُفْيَانَ .

رواه الطبراني (١) عن شيخه محمد بن عون السيرافي ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٥٠٤٥ ـ وَعَنِ ٱلْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَجَاءَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ،
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، فَسَلَّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلْقَوْمُ وَمَعَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ يَعْلَمُ .

فَقِيلَ لَهُ : هَاٰذَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُسَلِّمُ ، فَلَحِقَهُ فَقَالَ : وَعَلَيْكَ يَا سَيِّدِي .

◄ كثير في البداية ٨/٣٦ ـ من طريق هاشم بن القاسم ، حدثنا حريز ، عن عبد الرحمان بن أبي عوف ، عن معاوية . . . . وهاذا إسناد صحيح . وحريز هو : ابن عثمان الرحبي . وقال ابن كثير : « تفرد به أحمد » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ٧٢ برقم ( ٢٦٩٩) من طريق محمد بن عون السيرافي ، حدثنا الحسن بن علي الواسطي ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حريز بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عوف قال : قال عمرو بن العاص . . . وهاذا إسناد لين ، محمد بن عون السيرافي لقبه مِشْلِيق ، قال الإسماعيلي في « المعجم » ١/ ٤٦٤ برقم ( ١١٨ ) وهو تلميذه : « كان ينسب إلى التفسير ولم يكن في الحديث بذاك » . وأورد ذلك حمزة السهمي في سؤالاته الدارقطني برقم ( ٣٩٣ ) ، وانظر « لسان الميزان » ٥/ ٣٣٢ .

وأخرجه مختصراً أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٦٧٦٩ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٧٨٧ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٥٠١٠ ) \_ من طريق حريز بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عوف ، به . وهاذا إسناد صحيح .

فَقِيلَ لَهُ : تَقُولُ : يَا سَيِّدِي ؟!

فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّهُ سَيِّدٌ » .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله ثقات .

١٥٠٤٦ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : « إِنَّ ٱبْنِي هَلْذَا سَيِّدٌ ، وَلَيُصْلِحَنَّ ٱللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، والكبير ، والبزار ، وفيه عبد الرحمان بن مَغْرَاءَ ، وثقه غير واحد ، وفيه ضعف ، وبقية رجال البزار رجال الصحيح .

١٥٠٤٧ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ ـ قَالَ : وَأَظُنَّهُ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ ـ قَالَ : ٱبْنِي هَـٰذَا سَيِّدٌ ـ يَعْنِي : ٱلْحَسَنَ .

قَالَ : وَكَانَ يُشْبِهُهُ ، أَوْ نَحْوَ هَـٰلَاً .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ٣٥ برقم ( ٢٥٩٦ ) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٦٥٦١ ) ــ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٢٣٠/ ٢٣٠ ــ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا زيد بن الحباب ، وأخرجه ابن عساكر ٢٣٠/ ٢٣٠ من طريق علي بن حرب الطائي ،

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » برقم ( ٤٧٩٢ ) من طريق يحيى بن أبي طالب ،

جميعاً : حدثنا محمد بن صالح المديني التمار ، حدثني مسلم بن أبي مريم ، عن سعيد المقبري ، قال : كنا مع أبي هريرة. . . . وهــٰذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ١٨٣١ ، ٧٠٦٧ ) ، وفي الكبير ٣/ ٣٥ برقم ( ٢٥٩٧ ) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٠/ ٢٣١ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٣١/ ١٣١ من طريق عبد الرحمان بن مَغْراء ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر . . . وهاذا إسناد ضعيف ، رواية أبي زهير : عبد الرحمان بن مَغْرَاء عن الأعمش ضعيفة .

وللكن الحديث صحيح ، يشهد له حديث أبي بكرة عند البخاري في الصلح ( ٢٧٠٤ ) وأطرافه . وقد خرجناه في « مسند الحميدي » برقم ( ٨١١ ) .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/٢٢٩ برقم ( ٢٦٣٤ ) من طريق يحيى بن حبيب بن عربي ، 🗻

١٥٠٤٨ ـ وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْحَسَنُ سَيِّدُ شَبابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه البزار(١) وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

١٥٠٤٩ ـ وَعَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ ، قَالَ : لَمَّا حُضِرَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا (مص : ٣١٤) قَالَ : أَخْرِجُونِي إِلَى ٱلصَّحْرَاءِ لَعَلِّي أَتَفَكَّرُ ، أَنْظُرُ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ ـ يَعْنِي : ٱلآيَاتِ ـ فَلَمَّا أُخْرِجَ بِهِ قَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَخْتَسِبُ نَفْسِي عِنْدَكَ ، فَإِنَّهَا أَعَزُّ ٱلأَنْفُسِ عَلَيَّ ، وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ ٱللهُ لَهُ أَنَّهُ ٱحْتَسَبَ نَفْسِي عِنْدَكَ ، فَإِنَّهَا أَعَزُّ ٱلأَنْفُسِ عَلَيَّ ، وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ ٱللهُ لَهُ أَنَّهُ ٱحْتَسَبَ نَفْسِهُ .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن رقبة لم يسمع من الحسن فيما أعلم ، وقد سمع من أنس فيما قيل .

٠٥٠٥٠ ـ وَعَنْ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأُخْرِجَ بِسَرِيرِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَافَ أَنْ يَمْنَعَهُ بَنُو ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَافَ أَنْ يَمْنَعَهُ بَنُو أُمَيَّةَ ، فَلَمَّا ٱنْتَهَوْا بِهِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ، قَامَتْ بَنُو أُمَيَّةَ ، فَقَامَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ مَنَعُونِي فَادْفِنُونِي مَعَ أُمِّي .

رواه الطبراني (٣) وفيه شرحبيل بن سعد ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٣٠ برقم ( ٢٦٣٦ ) من طريق قيس بن الربيع ، عن جابر الجعفي ، عن ابن سابط ، عن جابر . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : قيس بن الربيع ، وجابر الجعفي .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/ ٧٠ برقم ( ٢٦٩٢ ) من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن رقبة بن مَصْقَلَة . . . . وهلذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، رقبة لم يسمع من الحسن رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ٧١ برقم ( ٢٦٩٧ ) من طريق أبي أحمد الزبيري ، حدثنا عبد الرحيم بن ◄

١٥٠٥١ ـ وَعَنْ مَيْمُونَ بْنِ مَهْرَانَ ، قَالَ : كَانَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ لَمَّا كُفَّ بَصَرُهُ ، يَقُولُ لِقَائِدِهِ : إِذَا أَدْخَلْتَنِيَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ فَسَدِّدْنِي لِفِرَاشِهِ ، ثُمَّ أَرْسِلْ يَدِي لاَ يَشْمَتْ بِي مُعَاوِيَةُ .

فَفَعَلَ ذَلِكَ يَوْماً ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ : لَيَغْتَمَّنَّ فَلَمَّا جَلَسَ مَعَهُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، قَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، آجَرَكَ ٱللهُ فِي ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ .

قَالَ : أَمَاتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

١٧٨ فَقَالَ : رَحْمَةُ ٱللهِ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهِ ، وَأَلْحَقَهُ بِصَالِحِ سَلَفِهِ ، أَمَا / وَٱللهِ يَا مُعَاوِيَةُ لاَ تَسُدَّ حُفْرَتَهُ ، وَلاَ تَأْكُلُ رِزْقَهُ ، وَلاَ تُخَلَّدُ بَعْدَهُ ، وَلَقَدْ رُزِئْنَا بِأَعْظَمَ فَقْداً مِنْهُ : رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا خَذَلَنَا ٱللهُ بَعْدَهُ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه يعقوب بن محمد الزهري ، وقد وثق ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ( مص : ٣١٥ ) .

١٥٠٥٢ - وَعَنِ ٱلْهَيْثُمِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : هَلَكَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ . قَالَ : هَاكَذَا قَالَ ٱلْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ وَخُولِفَ (٢) .

عبد ربه ، حدثني شرحبيل قال : كنت مع الحسن. . . . وهاذا إسناد فيه شُرَحبيل بن سعد وهو ضعيف .

وعبد الرحيم بن عبد ربه \_ تحرف في الكبير إلىٰ : عدويه \_ ترجمه البخاري في الكبير 7 / ١٠١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٣٣٨ ولم يوردا فيه شيئاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١٣٣ وقد روىٰ عنه أكثر من واحد . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲۳/۱۰ برقم (۱۰۲۲۲) من طريق يعقوب بن محمد الزهري ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه قال : كان ابن عباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف يعقوب بن محمد الزهري .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٢٥ برقم ( ٢٥٥٠ ) من طريق محمد بن علي فستقة ، حدثنا داود بن رشيد ، عن الهيثم بن عدي . . . وهاذا إسناد تالف ، الهيثم بن عدي قال البخاري : «ليس بثقة كان يكذب » . وقال النسائي وغيره : «متروك » . وانظر «لسان الميزان » / ٢٠٠ .

١٥٠٥٣ ـ وَعَنْ أَبِي نَعِيمٍ ، قَالَ : وَفِيهَا مَاتَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَسَعْدُ بْنُ
 أَبِي وَقَاصِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ .

١٥٠٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ (١) .

١٥٠٥٥ \_ وَعَنْهُ ، قَالَ : تُوُفِّيَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بَعْدَ مَا مَضَىٰ مِنْ إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ عَشْرُ سِنِينٍ (٢) .

١٥٠٥٦ \_ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : مَاتَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ (٣) .

واربيس . ١٥٠٥٧ ـ وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : تُوفِّيَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سَنَةَ تِسْعِ وَأَرْبَعِينَ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ ٱلْعَاصِ ، وَكَانَ مَوْتُهُ بِٱلْمَدِينَةِ ، وَسِنَّهُ سِتُّ أَوْ سَبْعٌ وَأَرْبَعُونَ ، وَيُكَنَّىٰ أَبًا مُحَمَّدٍ (٤٤) .

١٥٠٥٨ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : مَاتَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، وَهُوَ ٱبْنُ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَيُكَنَّىٰ أَبَا مُحَمَّدِ (٥) .

عُبيد بن غنام ترجمه الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٥٥٨/١٣ وقال : « الإمام ، المحدث ، الصادق . . . . وهو ثقة » . كما ترجمه في العبر ، وانظر شذرات الذهب ٢٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الكبير 77/7 ، 11 برقم (7007) ، 1007 ) من طريق أبي الزنباع : روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير . . . وهاذا إسناد صحيح . وقد نسب عبد الله إلىٰ جده فقال : عبد الله بن بكير .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٢٥ ، ٧١ برقم ( ٢٥٥٤ ) ( ٢٦٩٣ ) من طريق محمد بن ◄

قلت : وأسانيد وفاته كلها صحيحة إلىٰ قائليها .

٢١ - بَابٌ : فِيمَا ٱشْتَرَكَ فِيهِ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا مِنَ ٱلْفَضْلِ
 ١٥٠٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ، عَلَيْهِمَا ٱلسَّلاَمُ ، هَلذَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، وَهَلذَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، وَهَلذَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، يَلْثِمُ هَلذَا مَرَّةً ، وَهَلذَا مَرَّةً ، حَتَّى ٱنْتَهَىٰ إِلَيْنَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّكَ لَتُحتُّهُمَا ؟
 لَتُحتُّهُمَا ؟

قَال : « مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي » .

قلت : رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup> باختصار .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ورجاله ثقات ( مص : ٣١٦ ) وفي بعضهم خلاف ، ورواه البزار .

١٥٠٦٠ ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ رَأَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ

 <sup>◄</sup> عبد الله الحضرمي ، قال : سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول : توفي الحسن....
 وهاذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>١) في المقدمة ( ١٤٣ ) باب : فضل الحسن والحسين .

<sup>(</sup>۲) في المسند 7/757 ومن طريقه أخرجه الحاكم برقم ( 7777 ) والبزار في « كشف الأستار » 7777 برقم ( 7777 ) من طريق الحجاج بن دينار \_ وعند البزار : ابن أرطاة \_ عن جعفر بن إياس ، عن عبد الرحمان بن مسعود ، عن أبي هريرة . . . وإسناد أحمد ، إسناد جيد ، عبد الرحمان بن مسعود بسطنا القول فيه عند الحديث ( 777 ) في « موارد الظمآن » . وأخرجه بروايات مختصرة وبأسانيد : أحمد 7/777 ، 777 ، 777 ، وابن أبي شيبة 77/77 برقم ( 7777 ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده برقم ( 7777 ) ، والبزار في « كشف الأستار » 7777 برقم ( 7777 ) ، والطبراني في الكبير 7/77 برقم ( 7777 ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7/777 ، وأبو يعلیٰ في مسنده برقم ( 7777 ) .

وانظر أيضاً مصنف عبد الرزاق برقم ( ٦٣٦٩ ) ، و« شرح مشكل الآثار » للطحاوي برقم ( ٣٩٦١ ) ، والحاكم ٣/ ١٧١ برقم ( ٤٧٩٩ ) والحديث الآتي برقم ( ١٥٠٦٤ ) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُمُّ إِلَيْهِ حَسَناً وَحُسَيْناً يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا » .

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح.

١٥٠٦١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ ، أَنْ دَعَوهُمَا .

فَإِذَا قَضَى ٱلصَّلاَةَ ، وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ ، وَقَالَ : « مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَاذَيْنِ » .

رواه أبو يعليٰ (٢) ، والبزار ، وقال : فإذا قضى / الصلاة ضمهما إليه ، ١٧٩/٩

(۱) في المسند ٣٦٩/٥ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٥٥/١٤ ـ من طريق سليمان بن داود ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، أخبرني محمد بن أبي حرملة ، عن عطاء بن يسار : أن رجلاً أخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر التعليق السابق .

(۲) في مسنده برقم ( 0.10 ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( 1.00 ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( 0.10 ) - وابن خزيمة في صحيحه برقم ( 0.00 ) ، والشاشي في مسنده برقم ( 0.00 ) ، والنسائي في الكبرى برقم ( 0.00 ) ، وابن عساكر في « 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00 " 0.00

وأخرَجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٦٦١ من طريق حماد بن شعيب ،

وأخرجه ابن عدي أيضاً ٣/ ١١٠٧ من طريق سليمان بن قرمٍ ،

جميعاً ، عن عاصم ، بالإسناد السابق . ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي برقم ( ١٥٠٧٢ ) . وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٩٧٠ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٣٣ ) \_ والطبراني في الكبير 7/4 برقم ( ٢٦٤٤ ) من طريق عبد الرحمان بن صالح الأزدي ، وأخرجه ابن عدي في الكامل 7/4 وأبو نعيم في الحلية 7/4 من طريق الحسن بن زريق الطهوى .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ٢٢٦ برقم ( ٢٦٢٣ ) من طريق يوسف بن موسىٰ . جميعاً : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، به . مرفوعاً . وقد تحرف « الحسن » عند ﴾ والطبراني باختصار ، ورجال أبي يعلىٰ ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

١٥٠٦٢ ـ وَعَنْهُ ، أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ :
 ( ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا ، وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي » .

رواه البزار(١) ، وإسناده جيد .

◄ أبي نعيم إلى « الحسين » . وقال أبو نعيم : « غريب من حديث عاصم ، ولم يروه إلا أبو بكر » وفيما تقدم الرد علىٰ أبي نعيم ، فقد رواه جمع عن عاصم .

وعند البزار زيادة : « ومن أحبهما فقد أحبني » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٩٥/١٢ برقم ( ١٢٢٢٣ ) من طريق أبي بكر بن عياش ، بالإسناد السابق ، مرسلاً .

وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢/٢٦٣ من طريق إبراهيم بن مجشر ، حدثنا أبو بكر ، به مرسلاً أيضاً .

ولفظ المرفوع عند ابن أبي شيبة ، وابن حبان ، والطبراني : « دعوهما بأبي هما وأمي ، من أحبني فليحب هاذين » .

ولفظه عند البزار هو لفظ الحديث التالي .

واختلف عنه فرواه علي بن صالح ، وسليمان بن قرم ، وجابر بن الحر ، وحماد بن شعيب ، وعمرو بن حريث : عن عاصم ، عن زر عن عبد الله. . . .

واختلف عن أبي بكر بن عياش ، فرواه عبد الرحمان بن صالح الأزدي ، ويوسف القطان ، وحسن بن زريق الطهوي ، عن أبي بكر ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله. . . .

وغيرهم رواه عن أبي بكر مرسلاً لا يذكر فيه ابن مسعود ، وهاذا يشبه أن يكون من عاصم : يصله مرة ويرسله أخرى » .

(۱) في «كشف الأستار » ۲۲٦/۳ برقم (۲٦۲۳) من طريق يوسف بن موسىٰ ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله بن مسعود ، مرفوعاً . تقدم تخريجه في التعليق السابق .

وقال البزار: « لم نسمعه إلا من يوسف ، عن أبي بكر » .

ويشهد لقوله: «اللهم إني أحبهما فأحبهما» الحديث السابق برقم (١٥٠٦٩)، وحديث أبي هريرة عند أحمد ٨٨/١٢، ١٣٥، ٢٩٤، ٤٤٦، وعند ابن أبي شيبة ٩٥/١٢ برقم ؎

١٥٠٦٣ ـ وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : « إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفيه زياد بن أبي زياد ، وثقه ابن حبان وقال : يهم ، وبقية رجاله ثقات .

١٥٠٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> وإسناده حسن .

← ( ۱۲۲۲٤ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ٢٢٦ برقم ( ٢٦٢٦ ) .

كما يشهد له حديث أسامة بن زيد عند البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٧٣٥) باب : ذكر أسامة بن زيد . وعند ابن أبي شيبة ٩٨/١٢ برقم ( ١٢٢٣١) ، وأحمد ٥/ ٢١٠ ، والنسائي في الكبرى برقم ( ٢٦٤٢) ، والطبراني في الكبير ٣/ ٤٧ برقم ( ٢٦٤٢) ، والضياء في المختارة برقم ( ٢٦٤٢) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٨٤/١٨ .

(۱) في «البحر الزخار» برقم ( ٣٣١٧) \_ وهو في «كشف الأستار» ٢٢٦/٣ برقم ( ٢٦٢٥) \_ من طريق محمد بن الليث الهدادي ، حدثنا خالد بن مخلد ، حدثنا علي بن مسهر ، حدثنا زياد بن أبي زياد ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه قرة . . . شيخ البزار الهدادي البصري ، روى عن أكثر من خمسة وعشرين شيخاً ، منهم خالد بن مخلد القطواني ، وروى عنه أكثر من عشرة تلاميذ ، ومنهم البزار ، وقال الذهبي في ميزانه ٢٣/٤ : «محمد بن الليث ، عن مسلم الزنجي ، لا يدرى من هو ، وأتى بخبر موضوع ، والظاهر أنه أبو لبيد السرخسي . . . . قال السليماني : فيه نظر » .

وقال ابن حبان في « الثقات » ٩/ ١٣٥ فقال : « محمد بن الليث أبو الصباح من أهل البصرة ، يروي عن أبي عاصم ، حدثنا عنه ابن الطهراني ، يخطىء ويخالف » . وقد تقدم برقم ( ٩٧١٣ ) ، وانظر « لسان الميزان » ٢/ ٤١٢ ، وزياد بن أبي زياد هو : الجصاص ، وهو ضعيف . ولكن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .

(٢) في «كشف الأستار » ٣/٢٦٦ برقم ( ٢٦٢٦ ) ، وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٦٢١٥ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩٨/١٣ ـ من طريق محمد بن فضيل . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ٦٣٦٩ ) ـ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٣/٨٤ برقم ( ٢٦٤٦ ) ـ وأحمد ٢/ ٥٣١ ، والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٤٧٩٩ ) من طريق سفيان ، >

١٥٠٦٥ ـ وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْن : « مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّهُمَا » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ( مص : ۳۱۷ ) ورجاله وثقوا ، وفيهم خلاف .

١٥٠٦٦ ـ وَعَنْهُ ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ ٱلْحُسَنُ أَوِ ٱلْحُسَيْنُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْقَ بِأَبِيكَ أَنْتَ عَيْنُ بَقَّةٍ » .

وَأَخَذَ بِأُصْبُعَيْهِ فَرَقِيَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ٱلآخَرُ ، منْ بُقْعَةٍ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱرْقَ بِأَبِيكَ أَنْتَ عَيْنُ ٱلْبَقَّةِ » وَأَخَذَ بِأُصْبُعَيْهِ ، وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَقْفِيتِهِمَا حَتَّىٰ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ٱلآخِرِ ، وَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَقْفِيتِهِمَا حَتَّىٰ وَضَعَ أَفْوَاهَهُمَا عَلَىٰ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا » .

قلت: في الصحيح<sup>(٢)</sup> بعضه.

◄ وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٢٦٤٨ ، ٢٦٥١ ) من طريق إسرائيل وعلي بن عابس .جميعاً : حدثنا سالم بن أبي حفصة ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، بروايات متقاربة .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٩٦ـ٩٦ برقم ( ١٢٢٢٤ ) ، وأحمد ٢/ ٤٤٦ \_ ومن طريقه أخرجه الحاكم برقم ( ٤٨٦١ ) \_ من طريق وكيع ،

وأخرجه أحمد ٢/ ٢٨٨ من طريق أبي أحمد ،

جميعاً : حدثنا سفيان ، عن أبي الجحاف : داود بن أبي عوف ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة . وهـُـذا إسناد حسن . وقد قرن الطبراني إلىٰ سالم كثير النواء . وكثير ضعيف .

(١) في «كشف الأستار» ٣٢٧/٣ برقم (٢٦٣٨) من طريق عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن طلحة بن مصرف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.... وهاذا إسناد حسن. وله شواهد بمعناه. انظر أحاديث الباب.

(۲) عند مسلم في فضائل الصحابة ( ۲٤۲۱ ) باب فضائل الحسن والحسين ، وليس فيه غير
 ذكر الحسن .

رواه الطبراني(١) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٥٠٦٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضاً : أَنَّ مَرْوَانَ أَتَاهُ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ لأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا وَجَدْتُ عَلَيْكَ فِي شَيْءٍ مُنْذُ ٱصْطَحَبْنَا ، إِلاَّ فِي حُبِّكَ ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ .

قَالَ : فَتَحَفَّزُ (٢) أَبُو هُرَيْرَةَ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ ٱلطَّرِيقِ ، سَمِعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحُسَنْ وَٱلْحُسَيْنَ وَهُمَا يَبْكِيَانِ ، وَهُمَا مَعَ أُمِّهِمَا ، فَأَسْرَعَ ٱلسَّيْرَ حَتَّىٰ أَتَاهُمَا ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا شَأَنُ ٱبْنَيَّ ؟ » فَقَالَتِ : ٱلْعَطَشُ .

◄ وهو عند البخاري في البيوع ( ٢١٢٢ ) باب : ما ذكر في الأسواق ، وطرفه ( ٥٨٨٤ ) ،
 وعند مسلم ( ٢٤٢١ ) ( ٥٧ ) مطولاً ، وليس فيه إلا ذكر الحسن أيضاً .

(۱) في الكبير ٣/ ٤٩ برقم ( ٢٦٥٢) من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني ، حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا المتوكل بن موسى ، عن محمد بن مسرع ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن الحسن الزاهد الأصبهاني حدث بهمدان فأنكروا عليه واتهموه وأخرج .

وقال ابن الجوزي في الموضوعات : « قال بعض الحفاظ لا تجوز الرواية عنه » . وانظر لسان الميزان ١٠١/١ .

وفيه أيضاً أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي ، ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل »  $7 \times 7 \times 7$  ولمتوكل بن  $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$  والمتوكل بن موسى ، روى عن محمد بن مسرع ، وروى عنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ومحمد بن مسرع روى عن سعيد المقبري ، وروى عنه المتوكل بن موسىٰ ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في « العيال » برقم ( ٢٠٩ ) ، ووكيع في الزهد برقم ( ٤١٤ ) من طريق معاوية بن أبي مزرَّد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة....

 (٢) يقال : تحفز في جلسته ، إذا انتصب فيها غير مطمئن . وتحفز : تضام وتجمع استعداداً للوثوب . وتحفز في مشيته : جد وأسرع . وتحفز للأمر : تهيأ للمضي فيه . قَالَ : فَأَخْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ شَنَةٍ (١) يَبْتَغِي فِيهَا مَاءً وَكَانَ الْمَاءُ يَوْمَئِذِ إِعْذَاراً ، وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ الْمَاءَ ، فَنَادَىٰ : « هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَهُ مَاءٌ ؟ » . فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلاَّ أَخْلَفَ بِيَدِهِ إِلَىٰ كَلاَمِهِ يَبْتَغِي الْمَاءَ فِي شَنّهِ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَاولِينِي أَحَدَهُمَا » فَنَاولَتُهُ إِيَّاهُ مِنْ تَحْتِ الْخِدْرِ ( مص : ٣١٨ ) فَرَأَيْتُ بَيَاضَ ذِرَاعَيْهَا حِينَ نَاولَتُهُ فَنَاولَتُهُ أَيَّاهُ مَنْ تَحْتِ الْخِدْرِ ( مص : ٣١٨ ) فَرَأَيْتُ بَيَاضَ ذِرَاعَيْهَا حِينَ نَاولَتُهُ فَأَخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ، وَهُو يَضْغُو (٢) مَا يَسْكُتُ ، فَأَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يَمُصُّهُ فَأَخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ، وَهُو يَضْغُو (٢) مَا يَسْكُتُ ، فَأَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يَمُصُّهُ حَتَىٰ هَذَأَ ، أَوْ سَكَنَ . فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً ، وَالآخَرُ يَبْكِي كَمَا هُو مَا يَسْكُتُ . ثُمَّ حَتَّىٰ هَذَأَ ، أَوْ سَكَنَ . فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً ، وَالآخَرُ يَبْكِي كَمَا هُو مَا يَسْكُتُ ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً ، وَالآخَرُ يَبْكِي كَمَا هُو مَا يَسْكُتُ ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً ، وَالآخَرُ يَبْكِي كَمَا هُو مَا يَسْكُتَا ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ إِيَّاهُ ، فَفَعَلَ بِهِ كَذَلِكَ ، فَسَكَتَا ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُمَا صَوْتًا .

ثُمَّ قَالَ: سِيرُوا فَصَدَعْنَا يَمِيناً وَشِمَالاً عَنْ ٱلظَّعَائِنِ حَتَّىٰ لَقِينَاهُ عَلَىٰ قَارِعَةِ ٱلطَّرِيقِ، فَأَنَا لاَ أُحِبُ هَلذَيْنِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَلذَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!

رواه الطبراني (٣) ، ورجاله ثقات .

١٥٠٦٨ - وَعَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحْبَبْتُهُ ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحْبَهُ ٱللهُ ، وَمَنْ أَحَبَّهُ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) الشنة والشن : السقاء الخلق وهو أشد تبريداً من الجديد .

<sup>(</sup>٢) يضغو : يصيح من الألم . ويقال : ضغا المقهور : إذا ضج وتذلل .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ٥٠ برقم ( ٢٦٥٦ ) \_ ومن طريقه أخرجه آبن عساكر في « تاريخ دمشق » 1/100 كي الكبير ١/ ٢٨٤ والآجري في « الشريعة » برقم ( ١٢٤١ ) من طريق حاتم بن إسماعيل ، حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن إسحاق بن أبي حبيبة مولىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن أبي هريرة . . . .

وهاذا إسناد حسن ، وإسحاق بن أبي حبيبة ترجمه البخاري في الكبير ٣٨٤/١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢١٨/٢ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٥/٤ .

أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضْتُهُ ، وَمَنْ أَبْغَضْتُهُ أَبْغَضَهُ ٱللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ ٱللهُ أَدْخَلَهُ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وهو ضعيف .

١٥٠٦٩ ـ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ٱلأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْحُسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي حِجْرِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَتُحِبُّهُمَا ؟ فَقَالَ : « وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ ٱلدُّنْيَا أَشُمُّهُمَا » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وفيه الحسن بن عنبسة ، وهو ضعيف .

(۱) في الكبير % 0 برقم ( % 7 برقم ( % 9 برقم ( % 9 برقبه الله وأبو نعيم في % 107/18 وأبو نعيم في % معرفة الصحابة % 4 برقم ( % 10 من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن محمد بن رستم ، عن زاذان ، عن سلمان . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف قيس بن الربيع ، ومحمد بن رستم روئ عن زاذان الكندي ، وعن نافع مولى ابن عمر ، وعن عبد الله بن عمر ، وروئ عنه : قيس بن الربيع ، وعبد الرحمان بن يوسف ، وعلي بن الحسن العبدي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . ويحيى بن عبد الحميد الحماني فصلت القول فيه عند الحديث ( % 20 في مسند الموصلي . وقد تقدم برقم ( % 77 ) .

وأخرجه الحاكم برقم ( ٤٧٧٦ ) من طريق أبي نعيم : الفضل بن دكين ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي ظبيان ، عن سلمان . . . وهاذا إسناد ضعيف ، سماع أبي ظبيان من سلمان غير ثابت . وقال الحاكم : « هاذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي بقوله : « هاذا حديث منكر ، وإنما رواه بقية بن مخلد بإسناد آخر واهٍ : عن زاذان ، عن سلمان » .

(۲) في الكبير 3/001 برقم ( 000 ) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « 100/18 الله بن 100/18 من طريق الحسن بن عنبسة ، حدثنا علي بن هاشم ، عن محمد بن عبيد الله بن علي ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن أبيه عبد الرحمان بن معمر ، عن جده معمر بن حزم الأنصاري ، عن أبي أيوب . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن عنبسة ، فقد ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 100/18 والخطيب في « 100/18 برقم ( 100/18 ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

١٥٠٧٠ ـ وَعَنْ سَعْدٍ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ أَبِي وَقَاصٍ ـ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ عَلَىٰ بَطْنِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ : أَتُحِبُّهُمَا ؟

فَقَالَ : « وَمَا لِي لاَ أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ ؟ » .

رواه البزار (١) ورجاله رجال الصحيح . ( مص : ٣١٩ ) .

١٥٠٧١ ـ وَعَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ أَحَبَّ ٱللهُ مَنْ أَحَبَّهُ ، ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سِبْطَانِ مِنَ ٱلأَسْبَاطِ » .

قلت : رواه الترمذي (٢) باختصار ذكر الحسن .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وإسناده حسن .

◄ ومحمد بن عبيد الله هو : ابن علي بن الحسن أبو بكر الخطيب ترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد " ٣/ ٥٧١ برقم ( ١٠٨٤ ) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعبد الرحمان بن معمر ، لم تثبت له صحبة ، وانظر «أسد الغابة » ٣/ ٤٩٧ وترجمته في « الإصابة » ومعمر بن حزم بن زيد بن لوذان أخو عمرو بن حزم ، شهد بيعة الرضوان وما بعدها ، وانظر «أسد الغابة » ٥/ ٢٣٥ وترجمته في الإصابة .

(۱) في «البحر الزخار» برقم ( ۱۰۷۸) \_ وهو في «كشف الأستار» 770 برقم ( 7777 ) \_ من طريق عباد بن يعقوب ، حدثنا علي بن هاشم بن البريد ، عن عبد الرحمان بن عبد الله بن دينار ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد . . . . وهاذا إسناد رجاله رجال الصحيح ، وللكن الحديث ضعيف ، قال البزار : « لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هاذا الوجه ، ولا نعلم حدث به إلا عباد ، عن علي . . . . » وعباد رافضي وعلي يتشيع .

(٢) في المناقب ( ٣٧٧٥ ) وقال الترمذي : « هـٰذا حديث حسن ، وإنما نعرفه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم .

(٣) في الكبير ٣/٢٣ برقم ( ٢٥٨٦ ) ، و٢٢/٢٧ برقم ( ٧٠١ ) وفي « مسند الشاميين » برقم ( ٢٠٤٣ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٤/ ١٥٠ ـ والبخاري في الكبير ٨/٤١٤\_٤١٥ ، وفي « الأدب المفرد » برقم ( ٣٦٤ ) ، والفسوي في « المعرفة ، 10.۷۲ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعِشَاءَ ٱلآخِرَةَ ، فَإِذَا سَجَدَ ، وَثَبَ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، أَخَذَهُمَا مِنْ خَلْفِهِ أَخْذاً رَفِيقاً وَيَضَعُهُمَا عَنْ ظَهْرِهِ ، فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتَّىٰ وَأَسَهُ ، أَخَذَهُمَا مِنْ خَلْفِهِ أَخْذاً رَفِيقاً وَيَضَعُهُمَا عَنْ ظَهْرِهِ ، فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتَّىٰ وَضَىٰ صَلاَتَهُ ، أَقْعَدَهُمَا عَلَىٰ فَخِذَيْهِ .

قَالَ : فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَرُدَّهُمَا ؟

فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ ، فَقَالَ لَهُمَا : « الْحَقَا بِأُمِّكُمَا » .

قَالَ : فَمَكَثَ ضَوْؤُهَا حَتَّىٰ دَخَلاَ عَلَىٰ أُمِّهِمَا .

والتاريخ » ۳۰۸/۱ من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن
 راشد بن سعد ، عن يعلى بن مرة. . . . وعبد الله بن صالح كثير الغلط ، وفيه غفلة وللكنه
 ثبت في كتابه .

وأخرجه ابن أبي شيبة 1.7/11 برقم ( 1.778) ، وأحمد 1.771 ، وابن حبان في صحيحه برقم ( 1.97) - وهو في « موارد الظمآن » برقم ( 1.78) ، والطبراني في الكبير 1.778 برقم ( 1.97) ، والمزي في « تهذيب الكمال » 1.778-1.78 ، والحاكم برقم ( 1.978) ، والبخاري في الكبير 1.98 من طريق عفان ، حدثنا وهيب بن خالد ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن أبي راشد ، عن يعلى بن مرة . . . وهاذا إسناد صحيح ، سعيد بن أبي راشد – ويقال : ابن راشد – ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 1.98 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روئ عنه أكثر من واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات 1.98 والله بي ما الله عني الكاشف : « صدوق » ، وصحح الحاكم حديثه والذهبي ، وذكره ابن أبي حاتم في الصحابة ، وقال ابن حبان في الثقات 1.98 المناد نه صحبة » . وانظر ترجمته في الإصابة .

وقال البخاري بعد إيراده هـلذا الحديث من طريق عفّان : « والأول أصح » . وأخرجه الدولابي في « الكنيٰ » ١/ ٨٨ من طريق إسماعيل بن عياش ،

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة ( ١٤٤ ) باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٤ برقم ( ٧٠٣ ، ٧٠٣ ) من طريق يحيى بن سليم ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٣٣ برقم ( ٢٥٨٩ ) من طريق مسلم بن خالد الزنجي ،

جميعاً : حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ، به .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، والبزار باختصار ، وقال : فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ ، ورجال أحمد ثقات .

١٥٠٧٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فَيَجِيءُ ٱللهِ ، فَيُقَالُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، أَطَلْتَ ٱللهُجُودَ ، فَيُقَالُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، أَطَلْتَ ٱللهُجُودَ ؟

فَيَقُولُ: « ٱزْتَحَلَنِي ٱبْنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ » .

رواه أبو يعلىٰ (٢<sup>)</sup> ، وفيه محمد بن ذكوان ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٥٠٧٤ ـ وَعَنْ عُمَرَ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ ـ قَالَ : رَأَيْتُ ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ الْخُسَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : نِعْمَ ٱلْفَرَسُ تَحْتَكُمَا . فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : نِعْمَ ٱلْفَرَسُ تَحْتَكُمَا . فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَنِعْمَ ٱلْفَارِسَانِ » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱۳/۲، ، والبزار في «كشف الأستار » ۲۲۸/۳ برقم (۲۶۳۰) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۵۸/٤، وأبو الشيخ الأنصاري في «طبقات المحدثين بأصبهان » ۲۰/۳ برقم (۳۷۰) من طرق : حدثنا كامل بن العلاء أبو العلاء ، عن أبي هريرة.... وهاذا إسناد حسن من أجل كامل بن العلاء .

وأُخرجه البزار أيضاً برقم ( ٢٦٢٩ ) من طريق موسى بن عثمان الحضرمي ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، به .

ويشهد له حديث ابن مسعود المتقدم برقم ( ١٥٠٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم ( ٣٤٢٨ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٦٧ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٠٧٢ ) ، وأبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي في « العيال » ٢/٣٨٣ برقم ( ٢١٨ ) من طريق نوح بن قيس ، حدثنا محمد بن ذكوان ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن ذكوان الأزدي .

وقوله : أُعجله : أي : أُدفعه إلى الاستعجال والإسراع .

رواه أبو يعلىٰ (١<sup>)</sup> في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار بإسناد ضعيف . ( مص : ٣٢٠ ) .

١٥٠٧٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، وَهُوَ يَقُولُ : « نِعْمَ ٱلْجَمَلُ جَمَلُكُمَا ، وَنِعْمَ ٱلْعِدْ لاَنِ (٢) أَنْتُمَا » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه مسروح أبو شهاب ، وهو ضعيف .

(۱) في « المسند الكبير » وذكره الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٦٦ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٩٣٩٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٦٢/١٤ من طريق الحسين بن الحسن الأشقر ،

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ٢٩٣ ) \_ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ٢٢٥ برقم ( ٢٦٢١ ) من طريق الحسن بن عنبسة ،

جميعاً: حدثنا علي بن هاشم بن البريد ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر . . . وهاذا إسناد ضعيف الحسين بن الحسن الأشقر ضعيف قال البخاري : « فيه نظر » وقال : « عنده مناكير » . وأورد ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » / ٩٩ ـ • ٥ عن أبيه قال : « ليس بقوي » وعن أبي زرعة قال : « منكر الحديث » .

ومتابعه الحسن بن عنبسة جهله الذهبي ، وضعفه ابن قانع ، ورد الحافظ على قول الذهبي : « لا أعرفه » بقول : « وقد عرفه ابن قانع وأرَّخ وفاته ، وكذا ذكره أبو القاسم بن منده فيمن مات سنة إحدى وخمسين ومئتين » .

ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري: « منكر الحديث » وقال ابن معين: « ليس بشيء » . وقال أبو حاتم: « ضعيف الحديث ، منكر الحديث جداً ، ذاهب » . وقال الدارقطني: « متروك وله معضلات » .

وقال البزار : « لا يروى عن عمر إلا بهاذا الإسناد ، ولم يتابع محمد بن عبيد الله بن أبي رافع علىٰ هاذا » .

وقال ابن حمزة الحسيني في « البيان والتعريف » ٢٦٣/٢ : « أخرجه أبو يعلىٰ ، وابن شاهين في السنة ، عن عمر.... » .

(٢) العِدْلان مثنىٰ ، والْعِدْلُ : نصف الحمل يكون علىٰ أحد جنبي البعير ، والعدل أيضاً : المثل والنظير .

(٣) في الكبير ٣/٥٢ برقم ( ٢٦٦١ ) والعقيلي في الضعفاء ٢٤٧/٤ ، وابن عساكر في →

١٥٠٧٦ ـ وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَجَاءَ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ـ أَوْ أَحَدُهُمَا ـ فَرَكِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ بِيَدِهِ ، فَأَمْسَكَهُ ، أَوْ أَمْسَكَهُمَا ، قَالَ : « نِعْمَ ٱلْمَطِيَّةُ مَطِيَّتُكُمَا » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وإسناده حسن .

١٥٠٧٧ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا حَوْلَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لَقَدْ ضَلَّ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ .

قَالَ : وَذَاكَ رَأْدُ ٱلنَّهَارِ ، يَقُولُ : ٱرْتِفَاعُ ٱلنَّهَارِ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُومُوا فَٱطْلُبُوا ٱبْنَيَّ » .

وأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ تُجَاهَ وَجْهِهِ ، وَأَخَذْتُ نَحْوَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّىٰ أَتَىٰ سَفْحَ جَبَلٍ ، وَإِذَا ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، مُلْتَزِقٌ كُلُّ

 <sup>◄ &</sup>quot;تاريخ دمشق " ٣/٢٧ وابن جميع الصيداوي في « معجم الشيوخ » ٢٦٦/١ الترجمة ( ٢٢٧) ، والقزويني في « التدوين في أخبار قزوين " ٣٤٤/٣ ، وابن عساكر ٢١٧/١٣ ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٤١٢) ، من طريق يزيد بن موهب ، حدثنا مسروح أبو شهاب ، حدثنا الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . . وهاذا إسناد فيه مسروح أبو شهاب ، قال العقيلي : « لا يتابع على حديثه ، ولا يعرف إلا به » . وذكر هاذا الحديث . وأخرجه ابن عدي في الكامل ٥/١٨٩٨ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٢١٧/١٣ ـ من طريق عيسى بن عبد الله بن سليمان ، حدثنا أبو شهاب مسروح ، به .
 وعيسى بن عبد الله ، قال ابن عدي : «ضعيف يسرق الحديث » .

وانظر « ميزان الاعتدال » ٤/ ٩٧ ، ولسان الميزان ٦/ ٢١ ، وسير أعلام النبلاء ٣- ١٧٠ .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۳۹۹۹) من طريق عباد بن يعقوب ، حدثنا علي بن هاشم بن البريد ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب. . . . وهذا إسناد ضعيف : عباد بن يعقوب رافضي ، فبالغ ابن حبان فقال : يستحق الترك ، وعلي بن هاشم ، وفضيل بن مرزق وعدي بن ثابت ، متشيعون والحديث يتعلق ببدعتهم .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عدي إلا فضيل بن مرزوق ، ولا عن فضيل إلا علي بن هاشم ، تفرد به عباد بن يعقوب » .

وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِذَا شُجَاعٌ (١) قَائِمٌ عَلَىٰ ذَنَبِهِ يُخْرِجُ مِنْ فِيهِ شِبْهَ شَرَرِ ٱلنَّارِ ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَٱلْتَفَتَ مُخَاطِباً لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ مَ أَنْسَابَ ، فَدَخَلَ بَعْضَ ٱلأَجْحِرَةِ (٢) ، ثُمَّ أَتَاهُمَا فَأَفْرَقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَاهُمَا فَأَفْرَقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ وُجُوهَهُمَا (ظ: ١٧٥) ، وقال : « بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتُمَا ، مَا أَكْرَمَكُمَا عَلَى ٱللهِ » .

ثُمَّ حَمَلَ أَحَدَهُمَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ ٱلأَيْمَنِ ، وَٱلآخَرَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ٱلأَيْسَرِ .

فَقُلْتُ : طُوبَاكُمَا ! نِعْمَ ٱلْمَطِيَّةُ مَطِيَّتُكُمَا .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَنِعْمَ ٱلْرَّاكِبَانِ هُمَا ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنهُمَا » . ( مص : ٣٢١ ) .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه أحمد بن راشد الهلالي ، وهو ضعيف .

١٥٠٧٨ \_ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْحَسَنُ وَٱلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني (٤) بأسانيد ، وفيها الحارث الأعور ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) الشُّجَاعُ ـ بضم الشين المعجمة وبكسرها ـ : الحية الذكر . وقيل : الحية مطلقاً .

<sup>(</sup>٢) الأجحرة جمع جُحْر ، وهو مكان تحتفره الهوام والوحوش لتلجأ إليه .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ٦٥ برقم ( ٢٦٧٧ ) وهو حديث باطل وقد تقدم برقم ( ٨٩٩٩ ) ، ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٧٦٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/٣ برقم ( ٢٥٩٩ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي . . . . وقد سقط من إسناد ابن أبي شيبة « عن الحارث » قبل علي رضي الله عنه .

وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩٧/١٢ برقم ( ١٢٢٢٨ ) وإسناده منقطع أبو إسحاق رأى عليّاً ولم يسمع منه ، وأما إسناد الطبراني فهو حسن ، الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١١٥٤ ) في « موارد الظمآن » تقدم برقم ( ٤١١ ) .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٢٦٠٠ ) من طريق أبي شهاب : مسروح ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، به . ومسروح ضعيف .

١٥٠٧٩ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : « وَٱللهِ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَلَدَ ٱلأَنْبِيَاءَ غَيْرِي ، وَإِنَّ ٱبْنَيْكِ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ ٱلجَنَّةِ ، إِلاَّ ٱبْنَي ٱلْخَالَةِ يَحيَىٰ وَعِيسَىٰ » .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم ضعف .

◄ وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٢٦٠١) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٠٨/١٣ من طريق مُخَوِّل بن إبراهيم ، حدثنا منصور بن أبي الأسود ، عن ليث ، عن الشعبي ، عن الحارث ، به . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم .

ومُخَوّل بن إبراهيم بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدّم برقم ( ٤٢٩٦ ) .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٢٦٠٢ ) من طريق إبراهيم بن إسحاق الصيني ،

وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢/ ١٨٥ من طريق عبد الصمد بن حسان ،

جميعاً: حدثنا محّمدُ بْنُ أَبَان ، عن أبي جناب ، عن الشعبي ، عن زيد بن يُثَيْع ، عن على . . . . وهلذا إسناد فيه إبراهيم بن إسحاق الصيني قال الدارقطني : « متروك » وللكنه متابع ، وانظر « ميزان الاعتدال » ١٨/١ ، ولسان الميزان ١/ ٣٠ .

وأبو جناب : يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف . وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ١/٠٤٠ و من طريقه أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٢٠٩/١٣ من طريق القاسم بن يحيى بن الحسن بن زيد بن علي ، قال : حدثنا أبو حفص الأعشىٰ ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي ، عن علي . . . . وفيه زيادة : " وأبوهما خير منهما " . وهاذا إسناد فيه أبو حفص الأعشىٰ ، هو : عمرو بن خالد الأسدي ، ترجم في التهذيب تمييزاً . قال إسحاق بن راهوية : " يضع الحديث " ، وقال ابن طاهر : " يضع " . وقال الدارقطني والذهبي : " متروك " ، وقال أبو نعيم : " يروي الموضوعات " . وقال الحافظ ابن حجر في تقريبه : " منكر الحديث " . وقال ابن حبان في " المجروحين " : " يروي عن الثقات الموضوعات لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار " . وفرق ابن عدي بين : عمرو بن خالد الكوفي أبي يوسف الأعشىٰ ، وبين عمرو بن خالد أبي حفص الأعشىٰ ، ووصف الأول بأنه منكر الحديث وقال في الثاني : " رواياته بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة " . وشيخه بأن تغلب روى له مسلم ، والأربعة ، ووثقه أحمد ، ويحيىٰ ، وأبو حاتم ، والنسائي ، وقال ابن عدي : " ولأبان أحاديث ونسخ ، وأحاديثه عامتها مستقيمة إذا روىٰ عنه ثقة ، وهو من أهل الصدق بالروايات ، وإن كان مذهب الشيعة . . . " . "

(١) في الكبير ٣٦/٣ برقم ( ٢٦٠٣ ) والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ٨٨٥ ) ـ وهو في 🗻

١٥٠٨٠ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ( ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

1AY /9

رواه الطبراني(١) وفيه حكيم بنَ خِذَامٍ ، أبو سَمِيرٍ وهو متروك / .

١٥٠٨١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُّولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ مَلَكًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ زَارَنِي ، فَآسْتَأْذَنَ ٱللهَ فِي زِيَارَتِي ، فَبَشَّرَنِي أَنَّ ٱلْحَسَنَ وَٱلْخُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وُفيه مروان الذهلي<sup>(۳)</sup> ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

« كشف الأستار » ٣/ ٢٣٤ برقم ( ٢٦٥٠ ) \_ من طريق أسباط بن نصر ، عن جابر ، عن عبد الله بن نجي عن علي . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف جابر وهو : ابن يزيد الجعفي .

وأما أسباط بن نصر فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٥٢٤ ) في « موارد الظمآن » .

وقال أبو نعيم : « غريب من حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، تفرد به حكيم » . وقد تحرف فيهما « خِذَام » إلىٰ « حزام » .

(٢) في الكبير ٣/ ٣٧ برقم ( ٢٦٠٤ ) و٢٢/ ٤٠٣ برقم ( ١٠٠٦ ) من طريق الفضل بن دكين ، حدثنا محمد بن مروان الذهلي ، حدثني أبو حازم ، عن أبي هريرة . . . . وهذا إسناد جيد ، محمد بن مروان الذهلي ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٢٣٢ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٨٨ وقد روى عنه أكثر من واحد ، وما رأيت فيه جرحاً ، ووثقه ابن حبان ٧ ٤٠٩ . ولم يعرف الهيثمي محمداً الذهلي ، لأنه في الأصل غير منسوب .

ونسبه المتقي الهندي في الكُنز برقم ( ٣٤٢٧٤ ) إلى الطبراني في الكبير ، وإلى ابن النجار . وسيأتي تمامه برقم ( ١٥١٨٦ ) .

(٣) صُواب هاذا : « محمد بن مروان الذهلي » ولذلك لم يعرفه الهيثمي رحمه الله تعالى .

١٥٠٨٢ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ شَخْصاً ، فَقَالَ لِي : « يَا حُذَيْفَةُ ، هَلْ رَأَيْتَ ؟ » . قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : « هَلْذَا مَلَكٌ لَمْ يَهْبِطْ عَلَيَّ مِنْذُ بُعِثْتُ ، أَتَانِيَ ٱللَّيْلَةَ يُبَشِّرُنِي أَنَّ ٱلْحَسَنَ وٱلْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

قلت : رواه الترمذي<sup>(١)</sup> باختصار .

ورواه الطبراني(٢) في الكبير ، والأوسط ، وفيه أبو عمر الأشجعي ، ولم

<sup>(</sup>۱) في المناقب ( ۳۷۸۱ ) باب : ( ۳۰ ) مع قصة وزيادة : « وبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٨/٣ برقم ( ٢٦٠٩ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٦٢٨٢ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٠٨/١٣ من طريق عطاء بن مسلم الخفاف ، حدثني أبو عمر \_ في الكبير : أبو عمرو وكلاهما تحريف \_ الأشجعي ، عن أبو عمرو وكلاهما تحريف \_ الأشجعي ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن حذيفة بن اليمان . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عطاء بن مسلم الخفاف .

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال » ٤/٥٥٥: «أبو عمر الأشجعي ، عن سالم بن أبي الجعد ، مجهول » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن قيس إلا سالم ، ولا عن سالم إلا أبو عمر \_ تحرف فيه إلىٰ : عمرو \_ تفرد به عطاء بن مسلم » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٩٧ ، و٢/١٢٩ برقم (١٢٢٢٦) \_ ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٢٢٩ ) \_ والنسائي في حبان في صحيحه برقم ( ٢٩٦٠ ) \_ والنسائي في الكبرى برقم ( ٨٣٦٥ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٧٨/٧ من طريق زيد بن الحباب ، أخبرنا إسرائيل بن يونس ، أخبرني ميسرة بن حبيب ، عن المنهال ، عن زر بن حبيش ، عن حذيفة . . . . وهاذا إسناد صحيح . والمنهال هو : ابن عمرو الأسدي .

وقد تحرفت « المنهال » عند ابن أبي شيبة إلى « النعمان » .

وقال الترمذي : هـٰذا حديث حسن غريب من هـٰذا الوجه ، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل . نقول : تفرد إسرائيل غير ضار بالحديث فهو ثقة ، ولم يخالف ، ولحديثه شواهد .

وأخرجه أحمد ٥/ ٣٩٢\_٣٩٦ ، والنسائي في الكبرىٰ برقم ( ٨٢٩٨ ) ، والخطيب في « تاريخ 🗻

أعرفه ، أو أبو عمرة ، وبقية رجاله ثقات . ( مص : ٣٢٢ ) .

١٥٠٨٣ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَيْضاً ، قَالَ : رَأَيْنَا فِي وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَوَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ ٱللهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ ٱللهَّامُ ، فَبَشَّرَنِي أَنَّ ٱللهُ وَقَدْ أَتَانِي جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَبَشَّرَنِي أَنَّ ٱلسُّرُورِ ، فَقَالَ : « كَيْفَ لاَ أُسَرُ وَقَدْ أَتَانِي جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَبَشَّرَنِي أَنَّ ٱللهُورِ ، فَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَبَشَّرَنِي أَنَّ ٱللهُورِ ، فَلَا اللهُ اللهُ وَقَدْ أَتَانِي جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَبَشَّرَنِي أَنَّ اللهُ اللهُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

رواه الطبراني (١) وفيه عبد الرحمان (٢) بن عامر : أبو الأسود الهاشمي ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا . وفي عاصم بن بهدلة خلاف .

◄ بغداد » ٦/ ٣٧٢\_٣٧٣ من طريق الحسين بن محمد المروزي ،

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٢٦٠٧ ) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ، وأخرجه الحاكم برقم ( ٥٦٣٠ ) من طريق محمد بن بكر ،

وأخرجه ابن عساكر ١٣/٧٠ من طريق الحسن بن عطية الكوفي ،

جميعاً : حدثنا إسرائيل بن يونس ، به .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/٣ برقم ( ٢٦٠٦ ) و٢٢ / ٤٠٣ برقم ( ١٠٠٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤/ ٣٤ من طريق عاصم بن علي ، حدثنا قيس بن الربيع ، حدثني ميسرة بن حبيب ، عن عدي بن ثابت ، عن زرّ بن حبيش ، عن حذيفة. . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف قيس بن الربيع .

(۱) في الكبير 70.70 برقم ( 70.70 ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » 70.70 من طريق أبي الأسود : عبد الرحمان ـ تحرفت عند الطبراني إلى : عبد الله ـ بن عامر الهاشمي ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن حذيفة . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، قال الحافظ في « ميزان الاعتدال » 70.70 : « عبد الرحمان بن عامر الكوفي ، حدث عن عاصم بن بهدلة ، وعنه الهيثم بن خارجة ، لا يدري من هو » .

وترجمه الخطيب في تاريخه ١٠/ ٢٣٠ ، وابن عساكر في تاريخه ٤٤٨ـ٤٤٧ /٣٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو معروف إذاً ولكن ما رأينا من وثقه ، فالله أعلم .

(٢) في أصولنا جميعها : « عبد الله » وهو خطأ .

١٥٠٨٤ ـ وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 الْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا » .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> ، وفيه عبد الرحمان بن زياد بن أنعم ، وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٥٠٨٥ ـ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ ٱلْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup>، وفيه عمران بن أبان ، ومالك بن الحسن ، وهما ضعيفان . وقد وثقا .

١٥٠٨٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٩/٣ برقم (٢٦١٧) من طريق عبد الرحمان بن زياد بن أنعم ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه قرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه عبد الرحمان بن زياد بن أنعم قال الحافظ : « والحق فيه أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات ، وهو أمر يعتري الصالحين » . نقول : للكن الحديث صحيح ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٩٢/١٩ برقم ( ٦٥٠) والسهمي في «تاريخ جرجان» ص (٣٩٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٣٤/١٤، اسمن طريق عمران بن أبان، حدثنا مالك بن الحسن \_ عند السهمي : الحسين \_ بن مالك بن الحويرث الليثي، عن أبيه : الحسن بن مالك ، عن جده : مالك بن الحويرث . . . وهنذا إسناد فيه ضعيفان : عمران بن أبان ، ومالك بن الحسن .

والحسن \_ أو الحسين \_ بن مالك ترجمه ابن حبان في « الثقات » ١٢٤/٤ فقال : « الحسن بن مالك بن الحويرث . . . » ، وقد ذكره الحافظ في « الإصابة » في ترجمة أبيه : مالك بن الحويرث .

وقال ابن عساكر : « قال البغوي : لم يرو هنذا الحديث عن مالك إلا من هنذا الطريق ، وليس مالك بن الحسن بمشهور » .

وقال أيضاً : « سئل علي بن المديني ، عن حديث مالك بن الحويرث. . . . فقال : بصري ، وإسناده مجهول . . . . » .

نقول: أما الحديث فصحيح بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .

وَسَلَّمَ : ﴿ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

١٥٠٨٧ ـ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه زياد الجصاص ، وهو متروك ووثقه ابن / حبان وقال : ربما يهم . ( مص : ۳۲۳ ) .

١٥٠٨٨ - وَعَنِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفهم .

(۱) في الكبير ٣٩/٣ برقم ( ٢٦١٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/١٣ من طريق شريك ، عن جابر بن عبد الله. . . . وهـٰـذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي . ولـٰكن الحديث صحيح بشواهده .

وقد تقدم حديث جابر بذكر الحسن وَحْدَه برقم ( ١٥٠٤٨ ) ، وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٣٧ ) .

(٢) في الكبير ٣/ ٤٠ برقم ( ٢٦١٨) ، وفي الأوسط برقم ( ٥٢٠٤) من طريق إسماعيل بن علية ، عن زياد الجصاص ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أسامة بن زيد. . . . وهاذا إسناد ضعيف ، زياد بن أبي زياد الجصاص قال النسائي والدارقطني : « متروك » . وقال أبو حاتم : « منكر الحديث » . ولاكن الحديث صحيح بشواهده .

(٣) في الأوسط برقم ( ٣٦٨) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا أحمد بن عمرو الحميري المصري ، حدثنا محمد بن الحسن بن عبد الله الجفري ، حدثنا جعفر بن محمد عمر ، عن أبيه ، عن جده ، عن الحسين بن علي . . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وهو ضعيف . وفيه أيضاً أحمد بن عمر \_ أو عمرو \_ الحميري المصري ، لم أتبينه .

ومحمد بن الحسن بن عبد الله الجفري ، روى عن جعفر الصادق ، ومحمد بن إسماعيل الجفري ، وروى عنه أحمد بن عمران الضّبي ، ولي ومحمد بن عمران الضّبي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « تفرد به الحميري » .

١٥٠٨٩ ـ وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ عَازِبِ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني(١) وإسناده حسن .

١٥٠٩٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ﴿ فَخَرَتِ ٱلْجَنَّةُ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالَتْ : أَنَا خَيْرٌ مِنْكِ .

فَقَالَتِ ٱلنَّارُ : بَلْ أَنَا خَيْرٌ مِنْكِ .

فَقَالَتْ لَهَا ٱلْجَنَّةُ ٱسْتِفْهَاماً : وَمِمَّهُ ؟

قَالَتْ : لأَنَّ فِيَّ ٱلْجَبَابِرَةَ وَنَمْرُودَ وَفِرْعَوْنَ ، فَأَسْكِتَتْ ، فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهَا لاَ تَخْضَعِينَ ، لأَزَيِّنَنَّ رُكْنَيْكِ بِٱلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ فَمَاسَتْ كَمَا تَمِيسُ ٱلْعَرُوسُ فِي خِدْرِهَا » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه عباد بن صهيب ، وهو متروك .

١٥٠٩١ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(۱) في الأوسط برقم ( ٤٣٢٩) وما وجدته في الكبير ، من طريق شريك ، عن أشعث بن سوار ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب. . . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوار .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عدي بن ثابت إلا أشعث بن سوار . . . . » .

(٢) في الأوسط برقم (٧١١٦) \_ ومن طريقه أورده السيوطي في « اللآليء المصنوعة » المهمنوعة » من طريق محمد بن نوح بن حرب ، حدثنا منير بن ميمون البصري ، حدثنا عباد بن صهيب ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن نوح بن حرب ، تقدم برقم ( ١٩٥٢ ) .

ومنير بن ميمون البصري ، روى عن عباد بن صهيب ، وروى عنه محمد بن نوح بن حرب العسكري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه عباد بن صهيب وهو أحد المتروكين . قال البخاري والنسائي وغيرهما : « متروك » . وانظر « لسان الميزان » ٣/ ٢٣٠\_٢٣١ . وقال الطبراني : « تفرد به عباد بن صهيب » . « ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ شَنْفَا ٱلْعَرْشِ وَلَيْسَا بِمُعَلَّقَيْنِ » ، وَإِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا ٱسْتَقَرَّ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ فِي ٱلْجَنَّةِ قَالَتِ ٱلْجَنَّةُ : يَا رَبِّ وَعَدْتَنِي أَنْ تُزَيِّنِي بِرُكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِكَ ؟

قَالَ : أَلَمْ أُزَيِّنْكِ بِٱلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ ؟ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه حميد بن علي ، وهو ضعيف .

١٥٠٩٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ ٱلْعُصْرِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي ٱلرَّابِعَةِ أَقْبَلَ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ حَتَّىٰ رَكِبَا عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَلَمَّا سَلَّمَ وَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَقْبَلَ ٱلْحَسَنُ فَحَمَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَسَنَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ٱلأَيْمَنِ ، وٱلْحُسَيْنَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ٱلأَيْسَرِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ ٱلنَّاسِ جَدًّا وَجَدَّةً ؟ ( مص : ٣٢٤ )

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ ٱلنَّاسِ عَمَّا وَعَمَّةً ؟

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ ٱلنَّاسِ خَالاً وَخَالَةً ؟

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ ٱلنَّاسِ أَباً وَأُمَّا ؟

ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ : جَدُّهُمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ ، وَأَمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَعَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَخَالُهُمَا أَمُ هَانِيءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، وَخَالُهُمَا ٱلْقَاسِمُ بْنُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَعَمَّتُهُمَا أَمُ هَانِيءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، وَخَالُهُمَا ٱلْقَاسِمُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٣٣٩) من طريق أحمد بن رشدين قال : حدثني حميد بن علي البجلي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي عشانة ، عن عقبة بن عامر . . . وهذا إسناد ضعيف جداً ، وهو مسلسل بالضعفاء : أحمد بن رشدين ، وحميد بن علي ، وابن لهيعة . وقال الطبراني : " لم يروه عن ابن لهيعة إلا حميد بن علي » . والشَّنْفُ : زينة الأذن . وهو : القرط .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَالاَتُهُمَا : زَيْنَبٌ ، وَأُمُّ رُقَيَّةَ ، وَأُمُّ كُلْثُوم بَنَاتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَدُّهُمَا فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَأَبُوهُمَا فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَأَمُّهُمَا فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَعَمَّتُهُمَا فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَخَالاَتُهُمَا فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَهُمَا فِي ٱلْجَنَّةِ » وَهُمَا

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> الكبير والأوسط ، وفيهما أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي ، وهو متروك .

١٥٠٩٣ ـ وَعَنْ فَاطِمَةَ ٱبْنَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا أَتَتْ / بِٱلْحَسَنِ وٱلْحُسَيْنِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَكْوَاهُ ٱلَّتِي تُوفِّيَ فِيهَا ،
 فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَاذَانِ ٱبْنَاكَ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئاً .

فَقَالَ : « أَمَّا حَسَنٌ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُؤْدُدِي ، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جَرَاءَتِي وَجُودِي » . رواه الطبراني (۲) ، وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣ / ٦٦ برقم ( ٢٦٨٢ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٦٤٥٨ )\_ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢٢٩/١٣ \_ من طريق محمد بن عبد الله بن عُرْسٍ ، حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ٥٤ ) .

وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي كذبه أبو حاتم وابن صاعد . وقال الدارقطني : ضعيف ، وقال أيضاً : متروك . . . وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء » ٩/ ٤٢٣ : «أحد المتروكين . . . . » .

وقال ابن عدي في الكامل ١/ ١٨٢ : « حدث بأحاديث مناكير عن الثقات ، وجدته ينسج عن الثقات العجائب » .

وقال الطبراني : «لم يروه عن عبد الرزاق إلا أحمد بن محمد بن عمر اليمامي » . وقد تحرفت فيه « عمر » إلى « عمرو » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٢/٢٢٦ برقم (١٠٤١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم ( ٢٩٧١) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٢٨/١٤ من طريق إبراهيم بن حسن بن علي ، عن أبيه قال : حدثتني زينب بنت أبي رافع ، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.... وهنذا إسناد مسلسل بالمجاهيل زينب بنت أبي رافع ، ومن دونها .

١٥٠٩٤ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِع ، قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي قُبِضَ وَسَلَّمَ بِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي قُبِضَ فِي ، فَقَالَتْ : هَلذَانِ ٱبْنَاكَ فَوَرِّتْهُمَا شَيْئاً .

فَقَالَ لَهَا: « أَمَّا حَسَنٌ فَلَهُ ثَبَاتِي وَسُؤْدُدِي ، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَإِنَّ لَهُ حَزَامَتِي وَجُودِي ».

رواه الطبراني (١) في الأوسط وفيه من لم أعرفهم . ( مص : ٣٢٥ ) .

١٥٠٩٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ يَقُولُ : « عَلَيْكَ بِحَسَنٍ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ يَقُولُ : « عَلَيْكَ بِحَسَنٍ وَكُسَيْنِ » .

رواه الطبراني (٢) ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٦٢٤١) من طريق خالد بن يزيد العمري ، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن حسن بن علي بن علي بن أبي طالب ، عن أبي رافع قال : جاءت فاطمة . . . . وخالد بن يزيد العمري كذبه يحيى ، وأبو حاتم ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات .

وإسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي روىٰ عن عبد الله بن الحسن الهاشمي ، والحسن بن زيد الهاشمي ، وروىٰ عنه خالد بن يزيد العمري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « تفرد به خالد بن يزيد العمري » . وانظر سابقه .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ١٢٨/١٤ من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه وعمه ، عن جده ، عن أبي رافع : أن فاطمة. . . . وهــٰـذا إسناد ضعيف أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٣/ ٤٥ برقم ( ١٣٦٦٧ ) من طريق جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا أبو عُبَيْدَة بن السَّفَر ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا إبراهيم بن نافع : سمعت عمرو بن دينار يذكر عن عبد الله بن عمر ، مرفوعاً .

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ١٦٠١٧ ) والذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٣/ ٢٦٨ من طريقين عن عمرو بن دينار ، به ، موقوفاً .

وسئل الدارقطني عن هاذا الحديث برقم ( ٢٨٢٦ ) فقال : « يرويه عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، حدث به أبو عبيدة بن أبي السفر عن يحيى بن أبي بكير ، عن إبراهيم بن نافع ، عن ﴿

١٥٠٩٦ - وَعَـنْ أَبِي شَـدَّادٍ ، قَـالَ : كُنْتُ أُلاَعِبُ ٱلْحَسَـنَ وَٱلْحُسَيْنَ وَٱلْحُسَيْنَ وَٱلْحُسَيْنَ وَالْمَدَاحِي (١) ، فَإِذَا مَادَحْتُهُمَا قَالاً : تَرْكَبُ بِضْعَةً مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ !

رواه الطبراني (٢) بإسنادين ، وأبو شداد لم أعرفه ، وفي أَحَدِ الإِسْنَادَيْنِ إِسْمَاعِيلُ بنُ عمرو البجلي ، وثقه غير واحد ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات .

## ٢٢ ـ بَابُ مَنَاقِبِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلاَمُ

١٥٠٩٧ ـ عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَرَأَى ٱلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ لَقَدْ رَأَيْتُكَ عَلَىٰ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَضَّبْتَهُمَا دَماً حِينَ أُتِيَ بِكَ حِينَ وُلِدْتَ ، فَسُرِرْتَ (٣) ، فَلَفَّكَ فِي خِرْقَةٍ ، وَلَقَدْ تَفَلَ فِي خِرْقَةٍ ، وَلَقَدْ تَفَلَ فِي خِرْقَةٍ ، وَلَقَدْ تَفَلَ فِي فِي خَرْقَةٍ ، وَلَقَدْ تَفَلَ فِي فِي خَرْقَةٍ ، وَلَقَدْ تَفَلَ فِي فِي فَي خَرْقَةٍ ، وَلَقَدْ تَفَلَ فِي فِيكَ ، وَلَقَدْ كَانَتْ فَاطِمَةُ سَبَقَتْهُ

عمرو ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في رفعه ، فالصحيح أنه من قول
 ابن عمر » . وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ۲۹۱۰ ) .

(۱) المداحي جمع ، واحده مِدْحَاة وهي خشبة يدحو بها الصبي فتمر على الأرض لا تأتي على شيء إلا اجتحفته ، وهي لعبة يلعب بها أهل مكة ، وهي أحجار كالأقراص ، تحفر حفرة بقدرها يتنحون عنها قليلاً ثم يدحون بتلك الأحجار إلىٰ تلك الحفرة ، فإن وقع فيها الحجر فقد غلب صاحبها ، وإن لم يقع غلب .

(٢) في الكبير ٣/٣ برقم ( ٢٥٦٥) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني ، قالا : حدثنا عبيد بن الوسيم ، حدثنا أبو شداد قال : . . . . وهذا إسناد حسن ، إسماعيل بن عمرو ضعيف ، وللكن تابعه عليه يحيى الحماني وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٧٦٥ ) في « مسند الموصلي » .

وأبو شداد هو: سلمان مولى المدنيين ، ترجّمه البخاري في الكبير ١٣٨/٤ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٩٨/٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روىٰ عنه غير واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٣٣ .

(٣) أي : قُطِعَت سَرتك .

[بِقَطْع](١) سُرَّةِ ٱلْحَسَنِ ، فَقَالَ : « لاَ تَسْبِقِينِي بِهَاذَا » .

رواه الطبراني (۲) وفيه ضرار بن صرد وهو متروك .

١٥٠٩٨ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ ٱلْحَزَامِيِّ ، قَالَ : كَانَ جَسَدُ ٱلْحُسَيْنِ شَبَهَ جَسَدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( مص : ٣٢٦ ) .

رواه الطبراني (٣) ورجاله ثقات ، وقد تقدمت أحاديث نحو هــٰـذا .

١٥٠٩٩ ـ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ٱلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ إِلاَّ طُهْرٌ .

رواه الطبراني(٤) ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن محمد بن علي لم يدرك ذلك .

<sup>(</sup>١) زيادة من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/ ٩٥ برقم ( ٢٧٦٧ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » \$1/ ١١٤ \_ من طريق ضِرارِ بْنِ صُرَدٍ ، حدثنا عبد الكريم بن يعفور الجعفي ، عن جابر ، عن أبي الشعثاء ، عن بشر بن غالب ، قال : . . . . وهلذا إسناد فيه ضرار بن صرد قال البخاري والنسائي : « متروك » ، وقال يحيى بن معين : « بالكوفة كذابان : أبو نعيم النخعي ، وأبو نعيم ضرار بن صرد » .

وفيه عبد الكريم بن يعفور ، وجابر الجعفي وهما ضعيفان .

<sup>(</sup>٣) في الكبير  $\sqrt[n]{100}$  برقم ( ٢٨٤٥ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1٢٧/١٤ \_ من طريق الزبير بن بكار ، حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي قال : كان جسد . . . وهنذا أثر إسناده جيد إلى محمد بن الضحاك . ومحمد هنذا ترجمه البخاري في الكبير 1/١٩١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل »  $\sqrt{190}$  ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات  $\sqrt{190}$  ولكن قال : « محمد بن الضحاك ، عن عثمان الحزامي » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/ ٩٥ برقم ( 7777 ) من طريق عبد الله بن سعيد الكندي .

وأخرَجه البخاري في الكبير ٢٨٦/٢ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١١٦/١٤ ـ من طريق سعيد بن سليمان ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٤٢٠ ) من طريق أبي سعيد الأشج ، جميعاً : حدثنا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : . . . . وليس عند البخاري : « عن أبيه » وعند ابن أبي عاصم : جعفر بن محمد ، يذكر عن أبيه » . وهاذا >

١٥١٠٠ وَعَنْ عَلِيٍّ - يَعْنِي : ٱبْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ : « مَنْ أَحَبَّ هَاذَا فَقَدْ أَحَبَّنِي » .
 ١٨٥/٥ رَسُولُ ٱللهِ / صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ : « مَنْ أَحَبَّ هَاذَا فَقَدْ أَحَبَّنِي » .
 رواه الطبراني (١) وفيه الحارث الأعور ، وهو ضعيف .

١٠١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ ٱلْمُحْسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيداً ، فَقَالَ : رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيداً ، فَقَالَ : أَذْهَبُ إِلَىٰ أُمِّى .

فَقُلْتُ : أَذْهَبُ مَعَهُ . فَجَاءَتْ بَرْقَةٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَمَشَىٰ فِي ضَوْئِهَا حَتَّىٰ بَلَغَ . رواه الطبراني (٢) وفيه موسى بن عثمان وهو متروك .

◄ إسناد رجاله ثقات . وانظر أيضاً ما وسم بالتاريخ الصغير للبخاري ١٠٠١ .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ١١٦/١٤ من طريق عبد الله بن ميمون مولى الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، به .

وعبد الله بن ميمون هو : القداح ، وهو منكر الحديث ، متروك الحديث .

(۱) في الكبير 7/8 برقم ( 7387 ) من طريق محمد بن حفص بن راشد الهلالي ، حدثنا الحسين بن علي ، حدثنا ورقاء بن عمر ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن علي . . . . وهذا إسناد فيه محمد بن حفص بن راشد روئ عن الحسين بن علي الجعفي ، وحفص بن راشد الجعفي ، وروئ عنه محمد بن عبد الله الحضرمي ، وحسين بن حميد الخزار ، وإبراهيم بن إسحاق الأطروش . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وورقاء لم يذكر فيمن سمعوا أبا إسحاق قديماً ، وأما الحارث الأعور فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1108 ) في « موارد الظمآن » . وقد تقدم برقم ( 200

(۲) في الكبير 7/7 برقم ( 777 ) من طريق موسى بن عثمان الحضرمي ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد تالف ، موسى بن عثمان الحضرمي قال أبو حاتم : « متروك » . وقال ابن عدي : « حديثه ليس بالمحفوظ » .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٥٨/١٤ من طريق عباد بن يعقوب ، حدثنا أسباط بن محمد ، عن كامل ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : كان الحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمسيا ، فقال لهما : « اذهبا إلىٰ أمكما » .

قال : فهابا أن يذهبا ، فبرقت برقة فمشيا في ضوئها حتىٰ أتيا أمهما . وهـٰـذا إسناد ضعيف أيضاً عباد بن يعقوب غال في تشيعه وهـٰـذا الحديث متعلق ببدعته . ١٥١٠٢ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : جَاءَ ٱلْحُسَيْنُ يَشْتَدُ ، وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَٱلْتَزَمَ عُنُقَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ بِهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ مُمْسِكَهَا حَتَّىٰ رَجَعَ .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله مختلف في الاحتجاج بهم .

١٥١٠٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّجَ مَا بَيْنَ فَخِذَيِ ٱلْحُسَيْنِ وَقَبَّلَ زَبِيبَتَهُ .

رواه الطبراني (٢) وإسناده حسن .

١٥١٠٤ ـ وَعَنْ رَجَاءِ بْنِ رَبِيعَةَ (مص : ٣٢٧) قَالَ : كُنْتُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فَسَلَّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلْقَوْمُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرٍو ، ثُمَّ رَفَعَ ٱبْنُ عَمْرٍو صَوْتَهُ بَعْدَ مَا سَكَتَ ٱلشَّلاَمَ ، وَسَكَتَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرٍو ، ثُمَّ رَفَعَ ٱبْنُ عَمْرٍو صَوْتَهُ بَعْدَ مَا سَكَتَ ٱلْقَوْمُ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ٱلْقَوْمِ فَقَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّ أَهْلِ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ ؟ قَالُوا : بَلَىٰ .

قَالَ : هُوَ هَانَا ٱلْمُقَفِّي ، وَٱللهِ مَا كَلَّمْتُهُ كَلِمَةً وَلاَ كَلَّمَنِي كَلِمَةً مِنْذُ لَيَالِي

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ٥١ برقم ( ٢٦٥٧) من طريق الحسن بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد . . . وهاذا إسناد فيه ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ ، وعطية العوفي وهو ضعيف ، وعلي بن هاشم وهو يتشيع ، والحسن بن عبد الرحمان قال ابن حبان في الثقات ٨/ ١٧٨-١٧٩ : « مستقيم الحديث إذا لم يكن في إسناده ضعيف » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/ ٥١ برقم ( ٢٦٥٨ ) وفي ١٠٨/١٢ برقم ( ١٢٦١٥ ) ـ ومن طريقه أخرجه الضياء المقدسي في « المختارة » برقم ( ٣٣٦٩ ) ـ من طريق خالد بن يزيد الحبطي المصري ، حدثنا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد حسن ، خالد بن يزيد ذكره ابن حبان في « الثقات » ٨/ ٢٢٤ .

وجرير هو: ابن عبد الحميد.

صِفِّينَ ، وَوَٱللهِ لأَنْ يَرْضَىٰ عَنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: أَلاَ تَغْدُو إِلَيْهِ؟ قَالَ: بَلَىٰ ، فَتَوَاعَدَا أَنْ يَغْدُوا إِلَيْهِ، وَغَدَوْتُ مَعَهُمَا ، فَٱسْتَأْذَنَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَذِنَ فَدَخَلْنَا ، فَٱسْتَأْذَنَ لِابْنِ عَمْرِو ، فَلَمْ يَزُلْ بِهِ حَتَّىٰ أَذِنَ لَهُ ٱلْحُسَيْنُ ، فَدَخَلَ فَلَمَّا رَآهُ زَحَلَ () لَهُ ، وَهُو جَالِسٌ إِلَىٰ جَنْبِ يَزَلْ بِهِ حَتَّىٰ أَذِنَ لَهُ ٱلْحُسَيْنُ إلَيْهِ ، فَقَامَ ٱبْنُ عَمْرِو فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ خَلاَ الْحُسَيْنِ ، فَمَدَّهُ ٱلْحُسَيْنُ إلَيْهِ ، فَقَامَ ٱبْنُ عَمْرِو فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ خَلاَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَأَزْحَلَ لَهُ ، فَجَلَسَ بَيْنَهُمَا ، فَقَصَّ أَبُو سَعِيدٍ ٱلْقِصَّةَ ، فَقَالَ أَكَذَاكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَأَزْحَلَ لَهُ ، فَجَلَسَ بَيْنَهُمَا ، فَقَصَّ أَبُو سَعِيدٍ ٱلْقِصَّةَ ، فَقَالَ أَكَذَاكَ يَا بْنَ عَمْرِو ؟ أَتَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ ؟

قَالَ : إِي وَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ إِنَّكَ لأَحَبُّ أَهْلِ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ .

قَالَ : فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ قَاتَلْتَنِي وَأَبِي يَوْمَ صِفِّينَ ؟ وَٱللهِ لأَبِي خَيْرٌ مِنِّي ؟

قَالَ : أَجَلْ ، وَلَـٰكِنْ عَمْرُو شَكَانِي إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ ٱللهِ يَصُومُ ٱلنَّهَارَ وَيَقُومُ ٱللَّيْلَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَلِّ وَنَمْ ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَأَطِعْ عَمْراً » .

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ ، أَقْسَمَ عَلَيَّ ، وٱللهِ مَا كَثَّرْتُ لَهُمْ سَوَاداً ، وَلاَ ٱخْتَرَطْتُ لَهُمْ سَيْفاً ، وَلاَ طَعَنْتُ بِرُمْحِ ، وَلاَ رَمَيْتُ بِسَهْمٍ . ( مص : ٣٢٨ ) .

١٨ فَقَالَ ٱلْحَسَنُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ طَاعَةَ / لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيةِ ٱلْخَالِقِ ؟ قَالَ :
 بَلَىٰ . قَالَ : كَأَنَّهُ قَبلَ مِنْهُ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه علي بن سعيد بن بشير ، وفيه لين وهو حافظ ، وبقية رجاله ثقات ، وقد تقدم من البزار في ترجمة الحسن والله أعلم .

١٥١٠٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ،

<sup>(</sup>١) زحل : تنحیٰ وتباعد .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٣٩٢٩ ) وهو حديث ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ١٥٠٤٠ ) .

فَلْيَنْظُرْ إِلَى ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ .

رواه أبو يعلى (١) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير الربيع بن سعد ، وقيل : ابن سعيد ، وهو ثقة .

١٥١٠٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ مَلَكَ ٱلْقَطْرِ ٱسْتَأْذَنَ أَنْ يَأْتِي ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْنَا وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ لأُمِّ سَلَمَةَ : « ٱمْلِكِي عَلَيْنَا ٱلْبَابَ ، لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا اللهَ إِلَيْنَا اللهَ اللهَ عَلَيْنَا اللهَ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

قَالَ : وَجَاءَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لِيَدْخُلَ ، فَمَنَعَتْهُ ، فَوَثَبَ فَدَخَلَ فَجَعَلَ يَقْعُدُ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَىٰ مَنْكِبِهِ ، وَعَلَىٰ عَاتِقِهِ .

قَالَ : فَقَالَ ٱلْمَلَكُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .

قَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي يُقْتَلُ بِهِ .

فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَجَاءَ بِطِينَةٍ حَمْرَاءَ ، فَأَخَذَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ ، فَصَرَّتْهَا فِي خِمَارِهَا .

(۱) في مسنده برقم ( ۱۸۷۶ ) \_ ومن طريقه أخرجه الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٦٠ ) ، والبوصيري في الإتحاف برقم ( ٩٠٥٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » الامرام ١٣٦٠ ) ، والبن حبان في صحيحه برقم ( ٢٣٩٠ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٩٦٦ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٣٧ ) \_ من طريق عبد الله بن نمير ، وأخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » برقم ( ١٣٧٢ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٣٦/١٤ من طريق وكيع ،

جميعاً: حدثنا الربيع بن سعد الجعفي ، عن عبد الرحمان بن سابط ، عن جابر . . . وهاذا إسناد جيد إذا كان ابن سابط قد سمعه من جابر ، فقد قال ابن أبي حاتم في « المراسيل » ص ( ١٢٨ ) : « قيل ليحيى بن معين : عبد الرحمان بن سابط سمع من جابر ؟ قال :  $\mathbb{K}$  ، هو مرسل » .

وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٢٤٠ : « عبد الرحمان بن سابط ، عن جابر بن عبد الله متصل » .

وقال ابن حجر في « الإصابة » « إن عبد الرحمان بن سابط أدرك جابراً وأبا أمامة » .

قَالَ ثَابِتٌ : بَلَغَنَا أَنَّهَا كَرْبَلاَءُ .

رواه أحمد (١<sup>)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، والبزار ، والطبراني بأسانيد ، وفيها عمارة بن زاذان ، وثقه جماعة وفيه ضعف ، وبقية رجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح .

١٥١٠٧ ـ وَعَنْ نُجَيِّ ٱلْحَضْرَمِيِّ : أَنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، ( مَصِ : ١٥١٠٧ ) وَكَانَ صَاحِبَ مَطْهَرَتِهِ ، فَلَمَّا حَاذَىٰ نِينَوَىٰ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَىٰ صِفِّينَ ، فَنَادَىٰ عَلَيَّ : ٱصْبِرْ أَبا عَبْدِ ٱللهِ ، ٱصْبِرْ أَبَا عَبْدِ ٱللهِ بِشَطِّ ٱلْفُرَاتِ .

قُلْتُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ، قُلْتُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، أَغْضَبَكَ أَحَدٌ ؟ مَا شَأْنُ عَيْنَيْك تَفِيضَانِ ؟

قَالَ : « بَلْ قَامَ مِنْ عِنْدِي جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ، قَبْلُ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ ٱلْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ ٱلْفُرَاتِ » .

قَالَ : فَقَالَ : « هَلْ لَكَ أَنْ أُشِمَّكَ مِنْ تُرْبَتِهِ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ .

<sup>(</sup>١) في المسند ٣/ ٢٤٢ من طريق مؤمل بن إسماعيل ،

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٣٤٠٢ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٦٣ ) ، والبوصيري في الإتحاف برقم ( ٩٠٥٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩٠/١٤ \_ والطبراني في الكبير ٣/١٠٦ برقم ( ٢٨١٣ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٢٧٤١ ) \_ وابن عساكر ١٨٩/١٤ ، ١٩٠ من طريق شيبان بن فروخ ،

وأخرجه أحمد ٣/ ٢٦٥ ، والطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٢٨١٣ ) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٤٩٢ ) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٤٦٩ من طريق عبد الصمد بن حسان ،

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ٢٣٢ برقم ( ٢٦٤٢ ) من طريق عبد الله بن رجاء ، جميعاً : حدثنا عمارة بن زاذان ، حدثنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد ضعيف تفرد به عمارة بن زاذان ، وقد قال أحمد : « يروي أحاديث مناكير عن ثابت » . وقد سارعنا إلى تحسين هاذا الإسناد في مسند الموصلي فيصوب من هنا . وجلَّ من لا يخطىء . وقال البزار : « لا نعلم رواه عن ثابت ، عن أنس إلا عمارة » .

قَالَ : فَمَدَّ يَدَهُ فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ ، فَأَعْطَانِيهَا ، فَلَمْ أَمْلِكَ عَيْنَيَّ أَنْ فَاضَتَا .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، والبزار ، والطبراني ، ورجاله ثقات ، ولم ينفرد نجي بهاذا .

١٥١٠٨ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ أَوْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا : « لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ ٱلْبَيْتَ مَلَكٌ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا .

قَالَ : إِنَّ ٱبْنَكَ هَـٰذَا حُسَيْنٌ مَقْتُولٌ ، وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي يُقْتَلُ بِهَا . قَالَ : فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَاءَ » . ( ظ : ٥١٨ ) .

رواه أحمد (٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱/ ۸٥ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٨٧ ١٨٨ ـ ١٨٨ وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٣٦٣ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٦٤ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٠٥٣ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٨٨ / ١٤ \_ والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ٢٣١ برقم ( ٢٦٤١ ) والطبراني في الكبير ٣/ ١٠٥ برقم ( ٢٨١١ ) من طريق محمد بن عبيد ، حدثنا شرحبيل بن مدرك ، عن عبد الله بن نُجَيّ ، عن أبيه نجي أنه سار مع علي . . . . وهذا إسناد ضعيف لانفراد نُجَيّ به . قال ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٨٠ : « لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد » .

وقال البزار: ﴿ لا نعلمه يروىٰ عن نُجَيّ \_ تحرفت فيه إلىٰ : عمر \_ مرفوعاً إلا بهاذا الإسناد. . . . » . غير أن الحديث يتقوىٰ بشواهده . وانظر الأحاديث التالية .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢٩٤/٦، وفي الفضائل برقم ( ١٣٥٧) من طريق وكيع ، حدثني عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن عائشة ، أو عن أم سلمة \_ : أن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، سعيد هو : ابن أبي هند \_ نسبه ابن حميد في إسناد حديث أم سلمة ( ١٥٣٣) \_ وهو لم يدرك عائشة ولا أم سلمة .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠٧/٣ برقم ( ٢٨١٥) من طريق الفضل بن موسى ، عن عبد الله بن سعيد ، به . عن عائشة وحدها .

وأخرجه عبد بن حميد مطولاً برقم ( ١٥٣٣ ) من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، به . عن أم سلمة وحدها . وانظر الحديثين السابقين والحديث التالي .

ا الله عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : دَخَلَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱلله عَنْهُمَا ، عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيْهِ ، فَنَزَا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ مَلَىٰ اَلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْكَبُ ، وَهُوَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ / .

فَقَالَ جِبْرِيلُ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُحِبُّهُ يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : « يَا جِبْرِيلُ وَمَا لِي لا أُحِبُ ٱبْنِي ؟ » قَالَ : فَإِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ مِنْ بَعْدِكَ ، فَمَدَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ يَدَهُ فَأَتَاهُ بِتُرْبَةٍ بَيْضَاءَ ( مص : ٣٣٠ ) فَقَالَ : فِي هَاذِهِ ٱلأَرْضِ يُقْتَلُ ٱبْنُكَ هَاذَا ، وَٱسمُهَا : ٱلطَّفَّ (١) .

فَلَمَّا ذَهَبَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْتَزَمَهُ فِي يَدِهِ يَبْكِي ، فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْتَزَمَهُ فِي يَدِهِ يَبْكِي ، فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ جَبْرِيلَ ٱخْبَرَنِي أَنَّ ٱبْنِي مَقْتُولٌ فِي أَرْضِ ٱلطَّفِّ ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَنُ بَعْدِي » .

ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ : عَلِيٍّ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَعَمَّارُ ، وَأَبُو ذَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُم ، وَهُوَ يَبْكِي ، فَقَالُوا : مَا يُبْكِيكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

فَقَالَ : « أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ أَنَّ ٱبْنِي ٱلْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بَعْدِي بِأَرْضِ ٱلطَّفِّ ، وَجَاءَنِي بِهَاذِهِ ٱلتُّرْبَةِ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهَا مَضْجَعَهُ » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، والأوسط ، باختصار كثير ، وأوله : إِنَّ

 <sup>(</sup>١) الطَّفُ : ساحل البحر وجانب البر . وهي أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية . انظر
 « معجم البلدان » ٣٦/٤ .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ٣/١٠٧ برقم ( ٢٨١٤ ) من طريق أحمد بن رشدين المصري ، حدثنا عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، وعبد الله بن لهيعة .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٦٣١٢ ) من طريق أحمد بن عمر العلاف ، حدثنا أبو سعيد مولىٰ بني هاشم ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمارة بن غزية ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد حسن .

أحمد بن عمر العلاف روى عنه أكثر من واحد . وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٢ .

رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْلَسَ حُسَيْناً عَلَىٰ فَخِذِهِ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ ، وفي إسناد الكبير ابن لهيعة وفي إسناد الأوسط من لم أعرفه .

١٥١١ - وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِماً عِنْدَهَا ، وَحُسَيْنٌ يَحْبُو فِي ٱلْبَيْتِ ، فَغَفِلَتْ عَنْهُ فَحَبَا حَتَّىٰ أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ عَلَىٰ بَطْنِهِ ، فَوَضَعَ ذَكَرَهُ فِي سُرَّتِهِ ، فَبَالَ .

قُلْتُ : فَٱسْتَيْقَظَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَحَطَطْتُهُ عَنْ بَطْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعِي ٱبْنِي » فَلَمَّا قَضَىٰ بَوْلَهُ أَخَذَ كُوزاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ وَقَالَ : « إِنَّهُ يُصَبُّ مِنَ ٱلْغُلاَم ، وَيُغْسَلُ مِنَ ٱلْجَارِيَةِ » .

قَالَتْ : ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَٱحْتَضَنَهُ ( مص : ٣٣١ ) فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَضَعَهُ ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهُ ، فَلَمَّا جَلَسَ جَعَلَ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ : . . . .

فَلَمَّا قَضَى ٱلصَّلاةَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ ٱلْيَوْمَ شَيْئًا مَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُ ؟

قَالَ : « إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ٱبْنِي يُقْتَلُ » . قُلْتُ : « فَأَرِنِي إِذاً » . فَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ حَمْرَاءَ .

رواه الطبراني (١) بإسنادين ، وفيهما من لم أعرفه .

ا ١٥١١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَيْتِي ، قَالَ : « لاَ يَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَدٌ » فَٱنْتَظَرْتُ ، فَدَخَلَ ٱللْحُسَيْنُ ، فَسَمِعْتُ نَشِيجَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي ، فَأَطَّلَعْتُ ، فَإِذَا حُسَيْنٌ فِي

<sup>◄</sup> وقال الطبراني : «لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة » . وتفرد حماد غير مؤذ لأنه لم يخالف ، بل وله شواهد .

وعمارة بن غزية بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٦٤٤٩ ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم برقم ( ١٩٠٢ ) وقوله : « نزا عليه » : أي وثب عليه .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٤/ ٥٤ برقم ( ١٤١ ) وهو حديث ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ١٥٩٦ ) .

حِجْرِهِ ، وَٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَهُوَ يَبْكِي ، فَقُلْتُ : وَٱللهِ مَا عَلِمْتُ حِينَ دَخَلَ .

١٨٨/٩ فَقَالَ : « إِنَّ جِبْرِيلَ ، عَلَيْهِ / ٱلسَّلامُ ، كَانَ مَعَنَا فِي ٱلْبَيْتِ ، قَالَ أَفَتُحِبُّهُ ؟ قُلْتُ : أَمَّا فِي ٱلْبُيْتِ ، قَالَ لَهَا : قُلْتُ : أَمَّا فِي ٱلدُّنْيَا فَنَعَمْ . قَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُ هَلْذَا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا : كَرْبَلاَءُ » .

فَتَنَاوَلَ جِبْرِيلُ مِنْ تُرْبَتِهَا ، فَأَرَاهَا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُحِيطَ بِحُسَيْنٍ حِينَ قُتِلَ قَالَ : مَا ٱسْمُ هَاذِهِ الأَرْضِ ؟ قَالُوا : كَرْبَلاَءُ . فَقَالَ : صَدِقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ : كَرْبُ وَبَلاَءٌ .

وَفِي رِوَايَةٍ : صَدَقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرْضُ كَرْبٍ ، وَبَلاَءٍ . رواه الطبراني (١) بأسانيد ورجال أحدها ثقات .

١٥١١٢ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ تَقْتُلُ ٱبْنَكَ هَلذَا مِنْ بَعْدِكَ ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى ٱلْحُسَيْنِ .

فَبَكَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ وَدِيعَةٌ عِنْدَكِ هَاذِهِ ٱلتُّرْبَةُ » . فَشَمَّهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ( مص : ٣٣٢ ) : « وَيْحٌ وَكَرْبٌ وَبَلاَءٌ » .

قَالَتْ : وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، إِذَا تَحَوَّلَتْ هَالَتُرْبَةُ دَماً ، فَٱعْلَمِي أَنَّ ٱبْنِي قَدْ قُتِلَ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٠٨/٣ برقم ( ٢٨١٩ ) و٢٨٩/٢٣ برقم ( ٦٣٧ ) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد حسن إذا كان المطلب سمعه من أم سلمة .

<sup>.</sup> وكثير بن زيد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٥٦٢ ) في « مسند الموصلي » . تقدم برقم ( ١١٧٢ ) .

قَالَ : فَجَعَلَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي قَارُورَةٍ ، ثُمَّ جَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ ، وَتَقُولُ : إِنَّ يَوْماً تَحَوَّلِينَ دَماً لَيَوْمٌ عَظِيمٌ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عمرو بن ثابت النُّكْرِيّ ، وهو متروك .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقْتُلُونَهُ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِي ؟ » .

قَالَ : ﴿ نَعَمْ يَقْتُلُونَهُ ﴾ . فَتَنَاوَلَ جِبْرِيلُ تُرْبَةً فَقَالَ : بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/١٠٨ برقم ( ١٥٢٠٩ )\_ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » عن الأعمش ، عن الأعمش ، عن المروب ثابت ، عن الأعمش ، عن أبي وائل شفيق ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً : عمرو بن ثابت متروك الحديث ، وعباد بن زياد متشيع أيضاً . وانظر سابقه .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٢٨٢٠) من طريق موسى بن صالح الجهني ، عن صالح بن أربد ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد ضعيف صالح بن أربد ترجمه البخاري في الكبير ٢٧٣/٤ وقال : « روى عنه موسى الجهني ، منقطع » . وترجمه ابن أبي حاتم ٢٩٤/٤ ولم يورد فيه شيئاً . فهو مستور ، والإسناد منقطع . موسى هو : ابن عبد الله ، وقيل : ابن عبد الرحمان ولست أدري أهو نسب ثالث له أم أنه خطأ ناسخ .

وأخرجه الطبراني برقم ( ٢٨٢١) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩٢/١٤ من طريق موسى بن يعقوب الزَّمْعيّ ، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، عن عبد الله بن وهب بن زَمْعَة ، عن أم سلمة . . . . وإسناد ابن عساكر إلىٰ موسىٰ لا بأس به . وأما إسناد الطبراني ففيه شيخه بكر بن سهل الدمياطي ، وهو ضعيف . وعند ابن عساكر طرق أخرىٰ .

فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ ٱحْتَضَنَ حُسَيْناً كَاسِفَ ٱلْبَالِ ، مَعْمُوماً ، فَظَنَّتْ أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّهُ غَضِبَ مِنْ دُخُولِ ٱلصَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، جُعِلْتُ لَكَ ٱلْفِدَاءَ ، إِنَّكَ قُلْتَ لَنَا : لاَ تُبْكُوا هَلَا ٱلصَّبِيَّ ، وأَمَرْتَنِي يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، جُعِلْتُ لَكَ ٱلْفِدَاءَ ، فَخَاءَ ، فَخَلَيْتُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا ، فَخَرَجَ إِلَىٰ أَنْ لاَ أَدَعَ أَحَداً يَدْخُلُ عَلَيْكَ ، فَجَاءَ ، فَخَلَيْتُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا ، فَخَرَجَ إِلَىٰ أَنْ لاَ أَدْعَ أَحَداً يَدْخُلُ عَلَيْكَ ، فَجَاءَ ، فَخَلَيْتُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا ، فَخَرَجَ إِلَىٰ أَصْحابِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ أُمَّتِي يَقْتُلُونَ هَلْذَا » ، وَفِي ٱلْقَوْمِ أَبُو بَكُو وَعُمْرُ ، وَكَانَا أَجْرَأَ ٱلْقَوْمِ عَلَيْهِ ، فَقَالاً : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، وَهُمْ مُؤْمِنُونَ . ( مص : وَعُمَرُ ، وَكَانَا أَجْرَأَ ٱلْقَوْمِ عَلَيْهِ ، فَقَالاً : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، وَهُمْ مُؤْمِنُونَ . ( مص : ٣٣٣ ) .

قَالَ : ﴿ نَعَمْ وَهَالِهِ تُرْبَتُهُ ﴾ ، وَأَرَاهُمْ إِيَّاهَا .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله موثقون ، وفي بعضهم ضعف .

أَتَتُكُمُ ٱلْمَوْتَةُ ، أَتَتُكُمْ بِٱلرُّوحِ وَٱلرَّاحَةِ كِتَابٌ مِنَ ٱللهِ سَبَقَ ، أَتَتُكُمْ فِتَنْ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِم ، كُلَّمَا ذَهَبَ رَسَلٌ جَاءَ رَسَلٌ ، تَنَاسَخَتِ ٱلنُّبُوَّةُ فَصَارَتْ مُلْكاً ، رَسَلٌ ، تَنَاسَخَتِ ٱلنُّبُوَّةُ فَصَارَتْ مُلْكاً ، رَحِمَ ٱللهُ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَخَرَجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلَهَا ، أَمْسِكْ يَا مُعَاذُ وَٱحْصِ » .

قَالَ : فَلَمَّا بَلَغَتْ خَمْساً ، قَالَ : « يَزِيدُ لاَ بَارَكَ ٱللهُ فِي يَزِيدَ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٨/ ٣٤٢ برقم ( ٨٠٩٦ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1/ ١٩٠ - ١٩١ \_ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي ، حدثنا علي بن الحسين بن واقد ، حدثني أبو غالب ، عن أبي أمامة . . . . وهلذا إسناد ضعيف . إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ، البخاري ، والد الإمام صاحب الصحيح ، ترجمه الحافظ في « تهذيب التهذيب » ٢٧٤/١ ، وترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٣٤٢ ولم يوردا فيه شيئاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/٨٨ .

ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : « نُعِيَ إِلَيَّ حُسَيْنٌ ، وَأُتِيتُ بِتُوْبَتِهِ ، وَأُتِيتُ بِتَوْبَهُ ، وَأُتِيتُ اللهِ مَا يَفْتِلُ بَيْنَ ظَهْرَانِي قَوْمٍ لاَ يَمْنَعُونَهُ ، إِلاَّ خَالَفَ ٱللهُ بَيْنَ صُدُورِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ ، وَأَلْبَسَهُمْ شِيَعاً » .

قَالَ : « وَاهَا لِفِرَاخِ آلِ مُحَمَّدٍ مِنْ خَلِيفَةٍ يُسْتَخْلَفُ مُتْرَفٍ يَقْتُلُ خَلفِي وَخَلفَ ٱلْخَلْفِ أَمْسِكْ يَا مُعَاذُ » . فَلَمَّا بَلَغَتْ عَشَرَةً ، قَالَ : « ٱلْوَلِيدُ ٱسْمُ فِرْعَوْنَ هَادِمُ شَرَائِعِ ٱلْإِسْلاَمِ ، بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَسُلُّ ٱللهُ سَيْفَهُ فلاَ غِمَادَ لَهُ وَٱخْتَلَفَ شَرَائِعِ ٱلإِسْلاَمِ ، بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَسُلُّ ٱللهُ سَيْفَهُ فلاَ غِمَادَ لَهُ وَٱخْتَلَفَ فَكَانُوا هَلَكَذَا » ، فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، ( مص : ٣٣٤ ) ثُمَّ قَالَ : « بَعْدَ ٱلْعِشْرِينَ فَكَانُوا هَلَكَذَا » ، فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، ( مص : ٣٣٤ ) ثُمَّ قَالَ : « بَعْدَ ٱلْعِشْرِينَ وَلَدِ وَمِئْةٍ يَكُونُ مَوْتٌ سَرِيعٌ وَقَتْلٌ ذَرِيعٌ ، فَفِيهِ هَلاَكُهُمْ ، وَيَلِي عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه مجاشع بن عمرو ، وهو كذاب .

1011 - وَعَنْ أَبِي ٱلطُّفَيْلِ ، قَالَ : ٱسْتَأْذَنَ مَلَكُ ٱلْقَطْرِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱلنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ : « لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ » فَجَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، فَدَخلَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : هُوَ ٱلْحُسَيْنُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعِيهِ » ، فَجَعَلَ يَعْلُو رَقَبَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعِيهِ » ، فَجَعَلَ يَعْلُو رَقَبَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعِيهِ » ، فَجَعَلَ يَعْلُو رَقَبَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَعِيهِ » ، فَجَعَلَ يَعْلُو رَقَبَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَيَعْبَثُ بِهِ ، وَٱلْمَلَكُ يَنْظُرُ ، فَقَالَ ٱلْمَلَكُ : أَتُحِبُّهُ يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : « إِي وَاللهِ إِنِّى لأُحِبُّهُ » .

قَالَ : أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَرِيْتُكَ ٱلْمَكَانَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ ، فَتَنَاوَلَ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ١٢٠ برقم ( ٢٨٦١ ) و ٣٨/٢٠ برقم ( ٥٦ ) من طريق منصور بن عمار ، ومجاشع بن عمرو قالا : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي قبيل ، حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص : أن معاذ بن جبل أخبره . . . وهاذا إسناد تالف : مجاشع بن عمرو قال ابن معين : « أحد الكذابين » . ومتابعه منصور بن عمار واعظ زاهد بلغ منزلة مرموقة في القدرة على ترقيق القلوب وتحريك الهمم وللكنه منكر الحديث .

وعبد الله بن لهيعة ضعيف أيضاً . وأبو قبيل هو : حيّ بن هانيء .

وقوله : « ذهب رسل جاء رسل » أي : كلما ذهب فوج جاء فوج بعده .

كَفّاً مِنْ تُرَابٍ ، فَأَخَذَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ٱلتُّرَابَ فَصَرَّتُهُ فِي خِمَارِهَا ، فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ ٱلتُّرَابَ مِنْ كَرْبَلاَءَ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> وإسناده حسن .

ا ١٥١٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « يُقْتَلُ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِينَ مِنْ مُهَاجِرِي » .

رواه الطبراني (۲) ، وفيه سعد بن طريف ، وهو متروك .

١٥١١٧ ـ وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُقْتَلُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُقْتَلُ ٱلْحُسَيْنُ حِينَ يَعْلُوهُ ٱلْقَتِيرُ » .

قال الطبراني (٣): القَتِيرُ: الشَّيْبُ.

١٥١١٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيُقْتَلَنَّ ٱلْحُسَيْنُ ، وَإِنِّي لأَعْرِفُ ٱلتُّرْبَةَ ٱلَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا قَرِيباً مِنَ ٱلنَّهْرَيْنِ . ( مص : ٣٣٥ ) .

رواه الطبراني (٤) ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما وقفت عليه في مكان آخر .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ٣/ ١٠٥ برقم ( ٢٨٠٧) ، والخطيب في "تاريخ بغداد " ١٤٢/١ ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " ١٩٨/١٤ من طريق إسماعيل بن أبان ، حدثنا حبان بن علي ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ، عن أم سلمة . . . . وسعد بن طريف متروك ، وإسماعيل بن أبان تكلم فيه لتشيعه . وحبان بن علي بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٠٧٨) في " موارد الظمآن " ثم عند الحديث ( ١٢٧٦) في " مجمع الزوائد " .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ١٠٥ برقم ( ٢٨٠٨ ) بإسناد الحديث السابق .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/١١٠ برقم ( ٢٨٢٤) ، وابن أبي شيبة ٢٠٤/٦ برقم ( ٣٠٦٩٠) ، من طريق عبيد الله بن موسىٰ ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هانيء بن هانيء عن علي ، موقوفاً عليه ، وإسناده إلىٰ علي صحيح ، هانيء بن هانيء الكوفي ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٢٢٩ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ١٠١ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقال النسائي : « ليس به بأس » . وقال العجلي في « تاريخ الثقات » ص( ٤٥٥ ) برقم ( ١٧١٧ ) : « كوفي تابعي ، ثقة » . وذكره ابن حبان في الثقات ، وصحح >

◄ الحاكم حديثه ، ووافقه الذهبي . ووثقه الهيثمي أيضاً في « مجمع الزوائد » ٨/ ٥٢ .
 وقال ابن سعد ٦/ ١٥٥ : « كان يتشيع ، وكان منكر الحديث » .

وقد صححت هذا الإسناد في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٢٧ ) فتعقبني الشيخ ناصر في «ضعيف موارد الظمآن » ٣/ ١٧٤ بقوله : « ذهل المعلق الداراني وصاحبه هنا ، فصححا إسناده متجاهلين اختلاط أبي إسحاق السبيعي ، وعنعنته عن هانيء ، وجهالة هانيء التي صرح بها جمع من الحفاظ المتقدمين : كالإمام الشافعي ، وابن المديني ، والطبري ، والذهبي ، والعسقلاني مع اتفاقهم جميعاً أنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق ، بل قال ابن سعد ٦/ ٢٢٣ : « كان منكر الحديث » ، أعرضوا - كذا - عن هذا كله مع علمهما - فيما أظن - أن القاعدة أن الجهالة لا تزول برواية واحد ، فلماذا وثقاه ؟ لأن بعض الواهمين وثقوه ، وليس هذا فقط ، بل نسبا الحفاظ إلى الجهل فقالوا - كذا - فهل بعد هذا يضره جهل من جهله . . . . فعوذ بالله من العجب والغرور!! وانظر المقدمة » . انتهى تعقبه ، ثم قال : « انظر المقدمة » ، فانظرها يا أخي وتدبر ما قاله - رحمه الله - بموضوعية ، تجد نفسك قائلاً : رمى حسيناً بدائه وانسل . سامحه الله وغفر له طغيانه على الآخرين .

نقول : لقد أعل الشيخ ناصر ـ رحمه الله ـ هـلذا الإسناد بثلاث علل : اختلاط السبيعي ، وعنعنته عن هانيء ، وجهالة هانيء .

ونبدأ باختلاط السبيعي ، ومراد الشيخ أن رواية إسرائيل حفيده عنه ضعيفة ، وقد جهل أو تجاهل ـ رحمه الله ـ قول أبي حاتم في « سير أعلام النبلاء » ٧/ ٣٥٧ : « ثقة ، صدوق ، من أتقن أصحاب أبي إسحاق » .

وفي « الجرح والتعديل » ٢/ ٣٣١ : « حدثنا عبد الرحمان ، سمعت أبي يقول : إسرائيل ثقة متقن ، من أتقن أصحاب أبي إسحاق » .

وأورد الذهبي في «سير أعلام النبلاء » ٧/ ٣٥٨ عن علي بن المديني أنه قال : «إسرائيل ضعيف » وتعقبه قائلاً : «قلت : مشئ عليٌّ خلف أستاذه يحيى بن سعيد ، وقفى أثرهما أبو محمد بن حزم ، وقال : ضعيف ، وعمد إلى أحاديثه في الصحيحين فردها ولم يحتج بها ، فلا يلتفت إلىٰ ذلك ، بل هو ثقة ، نعم ليس هو في التثبت كسفيان وشعبة ، ولعله يقاربهما في حديث جده ، فإنه لازمه صباحاً ومساءً عشرة أعوام . . . . » .

وروى ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٣٣٠ بإسناد صحيح عن علي بن المديني قال : سمعت عبد الرحمان بن مهدي ، قال عيسى بن يونس : قال لي إسرائيل : « كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن » . وانظ السير ٧/ ٣٥٦ .

وأخرج ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٣٣١ عن أحمد قال : « إسرائيل كان شيخاً ، ٣

## ★ ثقة \_ وجعل يعجب من حفظه » .

وأخرج ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٣٣٠ قلت ليونس بن أبي إسحاق : أَمْلِ عليَّ حديث أبيك ، قال : اكتبه عن إسرائيل ، فإن أبي أملاه عليه » .

وقال عيسى بن يونس: «كان أصحابنا: شريكُ وسفيان.... وعدّ آخرين، إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيؤون إلىٰ أبي، فيقول: اذهبوا إلى ابني: إسرائيل، فهو أروىٰ عنه منى، وأتقن لها منى». «سير أعلام النبلاء» ٧/ ٣٥٧.

وسئل أحمد : من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق ؟ قال : إسرائيل ، لأنه صاحب كتاب » . « الجرح والتعديل » ٢/ ٣٣١ .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٠٩/١ : « إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول وهو في البيت كالإسطوانة ، فلا يلتفت إلىٰ تضعيف من ضعفه ، نعم شعبة أثبت منه إلا في أبى إسحاق » .

فهل يقال بعد هاذا: إنه ضعيف في جده ؟! وانظر أيضاً « ميزان الاعتدال » ٢٠٠١٠٠٠ . وأما تضعيفه الأحاديث التي يقول فيها أبو إسحاق: (عن فلان) ، بالعنعنة ، فهو منهج علماء الكلام وبعض الأصوليين ، مشى خلفهم فيه \_ رحمه الله \_ مجانباً منهج السلف المحققين الأفذاذ ، متجاهلاً \_ أو جاهلاً لست أدري \_ أن العنعنة في الأسانيد ضرب من تصرف الرواة . قال الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢/ ٤٦٤ بإسناد صحيح إلى الوليد بن مسلم أنه قال : «كان الأوزاعي إذا حدث يقول : (حدثنا يحيى قال : حدثنا فلان قال : حدثنا فلان . . . . ) .

قال الوليد: فربما قلت: (حدثني) وربما قلت: (عن)، تخففاً من الأخبار». وانظر «الكفاية» ص( ٣٩٠).

وقال الحاكم : « قرأت بخط محمد بن يحيىٰ : سألت أبا الوليد : أكان شعبة يفرق بين ( أخبرني ) و ( عن ) ؟ فقال : أدركت العلماء V يفرقون بينهما » . « شرح علل الترمذي » V 4 V 7 .

وقال الخطيب في « الكفاية » ص( ٣٩٠ ) : « وإنما استجاز كتبةُ الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكرارها. . . . » وانظر بقية كلامه ، ولولا طوله لنقلته لك أخي القارىء .

والمتقدمون لا يضعفون أحاديث المدلسين بمجرد العنعنة بل لا بد من وجود التدليس:

قال أحمد في بحر الدم ص( ٤٤١ ) وقد سئل عن هشيم : « ثقة إذا لم يدلس » . ولم يقل : إذا عنعن .

\_\_\_\_

خارهه وعابه . قلت له : أيكون المدلس حجة فيما روى ، أو حتى يقول : حدثنا ، وأخبرنا ؟ فقال : لا يكون حجة فيما دلس » . ولم يقل : فيما عنعن . وانظر « التمهيد » ١٧/١ .
 وقال الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢/ ١٣٧ : « وحديث سفيان ، وأبي إسحاق ، والأعمش ـ ما لم يعلم أنه مُكنَّس ـ يقوم مقام الحجة » . ولم يقل : ما لم يعلم أنه مُكنَّع ن .
 وقال يعقوب بن شيبة في « الكفاية » ص ( ٣٦٢ ) : « وسألت علي بن المديني عن الرجل يدلس ، أيكون حجة فيما لم يقل : حدثنا ؟

فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس ، فلا ، حتىٰ يقول: حدثنا » وانظر « التمهيد » ١٨/١ . نقول: ومفهوم قول ابن المديني أن المدلس يكون ثقة إذا لم يكن الغالب علىٰ أحاديثه التدليس .

ومما تقدم يتضح أن الأصل قبول رواية المدلس الثقة بأية صيغة رويت حتى يتبين أنها مدلسة . وقد وفق ابن حزم في رسم معالم منهج أئمة الحديث المتقدمين بأسلوب بارع ـ مع تناقضه معه ـ حيث قال في « الإحكام في أصول الأحكام » ١/١٥٨ حيث قال : « وأما المدلس فينقسم قسمين :

أحدها: حافظ عدل ربما أرسل حديثه ، وربما أسنده ، وربما حدث فيه على سبيل المذاكرة ، أو الفتيا ، أو المناظرة ، فلم يذكر له سنداً ، وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض ، فهاذا لا يضر سائر رواياته شيئاً ، لأن هاذا ليس جرحة ولا غفلة ، للكنا نترك من حديثه ما علمنا يقيناً أنه أرسله ، وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده ، وناخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئاً من ذلك .

وسواء قال : ( أخبرنا فلان ) ، أو قال : ( عن فلان ) أو قال : ( فلان عن فلان ) كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيَقَّنْ أنه أورد حديثاً بعينه إيراداً غير مسند ، فإن أيقنا ذلك ، تركنا ذلك الحديث وحده فقط ، وأخذنا سائر رواياته .

وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال: كان معمر يرسل لنا أحاديث ، فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له ، وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين: كالحسن البصري ، وأبي إسحاق السبيعي ، وقتادة بن دعامة ، وعمرو بن دينار ، وسليمان الأعمش ، وأبي الزبير ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة . وقد أدخل علي بن عمر الدارقطني فيهم مالك بن أنس ولم يكن كذلك ، ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة وأسند أخرى » .

وقال في مكان آخر من « الإحكام » : « وأما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه المدلس إلا ما قال في مكان آخر من « الإحكام » : « وأما أن بعضنا يرى قبول جميع رواياته إذا لم يدلس المنكرات إلى >

......

\_\_\_\_\_

◄ الثقات إلا ما صح فيه تدليسه ، وبهاذا نقول وعلىٰ كل ما ذكرنا البرهان » .

وقد تبين مما تقدم أَنَّ صيغ التحديث تتغير كثيراً: فالعنعنة ـ في الغالب ـ تكون من المدلس ، أو ممن دونه: أي من الراوي عموماً ، كما أن التصريح بالتحديث أحياناً قد يكون وهماً ممن دون المدلس .

فالحكم بالتدليس اعتماداً على العنعنة وحدها خطأ ، والحكم بالاتصال بناء على وجود طريق فيه التصريح بالتحديث مع مخالفتها جميع الطرق ، خطأ . ومعرفة هاذه الأمور تكون باستقراء الروايات مع معرفة حال الرواة بدقة ، وانظر « منهج المتقدمين في التدليس » للشيخ الفاضل : ناصر حمد الفهد .

وأما جهالة هانىء بن هانىء عنده فلأنه لم يرو عنه غير واحد ، متجاوزاً ما قدمنا من توثيق علماء فضلاء له ، ولبيان ما ذهبنا إليه نقول :

قال الترمذي : ( وقال يعقوب بن شيبة : قلت ليحيى بن معين : متىٰ يكون الرجل معروفاً ، إذا روىٰ عنه كم ؟

قال: إذا روىٰ عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي \_ وهو من أهل العلم \_ فهو غير مجهول . قلت : فإذا روىٰ عن الرجل مثل سماك ، وأبي إسحاق ؟ قال : هـُـؤلاء يروون عن مجهولين » .

وقال ابن رجب في « شرح علل الترمذي » ١/ ٨٢ ـ ٨٥ : « وهاذا تفصيل حسن ، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون : أن لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعداً عنه . . . .

وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أُسِيد الخراساني ( ليس بالمشهور ) مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء .

وكذا قال أحمد في حصين بن عبد الرحمان الحارثي (ليس يعرف، ما روى عنه غير حجاج بن أرطاة، وإسماعيل بن أبى خالد روى عنه حديثاً واحداً).

وقال في عبد الرحمان بن وعلة : ( إنه مجهول ) مع أنه روى عنه جماعة ، لاكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء .

وقد صحح \_ يعني الإمام أحمد \_ حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولاً . قال في (خالد بن شُمَيْر ) : « لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث » . وقال مرة أخرى : « حديثه عندي صحيح » .

وظاهر هـٰذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ » . شرح علل الترمذي ١/ ٨٢ \_٨٥ وفيه أيضاً الدليل علىٰ أن ما ذهب إليه الخطيب هو مذهب المتأخرين ، ◄

............

وأما منهج المتقدمين فهو الآتي بيانه .

وعلق الدكتور العتر على ما تقدم بقوله : « تعدد الرواة وسيلة لمعرفة الراوي وتعديله ، فإذا وجد التعديل من الحافظ المطلع كفي عن التعدد » .

وقد نص أهل الحديث أن التعديل يثبت بخبر الواحد . ( توضيح الأفكار ) ٢/ ١٨٧ .

وقال المازري: « العدد لا يشترط في الرواية \_ بخلاف الشهادة . وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبة ذلك أموراً : أحدها : أن الغالب من المسلمين يهاب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف شهادة الزور .

الثاني: أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة... » تدريب الراوي ١/ ٣٣٢.

واستدل الخطيب علىٰ وجوب قبول تزكية الواحد بقوله : « قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد ، فوجب لذلك أن يقبل في تعديله واحد « الكفاية » ١/ ٩٧ .

وقال ابن الصلاح في مقدمته ص (٥٢): «اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، أو لا بد من اثنين: فمنهم من قال: لا يثبت إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات. ومنهم من قال: وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخير، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات».

وقال ابن الصلاح في مقدمته ص( ٥٣ ): « المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة ، وهو عدل في الظاهر ، وهو المستور . فقد قال بعض أئمتنا : المستور : من يكون عدلاً في الظاهر ، ولا تعرف عدالة باطنه ، فهاذا المجهول يحتج بروايته بعض من ردّ رواية الأول ، وهو قول بعض الشافعيين ، وبه قطع ، منهم الإمام سُلَيْم بن أيوب الرازي ، قال : لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي ، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن ، فاقتصر منها على معرفة ذلك في الظاهر . . . .

قلت ـ القائل : ابن الصلاح ـ : ويشبه أن يكون العمل على هاذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم ، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله أعلم » .

وقد زاد الأمر وضوحاً أيضاً الإمام المعلمي في « التنكيل » ١٩٦١ • ٧ الأمر الثامن الذي عليه أن يراعيه الباحث عن حال رجل في سند: « ينبغي أن نبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدله ، فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له ، وتمكنت معرفتهم به ، بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة ، وسمع منه مجلساً واحداً أو >

حديثاً واحداً ، وفيمن عاصره ولم يلقه ، ولاكنه بلغه شيء من حديثه ، وفيمن كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه ، ومنهم من يجاوز ذلك ، فابن حبان قد يذكر في « الثقات » من يجد البخاري سماه في « تاريخه » من القدماء وإن لم يعرف ما روئ ، وعمَّن روئ ، ومن روئ عنه ، وللكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفاً مكثراً ، والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء ، وكذلك ابن سعد ، وابن معين ، والنسائي ، وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو مشاهد ، وإن لم يرو عنه إلا واحد ، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد . . . » وذكر كثيراً ممن وثقهم ابن معين من هذا الضرب ، ثم قال : « ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتىٰ يطلع علىٰ عدة أحاديث له مستقيمة ، وتكثر حتىٰ يغلب علىٰ ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي ، وهاذا كله يدل علىٰ أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو علىٰ سبر حديث الراوي .

وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتىٰ يتبين منهم ما يوجب القدح ، نص علىٰ ذلك في ( الثقات ) ، وذكره ابن حجر في ( لسان الميزان ) ١٤/١ واستغربه ، ولو تدبر لوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه ، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل علىٰ صدق وضبط ، ولم يبلغه ما يوجب طعناً في دينه وَثَقه ، وربما تجاوز بعضهم هاذا كما سلف ، وربما يبنى بعضهم علىٰ هاذا حتىٰ في أهل عصره . . . . » .

وقال المعلمي أيضاً في « التنكيل » ١/ ٤٤٩ راداً على الكوثري اتهامه ابن حبان بتوثيق المجاهيل الذين لم يسبر أحوالهم ، قد بين ابن حبان اصطلاحه : وهو أن يذكر في ( الثقات ) كل من روى عنه ثقة ولم يرو منكراً ، وأن المسلمين على العدالة حتى يثبت الجرح ، وقد ذهب غيره من الأكابر إلى قريب من هذا. . . . » وانظر بقية كلامه هناك . حيث وضح قاعدة ابن حبان توضيحاً لم يسبقه أحد إليه ، أجزل الله له الثواب .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٦٦/٣ ترجمه مالك بن الخير الزَّبادي : « قال ابن القطان : هو ممن لم تثبت عدالته \_ يريد أنه ما نص أحد علىٰ أنه ثقة \_ وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص علىٰ توثيقهم .

والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح » .

 ١٩٠/٩ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ مُخَرِّم / \_ وَكَانَ عُثْمَانِيّاً \_ قَالَ : إِنِّي لَمَعَ عَلِيٍّ ١٩٠/٩ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، إِذْ أَتَىٰ كَرْبَلاءَ ، فَقَالَ : يُقْتَلُ بِهَاٰذَا ٱلْمَوْضِعِ شَهِيدٌ لَيْسَ مِثْلَهُ شُهَدَاءُ ، إِلاَّ شُهَدَاءُ ، إِلاَّ شُهَدَاءُ بَدْرِ .

فَقُلْتُ : بَعْضَ كِذْبَاتِهِ ، وَثَمَّ رِجُلُ حِمَارٍ مَيِّتٍ ، فَقُلْتُ لِغُلاَمِي : خُذْ رِجْلَ هَلْذَا ٱلْحِمَارِ فَأَوْتِدْهَا فِي مَقْعَدِهِ (١) ، وَغَيِّبْهَا .

فَضَرَبَ ٱلدَّهْرُ (٢) ضَرْبَةً ، فَلَمَّا قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ٱنْطَلَقْتُ وَمَعِي أَصْحَابِي ، فَإِذَا جُثَّةُ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَىٰ رِجْلِ ذَلِكَ ٱلْحِمَارِ ، وَإِذَا أَصْحَابُهُ رِبْضَةٌ حَوْلَهُ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه عطاء بن السائب ، وهو ثقة ولكنه اختلط ، وبقية رجاله ثقات .

→ وقال السخاوي في « فتح المغيث » ٣١٩/١ : « وخص بعضهم القبول بمن يزكيه - مع رواية الواحد \_ أحد أئمة الجرح والتعديل ، واختاره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) ، وصححه شيخنا \_ يعني ابن حجر العسقلاني \_ وعليه يتمشىٰ تخريج الشيخين في صحيحيهما لجماعة أفردهم المؤلف العراقي بالتأليف » . وانظر « الغاية في شرح الهداية » للسخاوي ١٩٨١ ، و « بلغة الأربب في مصطلح آثار الحبيب » ص ( ١٩٦ ) للزبيدي .

وفي نهاية المطاف أرى أن ألتمس من الأخوة المخلصين العاملين في خدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا النظر في كثير من الأحاديث التي ضعفت بالقول: «إسناده ضعيف فيه فلان وقد عنعن». أو «إسناده ضعيف فيه عنعنة فلان». أو بالقول «فيه فلان وهو مجهول» أو «فيه فلان وقد وثقه ابن حبان كعادته في توثيق المجاهيل». وإنني لأشهد أن الشيخ ناصر ذو قدم راسخة في هاذا الفن الشريف، وهو مرجع من المراجع الهامة فيه، ولاكنه \_ رحمه الله \_ لم يستطع أن يكون معلماً ولا استطاع أن يكون مربياً. فأسأل الله أن يغفر له تجاوزه حدود العالم المربى، وأن يسكنه في مستقر رحمته.

<sup>(</sup>١) أي : غُيِّبُهُ في المكان الذي يجلس فيه .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الظهر » وهو تحريف. وضرب الدهر: تحرك: أي دار دورة. وضرب الدهر بين القوم: فرق وباعد.

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ١١١ برقم ( ٢٨٢٦ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »
 (٣) ٢٢٢ \_ من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة ، وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٢٢١/١٤ من ◄

١٥١٢٠ ـ وَعَنْ أَبِي هَرْثَمَةَ (١) ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ بِنَهْرِ كَرْبَلاَءَ ، فَمَرَّ بِشَجَرَةٍ تَحْتَها بَعْرُ غُزْلاَنٍ ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَبْضَةً فَشَمَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : يُحْشَرُ مِنْ هَلذَا ٱلظَّهْرِ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

رواه الطبراني (٢) ورجاله ثقات .

١٥١٢١ - وَعَنْ أَبِي حِبْرَةَ ، قَالَ : صَحِبْتُ عَلِيّاً - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - حَتَّىٰ أَتَى ٱلْكُوفَةَ ، فَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ بِذُرِّيَّةِ نَبِيّحُمْ بَيْنَ ظَهرَانِيكُمْ ؟ قَالُوا : إِذَا يُبْلِيَ ٱللهُ فِيهِمْ بَلاَءً حَسَناً .

فَقَالَ : وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيَنْزِلُنَّ بَيْنَ ظَهْرَانِيكُمْ ، وَلَتَخْرُجُنَّ إِلَيْهِمْ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَقُولُ :

هُـمْ أَوْرَدُوهُ بِـالْغُـرُورِ وَعَـرَّدُوا أَجِيبُوا دُعَـاهُ لاَ نَجَاةً ولاَ عُـذْرَا

## طریق محمد بن سعد ،

جميعاً: حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن ميمون بن مهران ، عن شيبان بن مُحَزِّم . . . . وهاذا إسناد ضعيف أبو عوانة : وضاح بن عبد الله روى عن عطاء قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز حديثه . ويحيى بن حماد هو ختن أبي عوانة . وشيبان بن مُحَزِّم ، قال ابن حبان في ( الثقات ) ٣٦٧/٤ : « شيبان بن قَحْذَم . . . . وقد قيل : شيبان بن مُحَزِّم » .

(١) في ( مص ) : « هرية » . وفي ( ظ ) : « هريرة » . وعند ابن أبي شيبة والطبراني
 ( هرثمة ) ايضاً . وأخشىٰ أن يكون محرفاً عن ( هريم ) .

قال مسلم في « الكنىٰ » : « أبو هريم عبيد ، روىٰ عن علي ، روىٰ عنه الأعمش » . وكذلك قال البخاري في الكبير ٦/٦ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦/٦ ، وابن حبان في الثقات ٥/١٣٩ .

(٢) في الكبير ٣/ ١١١ برقم ( ٢٨٢٥ ) ، وابن أبي شيبة ٩٨/١٥ برقم ( ١٩٢١٥ ) من طريق الأعمش ، عن سلام أبي شرحبيل ، عن أبي هرثمة . . . . وهاذا إسناد فيه أبو هَرْثَمَةَ وما وجدت له ترجمة . وباقي رجاله ثقات .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> وفيه سعد بن وهب متأخر ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . ( مص : ٣٣٦ ) .

١٥١٢٢ ـ وَعَنِ ٱلْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : أَلاَ أَحَدُّثُكُمْ عَنْ خَاصَّةِ نَفْسِي وَأَهْلِ بَيْتِي ؟ قُلْنَا : بَلَىٰ .

قَالَ : أَمَّا حَسَنُ فَصَاحِبُ جَفْنَةٍ وَخُوَانٍ ، وَفَتَىً مِنَ ٱلْفِتْيَانِ ، وَلَوْ قَدِ ٱلْتَقَتْ حَلَقَتَا ٱلْبِطَانِ<sup>(٢)</sup> لَمْ يُغْنِ عَنْكُمْ فِي ٱلْحَرْبِ حِبَالَةَ (٣) عُصْفُورٍ .

وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ ، فَصَاحِبُ لَهْوِ وَظِلِّ وَبَاطِلٍ ، وَلاَ يَغُرَّنَكُمُ ٱبْنَا عَبَّاسٍ . وَأَمَّا أَنَا وَحُسَيْنٌ فَإِنَّا مِنْكُمْ ، وَأَنتُمْ مِنَّا ، وَٱللهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُدَالَ هَلُؤُلاَءِ ٱلْقَوْمُ وَلَمَّا أَنَا وَحُسَيْنٌ فَإِنَّا مِنْكُمْ ، وَأَنتُمْ مِنَّا ، وَٱللهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُدَالَ هَلُؤُلاَءِ ٱلْقَوْمُ وَمِطَوَاعِيَّتِهِمْ فِي أَرْضِهِمْ ، وَفَسَادِكُمْ فِي أَرْضِكُمْ ، وَبِأَدَائِهِمُ ٱلأَمَانَةَ وَخِيَانَتِكُمْ ، وَبِطَوَاعِيَّتِهِمْ إِمَامَهُمْ وَمَعْصِيَتِكُمْ لَهُ ، وَٱجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ ، وَتَفَرُّ قِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ ، تَطُولُ دَوْلَتُهُمْ حَتَّىٰ لاَ يَدَعُونَ للهِ مُحَرَّماً إِلاَّ ٱسْتَحَلُّوهُ ، وَلاَ يَبْقَىٰ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ دَخَلَهُ ظُلْمُهُمْ ، وَحَتَّىٰ يَكُونَ أَحَدُكُمْ تَابِعاً لَهُمْ ، وَحَتَّىٰ تَكُونَ نُصْرَةً وَلاَ عَابَ سَبَّهُ وَحَتَّىٰ يَكُونَ أَحَدُكُمْ مَا بِعاً لَهُمْ ، وَحَتَّىٰ يَكُونَ نُصْرَةً أَطَاعَهُ ، وَإِذَا غَابَ سَبَّهُ وَحَتَّىٰ يَكُونَ لَهُ مَدُولًا عَلَهُمْ ، وَجَتَّىٰ يَكُونَ نَصْرَةً أَطَاعَهُ ، وَإِذَا غَابَ سَبَّهُ وَحَتَّىٰ يَكُونَ لَهِ مَاكَمُ مُ مِنْهُمْ كَنُصْرَةِ ٱلْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ إِذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ ، وَإِذَا غَابَ سَبَّهُ وَحَتَّىٰ يَكُونَ لَوْمُ أَطَاعَهُ ، وَإِذَا غَابَ سَبَّهُ وَحَتَّىٰ يَكُونَ لَهُ مَا أَعْهُمْ ، وَإِذَا غَابَ سَبَّهُ وَحَتَّىٰ يَكُونَ اللهِ مَا فَاذَا عَابَ سَبَهُ وَحَتَّىٰ يَكُونَ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ١١٠ برقم ( ٢٨٢٣ ) من طريق سعد بن وهب الواسطي ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن شُبيَّل بن عَزْرَة عن أبي حِبْرَةَ ، قال : . . . . وهـٰـذا إسناد ضعيف سعد بن وهب ترجمه بحشل في « تاريخ واسط » ص : ( ٢٠٣ ) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وجعفر بن سليمان كان يتشيع .

وأبو حِبْرَةَ هو: شيحة بن عبد الله بن قيس. ترجمه البخاري في الكبير ٢٦٥/٤، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٨٩/٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/٣٧٢ وقد روىٰ عن جمع ، وما رأيت فيه جرحاً .

وقوله : « عَرَّدُوا » أي : انهزموا وهربوا .

<sup>(</sup>٢) البطان : الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير ، ويقال : التقت حلقتا البطان للأمر إذا اشتد .

<sup>(</sup>٣) الحبالة: المصيدة من أي شيء كانت.

أَعْظَمُكُمْ فِيهَا غَنَاءً أَحْسَنُكُمْ بِٱللهِ ظَنَّا ، فَإِنْ أَتَاكُمُ ٱللهُ بِٱلْعَافِيَةِ فَٱقْبَلُوا ، فَإِنِ ٱبْتُلِيتُمْ فَٱصْبِرُوا ، فَإِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ .

رواه الطبراني (١) ورجاله ثقات .

191 - 1917 - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ ٱلْحُسَيْنُ جَالِساً / فِي حِجْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُحِبُّهُ ؟ . فَقَالَ : « وَكَيْفَ لاَ أُحِبُّهُ وَهُوَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي » .

فَقَالَ : أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ ، أَلاَ أُرِيكَ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ ؟ فَقَبَضَ قَبْضَةً ( مص : ٣٣٧ ) فَإِذَا تُرْبَةٌ حَمْرَاءُ .

رواه البزار (۲<sup>)</sup> ورجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

١٥١٢٤ ـ وَعَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا<sup>(٣)</sup> أَرَادَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ أَرْضِ ٱلْعِرَاقِ ، أَرَادَ أَنْ يَلْقَى ٱبْنَ عُمَرَ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ فِي أَرْضٍ لَهُ ، فَأَتَاهُ لِيُودَّعَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ ٱلْعِرَاقَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۰۲/۳ برقم ( ۲۸۰۱ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 1۷۸/۱٤ \_ وابن عساكر أيضاً في تاريخه ۱۷۷/۱٤ من طريق يحيى بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي إدريس ، حدثنا المسيب بن نَجَبَة ، قال : سمعت علياً ، موقوفاً عليه ، وإسناده حسن . أبو إدريس هو : المرهبي . ويحيى بن حماد هو : ختن أبي عوانة .

والمسيب بن نَجَبَة فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٠٤ ) في « مسند الدارمي » .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٣١ برقم ( ٢٦٤٠ ) من طريق إبراهيم بن يوسف الصيرفي ، حدثنا الحسين بن عيسى ، حدثنا الحكيم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف الحسين بن عيسى الحنفي ، وإبراهيم بن يوسف الصيرفي فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٠٨ ) .

وقال البزار : « لا نعلمه يروى بهاذا اللفظ إلا بهاذا الإسناد ، والحكم حدثنا بما لا نعلم عن غيره » .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ) : « إنما » وهو تحريف . والتصويب من ( ظ ، د ) .

فَقَالَ : لاَ تَفْعَلْ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَكُونَ مَلِكاً نَبِيّاً أَوْ نَبِيّاً عَبْداً ، فَقِيلَ لِي : تَوَاضَعْ ، فَٱخْتَرْتُ أَنْ أَكُونَ نَبِيّاً عَبْداً » .

وَإِنَّكَ بِضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَخْرُجْ .

قَالَ : فَأَبَىٰ ، فَوَدَّعَهُ وَقَالَ : أَستَوْدِعُكَ ٱللهَ مِنْ مَقْتُولٍ .

رواه البزار(١) ، والطبراني في الأوسط ، ورجال البزار ثقات .

١٥١٢٥ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ٱسْتَأْذَنَنِي حُسَيْنٌ فِي ٱلْخُرُوجِ ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ يُزْرِيَ ذَلِكَ بِي أَوْ بِكَ لَشْبَكْتُ بِيدِي فِي رَأْسِكَ ، فَكَانَ ٱلَّذِي رَدَّ عَلَيَّ : أَنْ قَالَ : لأَنْ أُقْتَلَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِي حَرَمُ ٱللهِ وَرَسُولِهِ .
 قَالَ : لأَنْ أُقْتَلَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِي حَرَمُ ٱللهِ وَرَسُولِهِ .

قَالَ : فَذَلِكَ ٱلَّذِي سَلَّىٰ بِنَفْسِي عَنْهُ .

(١) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٣٢ برقم ( ٢٦٤٣ ) من طريق إسماعيل بن أبي الحارث ، حدثنا شبابة بن سوار ،

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٢٠١ ) من طريق أحمد بن القاسم الجوهري ، حدثنا سعيد بن سليمان ،

جميعاً: حدثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف عامر الشعبي لم يسمع ابن عمر . وفي إسناد البزار زيادة « الحسن بن » قبل « يحيى بن إسماعيل » وتحرفت فيه أيضاً « بن إسماعيل » إلىٰ : « عن إسماعيل » .

وفي إسناد الطبراني « سعيد بن سليمان » أبو عثمان الضبي ، لقبه سَعْدُويَه . ثقة حافظ من رجال الستة .

ويحيى بن إسماعيل بن سالم ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٢٦٠ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ١٢٦ وقد روى عنه غير واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٦١٠ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الشعبي إلا يحيى بن إسماعيل بن سالم . . . . » .

وأخرجه البزّار أيضاً برقم ( ٢٦٤٤ ) من طريق أبي داود ، حدثنا الحسن بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن ابن عمر قال : بنحوه .

وأزعم أيضاً أن في هــٰذا الإسناد تحريف « يحيىٰ » إلى « الحسن » والانقطاع الذي أشرنا إليه . في الإسناد السابق . رواه الطبراني (١) ، ورجاله رجال الصحيح .

الله عَلَيْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْحُرِّ : أَنَّهُ سَأَلَ ٱلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَعَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرِكَ هَـٰذَا شَيْئاً ؟ قَالَ :
 لا .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

١٥١٢٧ ـ وَعَنِ ٱلْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، قَالَ : لَمَّا أُحِيطَ بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي مَ السُمُ هَاذِهِ ٱلأَرْضِ ( ظ : ٣٣٨ ) قَالَ : كَرْبَلاَءُ .

قَالَ<sup>(٣)</sup> صَدَقَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهَا أَرْضُ كَرْبٍ وَبَلاَءٍ » .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> وفيه: يعقوب بن حميد بن كاسب ، وهو ضعيف وقد وثق .

١٥١٢٨ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ ، قَالَ : قَالَ لِيَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَبْلَ قَتْلِهِ بِيَوْمٍ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لَهُمْ مَلِكٌ . قَالَ : وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> وإسناده جيد .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/١١٩ برقم ( ٢٨٥٩ ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس قال : قال ابن عباس. . . . وهــلـذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/ ١٣٣ برقم ( ٢٩٠١ ) \_ ومن طريق أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٧ : ٢١٧ \_ من طريق شريك ، عن جابر ، عن عمرو بن خبيب ، عن عبيد الله بن الحر . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي ، وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موراد الظمآن » . وعمرو بن خبيب \_ وعند ابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وابن عساكر : حبيب \_ ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٣٢٦ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦/ ٢٢٧ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «قالوا».

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/ ١٠٦ وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٤٢٤ ) ، والمطلب لم يدرك هلذه القصة ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٥١١١ ) .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٣/١٠٧\_ ١٠٨ برقم ( ٢٨١٦ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم →

١٥١٢٩ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ بِٱلْحُسَيْنِ وَأَيْقَنَ أَنَّهُمْ قَاتِلُوهُ ، قَامَ فِي أَصْحَابِهِ خَطِيباً (١) ، فَحَمِدَ ٱلله ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ نَزَلَ مَا تَرَوْنَ مِنَ ٱلأَمْرِ ( مص : ٥١٩ ) وَإِنَّ ٱلدُّنْيَا تَغَيَّرَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ نَزَلَ مَا تَرَوْنَ مِنَ ٱلأَمْرِ ( مص : ٥١٩ ) وَإِنَّ ٱلدُّنْيَا تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ ، وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا وَٱنْشَمَرَ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةُ (٢) ٱلإِنَاءِ ، إِلاَّ خَسِيسُ عَيْشٍ كَٱلْمَرْعَى ٱلْوَبِيلِ .

أَلاَ تَرَوْنَ ٱلْحَقَّ لاَ يُعْمَلُ بِهِ ، وَٱلْبَاطِلَ لاَ يُتَنَاهَىٰ عَنْهُ ، لِيَرْغَبِ ٱلْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ ٱللهِ ، فَإِنِّي لاَ أَرَى ٱلْمَوْتَ إِلاَّ سَعَادَةً ، وَٱلْحَيَاةَ مَعَ ٱلظَّالِمِينَ إِلاَّ بَرَماً (٣) وَقُتِلَ لِقَاءِ ٱللهِ ، فَإِنِّي لاَ أَرَى ٱلْمَوْتَ إِلاَّ سَعَادَةً ، وَٱلْحَيَاةَ مَعَ ٱلظَّالِمِينَ إِلاَّ بَرَماً (٣) وَقُتِلَ الْخُسَيْنُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ إِحْدَىٰ / وَسِتِّينَ بِٱلطَّفِّ (٤) ، بِكَرْبَلاَءَ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزِّ ١٩٢/٩ وَكُنَاءَ ، وَهُوَ صَابِغٌ بِٱلسَّوَادِ ، وَهُوَ ٱبْنُ سِتٍّ وَخَمْسِينَ .

رواه الطبراني (٥) ، ومحمد بن الحسن هلذا ، هو : ابن زبالة متروك ، ولم يدرك القصة .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ، د ) : « خطبنا » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) الصُّبَابة : البقية القليلة من الماء ونحوه .

<sup>(</sup>٣) الْبَرَمُ : السأم والضجر والملل والسآمة . وجاءت في « الحلية » : « جرماً » ، وفي السير : « ندماً » .

<sup>(</sup>٤) الطُّفُّ : الشاطىء . ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق .

<sup>(</sup>٥) في الكبير 7/11 برقم ( 7/11 ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 7/11 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7/11 من طريق الزبير بن بكار ، حدثني محمد بن الحسن قال : . . . . وهاذا إسناد فيه علتان : محمد بن الحسن هو : ابن زبالة متروك الحديث ، والثانية : أن الإسناد منقطع : محمد بن الحسن لم يدرك هاذه القصة كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ .

وأورده الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٣/ ٣١٠ من طريق الزبير بن بكار ،

تنبيه: لقد تحرفت «انشمر» عند الذهبي إلى «استمرئت»، وعند ابن عساكر إلى «استمرت»، وعند ابن عساكر إلى «استمرت». وانشمر: تقلص وضم بعضه إلى بعض.

١٥١٣٠ ـ وَعَنِ ٱلْكَلْبِيِّ ، قَالَ : رَمَىٰ رَجُلُ ٱلْحُسَیْنَ وَهُوَ یَشْرَبُ ، فَشَلَّ شِدْقَیْهِ ، فَقَالَ : لاَ أَرَوْاكَ ٱللهُ ؛ فَشَرِبَ حَتَّیٰ تَفَطَّرَ (١) .

رواه الطبراني ورجاله إلىٰ قائله ثقات .

المُكُوفَةِ سَاخِطاً لِوِلاَيَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً . فَكَتَبَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ( مص : ٣٣٩ ) الْكُوفَةِ سَاخِطاً لِوِلاَيَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً . فَكَتَبَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ( مص : ٣٣٩ ) إِلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ ، وَهُوَ وَالِيهِ عَلَى الْعِرَاقِ : إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ حُسَيْناً قَدْ سَارَ إِلَى الْكُوفَةِ ، وَقَدِ البُّلِيَ بِهِ زَمَانُكَ مِنْ بَيْنِ الأَزْمَانِ ، وَبَلَدُكَ مِنْ بَيْنِ الْلِلاَدِ (٢٠ ) ، وَابْتُلِيتَ الْمُحُوفَةِ ، وَقَدِ البُّلِادِ (٢٠ ) ، وَابْتُلِيتَ بِهِ مِنْ بَيْنِ الْمُعَمَّالِ وَعِنْدَهَا تُعْتَقُ أَوْ تَعُودُ عَبْداً كَمَا تُعْتَبَدُ الْعَبِيدُ .

فَقَتَلَهُ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ زِيَادٍ ، وَبَعَثَ بِرَأْسِهِ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ ٱلْحُصَيْنِ بْنِ ٱلْحُمَامِ ٱلْمُرِّيِّ (٣) :

نُفُلِّتُ هَاماً مِنْ رِجَالٍ أَحِبَّةٍ إِلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَتَّ وَأَظْلَمَا رَواه الطبراني (٤) ورجاله ثقات إلا أن الضحاك لم يدرك القصة .

١٥١٣٢ ـ وَعَنْ ٱبْنِ وَائِلٍ ـ أَوْ وَائِلِ بْنِ عَلْقَمَةَ ـ أَنَّهُ شَهِدَ مَا هُنَاكَ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَفِيكُمْ حُسَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : أَبْشِرْ بِٱلنَّارِ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ١١٤ برقم ( ٢٨٤١ ) من طريق أبي غسان النهدي : مالك بن إسماعيل ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن الكلبي قال : . . . . وهنذا أثر في إسناده محمد بن السائب الكلبي قال الجوزجاني وغيره : « كذاب » . وقال الدارقطني وجماعة : « متروك » .

وقال ابن حبان في «المجروحين » ٢/ ٢٥٥ : « الكلبي هـُـــــــــا مذهبه في الدين ، ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه » .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) ، وعند الطبراني : « البلدان » .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الإصابة ١٨/٢ وهو من أشهر الشعراء المقلين .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/ ١١ برقم ( ٢٨٥) من طريق الزبير بن بكار ، حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي ، عن أبيه الضحاك بن عثمان . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، الضحاك بن عثمان لم يدرك هاذه الحادثة .

قَالَ : أُبَشَّرُ بِربِّ رَحِيمٍ ، وَشَفِيعٍ مُطَاعٍ .

قَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا ٱبْنُ جُوَيْرَةَ ، أَوْ جُوَيْزَةَ .

قَالَ : ٱللَّهُمَّ جِزْهُ إِلَى ٱلنَّارِ . فَنَفَرَتْ بِهِ ٱلدَّابَةُ ، فَتَعَلَّقَتْ رِجْلُهُ فِي ٱلرِّكَابِ .

قَالَ : فَوَٱللهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْهُ إِلاَّ رِجْلُهُ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عطاء بن السائب ، وهو ثقة ، ولكنه اختلط .

١٥١٣٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : قَالَ حُسيْنُ (٢) حِينَ أَحَسَّ بِٱلْقَتْلِ : ٱتْتُونِي ثَوْباً لاَ يَرْغَبُ فِيهِ أَحَدُ أَجْعَلُهُ تَحْتَ ثِيَابِي لاَ أُجَرَّدُ .

فَقِيلَ لَهُ : تُبَّان ؟<sup>(٣)</sup> فَقَالَ : لاَ ، ذَاكَ لِبَاسُ مَنْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ ٱلذِّلَّةُ ، فَأَخَذَ ثَوْباً فَحَرَقَهُ ، فَجَعَلَهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ ، فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ جَرَّدُوهُ .

رواه الطبراني (٤) ، ورجاله إلىٰ قائله ثقات .

١٥١٣٤ ـ وَعَنْ عَمَّارِ ٱلدَّهْنِيِّ ، قَالَ : مَرَّ عَلِيٌّ ( مص : ٣٤٠ ) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَلَىٰ كَعْبِ ٱلأَحْبَارِ فَقَالَ : يُقْتَلُ مِنْ ولَدِ هَالذَا ٱلرَّجُلِ رَجُلٌ فِي عِصَابَةٍ لاَ يَجِفُّ عَرَقُ خُيُولِهِمْ حَتَّىٰ يَردُوا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ حَسَنٌ فَقَالُوا : هَاذَا خُيُولِهِمْ حَتَّىٰ يَردُوا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ حَسَنٌ فَقَالُوا : هَاذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۱٦/۳ برقم ( ۲۸٤٩) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ۲۳٥/۱٤ من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، حدثنا شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن ابن وائل ـ أو وائل بن علقمة ـ : أنه شهد ما هناك . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، شريك ليس ممن سمعوا عطاء قديماً .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د) زيادة « بن على » .

<sup>(</sup>٣) النُّبَّانُ : سراويل قصيرة تستر العورة المغلظة .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/ ١١٧ برقم ( ٢٨٥٠) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢٢١/١٤ من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، أنبأنا جرير ، عن ابن أبي ليلي. . . وهاذا إسناد ضعيف ، رواية إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، عن جرير غير محمودة ، والله أعلم .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله ثقات ، إلا أن عماراً لم يدرك القصة .

١٥١٣٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ / ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَنَامِ بِنِصْفِ ٱلنَّهَارِ ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، مَعَهُ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ يَلْتَقِطُهُ أَوْ يَتَبَّعُ فِيهَا شَيْئاً ، فَقُلْتُ : مَا هَلْذَا ؟ قَالَ : « دَمُ ٱلْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ » فَلَمْ أَزَلْ أَتَتَبَّعُهُ مُنْذُ ٱلْيَوْمِ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

١٥١٣٦ ـ وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ يَحِيىٰ بْنِ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ يَوْمَ قُتِلَ ٱللهُ عَلْكُ : هَلْذَا عُرْفُطَةَ يَوْمَ قُتِلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّكُمْ سَتُبْتَلُوْنَ فِي أَهْلِ بَيْتِي مِنْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّكُمْ سَتُبْتَلُوْنَ فِي أَهْلِ بَيْتِي مِنْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّكُمْ سَتُبْتَلُوْنَ فِي أَهْلِ بَيْتِي مِنْ بَعْدِي » .

رواه الطبراني (٣) والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح غير عمارة ،

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢٤٢/١ ، ٢٨٣ ، وفي « فضائل الصحابة » برقم ( ١٣٨٠ ) من طريق عبد الرحمان ، وعفان ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ١١٠ برقم ( ٢٨٢٢ ) و١٨/ ١٨٥ برقم ( ١٢٨٣٧ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٣٧/١٤ من طريق الحجاج بن المنهال ، وسليمان بن حرب ، وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ٧١٠ ) ، والحاكم في المستدرك برقم ( ٢٨٠١ ) من طريق الحسن بن موسى الأشيب ،

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٩٢/٤ برقم (٢١١١) ، والبزار في «كشف الأستار» ٢٣٣/٣ برقم (٢٦٤٥) ، والبزار في «كشف الأستار» ٢٣٣/٣ برقم (٢٦٤٥) من طريق عباد بن يعقوب الأسدي ، حدثنا علي بن هاشم بن البريد ، عن شقيق بن أبي عبد الله ، حدثني عمارة بن يحيى بن خالد بن عرفطة قال : كنا عند خالد بن عرفطة . . . وهاذا إسناد حسن . وعمارة بن يحيى بن خالد بن عرفطة ترجمه البخاري في الكبير ٢/٤٩٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا توثيقاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٤٤ .

وعمارة وثقه ابن حبان .

- الله عَنْهُ - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَامَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ عَلَىٰ بَابِ ٱلْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : أَفَعَلْتُمُوهَا ؟ أَشْهَدُ لَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَامَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ عَلَىٰ بَابِ ٱلْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : أَفَعَلْتُمُوهَا ؟ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهُمَا وَصَالِحَ لَسَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهُمَا وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ » .

فَقِيلَ لِعُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ<sup>(١)</sup> : ذَاكَ شَيْخٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ .

رواه الطبراني (٢) وفيه محمد بن سليمان بن بزيع ولم أعرفه ، وبقية

وأخرجه البخاري في الكبير ٦/ ٤٩٨ من طريق محمد بن الصلت ، عن علي بن هاشم ، به .
 وقد تحرف « شقيق » فيه إلى « سفيان » . ولفظ المرفوع عنده : « إنكم ستلقون بعدي » .
 ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٠٨٧٧ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): « فقال ».

<sup>(</sup>۲) في الكبير ٥/ ١٨٥ برقم ( ٥٠٣٧ ) من طريق محمد بن سليمان بن بزيع الجزار ، حدثنا محمد بن حميد الأصباعي ، حدثنا يوسف بن صهيب ، عن حبيب بن يسار قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه محمد بن سلمان بن بزيع ، روئ عن محمد بن حميد ، ومصعب بن المقدام \_ وإسماعيل بن أبان . وروئ عنه عبد الله بن محمد بن أسيد الأصبهاني ، وأبو العباس بن عقدة ، ومحمد بن على الكوفي .

ومحمد بن حميد الأصباعي ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٣١\_٢٣٢ وأفاد أنه روىٰ عنه أبو زرعة وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة ، وما رأيت فيه جرحاً .

وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٣٦/١٤ من طريق أبي العباس بن عقدة ، حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك ، حدثنا إسماعيل بن عامر ، أخبرنا الحكم بن محمد بن القاسم ، حدثنا أبو إسحاق السبيعي : أن زيد بن أرقم . . . وهذا إسناد فيه ابن عقدة ، وهو : أحمد بن محمد بن سعيد ، قال السلمي في سؤالاته للدارقطني برقم ( ٤٠ ) : « وسألته عن ابن عقدة ؟ فقال : حافظ محدث ، ولم يكن في الدين بالقوي ، ولا أزيد على هاذا » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ١٣٦/١ : « ابن عقدة الحافظ ، أبو العباس ، محدث الكوفة ، شيعي متوسط ضعفه غير واحد ، وقواه آخرون » . وقال البرقاني : قلت للدارقظني : أَيْش أكثر ما في نفسك من ابن عقدة ؟ قال : الإكثار من المناكير » . وانظر >

رجاله ثقات . ( مص : ٣٤١ ) .

مَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ مِنَ ٱلنُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ ، قَالَ : وُلِدَ ٱلْحُسَيْنُ لِخَمْسِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ ، وَقُتِلَ يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ (١٠ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ ، قَتَلَهُ سِنَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ خَوْلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ٱلأَصْبَحِيِّ مِنْ حِمْيَرَ ، وَحَزَّ رَأَسْهَ وَأَتَىٰ بِهِ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ زِيَادٍ . فَقَالَ سِنَانٌ :

أَوْقِـرْ رِكَـابِـي (٢) فِضَّـةً وَذَهَبَـا أَنَـا (٣) قَتَلْـتُ المَلِـكَ ٱلْمُحَجَّبَـا قَتَلْـتُ المَلِـكَ ٱلْمُحَجَّبَـا قَتَلْـتُ المَلِـكَ ٱلْمُحَجَّبَـا قَتَلْـتُ المَلِـكَ وَأَبَــا وَأَبَــا رَالَا ثقات .

١٥١٣٩ - وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ حِينَ جَاءَ نَعْيُ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، ٱللهُ سَلَمَةُ اللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَتْ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، غَرُّوهُ وَدَلُّوهُ ، لَعَنَهُمُ ٱللهُ .

رواه الطبراني (٥) ورجاله موثقون .

الميزان ١٤/٥ والكامل لابن عدي ٢٠٨/١ ، ولسان الميزان ١٣٦٣ ، وسير اعلام النبلاء » ١٤/٥ ، وفيها كثير من مصادر ترجمة هاذا الحافظ .

وفيه إسماعيل بن عامر قال الدارقطني : « شيخ من شيوخ الشيعة » . انظر سؤالات السلمي للدارقطني برقم ( ٢٥٢ ) .

وفيه الحكم بن محمد وهو مجهول .

ونسبه المتقي الهندي في « كنز العمال » برقم ( ٣٤٢٨١ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) زيادة « في المحرم ».

<sup>(</sup>٢) أي : حمل مطيتي حملاً ثقيلاً من . . . .

<sup>(</sup>٣) في « شذرات الذهب » ١/ ٢٧٤ نشر دار ابن كثير : « إنى » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/١١٧ برقم ( ٢٨٥٢ ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا الزبير بن بكار قال : . . . . موقوفاً عليه ، وإسناده إليه صحيح . وانظر « تاريخ دمشق » ٢٥٢/١٤ وفيه « المحببا » بدل « المحجبا » . وانظر أيضاً « شذرات الذهب » ٢٧٤/١ .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٣/ ١٠٨ برقم ( ٢٨١٨ ) و٣٣/ ٣٣٨ برقم ( ٧٨٦ ) وابن عساكر في « تاريخ 🗻

١٥١٤٠ ـ وَعَنْ أَسْلَمَ ٱلْمِنْقَرِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ٱلْحَجَّاجِ ، فَدَخَلَ سِنَانُ بْنُ أَنَسٍ قَاتِلُ ٱلْحُسَيْنِ ، فَإِذَا شَيْخٌ آدَمُ فِيهِ جَنَاً (() طَوِيلُ ٱلأَنْفِ ، فِي وَجْهِهِ بَرَشٌ (٢) ، فَأُوقِفَ بِحِيَالِ ٱلْحَجَّاجِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ٱلْحَجَّاجُ ، فَقَالَ : أَنْتَ قَتَلْتَ ٱلْحُسَيْنَ ؟

قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَكَيْفَ صَنَعْتَ بِهِ ؟

قَالَ : دَعَمْتُهُ بِٱلرُّمْحِ وَهَبَرْتُهُ بِٱلسَّيْفِ هَبْراً .

فَقَالَ لَهُ ٱلْحَجَّاجُ : أَمَا إِنَّكُمَا لَنْ تَجْتَمِعَا فِي دَارِ .

رواه الطبراني (٣) ورجاله / ثقات .

148/9

١٥١٤١ ـ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ـ يَعْنِي : ٱلنَخَعِيِّ ـ قَالَ : لَوْ كُنْتُ فِيمَنْ قَتَلَ ٱلْحُسَيْنَ ، ثُمَّ غُفِرَ لِي ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ ٱلْجَنَّةَ ، ٱسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَمُرَّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُرَ فِي وَجْهِي .

رواه الطبراني (٤) ، ( مص : ٣٤٢ ) ورجاله ثقات .

ح دمشق » ٢١٤٢/١٤ من طريق حجاج بن منهال ، وأبي الوليد الطيالسي ،

وأخرجه أحمد ٢٩٨/٦ وفي « فضائل الصحابة » برقم (١١٧٠) من طريق هاشم بن القاسم ،

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٤ ١/ ٢٣٧ من طريق سليمان بن حرب ،

جميعاً: حدثنا عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم المؤمنين أم سلمة.... وهاذا إسناد حسن ، شهر بن حوشب فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٣٧٠ ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم برقم ( ١٠ و ٦٠ ) .

<sup>(</sup>١) الجنأ: انحناء الكاهل على الصدر، أي فيه احديداب في ظهره.

<sup>(</sup>٢) البَرَشُ : اختلاف اللون : فيه نقطة حمراء وأخرىٰ سوداء أو غبراء ، أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/١١٢ برقم ( ٢٨٢٨ ) من طريق فرات بن محبوب ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، حدثني أسلم المنقري قال : . . . . وهذذا أثر إسناده حسن ، فرات بن محبوب فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٢٩٩ ) . وانظر الأثر التالي .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/١١٢ برقم ( ٢٨٢٩ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٤/ ٢٣٧ من →

١٥١٤٢ ـ وَعَنِ ٱللَّيْثِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ سَعْدٍ ـ قَالَ : أَبَى ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْ يَسْتَأْسِرَ ، فَقَاتَلُوهُ فَقَتَلُوهُ ، وَقَتَلُوا بَنِيهِ وَأَصْحَابَهُ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوا مَعَهُ بِمَكَانِ يُقَالُ لَهُ : ٱلطَّفُّ ، وَٱنْطُلِقَ بِعَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، وَسُكَينَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، إلَىٰ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ ، وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ قَدْ بَلَغَ ، فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَىٰ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً ، فَبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ ، وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ قَدْ بَلَغَ ، فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَىٰ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً ، فَأَمَرَ بِسُكَيْنَةَ فَجَعَلَهَا خَلْفَ سَرِيرِهِ لِئَلاَّ تَرَىٰ رَأْسَ أَبِيهَا وَذُوي قَرَابَتِهَا ، وَعَلِيُّ بْنُ خُسَيْنِ فِي غُلً ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَضَرَبَ عَلَىٰ ثَنِيَّتِي ٱلْحُسَيْنِ ، فَقَالَ :

نُفَلِّتُ هَــامــاً مــنْ رِجَــالٍ أَحِبَّـةٍ إِلَيْنَـا وَهُــمْ كَـانُــوا أَعَــقَّ وَأَظْلَمَـا

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ : ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُمُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي صَحَتَّبٍ مِّن قَبْلُ أَن نَبْراً هَأَ إِنَّا فَاللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد : ٢٢] ، فَثَقُلَ عَلَىٰ يَزِيدَ صَحَتَّبٍ مِّن قَبْلُ أَن يَتَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ ، وَتَلاَ عَلِيُّ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ آيَةً مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ .

فَقَالَ يَزِيدُ : بَلْ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ .

فَقَالَ عَلِيٌّ : أَمَا وَٱللهِ لَوْ رَآنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْلُولِينَ لأَحَبَّ أَنْ يُخَلِّينَا مِنَ ٱلْغُلِّ .

فَقَالَ : صَدَقْتَ ، فَخَلُّوهُمْ مِنَ ٱلْغُلِّ .

فَقَالَ : وَلَوْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ بُعْدِ لأَحَبَّ أَنْ يُقَرِّبَنَا .

قَالَ : صَدَقْتَ ، فَقَرَّبُوهُمْ ، فَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ وَسُكَينَةُ يَتَطَاوَلاَنِ لِتَرَيَا رَأْسَ أَبِيهِمَا ، وَجَعَلَ يَزِيدُ يَتَطَاوَلُ فِي مَجْلِسِهِ لِيَسْتُرَ رَأْسَهُ<sup>(١)</sup> ، ثُمَّ أَمرَ بِهِمْ فَجُهِّزُوا وَأَصْلَحَ إِلَيْهِمْ وَأُخْرِجُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ .

<sup>(</sup>١) في ( مص ) : « رأس أبيه » وهو خطأ ، وفي ( ظ ) : « رأس الحسين » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ( مص : ٣٤٣ ) ورجاله ثقات .

الْحُسَيْنِ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : لَمَّا أُتِيَ ٱبْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ ٱلْحُسَيْنِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - فَجَعَلَ يَجْعَلُ قَضِيباً فِي يَدِهِ فِي عَيْنِهِ ، وَأَنْفِهِ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ : ٱرْفَع ٱلْقَضِيبَ .

قَالَ لهُ: لِمَ؟

فَقَالَ : رَأَيْتُ فَمَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْضِعِهِ .

رواه الطبراني (۲) وفيه حرام بن عثمان ، وهو متروك .

١٥١٤٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا أُتِيَ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ ٱلْحُسَيْنِ ، جَعَلَ يَنْكُتُ بِٱلْقَضِيبِ ثَنَايَاهُ ، يَقُولُ : لَقَدْ كَانَ ـ أَحْسَبُهُ قَالَ : ـ جَمِيلاً .

فَقُلْتُ : وَٱللهِ لأَسُوءَنَّكَ ، إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْثُمُ حَيْثُ يَقَعُ قَضِيبُكَ .

قَالَ : فَٱنْقَبَضَ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، والطبراني بأسانيد ، ورجاله وثقوا .

(۱) في الكبير ٣/ ١٠٤ برقم ( ٢٨٠٦ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧/ ١٤ ـ من طريق يحيى بن بكير ، حدثني الليث قال : أَبَى الحسين . . . . وهـٰـذا أثر إسناده صحيح إلى الليث ، وهو : ابن سعد . وأما يحيىٰ فهو : ابن عبد الله بن بكير .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ٢٠٦/٥ برقم (٢٠٥٠) من طريق سليمان بن بلال ، عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن ثابت بن مرداس ، عن زيد بن أرقم . . . وحرام بن عثمان قال يحيى بن معين : الحديث عن حرام حرام . وقال أحمد : ترك الناس حديثه ، وانظر « لسان الميزان » / ١٨٢ - ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٣٤ برقم ( ٢٦٤٩ ) من طريق مفرج بن شجاع بن عبيد الله الموصلي ، حدثنا غسان بن الربيع ، حدثنا يوسف بن عبدة ، عن ثابت وحميد ، عن أنس . . . وهاذ إسناد ضعيف ، شيخ البزار قال الخطيب : مجهول ، ووهاه أبو الفتح الأزدي .

رواه الطبراني(١) وإسناده حسن .

١٥١٤٦ - وَعَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَأْسُ<sup>(٢)</sup> ٱلْحُسَيْنِ أَوَّلُ رَأْسٍ حُمِلَ فِي
 ٱلإسْلاَم .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه الواقدي ، وهو ضعيف .

١٥١٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ ، وَإِذَا رَأْسُ ٱلْحُسَيْنِ قُدَّامَهُ عَلَىٰ تُرْسٍ ، فَوَٱللهِ مَا لَبِثْتُ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَى ٱلْمُخْتَارِ فَإِذَا رَأْسُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ عَلَىٰ تُرْسٍ ، فَوَٱللهِ مَا لَبِثْتُ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ مُصْعَبِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ وَإِذَا رَأْسُ ٱلْمُخْتَارِ عَلَىٰ تُرْسٍ ، فَوَٱللهِ مَا لَبِثْتُ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ مُصْعَبِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ وَإِذَا رَأْسُ ٱلْمُخْتَارِ عَلَىٰ تُرْسٍ ، فَوَٱللهِ مَا لَبِثْتُ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ (٤) ، وَإِذَا رَأْسُ مُصْعَبِ بْنِ ٱلزَّبَيْرِ عَلَىٰ تُرْسٍ .

 <sup>◄</sup> ويوسف بن عبده روى عن ثابت وحميد أحاديث منكرة .

وقال البزار: لا نعلم رواه عن حميد إلا يوسف بن عبدة . . . .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ١٢٥ برقم ( ٢٨٧٨ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٨٥/١٤ \_ وأحمد في « فضائل الصحابة » برقم ( ١٣٩٧ ) من طريق سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أنس . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد ، وهو : ابن جدعان .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/١٦٣ برقم ( ٢٨٣٣ ) من طريق أحمد بن بشير ، عن مجالد ، عن الشعبي. . . . وهــٰذا أثر إسناده ضعيف إلى الشعبي فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۲) في ( مص ) : « رأيت » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ١٢٥ برقم ( ٢٨٧٦ ) من طريق أحمد بن حميد الجهمي ، حدثنا الواقدي ، عن عيسى بن عبد الرحمان السلمي ، عن الشعبي . . . . وهاذا أثر في إسناده أحمد بن حميد وما رأيت له ترجمة ، والواقدي وهو متروك .

<sup>(</sup>٤) في ( مص ) : « عبد الله » وهو خطأ .

رواه الطبراني (١) ، وأبو يعلىٰ بنحوه ، وقال : مَا كَانَ لِهـٰؤُلاَءِ عَمَلٌ إِلاَّ الرُّؤُوسُ ، ورجال الطبراني ثقات .

١٥١٤٨ ـ وَعَنْ دُوَيْدٍ ٱلْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ ٱنتُهِبَتْ جَزُورٌ مِنْ عَسْكَرِهِ ، فَلَمَّا طُبِخَتْ إِذَا هِيَ دَمٌ فَأَكْفَؤُوهَا .

رواه الطبراني (٢) ورجاله ثقات .

١٥١٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ٱلطَّحَانِ ، قَالَ : كُنْتُ فِي خُزَاعَةَ ، فَجَاؤُوا بِشَيْءٍ
 مِنْ تَرِكَةِ ٱلْحُسَيْنِ ، فَقِيلَ لَهُمْ : نَنْحَرُ أَوْ نَبِيعُ فَنَقْسِمُ ؟ ( مص : ٣٤٤ ) .

قَالَ : ٱنْحَرُوا . فَجَلَسْتُ عَلَىٰ جَفْنَةٍ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ (٣) فَارتْ نَاراً .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه من لم أعرفه .

١٥١٥٠ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ بَعْجَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ ذُلِّ دَخَلَ عَلَى ٱلْعَرَبِ :

<sup>(</sup>١) في الكبير ٣/ ١٢٥ برقم ( ٢٨٧٧ ) من طريق سعيد بن سويد ، عن عبد الملك بن عمير ، وهاذا أثر إسناده حسن .

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في « مسنده » برقم ( ٢٦٤٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤٤ /٥٨ ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٩٨٨ ) \_ من طريق محمد بن عقبة السدوسي ، حدثنا علي أبو محمد القرشي ، حدثنا أبو عبد الرحمان الغنوي ، عن عبد الملك بن عمير . . . . وهاذا أثر إسناده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل .

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  (۲) في الكبير  $\frac{1}{2}$  (۲۸٦٤ ) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم (  $\frac{1}{2}$  (  $\frac{1}{2}$  ) من طريق إسماعيل بن موسى السدي ، حدثنا دويد الجعفي ، عن أبيه قال : لما قتل الحسين . . . . وهاذا أثر إسناده ضعيف جداً ، إسماعيل السدي متهم بالرفض وهاذا الأثر دعوة إلىٰ بدعته ، وأبو دويد ما وجدت له ترجمة وكذلك ابنه دويد ، والله أعلم . و « دويد » بالمهملة ، ويقال : « ذويد » بالمعجمة .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د)، وفي مصادر التخريج « وضعت » وهو الأشبه.

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/ ١٢١ برقم ( ٢٨٦٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٣١/١٤ \_ من طريق أبي غسان : مالك بن إسماعيل النهدي ، حدثنا أبو نمير : عم الحسن بن سعيد ، عن أبي حميد الطحان قال : . . . . وأبو نمير ، وأبو حميد ما ظفرت لأي منهما بترجمة .

قَتْلُ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَٱدِّعَاءُ زِيَادٍ .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله ثقات .

١٥١٥١ - وَعَنْ أَبِي رَجَاء ٱلْعُطَارِدِيِّ (٢) قَالَ : لاَ تَسُبُّوا عَلِيّاً ، وَلاَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ، فَإِنَّ جَاراً لَنَا مِنْ بِلْهُجَيْمٍ (٣) قَالَ : أَلَمْ تَرَوْا إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْفَاسِقِ (٤) : أَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَتَلَهُ ٱللهُ .

فَرَمَاهُ ٱللهُ بِكُوْكَبَيْنِ <sup>(٥)</sup> فِي عَيْنَيْهِ ، فَطَمَسَ ٱللهُ بَصَرَهُ .

رواه الطبراني (٦) ورجاله رجال الصحيح.

١٥١٥٢ ـ وَعَنْ حَاجِبِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ ٱلْقَصْرَ خَلْفَ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ بِنِ زِيَادٍ حِينَ قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ ، فَٱضْطَرَمَ فِي وَجْهِهِ نَاراً .

فَقَالَ : هَاكَذَا بِكُمِّهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : هَلْ<sup>(٧)</sup> رَأَيْتَ قُلْتُ : نَعَمْ . وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُمَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/١٢٣ برقم ( ٢٨٧٠ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي الجواب ، وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٩/ ٢٩٥ من طريق علي بن محمد ،

وعمرو بن بعجة ترجمه البخاري في الكبير ٢/٣١٦/٦ وقال : « رأى علياً » ومفهوم ذلك أنه لم يسمعه والله أعلم . وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٧١ . وترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٢٢١ وقال : « سمع علياً » فالله أعلم .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): « العطاء ».

<sup>(</sup>٣) أي : من بني الهجيم .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) زيادة : « يعني : » .

<sup>(</sup>٥) الكوب : بياض يعشي العين .

<sup>(</sup>٦) في الكبير ٣/ ١١٢ برقم ( ٢٨٣٠ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٣٢/١٤ من طريق أبي عامر ، وأبي عاصم ، قالا : حدثنا قرة بن خالد ، حدثنا أبو رجاء العطاردي.... وهـٰـذا أثر رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٧) في ( مص ) : « بل » وهو تحريف .

رواه الطبراني(١) ، وحاجب عبيد الله لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

الله الما عنى الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : أَيُّ وَاحِدٍ أَنْتَ إِنْ أَعْلَمْ تَنِي أَنْ وَاحِدٍ أَنْتَ إِنْ أَعْلَمْتَنِي أَيَّ عَلاَمَةٍ كَانتْ يَوْمَ قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ .

فَقَالَ : قُلْتُ : لَمْ تُرْفَعْ حَصَاةٌ بِبَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ إِلاَّ وُجِدَ تَحْتَهَا دَمُ عَبِيطٍ . وَقَالَ لِي عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : إِنِّي وَإِيَّاكَ فِي هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ لَقَرِينَانِ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٥١٥٤ \_ وَعَنِ ٱلْزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَا رُفِعَ بِٱلشَّامِ حَجَرٌ يَوْمَ قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلاَّ عَنْ دَم . ( مص : ٣٤٥ ) .

رواه الطبراني (٣) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥١٥٥ \_ وَعَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ، قَالَتْ : قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةٌ ،
 فَمَكَثَتِ ٱلسَّمَاءُ أَيَّاماً مِثلَ ٱلْعَلَقَةِ / .

197/9

رواه الطبراني(٤) ، ورجاله إلىٰ أم حكيم رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ١١٢ برقم ( ٢٨٣١ ) من طريق مالك بن إسماعيل أبي غسان النهدي ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن عبد الملك بن كردوس ، عن حاجب عبيد الله بن زياد . . . وهاذا أثر منكر ، عبد السلام بن حرب ثقة حافظ وللكن له بعض ما ينكر وهاذا منها ، وعبد الملك بن كردوس مستور ، وحاجب عبيد الله بن زياد مجهول . وفاعل « أضرم » هو الله تعالىٰ أضرب عن ذكره إجلالاً وتكريماً .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/ ١١٩ برقم ( ٢٨٥٦ ) من طريق هشيم ، حدثنا أبو معشر ، عن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص ، عن الزهري ، قال : . . . . وهاذا أثر إسناد ضعيف ، أبو معشر هو : نجيح ، وهو ضعيف ، ومحمد بن عبد الله بن سعيد ما ظفرت له بترجمة ، فالله أعلم . والدم العبيط هو : الدم الطري .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/١١٣ برقم ( ٢٨٣٥ ) من طريق الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف ابن جريج لم يصرح بالتحديث .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١١٣/٣ برقم ( ٢٨٣٦ ) من طريق علي بن مسهر ، حدثتني جدتي أم حكيم قالت : قتل الحسين.... وهاذا إسناد فيه : أم حكيم وما عرفتها .

١٥١٥٦ ـ وَعَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ ٱحْمَرَّتِ ٱلسَّمَاءُ .

قُلْتُ : أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟

قَالَ : إِنَّ ٱلْكَذَّابَ مُنَافِقٌ ، إِنَّ ٱلسَّمَاءَ ٱحْمَرَّتْ حِينَ قُتِلَ (١) .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه من لم أعرفه .

١٥١٥٧ - وَعَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ٱنْكَسَفَتِ ٱلشَّمْسُ كَسْفَةً حَتَّىٰ بَدَتِ ٱلْكَوَاكِبُ نِصْفَ ٱلنَّهَارِ ، حَتَّىٰ ظَنَّنَا أَنَّهَا هِيَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وإسناده حسن .

١٥١٥٨ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ ٱلْحَارِثِ ٱلْكِنْدِيِّ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ مَكَثْنَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا صَلَّيْنَا ٱلْعَصْرَ نَظَرْنَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ عَلَىٰ أَطْرَافِ ٱلْحِيطَانِ كَأَنَّهَا ٱلْمَلاَحِفُ

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) زيادة « الحسين ».

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/١١٣ برقم ( ٢٨٣٧ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا عبد الله بن يحيى ، عن \_ تحرفت فيه إلى : بن \_ الربيع بن أبي راشد الكاهلي ، حدثنا منصور بن أبي نويرة ، عن أبي بكر بن عياش ، عن جميل بن زيد . . . وهاذا إسناد ضعيف ، جميل بن زيد هو : الطائي ، ترجمه البخاري في الكبير ٢/٥١٧ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/١١٥ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مستور .

وعبد الله بن يحييٰ ما عرفته ، وباقي رجاله ثقات :

منصور بن أبي نويرة ترجمه البخاري في الكبير ٧/٣٤٩، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » ٨/١٧٩ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/١٧٢ وقال : « مستقيم الحديث » .

والربيع بن أبي راشد ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٢٧٣\_٢٧٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٤٦١ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ١٤٤ برقم ( ٢٨٣٨ ) من طريق قيس بن أبي قيس البخاري ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن لهيعة وهو ضعيف . وهـُـذا إسناد فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . وقد قبل بعضهم روايته إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة ، أو قتيبة بن سعيد .

وشيخ الطبراني قيس بن أبي قيس : سلم البخاري ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٤٦٣/١٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ٱلْمُعَصْفَرَةُ ، وَنَظَرْنَا إِلَى ٱلْكَوَاكِبِ يَضْرِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً .

رواه الطبراني (١) ، وفيه من لم أعرفه .

١٥١٥٩ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَمْ تَكُنْ فِي ٱلسَّمَاءِ حُمْرَةٌ حَتَّىٰ قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه يحيى الحماني ، وهو ضعيف .

١٥١٦٠ ـ وَعَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ أَبِي ، قَالَتْ : شَهِدَ رَجُلاَنِ
 مِنَ ٱلْجُعْفِيِّينَ قَتْلَ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَطَالَ ذَكَرُهُ حَتَّىٰ كَانَ يَلُفُّهُ ، وَأَمَّا ٱلْخَرُ فَكَانَ يَسْتَقْبِلُ الرَّايَةَ بِفِيهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ عَلَىٰ آخِرِهَا .

قَالَ سُفْيَانُ : رَأَيْتُ وَلَدَ أَحَدِهِمَا ، كَانَ بِهِ خَبَلٌ وَكَأَنَّهُ مَجْنُونٌ .

رواه الطبراني (٣) ، ورجاله إلىٰ جده سفيان ثقات ( مص : ٣٤٦ ) .

١٥١٦١ - وَبِسَنَدِهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ٱلْوَرْسَ ٱلَّذِي أُخِذَ مِنْ عَسْكَرِ ٱلْحُسَيْنِ ،
 صَارَ مِثْلَ ٱلرَّمَادِ<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ١١٤ برقم ( ٢٨٣٩ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٢٧/١٤ \_ من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن عيسى بن الحارث الكندي قال : . . . . وهـٰذا إسناد تالف : إبراهيم بن عثمان العبسي جد عثمان بن أبي شيبة متروك الحديث ، وعيسى بن الحارث لم نجد له ترجمة ، وباقي رجاله ثقات .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ٣/ ١١٤ برقم ( ٢٨٤٠) من طريق يحيى الحماني ، حدثنا حماد بن زيد ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين قال : لم يكن . . . . وهو أثر إسناد رجاله ثقات ، وللكن الأثر منكر .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/١١٩ برقم ( ٢٨٥٧ ) من طريق إسحاق بن إسماعيل ، حدثنا سفيان ، حدثتني جدتي أم أبي قالت : . . . . وهـٰذا إسناد ضعيف لجهالة أم أبي سفيان .

<sup>(</sup>٤) أخرج في الكبير ٣/ ١١٩ برقم ( ٢٨٥٨ ) من طريق إسماعيل بن إسحاق الطالقاني ، وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٣/ ٣٣ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤/ ٢٣٠ ـ من طريق أبي بكر الحميدي ،

جميعاً : حدثنا سفيان ، حدثتني جدتي أم أبي قالت. . . . وهـٰذا إسناد ضعيف لجهالة أم ؎

١٥١٦٢ ـ وَعَنِ ٱلأَعْمَشِ ، قَالَ : خَرِيَ رَجُلٌ عَلَىٰ قَبْرِ ٱلْحُسَيْنِ ، فَأَصَابَ أَهْلَ ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ خَبَلٌ ، وَجُنُونٌ ، وَجُذَامٌ ، وَبَرَصٌ ، وَفَقْرٌ .

رواه الطبراني(١) ورجاله رجال الصحيح.

خَلُونَ مِنْهُ ، وَٱسْتَخْلَفَ يَزِيدَ سَنَةَ سِتَينَ ، وَفِي سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِينَ قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ، لِعَشْرِ لَيَالِ حَلَوْنَ مِنَ ٱلْمُحَرَّمِ ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَقَتِلَ ٱلْعُبَّاسُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأُمُّهُ أُمُّ ٱلْبَنِينَ عَامِرِيَةٌ ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعُثُولُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُثَلِّ بَنْتُ مَسْعُودٍ نَهْسَلِيَّةٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ وَأُمّٰهُ لَيْلَىٰ بِنْتُ مَسْعُودٍ نَهْسَلِيَةٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ وَأُمّٰهُ لَيْلَىٰ بَنْتُ مَسْعُودٍ نَهْسَلِيَةٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ وَأُمّٰهُ لَيْلَىٰ ثَقَفِيّةٌ ، وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ وَأُمّٰهُ لَيْلَىٰ فَقْفِيّةٌ ، وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ وَأُمّٰهُ لَيْلَىٰ الْحُسَيْنِ لَأُمّ وَلَدِ وَٱلْقَاسِمُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ لَأَم وَلَدِ وَٱلْقَاسِمُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ لَأَم وَلَدٍ وَٱلْقَاسِمُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ لَا أَم وَلَدٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ لَا أَي طَالِبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُعلِم بْنُ الْحُسَيْنِ لَا أَي طَالِبٍ ، وَمُعَمِّدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُعلِم بْنُ أَلْحُسَيْنِ وَهُو ٱللهِ وَسُلِم أَنُ مَوْلَى ٱلْحُسَيْنِ وَهُو ٱللهِ وَضِي ٱللهُ عَنْهُمْ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله إلىٰ قائليه رجال الصحيح .

١٥١٦٤ ـ وَعَنْ مُنْذِرٍ ٱلثَّوْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا حُسَيْناً وَمَنْ قُتِلَ مَعَهُ ،

<sup>🗻</sup> أبي سفيان

 <sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ١٢٠ برقم ( ٢٨٦٠ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »
 ٢٤٤ / ١٤ ـ من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، قوله ،
 وإسناده رجاله ثقات ، وللكن الأثر منكر والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) مستدرك من ( ظ ، د ) ومصادر التخريج .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحَنَفِيَّةِ: قُتِلَ مَعَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ كُلُّهُمْ ٱرْتَكَضَ فِي رَحِمِ فَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ .

رواه الطبراني(١) بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح .

١٥١٦٥ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ ، قَالَ : قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ٱبْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسينَ (٢) .

رواه الطبراني (٣) ، ورجاله رجال الصحيح ( مص : ٣٤٧ ) .

الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ الْحُسَنِ (٤) \_ يَعْنِي : ٱلْبَصْرِيَّ \_ قَالَ : قُتِلَ مَعَ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَٱللهِ مَا عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَهْلُ بَيْتٍ يَشْبَهُونَهُمْ .
 قَالَ سُفْيَانُ : وَمَنْ يَشُكُ فِي هَـٰذَا ؟ (٥) .

المَّامَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ يَوْمَ وَالِّي مَّيْبَةَ ، قَالَ : قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فِي سَنَةِ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ ، وهُوَ ٱبْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ . وَكَانَ يَخْضِبُ بِٱلْحِنَّاءِ وَٱلْكَتَمُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/١٠٤ برقم ( ٢٨٠٥) من طريق عبد السلام بن عاصم الرازي ، حدثا يحيى بن ضريس .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٢٨٥٥ ) من طريق أبي نعيم .

جميعاً : حدثنا فطر بن خليفة ، عن منذر الثوري ، قال : . . . . وهاذا أثر رجاله ثقات ، لاكن فطر بن خليفة رمي بالتشيع .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) زيادة : «سنة » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/٣٠/ برقم ( ١٨٠٤ ) من طريق يحيى بن حسان ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : محمد بن علي . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح إلى محمد بن علي . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح إلى محمد بن علي .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «الحسين» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير ١١٨/٣ برقم (٢٨٥٤) من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابي موسىٰ ، عن الحسن قال : . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح إلى الحسن ، وأبو موسىٰ هو : إسرائيل بن موسىٰ .

<sup>(</sup>٦) الكُتَمُ : نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> .

١٥١٦٨ ـ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا قُتِلَ وَهُوَ ٱبْنُ ثَمَانٍ وَخُمْسِينَ وَقُتِلَ ٱلْحُسَيْنِ وَهُو كَذَلِكَ<sup>(٣)</sup> .

١٥١٦٩ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ ، قَالَ : قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَلَيْه دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَبَاعَ فِيهَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ عَيْنَ كَذَا وَعَيْنَ كَذَا .

رواه الطبراني (٤) وفيه نوح بن دراج ، وهو ضعيف .

۱۵۱۷۰ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحَسنِ ٱلْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أُدْخِلَ ثَقَلُ (٥) الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَىٰ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَوُضِعَ رَأْسُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِكَىٰ يَزِيدُ ، وقَالَ : نُفَلِّ قُ مَامِلًا مِنْ رِجَالٍ أَحِبَّةٍ إِلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَ وَأَظْلَما

أَمَا وَٱللهِ لَوْ كُنْتُ صَاحِبَكَ مَا قَتَلْتُكَ أَبَداً .

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ ٱلْخُسَيْنِ : لَيْسَ هَاكَذَا .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٩٨/٣ برقم ( ٢٧٨٣ ) من طريق عبيد بن غنام ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : . . . . وهـٰـذا أثر صحيح الإسناد إلى ابن أبي شيبة .

وعبيد بن غنام بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٨٣٣ ) .

<sup>(</sup>Y) سقط من ( مص ، د ) قوله : « وقتل الحسين كذلك » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٩٨ برقم ( ٢٧٨٤ ) من طريق بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : محمد بن علي قال : . . . . وهاذا أثر صحيح الإسناد إلى محمد بن على .

وبشر بن موسى بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٨٩٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/١٢٣ برقم ( ٢٨٧١ ) من طريق أبي غسان : مالك بن إسماعيل النهدي ، حدثنا نوح بن دراج ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمر بن علي بن حسين ، عن أبيه : علي بن الحسين . . . وهاذا أثر فيه نوح بن دراج وهو متروك الحديث ، وكذبه ابن معين ، وفيه . . . .

<sup>(</sup>٥) الثَّقَلُ : تطلق علىٰ كل خطير نفيس .

قَالَ يَزِيدُ : كَيْفَ يَا بْنَ أُمِّ ؟

قَالَ : ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِى كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحديد: ٢٢] ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ أُمِّ ٱلْحَكَمِ ، فقَالَ عَبْدُ ٱلْرَّحْمَانِ - يَعني : ٱبْنَ أُمِّ ٱلْحَكَمِ ( مص : ٣٤٨ ) - :

لَهَامٌ بِجَنْبِ ٱلطَّفِّ أَدْنَىٰ قَرَابَةً مِنِ ٱبْنِ زِيَادِ ٱلْعَبْدِ ذِي ٱلنَّسَبِ ٱلْوَغْلِ سُمَيَّةُ أَمْسَىٰ نَسْلُهَا عَدَدَ ٱلْحَصَىٰ وَبِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ لَيْسَ لَهَا نَسْلُ(١)

فَرَفَعَ يَزِيدُ يَدَهُ فَضَرَبَ صَدْرَ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، وَقَالَ : ٱسْكُتْ .

رواه الطبراني (٢) ومحمد/ بن الحسن ، هو ابن زبالة ضعيف .

١٥١٧١ ـ وَعَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ ٱحْتَزُّوا رَأْسَهُ وَقَعَدُوا فِي أَوَّلِ مَرْحَلَةٍ يَشْرَبُونَ ٱلنَّبِيذَ ، يَتَحَيَّوْنَ بِٱلرَّأْسِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ قَلَمٌ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ حَائِطٍ ، فَكَتَبَ بِسَطْرِ دَمَ :

191/9

أتَرْجُو أُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنً شَفَاعَةَ جَدِّهِ يوْمَ ٱلْحِسَابِ ؟! فَهَرَبُوا وَتَرَكُوا ٱلرَّأْسَ ثُمَّ رَجَعُوا .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>١) في هـٰذين البيتين إقواء . والإقواء في الشعر مخالفة القوافي برفع بيت ، وجر آخر .

والطَّفُّ: أرض من ضاحية الكوفة من الطريق البرية ، فيها قتل الحسين بن علي رضي الله عنه . (٢) في الكبير ٣٤ / ١٦٦ / ٣٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٤ / ٣١٦ - ٣١٦ من طريق الزبير بن بكار ، حدثنى محمد بن الحسن المخزومي قال : . . . . ومحمد بن

من طريق الربير بن بكار ، حدثني محمد بن العشس المعتروني فان . . . . . وتعصد بر الحسن المخزومي هو : ابن زبالة ، كذبوه .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/١٢٣ برقم ( ٢٨٧٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » \$1/ ٢٤٤ \_ من طريق محمد بن عبد الرحمان بن صالح الأزدي ، حدثنا السري بن منصور بن عمار ، عن أبيه : منصور بن عمار ، عن ابن لهيعة ، عن أبي قابيل قال : . . . . وهاذا أثر فيه عبد الله بن لهيعة ومنصور بن عمار وهما ضعيفان ، ومحمد بن عبد الرحمان ، والسري مجهولان .

١٥١٧٢ ـ وَعَنْ إِمَامٍ لِبَنِي سُلَيْمَانَ ، عنْ أَشْيَاخٍ لَهُ ، قَالَ : غَزَوْنَا ٱلرُّومَ فَنزَلُوا فِي كَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِهِمْ ، فَقَرَؤُوا فِي حَجَرِ مَكْتُوبِ :

أتَرْجُو أُمَّةٌ قَتَلَتُ (١) حُسَيْناً شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

فَسَأَلْنَاهُمْ ( مص : ٣٤٩ ) مُنْذُ كَمْ بُنِيَتْ هَاذِهِ ٱلْكَنِيسَةُ ؟

قَالُوا : قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ نَبِيُّكُمْ بِثَلاَثِ مِئَةِ سَنَةٍ .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه من لم أعرفه .

المُحْسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللَّهِ اللَّ

رواه الطبراني (٣) ورجاله رجال الصحيح.

١٥١٧٤ ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ ٱلْجِنَّ تَنُوحُ عَلَى ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ .
 رواه الطبراني (٤) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) صدر البيت عند الطبراني : « أيرجو معشر قتلوا حسيناً » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/ ١٢٤ برقم ( ٢٨٧٤ ) من طريق محمد بن غورك ، حدثنا أبو سعيد التغلبي ، عن يحيى بن يمان ، عن إمام لبني سليم ، عن أشياخ له.... وهاذا إسناد مسلسل بالمجاهيل . وليس فيه من المعروفين غير يحيى بن يمان .

<sup>(</sup>٣) في الكبير  $^{\prime\prime}$  (  $^{\prime\prime}$  ) من طريق حجاج بن المنهال ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ١٢٢ برقم ( ٢٨٦٧ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٤٢٥ ) من طريق هدبة بن خالد ،

وأخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » ٧٧٦/٢ برقم ( ١٣٧٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٨/ ٢٣٩ \_ من طريق عبد الرحمـٰن بن مهدي ،

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣/١٢٢ برقم ( ٢٨٦٨ ) من طريق إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ميمونة ، قالت : . . . . وهنذا أثر إسناده منقطع ، عمار لم يسمع ميمونة ، والله أعلم.

1010 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : مَا سَمِعْتُ نَوْحَ ٱلْجِنِّ مِنْذُ قُبِضَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ ٱللَّيْلَةَ ، وَمَا أَرَى ٱبْنِي إِلاَّ قُبِضَ - تَعْنِي : ٱلْحُسَيْنَ - رَضَى ٱللهُ عَنْهُ رضى ٱللهُ عَنْهُ -

فَقَالَتْ لِجَارِيَتِهَا : ٱخْرُجِي ٱسْأَلِي . فَأُخْبِرَتْ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ ، وَإِذَا جِنْيَّةٌ تَنُوحُ :

أَلاَ يَا عَيْنُ فَا حْتَفِلِي بِجُهْدِي وَمَنْ يَبْكِي عَلَى ٱلسُّهَدَاءِ بَعْدِي عَلَى ٱلسُّهَدَاءِ بَعْدِي عَلَى رَهْ طِ تَقُودُهُمُ ٱلْمَنَايَا إِلَى مُتَجَبِّرٍ فِي مُلْكِ عَبْدِ رواه الطبراني (١) ، وفيه عمرو بن ثابت بن هرمز ، وهو ضعيف .

١٥١٧٦ ـ وَعَنْ أَبِي جَنَابِ ٱلْكَلْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ٱلْجَصَّاصُونَ ، قَالُوا : كُنَّا إِذَا خَرَجْنَا إِلَى ٱلْجَبَّانِ بِٱللَّيْلِ عِنْدَ مَقْتَلِ ٱلْحُسَيْنِ ، سَمِعْنَا ٱلْجِنَّ يَنُوحُونَ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُونَ :

مَسَحَ ٱلصَّرُسُولُ جَبِينَهُ فَلَهُ بَرِيتٌ فِي ٱلْخُدُودِ أَبَواهُ مِنْ عَلْيَا قُصَرَيْ مِنْ جَدُّهُ خَيْسُ ٱلْجُدُودِ أَبَواهُ مِنْ عَلْيَا قُصَرَيْ مَنْ جَدُهُ خَيْسُ ٱلْجُدُودِ رواه الطبراني (٢) ، وفيه من لم أعرفه ، وأبو جناب مدلس .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/١٢٢ برقم ( ٢٨٦٩ ) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤١/١٤ ـ من طريق القاسم بن عباد الخطابي ، حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا عمرو بن ثابت ، قال : عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : قالت أم سلمة . . . . وهاذا أثر فيه انقطاع حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة مرسل ، وعمرو بن ثابت ، وسويد بن سعيد ضعيفان ، وشيخ الطبراني القاسم بن عباد الخطابي ، روى عن سويد بن سعيد ، وأحمد بن عثمان النوفلي ، وسلم بن جنادة السوائي . وروى عنه الطبراني وحبيب بن الحسن البغدادي ، وأبو الشيخ الأصبهاني . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/ ١٢١ برقم ( ٢٨٦٥ ) من طريق إسماعيل بن عبد الرحمان الأزدي ، عن أبي جناب قال : سمع . . . . وهاذا إسناد ضعيف . إسماعيل بن عبد الرحمان الأسدي ، الأزدي ، الكوفي ، هاكذا قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ١/٥/١ ، ثم قال : ◄

١٩١٧٧ ــ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمِيدِ ٱلْجَهَمِيِّ ( مص : ٣٥٠ ) مِنْ وَلَدِ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ : أَنَّهُ كَانَ يُنْشِدُ فِي قَتْلِ ٱلْحُسَيْنِ ، وَقَالَ هَلْذَا ٱلشِّعْرُ لِزَيْنَبَ ١٩٩/٩ بِنْتِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ / :

مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ ٱلنَّبِيُّ لَكُمْ: مَاذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْتُمْ آخِرُ ٱلْأُمَمِ بِعِتْرَتِي وَبِأَنْصَارِي وَذُرِيَّتِي مِنْهُمْ أُسَارَىٰ وَقَتْلَىٰ ضُرِّجُوا بِدَمِ مَا كَانَ هَلْذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ أَنْ تَخْلِفُونِي بِسُوءٍ فِي ذَوِي رَحِمِي مَا كَانَ هَلْذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ أَنْ تَخْلِفُونِي بِسُوءٍ فِي ذَوِي رَحِمِي

فَقَالَ أَبُو ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَّلِيُّ : نَقُولُ : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرََّحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [الأعراف : ٢٣] .

رواه الطبراني (١) بإسناد منقطع .

۱۰۱۷۸ ـ ورواه (۲) بإسناد آخر أجود منه ، وزاد فيه فقال أبو الأسود الدؤلى :

<sup>◄ «</sup> أحاديثه منكرة ، وقال الأزدي : هو متروك الحديث » .

ثم أخرجه برقم ( ٢٨٦٦ ) من طريق عبد الله بن الطفيل ، عن أبي زيد الفقيمي ، عن أبي جناب الكلبي ، به .

وعبد الله بن الطفيل ، وأبو زيد ما عرفتهما ، وأبو جناب ضعيف .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤١/١٤ ، وعلقه الذهبي في « السير » ٣١٦/٣ من طريق عبيد بن جناد \_ تحرف عند ابن عساكر إلىٰ عباد \_ حدثنا عطاء بن مسلم ، عن أبي جناب ، به .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ١٢٤ برقم ( ٢٨٧٥) من طريق زكريا بن يحيى الساجي ، قال : سمعت أحمد بن محمد بن حميد الجهني ، من ولد أبي جهم بن حذيفة ، ينشد هاذا الشعر لزينب بنت عَقِيلِ بْنِ أبي طالب . . . . وهاذا أثر في إسناده أحمد بن محمد بن حميد الجهني ما وجدت له ترجمة .

<sup>(</sup>٢) في الكبير أيضاً ٣/ ١١٨ برقم ( ٢٨٥٣ ) من طريق الزبير بن بكار ، عن عمه : مصعب بن عبد الله قال : خرجت زينب الصغرئ بنت عقيل بن أبي طالب على الناس بالبقيع تبكي قتلاها بالطَّفِّ وهي تقول : . . . . وهاذا إسناد فيه زينب بنت عقيل وما وجدت لها ترجمة ، ولئن وجدت فالإسناد معضل والله أعلم .

أَقُــولُ وَزَادَنِــى حَنَقــاً وَغَيْظــاً وَأَبْعَدَهُم كُمَا بَعُدُوا وَخَانُوا وَلاَ رَجَعَتْ رَكَائِبُهُمْ إِلَيْهِمْ

أَزَالَ ٱللهُ مُلْكِكَ بَنِسِي زِيَادِ كَمَا بَعُلَتْ ثُمُودُ وَقَوْمُ عَادِ إِذَا قَفَّتْ إِلَىٰ يَوْم ٱلتَّنَادِ

١٥١٧٩ ـ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ٱلْهَيْثُم ( مص : ٣٥١ ) قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يَطُوفُ بِٱلْبَيْتِ ۚ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ ٱلْحَجَرَ ، أَوْسَعَ لَهُ ٱلنَّاسُ ، وَٱلْفَرَزْدَقُ بْنُ غَالِبٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا [أَبَا]<sup>(١)</sup> فِرَاسُ مَنْ هَـٰلَاً ؟

فَقَالَ ٱلْفَرَزْدَقُ:

هَلْذَا ٱلَّذِي تَعْرِفُ ٱلْبَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ هَلْذًا ٱبْنُ خَيْرِ عِبَادِ ٱللهِ كُلِّهِم يَكَادُ يُمْسكُهُ عِرْفَانَ رَاحَتِهِ إِذَا رَأَتْهُ قُرِيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا: يُغْضِى حَيَاءً وَيُغْضَىٰ مِنْ مَهَابَتِهِ فِي كَفِّهِ خَيْزَرَانٌ رِيحُهُ عَبِقٌ مُشْتَقَّـةٌ مِـنْ رَسُـولِ ٱللهِ نَبْعَتُــهُ لاً يَسْتَطِيعُ جَـوَادٌ بُعْـدَ غَـايَتِهـمْ أَيُّ ٱلْعَشَائِرِ لَيْسَتْ فِي رِقَابِهِمُ رواه الطبراني (٢) ، وفيه من لم أعرفه .

وَٱلْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَٱلْحِلُّ وَٱلْحَرَمُ هَاذَا ٱلتَّقِيُّ ٱلنَّقِيُّ ٱلطَّاهِرُ ٱلْعَلَمُ رُكْنُ ٱلْحَطِيمِ لَدَيْهِ حِينَ يَسْتَلِمُ إِلَىٰ مَكَارِم هَلْذًا يَنْتَهِي ٱلْكَرَمُ فَلاَ يُكلَّمُ إِلاَّ حِينَ يَبْتَسِمُ بِكَفِّ أَرْوَعَ فِي عِـرْنِينِـهِ شَمَـمُ طَابَتْ عَنَاصِرُهُ وَٱلْخَيْمُ وَٱلشِّيمُ وَلاَ يُدَانِيهِمُ قَوْمٌ وَإِنْ (مص: ٣٥٢) كَرُمُوا لأَوَّلِيَّةِ هَلْذَا أَوْ لَهُ نِعَمُ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من المعجم الكبير للطبراني ؛ فإن الفرزدق هو همام بن غالب ، أبو فراس .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/ ١٠١ برقم ( ٢٨٠٠ ) من طريق أبي حنيفة : محمد بن حنيفة الواسطي ، حدثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ، حدثنا سليمان بن الهيثم قال : . . . . وهـــــــــــ وأثر في إسناده أبو حنيفة الواسطي وهو ضعيف ، وسليمان بن الهيثم وهو مجهول ، ويزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٧٧ .

وأخرج هاذه القصة أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٣/ ١٣٩ من طريق أحمد بن محمد بن 🗻

١٥١٨٠ ـ وَعَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ : رَأَيْتَ ٱللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ : رَأَيْتَ ٱللهُ سُنْ عَلِيًّ ؟

قَالَ : أَسْوَدَ ٱلرَّأْسِ وَٱللِّحْيَةِ إِلاَّ شَعْرَاتٍ هَاهُنَا فِي مُقَدَّمِ لِحْيَتِهِ ، فَلاَ أَدْرِي أَخَضَبَ وَتَرَكَ ذَلِكَ ٱلْمَكَانَ تَشَبُّها بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ شَابَ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ ؟

٢٠٠/٩ قَالَ : وَرَأَيْتُ حَسَناً \_ وَقَدْ أُقِيمَتِ ٱلصَّلاَةُ \_ فَسَجَدَ بَيْنَ ٱلإِمَامِ / وَبَيْنَ بَعْضِ ٢٠٠/٩ أَلنَّاسٍ ، فَقِيلَ لَهُ : ٱجْلِسْ .

فَقَالَ : قَدْ قَامَتِ ٱلصَّلاَةُ .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(١)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

- سنان ، حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال : سمعت محمد بن زكريا قال : أخبرنا ابن عائشة ، عن أبيه قال : حج هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة... وهاذا إسناد ضعيف ، أحمد بن محمد بن سنان روى عن محمد بن إسحاق الثقفي ، وروى عنه الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني : أبو نعيم ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ومحمد بن زكريا هو : ابن دينار الغَلاَبي قال ابن حبان في الثقات ٩/ ١٥٤ : «كان صاحب حكايات وأخبار ، يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات ، لأن في روايته عن المجاهيل بعض المناكير » . وباقي رجاله ثقات .

ابن عائشة هو : عُبَيْد الله بن محمد بن حفص المعروف بابن عائشة ، وأبوه هو : محمد بن خلف بن عمر بن موسى. . .

وهاذه القصة ذكرها أبو الفرج في الأغاني ٣٢٧-٣٢٦/١٥ ، والأبيات في « ديوان الفرزدق » ٨٤٨\_٨٤٨ وقد اختلف في نسبة هاذه الأبيات فمن قائل: إنها للحزين الكناني في عبدالله ابن عبد الملك ، ومن قائل: إنها لداود بن سلم في قثم بن العباس، ومن قائل: إنها للفرزدق . وأزعم أنها ليست لواحد مما تقدم ، وإنما هي أبيات مخترعة لهاذه القصة ، فإن فيها عبق الشعر العباسي ، والله أعلم .

(۱) في مسنده برقم ( ۱۷۷۳ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم ( ۹۰۲۱ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۱۲۷/۱۶ والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ۹۰۲۱ ) \_ من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا سفيان ، قال : قلت لعبيد الله بن أبي يزيد : رأيت حسين بن علي ؟ . . . وهاذا إسناد صحيح .

١٥١٨١ ـ وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : حَجَّ ٱلْحُسَيْنُ خَمْساً وَعِشْرِينَ حِجَّةً مَاشِياً .

رواه الطبراني (١) بإسناد منقطع .

١٥١٨٢ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : خَرَجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عَلَىٰ بَيْتِ فَاطِمَةَ ، فَسَمِعَ حُسَيْناً يَبْكِي ، فَقَالَ : « أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بَكَاءَهُ يُؤْذِينِي ؟ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> وإسناده منقطع ، وقد تقدم في حديث أبي أمامة الطويل في الإخبار بقتله<sup>(٣)</sup> : النهيُ عن بكائه رضي الله عنه ، وتقدم حديث بيعته في البيعة .

٢٣ ـ بَابُ منَاقِبِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا
 ١٥١٨٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، ( مص : ٣٥٣ ) وَفَاطِمَةُ وَسَلَّمَ : « ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، ( مص : ٣٥٣ ) وَفَاطِمَةُ

وأخرجه ابن عساكر ١٨٠/١٤ من طريق يعلى بن عبيد ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عبد الله بن الوليد ضعيف . عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : حج الحسين بن علي . . . . وعبيد الله بن الوليد ضعيف . وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه ابن عساكر ١٨٠/١٤ من طريق الفضل بن دكين ، حدثنا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين : أن الحسين حج ماشياً ، وإن نجائبه تقاد وراءه . وهــٰذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣/١١٦ برقم ( ٢٨٤٧ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٧١/١٤ من طريق أبي نعيم : الفضل بن دكين ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن أبي زياد قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا أثر ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد ، وهو منقطع أيضاً ، وربما كان معضلاً .

<sup>(</sup>٣) برقم ( ١٥١١٣ ) .

## سَيِّدَةُ نِسَائِهِمْ ، إِلاَّ مَا كَانَ لِمَرْيَمَ بنْتِ عِمْرَانَ » .

قلت : رواه الترمذي<sup>(١)</sup> غير ذكر فاطمة ومريم .

رواه أحمد(٢) ، وأبو يعلىٰ . ورجالهما رجال الصحيح .

(۱) في المناقب ( ٣٧٦٨ ) باب : مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما . وأحمد ٣/٣ ، ٢٢ ، ٨٢ ، والنسائي في الكبرى برقم ( ٨٥٢٥ ) ، والطبراني في الكبير ٣٨ ، ٣٨ برقم ( ٢٦١٥ ، ٢٦١٢ ، ٢٦١١ ) ، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/٣٤٣ والخطيب في « تاريخ بغداد » ٩/ ٢٣١ و ١١ / ٩٠ وهو حديث صحيح .

(۲) في المسند ٣/ ٦٤ ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم ( ١٦٦٩ ) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٥١ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٤٠١ ) ـ والحارث ـ « بغية الباحث » برقم ٩٨٩ ـ من طرق حدثنا يزيد بن أبيه زياد القرشي ، عن عبد الرحمان بن أبي نعم ، عن أبي سعيد الخدري . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي ، ولاكنه متابع عليه ، وانظر التعليق السابق .

وقال البوصيري: ﴿ ورواه مسدد ، وابن أبي شيبة واللفظ له .

ورواه أحمد بن منيع ، والحارث بن أبي أسامة ، وأبو يعلىٰ ، وأحمد بن حنبل ، وابن حبان في « صحيحه »... والنسائي في « الكبرىٰ » بلفظ....

والترمذي وصححه بلفظ : . . . . والحاكم ، ولفظه . . . . » .

نقول: إن الحديث صحيح بشواهده. يشهد له حديث أبي هريرة وقد تقدم برقم ( ١٥٠٨١). وحديث حذيفة عند الترمذي في المناقب ( ٧٣٨١) وله شواهد أخرى ، وانظر «موارد الظمآن» برقم ( ٢٢٢٩). وانظر الأحاديث ( ١٥٠٨٢ حتى ١٥٠٨٩)، وأحاديث هـنذا الباب أيضاً.

وأخرجه الطبراني في الكبير 7/7 برقم ( 7711) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 7757 ، والنسائي في الكبرى برقم ( 7170) والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( 7770) ، وابن حبان في « صحيحه » برقم ( 7700) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( 7770) ، والحاكم في المستدرك 7/770 ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 7/70 ، والخطيب في « تاريخ بغداد » 7/70 من طريق الحكم بن عبد الرحمان بن أبي نُعْم ، عن أبي سعيد . . . . وهاذا إسناد جيد . وانظر « موارد الظمآن » .

ولفظ هـٰذه الرواية : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، إلا ابني الخالة : عيسى بن مريم ، ويحيى بن زكريا » . ١٥١٨٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ﴿ سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ : فَاطِمَةُ ، وَخَدِيجَةُ ، ثُمَّ آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، والكبير بنحوه ، إلا أنه قال : وآسية ، ورجال الكبير رجال الصحيح [غير محمد بن مروان الذهلي ، وثقه ابن حبان](٢) .

١٥١٨٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ مَلَكاً مِنَ ٱلسَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ زَارَنِي فَاسْتَأْذَنَ ٱللهَ فِي زِيَارَتِي فَبَشَّرَنِي ـ أَوْ أَخْبَرَنِي ـ أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أُمَّتِي » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، غير محمد بن مروان الذهلي وثقه ابن حبان .

(۱) في الأوسط برقم ( ۱۱۱۱ ) وفي الكبير ۱۱/۱۱ برقم ( ۱۲۱۷۹ ) من طريق أبي جعفر النفيلي ،

وأخرجه ابن عساكر ٧٠/ ١٠٧ من طريق داود الجعفري ،

جميعاً : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس. . . . وهـٰذا إسناد صحيح ، أبو جعفر النفيلي هو : عبد الله بن محمد .

وأخرجه أحمد ٣١٦/١، ٣٢٢، وابن حميد برقم (٥٩٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٤٨)، والطبراني في الكبير الآثار» (١٤٨)، وابن حبان في «صحيحه» برقم (٧٠١٠)، والطبراني في الكبير ٣٣٦/١١ ) من طرق : حدثنا داود بن أبي الفرات الكندي، به .

(٣) في الكبير ٢٢/٣/٢٢ برقم ( ١٠٠٦ ) ، والبخاري في الكبير ١/ ٢٣٢ من طريق محمد بن مروان الذهلي ، حدثني أبو حازم ، حدثني أبو هريرة . . . . وهاذا إسناد صحيح . وقد تقدم هاذا الحديث ـ شطره الأول ـ برقم ( ١٥٠٨١ ) .

١٥١٨٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ - يَعْنِي : آبْنَ أَبِي طَالِبٍ - : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ : « أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَأَنَّ (١) ٱبْنَيْكِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ؟ » .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

١٥١٨٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرَ أَبِيهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، سَلْهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْذِبُ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وأبو يعلىٰ ، إلا أنها قالت : مَا رَأَيْتُ أَحَداً قَطُّ أَصْدَقَ مِنْ فَاطِمَةَ ، ورجالهما رجال الصحيح .

١٠١٨٨ ـ وَعَنِ ٱلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : ٱسْتَأْذَنَ ( مص : ٣٥٤ ) أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِياً ، وَهِيَ تَقُولُ : وَٱللهِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِياً ، وَهِيَ تَقُولُ : وَٱللهِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَفَاطِمَةَ أَحَبُّ / إِلَيْكَ مِنِّي وَمِنْ أَبِي ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً .

فَاَسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا بِنْتَ فُلاَنَةَ ، أَلاَ أَسْمَعُكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قلت : رواه أبو داود<sup>(٤)</sup>غير ذكر علي وفاطمة .

رواه أحمد (٥) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) هاكذا جاءت في الحديث المتقدم ( ١٥٠٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٣٤ برقم ( ٢٦٥٠ ) وقد تقدم برقم ( ١٥٠٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٢٧٤٢) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم ( ٤٧٠٠) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٧٢) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٩٠٤٥) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٣٨٦) \_ من طريق يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن عمرو بن دينار ، قال : قالت عائشة . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عمرو بن دينار لم يسمع من عائشة .

<sup>(</sup>٤) في الأدب ( ٤٩٩٩ ) باب : ما جاء في المزاح . وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) في المسند ٤/ ٢٧٥ ، وفي « فضائل الصحابة » ١/ ٧٥ برقم ( ٣٩ ) ، والبزار في « كشف →

١٥١٨٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَفَاطِمَةَ وَهُمَا يَضْحَكَانِ ، فَلَمَّا رَأَيَا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَا ، فَقَالَ لَهُمَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُمَانِي لَهُمَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا لَكُمَا كُنْتُمَا تَضْحَكَانِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُمَانِي سَكَتُمًا ؟ » .

فَبَادَرَتْ فَاطِمَةُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ هَـٰذَا : أَنَا أَحَبُّ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ .

فَقُلْتُ : بَلْ أَنَا أَحَبُّ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ .

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : « يَا بُنَيَّةُ لَكِ رِقَّةُ ٱلْوَلَدِ ، وَعَلِيٍّ أَعَزُّ عَلَىَّ مِنْكِ » .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥١٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيُّمَا أَحَبُّ
 إِلَيْكَ ، أَنَا أَمْ فَاطِمَةُ ؟

قَالَ : ﴿ فَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا ﴾ .

قُلْتُ : فَذَكَرَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ( مص : ٣٥٥ ) .

 <sup>◄</sup> الأستار » ٣/ ١٩٤ برقم ( ٢٥٤٩ ) وإسناده حسن ، والحديث صحيح لغيره ، وقد تقدم برقم
 ( ١٤٧٣١ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٦/١١ برقم ( ٢٠٠٣) من طريق عبد الرحمان بن خلاد الدورقي ، حدثنا ملحان بن سليمان الدورقي ، حدثنا عبد الله بن داود الخريبي ، حدثنا الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . . وشيخ الطبراني : عبد الرحمان بن خلاد الدورقي تقدم برقم ( ٤١١ ) . وشيخه ملحان بن سليمان روئ عن عبد الله بن داود الخريبي ، وروئ عنه عبد الرحمان بن خلاد ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٣٠٥٧ ) إلى الطبراني في الكبير . (٢) في الأوسط برقم ( ٧٦٧١ ) وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ١٥٠١٢ ) .

١٥١٩١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَرَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فَاطِمَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرَاكَ تَفْعَلُ شَيْئًا مَا كُنْتُ أَرَاكَ تَفْعَلُهُ مِنْ قَبْلُ ؟

قَالَ لِي : « يَا حُمَيْرَاءُ ، إِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، أُدْخِلْتُ ٱلْجَنَّةِ ، فَوَقَفْتُ عَلَىٰ شَجَرَةٍ مِنْ شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ ، لَمْ أَرَ فِي ٱلْجَنَّةِ شَجَرَةً هِيَ أَحْسَنُ مِنْهَا ، وَلاَ أَبْيَضُ مِنْهَا وَرَقَةً ، وَلاَ أَطْيَبُ مِنْهَا ثَمَرَةً ، فَتَنَاوَلْتُ ثَمَرَةً مِنْ ثَمَرَتِهَا ، فَصَارَتْ نُطْفَةً فِي صُلْبِي ، فَلَمَّا هَبَطْتُ إِلَى ٱلأَرْضِ وَاقَعْتُ خَدِيجَةً ، فَحَمَلَتْ بِفَاطِمَةً .

فَإِذَا أَنَا ٱشْتَقْتُ إِلَىٰ رَائِحَةِ ٱلْجَنَّةِ شَمَمْتُ رِيحَ فَاطِمَةً .

يَا حُمَيْرًاءُ ، إِنَّ فَاطِمَةَ لَيْسَتْ كَنِسَاءِ ٱلآدَمِيِّينَ ، وَلاَ تَعْتَلُّ كَمَا يَعْتَلُّونَ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه أبو قتادة الحراني ، وثقه أحمد ، وقال : كان يتحرى

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/ ٤٠١ برقم ( ١٠٠٠) من طريق عبد الله بن سعيد \_ أو سعد ، الرقي ، حدثنا أحمد بن أبي شيبة ، حدثنا أبو قتادة الحرَّاني ، حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني عبد الله بن سعيد روى عن أحمد بن أبي شيبة ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، وإسحاق بن زيد الخطابي .

وروىٰ عنه الطبراني ، وعبد الله بن محمد الحشاب ، ومحمد بن الحسين الأزدي . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وفيه أبو قتادة : عبد الله بن واقد الحراني وهو متروك .

وأحمد بن أبي شيبة هو : أحمد بن سليمان الرُّهاوي ، وهو ثقة حافظ . وانظر التهذيب وفروعه .

وأخرجه ابن حبان في « المجروحين » ٢/ ٢٩-٣٠ ـ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » ١/ ٤١٣ ـ من طريق عبد الله بن حسان الأشمي الحراني قال : حدثنا عبد الله بن واقد ، به . وانظر « ميزان الاعتدال » ٢/ ٥١٨ .

وقال ابن الجوزي : « هـٰذا حديث موضوع لا يشك المبتدىء في العلم في وضعه ، فكيف بالمتبحر ؟ ولقد كان الذي وضعه أجهل الجهال بالنقل والتاريخ ، فإن فاطمة ولدت قبل النبوة بخمس سنوات . . .

وذكره الإسراء كان أشد لفضيحته ، فإن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة ، بعد موت 🗻

الصدق . وأنكر على من نسبه إلى الكذب ، وضعفه البخاري وغيره ، وقال بعضهم : متروك ، وفيه من لم أعرفه أيضاً ، وقد ذكر هلذا الحديث في ترجمته في الميزان (١١) .

١٥١٩٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : « إِنَّ ٱللهُ غَيْرُ مُعَدِّبِكِ وَلاَ وَلَدَكِ » .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله ثقات .

◄ خديجة . . . . » وانظر بقية كلامه هناك فإنه مفيد .

وذكر ابن عدي له حديثين في «كامله » ٢٢٩٣/٦ وقال : « ولم أجد لابن مرزوق هـنذا أنكر من هـنذين الحديثين ، وهو لين » . وذكره ابن حبان في « الثقات » ١٥٢/٩ كما وثقه الدارقطني في سننه ٢/ ١٧٨ .

وقال الألبانيّ في « الضعيفة » ٤٦٣/١ برقم ( ٤٥٧ ) : « إن محمد بن مرزوق ، وإن خرج له مسلم ، ففيه لين كما قال ابن عدي » !!

ولو أن غيره قال هـٰذا لاتهمه بالتهجم علىٰ صحيح مسلم وعلى العلماء ، وإن لفت أحد نظره إلىٰ ذلك لاتهمه بالجبن لأنه لا يجرؤ أن يقول شيئاً لهيبة الصحيح !!! فرحمه الله وغفر له ذلك وإن كان هـٰذا التعليق قبل وفاته عليه رحمة الله تعالىٰ .

وأما إسماعيل بن موسى الأنصاري فقد ترجمه البخاري في الكبير ١/٣٧٣ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٩٦/٢ ، وروىٰ عن أبيه قوله : « لا أعرفه ، وهو مجهول » . وقد روىٰ عنه غير واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٤٣ .

وقال الألباني في الضعيفة ١/ ٤٦٣ ( ٤٥٧ ) : « إن إسماعيل هـٰذا لم يوثقه غير ابن حبان ، وقد ذكرنا مراراً أن توثيقه إذا انفرد به غير موثوق ، لاسيما إذا خالفه غيره كما هنا ، فقد قال ﴾

<sup>(</sup>١) أي في « ميزان الاعتدال » ١٨/٢ ٥ \_ ومن طريقه أورده السيوطي في « اللآليء المصنوعة » ١/ ٢٠٢ شاهداً لحديث شبهه عنده .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲٦٣/۱۱ برقم ( ١١٦٨٥) من طريق أحمد بن ما بهرام الإيذجي ، حدثنا محمد بن مرزوق ، حدثنا إسماعيل بن موسى بن عثمان الأنصاري قال : سمعت صيفي بن ربعي يحدث عن عبد الرحمان بن الغسيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ٨٦٩٣ ) وهو مستور ، وباقي رجاله ثقات : محمد بن مرزق هو : محمد بن محمد بن مرزوق قال أبو حاتم : صدوق ، وقال الخطيب في تاريخه ١٩٩٧ : « وكان ثقة » . وقال في الديوان : « ثقة ، يأتي بمناكير » .

◄ ابن أبى حاتم : عن أبيه : « إنه مجهول » .

وأما توثيق أبن حبان فقد قال المعلمي رحمه الله تعالىٰ في « التنكيل » ١/ ٤٥٠ــ ٤٥١ : « والتحقيق أن توثيقه علىٰ درجات :

الأولىٰ : أن يصرح به كأن يقول : « كان متقناً » أو « مستقيم الحديث » أو نحو ذلك .

الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم .

الثالثة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث ، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له علىٰ أحاديث كثيرة .

الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة .

الخامسة : ما دون ذلك .

فالأولىٰ لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة ، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم .

والثانية: قريب منها.

والثالثة : مقبولة ، والرابعة : صالحة ، والخامسة : لا يؤمن فيها الخلل ، والله أعلم » .

وعلق الشيخ ناصر على ما تقدم بقوله: « هاذا تفصيل يدل على معرفة المؤلف \_ رحمه الله

تعالىٰ \_ وتمكنه من علم الجرح والتعديل وهو ما لم أره لغيره ، فجزاه الله خيراً. . . » .

فهل ترىٰ أخي القارىء أن هاذا الكلام للشيخ ناصر ، وقوله : « لم يوثقه غير ابن حبان ، وقد ذكرنا مراراً أن توثيقه إذا تفرد به غير موثوق » قد خرجا من مشكاة واحدة ؟! ! وانظر « تمام المنّة » ص( ٢٥ ) أيضاً .

وأختم التعليق على هاذه الفقرة بخلاصة انتهى إليها الدكتور محمد عمر باز مول في كتابه « الإضافة » ص ١٩٠ بعد أن عرض منهج ابن حبان في كتابيه « الصحيح » و « الثقات » عرض العالم الذي يريد إحقاق الحق ، وهي قوله : « وبناء على ما سبق جميعه لا يقال : إن توثيق ابن حبان للرجل من أدنى درجات التوثيق ، بل الأمر على خلاف ذلك » .

ومن الغرابة اعتبار قول أبي حاتم: « بأنه مجهول » جرحاً لإسماعيل هذا ، ولست أظن أن الألباني يجهل أن الجهالة وصف حيادي لا يفيد جرحاً للراوي ولا تعديلاً له ، بل غاية ما يرمي إليه هذا الوصف التوقف حتىٰ يتبين حال الموصوف به .

قال السيوطي في « تدريب الراوي » ١/ ٣٢٠ : « جَهَّل جماعة من الحفاظ قوماً من الرواة لعدم علمهم بهم وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم . وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك :

أحمد بن عاصم البلخي ، جَهَّلَهُ أبو حاتم لأنه لم يخبر بحاله ، ووثقه ابن حبان ، وقال : رويٰ عنه أهل بلده .

إبراهيم بن عبد الرحمـٰن المخزومي ، جَهَّلُهُ ابن القطان ، وعرفه غيره ، فوثقه ابن حبان 🗻

٠٠٠ ١٠٠ ـ و حل عبدِ الدر ـ يعنِي ١٠ بن مستودٍ ـ ٥٥ . ٥٥ رسوه الدر عملي الد

وروئ عنه جماعة .

أسامة بن حفص المدني ، جَهَّلَهُ الساجي وأبو القاسم ، اللالكائي ، قال الذهبي : ليس بمجهول ، روىٰ عنه أربعة .

أسباط أبو اليسع ، جهله أبو حاتم وعرفه البخاري .

بيان بن عمرو ، جَهَّلُهُ أبو حاتم ، ووثقه ابن المديني ، وابن حبان ، وابن عدي ، وروىٰ عنه البخاري وأبو زرعة ، وعبد الله بن واصل .

الحسن بن الحسن بن يسار ، جَهَّلُهُ أبو حاتم ، ووثقه أحمد وغيره .

الحكم بن عبد الله البصري ، جَهَّلُهُ أبو حاتم ووثقه الذهلي ، وروى عنه أربعة ثقات .

عباس بن الحسين القنطري ، جَهَّلَهُ أبو حاتم ، ووثقه أحمد وابنه ، وروى عنه البخاري ، والحسن بن على المعمري ، وموسى بن هارون الحمَّال وغيرهم .

محمد بن الحكم المروزي جَهَّلَهُ أبو حاتم ، ووثقه ابن حبان ، وروىٰ عنه البخاري » .

وقد سأل الحافظ الكبير ابن حجر شيخه العراقي: « ما يقول سيدي في أبي حاتم بن حبان إذا انفرد بتوثيق رجل لا يُعرف حاله إلا من جهة توثيقه له؟ هل ينتهض توثيقه بالرجل إلىٰ درجة من يحتج به؟

وإذا ذكر ذلك الرجل بعينه أحد الحفاظ كأبي حاتم الرازي بالجهالة ، هل يرفعها عنه توثيق ابن حبان ؟ » .

فأجابه الحافظ العراقي: « إن الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو: إما أن يكون الواحد منهم لم يروعنه إلا راوٍ واحد، أو روىٰ عنه اثنان ثقتان وأكثر بحيث ارتفعت عنه جهالة عينه. فأما إن روىٰ عنه اثنان فأكثر، ووثقه ابن حبان، ولم نجد لغيره فيه جرحاً، فهو ممن يحتج به، وإن وجدنا لغيره فيه جرحاً مفسراً فالجرح مقدم.

وقد وقع لابن حبان جماعة ذكرهم في « الثقات » وذكرهم في « الضعفاء » فينظر أيضاً إن كان جرحه مفسراً فهو مقدم على توثيقه .

فأما من وثقهم ولا يعرف للواحد منهم إلا راوٍ واحد ، فقد ذكر ابن القطان في كتاب « بيان الوهم والإيهام » أن من لم يرو عنه إلا واحد ، ووثق فإنه تزول جهالته بذلك .

وذكر ابن عبد البر: أن من لم يرو عنه إلا واحد وكان معروفاً من غير حمل العلم: كالنجدة ، والشجاعة والزهد احْتُجَّ به ، وأما إذا تعارض توثيق ابن حبان بتجهيل أبي حاتم الرازي لمن وثقه ، فمن عرف حال الراوي بالثقة مقدم على من جهل حاله ، لأن من عرف معه زيادة علم . . . . » .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَّنَتْ فَرْجَهَا ، وَإِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَدْخَلَهَا بِإِحْصَانِ فَرْجِهَا وَذُرِّيَّتَهَا ٱلْجَنَّةَ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup>، والبزار بنحوه، وفيه عمرو بن عتاب، وقيل: بن غياث، وهو ضعيف.

(۱) في الكبير % برقم ( % ) ، وابن عدي في الكامل % 1014 \_ ومن طريقه أخرجه ابن عدي في « الموضوعات » % 1774 \_ وابن حبان في « المجروحين » % ، والعقيلي في « الضعفاء » % 1044 ، والحاكم في المستدرك برقم ( % 2773 ) ، وأبو نعيم في « الحلية » % 1044 ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » % 1044 \_ ومن طريقه معاوية بن هشام ، عن % 2044 ، وابن غياث ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد فيه عمرو \_ ويقال : عمر \_ بن غياث قال البخاري : « فيه نظر » .

وقال ابن حبان : « منكر الحديث جداً علىٰ قلة روايته » . وقال أبو حاتم : منكر الحديث . وقال البزار : « لا نعلم رواه عن عاصم هاكذا إلا عمرو ، وهو كوفي ، لم يتابع علىٰ هاذا .

وقد رواه غير معاوية ، عن عمرو بن غياث ، عن عاصم ، عن زرّ مرسلاً » . وقال أبو نعيم : « هـٰذا غريب من حديث عاصم ، عن زرّ ، تفرد به معاوية » .

وقال الحاكم : « هاذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » .

وتعقبه الذهبي بقوله : « بل ضعيف ، تفرد به معاوية وهو ضعيف ، عن ابن غياث وهو واهِ بمرة » .

نقول: وخالفه أبو نعيم ، فقد أخرجه ابن عدي في الكامل ١٧١٤/٥ من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عمرو بن غياث ، عن عاصم ، عن زر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... موقوفاً على زر.

وأخرجه العقيلي في « الضعفاء » ٣/ ١٨٤ من طريق معاوية بن هشام ، قال : حدثنا عمرو بن غياث ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله بن مسعود قال : إن فاطمة.... موقوفاً عليه ، وقال : « وهـٰذا أولىٰ » .

وتابع عمراً تليد بن سليمان المحاربي \_ وهو رافضي ضعيف \_ أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٧٤/١٤ من طريق محمد بن إسحاق البلخي ، حدثنا تليد ، عن عاصم ، عن زر عن عبد الله ، قوله . وهلذه متابعة غير مجدية .

وانظـر « ميـزان الاعتـدال » ٣١٦/٣ ، و« لسـان الميـزان » ٣٢٢ـ٣٢٢ ، و« العلـل » للدارقطني ٥/ ٦٥ـ٦٦ . ١٥١٩٤ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
 [« أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ ؟ » فَسَكَتُوا ، فَلَمَّا رَجَعْتُ ، قُلْتُ ] : (١) أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ ، قَالَتْ : لاَ يَرَاهُنَّ / ٱلرِّجَالُ ( مص : ٣٥٦ ) .

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي »، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وفيه من لم أعرفه .

١٥١٩٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، خَطَبَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ كُنْتَ تَزَوَّجُهَا فَرُدًّ عَلَيْنَا ٱبْنَتَنَا » إِلَىٰ هَا هُنَا ٱنْتَهَىٰ حَدِيثُ خَالِدٍ .

وَفِي ٱلْحَدِيثِ زِيَادَةٌ: قَالَ: فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَٱللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوًّ ٱللهِ ، تَحْتَ رَجُلٍ » .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) . واستدركناه من ( ظ ، د ) ومصادر التخريج .

<sup>(</sup>۲) في «البحر الزخار» برقم (  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  ) \_ وهو في «كشف الأستار» ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  ) برقم (  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  ) من طريق محمد بن الحسين الكوفي ، حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن عبد الله بن عمران ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان ، قيس بن الربيع ، وعلي بن زيد بن جدعان ، وباقي رجاله ثقات ، محمد بن الحسين هو : ابن موسى الكوفي بيّنا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  ) .

وعبد الله بن عمران هو الطلحي ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل »  $^{\prime}$  17 وقال : « سألت أبي عنه فقال : شيخ » . وذكره ابن حبان في الثقات  $^{\prime}$  19 . وقال الذهبي في « الكاشف » : « صدوق » .

وقال العقيلي في «الضعفاء» ٢/٧٨٠: «لا يتابع على حديثه» يعني حديث عثمان: «الحمى حظ كل مؤمن من النار». وليس هاذا تضعيفاً عاماً للراوي ، وإنما هاذه الرواية ضعف بها . فحديثه غير هاذا حسنة والله أعلم . وانظر «العيال» ٢/٩٣٨ برقم (٤١٢) . وقال البزار: «لا نعلم له إسناداً غير هاذا عن على » .

رواه الطبراني (١) في الثلاثة ، والكبير بنحوه مختصراً ، والبزار باختصار أيضاً ، وفيه عبيد الله بن تمام ، وهو ضعيف .

10197 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : خَطَبَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ،
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ ، فَأَتَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :
 إِنَّ أَسْمَاءَ مُتَزَوِّجَةٌ عَلِيّاً .

فَقَالَ لَهَا : « مَا كَانَ لَهَا أَنْ تُؤْذِيَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، والأوسط ، وفيهما من لم أعرفه .

(۱) في الصغير ٢٦/٢ ، والأوسط برقم ( ٣١٢٥ ) ، والكبير ٣٤٨/١١ برقم ( ١١٩٧٥ ) \_ ومن طريقه أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٣١٩/٣١٨ والبزار في « كشف الأستار » ٣٢٥/٣٠ برقم ( ٢٦٥٢ ) من طريق عبيد الله بن تمام ، حدثنا خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد فيه عبيد الله بن تمام قال أبو حاتم : « ضعيف الحديث ، روى أحاديث منكرة » .

وقال أبو زرعة : « ضعيف الحديث ، وأمر أن يضرب على حديثه » .

وقال الطبراني: لم يروه عن خالد الحذاء إلا عبيد الله بن تمام ، تفرد به محمد بن عبد الله بن تمام ، تفرد به محمد بن عبد الله الأرزي ، وقد تحرف « الأرزي » في الأوسط والصغير إلى « الأزدي » ، وفي الكبير إلى : « الرازي » .

نقول: لم يتفرد به محمد هاذا وإنما تابعه عليه معمر بن سهل عند البزار.

(۲) في الكبير ۲۲/ ٤٠٥ برقم ( ١٠١٥ ) و٢٤/ ١٥٢ ( ٣٩٢ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩٥٨ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٤١٩٤ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٣٧٨ ) من طريق ابن أبي شيبة ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/١٥٢ برقم (٣٩٢)، وفي الأوسط برقم (٤٨٨٩) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري،

جميعاً: حدثنا الأحوص بن جواب ، عن سليمان بن قرم ، عن هارون بن سعد ، عن أبي السفر ، عن حرة ، عن أسماء . . . .

وهـٰذا إسناد ضعيف ، حرة هـٰذه تروي عن أسماء بنت عميس ، ويروي عنها هشام بن سعد 🗻

١٥١٩٧ ـ وَعَنِ ٱلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ حَسَنَ بْنَ حَسَنِ بَعَثَ إِلَى ٱلْمِسْوَرِ يَخْطُبُ ٱبْنَةً لَهُ ، فَقَالَ : قُلْ لَهُ يُوافِينِي فِي وَقْتٍ ذَكَرَهُ ، فَلَقِيَهُ ، فَحَمِدَ ٱللهَ ٱلْمِسْوَرُ ، وَقَالَ : مَا مِنْ سَبَبٍ وَلاَ نَسَبٍ وَلاَ صِهْرٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَسَبِكُمْ وَصِهْرِكُمْ ، وَلَاكِنَّ رسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فَاطِمَةُ شُخْنَةٌ ( ) مِنِّي ، وَصِهْرِكُمْ ، وَلَاكِنَّ رسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فَاطِمَةُ شُخْنَةٌ ( ) مِنِي بَنِي مَا يَقْبِضُهَا ، وَإِنَّهُ تَتَقَطَّعُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ٱلأَنْسَابُ إِلاَّ يَبْشُطُنِي مَا يَشْبِي وَسَبَبِي وَسَبَبِي » (٢) ، وَتَحْتَكَ ٱبْنَتُهَا ، فَلَوْ زَوَّجْتُكَ ، قَبَضَهَا ذَلِكَ .

فَذَهَبَ عَاذِراً لَهُ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه أم بكر بنت المسور ( مص : ٣٥٧ ) ولم . . . . . .

◄ العجلي ، وما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً .

وأبو السفر هو سعيد بن يُحْمِد .

وسليمان بن قرم فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٢٩٩٨ ) وفي « مسند الموصلي » برقم ( ٥١٠٥ ) .

وقال الطبراني : « لم يروه عن هارون بن سعد إلا سليمان بن قرم ، تفرد به الجوهري » .

نقول: بل تابعه عليه أبو بكر بن أبي شيبة كما تقدم.

وقد سقط من إسناد الرواية الأولىٰ عند الطبراني « أبو السفر » .

(١) الشجنة \_ بكسر الشين وضمها \_ : شعبة في غصن من أغصان الشجرة ، أي : قرابة مشتبكة كاشتباك العروق ، شبه بذلك مجازاً واتساعاً ، وعند أحمد « مضغة » .

(۲) في ( مص ) : « سنتي » وهو تصحيف .

(٣) في الكبير ٢٦/٢٠ برقم (٣٠) \_ ومن طريقه أخرجه الحاكم برقم (٢٧٤٧) ، والبيهقي في النكاح ٢٤/٧ باب : الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه \_ من طريق موسى بن هارون ، حدثنا محمد بن عبّاد المكي ، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن أم بكر بنت المسور ، عن جعفر بن محمد ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن المسور بن مخرمة . . . . وهاذا إسناد فيه جهالة أم بكر بنت المسور لم يوثقها أحد ، وتفرد عنها ابن أخيها : عبد الله بن جعفر . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي !!

وخالفه عبد الله بن أحمد ، فأخرجه في المسند ٤/ ٣٣٢ من طريق محمد بن عباد المكي ، حدثنا أبو سعيد مولىٰ بني هاشم ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن أم بكر ، وجعفر ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، به . وهاذا إسناد صحيح . يجرحها أحد ولم يوثقها ، وبقية رجاله وثقوا .

١٥١٩٨ ـ وَعَنْ علِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِكِ ، وَيَرْضَىٰ لِرِضَاكِ » .

رواه الطبراني (١) ، وإسناده حسن .

◄ وجعفر بن محمد هو الصادق ، وهاذه متابعة يصح بها الحديث إن شاء الله .

وأخرجه مختصراً ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩٥٦ ) من طريق عبد العزيز بن يحيى بن عبد الله العامري ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٤٠٥/٢٢ برقم (١٠١٤) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وأخرجه الخلال في « السنة » برقم ( ٦٥٥ ) ، والبيهقي في النكاح ٦٤/٧ من طريق إسحاق بن محمد الفروي ،

جميعاً : حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن أم بكر بنت المسور ، عن أبيها المسور.... وهـٰذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، أم بكر ما عرفنا لها رواية عن أبيها ، والله أعلم .

وعبد العزيز بن يحيى العامري ما عرفته ، وإسحاق الفروي ضعيف ، عن عبد الله بن جعفر المخرمي ، عن جعفر المسور... وإسحاق ضعيف .

وأما الحديث المرفوع المذكور فهو متفق عليه أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( ٣٧١٤ ) باب : باب : مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٤٩ ) باب : فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم .

وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٥٠١٧ ) .

(۱) في الكبير ۱۰۸/۱ برقم (۱۸۲)، وأبو يعلى في معجم شيوخه برقم (۲۲۰) و ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عدي في «الكامل » 7/77، والذهبي في «ميزان الاعتدال » 7/70 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني » برقم (700)، والحاكم في «المستدرك » برقم (700) من طريق عبد الله بن محمد بن سالم القزاز ، حدثنا حسين بن زيد ، عن علي بن عمر بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد علي بن الحسين بن علي ، عن جده : الحسين بن علي ، عن علي . . . وصححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بقوله : «بل الحسين بن زيد منكر الحديث لا يحل أن يحتج به » . وانظر معجم شيوخ الموصلي ص (700) .

وهو في جزء ابن غطريف ٧٨/١ برقم (٣١)، وفي «الذرية الطاهرة» ١٢٠/١ برقم 🗻

١٥١٩٩ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَهُ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَهُ ، فَقَامَتْ بِحِذَاءِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَهُ ، فَدَنَتْ دَنْوَةً ،

ثُمَّ قَالَ : ﴿ ٱدْنِي يَا فَاطِمَةً ﴾ . فَدَنَتْ دَنْوَةً ،

ثُمَّ قَالَ : « ٱدْنِي يَا فَاطِمَةُ » فَدَنَتْ دَنْوَةً (١ حَتَّىٰ قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ .

قَالَ عِمْرَانُ : فَرَأَيْتُ صُفْرَةً قَدْ ظَهَرَتْ عَلَىٰ وَجْهِهَا وَذَهَبَ ٱلدَّمُ ، فَبَسَطَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ تَرَائِبِهَا ، فَرَفَعَ رَأُسَهُ ، قَالَ : « ٱللَّهُمَّ مُشْبِعَ ٱلْجَوْعَةِ ، وَقَاضِيَ ٱلْحَاجَةِ وَرَافِعَ ٱلْوَضْعَةِ ، لاَ تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ » .

فرأَيْتُ صُفْرَةَ ٱلْجُوعِ قَدْ ذَهَبَتْ عَنْ وَجْهِهَا / ، وَظَهَرَ ٱلدَّمُ ، ثُمَّ سَأَلْتُهَا بَعْدَ ٢٠٣/٩ ذَلِكَ فَقَالَتْ : مَا جُعْتُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا عِمْرَانُ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه عتبة بن حميد ، وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله وثقوا .

<sup>(</sup>١) ليست في (ظ، د) ولا في الأوسط.

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٤٠١١ ) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان ،

وأخرجه الدولابي في « الكني والأسماء » ٢/ ١٢٢ من طريق عمرو بن حماد ،

جميعاً: حدثنا مسهر بن عبد الملك الهمداني ، عن عتبة : أبي معاذ البصري ، عن عكرمة ، عن عمران بن حصين . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عكرمة ما عرفنا له رواية عن عمران فيما نعلم والله أعلم .

وطريق الطبراني فيه عبد الله بن عمر بن أبان متهم بالتشيع ، وإسناد الدولابي فيه عمرو بن حماد وقد رمى بالرفض .

وعتبة هو : ابن حميد بينا أنه حسن الرواية عند الحديث ( ١٤٢٨ ) في « موارد الظمآن » . وقال الطبراني : « لم يروه عن عكرمة إلا عتبة ، تفرد به مسهر ، ولا يروى عن عمران إلا بهذا الإسناد » .

## ٢٤ ـ بَابٌ مِنْهُ : فِي فَضْلِهَا وَتَزْوِيجِهَا بِعَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا

١٥٢٠٠ - عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ ٱلْجَاهِلِيَّةَ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيُّ - رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : « هِيَ لَكَ ـ رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : « هِيَ لَكَ يَا عَلِيُّ لَسْتُ بِدَجَّالٍ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> وقال: معنىٰ قوله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَسْتُ بِدَجَّالٍ ﴾ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ كَانَ وَعَدَهُ ( مص: ٣٥٨ ) فَقَالَ: إِنِّي لاَ أُخْلِفُ ٱلْوَعْدَ ، وحُجْرٌ لاَ يُعلم روىٰ عن النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ هاذا الحديث ، ورجاله ثقات ، إلا أن حُجْراً لم يسمع من النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٥٢٠١ ـ وَعَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسِ أَيْضاً ، وَكَانَ قَدْ أَكَلَ ٱلدَّمَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ قَدْ أَكَلَ ٱلدَّمَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ ٱلْجَمَلَ وَصِفِّينَ .

فَقَالَ : خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ فَاطِمَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هِيَ لَكَ يَا عَلِيُّ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، ورجاله ثقا**ت** .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » 101/7 برقم ( 18.7 ) \_ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير /7 برقم ( /7 برقم طريق عبد الله بن داود الخريبي ، حدثنا موسى بن قيس ، عن حجر بن قيس . . . . وحجر بن عنبس \_ ويقال : قيس لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم . وموسى بن قيس قال العقيلي : « من الغلاة في الرفض » .

وأخرجه العقيلي في « الضعفاء » ٤/ ١٦٥ من طريق قيس بن الربيع ، عن موسى بن قيس ، عن حجر بن عنبس قال : لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة من علي ـ رضي الله عنهما ـ قال : « لقد زوجتك غير دجال » . وقيس بن الربيع ضعيف .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير ٣/ ٣٤ برقم ( ٣٥٧١ ) ، وابن سعد في الطبقات ١٢/٨ ، والعقيلي في « الضعفاء » ٤/ ١٦٥ \_ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي / ٣٨٢ \_ من طريق أبي نعيم : الفضل بن دكين ، حدثنا موسى بن قيس ، قال : سمعت حُجْر بن عنبس . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، وانظر التعليق السابق .

١٥٢٠٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ » .

رواه الطبراني (١) ورجاله ثقات .

٦٥٢٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَأُحَدُّثُكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ ٱلشَّهَادَةَ لِلْحَدِيثِ فَلَمْ أُرْزَقْهَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَقُولُ (٢) ، وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزُوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ فَفَعَلْتُ ، قَالَ جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ مَعَهُ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزُوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ فَفَعَلْتُ ، قَالَ جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ : إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ بَنَىٰ جَنَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ قَصَبِ بَيْنَ كُلِّ قَصَبَةٍ إِلَىٰ قَصَبَةٍ (٣) لُؤْلُوَةً مِنْ اللهُ لَقُونَةٍ مُنْ ذَهُ مَنْ وَجَعَلَ فِيهَا طَاقَاتٍ مِنْ لُؤُلُوقَةٍ مُكَلِّلَةً بِٱلْيُوَاقِيتِ ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهَا غُرَفاً ، لَبِنَةً مِنْ فِضَةٍ ، وَلَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ ، لَوْلُوقَةٍ مُكَلَّلَةً بِٱلْيُوَاقِيتِ ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهَا غُرَفاً ، لَبِنَةً مِنْ فِضَةٍ ، وَلَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ ، لَوْلُوقَةٍ مُكَلِّلَةً بِٱلْيُوَاقِيتِ ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهَا غُرَفاً ، لَبِنَةً مِنْ فِضَةٍ ، وَلَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ ،

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۹٤/۱۰ برقم (۱۰۳۰۵) و٤٠٧/٢٢ برقم (۱۰۲۰)، وابن الجوزي في الموضوعات ١٠٢١ من طريق عبد النور بن عبد الله المسمعي، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، حدثني مسروق، عن عبد الله بن مسعود.... وعبد النور قال العقيلي في الضعفاء ٣/١١٤ : «كان غالياً في الرفض، ويضع الحديث، خبيثاً ».

غير أن الذهبي رحمه الله قال في ميزانه ٢/ ٦٧١ : «كذاب ، وقال العقيلي : كان يغلو في الرفض ، ووضع هاذا عن شعبة . . . . » وذكر هاذا الحديث ، فالذهبي قَوَّلَ العقيلي ما لم يقل رحمهما الله تعالى .

وقال الحافظ في « لسان الميزان » ٤/ ٧٧ : « ولفظ العقيلي : لا يقيم الحديث ، وليس من أهله ، والحديث موضوع ولا أصل له » . وما اهتديت إلىٰ هـٰذا في الضعفاء ، فالله أعلم . وانظر الحديث الآتي برقم ( ١٥٢٣٦ ) .

وانظر « ميزان الاعتدال " ٢/ ٦٧١ ، ولسان الميزان ٤/ ٧٧ ، واللآلىء المصنوعة ١/ ٣٩٧ـ وانظر « ميزان الاعتدال " ٢٩٠ ، والفوائد المجموعة ( ٣٩٠ ) . والكشف الحثيث ص ( ١٧٤ ) برقم ( ٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « قصبتين » بدل « قصبة إلىٰ قصبة » .

<sup>(</sup>٤) يقال : شَذَّر العقد ، إذا فصل بين حباته بقطع من الذهب أو بالخرز .

وَلَبِنَةً مِنْ دُرِّ ، وَلَبِنَةً مِنْ يَاقُوتٍ ، وَلَبِنَةً مِنْ زَبَرْجَدٍ ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا عُيُوناً تَنْبُعُ فِي نَوَاحِيهَا ( مص : ٣٥٩ ) وَحُفَّتْ بِالْأَنْهَارِ ، وَجَعَلَ عَلَى الْأَنْهَارِ قِبَاباً مِنْ دُرِّ [قَدْ شُعِبَتْ بِسَلاَسِلِ اللَّهَبِ ، وَحُفَّتْ إِلْأَنْهَاءَ غِشَاؤُهَا الشَّنْدُسُ وَالإِسْتَبْرَقُ ، وَفَرَشَ وَجَعَلَ فِي كُلِّ غُصْنٍ قُبَةً ، وَجَعَلَ فِي كُلِّ قُبَةٍ أَرِيكَةً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ غِشَاؤُهَا السُّنْدُسُ وَالإِسْتَبْرَقُ ، وَفَرَشَ وَجَعَلَ فِي كُلِّ قُبَةٍ حَوْرَاءَ ، وَالْقُبَةُ لَهَا أَرْضَهَا بِالزَّعْفَرَانِ ، وَفُتِقَ بِالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ ، وَجَعَلَ فِي كُلِّ قُبَةٍ حَوْرَاءَ ، وَالْقُبَةُ لَهَا أَرْضَهَا بِالزَّعْفَرَانِ ، وَفُتِقَ بِالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ ، وَجَعَلَ فِي كُلِّ قُبَةٍ مَفْرَشٌ وَكِتَابٌ ، مَكْتُوبُ مَتَّابُ ، مَكْتُوبُ مَعْنَ بَابٍ ، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ حَارِسَانِ وَشَجَرَتَانِ ، فِي كُلِّ قُبَةٍ مَفْرَشٌ وَكِتَابُ ، مَكْتُوبُ مَعْنَ بَابٍ ، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ حَارِسَانِ وَشَجَرَتَانِ ، فِي كُلِّ قُبَةٍ مَفْرَشٌ وَكِتَابُ ، مَكْتُوبُ مَوْلَ / الْقِبَابِ آيَةُ الْكُوسِيِّ .

قُلْتُ لِجِبْرِيلَ : لِمَنْ بَنَى اللهُ هَاذِهِ ٱلْجَنَّةَ ؟ قَالَ بَنَاهَا (٢) لِفَاطِمَةَ ٱبْنَتِكَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَوَّىٰ جِنَانَهُمَا تُحْفَةً أَتْحَفَهُمَا وَأَقَرَّ عَيْنَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ » .

رواه الطبراني (٣) وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي ، وهو كذاب .

١٥٢٠٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : جَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي ٱلْإِسْلاَمِ ، وَأَنِّي . . . . وَأَنِّي . . . . وَأَنِّي . . . .

قَالَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » .

قَالَ : وَتُزَوِّجُني فَاطِمَةَ ، فَسَكَتَ عَنْهُ أَوْ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ عُمَرَ ، فَقَالَ : هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ .

قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : خَطَبْتُ فَاطِمَةَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/٢٧عـ ٤٠٨ برقم ( ١٠٢٠) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٣٠-١٢٩/٤٢ من طريق عبد النور بن عبد الله المسمعي ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن إبراهيم ، حدثني مسروق ، عن عبد الله بن مسعود... وهلذا إسناد فيه عبد النور ، قال العقيلي : « كان غالياً في الرفض ، ويضع الحديث ، خبيئاً » . وانظر التعليق السابق .

قَالَ : مَكَانَكَ حَتَّىٰ آتِيَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتَىٰ عُمَرُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي ٱلإِسْلاَم ، وَأَنِّي . . . . . وَأَنِّي . . . . .

قَالَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » .

قَالَ : وَتُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ ، فَأَعْرَضَ ، فَرَجَعَ عُمَرُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : إِنَّهُ يَنْتَظِرُ أَمْرَ ٱللهِ فِيهَا .

ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ عَلِيٍّ حَتَّىٰ نَأْمُرَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِثْلَ ٱلَّذِي طَلَبْنَا ( مص : ٣٦٠ ) .

قَالَ عَلِيٍّ : فَأَتَيَانِي ، وَأَنَا فِي سَبِيلٍ ، فَقَالاً : بِنْتُ عَمِّكَ تُخْطَبُ ، فَنَبَّهَانِي لأَمْرٍ ، فَقُمْتُ أَجُرُّ رِدَائِي : طَرَفٌ عَلَىٰ عَاتِقِي وَطَرَفٌ آخَرُ فِي ٱلأَرْضِ ، حَتَّىٰ أَتَيْتُ ٱلنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ مَ قَدْ عَلِمْتَ قِدَمِي فِي ٱلإِسْلاَمِ ، وَمُنَاصَحَتِي ، وَأَنِّي . . . . وَأُنِّي . . . . .

قَالَ : « وَمَا ذَاكَ يَا عَلِيُّ ؟ » . قُلْتُ : تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ .

قَالَ : « وَمَا عِنْدَكَ ؟ » . قُلْتُ : فَرَسِي ، وَبَدَنِي ـ يَعْني : دِرْعِي .

قَالَ : « أَمَّا فَرَسُكَ فَلاَ بُدَّ لَكَ مِنْهُ ، وَأَمَّا بَدَنُكَ فَبِعْهَا » . فَبِعْتُهَا بِأَرْبَعِ مِئَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَماً ، فَأَتَيْتُ بِهَا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعْتُهَا فِي حِجْرِهِ ، فَقَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً ، فَقَالَ : « يَا بِلاَلُ ٱبْغِنَا بِهَا طِيبًا » وأَمَرَهُمْ أَنْ يُجَهِّزُوهَا .

فَجَعَلَ لَهَا سَرِيراً مُشَرَّطاً بِٱلشَّرِيطِ وَوِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ ، وَمَلاَ ٱلْبَيْتَ كَثِيباً ـ يَعْنِي : رَمْلاً ـ وَقَالَ : « إِذَا أَتَتْكَ فَلاَ تُحْدِثْ شَيْئاً حَتَّىٰ آتِيَكَ » .

فَجَاءَتْ مَعَ أُمِّ أَيْمَنَ ، فَقَعَدَتْ فِي جَانِبِ ٱلْبَيْتِ وَأَنَا فِي جَانِبِ ، فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَهَا لُهَنَا أَخِي ؟ » .

فَقَالَتْ : أُمُّ أَيْمَنَ : أَخُوكَ وَقَدْ زَوَّجْتَهُ ٱبْنَتَكَ ؟

فَقَالَ لِفَاطِمَةَ : ٱثْتِينِي بِمَاءٍ فَقَامَتْ إِلَىٰ قَعْبٍ (١) فِي ٱلْبَيْتِ ، فَجَعلَتْ فِيهِ مَاءً فَأَتَنْهُ بِهِ ، فَمَجَّ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : « قُومِي » فَنَضَحَ (٢) بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، وَعَلَىٰ رَأْسِهَا ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ » .

ثُمَّ قَالَ : « ٱلْتِينِي بِمَاءٍ » . فَعَلِمْتُ ٱلَّذِي يُرِيدُهُ فَمَلاَْتُ ٱلْقَعْبَ مَاءً فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ بِفِيهِ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَىٰ رَأْسِي ، وَبَيْنَ يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٢٠٥/٠ أُعِيدُهُ / بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ » . ( مص : ٣٦١ ) ثُمَّ قَالَ : « ٱدْخُلْ عَلَىٰ أَهْلِكَ بِٱسْمِ ٱللهِ وَٱلْبَرَكَةِ » .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو ضعيف .

١٥٢٠٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضاً (٤) أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، أَتَىٰ أَبَا بَكْرٍ ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قَالَ : لاَ يُزَوِّجُنِي .

قَالَ : إِذَا لَمْ يُزَوِّجُكَ فَمَنْ يُزَوِّجُ وَإِنَّكَ مِنْ أَكْرَمِ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ وَأَقْدَمِهِمْ فِي ٱلإِسْلاَم ؟

قَالَ : فَٱنْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ ، رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَيْهِ ، إِلَىٰ بَيْتِ عَائِشَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبَ نَفْسٍ وَإِقْبَالاً

<sup>(</sup>١) القعب : قدح ضخم غليظ .

<sup>(</sup>٢) نضح : رَشَّ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٤٠٩ ـ ٤١٠ برقم ( ١٠٢١) ، وابن حبّان في صحيحه برقم ( ٦٩٤٤) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٢٥) \_ من طريق الحسن بن حماد ، حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن يعلى الأسلمي ، ولتمام الفائدة انظر « موارد الظمآن » بتحقيقنا .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ظ ) .

عَلَيْكِ ، فَٱذْكُرِي لَهُ أَنِّي ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ ، فَلَعَلَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَنْ يُيَسِّرَهَا لِي

قَالَ : فَجَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَتْ مِنْهُ طِيبَ نَفْسٍ وَإِقْبَالاً فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ذَكَرَ فَاطِمَةَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَذْكُرَهَا .

قَالَ : « حَتَّىٰ يَنْزِلَ ٱلْقَضَاءُ » . قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ . وَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَذْكُرْ لَهُ ٱلَّذِي ذَكَرْتَ .

فَلَقِيَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ ، فَٱنْطَلَقَ عُمَرُ إِلَىٰ حَفْصَةَ فَقَالَ : يَا حَفْصَةُ إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَالاً - يَعْنِي : عَلَيْكِ - فَٱذْكُرِينِي لَهُ وَٱذْكُرِي فَاطِمَةَ لَعَلَّ ٱللهَ أَنْ يُيَسِّرَهَا لِي .

قَالَ : فَلَقِيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ فَرَأَتْ طِيبَ نَفْسٍ وَرَأَتْ مِنْهُ إِقْبَالاً ، فَذَكَرَتْ لَهُ فَاطِمَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : « حَتَّىٰ يَنْزِلَ ٱلْقَضَاءُ » .

فَلَقِيَ عُمَرُ حَفْصَةَ فَقَالَتْ لَهُ : يَا أَبَتَاهُ ، وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ ذَكَرْتُ لَهُ شَيْئاً ، ( مص : ٣٦٢ ) فَٱنْطَلَقَ عُمَرُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ مِنْ فَاطِمَةَ ؟

فَقَالَ : أَخْشَىٰ أَنْ لاَ يُزَوِّجَنِي .

قَالَ : فَإِنْ لَمْ يُزَوِّجْكَ فَمَنْ يُزَوِّجُ ؟ وَأَنْتَ أَقْرَبُ خَلْقِ ٱللهِ إِلَيْهِ (١) .

فَٱنْطَلَقَ عَلِيٌّ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ عَائِشَةَ ، وَلاَ مِثْلُ حَفْصَةَ .

قَالَ : فَلَقِيَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَاطِمَةَ .

قَالَ : « فَٱفْعَلْ » . قَالَ : مَا عِنْدِي إِلاَّ دِرْعِي ٱلْحُطَمِيَّةُ (٢) قَالَ : « فَٱجْمَعْ

<sup>(</sup>١) في (ظ): « الناس » بدل « خلق الله » .

 <sup>(</sup>٢) الحطمية : نسبة إلىٰ حطمة بن محارب الذي كان يصنع الدروع ، أو هي التي تكسر →

مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَٱلْتِنِي بِهِ » . قَالَ فَأَتَىٰ بِٱثْنَتَي عَشْرَةَ أُوقِيَةً : أَرْبَعَ مِئَةٍ وَثَمَانينَ ، فَأَتَىٰ بِهَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَزَوَّجَهُ فَاطِمَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، فَقَاتَىٰ بِهَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَزَوَّجَهُ فَاطِمَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، فَقَبَضَ ثَلَاثَ قَبْضَاتٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ : « ٱجْعَلِي مِنْهَا قَبْضَةً فِي فَقَبَضَ ثَلاَثَ قَبْضَاتٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ : « ٱجْعَلِي مِنْهَا قَبْضَةً فِي فَيمَا يُصْلِحُ ٱلْمَرْأَةَ مِنَ ٱلْمَتَاعِ » / .

فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنَ ٱلْجِهَازِ وَأَدْخَلَتْهُمْ بَيْتاً ، قَالَ : « يَا عَلِيُّ لَا تُحْدِثَنَّ إِلَىٰ أَهْلِكَ شَيْئاً حَتَّىٰ آتِيكَ » . فَأَتَاهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فَاطِمَةُ مُتَقَنَّعَةٌ ، وَعَلِيٌّ قَاعِدٌ ، وَأُمُّ أَيْمَنَ وَيِ ٱلْبَيْتِ ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ أَيْمَنَ ٱثْتِينِي بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ » ، فَأَتَنْهُ بِقَعْبٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَجَّ فِيهِ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ فَاطِمَةَ فَشَرِبَتْ ، وَأَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَجَّ فِيهِ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ فَاطِمَةَ فَشَرِبَتْ ، وَأَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَجَّ فِيهِ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ فَاطِمَةَ فَشَرِبَتْ ، وَأَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَجَّ فِيهِ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ فَاطِمَةَ فَشَرِبَتْ ، وَأَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَجَ فِيهِ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ فَاطِمَةً فَشَرِبَتْ ، وَأَخَذَ

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَىٰ عَلِيِّ فَقَالَ : « يَا عَلِيُّ ٱشْرَبْ » .

ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ فَضَرَبَ بِهِ جَبِينَهُ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ ٱلرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً » .

فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ أَيْمَنَ ، وَقَالَ : « يَا عَلِيُّ ، أَهْلَكَ » .

وفي رِوَايَةٍ (٢) قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ ، ( مص : ٣٦٣ ) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَاطِمَةَ

وتحطم السيوف ، أو هي الثقيلة .

<sup>(</sup>١) سقط من ( ظ ) قوله : « وأخذ منه » .

<sup>(</sup>۲) أخرجها البزار في «كشف الأستار» 7/100 برقم ( 181۰) من طريق إبراهيم بن زياد الصائغ ، حدثنا الحسن بن حماد ، حدثنا أبو المحياة : يحيى بن يعلى التيمي ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أنس . . . وهاذا إسناد ضعيف ، شيخ البزار ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 7/10-10 وقال أبو حاتم : «كتبت عنه بغداد ، وقال : كان حجاج بن الشاعر يحسن القول فيه والثناء عليه ، وسأله ابنه عنه فقال : «صدوق » . كما ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد » 7/10 وذكر بعض ما قاله أبو حاتم ، ويحيى بن يعلى التيمي متأخر السماع من سعيد بن أبي عروبة .

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه البزار (١) وفيه محمد بن (٢) ثابت بن أسلم ، وهو ضعيف .

١٥٢٠٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَتْ فَاطِمَةُ تُذْكَرُ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَذْكُرُهَا أَحَدٌ إِلاَّ صَدَّ عَنْهُ حَتَّىٰ يَئِسُوا مِنْهَا ، فَلَقِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْبِسُهَا إِلاَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبِسُهَا إِلاَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبِسُهَا إِلاَّ عَلَيْكَ .

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : فَهَلْ تَرَىٰ ذَلِكَ ؟ مَا أَنَا بِأَحَدِ ٱلرَّجُلَيْنِ مَا أَنَا بِصَاحِبِ دُنْيَا يَلْتَمِسُ مَا عِنْدِي وَقَدْ عَلِمَ مَا لِي صَفْرَاءُ وَلاَ بَيْضَاءُ ، وَمَا أَنَا بِٱلْكَافِرِ ٱلَّذِي يَتَرَفَّقُ بِهَا عَنْ دِينِهِ - يَعْنِي : يَتَأَلَّفُهُ بِهَا - إِنِّي لأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ .

فَقَالَ سَعْدٌ : إِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتُفَرِّجَنَّهَا عَنِّي ، فَإِنَّ لِي فِي ذَلكَ فَرَجاً .

قَالَ : أَقُولُ مَاذَا ؟ قَالَ : تَقُولُ : جِئْتُ خَاطِباً إِلَى ٱللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَرْحَباً » كَلِمَةً ضَعِيفَةً ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ سَعْدٍ ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ فَعَلْتُ ٱلَّذِي أَمَرْتَنِي بِهِ ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنْ رَحَّبَ بِي كَلِمَةً ضَعِيفَةً .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۲/۱۵۳ مرقم ( ۱۶۰۹ ) وجاءت من طريق محمد بن عمر بن على المقدمي ، حدثنا بشار بن محمد ، عن محمد بن ثابت ، عن أبس . . . وهاذا إسناد ضعيف : محمد بن ثابت بن أسلم قال ابن معين : « ليس بشيء » .

وقال البخاري : « فيه نظر » . وقال أبو داود ، والنسائي ، والدارقطني : « ضعيف » . وقال أبو زرعة : « لين » . . . .

وبشار بن محمد هو البناني ، ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٤١٧ وقد روىٰ عنه غير واحد ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال البزار: « لا نعلم رواه عن ثابت ، عن أنس إلا محمد بن ثابت ، ولا عنه إلا بشار » . (٢) سقط من ( د ) : « محمد بن » .

فَقَالَ سَعْدٌ : أَنْكَحَكَ وَٱلَّذِي بَعَثَهُ بِٱلْحَقِّ إِنَّهُ لاَ خُلْفَ ٱلآنَ ، وَلاَ كَذِبَ عِنْدَهُ ، أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتَأْتِيَنَّهُ ٱلآنَ<sup>(١)</sup> فَلَتَقُولَنَّ : يَا نَبيَّ ٱللهِ ، مَتَىٰ تُبْنِينِي ؟

فَقَالَ عَلِيٌّ : هَاذِهِ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ، أَوَلاَ أَقُولُ<sup>(٢)</sup> : يَا رَسُولَ ٱللهِ حَاجَتِي ؟

قَالَ : قُلْ كَمَا أَمَرْتُكَ .

فَٱنْطَلَقَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ مَتَىٰى تُبْنِينِي ؟ قَالَ : « ٱللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ » .

ثُمَّ دَعَا بِلاَلاً ، فَقَالَ : « يَا بِلاَلُ ، إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ ٱبْنَتِي ٱبْنَ عَمِّي ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ سُنَّةِ أُمَّتِي ٱلطَّعَامُ عِنْدَ ٱلنِّكَاحِ ، فَٱثْتِ ٱلْغَنَمَ ( مص : ٣٦٤ ) فَخُذْ شَاةً وَأَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ ، وَٱجْعَلْ لِي قَصْعَةً أَجْمَعُ عَلَيْهَا ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارَ ، فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَأَذِنِّي » .

فَانْطَلَقَ ، فَفَعَلَ مَا أَمَرَهُ بِهِ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَطَعَنَ رَأْسِهَا ، وَقَالَ : « أَدْخِلِ ٱلنَّاسَ عَلَيَّ / زُفَّةً رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهَا ، وَقَالَ : « أَدْخِلِ ٱلنَّاسَ عَلَيَّ / زُفَّةً رَفَقَ مَاكُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مَا يَعْنِي : إِذَا فَرَغَتْ زُفَّةٌ فَلاَ يَعُودُونَ ثَانِيَةً ، فَجَعَلَ زُفَّةٌ فَلاَ يَعُودُونَ ثَانِيَةً ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَرِدُونَ كُلَّمَا فَرَغَتْ زُفَّةٌ وَرَدَتْ أُخْرَىٰ حَتَّىٰ فَرَغَ ٱلنَّاسُ .

ثُمَّ عَمَدَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مَا فَضُلَ مِنْهَا ، فَتَفَلَ فِيهِ وَبَارَكَ ، وقَالَ : كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ مَنْ غَشِيكُنَّ » . وقَالَ : كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ مَنْ غَشِيكُنَّ » .

ثُمَّ قَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ، فَقَالَ : « إِنِّي زَوَّجْتُ بِنْتِي ٱبْنَ عَمِّي ، وَقَدْ عَلِمْتُنَّ مَنْزِلَتَهَا مِنِّي ، وَأَنَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، فَدُونَكُنَّ

<sup>(</sup>١) في مصادر التخريج جميعها « غداً » .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): « ولا أقول » .

<sup>(</sup>٣) أي : طائفة بعد طائفة وزمرة بعد زمرة . سميت بذلك لزفيفها في مشيها وإقبالها بسرعة .

ٱبْنَتَكُنَّ » فَقُمْنَ ٱلنِّسَاءُ (١) فَعَلَّفْنَهَا (٢) مِنْ طِيبِهِنَ ، وَأَلْبَسْنَهَا مِنْ ثِيَابِهِنَ ، وَحَلَّيْنَهَا مِنْ أَلْبَسْنَهَا مِنْ ثِيَابِهِنَ ، وَحَلَّيْنَهُا مِنْ أَلْبَعْنَ وَبَيْنَهُنَّ حُلِيِّهِنَ ، ثُمَّ إِنَّ ٱلنِّسَاءُ ذَهَبْنَ وَبَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُنَ وَبَيْنَهُنَ وَبَيْنَهُنَ وَبَيْنَهُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرٌ ، وَتَخَلَّفَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، فَقَالَ لَهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَلَيْ رِسْلِكِ ، مَنْ أَنْتِ ؟ » .

قَالَتْ : أَنَا ٱلَّتِي أَحْرُسُ ٱبْنَتَكَ إِنَّ ٱلْفَتَاةَ لَيْلَةَ بِنَائِهَا لاَ بُدَّ لَهَا مِنِ ٱمْرَأَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهَا إِنْ عَرَضَتْ لَهَا حَاجَةٌ أَوْ أَرَادَتْ أَمْراً أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهَا .

قَالَ : « فَإِنِّي أَسْأَلُ إِلَهِي أَنْ يَحْرُسَكِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكِ وَمِنْ خَلْفِكِ وَعَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ شِمَالِكِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ » .

ثُمَّ صَرَخَ بِفَاطِمَةَ ، فَأَقْبَلَتْ ، فَلَمَّا رَأَتْ عَلِيّاً جَالِساً إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ بُكَاؤُهَا وَسَلَّمَ ( مص : ٣٦٥ ) بَكَتْ فَخَشِيَ (٣) ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يُبْكِيكِ ؟ مَا أَلَوْتُكِ (٤) أَنَّ عَلِيّاً لاَ مَالَ لَهُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يُبْكِيكِ ؟ مَا أَلَوْتُكِ (٤) فِي نَفْسِي ، وَقَدْ أَصَبْتُ لَكِ خَيْرَ أَهْلِي ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ زَوَّجْتُكِ سَعِيداً فِي اللهُ نَيْ ، وَإِنَّهُ فِي ٱلآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ، فَلاَزَمَهَا (٥) » .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَسْمَاءُ ٱلْتِينِي بِٱلْمِخْضَبِ »(٦) ، فَأَتَتْ

 <sup>(</sup>١) في هاذه المسالة أقوال : منها : أن تكون النساء بدلاً من نون النسوة ، أو أن تكون النون علامة جمع ، والنساء : فاعل ، أو أن تكون خبراً لمبتدأ مقدر .

أو أن تكوّن منصوبة بفعل محذوف تقديره : أعني . وانظر « إعراب القرآن » لأبي جعفر النحاس ٣/ ٨٤ ، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ٢/ ٨١ -٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أي : لطخنها بالطيب .

<sup>(</sup>٣) في مصادر التخريج جميعها « فأشفق » .

<sup>(</sup>٤) أي : ما قصرت ولا فترت ولا ضعفت في حبك ورعايتك. . .

<sup>(</sup>٥) في أصولنا ، ومصادر التخريج جميعها « فلان منها » إلا نسخة من المصنف فيها « لازمنها أو لازميها » . ورجح الشيخ حبيب الرحمان ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) المِخْضَب : الإجانة تغسل فيها الثياب ، وعاء كبير .

أَسْمَاءُ بِٱلْمِخْضَبِ ، فَمَجَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَمَسَحَ فِي وَجْهِهِ وَقَدَمَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ ، (ظ: ٢٢٥) فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ مَاءٍ ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَىٰ رَأْسِهَا وَكَفَّا بَيْنَ ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ ، (ظ: ٢٢٥) فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ مَاءٍ ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَىٰ رَأْسِهَا وَكَفَّا بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ثُمَّ رَشَّ جِلْدَهُ وَجِلْدَهَا ، ثُمَّ ٱلْتَزَمَهَا فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ إِنَّهَا مِنِّي وَإِنِّي مِنْهَا ، ٱللَّهُمَّ كَمَا أَذْهَبْتَ عَنِّي ٱلرِّجْسَ وَطَهَّرْتَنِي فَطَهِّرْهُمَا » .

ثُمَّ دَعَا بِمِخْضَبِ آخَرَ ، ثُمَّ دَعَا عَلِيّاً فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ بِهَا ، ثُمَّ دَعَا لَهُ كَمَا دَعَا لَهُ مَا وَأَصْلَحَ لَهُ مَا ثُمُ مَا لَهُ مَا لَكُمَا ، وَأَصْلَحَ بَالْكُمَا » .

ثُمَّ قَامَ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِمَا بَابَهُ بِيَدِهِ .

Y . A /9

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : فَأَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا رَمَقَتْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَدْعُو لَهُمَا خَاصَّةً لاَ يُشْرِكُهُمَا فِي دُعَائِهِ أَحَدٌ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ فِي حُجْرَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه/ الطبراني(١) وفيه يحيى بن العلاء ، وهو متروك .

١٥٢٠٧ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ نَفَرٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ لِعَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ :

(۱) في الكبير ۲۲/ ٤١٠ ١٠ برقم ( ١٠٢٢) ، وفي « الأحاديث الطوال » برقم ( ٥٥ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن يحيى بن العلاء البجلي ، عن عمه : شعيب بن خالد ، عن حنظلة بن سبرة بن المسيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس . . . .

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ( ٩٧٨٢ ) . وفي إسناده يحيى بن العلاء وهو متروك ، واتهم بالوضع . وباقي رجاله ثقات :

المسيب بن نجبة فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٧٠٤ ) في « مسند الدارمي » .

وسبرة بن المسيب ترجمه البخاري في الكبير ١٨٩/٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٩٦/٤ وذكره ابن حبان في الثقات ٢٤١/٤ .

وأما حنظلة بن سبرة فقد ترجمه البخاري في الكبير ٣٨/٣ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والمتعديل » ٣/ ٢٤٢ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٢٥ .

تنبيه : لقد تحرفت « سبرة » عند عبد الرزَّاق إلى « سمرة » .

عِنْدَكَ فَاطِمَةُ ، فَأَتَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا حَاجَةُ ٱبْنِ أَبِي

فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَرْحَباً وَأَهْلاً » لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا . فَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَىٰ أُولَئِكَ أُولَئِكَ الرَّهْطِ ( مص : ٣٦٦ ) مِنَ ٱلأَنْصَارِ يَنْتَظِرُونَهُ (١ ) ، فَقَالُوا : مَا وَرَاءَكَ ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لِي : « مَرْحَباً وَأَهْلاً » .

قَالُوا : يَكْفِيكَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَاهُمَا ، أَعْطَاكَ ٱلأَهْلَ وَٱلْمَرْحَبَ .

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ . قَالَ : « يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ » .

قَالَ سَعْدٌ : عِنْدِي كَبْشٌ ، وَجَمَعَ لَهُ مِنَ ٱلأَنْصَارِ أَصْوُعاً مِنْ ذُرَةٍ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ ٱلبِنَاءِ قَالَ : « لاَ تُحْدِثْ شَيْئاً حَتَّىٰ تَلْقَانِي » . فَدَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمَا ، وَبَارِكُ لَهُمَا فِي بِنَائِهِمَا » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، والبزار بنحوه ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ نَفَرٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ لِعلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : لَوْ خَطَبْتَ فَاطِمَةَ .

وَقَالَ فِي آخِرِهِ : « ٱللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِي شِبْلَيْهِمَا » .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « وهم ينتظرونه » .

<sup>(</sup>۲) في الكبير  $7/\sqrt{7}$  برقم ( 110%) ، والبزار في « كشف الأستار »  $7/\sqrt{10}$  برقم ( 110%) وأحمد 100% ، والموصلي في الكبير \_ ذكره البوصيري في إتحافه برقم ( 110% ، والطحاوي في « المشكل » برقم ( 110% ) ، وابن عساكر في « 110% دمشق » 110% ، وابن سعد في « 110% الكبرى » 110% ، والنسائي في « 110% ، والليلة » برقم ( 110% ) ، والمزي في « 110% بالكمال » 110% ، من طريق عبد الرحمان بن حميد ( 110% ) ، والمزي عبد الكريم بن سَلِيط ، عن ابن بريدة ، عن أبيه بريدة . . . . وهاذا إسناد جيد ، عبد الكريم بن سليط بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( 100% ) .

ورجالهما رجال الصحيح ، غير عبد الكريم ابن سَلِيط . ووثقه ابن حبان .

١٥٢٠٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : حَضَرْنَا عُرْسَ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَفَاطِمَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَفَاطِمَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، فَمَا رَأَيْنَا عُرْساً كَانَ أَحْسنَ مِنْهُ ، حَشَوْنَا ٱلْفِرَاشَ ـ وَفَاطِمَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، فَمَا رَأَيْنَا عُرْساً كَانَ فِرَاشُهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا إِهَابَ كَبْشِ . يَعْنِي : ٱللِّيفَ ـ وَأَتَيْنَا بِتَمْرٍ وَزَبِيبٍ فَأَكَلْنَا ، وَكَانَ فِرَاشُهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا إِهَابَ كَبْشٍ .

رواه البزار (١) ، وفيه عبد الله بن ميمون القداح ، وهو ضعيف .

١٥٢٠٩ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمَةُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمْ نَجِدْ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ رَمْلاً مَبْسُوطاً ، وَوِسَادَةً ( مص : ٣٦٧ ) حَشْوُهَا لِيفٌ ، وَجَرَّةً وَكُوزاً .

فَأَرْسَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تُحْدِثَنَّ حَدَثاً ، أَوْ قَالَ : لاَ تَقْرَبَنَّ أَهْلَكَ حَتَّىٰ آتِيَكَ » .

فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَثُمَّ أَخِي ؟ » .

فَقَالَتْ : أُمُّ أَيْمَنَ ، وَهِيَ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَتْ حَبَشِيَّةً ، وَكَانَتْ آمْرَأَةً صَالِحَةً : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَـٰذَا أَخُوكَ وَزَوَّجْتَهُ ٱبْنَتَكَ ؟

وَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَىٰ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَآخَىٰ بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ نَفْسِهِ قَالَ : « إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ يَا أُمَّ أَيْمَنَ » .

قَالَتْ : فَدَعَا ٱلنَّبِيُّ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَالَ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَ عَلِيٍّ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ فَاطِمَةُ تَعْثُرُ فِي مِرْطِهَا مِنَ ٱلْحَيَاءِ ، عَلِيٍّ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ فَاطِمَةُ تَعْثُرُ فِي مِرْطِهَا مِنَ ٱلْحَيَاءِ ، عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَاءِ ، وَقَالَ لَهَا مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ / يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : « أَمَا إِلَي اللهُ اللهُ أَنْ / يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : « أَمَا إِلَي اللهُ إِلَى اللهُ أَنْ / يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : « أَمَا إِلَى اللهُ مَنْ وَرَاءِ ٱلسِّنْرِ \_ أَوْ مِنْ إِلَى اللهُ اللهُ مَنْ وَرَاءِ ٱلسِّنْرِ \_ أَوْ مِنْ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۱۵۳/۲ برقم ( ۱٤٠٨ ) من طريق عبد الله بن ميمون المكي ، حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن ميمون وهو منكر الحديث ، متروك الحديث .

وَرَاءِ ٱلْبَابِ \_ فَقَالَ : « مَنْ هَلْذَا ؟ » .

قَالَتْ: أَسْمَاءُ. قَالَ: « أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ؟ » . قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « جِئْتِ كَرَامَةً لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ ، إِنَّ ٱلْفُتَاةَ لَيْلَةَ يُبْنَىٰ بِهَا لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ ٱمْرَأَةٍ تَكُونُ قَرِيباً مِنْهَا ، إِنْ عَرَضَتْ لَهَا حَاجَةٌ ٱفْضَتْ ذَلِكَ إِلَيْهَا .

قَالَتْ : فَدَعَا لِي بِدُعَاءِ إِنَّهُ لأَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي .

ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ : « دُونَكَ أَهْلَكَ » .

ثُمَّ خَرَجَ فَوَلَّىٰ فَمَا زَالَ يَدْعُو لَهُمَا حَتَّىٰ تَوَارَىٰ فِي حُجَرِهِ (١).

المَّنْ ، فَفَتَحَتْ لَهُ ٱلْبَابَ ، فَقَالَ لَهَا : ﴿ يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، فَفَتَحَتْ لَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ ٱلْبَابَ ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ أُمُّ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ ٱلْبَابَ ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ أُمُّ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ ٱلْبَابَ ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَفَتَحَتْ لَهُ ٱلْبَابَ ، فَقَالَ لَهَا : ﴿ يَا أُمَّ أَيْمَنَ ٱدْعِي لِي أَخِي لِي أَخِي ﴾ .

فَقَالَتْ : أَخُوكَ هُوَ وَتُنْكِحُهُ ٱبْنَتَكَ ؟!

قَالَ : « يَا أُمَّ أَيْمَنَ آدْعِي لِي . . . . » .

فَسَمِعَ ٱلنِّسَاءُ صَوْتَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَسْحَسْنَ (٣) فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةٍ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَدَعَا لَهُ ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ :

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : « حجرته » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٣٦/٢٤ برقم (٣٦٤) والنسائي في الكبرى برقم (٨٥٠٩)، وفي «خصائص علي » برقم (١٣٤٢) وأحمد في « فضائل الصحابة » ٢٦٢/٢ برقم (١٣٤٢)، والحاكم في المستدرك برقم (٤٧٥٢): حدثنا صالح بن وردان، حدثني أبي، حدثنا أيوب، عن أبي يزيد المديني، عن أسماء بنت عميس.... وهاذا حديث منكر، أسماء بنت عميس كانت في الحبشة يوم تزوج على فاطمة. وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٣) أي : تحركن للقيام .

« أَدْعُو إِلَيَّ فَاطِمَةً » . فَجَاءَتْ وَهِي عَرِقَةٌ أَوْ حَزِقَةٌ مِنَ ٱلْحَيَاءِ فَقَالَ : « ٱسْكُتِي فَقَدْ أَنْكَحْتُكِ أَحَبَّ أَهْلِي (١) إِلَيَّ » ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

رواه كله الطبراني (٢) ، ورجال الرواية الأولىٰ رجال الصحيح .

الم ١٥٢١١ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِهِ ، قَالَ : لَمَّا جَهَّزَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، بَعَثَ مَعَهَا بِخَمِيلٍ<sup>(٣)</sup> \_ قَالَ عَطَاءٌ : مَا ٱلْخَمِيلُ ؟ قَالَ : قَطِيفَةٌ \_ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ ، وَإِذْخِرٍ ، وَقِرْبَةٍ كَانَا يَفْتُرِشَانِ الْخَمِيلُ وَيَلْتَحِفَانِ بِنِصْفِهِ .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط .

١٥٢١٢ ـ وَعَنْ أُمِّ أَيْمَنَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ ٱبْنَتَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، وَأَمَرَهُ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ حَتَّىٰ يَجِيئَهُ ،

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «أهل بيتي » بدل «أهلي ».

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤/١٣٧ برقم (٣٦٥) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة وأبي يزيد المديني \_ أو أحدهما \_ شك عبد الرزاق \_ وأن أسماء بنت عميس قالت . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، والحديث منكر ، وانظر التعليق على الحديث السابق .

وأخرجه ابن سعد ٨/ ١٤ من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي يزيد ـ وأظنه ذكره عن عكرمة قال : لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة . . . . وإسناده ضعيف وهو مرسل .

وأخرجه النسائي في الكبرىٰ برقم ( ٨٩١٠ ) من طريق محمد بن سواء ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. . . .

<sup>(</sup>٣) الخميل والخميلة : القطيفة ، والقطيفة : كل ثوب له خمل من أي شيء كان . وقيل : الخميل : الأسود من الثياب .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٣/٥٦٥ برقم (١٤٤٦٣) \_ ومن طريقه أخرجه أبو موسى المديني في « اللطائف » برقم ( ٨٥٠ ) \_ من طريق عبد السلام بن حرب ، عن عطاء بن السائب ، أخبرني أبي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص . . . . وهاذا إسناد ضعيف عبد السلام بن حرب متأخر السماع من عطاء والله أعلم .

فَجَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....

قَالَ : فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

قُلْتُ : روىٰ هـٰذا في ترجمة أم أيمن ، ولم يذكر قبله ولا بعده ما يناسبه ، والله أعلم .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ( مص : ٣٦٩ ) .

الله عَنْ أُمِّ سَلْمَىٰ ، قَالَتْ : ٱشْتَكَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُواهَا ٱلَّتِي (٢) قُبِضَتْ فِيهَا ، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا ، فَأَصْبَحَتْ يَوْماً كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْنَاهَا (٣) فِي شَكُواهَا تِلْكَ (٤) .

قَالَتْ : وَخَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّهُ ٱسْكُبِي لِي غُسْلاً ، فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلاً فَأَغْتَسَلُ فَأَغْتَسَلُ فَأَغْتَسَلُ فَأَغْتَسَلُ .

ثُمَّ قَالَتْ : يَا أُمِّي / أَعْطِينِي ثِيَابِيَ ٱلْجُدُدَ ، فَأَعْطَتْهَا ، فَلَبِسَتْهَا .

ثُمَّ قَالَتْ : يَا أُمَّهُ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسْطَ ٱلْبَيْتِ ، فَفَعَلْتُ ، وَٱضْطَجَعَتْ وَٱسْتَقْبَلَتِ ٱلْقِبْلَةَ ، وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا .

ثُمَّ قَالَتْ : يَا أُمَّهُ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ ٱلآنَ وَقَدْ تَطَهَّرْتُ ، فَلاَ يَكْشِفْنِي أَحَدٌ ، فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا .

11./9

<sup>(</sup>۱) في الكبير 01/10 برقم (10) ، وابن سعد في الطبقات 10/0 ، والحاكم في المستدرك برقم (100 ) من طريق عمر \_ تحرف في الكبير إلى : عمرو \_ بن صالح ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم أيمن . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن صالح وهو : الأزدي الأوقص . قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ضعيف الحديث \_ وهو بصري سكن دمشق ، ليس بقوي » وروايته عن سعيد ضعيفة أيضاً ، وأم أيمن لم تحضر حفلة الزواج .

<sup>(</sup>٢) في أصولنا جميعها « الذي » والوجه ما أثبتناه ، وهو عند أحمد .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د)، وعند أحمد: « رأيتها ».

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د) : « ذلك » .

قَالَتْ : فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ .

رواه أحمد(١) ، وفيه من لم أعرفه .

١٥٢١٤ - وَعَنْ عَبِدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ : أَنَّ فَاطِمَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، لَمَّا حَضَرَتْهَا ٱلْوَفَاةُ ، أَمَرَتْ عَلِيًّا ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَوَضَعَ لَهَا غُسْلاً فَٱغْتَسَلَتْ ، وَتَطَهَّرَتْ ، وَدَعَتْ بِثِيَابِ غِلاَظٍ خُشْنٍ وَلَبِسَتْهَا ، وَمَسَّتْ مِنْ وَتَطَهَّرَتْ ، وَدَعَتْ بِثِيَابِ غِلاَظٍ خُشْنٍ وَلَبِسَتْهَا ، وَمَسَّتْ مِنْ حَنُوطٍ ، ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيًّا أَنْ لاَ تُكْشَفَ إِذَا قُبِضَتْ ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا .

فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ عَلِمْتَ أَحَداً فَعَلَ ذَلِكَ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، كُثَيْرُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ، وَكَتَبَ فِي أَطْرَافِ أَكْفَانِهِ يَشْهَدُ كُثَيْرُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ .

رواه الطبراني(٢) وعبد الله بن محمد لم يدرك القصة ، فالإسناد منقطع .

١٥٢١٥ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ،
 وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ ، وَكَانَ مَوْلِدُهَا ، وَقُرَيْشٌ تَبْنِي ٱلْكَعْبَةَ ، قَبْلَ مَبْعَثِ ٱلنَّبِيِّ

<sup>(</sup>۱) في المسند ٦/ ٢٦ ٤ ٢٦٤ ، وفي « فضائل الصحابة » ٢/ ٢٦٩ برقم ( ١٠٧٤ ) ، وابن سعد في الطبقات ١/٧٨ ، وابن الجوزي « العلل المتناهية » برقم ( ٤١٩ ) ، وفي « الناسخ « التحقيق » برقم ( ٨٦١ ) ، وفي « الناسخ والمنسوخ من الحديث » برقم ( ٢٠٠ ) ، وابن شبة في « تاريخ المدينة » ١/ ١٠٨ - ١٠٩ من طريق إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع ، عن أم سلميٰ . . . . وهلذا إسناد ضعيف ، فيه عبيد الله وهو : محمد بن عبيد الله بن أبي رافع . وفي هلذا الحديث نكارة بينة .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٩٩/٢٢ برقم ( ٩٩٦ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق عن معمر ، عن عبد الرزاق عن معمر ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن فاطمة رضي الله عنها. . . .

وهـٰـذا الأثر في « مصنف عبد الرزاق » برقم ( ٦١٢٦ ) وإسناده منقطع .

عبد الله بن محمد بن عقيل لم يدرك هاذه القصة .

ومن طريق عبد الرزاق أخرَجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩٤٠ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢/ ٤٣ .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٣٧٠ ) بِسَبْعِ سِنِينَ وَسِتَّةِ أَشْهُو ، وَأَقَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ بَعْدَ مَبْعَثِهِ ، ثُمَّ هَاجَرَ فَأَقَامَ عَشْراً ، ثُمَّ عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَهُ سِنَّةَ أَشْهُو ، وَتُوفُنِّيتْ سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ .

رواه الطبراني(١) ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات .

١٥٢١٦ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ سَنَةً .

رواه الطبراني (٢).

١٥٢١٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي غَيْرُ وَاحِدٍ : كَانَتْ فَاطِمَةُ أَصْغَرَ وَلَا لِي غَيْرُ وَاحِدٍ : كَانَتْ فَاطِمَةُ أَصْغَرَ وَلَدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ ، وَزَعَمَ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّادٍ أَنَّ رُقَيَّةً أَصْغَرُ مِنْ فَاطِمَةً .

رواه الطبراني (٣) ورجاله إلى ابن جريج رجال الصحيح .

١٥٢١٨ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ علِيٍّ بْنِ ٱلْمَدِينِيِّ فُسْتُقَةَ ، قَالَ : كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُكَنَّىٰ أُمَّ أَبِيهَا .

قَالَ : كَانَتْ أَصْغَرَ وَلَدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَدِيجَةً .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/ ۲۰ برقم ( ۹۹۸ ) من طريق أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ، حدثنا عبد الملك بن هشام ، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق قال : توفيت فاطمة . . . . وهاذا أثر رجاله إلى ابن إسحاق صحيح ، وللكن ابن إسحاق بعيد عن حضور هاذا الحديث .

وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٠٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٢/ ٣٩٩ برقم ( ٩٩٧ ) من طريق عبيد بن غنام قال : سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول : توفيت فاطمة . . . . وهذا أثر إسناده إلى ابن أبي شيبة صحيح .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٣٩٧ برقم ( ٩٨٦ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، وإسناده إلى ابن جريج عبد الرزاق ، وإسناده إلى ابن جريج صحح

وَقِيلَ : كَانَتْ تَوْءَمَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . في الطبراني (١) منقطع الإسناد .

١٥٢١٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ وَفَاةِ (٢) رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَدَفَنَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ لَيْلاً .

رواه الطبراني (٣) بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح .

٢١ - ١٥٢٢ - وَعَنْ أَبِي جَعْفَر - يَعْنِي : مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ - قَالَ / : مَكَثَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، وَمَا رُؤِيَتْ ضَاحِكَةً بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٣٧١ ) إِلاَّ أَنَّهُمْ قَدِ ٱمْتَرَوْا فِي طَرْفٍ نَابَهَا .

رواه الطبراني (٤) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٩٢١ - وَعَنْ عَلِيٍّ ، يَعْنِي : ٱبْنَ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ، قِيلَ : يَا أَهْلَ ٱلْجَمْعِ ، غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّىٰ تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَتَمُرُّ وَعَلَيْهَا رَيْطَتَانِ خَضْرَاوَانِ » . تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَتَمُرُّ وَعَلَيْهَا رَيْطَتَانِ خَضْرَاوَانِ » .

رواه الطبراني(٥) في الكبير، والأوسط، وفيه عبد الحميد بن بحر، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ، د).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣٩٨/٢٢ برقم ( ٩٨٩ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء »  $٢ ext{ / ٢ } ext{ } = \text{ والبخاري في التاريخ الموسوم بالصغير ٣٦/١ ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩٣٩ ) من طريق أبي اليمان : الحكم بن نافع ، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد صحيح .$ 

 <sup>(</sup>٤) في الكبير ٩٩/٢٢ برقم (٩٩٥) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر : محمد بن علي قال : . . . . وهــٰـذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ، وإسناده إلىٰ أبي جعفر صحيح .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ١٠٨/١ برقم (١٨٠) و٢٢/٤٠٠ برقم (٩٩٩)، وفي الأوسط برقم 🗻

## ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَرَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٢٢٢ ـ عَنِ ٱبْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي غَيْرُ وَاحِدٍ : كَانَتْ زَيْنَبُ [بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] (١) أَكْبَرَ بَنَاتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ورجاله [إلى ابن جريج]<sup>(٣)</sup> رجال الصحيح .

( ۲٤٠٧ ) ، والحاكم برقم ( ٤٧٥٧ ) وابن حبان في « المجروحين » ١٩٠/ ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٤٢٢ ، ٤٢٣ ) من طريق عبد الحميد بن بحر الكوفي ، وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم ( ٤٧٠ ، ١٠٠٧ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ١٦٦٦ ) ، وتمام في فوائده برقم ( ٤١٤ ) ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٤٢٠ ، ٤٢١ ) والحاكم برقم ( ٤٧٢٨ ، ٧٧٥ ) من طريق العباس بن الوليد بن بكار ، جميعاً : حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن بيان ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، عن علي . . . . وفي الإسناد الأول : عبد الحميد بن بحر قال ابن حبان في « المجروحين » على . . . . وفي الإسناد الأول : عبد الحميد بن بحر قال ابن حبان في « المجروحين » .
 ٢ ١٤٢ : « كان يسرق الحديث لا يحل الاحتجاج به بحال » .

وفي الإسناد الثاني: العباس بن الوليد بن بكار ، قال ابن حبان في « المجروحين » ٢/ ١٩٠: « لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا كتابة حديثه.... ». وقال الدارقطني: « كذاب » . وصححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بقوله: « لا والله ، بل هو موضوع ، والعباس قال الدارقطني: كذاب » .

وقال الطّبراني : « تفرد به عبد الحميد ، والعباس بن بكار الضبي ، ولا يروىٰ عن علي إلا بهاذا الإسناد » .

وقد روي هاذا الحديث عن أبي داود ، وعن أبي سعيد ، وعن أبي هريرة ، وعن عائشة أوردها جميعها ابن الجوزي في « العلل المتناهية » بالأرقام ( ٤٢٤ ، ٤٢٥ ، ٤٢٦ ، ٤٢٧ ، ٤٢٨ ) ثم قال : « هاذا حديث لا يصح من جميع طرقه. . . . » .

- (١) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ، د).
- (٢) في الكبير ٢٢/ ٤٢٤ برقم ( ١٠٤٥ ) ، وابن شبة في " تاريخ المدينة المنورة " ٣/ ١٤٩ من طريق إسحاق بن ابراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : . . . . وهاذا الأثر عند عبد الرزاق ، وإسناده إلى ابن جريج صحيح .
  - (٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ، د).

١٩٢٢٣ ـ وَعَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّادٍ ، قَالَ : فَوُلِدَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُو أَكْبَرُ وَلَدِهِ ، ثُمَّ زَيْنَبُ ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي ٱلْعَاصِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيّاً وَأُمَامَةَ ، وَكَانَ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي ٱلْعَاصِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، فَولَدَتْ لَهُ عَلِيّاً وَأُمَامَةَ ، وَكَانَ عَلِيًّا مُشْتَرْضَعاً فِي بَنِي غَاضِرَةَ ، فَٱفْتَصَلَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأَبُوهُ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مص : ٣٧٢ ) « منْ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مص : ٣٧٢ ) « منْ شَارَكَنِي فِي شَيْءٍ ، فَلُو ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ ، فَلُو ٱحَقُّ بِهِ [وَأَيُّمَا كَافِرٍ شَارَكَ مُسْلِماً فِي شَيْءٍ ، فَلُو ٱحَقُّ بِهِ [وَأَيُّمَا كَافِرٍ شَارَكَ مُسْلِماً فِي شَيْءٍ ، فَلُو ٱحَقُّ بِهِ [وَأَيُّمَا كَافِرٍ شَارَكَ مُسْلِماً فِي شَيْءٍ ، فَلُو ٱحَقُّ بِهِ [وَأَيُّمَا كَافِرٍ شَارَكَ مُسْلِماً فِي شَيْءٍ ، فَلُو ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . .

قَالَ ٱلزُّبَيْرُ: وَحَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ٱلْمُومِلِيِّ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي ٱلْعَاصِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ بْنِ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ نَاهَزَ ٱلحُلُمَ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ ٱلْفَتْح .

رواه الطبراني(١) وعمر بن أبي بكر متروك .

كَانَةَ ، فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهَا ، فَأَدْرَكَهَا هُبَارُ بْنُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ ٱلْمَدِينَةَ خَرَجَتِ ٱبْنَتُهُ زَيْنَبُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ كِنَانَةَ ، أَوْ ٱبْنِ كِنانَةَ ، فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهَا ، فَأَدْرَكَهَا هُبَارُ بْنُ ٱلأَسْوِدِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَطْعَنُ بَعِيرَهَا بِرُمْحِهِ حَتَّىٰ صَرَعَهَا ، وَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَهُرِيقَتْ دَماً ، فَتَحَمَّلَتْ ، وَٱشْتَجَرَ فِيهَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو أُمِيَّةَ ، فَقَالَ بَنُو أُمَيَّةَ : نَحْنُ أَحَقُّ بِهَا ، وَكَانَتْ تَحْتَ ٱبْنِ عَمِّهِمْ أَبِي ٱللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : « أَلاَ تَنْطَلِقُ فَتَجِيءَ أَبِيكِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : « أَلاَ تَنْطَلِقُ فَتَجِيءَ أَبِيكِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : « أَلاَ تَنْطَلِقُ فَتَجِيءَ بَرَيْنِكِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : « أَلاَ تَنْطَلِقُ فَتَجِيءَ بَرَيْنَ بَنِ كَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : « أَلاَ تَنْطَلِقُ فَتَجِيءَ بَرَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : « أَلاَ تَنْطَلِقُ فَتَجِيءَ بَرَيْ كَانِ مَالِكُ وَسُولُ ﴾ . .

قَالَ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/ ٤٢٤ برقم ( ۱۰٤٦ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » \ \ \ / 2 من طريق علي بن عبد العزيز حدثنا الزبير بن بكار قال : . . . . وإسناده إلى الزبير بن بكار صحيح . ولكنه منقطع ، وافتصال الولد : فطامه . وقد تقدم برقم ( ٣٣٧ ) .

قَالَ : « فَخُذْ خَاتَمِي فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ » ، فَٱنْطَلَقَ زَيْدٌ فَلَمْ يَزَلْ يَتَلَطَّفُ فَلَقِيَ رَاعِياً .

فَقَالَ : لِمَنْ تَرْعَىٰ ؟ فَقَالَ : لأَبِي ٱلْعَاصِ . فَقَالَ : لِمَن هَاذِهِ / ٱلْغَنَمُ ؟

فَقَالَ : لِزَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ شَيْئًا تُعْطِيهَا إِيَّاهُ وَلاَ تَذْكُرَهُ لأَحَدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

فَأَعْطَاهُ ٱلْخَاتَمَ وَٱنْطَلَقَ ٱلرَّاعِي ، وَأَدْخَلَ غَنَمَهُ ، وَأَعْطَاهَا ٱلْخَاتَمَ ، فَعَرَفَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَنْ أَعْطَاكَ هَـٰذَا ؟

قَالَ: رَجُلٌ . قَالَتْ : فَأَيْنَ تَرَكْتَهُ ؟ ( مص : ٣٧٣ ) قَالَ : بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا .

فَسَكَتَتْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ٱللَّيْلُ خَرَجَتْ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا جَاءَتْهُ ، قَالَ لَهَا : ٱرْكَبِي بَيْنَ يَدَيًّ عَلَىٰ بَعِيرِهِ . قَالَتْ : لاَ ، ولَـٰكِنْ ٱرْكَبْ أَنْتَ بَيْنَ يَدَيَّ .

فَرَكِبَ وَرَكِبَتْ وَرَاءَهُ ، حَتَّىٰ إِذَا<sup>(١)</sup> أَتَتْ ، فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « هِ**يَ خَيْرُ بَنَاتِي أُصِيبَتْ فِيَّ** » .

فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ ، فَٱنْطَلَقَ إِلَىٰ عُرْوَةَ ، فَقَالَ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ تَنْتَقِصُ حَقَّ فَاطِمَةً ؟

فَقَالَ عُرْوَةُ : وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا بَيْنَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ، وَأَنِّي أَنْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقّاً لَهَا (٢) . وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ إِنِّي لا أُحَدِّثُ بِهِ أَبَداً .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والأوسط بعضه ، ورواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ، د).

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «هولها».

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٤٣١ برقم ( ١٠٥١ ) ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم
 ( ١٤٢ ) والبخاري في التاريخ الموسوم بالصغير ١/ ٧- ٨ ، والدولابي في « الذرية الطاهرة »
 ٢٦/١ برقم ( ٥٣ ) ، والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٢٨١٢ ) ، والبزار في « كشف »

١٥٢٢٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَأْذَنَتْ أَبَا ٱلْعَاصِ بْنَ ٱلرَّبِيعِ زَوْجَهَا حِينَ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِراً أَنْ تَذْهَبَ إِلَيْهِ فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَدِمَتْ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ أَبَا ٱلْعَاصِ لَحِقَهَا بِٱلْمَدِينَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ أَبَا ٱلْعَاصِ لَحِقَهَا بِٱلْمَدِينَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ خَذِي لِي مِنْ أَبِيكِ أَمَاناً ، فَأَطْلَعَتْ رَأْسَهَا مِنْ بَابٍ حُجْرَتِهَا ، وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى مِنْ أَبِيكِ أَمَاناً ، فَأَطْلَعَتْ رَأْسَهَا مِنْ بَابٍ حُجْرَتِهَا ، وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَى اللهُ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاصِ بْنَ ٱلرَّبِيعِ .

فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ (١) ، قَالَ : « أَيُّها ٱلنَّاسُ ، إِنِّي لاَ عِلْمَ لِي بِهَاذَا حَتَّىٰ سَمِعْتُهُ ٱلآنَ ( مص : ٣٧٤ ) وَإِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى ٱلنَّاسِ (٢) أَدْنَاهُمْ » .

روه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات .

 <sup>◄</sup> الأستار » ٣/ ٢٤٢ برقم ( ٢٦٦٦ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ١٤٨ ـ ١٤٨ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٣/ ١٥٦ من طريق سعيد بن أبي مريم ، حدثنا يحيى بن أيوب ، حدثنا يزيد بن عبد الله بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، حدثني عمر بن عبد الله بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة . . . .

وهـاـذا إسناد ضعيف ، قال البزار : « لا نعلم رواه عن عروة بهـاذا اللفظ إلا عمر » . وهو حديث شاذ لمخالفته ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة أفضل بنات النبي

وهو حديث شاذ لمخالفته ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1.00 . . . . فقد أجاب عنه بعض الأئمة الطحاوي وغيره من حديث عائشة عن النبي هي أفضل بناتي . . . . فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدماً ثم وهب الله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقاً ، والله أعلم 0.00 . وانظر أيضاً فتح الباري 0.00 . 0.00

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ، د) قوله: «من الصلاة».

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): « المسلمين ».

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٤٢٥ برقم ( ١٠٤٧ ) وقد تقدم برقم ( ٩٧٥٩ ) مختصراً .

١٥٢٢٦ - وَعَنِ ٱبْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ فِي ٱلْأَسَارَىٰ يَوْمَ بَدْرِ أَبُو ٱلْعَاصِ بْنُ ٱللَّهِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ خَتَنُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، زَوْجُ ٱبْنَتِهِ ، وَكَانَ أَبُو ٱلْعَاصِ مِنْ رِجَالِ مَكَّةَ ٱلْمَعْدُودِينَ مَالاً وَأَمَانَةً ، وَكَانَ لِهَالَةَ بِنْتِ ٱبْنَتِهِ ، وَكَانَ لِهَالَةَ بِنْتِ عُويْلِدٍ [وَكَانَ أَبُو ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ خُويْلِدٍ [وَكَانَ أَبُو ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَخَالِفُهَا ، وَكَانَ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَخَالِفُهَا ، وَكَانَ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ يُخَالِفُهَا ، وَكَانَ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُخَالِفُهَا ، وَكَانَ قَبْلُ أَنْ يُزُوّ جَهُ زَيْنَبَ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ يُخَالِفُهَا ، وَكَانَ قَبْلُ أَنْ يُزُولُ عَلَيْهِ .

وَكَانَتْ تَعُدُّهُ بِمَنْزِلَةِ ولَدِهَا .

فَلَمَّا أَكْرَمَ ٱللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلنَّبُوَّةِ ، وَآمَنَتْ بِهِ خَدِيجَةُ وَبَنَاتُهُ ، وَصَدَّقْنَهُ ، وَشَهِدْنَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ ٱلْحَقُّ ، وَدِنَّ بِدِينِهِ ، وَثَبَتَ أَبُو ٱلْعَاصِ عَلَىٰ وَصَدَّقْنَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجَ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي لَهَبِ إِحْدَى شِرْكِهِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشاً ٱبْنَتَيْهِ رُقَيَّةَ ، أَوْ أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَلَمَّا نَادَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشاً بِأَمْرِ ٱللهِ / وَنَادَوْهُ ، قَالَ : إِنَّكُمْ قَدْ فَرَّغْتُمْ مُحَمَّداً مِنْ هَمِّهِ ، فَرُدُّوا عَلَيْهِ بَنَاتِهِ ٢١٣/٩ فَٱشْغَلُوهُ بِهِنَّ .

فَمَشَوْا إِلَىٰ أَبِي ٱلْعَاصِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ ، فَقالُوا : فَارِقْ صَاحِبَتَكَ وَنَحْنُ نُزَوِّجُكَ أَيَّ ٱمْرَأَةٍ شِئْتَ .

فَقَالَ : لاَ هَاءَ ٱللهِ<sup>(٢)</sup> إِذاً لاَ أُفَارِقُ صَاحِبَتِي ( ظ : ٥٢٣ ) وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِٱمْرَأَتِي ٱمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ .

فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُثْنِي عَلَيْهِ فِي صِهْرِهِ خَيْراً فِيمَا بَلَغَنِي .

فَمَشَوْا إِلَى ٱلْفَاسِقِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ ، فَقَالُوا : طَلِّقْ ٱمْرَأَتَكَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ وَنَحْنُ نُزَوِّجُكَ أَيَّ ٱمْرَأَةٍ شِئْتَ مِنْ قُرَيْشٍ .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من السيرة ، ومن مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) لاَ هَاء الله ، لا والله . تقول : لا هاء الله لا أذهب ، أي : لا والله لا أذهب .

فَقَالَ : إِنْ زَوَّجْتُمُونِي بِنْتَ أَبَانَ بْنِ سَعِيدٍ [أَوْ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِ فَارَقْتُهَا .

فَزَوَّجُوهُ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِ] (١) ، فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَكُنْ عَدُوُ ٱللهِ دَخَلَ بِهَا ، فَأَخْرَجَهَا ٱللهُ مِنْ يَدِهِ كَرَامَةً لَهَا ، وَهُوَاناً لَهُ ، وَخَلْفَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَيْهَا بَعْدَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُحِلُّ بِمَكَّةَ وَلاَ يُحَرِّمُ ، مَغْلُوباً عَلَىٰ أَمْرِهِ ، وَكَانَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ وَكَانَ ٱلإِسْلاَمُ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَبِي ٱلْعَاصِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ ، إِلاَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَشُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُشُولُ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُشَوِّقُ بَيْنَهُمَا ، فَأَقَامَتْ مَعَهُ عَلَىٰ إِسْلاَمِهَا ، وَهُو عَلَىٰ شِرْكِهِ ، حَتَّىٰ هَاجَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهِيَ مُقيمَةٌ مَعَهُ بِمَكَّةً ، فَلَمَّا سَارَتْ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُو الْعَاصِ بْنُ ٱلرَّبِيعِ ، فَأُصِيبَ فِي ٱلْأَسَارَىٰ يَوْمَ وَلَا بِالْمَولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ ٱبْنُ إِسْحَاقَ : فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَبَّادٍ .

عَنْ عَائِشَة (٢) زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ أَبِي ٱلْعَاصِ ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلاَدَةٍ كَانَتْ خَدِيجَةُ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَىٰ أَبِي ٱلْعَاصِ حِينَ بَنَىٰ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً ، وَقَالَ : " إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُوا عَلَيْهَا ٱلَّذِي لَهَا فَأَفْعَلُوا » .

فَقَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ( مص : ٣٧٦ ) فَأَطْلَقُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهَا ٱلَّذِي لَهَا .

قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخَذَ عَلَيْهِ وَوَعَدَهُ ذَلِكَ أَنْ يُخْلِي سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ إِذْ كَانَ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِ فِي إِطْلاَقِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ مِنْهُ وَلاَ مِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من المعجم الكبير للطبراني .

<sup>(</sup>٢) وهـٰـذا إسناد صحيح . وهو في السيرة ١/ ٦٥٣ .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعْلَمَ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ أَبُو ٱلْعَاصِ إِلَىٰ مَكَّةَ وَخُلِّي سَبِيلُهُ بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِنَ ٱللَّانُصَارِ ، فَقَالَ : كُونَا بِبَطْنِ نَاجِحٍ حَتَّىٰ تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَانِهَا ، فَتَأْتِيَانِي إِللَّا فَيْ مِنْ أَبُو ٱلْعَاصِ مَكَّةً ، أَمَرَهَا بِٱللَّحُوقِ بِأَبِيهَا فَخَرَجَتْ جَهْرَةً .

قَالَ ٱبْنُ إِسْحَاقَ : قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : حُدِّمْتُ عَنْ زَيْنَبَ (١) أَنَّهَا قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا أَتَجَهَّزُ بِمَكَّةَ لِلُّحُوقِ بِأَبِي / ، لَقِيَتْنِي هِنْدُ ٢١٤/٨ بُنْتُ عَنْبَةَ ، فَقَالَتْ : يَا بِنْتَ عَمِّي ، إِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ بِمَتَاعٍ مِمَّا يَرْفِقُ بِكِ فِي بِنْتُ عُتْبَةَ ، فَقَالَتْ : يَا بِنْتَ عَمِّي ، إِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ بِمَتَاعٍ مِمَّا يَرْفِقُ بِكِ فِي سَفَرِكِ أَوْ مَا تَبْلُغِينَ بِهِ إِلَىٰ أَبِيكِ ، فَلاَ تَضْطَنِّي (٢) مِنْهُ فَإِنَّهُ لاَّ يَدْخُلُ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ مَا بَيْنَ ٱلرِّجَالِ .

قَالَتْ : وَوَٱللهِ مَا أَرَاهَا قَالَتْ ذَلِكَ إِلاَّ لِتَفْعَلَ ، وَلَكِنِّي خِفْتُهَا فَأَنْكُرْتُ أَنْ أَكُونَ أُرِيدُ ذَلِكَ فَتَجَهَّرْتُ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ جَهَازِي ، قَدَّمَ إِلَيَّ حَمُويَ كِنَانَةُ بْنُ ٱلرَّبِيعِ أَخُو زَوْجِي بَعِيراً فَرَكِبْتُهُ ، وَأَخَذَ قَوْسَهُ وَكِنَانَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا نَهَاراً يَقُودُ بِهَا وَهِيَ فِي أَخُو زَوْجِي بَعِيراً فَرَكِبْتُهُ ، وَأَخَذَ قَوْسَهُ وَكِنَانَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا نَهَاراً يَقُودُ بِهَا وَهِيَ فِي هَوْدَجِهَا ، وَتَحَدَّثَتْ بِذَلِكَ رِجَالُ قُرَيْشٍ فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهَا حَتَّىٰ أَذْرَكُوهَا بِذِي هَوْدَجِهَا ، وَتَحَدَّثَتْ بِذَلِكَ رِجَالُ قُرَيْشٍ فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهَا حَتَّىٰ أَذْرَكُوهَا بِذِي طُوىً ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا هَبَّارُ بْنُ ٱلأَسْوَدِ بْنِ ٱلْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ ٱلزُّهْرِيُّ ، فَرَوَّعَهَا هَبَّارُ وَهِيَ فِي عَبْدِ ٱلْقُيْسِ ٱلزُّهْرِيُّ ، فَرَوَّعَهَا هَبَّارُ وَهِيَ فِي عَبْدِ ٱلْقُرْى بْنِ قُصَيٍّ ، وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ ٱلزُّهْرِيُّ ، فَرَوَّعَهَا هَبَّارُ وَهِيَ فِي عَبْدِ ٱلْقُرْسُ وَلَا مَنْ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ ٱلزُّهْرِيُّ ، فَرَوَّعَهَا هَبَّارُ وَهِيَ فِي هَا هَرَّيْ فَي مَا يَزْعُمُونَ . ( مص : ٣٧٧ )

فَلَمَّا وَقَعَتْ أَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَبَرَكَ<sup>٣)</sup> حَمُوهَا وَنَثَرَ كِنَانَتَهُ وَقَالَ : وَٱللهِ لاَ يَدْنُو مِنِّي رَجُلٌ إِلاَّ وَضَعْتُ فِيهِ سَهْماً ، فَتَكَرْكَرَ ٱلنَّاسُ<sup>(٤)</sup> عَنْهُ ، وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ

<sup>(</sup>١) وهـٰـذا إسناد منقطع .

<sup>(</sup>٢) لا تَضْطَني عني : لا تبخلي بانبساطك إلي . وهـٰذه افتعال من الضنى ، والضنى : المرض . والطاء بدل من التاء .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «نكث» وفي (د): «نزل».

<sup>(</sup>٤) أي : رجعوا عنه وارتدوا مسرعين .

فِي جِلَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : أَيُهَا ٱلرَّجُلُ كُفَّ عَنَّا نَبْلَكَ حَتَّىٰ نُكَلِّمَكَ . فَكَفَّ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَمْ تُصِبْ ، خَرَجْتَ بِٱمْرَأَةٍ عَلَىٰ رُوُوسِ ٱلنَّاسِ نَهَاراً ، وَقَدْ عَلِمْتَ مُصِيبَتَنَا ، وَنَكْبَتَنَا ، وَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا مِنْ مُحَمَّدٍ ، فَيَظُنُّ ٱلنَّاسُ إِذَا خَرَجَتْ إلَيْهِ ٱبْنَتُهُ عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانِينَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ ذُلِّ أَصَابَنَا عَنْ مُصِيبَتِنَا ٱلَّتِي كَانَتْ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْ فَلِكَ مِنْ دُلِّ أَصَابَنَا عَنْ مُصِيبَتِنَا ٱلَّتِي كَانَتْ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَّا ضَعْفُ وَوَهْنٌ ، وَإِنَّهُ لَعَمْرِي مَا لَنَا فِي حَبْسِهَا عَنْ أَبِيهَا حَاجَةٌ ، وَلَكِنْ أَرْجِعِ ٱلْمَرْأَةَ حَتَّىٰ إِذَا هَدَأَ ٱلصَّوْتُ ، وَتَحَدَّثُ ٱلنَّاسُ أَنَّا فَدُ رَدَدْنَاهَا ، فَسُلَّهَا سِرِّا وَأَلْحِقْهَا بِأَبِيهَا .

قَالَ : فَفَعَلَ ، وَأَقَامَتْ لَيَالِيَ حَتَّىٰ إِذَا هَدَأَ ٱلنَّاسُ ، خَرَجَ بِهَا لَيْلاً فَأَسْلَمَهَا إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَصَاحِبِهِ ، فَقَدَمَا بِهَا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَأَقَامَ أَبُو ٱلْعَاصِ بِمَكَّةَ ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَرَقَ ٱلإِسْلاَمُ بَيْنَهُمَا ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قُبَيْلَ ٱلْفَتْحِ خَرَجَ أَبُو ٱلْعَاصِ تَاجِراً إِلَى ٱلشَّامِ ، وَكَانَ رَجُلاً مَأْمُوناً بِأَمْوَالٍ لَهُ وَأَمْوَالٍ لِقُرَيْشِ أَبضَعُوهَا مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تِجَارَتِهِ وَكَانَ رَجُلاً مَأْمُوناً بِأَمْوَالٍ لَهُ وَأَمْوالٍ لِقُرَيْشِ أَبضَعُوهَا مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تِجَارَتِهِ أَقْبَلَ قَافِلاً فَلَحِقَتْهُ سَرِيَّةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابُوا مَا مَعَهُ ، وَأَعْجَزَهُمْ هَارِباً ، فَلَمَّا قَدِمَتْ ٱلسَّرِيَّةُ بِمَا أَصَابُوا مِنْ مَالِهِ ، أَقبلَ أَبُو ٱلْعَاصِ بْنُ ٱلرَّبِيعِ تَحْتَ ٱللَّيْلِ ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَا لَوْبِيعِ تَحْتَ ٱللَّيْلِ ، حَتَّىٰ دَخلَ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ صَلاَةٍ ٱلصَّبْحِ كَمَا / حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ ، وَكَبَرَ وَكَبَّرَ وَكَبَّرَ ٱلنَّاسُ ، خَرَجَتْ زَيْنَبُ مِنْ صُفَّةِ ٱلنِّسَاءِ ، وَقَالَتْ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنِي قَدْ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ أَلِنَاسُ ، خَرَجَتْ زَيْنَبُ مِنْ صُفَّةِ ٱلنِّسَاءِ ، وَقَالَتْ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا ٱلْعَاصِ بْنَ ٱلرَّبِيعِ .

فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ أَقْبَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَقَالَ: « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَسَمِعْتُمْ ؟ » . قَالُوا: نَعَمْ .

قَالَ : ﴿ أَمَا وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ كَانَ حَتَّىٰ سَمِعْتُهُ ، إِنَّهُ لَيُجِيرُ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ » . ثُمَّ ٱنْصَرَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَى ٱبْنَتِهِ ، فَقَالَ : « يَا بُنَيَّةُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ، وَلاَ يَخْلُصْ إِلَيْكِ فَإِنَّكِ لاَ تَحِلِّينَ لَهُ » .

قَالَ ٱبْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (١) : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى ٱلسَّرِيَّةِ ٱلَّذِينَ أَصَابُوا مَالَ أَبِي ٱلْعَاصِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ : « إِنَّ هَـٰلَذَا ٱلرَّبِكِ مِنَّا [حَيْثُ] قَدْ عَلِمْتُمْ أَصَبْتُمْ لَهُ مَالاً ، فَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَرُدُوا عَلَيْهِ ٱلَّذِي لَهُ ، فَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَرُدُوا عَلَيْهِ ٱلَّذِي لَهُ ، فَإِنَّ أَيْدُى لَهُ ، فَهُو فَيْءُ ٱللهِ ٱلَّذِي أَفَاءَهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَنْتُمْ أَحَقُ بِهِ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، نَرُدُّهُ ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ حَتَّىٰ إِنَّ ٱلرَّجُلَ يَأْتِي بِٱلْحَبْلِ ، وَيَأْتِي ٱلرَّجُلُ بِٱلشَّنَةِ وَٱلإِدَاوَةِ (٢) ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَأْتِي بِٱلشِّظَاظِ (٣) حَتَّىٰ إِذَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ بِأَسْرِهِ لاَ يَفْقِدُ مِنْهُ شَيْئاً ، ٱحْتَمَلَ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَرَدَّ إِلَىٰ كُلِّ ذِي مَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ مَالَهُ مِمَّنْ كَانَ أَبْضَعَ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، هَلْ بَقِيَ لأَحَدِ مِنْكُمْ قُرَيْشٍ مَالُكُ مِمَّنْ كَانَ أَبْضَعَ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، هَلْ بَقِي لأَحَدِ مِنْكُمْ عَنْدِي مَالٌ لَمْ يَأْخُذُهُ ؟ قَالُوا : لاَ ، وَجَزَاكَ ٱللهُ خَيْراً ، ( مص : ٣٧٩ ) فَقَدْ وَجَدْنَاكَ عَفِيفاً كَرِيماً .

قَالَ : فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَٱللهِ مَا مَنَعَنِي مِنَ ٱلإِسْلاَمِ عِنْدَهُ إِلاَّ تَخَوُّفُ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ آكُلَ أَمْوَالكُمْ ، فَأَمَّا إِذْ أَدَّاهَا ٱللهُ إِلَيْكُمْ ، وَفَرَغْتُ مِنْهَا ، أَسْلَمْتُ . وَخَرَجَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (٤) وإسناده منقطع .

<sup>(</sup>١) هـنذا إسناد ضعيف لإرساله عبد الله بن أبي بكر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) الشَّنَّةُ: السقاء البالي ، والإداوة: إناء صغير من الجلد يوضع فيه الماء للشرب.

 <sup>(</sup>٣) الشِّظَاظُ : خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجُوالقين - العدلين - لتجمع بينهما عند
 حملهما على البعير . والعدل : هو الشوال عند العامة .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٢/ ٤٣٦ـ ٤٣١ برقم ( ١٠٥٠) من طريق ابي جعفر النفيلي: عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه . وهاذا الحديث في السيرة ١/ ١٥٨ـ ١٥٨ .

١٥٢٢٧ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ: أَنَّ رَجُلاً أَقْبَلَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحِقَهُ رَجُلاَنِ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَاتَلاَهُ حَتَّىٰ غَلَبَاهُ عَلَيْهَا ، فَوَقَعَتْ عَلَىٰ صَحْرَةٍ فَأُسْقِطَتْ وَهُرِيقَتْ دَماً ، فَذَهَبُوا بها إلَىٰ فَدَفَعَاهَا ، فَوَقَعَتْ عَلَىٰ صَحْرَةٍ فَأُسْقِطَتْ وَهُرِيقَتْ دَماً ، فَذَهَبُوا بها إلَىٰ فَدَفَعَها إلَيْهِنَّ ، ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَاءَتْهُ نَسَاءُ بَنِي هَاشِمٍ ، فَدَفَعَها إلَيْهِنَّ ، ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مُهَاجِرَةً ، فَلَمْ تَزَلْ وَجِعةً حَتَّىٰ مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ ٱلْوَجَعِ ، فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهَا شَهِيدَةً .

رواه الطبراني(١) ، وهو مرسل ، ورجاله رجال الصحيح .

## ٢٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ

الحكم المعدم الم

رواه الطبراني(٢) ، وفيه زهير بن العلاء ضعفه أبو حاتم ، ووثقه

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/ ٤٣٢ برقم ( ۱۰۵۳ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ١٤٨ ـ من طريق موسى بن إسماعيل ، أنبأنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رجلاً. . . . وهاذا إسناد ضعيف لإرساله .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۲/ ٤٣٤ برقم ( ١٠٥٦) ، والدولابي في « الذرية الطاهرة » 1/70 برقم ( 77 ) من طريق زهير بن العلاء العبسي ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة بن دعامة . قال : . . . . وهلذا إسناد فيه علل : أولاً : هو إسناد منقطع ، وثانياً : رواية زهير بن العلاء عن سعيد متأخرة ، وثالثاً : زهير بن العلاء قال ابن أبي حاتم في « علل الحديث » 7/77 برقم ( 7777 ) سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن المقدام ، عن زهير بن العلاء ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أوس بن ضمعج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كثرة العرب قرة عين لى » .

فقال : هلذا حديث موضوع . وذكر له أحاديث ، فقال : هلذه أحاديث موضوعة ، وهلذا 🗻

ابن حبان ، فالإسناد حسن ( مص : ٣٨٠ ) .

١٥٢٢٩ ـ وَعَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ ، قَالَ : وَكَانَتْ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ فَفَارَقَهَا ، فَتَزَوَّجَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رُقَيَّةَ بِمَكَّةَ ، وَهَاجَرَتْ مَعَهُ إِلَىٰ أَرْضِ ٱلْحَبَشَةِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ ٱللهِ ، وَبِهِ كَانَ يُكَنَّىٰ ، وَقَدِمَتْ مَعَهُ إِلَىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اللهِ مَالِي ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ سُهْمَانِ أَهْلِ بَدْرٍ ، قَالَ : وَأَجْرِي (١) وَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ سُهْمَانِ أَهْلِ بَدْرٍ ، قَالَ : وَأَجْرِي (١) يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « وَأَجْرِي ؟ )

← شيخ لا يشتغل به ، يعني : زهير بن العلاء . وذكره ابن حبان في « الثقات » ٨/ ٢٥٦ .

(١) في ( مص ) : « وأجرني » وهو تحريف .

(٢) في الكبير ٣٤/٢٢ برقم ( ١٠٥٧ ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا الزبير بن بكار قال : وكانت رقية . . . . وهلذا إسناد منقطع .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٤/٣٩ ، ٣٥ من طريقين : حدثنا ابن لهيعة ، عن الأسود ، عن عروة : قالوا فيمن شهد بدراً عثمان. . . . وفي هــٰذا الإسناد علتان : الانقطاع ، وضعف عبد الله بن لهيعة . وانظر السيرة لابن هشام ٢٧٨/١ ـ ٢٧٩ . والسنن الكبرى للبيهقي ٥٨/٩ .

وأخرجه ابن عساكر 79/79 من طريق إبراهيم بن هانيء ، حدثنا سعيد بن سلام العطار ، حدثنا عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عثمان قال : تخلفت على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة ، فبايع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده . وإسناده فيه سعيد بن سلام العطار قال أحمد : كذاب ، وقال غيره : متروك . وقال البخاري : « يذكر بوضع الحديث » . وقال أبو حاتم : « منكر الحديث جداً ، وانظر « لسان الميزان » 7/71 .

وإبراهيم بن هانىء قال ابن عدي في كامله ٢٥٩/١ : « وإبراهيم بن هانىء هاذا ، هو شيخ مجهول ، وهو في جملة مجهولي مشايخ بقية ، وقد روىٰ عن بقية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس غير حديث لم أخرجه هاهنا ، وكلها مناكير ، ولا يشبه حديث أهل الصدق » .

وللكن الحديث صحيح ، يشهد له حديث ابن عمر عند البخاري في فضائل الصحابة 🗻

وَرُوِيَ عن الزهري بعضُهُ ، ورجالهما إلىٰ قائلهما ثقات](١) .

١٥٢٣٠ ـ وَعَنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تُؤُفِّيَتْ رُقَيَّةُ يَوْمَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُشْرَىٰ بَدْرِ .

رواه الطبراني (٢) ، وهو مرسل ، ورجاله ثقات .

١٥٢٣١ ـ وَعَنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَزَوَّجَ عُثْمَانُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوُفِّيَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ تَلِدْ لَهُ شَيْئاً .

رواه الطبراني (٣) بإسناد الذي قبله .

١٥٢٣٢ ـ وَعَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارِ ، قَالَ : وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبِ ٱلَّذِي أَكَلَهُ ٱلأَسَدُ ، فَفَارَقَهَا ، وَلَمَّا تُوفِّيَتْ رُقَيَةُ عِنْدَ عُثْمَانَ زَوَّجَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَتُوفِّيَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ تَلِدْ لَهُ شَيْئاً .

وَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ كَانَ لِي عَشْرٌ لَزَوَّجْتُكَهُنَّ » . رواه الطبراني (٤) منقطع الإسناد ، وقد تقدمت قصة طلاق عتبة بن أبي

<sup>→ (</sup> ٣٦٩٩ ) باب : مناقب عثمان بن عفان .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>۲) في الكبير 77/77 برقم ( 1.00 ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7/101-101 \_ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي أسامة ، أبو أسامة الحلبي ، حدثنا حجاج بن أبي منيع ، حدثني جدي ، عن الزهري قال : توفيت رقية . . . . وشيخ الطبراني ترجمه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 77/71 \_ 170 والذهبي في « تاريخ الإسلام » 7/7 برقم 77 ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله إلى الزهري ثقات .

وجد حجاج هو: عبيد الله بن أبي زياد الرصافي ، ترجمه المزي في "تهذيب الكمال » ١٤ مجاج هو: عبيد الله بن أبي حمزة ، وعُقَيْل بن خالد ، وعبيد الله بن أبي حمزة ، وعُقَيْل بن خالد ، وعبيد الله بن أبي زياد الرصافي من الثقات » وذكره ابن حبان في « الثقات » ٧/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٤٣٦ برقم ( ١٠٦٢ ) بإسناد الحديث السابق فانظره .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٢/ ٤٣٦ برقم ( ١٠٦١ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 🗻

لهب(١) إياها: في المغازي، فيما لقي من أذى المشركين، وبعضها: في مناقب عثمان رضى الله عنه (مص: ٣٨١).

## ٢٧ \_ بَابٌ : فِي أَوْ لاَدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ خَدِيجَةَ وَلَدَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً : عَبْدَ ٱللهِ ، وَٱلْقَاسِمَ ، وَزَيْنَبَ ، وَرُقَيَّةَ ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ ، وَفَاطِمَةَ . وَوَلَدَتْ لَهُ مَارِيَّةُ ٱلْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه أبو شيبة : إبراهيم بن عثمان وهو متروك .

١٥٢٣٤ \_ وَعَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ ، قَالَ : وُلِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقَاسِمُ

۳۰۳/۳۸ \_ من طریق علی بن عبد العزیز ، حدثنا الزبیر بن بكار قال : . . . . موقوفاً ،
 وإسناده منقطع .

<sup>(</sup>۱) في (ظ): «لهيب».

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢١/ ٣٩٧ برقم (١٢١١٥)، وفي الأوسط برقم (١٤٨٦) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ، حدثنا أبي ، حدثنا عبد السلام بن راشد : أبو الحسن الرفاء ،

وأخرجه الحاكم برقم ( ٤٧٥٨ ) \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ٧٠ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ١٢٤ من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، حدثنا يونس بن بكير ،

جميعاً : حدثنا أبو شيبة : إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد فيه أبو شيبة وهو متروك ، وعبد السلام بن راشد قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢/ ٦١٥ : « عبد السلام بن راشد ، عن عبد الله بن المثنىٰ . بحديث الطير ، لا يعرف والخبر لا يصح » ولم يورد له كنية ولا لقباً .

وعبد السلام بن راشد روى عن أبي شيبة ، وعبد الله بن المثنى الأنصاري . وروى عنه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ، وحاتم بن الليث الجوهري ، فهو مستور وليس مجهولاً ، هاذا إذا كان هاذا هو ، وإلا فإني لست أدري ، وحديثه منكر .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الحكم إلا أبو شيبة » .

وَهُوَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ، ثُمَّ زَيْنَبُ ، ثُمَّ عَبْدُ ٱللهِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : ٱلطَّيِّبُ ، وَيُقَالُ لَهُ : ٱلطَّاهِرُ ، وُلِدَ بَعْدَ ٱلنَّبُوَّةِ ، وَمَاتَ صَغِيراً ، ثُمَّ أُمُّ كُلْثُومٍ ، ثُمَّ فَاطِمَةُ ، ثُمَّ رُقَيَّةُ ، ٱللهِ مَلَكَذَا ٱللهُ وَلَ فَٱلأَوَّلُ ، مَاتَ ٱلْقَاسِمُ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ عَبْدُ ٱللهِ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات .

## ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ مِنَ ٱلْفَضلِ لِمَرْيَمَ وَآسَيةَ وَغَيْرِهِمَا

١٥٢٣٥ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : المَعْدِسِ عَلَىٰ نَخْلَةٍ ، وَٱلنَّخْلَةُ عَلَىٰ نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ ١٧٧٨ ( ٱلصَّخْرَةُ : صَخْرَةُ / بَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ عَلَىٰ نَخْلَةٍ ، وَٱلنَّخْلَةُ عَلَىٰ نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، وَتَحْتَ ٱلنَّخْلَةِ آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَمَرْيَمُ ٱبْنَةُ عِمْرَانَ ، يُنَظِّمَانِ سَمُوطَ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ » .

رواه الطبراني(٢)، وفيه محمد بن مخلد الرُّعَيْنِيّ، وهـٰـذا الحديث من منكراته.

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۳۹۷/۲۲ برقم ( ۹۸۷ ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا الزبير بن بكار.... وهـٰـذا إسناد منقطع ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وثعلبة بن مسلم فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٤٧ ) .

وشعوذ بن عبد الرحمان قد تقدم برقم ( ٩٥٩٤ ) .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٣٢/٤ تعليقاً على هاذا الحديث : « رواه أبو بكر »

١٥٢٣٦ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( مص : ٣٨٢ ) قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَائِشَةَ : « أَشَعَرْتِ أَنَّ ٱللهَ قَدْ زَوَّجَنِي فِي ٱلْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وَكُلْثُمَ أُخْتَ مُوسَىٰ ، وَٱمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ؟ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه خالد بن يوسف السمتي ، وهو ضعيف .

محمد بن أحمد الواسطي الخطيب في ( فضائل بيت المقدس ) بإسناد مظلم إلى إبراهيم بن
 محمد ، عن محمد بن مخلد ، وهو كذب ظاهر » . وانظر « تنزيه الشريعة » ٢/ ١٧٦ .

وقال ابن عساكر : « رواه غيره عن خالد فجعله من قول كعب » . ثم أورده من طريقين عن كعب الأحبار موقوفاً عليه .

(۱) في الكبير ۸/ ٣٠٩ برقم ( ٨٠٠٦) من طريق محمد بن نوح بن حرب العسكري ، حدثنا خالد بن يوسف السمتي ، حدثنا عبد النور بن عبد الله ، حدثنا يونس بن شعيب ، عن أبي أمامة . . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني تقدم برقم ( ١٩٥٢) ، وخالد بن يوسف ضعيف ، وعبد النور بن عبد الله قال العقيلي في « الضعفاء » ٣/ ١١٤ : « كان غالياً في الرفض ، ويضع الحديث ، خبيئاً » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢/ ٦٧١ : « كذاباً. . . . » وذكره ابن حبان في الثقات / ٢٣ . . . . » وذكره ابن حبان في الثقات / ٤٢٤\_٤٢٣ .

وقال ابن حجر في « لسان الميزان » ٧٧/٤ : « كأن ابن حبان ما اطلع علىٰ هـٰذا الحديث الذي له عن شعبة ، فإنه موضوع . . . . » وقد تقدم برقم ( ١٥٢٠٣ ، ١٥٢٠٤ ) .

وقال ابن حبّان في « الضعفاء » ٣/ ١٣٩ : « لست أعرف له من أبي أمامة سماعاً علىٰ مناكير ما يرويه في قلتها. . . . لا يجوز الاحتجاج به بحال » . وانظر ضعفاء ابن الجوزي ٣/ ٢٢٤ برقم ( ٣٨٦٦ ) ، وكامل ابن عدي ٧/ ٢٦٣٧ .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٣٧ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١١٨/٧٠ ، وابن كثير في البداية ١/ ٥١٩ طبعة دار الفكر من طريق أبي يعلى الموصلي .

وأخرجه العقيلي في « الضعفاء » ٠٤/ ٤٥٩ من طريق جعفر بن محمد السوسي .

جميعاً : حدثنا محمد بن إبراهيم بن عرعرة ، حدثنا عبد النور بن عبد الله ، به . وانظر « البداية » لابن كثير ٢/ ٦٢ . وعندهما زيادة : « قلت : هنيئاً لك يا رسول الله » .

١٥٢٣٧ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ زَوَّجَنِي فِي ٱلْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وَٱمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ، وَأُخْتَ مُوسَىٰ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٥٢٣٨ - وَعَنِ ٱبْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ خَدِيجَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، فِي مَرَضِهَا ٱلَّذِي تُوُفِّيَتْ فِيهِ ، فَقَال لَهَا : « بِٱلْكُرْهِ عَلَىٰ خَدِيجَةَ ، وَقَدْ يَجْعَلُ ٱللهُ فِي ٱلكُرْهِ خَيْراً كَثِيراً .

أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، زَوَّجَنِي مَعَكِ فِي ٱلْجَنَّةِ : مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وَٱمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ، وَكُلْثُمَ أُخْتَ مُوسَى ؟ » .

قَالَتْ : وَقَدْ فَعَلَ ٱللهُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ »(٢) .

فَقَالَتْ : بِٱلرَّفَاءِ وَٱلْبَنِينَ .

رواه الطبراني (٣) منقطع الإسناد ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة ، وهو

وسعد بن محمد لا يستأهل أن يكتب عنه ، ولا كان موضعاً لذاك .

ومحمد بن سعد العوفي لينه الخطيب ، وقال الدارقطني في سؤالات الحاكم له برقم (١٧٨) : « لا بأس به » . ونسبه السيوطي في « الدر المنثور » ٢٩٦/٦ . وانظر « كنز العمال » برقم ( ١٣٩٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( مص ) قوله : قال : « نعم » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٤٥١ برقم ( ١١٠٠ ) - ومن طريقه أحرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » -

ضعيف ، وبقية الأحاديث التي فيها « كَمُلَ مِنَ ٱلرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ » فِي مواضعها مفرقة في فضل آدم ، وفاطمة ، وخديجة .

١٥٢٣٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ فِرْعَوْنَ أَوْتَدَ لِزَوْجَتِهِ (١) أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ فِي يدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا ، فَكَانَ إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا أَظَلَّتْهَا ٱلْمَلاَئِكَةُ ، فَقَالَتْ : ﴿ رَبِّ ٱبْنِلِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِي مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [التحريم : ١١] فكشف لَهَا عَنْ بَيْتِهَا فِي ٱلْجَنَّةِ . ( ظ : ٢٤٥ ) .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ( مص : ٣٨٣ ) ورجاله رجال الصحيح .

٢٩ ـ بَابُ فَضْلِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ زَوْجَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ١٥٢٤ ـ عَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ ، قَالَ : وَأُمُّ بَنِي رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

◄ برقم ( ٧٤١٢ ) \_ وابن كثير في « النهاية » ٢/ ٢٢ من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ، عن يعلى بن المغيرة ، عن ابن أبي رواد قال : . . . . موقوفاً على ابن أبي رواد ، وفيه الحسن بن محمد وهو : ابن زبالة قال ابن معين : « كذاب خبيث لم يكن بثقة ولا مأمون يسرق الحديث » . وقال البخاري : عنده مناكير .

وقال أبو حاتم وأبو زرعة : « واهي الحديث » وزاد أبو زرعة : « ذاهب الحديث ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، وليس بمتروك الحديث . . . . » . وانظر « تهذيب التهذيب » ١١٦/٩ .

ويعلى بن المغيرة روى عن جبلة بن أبي رواد ، وروىٰ عنه محمد بن الحسن بن زبالة . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وجبلة بن أبي رواد ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٢٢٠ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٥١٠ ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ١٤٧/٦ .

وأخرجه ابن الجوزي في « المنتظم »  $\pi/9$  من طريق أحمد بن سليمان الطوسي ، حدثنا الزبير بن بكار ، حدثني محمد بن الحسن ، به . وقد تحرف « يعلىٰ » فيه إلىٰ « علي » .

(١) في (ظ، د)، وعند الموصلي : « لامرأته » .

(٢) في مسنده برقم ( ٦٤٣١ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم ( ١٣٧٣ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٢/٤١٥٩ ) \_ من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة قوله . . . .

وقال الحافظ ابن حجر: « موقوف صحيح » . وهو كما قال عليه رحمة الله .

وَسَلَّمَ ، وَبَنَاتِهِ ، غَيْرَ إِبْرَاهِيمَ ، خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ . وَكَانَتْ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ الطَّاهِرَةَ بِنْتَ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْعُزَّىٰ بْنِ قُصَيٍّ ، وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ زَائِدَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، الطَّاهِرَةَ بِنْتَ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ مُعِيصٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ / لُؤَيِّ . ٢١٨/٩ وَهُوَ : ٱلأَصَمُّ بْنُ حَجَرِ بْنِ عَبْدِ بْنِ مَعِيصٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ / لُؤَيِّ .

وَأُمُّهَا (١) هَالَةُ بِنْتُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ ٱلْحَارِثِ <sup>(٢)</sup> بْنِ مُنْقِذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ .

وَأُمُّهَا<sup>(٣)</sup> ٱلْعَرِقَةُ ، وَٱسْمُهَا : قِلاَبَةُ بِنْتُ<sup>(٤)</sup> سَعدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ ٱبْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ .

وَحِبَّانُ بْنُ عَبْدِ مُنَافٍ ، أَخُو هَالَةَ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، هُوَ ٱلَّذِي رَمَىٰ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، رَحِمَهُ ٱللهُ يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ ، فَقَالَ : خُذْهَا وَأَنَا ٱبْنُ ٱلْعَرِقَةِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَرَّقَ ٱللهُ وَجْهَكَ فِي ٱلنَّارِ » .

فَأَصَابَ أَكْحَلَ سَعْدِ رَحِمَ ٱللهُ سَعْداً ، فَمَاتَ شهِيداً .

وَكَانَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ قَبْلَ<sup>(٥)</sup> رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ عَتِيقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُ هِنْدَ بْنَ عَتِيقٍ ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا أَبُو هَالَةَ : مَالِكُ بْنُ نَبَاشِ بْنِ زُرَارَةً بْنِ وَقْدَانَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ سَلاَمَةَ بْنِ عَدِيِّ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ صَلاَمَة بْنِ عَدِيٍّ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ ٱلدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ ، فَولَدَتْ لَهُ عَدِيٍّ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ ٱلدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ ، فَولَدَتْ لَهُ عَدِيً مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ ٱلدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ ، فَولَدَتْ لَهُ هِنْدُ أَوْهَالَةُ ٱبْنَا أَبِي هَالَةَ هَالَةً وَهَالَةُ ٱبْنَا أَبِي هَالَةَ هَالَةً وَهَالَةً ٱبْنَا أَبِي هَالَةً

<sup>(</sup>١) أي : وأم فاطمة هي هالة .

<sup>(</sup>٢) في السيرة لابن هشأم « الحارث بن عمرو بن منقذ » .

<sup>(</sup>٣) أي : وأم هالة .

<sup>(</sup>٤) في السيرة : « بنت سُعَيْدِ بن سَعْدٍ . . . . » .

<sup>(</sup>٥) في ( مص ، د ) : « عند » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في أصولنا جميعها : « هند بن هالة » وصوبه ابن عمر علىٰ هامش ( مص ) فقال : « هنداً وهالة » .

مَالِكِ بْنِ نَبَّاشِ بْنِ زُرَارَةَ [بْنِ وَقْدَانَ بِنِ حَبِيبِ بْنِ سَلاَمَةَ بْنِ عَدِيٍّ](١) أَخَوَا وَلَدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ مِنْ أُمِّهِمْ(٢).

١٥٢٤١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ شِهَابِ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِمَكَّةَ ، وَهِيَ أَوَّلُ ٱمْرَأَةٍ تَزَوَّجَ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ أَبِي هَالَةَ ٱلتَمِيمِيِّ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ أَبِي هَالَةَ ٱلتَمِيمِيِّ ، وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ٱبْنُ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَتُوفِيَّتُ لِسَبْعِ مَضَيْنَ مِنْ مَبْعَثِهِ .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة ، وهو ضعيف .

١٥٢٤٢ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ٱلْمَوْصِلِيِّ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَسَدٍ زَوَّجَ خَدِيجَةَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ٱبْنُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَقُرَيْشُ تَبْنِي ٱلْكَعْبَةَ .

رواه الطبراني (٤) ، وعمر هـنـذا متروك .

١٥٢٤٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : نَكَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ٱبْنُ سَبْعٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ، د).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٤٤٨/٢٢ برقم (١٠٩١) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا الزبير بن بكار . . . . وهاذا إسناد منقطع ، وانظر طبقات ابن سعد ٢/ ١/٨١ ، وسيرة ابن هشام ١/ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٤٤٩ برقم ( ١٠٩٢ ) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ، عن أسامة بن حفص وغيره ، عن يونس ، عن ابن شهاب . . . . وهاذا إسناد فيه ابن زبالة وهو متروك ، وهو منقطع أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٤٤٩/٢٢ برقم (١٠٩٢) من طريق الزبير بن بكار قال : وحدثني عمر بن أبي بكر الموصلي ، قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل » ١٠٠/٦ : «متروك ذاهب الحديث ، متروك الحديث » وقال أبو زرعة : ضعيف ، وانظر «البداية » ٢٩٤/٢ .

[أخرجه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير]<sup>(۲)</sup> ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحَسَنِ بْنُ زبالة ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .

١٥٢٤٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ أَسَدٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ يَخْطُبُ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ ، هَـٰذَا ٱلْفَحْلُ لاَ يُقْرَعُ أَنْفُهُ .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه ابن زبالة وهو ضعيف .

١٥٢٤٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ شِهَابِ ، قَالَ : كَانَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنُ ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنُ وَهِيَ عِنْدَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَ بِهِ وَتُؤُفِّيَتْ ( مص : ٣٨٥ ) وَهِيَ أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَ بِهِ وَتُؤُفِّيَتْ

(۱) في الكبير 77/823 برقم ( 1.97 ) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ، عن خالد بن إسماعيل ، عن ابن جريج . . . . وهذا إسناد منقطع ، وفيه الحسن بن محمد بن زبالة وهو متروك ، وخالد بن إسماعيل قال ابن عدي في الكامل 7/71 : « يضع الحديث علىٰ ثقات المسلمين » وقال أيضاً : « وعامة أحاديثه هاكذا كما ذكرت \_ يعني مناكير \_ وتبينت أنها موضوعات كلها . . . . » .

وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين زيادة لازمة .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤٩/٢٢ برقم (١٠٩٢) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ، عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، عن أبيه قال : . . . . وهاذا إسناد منقطع ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك .

وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٥ / ١٥٨ : « هو متروك الحديث ، ضعيف الحديث جداً » .

وقال ابن حبان في « المجروحين » ٢/ ١٠ . : « كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات . . . لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه » .

وقال ابن عدي في الكامل ٢/٤/٠٤ : « وأحاديثه عامتها مما لا يتابعه الثقات عليه.... » . وانظر « الضعفاء » للعقيلي ٢/٣٠٠ ، وتنزيه الشريعة ٢/٧٥ ، والكشف الحثيث ص ( ١٥٩ ) .

بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ / .

رواه الطبراني (١) ، وفيه ابن زبالة أيضاً ، وهو ضعيف .

١٥٢٤٦ ـ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ ٱلْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ ٱلرِّجَالِ عَلِيٍّ ، وَمِنَ ٱلنِّسَاءِ خَدِيجَةُ .

719/9

رواه الطبراني(٢) ، وفي رجاله ضعف ، ووثقهم ابن حبان .

١٥٢٤٧ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : خَدِيجَةُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ .

رواه الطبراني (٣) ، ورجاله وثقوا ، وفيهم ضعف .

١٥٢٤٨ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ ٱلرِّجَالِ عَلِيُّ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ ٱلرِّجَالِ عَلِيُّ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ ٱلنِّسَاءِ خَدِيجَةُ .

رواه البزار(٤) ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/ ٤٥٠ برقم ( ۱۰۹۲ ) من طريق الزبير بن بكار ، حدثني محمد بن الحسن بن زبالة ، عن محمد بن فليح ، عن يزيد بن عياض ، عن ابن شهاب قال : . . . . ومحمد بن الحسن بن زبالة متروك ، ويزيد بن عياض كذبه مالك وغيره .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٩١/١٩ برقم ( ٦٤٨ ) من طريق عمران بن أبان ، حدثنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث ، عن أبيه ، قال : قال مالك بن الحويرث . . . وهلذا إسناد فيه عمران بن أبان وهو ضعيف ، ومالك بن الحسن بن مالك قال الذهبي : منكر الحديث . والحسن بن مالك بن الحويرث لقد تقدم برقم ( ١٥٠٨٥ ) .

وأزعم أنه لم يدرك جده ، فقد قال الذهبي : « يروي مالك بن الحسن عن أبيه ، عن جده » . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٤٥١ برقم ( ٢١٠٢ ) من طريق علي بن غراب ، عن يوسف بن صهيب ، عن الكبير ٢٤/ ٤٥١ برقم ( ١١٠٢ ) من طريق علي بن غراب ، عن أبيه : بريدة لـم يحضر هاذه القصة . وانظر سابقه ولاحقه .

<sup>(</sup>٤) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٣٦ برقم ( ٢٦٥٤ ) من طريق علي بن هاشم بن البريد ، حدثنا محمد بن عُبَيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن أبي رافع . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن →

١٥٢٤٩ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْعُزَّىٰ بْنِ قُصَيٍّ .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله إلى ابن إسحاق رجال الصحيح .

١٥٢٥٠ - قَالَ ٱلطَّبَرَانِيُّ (٢): خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْعُزَّىٰ بْنِ قُصِيٍّ ، وَهِيَ أَوَّلُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَمُّ وَلَدِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَمُّ وَلَدِهِ اللهُ كُورِ وَٱلْإِنَاثِ إِلاَّ إِبْرَاهِيمَ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، مِنْ سُرِّيَتِهِ مَارِيَّةَ ٱلْقِبْطِيَّة .

١٥٢٥١ ـ وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ ، قَالَ : تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ قَبْلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلرِّجَالِ ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ مِنَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَهَا ، وَلَمْ يَلِدْ لَهُ مِنَ ٱلْمَهائِرِ (٣) غَيْرُهَا .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه زهير بن العلاء ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره .

◄ عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري : « منكر الحديث » .

وقال ابن معين : « ليس بشيء » .

وقال أبو حاتم : « ضعيف الحديث ، منكر الحديث جداً ، ذاهب الحديث » .

وقال الدارقطني: « متروك ». وقال ابن عدي: « هو في عداد شيعة الكوفة ، ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها ». وذكر ابن حبان في الثقات.

(۱) في الكبير ۲۲/٤٤٤ برقم (۱۰۸٤) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق قال : . . . . وهاذا أثر إسناده صحيح إلى ابن إسحاق .

(٢) في الكبير ٢٢/ ٤٤٤ قبل الحديث السابق . تحت عنوان : ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن : خديجة . . . .

(٣) المهائر : الحرائر .

(٤) في الكبير 77/200 برقم (1097) من طريق زهير بن العلاء ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة . . . وهاذا أثر في إسناده زهير بن العلاء قال أبو حاتم في « العلل » 77/20 برقم (7717) بعد أن ذكر له أحاديث : «هاذه أحاديث موضوعة ، وهاذا شيخ لا يشتغل به » .

وذكره ابن حبان في الثقات وقد تقدم برقم ( ١٥٢٢٨ ) .

وروى الطبراني (١) نَحْوَهُ باخْتِصَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح .

١٥٢٥٢ ـ وَعَنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ خَدِيجَةَ حَتَّىٰ مَاتَتْ .

رواه الطبراني (٢) ورجاله رجال الصحيح ( مص : ٣٨٦ ) .

الصَّلاَةُ . وَعَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ السَّلاَةُ .

رواه الطبراني $^{(7)}$  ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة ، وهو ضعيف .

١٥٢٥٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ فِيمَا يَحْسَبُ حَمَّادُ ـ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ خَدِيجَةَ وَكَانَ أَبُوهَا يَرْغَبُ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَهُ ، فَصَنَعَتْ طَعَاماً وَشَرَاباً ، فَدَعَتْ أَبَاهَا وَنَفَراً مِنْ قُرَيْشٍ ، فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا حَتَّىٰ ثَمِلُوا .

فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَخْطُبُنِي فَزَوِّجْنِي إِيَّاهُ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ .

فَخَلَّقَتْهُ وَٱلْبَسَتْهُ حُلَّةً ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ بِٱلآبَاءِ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ سُكرُهُ ، نَظَرَ ، فَإِذَا هُوَ مُخَلَّقٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنِي ؟ مَا هَـٰذَا ؟

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/ ٤٥١ برقم ( ۱۰۹۷ ) من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه : عروة بن الزبير قال : توفيت خديجة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين . وإسناده جيد إلىٰ عروة .

وأبو أسامة هو : حماد بن أسامة .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٢/ ٤٥٠ برقم ( ١٠٩٥ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري . . . .

وهـٰذا الأثر أخرجه عبد الرزاق برقم ( ١٤٠٠٧ ) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٤٥١ برقم ( ١٠٩٩ ) من طريق محمد بن الحسن ، عن أسامة بن حفص ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة.... وهلذا إسناد فيه محمد بن الحسن ، وهو : ابن زبالة ، وهو متروك .

قَالَتْ : زَوَّجْتَنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ .

فَقَالَ : أَنَا أُزَوِّجُ يَتِيمَ أَبِي طَالِبٍ ؛ لا لَعَمْرِي .

قَالَتْ خَدِيجَةُ : أَلاَ تَسْتَحْيِي ؟ تُرِيدُ أَنْ تُسَفِّهَ نَفْسَكَ عِنْدَ قُرَيْشٍ تُخْبِرُ ٱلنَّاسَ أَنَّكَ كُنْتَ (١) سَكْرَانَ ؟ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّىٰ رَضِيَ .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني ، ورجال أحمد ، والطبراني ، رجال الصحيح .

10۲00 ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ / مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ ٱلنَّاسُ مِنْ تَزْوِيجِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ يَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُ ٱلنَّاسِ<sup>(٣)</sup> بِتَزْوِيجِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا : كُنْتُ مِنْ إِخْوَانِهِ ، فَكُنْتُ لَهُ خِدْنا (٤) وَإِلْفا فَي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنِّي خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّىٰ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنِّي خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّىٰ مَرَرْنَا عَلَىٰ أَخْتِ خَدِيجَةَ وَهِيَ جَالِسَةٌ عَلَىٰ أَدَمٍ (٥) لَهَا ، فَنَادَتْنِي ، فَٱنْصَرَفْتُ إِلَيْهَا ، ( مص : ٣٨٧ ) وَوقَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : أَمَا

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>۲) في المسند ۱/۳۱۲ ، والطبراني في الكبير ۱۸۲/۱۲ برقم (۲۱۸۳۸ ) ، و۲۲/۶۶ برقم (۱۰۸۰ ) من ثلاثة طرق : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس ـ فيما يحسب حماد ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فقد شك حماد في رفعه .

وقد أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ٧٣ من طريق مسلم بن إبراهيم ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس. . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد .

وإن النظرة غير المتأنية تدفع صاحبها إلى اتهام حماد بالتدليس . ولكن حماداً لم يصفه أحد من المتخصصين بهلذا العلم الشريف بهلذه الصفة ، والصواب هنا أن حماداً سمع الحديث من علي بن زيد أولاً ، ثم طلب العلو فسمعه من عمار ، وأدّاه من الطريقين . ورواية حماد عن عمار معروفة مشهورة ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) الخِدْنُ : الصِديق . وتطلق أيضاً على الصديق في السّر للذكر والأنثى .

 <sup>(</sup>٥) الأَدَمُ ، والأُدُمُ جمع واحده أديم وهو الجلد . ويقال المدبوغ .

لِصَاحِبِكَ فِي تَزْوِيجِ خَدِيجَةَ حَاجَةٌ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « بَلَىٰ لَعَمْرِي » .

فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَتْ : أُغْدُ عَلَيْنَا إِذَا أَصْبَحْتَ غَداً ، فَغَدَوْنَا عَلَيْهِمْ ، فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ ذَبَحُوا بَقَرَةً ، وَأَلْبَسُوا أَبَا خَدِيجَةَ حُلَّةً ، وَضَرَبُوا عَلَيْهِ قُبَّةً ، فَكَلَّمْتُ أَخَاهَا ، فَكَلَّمَ أَبَاهَا ، وَأَنْبَسُوا أَبَاهَا ، وَأَنْبُ سَأَلَ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَبَاهَا ، وَأَخْبَرْتُهُ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِمَكَانِهِ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَبَاهَا ، وَأَخْبَرْتُهُ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِمَكَانِهِ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ أَنْ يُزَوِّجَهُ خَدِيجَةَ ، فَزَوَّجَهُ ، فَصَنَعُوا مِنَ ٱلْبَقَرَةِ طَعَاماً ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ، وَنَامَ أَبُوهَا ، ثُمَّ ٱسْتَيْقَظَ فَقَالَ : مَا هَاذِهِ ٱلحُلَّةُ وَهَاذِهِ ٱلْقُبَّةُ ، وَهَاذَا ٱلطَّعَامُ ؟

قَالَتْ لَهُ ٱبْنَتُهُ ٱلَّتِي كَلَّمَتْ عَمَّاراً: هَانِهِ ٱلْحُلَّةُ كَسَاكَهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ خَتَنُكَ (١) ، وَهَاذِهِ بَقَرَةٌ أَهْدَاهَا لَكَ ، فَذَبَحْنَاهَا حِينَ زَوَّجْتَهُ خَدِيجَةَ . فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ زَوَّجْتَهُ ، وَخَرَجَ حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْحِجْرَ ، وَجَاءَتْ بَنُو هَاشِمٍ حِينَ جَاؤُوا ، فَقَالَ : يَكُونَ زَوَّجَهُ ، وَخَرَجَ حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْحِجْرَ ، وَجَاءَتْ بَنُو هَاشِمٍ حِينَ جَاؤُوا ، فَقَالَ : أَيْنَ صَاحِبُكُمْ ٱلَّذِي تَزْعُمُونَ أَنِّي زَوَّجْتُهُ ؟

فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَظَرَ إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ زَوَّجْتُهُ ، وَإِلاَّ فَقَدْ زَوَّجْتُهُ .

رواه الطبراني (٢) ، والبزار ، وفيه عمر بن أبي بكر المؤملي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>١) ختنك : صهرك زوج ابنتك .

<sup>(</sup>٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ٢٣٦ برقم ( ٢٦٥٦ ) من طريق عبد الله بن شبيب ، حدثنا عبد الرحمان بن عبد الملك ،

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٣/ ٢٥٣ \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ٧١-٧١ ، وابن كثير في « البداية » ٢/ ٢٦٥ من طريق إبراهيم بن المنذر ،

جميعاً: حدثنا عمر بن أبي بكر ، حدثني عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن أبيه ، عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث حدثه أنه عمار بن ياسر أنه كان . . . . وهاذا إسناد فيه : عبد الله بن شبيب إخباري ، علامة للكنه واهٍ . وقال أبو حاتم : « متروك ، ذاهب الحديث » .

١٥٢٥٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً - أَوْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْعَىٰ غَنَماً ، فَٱسْتَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْعَىٰ غَنَماً ، فَٱسْتَعْلَى (١) ٱلْغَنَمَ فَكَانَ فِي ٱلْإِبِلِ هُوَ وَشَرِيكٌ لَهُ ، فَأَكْرَيَا (٢) أُخْتَ خَدِيجَةَ ، فَلَمَّا قَضَوُ السَّفَرَ بَقِيَ فَكَانَ فِي ٱلْإِبِلِ هُوَ وَشَرِيكٌ لَهُ ، فَأَكْرَيَا (٢) أُخْتَ خَدِيجَةَ ، فَلَمَّا قَضَوُ السَّفَرَ بَقِي لَهُمْ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، فَجَعَلَ شَرِيكُهُ يَأْتِيهِمْ فَيَتَقَاضَاهُمْ ، وَيَقُولُ لِمُحَمَّدٍ : ٱنْطَلِقْ ، فَيَقُولُ : « ٱذْهَبْ أَنْتَ فَإِنِّي أَسْتَحِي » .

فَقَالَتْ مَرَّةً وَأَتَاهُمْ : فَأَيْنَ مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ : قَدْ قُلْتُ لَهُ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ يَسْتَحِي .

فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ حَيَاءً ، وَلاَ أَعَفَّ وَلاَءً ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ أُخْتِهَا خَدِيجَةُ ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : ٱنْتِ أَبِي فَٱخْطُبْنِي .

قَالَ : « أَبُوكِ رَجُلٌ كَثِيرُ ٱلْمَالِ وَهُوَ لاَ يَفْعَلُ » .

قَالَتِ : ٱنْطَلِقْ فَٱلْقَهُ فَكَلِّمْهُ ، فَأَنَا أَكْفِيكَ<sup>(٣)</sup> ، وَٱثْتِ عِنْدَ سُكْرِهِ ، فَفَعَلَ ، فَأَتَاهُ ، فَزَوَّجَهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَلَسَ فِي ٱلْمَجْلِسِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَحْسَنْتَ ، زَوَّجْتَ مُحَمَّداً .

فَقَالَ : أَوَ قَدْ فَعَلْتُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ ٱلنَّاسَ يَقُولُونَ : إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ مُحَمَّداً (٤٠٠ .

٢٢١/٩ قَالَتْ : بَلَىٰ ، فَلاَ تُسَفِّهَنَّ رَأْيَكَ ، فَإِنَّ مُحَمَّداً / كَذَا .

 <sup>◄</sup> وفيه أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٤٠٥ :
 « منكر الحديث » .

وفيه عبد الله بن أبي عبيدة ما وجدت له ترجمة .

وقال البزار: « لا نحفظه عن عمار إلا بهاذا الإسناد ».

<sup>(</sup>۱) استعلى : ارتفع ، وتدرج بالارتفاع ، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم هجر رعاية الغنم وأصبح راعياً للإبل .

<sup>(</sup>٢) أكريا : آجرا .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «ثم أنا أكفيك».

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د) زيادة « وما فعلت ».

فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّىٰ رَضِيَ ، ثُمَّ بَعَثَتْ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقِيَّتَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبِ ، وَقَالَتْ : ٱشْتَرِ حُلَّةً وَٱهْدِهَا لي ، وَكَبْشاً ، وَكَذَا وَكَذَا فَفَعَلَ .

رواه الطبراني (۱) ، والبزار ، ورجال الطبراني ، رجال الصحيح ، غير أبى خالد الوالبي ، وهو ثقة .

ورجال البزار أيضاً ، إلا أن شيخه : أحمد بن يحيى الصوفي ثقة ، وللكنه ليس من رجال الصحيح ، وقال فيه : « قالت : وَٱثْتِهِ غَيْرَ مُكْرَهِ » بدل « سُكْرِهِ » وَقَالَتْ فِي ٱلْحُلَّةِ : « فَٱهْدِهَا إِلَيْهِ » بَدَلْ « إِلَيَّ » .

١٥٢٥٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَوَّلُ شَيءٍ عَلِمْتُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فِي عُمُومَةٍ لِي ، فَأُرْشِدْنَا عَلَى ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، فَٱنتُهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُو جَالِسٌ فِي (٢) زَمْزَمَ . فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ ، أَقْبَلَ (٣) رَجُلٌ مِنْ بَابِ ٱلصَّفَا أَبْيَضُ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ ، لَهُ وَفْرَةٌ (٤) جَعْدَةٌ إِلَىٰ عِنْدَهُ ، أَقْبَلَ (٣) رَجُلٌ مِنْ بَابِ ٱلصَّفَا أَبْيَضُ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ ، لَهُ وَوْرَةٌ (٤) جَعْدَةٌ إِلَىٰ عَلْدَهُ ، أَقْبَلَ (٣) مَ أَقْنَى ٱلأَنْفِ (٢) ، بَرَّاقُ ٱلثَّنَايَا ، أَدْعَجُ ٱلْعَيْنَيْنِ (٣) ، كَتُ أَطْرَافِ (٥) أَذْنَيْهِ ، أَشَمُّ ، أَقْنَى ٱلأَنْفِ (٢) ، بَرَّاقُ ٱلثَّنَايَا ، أَدْعَجُ ٱلْعَيْنَيْنِ (٣) ، كَتُ اللَّحْيَةِ ، دَقِيقُ ٱلْمَسْرُبَةِ (٨) ، شَمْنُ ٱلْكَفَيْنِ وَٱلْقَدَمَيْنِ (٩) ، عَلَيْهِ فَوْبَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُ اللَّحْيَةِ ، دَقِيقُ ٱلْمَسْرُبَةِ (٨) ، شَمْنُ ٱلْكَفَيْنِ وَٱلْقَدَمَيْنِ (٩) ، عَلَيْهِ فَوْبَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰۹/۲ برقم (۱۸۵۸)، والبزار في «كشف الأستار» ۲۳۷/۳ برقم (۲۲۵۷) من طريق عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالبي، عن جابر بن سمرة.... وهاذا إسناد صحيح.

أبو خالد الوالبي فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٥٧ ) في « موارد الظمآن » .

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني « إلىٰ » .

<sup>(</sup>٣) عند الطبراني : « إذ أقبل » .

<sup>(</sup>٤) الوفرة : الشعر إلى الأذنين ، لأنه وفر على الأذن : أي تم عليها واجتمع .

<sup>(</sup>٥) في (ظ، د): «أنصاف».

<sup>(</sup>٦) أي : الأنف الذي ارتفع وسطه وضاق منخراه ، هـٰذا هو الأنف الأقنىٰ .

<sup>(</sup>٧) أدعج العينين : يقال : دعجت العين ، إذا اتسعت واشتد سوادها واشتد بياضها . فهو أدعج ، وهي دعجاء .

<sup>(</sup>٨) المسربة : هي الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة .

<sup>(</sup>٩) أي : مميلات إلى الغلظ والقصر ، وهاذا ممدوح في الرجل .

ٱلْقَمَرُ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ ، يَمْشِي عَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ أَمْرَدُ ، حَسَنُ ٱلْوَجْهِ ، مُرَاهِقٌ ، أَوْ مُحْتَلِمٌ ، تَقْفُوهُمْ ٱمْرَأَةٌ قَدْ سَتَرَتْ مَحَاسِنَهَا ، حَتَىٰ قَصَدَ نَحْوَ ٱلْحَجَرِ فَٱسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ ٱسْتَلَمَهُ ٱلْغُلاَمُ ، وَٱسْتَلَمَتُ ٱلْمُرْأَةُ ، ثُمَّ طَافَ بِٱلْبَيْتِ سَبْعاً ( مص : ٣٨٩ ) وَٱلْغُلاَمُ وَٱلْمَرْأَةُ يَطُوفُونَ مَعَهُ ، ثُمَّ ٱسْتَلَمَ ٱلرُّكْنَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، وَقَامَ ٱلنُّكُلامُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، وَقَامَ ٱلنُّلامُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، وَقَامَ ٱلنُّكُرَتُ . يَمِينِهِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، وَقَامَتِ ٱلْمُرْأَةُ خَلْفَهُمَا ، وَرَفَعَتْ يَدَيْهَا وَكَبَّرَتْ . وَأَطَالَ ٱلدُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ ٱلرُّكُوعِ ، فَقَنَتَ وَهُو قَائِمُ ، ثُمَّ مَعْهُ ، ثُمَّ مَعَهُ يَصْنَعَانِ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ ، يَتَبْعَانِهِ . وَمَعَةً مَا يَصْنَعُ ، يَتَبْعَانِهِ . وَسَجَدَ ٱلْغُلامُ وَٱلْمَرْأَةُ مَعَهُ يَصْنَعَانِ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ ، يَتَبْعَانِهِ . وَسَجَدَ ٱلْغُلامُ وَٱلْمَوْأَةُ مَعَهُ يَصْنَعَانِ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ ، يَتَبْعَانِهِ . وَسَجَدَ ٱلْغُلامُ وَٱلْمَوْمُ أَةً مَعَهُ يَصْنَعَانِ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ ، يَتَبَعَانِهِ . وَسَجَدَ ٱلْغُلامُ وَٱلْمَوْمُ أَةً مَعَهُ يَصْنَعَانِ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ ، يَتَبْعَانِهِ .

قَالَ : فَرَأَيْنَا شَيْئاً لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُهُ بِمَكَّةَ ، فَأَنْكُرْنَا ، فَأَقْبَلْنَا عَلَى ٱلْعَبَّاسِ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا ٱلْفَصْلِ ، إِنَّ هَلْذَا ٱلدِّينَ لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُهُ بِمَكَّةَ فِيكُمْ ، أَشَيءٌ حَدَثَ ؟

قَالَ : أَجَلْ ، وَٱللهِ ، أَمَا تَعْرِفُونَ هَلذَا ؟ قُلْنَا : لاَ .

قَالَ : هَلْذَا ٱبْنُ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، وَٱلْغُلاَمُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَٱلْغُلاَمُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَٱلْمَرْأَةُ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ .

أَمَا وَٱللهِ مَا عَلَىٰ ظَهْرِ<sup>(١)</sup> ٱلأَرْضِ أَحَدٌ<sup>(٢)</sup> يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلدِّينِ إِلاَّ هَـٰـؤُلاَءِ ٱلثَّلاَثَةُ .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه اثنان : أحدهما يحيى بن حاتم ، ولم أعرفه .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «وجه».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢٦/١٠ برقم ( ١٠٣٩٧ ) من طريق يحيى بن حاتم العسكري ، حدثنا بشر بن مِهْرَان ، حدثنا شريك ، عن عثمان بن المغيرة ، عن زيد بن وهب ، عن ابن مسعود... وهاذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن مهران \_ ويقال : بشير \_ قال ابن حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٣٧٩ : « ترك أبي حديثه ، وأمرني أن لا أقرأ عليه حديثه » وقد ورد هاذا في ترجمته باسم « بشير » ولم يورد في ترجمة « بشر » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ١٤٠ وقال : « روى عنه البصريون الغرائب » .

ويحيى بن حاتم ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/٣٥٩ وقال : « ثقة من →

والآخر بشر بن مِهران ، وثقه ابن حبان ، وضعّفه أبو حاتم ، وبقية رجاله ثقات .

777/9

وقد تقدم / هـندا من حديث عفيف الكندي(١).

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> وغيره ورجاله ثقات .

١٥٢٥٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَطَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ ، فَقَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا هَلذَا ؟ » .

فَقَالُوا: ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ ٱبْنَةُ (٣) مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَرْيَمُ ٱبْنَةُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ ٱبْنَةُ مُزَاحِمِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » .

رواه أحمد (٤) ، وأبو يعلى ، والطبراني ، ورجالهم رجال الصحيح .

🗻 أهل السنة » .

كما ترجمه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان » ٣/ ١٣٢ برقم ( ٢٨٢ ) وبرقم ( ٣١٦ ) وقال مثل ما قال أبو حاتم .

(١) برقم ( ١٤٦٠٧ ) باب : إسلام على .

(٢) في المسند ١/ ٢٠٩\_٠١ وانظر بقية تخريجه برقم ( ١٤٦٠٧ ) .

(٣) في (ظ، د): «بنت ».

(٤) في المسند ٢٩٣١ ، وفي « فضائل الصحابة » ٢٠٠/٢ برقم ( ١٣٣٩ ) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم ( ٢٧٢٢ ) والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٤٧٥٤ ) من طريق يونس بن محمد ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩٦٢ ) ، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٢ برقم ( ١٠١٩ ) من طريق شيبان بن فروخ ،

وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ٥٩٧ ) من طريق محمد بن الفضل ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/٢٣ برقم (١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» برقم (١٤٨) من طريق علي بن عثمان اللاحقي ،

وأخرجه أحمد ٣١٦/١ ، ٣٢٢ من طُريق عبدالله بن يزيد المقرىء ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، ١٥٢٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « بِحَسْبِكَ مِنْ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ أَرْبَعٌ : فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه سليمان الشاذكوني ، وهو ضعيف .

١٥٢٦٠ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( لَقَدْ فُضِّلَتْ خَدِيجَةُ عَلَىٰ نِسَاءِ أُمَّتِي كَمَا فُضِّلَتْ مَرْيَمُ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، والبزار ، وفيه أبو يزيد الحميري ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا .

◄ وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٠٨/٧٠ من طريق موسى بن إسماعيل وحجاج بن
 منهال .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٧٠١٠ ) من طريق محمد بن أبان الواسطي .

جميعاً : حدثنا داود بن أبي الفرات ، عن علباء بن أحمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس.... وهاذا إسناد صحيح .

(۱) في الأوسط برقم ( ٧٤٢٤) من طريق سليمان الشاذكوني ، حدثنا داود بن أبي سليمان ، عن محمد بن جحادة ، عن عمران بن كثير ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة . . . وهلذا إسناد واو ، سليمان بن داود الشاذكوني ، قال البخاري : « فيه نظر » وكذبه ابن معين . وقال أبو حاتم : « متروك الحديث » . وقال النسائي : « ليس بثقة » .

وداود بن أبي سليمان ما وجدت له ترجمة ، فالله أعلم . وعمران بن كثير روى عن أبي زرعة ، وروى عنه محمد بن جحادة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني: «لم يروه عن محمد بن جحادة إلا داود بن أبي سليمان ، تفرد به الشاذكوني ».

(٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ١٤٢٧ ) ـ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ٢٣٦ برقم ( ٢٦٥٥ ) ـ من طريق عبد الغفار بن داود ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبي يزيد الحميري أنه سمع عمار بن ياسر يقول . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة . وأبو يزيد الحميري أزعم أنه عمران بن الحميري ، ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٤١٦ وقال : « وعمران بن حميري ، قال لي عمار بن ياسر : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله حمران بن حميري ، قال لي عمار بن ياسر : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله حمران بن حميري ، قال لي عمار بن ياسر : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله حميري ،

١٥٢٦١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَيِّدَاتُ نِسَاءً أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ : مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، ثُمَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ خَدِيجَةُ ، ثُمَّ آسِيَةُ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه محمد بن الحسن ابن زبالة ، وهو متروك .

١٥٢٦٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَعْفَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُبَشِّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبِ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ » .

رواه أحمد(٢) ، وأبو يعلىٰ ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح ،

◄ تعالىٰ أعطىٰ ملكاً أسماع الخلائق ، وهو قائم علىٰ قبري. . . . » لا يتابع عليه .

وترجمه أيضاً ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٩٦/٦ وقال : «حمران بن حميري الجعفري ، ويقال : عمران الحميري قال : قال لي عمار بن ياسر... » وذكر الحديث الذي أورده البخاري . وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٢٣ .

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٦٢/١٠ باب: فيما يستفتح به الدعاء من حسن النداء.... «عن ابن الحميري قال: قال لي عمار.... » وذكر الحديث الذي أورده البخاري، ثم قال: «وابن الحميري اسمه: عمران». وانظر أيضاً «ميزان الاعتدال» ٣٤٥/٢ و «لسان الميزان» ٤/ ٣٤٥،

وقال الحافظ في « فتح الباري » ٧/ ١٣٥ : « روى البزار والطبراني من حديث عمار رفعه. . . . » وذكر هـٰـذا الحديث ثم قال : « وهو حديث إسناده حسن » !! .

(۱) في الكبير ۷/۲۳ برقم (۲) من طريق محمد بن الحسن بن زَبَالة ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن موسى بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً ، محمد بن الحسن بن زَبَالة متروك الحديث .

وللكن للحديث طريق صحيح ، وقد تقدم برقم ( ١٥١٨٤ ) .

وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ٢٣/٧ برقم (١) من طريق داود بن الفرات الكندي ، عن علباء بن أحمر اليشكري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد صحيح ، وقد تقدم برقم (١٥٢٥٨ ) فانظره لتمام التخريج .

(٢) في المسند ١/ ٢٠٥ ، وفي فضائل الصحابة ٢/ ٨٥٣ برقم ( ١٥٨٥ ) ــ ومن طريقه أخرجه الحاكم برقم ( ١٥٨٥ ) ــ ومن طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن جعفر . . . . ،

غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع .

١٥٢٦٣ ـ وَعَنْ فَاطِمَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْنَ أَمُّنَا خَدِيجَةُ ؟ قَالَ : « فِي بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ لَغْوَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ ، بَيْنَ مَرْيَمَ وَآسِيَةَ » .

قَالَتْ : مِنْ هَلْذَا ٱلْقَصَبِ ؟ قَالَ : « لا ، بَلْ مِنَ ٱلْقَصَبِ ٱلْمَنْظُومِ بِٱلدُّرِّ وٱللُّؤْلُوِ وَٱلْيَاقُوتِ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، من طريق مهاجر بن ميمون ، عنها ولم أعرفه ، ولا أظنه سمع منها والله أعلم ، وبقية رجاله ثقات .

١٥٢٦٤ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

◄ وهاذا إسناد حسن ، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس . والكن الحديث صحيح بشواهده .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ١٠ برقم ( ١٣ ) . وأبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٦٧٩٥ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٧٠٠٥ ) ، والحاكم في المستدرك برقم ( ٤٨٤٨ ) من طريق وهب بن جرير ، عن أبيه : جرير بن حازم ،

وأخرجه أبو يعلىٰ في مسنده برقم ( ٦٧٩٧ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩٩٦ ) من طريق بكر بن سليمان ،

جميعاً : حدثنا ابن إسحاق ، به .

ويشهد له حديث عبد الله بن أبي أوفىٰ عند البخاري في العمرة ( ١٧٩٢) باب : متىٰ يحل المعتمر ، وطرفه ( ٣٨١٩) ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٣٤٣٣) باب : فضائل خديجة أم المؤمنين .

وفي الباب عن عائشة ، وعن أبي هريرة ، وقد تقدما على التوالي برقم ( ٤٧٨١ ، ٢٠٨٩ ) وقوله : من قصب أي : من لؤلؤة مجوَّفة واسعة كالقصر المنيف ، والنصب : التعب . وانظر « فتح الباري » ٧/ ١٣٨ . وشرحه في الحديث التالى .

(۱) في الأوسط برقم (٤٤٣)، وفي «مسند الشاميين» برقم (١٠٢٤) من طريق أبي اليمان: الحكم بن نافع، حدثنا صفوان بن عمرو، عن مهاجر بن ميمون، عن فاطمة . . . . وهاذا إسناد فيه مهاجر بن ميمون روىٰ عن فاطمة ، وروىٰ عنه صفوان بن عمرو، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

عَنْ خَدِيجَةَ ، أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ ٱلْفَرَائِضُ وَٱلْأَحْكَامُ ( ظ : ٥٢٥ ) .

قَالَ : « أَبْصَرْتُهَا عَلَىٰ نَهَرٍ مِنْ أَنْهَارِ ٱلْجَنَّةِ ، فِي بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ لَغْوَ فِيهِ وَلاَ صَبَ » .

وَسُئِلَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ : هَلْ نَفَعْتَهُ ؟

قَالَ : « أَخْرَجْتُهُ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَىٰ ضَحْضَاحِ مِنْهَا » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، والكبير باختصار ، ورجالهما رجال الصحيح غير مجالد/ بن سعيد وقد وثق وخاصة في أحاديث جابر .

١٥٢٦٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالاً : بَشَّرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي ٱلْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ .

 $^{(7)}$ قلت : حديث أبي هريرة في الصحيح

(۱) في الأوسط برقم ( ۸۱٤۸ ) ، وفي الكبير ۸/۲۳ برقم ( ٦ ) ، وأبو يعلى في مسنده برقم ( ٢٠٤٦ ) ، وتمام في فوائده برقم ( ١٤٠٤ ) من طريق إسماعيل بن مجالد ، ويحيى بن سعيد الأموي . جميعاً حدثنا مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن جابر . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد .

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٣/٦٣ من طريق حمدان بن يونس ، حدثنا إسماعيل ، به

وقال الطبراني : « لم يروه عن الشعبي إلا مجالد ، تفرد به إسماعيل » .

نقول: وللكن إسماعيل لم ينفرد به بل توبع عليه كما هو ظاهر.

وما يتعلق بالسيدة خديجة فهو صحيح بما تقدم من الشواهد .

ويشهد لما يتعلق بأبي طالب حديث العباس عند البخاري في الأدب ( ٦٢٠٨ ) باب : كنية المشرك ، ومسلم في الإيمان ( ٢٠٩ ) باب : شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه .

والضحضاح لغة هو : ما رق من الماء على وجه الأرض ، ما يبلغ الكعبين ، فاستعاره إلى النار . والمراد : أنه أخرجه من أعماق جهنم إلى مكان قليل الحرارة ، خفيف العذاب .

(۲) عند البخاري في مناقب الأنصار ( ٣٨٢٠) باب: تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها ، وطرفه ( ٤٧٩٧ ) ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٣٢ ) باب : >

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه محمد بن عبد الله الزهيري ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٥٢٦٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ رِئَابِ (٢): أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَدِيجَةَ : « إِنَّ جِبْرِيلَ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، أَتَانِي فَقَالَ : بَشِّرْ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبِ ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ » .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه الوازع بن نافع ، وهو متروك .

◄ فضائل خديجة أم المؤمنين ، وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/٩ برقم ( ٨ ) .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٦٠٨٩ ) .

(۱) في الكبير ۹/۲۳ برقم (۹)، وفي الأوسط برقم (۳۵۷۵) من طريق محمد بن عبد الله بن جعفر : أبي بكر الزُّهَيْرِيِّ ـ تحرف في الأوسط إلى « الزهري » ـ حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبى هريرة ، وأبى سعيد قالا . . . . وهلذا إسناد قوي .

محمد بن عبد الله بن جعفر أبو بكر الزهيري قال الدارقطني : « بغدادي ، ثقة » . انظر « تاريخ بغداد » ٥/ ٤٢٩ ، و « الأنساب » للسمعاني ٦/ ٣٣١ .

وقال الطبراني: «تفرد به الزهيري، ورواه عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وحده».

وحديث عيسى بن يونس أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٩ برقم ( ٨ ) وإسناده صحيح .

(٢) في ( ظ ) : « ربابة » . وهو تحريفٌ .

(٣) في الكبير ١٨٨/٢ برقم ( ١٧٦٨ ) من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة ، حدثنا علي بن ثابت الجزري ، عن الوازع بن نافع ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن رئاب . . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف الوازع بن نافع ، قال يحيى بن معين : « ليس بثقة » . وقال البخاري : « منكر الحديث » . وقال الثانى : « متروك » . وقال أحمد : « ليس بثقة » .

وجابر هو : ابن عبد الله بن رئاب . وقد نسب إلىٰ جده . وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » / ٤٩٣ : « الوازع لا يعتمد علىٰ روايته لأنه متروك الحديث » .

وقال ابن أبي حاتم في « الجرّح والتعديل » ٩/ ٤٣٩ : « سألت أبي عن الوازع بن نافع فقال : ضعيف الحديث . وقال مرة أخرىٰ : ذاهب الحديث .

سئل أبو زرعة عن وازع بن نافع فقال : ضعيف الحديث جداً جداً ، ليس بشيء... » . وهاذا الحديث في «معجم الصحابة» ١/ ١٣٩ من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة، به.

١٥٢٦٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَ خَدِيجَةً ، إِذْ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ : أَقْرِىءْ خَدِيجَةَ ٱلسَّلاَمَ ، وَبَشِّرْهَا فِي ٱلْجَنَّةِ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ أَذَى فِيهِ وَلاَ نَصَبَ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه من لم أعرفه .

١٥٢٦٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ أَبِي أَوْفَىٰ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « قَالَ لِي جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَشِّرْ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي ٱلْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لاَ صَخبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ » . يَعْنِي : قَصَبَ ٱللَّؤْلُؤِ .

. قلت : في الصحيح  $^{(7)}$  بعضه

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، غير محمد بن أبي سمينة ، وقد وثقه غير واحد .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٠٦/١١ برقم ( ١١٨١٨ ) والعقيلي في الضعفاء ٣٩٤/٣ من طريق عيسى بن مسلم الهمداني ، حدثنا ميسرة بن عمار الأشجعي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد فيه عيسى بن مسلم ، وهو : الأحمر الصفار منكر الحديث .

وميسرة بن عمار \_ تحرف في الكبير إلىٰ عثمان \_ ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٣٧٦ ولم يورد فيه شيئاً وقد أورد ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٢٥٣ علىٰ أبي زرعة وقد سئل عنه فقال : « كوفى ثقة » . وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٨٤ .

 <sup>(</sup>۲) عند البخاري في العمرة ( ۱۷۹۲ ) باب : متىٰ يحل المعتمر ؟ وطرفه ( ۳۸۱۹ ) ، وعند
 مسلم في فضائل الصحابة ( ۲٤٣٣ ) باب : فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٢٢٤٢) ، وفي الكبير ٢٣/ ١٠ برقم ( ١٢) ، وفي الصغير ١٥/١ من طريق محمد بن عبد الرحمان بن يونس الرقي ، حدثنا محمد بن أبي سمينة ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الشيباني ، عن ابن أبي أوفىٰ... وهاذا إسناد حسن : شيخ الطبراني ترجمه القشيري في « تاريخ الرقة » برقم ( ١١٣) ولم يورد فيه شيئاً .

وترجمه البغدادي في «تاريخ بغداد» ٣١٤/٢ وقال : « مَا عَلَمَتَ مِن أَمَرِه إِلَا خَيْراً » . وكذلك جاء في « تاريخ دمشق » ١٠٨\_١٠٧/٥٤ .

والشيباني هو: سليمان بن أبي سليمان .

وابن أبي سمينة هو : محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة .

١٥٢٦٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ خَدِيجَةَ ، وَقَدْ أَخْلَفَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَكَ خَدِيجَةَ ، وَقَدْ أَخْلَفَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَكَ مِنْ ذِكْرِ خَدِيجَةَ ، وَقَدْ أَخْلَفَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَكَ مِنْ (١) عَجُوزٍ حَمْرَاءَ ٱلشِّدْقَيْنِ وَقَدْ هلَكَتْ فِي دَهْرِ .

فَغَضِبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَباً مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ مِثْلَهُ قَطُّ ، وَقَالَ : « إِنَّ ٱللهَ رَزَقَهَا مِنِّي ، مَا لَمْ يَرْزُقْ أَحَداً مِنْكُنَّ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱعْفُ عَنِّي (٢) وَٱللهِ لاَ تَسْمَعُنِي أَذْكُرُ خَدِيجَةَ بَعْدَ هَلْذَا ٱلْيَوْم بِشَيْءٍ تَكْرَهُهُ .

١٥٢٧٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٣): كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ ، لَمْ يَكُنْ يَسْأَمُ مِنْ ثَنَاءٍ عَلَيْهَا ، وَٱلِاسْتِغْفَارِ (٤) قَالَ : « وَرُزِقَتْ مِنِّي ٱلْوَلَدَ إِذْ حُرِمْتِيهِ مِنِّي » ، فَغَدَا عَلَيَّ بِهَا وَرَاحَ شَهْراً .

رواه الطبراني (٥) ، وأسانيده حسنة .

١٥٢٧١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَىٰ فَأَحْسَنَ ٱلثَّنَاءَ .

<sup>(</sup>١) عند الطبراني زيادة « خديجة » .

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني زيادة : « عفا الله عنك » .

<sup>(</sup>٣) أخرجها الطبراني في الكبير ١٣/٢٣ برقم (٢١) والدولابي في « الذرية الطاهرة » ١/ ٣١ برقم ( ١٩) من طريق مروان بن معاوية الفزاري ، حدثنا وائل بن داود ، عن عبد الله البهي قال : قالت عائشة : . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن البهي ، وسماعه من عائشة حاصل والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) في الكبير زيادة : « لها » .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ١١/٢٣ برقم (١٤) من طريق مبارك بن فضالة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف مبارك بن فضالة يدلس ويسوي وقد عنعن . وانظر التعليق السابق والتعليق اللاحق .

وقولها : حمراء الشدق ، أي : سقطت أسنانها لكبر سنها فظهرت الحمرة في شدقها .

قَالَتْ : فَغِرْتُ يَوْماً ، فَقُلْتُ : مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُ حَمْرَاءَ ٱلشِّدْقَيْنِ ، قَدْ أَبْدَلَكَ ٱللهُ خَيْراً مِنْهَا .

قَالَ : « مَا أَبْدَلَنِي ٱللهُ خَيْراً مِنْهَا : قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِيَ ٱلنَّاسُ ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِيَ ٱلنَّاسُ ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ ٱلنَّاسُ ، وَرَزَقَنِي ٱللهُ أَوْلاَدَهَا ، وَحَرَمَنِي أَوْلاَدَ ٱلنَّاسِ »(١) .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> وإسناده حسن .

۱۰۲۷۲ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَـٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ : أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا ٢٢٤/٩ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا ٢٢٤/٩ جِبْرِيلُ ، هَـٰذِهِ خَدِيجَةُ / فَقَالَ (٣) رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا ٢٢٤/٩ جِبْرِيلُ ، هَـٰذِهِ خَدِيجَةُ » .

فَقَالَ جِبرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ : أَقْرِئْهَا مِنَ ٱللهِ ٱلسَّلاَمَ ، وَمِنِّي . رواه الطبراني (٤) مرسلاً ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) عند أحمد: « النساء » .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/١١ برقم (١٥، ١٦) من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير ، وقيس بن الربيع ،

جميعاً: عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة.... وعبد الله بن محمد بن يحيى قال أبو حاتم الرازي في « الجرح والتعديل » ١٥٨/٥ : « متروك الحديث ضعيف الحديث جداً » ، وقال ابن حبان في « المجروحين » ٢/ ١٠ - ١١ : « يروي الموضوعات عن الأثبات ، ويأتي عن هشام بن عروة ما لم يحدث به هشام قط . لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه » . وانظر « لسان الميزان » ٣/ ٣٠١ .

وقيس بن الربيع ضعيف أيضاً ، ومتابعتهما مجالداً غير مجدية .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « فقالت » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٣/ ١٥ برقم ( ٢٤ ) من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمان بن أبي ليليٰ : أن جبريل. . . . وهاذا إسناد ضعيف لإرساله .

١٥٢٧٣ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِحِرَاءَ ، فَقَالَ : هَلذِهِ خَدِيجَةُ ( مص : ٣٩٣ ) قَدْ جَاءَتْ بِحَيْسٍ فِي غَزْرَتِهَا فَقَالَ لَهَا : إِنَّ ٱللهَ يُقْرِئُكِ ٱلسَّلاَمَ . فَلَمَّا جَاءَتْ ، قَالَ لَهَا : " إِنَّ جَبْرِيلَ أَعْلَمَنِي بِكِ وَبِٱلْحَيْسِ ٱلَّذِي فِي غَزْرَتِكِ (١) قبلَ أَنْ تَأْتِيَ ، فَقَالَ : ٱللهُ يُقْرِئُهَا ٱلسَّلاَمَ » .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة ، وهو ضعيف .

١٥٢٧٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَطْعَمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ مِنْ عِنَبِ ٱلْجَنَّةِ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه .

(١) الغَزْرُ : إناء من خوص وحلفاء . والحَيْسُ : تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوىٰ كالثريد .

(٢) في الكبير ٢٣/ ١٥ برقم ( ٢٥ ) من طريق محمد بن الحسن بن زَبَالة ، عن إبراهيم بن سعيد بن كثير ، عن أبيه قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . . . وهاذا أثر إسناده إلى سعيد بن كثير هالك فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك .

وإبراهيم بن سعيد ـ في الجرح والثقات ، سعد ـ بن كثير بن المطلب ترجمه البخاري في الكبير ١٩١١ ، ولم يورد شيئاً . وسئل أبو حاتم عنه فقال في « الجرح والتعديل » الكبير ١٦/٢ : « هو صالح الحديث » . وذكره ابن حبان في الثقات ١٦/٢ .

وسعيد بن كثير ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٥٠٩ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥٦/٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣٦٩ .

(٣) في الأوسط برقم ( ٦٠٩٤ ) من طريق محمد بن عبد الرحمان ثعلب البصري ، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن وائل بن داود ، عن عبد الله البهي ، عن عائشة . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ١١٣٤٣ ) . وباقى رجاله ثقات .

ومروان بن معاوية الفزاري ، كان يدلس أسماء الشيوخ ، وقد عنعن .

وقال الطبراني : « لم يرو هلذا الحديث عن البهي إلا وائل بن داود ، تفرد به مروان بن معاوية » .

## ٣٠ ـ بَابٌ : فِي فَضْلِ عَائِشَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ١ ـ بَابُ (٢) تَزْوِيجِهَا

١٥٢٧٥ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ ، قَالَتْ خَوْلةُ بِنْتُ
 حَكِيمِ بْنِ ٱلأَوْقَصِ ٱمْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَذَلِكَ بِمَكَّةَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلاَ تَزَوَّجُ ؟
 قَالَ : « مَنْ ؟ » قَالَتْ : إِنْ شِئْتَ بِكْراً ، وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا ؟

قَالَ : « فَمَنِ ٱلْبِكْرُ ؟ » . قَالَتِ : ٱبْنَةُ أَحَبِّ (٣) خَلْقِ ٱللهِ إِلَيْكَ : عَائِشَةُ بِنْتُ

أَبِي بَكْرٍ .

قَالَ : ﴿ فَمَنِ ٱلثَّيِّبُ ؟ ﴾ . قَالَتْ : سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، آمَنَتْ بِكَ ، وَٱتَّبَعَتْكَ عَلَىٰ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ .

قَالَ : « فَٱذْهَبِي فَٱذْكُرِيهَا (٤) عَلَيَّ » .

فَجَاءَتْ ، فَدَخَلَتْ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ ، فَوَجَدَتْ أُمَّ رُومَانَ : أُمَّ عَاثِشَةَ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ رُومَانَ مَاذَا أَدْخَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْبَرَكَةِ ؟ أَرْسَلَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ .

قَالَتْ : وَدِدْتُ ، ٱنْتَظِرِي أَبَا بَكْرِ فَإِنَّهُ آتٍ .

فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَاذَا أَدْخَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْبَرَكَةِ ؟ أَرْسَلَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ .

فَقَالَ : هَلْ تَصْلُحُ لَهُ : إِنَّمَا هِيَ بِنْتُ أَخِيهِ ؟ فَرَجَعَتْ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فقَالَ : « ٱرْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ : أَنْتَ أَخِي

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) زيادة: « زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « في تزويجها » .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( مص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « فاذكريهما » .

فِي ٱلإِسْلاَم ، وَأَنَا أَخُوكَ ، وَٱبْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي » .

فَأَتَتْ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ : ٱدْعِي لِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَأَنْكَحَهُ .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير محمد بن عمرو بن علقمة ، وهو حسن الحديث .

١٥٢٧٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالاً : لَمَّا ٢٢٥/٥ هَلَكَتْ خَدِيجَةُ ، جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ ٱمْرَأَةُ / عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلاَ تَزَوَّجُ ؟ قَالَ : " مَنْ ؟ » .

قَالَتْ : إِنْ شِئْتَ بِكُراً وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّباً . قَالَ : « فَمَنِ ٱلْبِكُرُ ؟ » .

قَالَتْ : بِنْتُ أَحَبِّ خَلْقِ ٱللهِ عَلَيْكَ : عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ .

قَالَ : « وَمَنِ ٱلثَّيِّبُ ؟ » . قَالَتْ : سَوْدَةُ ٱبْنَةُ زَمْعَةَ ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ وَٱتَّبَعَتْكَ عَلَىٰ مَا تَقُولُ .

قَالَ : « ٱذْهَبِي فَٱذْكُرِيهَا (٢) عَلَيَّ » . فَأَتَتْ (٣) أُمَّ رُومَانَ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ رُومَانَ ، مَاذَا أَدْخَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْبَرَكَةِ ؟

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٣/٢٣ برقم (٥٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (٣٠٠٦)، والحاكم في «المستدرك» برقم (٢٧٠٤) من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب، عن عائشة. . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة .

وأخرجه البيهقي في النكاح ٧/ ١٢٩ باب : لا ولاية لأحد مع أب ، من طريق عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن عمرو ، به .

<sup>(</sup>٢) عند أحمد « فاذكريهما » .

 <sup>(</sup>٣) عند أحمد: « فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان... » . وفي (ظ):
 « فدخلت بيت أم رومان » .

قَالَتْ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ .

قَالَتِ : ٱنْتَظِرِي أَبَا بَكْرِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ .

فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَاذَا أَدْخَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْبَرَكَةِ ؟

قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطُبُ عَائِشَةَ .

قَالَ : وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟ إِنَّمَا هِيَ ٱبْنَةُ أَخِيهِ .

فَرَجَعَتْ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ .

قَالَ : « ٱرْجِعِي ، فَقُولِي لَهُ : أَنَا أَخُوكَ وَأَنْتَ أَخِي فِي ٱلإِسْلاَمِ ، وَآبْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي » فَرَجَعْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ٱنْتَظِرِي ، وَخَرَجَ .

قَالَتْ <sup>(١)</sup> أُمُّ رُومَانَ : إِنَّ مُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ كَانَ قَدْ ذَكَرَهَ عَلَى ٱبْنِهِ ( مص : ٣٩٥ ) فَوَٱللهِ مَا وَعَدَ وَعْداً قَطُّ فَأَخْلَفَهُ لأَبِي بَكْرِ<sup>(٢)</sup> .

فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، [وعِنْدَهُ ٱمْرَأَتُهُ : أُمُّ ٱلْغِنَىٰ ، فَقَالَتْ : يَأْ بْنَ أَبِي قُحَافَةَ ، لَعَلَّكَ مصْبِى الْآ صَاحِبَنَا ، مُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ ٱلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ ؟!

قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ](٤) أَقَوْلُ هَلذِهِ تَقُولُ ؟

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): « فقالت ».

<sup>(</sup>٢) قالت أم رومان ذلك اعتذاراً لخروج أبي بكر الذي لم يذكر له سبباً .

<sup>(</sup>٣) أي : أتجعل ابننا يخرج من دينه إلى دينك إذا تزوج ابنتك ؟! .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

قَالَ : إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ<sup>(۱)</sup> ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، وَقَدْ أَذْهَبَ ٱللهُ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ عِدَتِهِ الَّتِي وَعَدَ .

فَرَجَعَ ، فَقَالَ لِخَوْلَةَ : ٱدْعِي لِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْهُ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، وَعَائِشَةُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، يَوْمَئِذٍ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ .

ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَىٰ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : مَاذَا أَدْخَلَ ٱللهُ عَلَيْكِ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْبَرَكَةِ ؟

قَالَتْ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطُبُكِ عَلَيْهِ .

قَالَتْ : وَدِدْتُ ، أَدْخُلِي عَلَىٰ أَبِي فَٱذْكُرِي ذَلِكَ لَهُ ، وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً ، قَدْ أَدْرَكَتْهُ ٱلسِّنُّ ، قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ ٱلْحَجِّ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَحَيَّتُهُ بِتَحِيَّةِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : مَنْ هَاذِهِ ؟

فَقَالَتْ : خَوْلَةُ ٱبْنَةُ حَكِيم .

قَالَ : فَمَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَخْطُبُ عَلَيْهِ سَوْدَةَ .

فَقَالَ : كُفْؤٌ كَرِيمٌ . فَمَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكِ ؟ قَالَتْ : تُحِبُّ ذَلِكَ .

[قَالَ: ٱدْعِيهَا لِي ، فَدَعَتْهَا ، فَقَالَ لِابْنَتِهِ : إِنَّ هَاذِهِ تَزْعُمُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ ٱلله بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ قَدْ أَرْسَلَ يَخْطُبُكِ ، وَهُوَ كُفْءٌ كَرِيمٌ ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزُوِّجَكِ بِهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ](٢) .

قَالَ : ادْعِيهِ لِي . فَجَاءهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ . فَجَاءَ أَخُوهَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنَ ٱلْحَجِّ ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي رَأْسِهِ ٱلتُّرَابَ . فَقَالَ

<sup>(</sup>١) أي : أراد أن يقرر قولها لما يرى من صحته .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ لَعَمْرُكَ (١) إِنِّي لَسَفِيهٌ يَوْمَ أَحْثِي فِي رَأْسِي ٱلتُّرَابَ أَنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ ٱبْنَةَ زَمْعَةَ .

قَالَتْ عَائِشةُ : فَقَدِمْنَا ٱلْمَدِينَةَ ، فَنَزَلْنَا فِي بَنِي ٱلْحَارِثِ بْنِ ٱلْخَزْرَجِ بِالسَّنْح (٢) .

قَالَتْ : فَجَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْتَنَا ، فَجَاءَتْ بِي أُمِّي وَأَنَا فِي أُرْجُوحَةٍ تَرْجُحُ بِي بَيْنِ عَذْقَيْنِ (٣) ، فَأَنْزَلَتْنِي مِنَ ٱلأُرْجُوحَةِ وَلِي / ٢٢٦/٩ جُمَيْمَةٌ (٤) ، فَفَرَّقَتْهَا وَمَسَحَتْ وَجْهِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، ( مص : ٣٨٦ ) ثُمَّ أَقْبَلَتْ جُمَيْمَةٌ (٤) ، فَفَرَّقَتْهَا وَمَسَحَتْ وَجْهِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، ( مص : ٣٨٦ ) ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَقُودُنِي حَتَّىٰ وَقَفْتُ عِنْدَ ٱلْبَابِ وَإِنِّي لأَنْهَجُ (٥) حَتَّىٰ سَكَنَ مِنْ نَفْسِي ، ثُمَّ دَخَلَتْ بِي ، فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَىٰ سَرِيرٍ فِي بَيْتِنَا ، وَعِنْدَهُ رِجَالٌ بِي ، فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَىٰ سَرِيرٍ فِي بَيْتِنَا ، وَعِنْدَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَآحْتَبَسَتْنِي فِي حُجْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَتْ : هَاوُلاَءِ أَهْلُكِ فَبَارَكَ ٱللهُ فَبَارَكَ ٱللهُ فِيكِ .

فَوَثَبَ ٱلرِّجَالُ وَٱلنِّسَاءُ فَخَرَجُوا ، وَبَنَىٰ بِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا ، مَا نُحِرَتْ عَلَيَّ جَزُورٌ ، وَلاَ ذُبِحَتْ عَلَيَّ شَاةٌ حَتَّىٰ أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بِجَفْنَةٍ كَانَ يُرْسِلُ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَارَ إِلَىٰ نِسَائِهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ ٱبْنَةُ سَبْعِ (٢) سِنينَ .

<sup>(</sup>١) في ( مص ) : « لعمري » .

<sup>(</sup>٢) السُّنْحُ : مكان في عوالي المدينة النبوية كان به منزل أبي بكر الصديق حين جاءه خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث منازل بني الحارث ابن الخزرج . وانظر « المعالم الأثيرة » للأخ الفاضل محمد شراب .

<sup>(</sup>٣) العَذْقُ : النخلة بحملها ، والعَذْقُ : كل غصن له شعب .

<sup>(</sup>٤) الجُمَيْمَةُ : تصغير الجمة : والجمة : ما سقط على الكتفين من شعر الرأس . وهي أكثر من الوفرة .

<sup>(</sup>٥) أَنْهَجُ : يتتابع نفسي من شدة الإعياء .

<sup>(</sup>٦) في (ظ)، وعند أحمد، وعند ابن عساكر أيضاً « تسع ». وهو الوجه. انظر البخاري مناقب الأنصار ( ٣٨٩٦ ).

. قلت : في الصحيح $^{(1)}$  طرف منه

رواه أحمد (۲) ، بعضه صرح فيه بالاتصال عن عائشة ، وأكثره مرسل (۳) ، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وثقه غير واحد ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٥٢٧٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : مَا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْها ـ قَالَ : هَاذِهِ زَوْجَتُكَ ، وَلَقَدْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ أَتَاهُ جِبْرِيلُ بِصُورَتِي ، فَقَالَ : هَاذِهِ زَوْجَتُكَ ، وَلَقَدْ

<sup>(</sup>١) عند البخاري في التفسير ( ٤٧٥٠ ) باب قوله : ﴿ لَوَلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَلَلْسَمِمْ خَيْرًا... ﴾ [النور: ١٢] .

<sup>(</sup>۲) في المسند 7/11-117 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7/190-190 وإسحاق بن راهويه في المسند 7/000 برقم ( 1178 ) من طريق محمد بن بشر ، حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا أبو سلمة ، ويحيى بن عبد الرحمان بن حاطب قالا . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة .

وقال ابن حجر في الفتح ٧/ ٢٢٥ : « وقد روى أحمد والطبراني ، بإسناد حسن ، عن عائشة قالت. . . . » وذكر شيئاً من هـٰذا الحديث .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٠٠٦ ، ٣٠٦١) \_ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » ١٨٩/٧ \_ والطبري في التاريخ ٣/٦٢ ـ ١٦٣ ، والطبراني في الكبير ٣٣/٢٣ برقم ( ٥٠ ) ، و٢٤/٣٤ برقم ( ٥٠ ) من طريق سعيد بن يحيى سعيد الأموي ، عن أبيه ،

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ٤١١ـ٤١٢ من طريق أحمد بن عبد الجبار ، عن عبد الله بن إدريس الأودي ،

جميعاً : حدثنا محمد بن عمرو ، به .

وقد تقدم برقم ( ١٥٢٧٥ ) مختصراً فعد إليه .

وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام ٢/ ٢٩٧-٣٠٧ خبر الإفك في غزوة بني المصطلق من طريق ابن إسحاق ، حدثنا الزهري ، عن علقمة بن وقاص ، وعن سعيد بن جبير ، وعن عروة بن الزبير ، وعن عبيد الله بن عتبة قال : كل قد حدثني بعض هاذا الحديث ، وبعض القوم كان أوعىٰ له من بعض ، وقد جمعت لك الذي حدثني القوم . . . .

 <sup>(</sup>٣) بل كله متصل ، وأشار أبو سلمة ، ويحين إلى اتصاله بقولهما قبيل آخر الحديث :
 « قالت عائشة » فدل هـٰذا على أنهما رويا الحديث عنها ، والله أعلم .

وانظر « فتح الباري » ٧/ ٢٢٥ .

تَزَوَّجَنِي وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ عَلَيَّ حَوْفٌ (١) ، فَلَمَّا تَزَوَّجَنِي أَوْقَعَ ٱللهُ عَلَيَّ ٱلْحَيَاءَ .

رواه أبو يعلى (٢) ، والطبراني باختصار ، وفيه أبو سعد البقال ، وهو مدلس .

١٥٢٧٨ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ ، ٱشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّىٰ [خُشِيَ عَلَيْهِ ، حتىٰ] تَزَوَّجَ عَائِشَةَ .

رواه الطبراني(٤) ، مرسلاً ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥٢٧٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۱) الحوف : البقيرة : ثوب لا كمين له تلبسه الصبية ، وقيل : هي سيور تَشُدُّهَا الصبيان عليهم . وقيل : هي شدة العيش . وقال سفيان : « الحوف : ثوب من سيور يلبسه الأعراب أبناءهم » .

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم ( ٤٨٢٢ ) \_ ومن طريقه أورده الهيشمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٣٧٩ ) ، والبوصيري في « إتحاف المهرة الخيرة » برقم ( ٤٤٠٠ ) \_ من طريق محمد بن عباد ،

وأخرجه الحاكم برقم ( ٦٧٢٧ ) من طريق ابن أبي عمر ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٤٧/٢٣ برقم (٦٤) من طريق بشر بن مروان ، حدثنا الحميدي ،

وأخرجه الحميدي في مسنده ١/٢٧٣ برقم ( ٢٣٤ ) ،

وأخرَّجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٠٢٩ ) من طريق يعقوب بن حميد ، جميعاً : حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا أبو سعد : سعيد بن المرزبان ـ عن عبد الرحمان بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن المرزبان . وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من الكبير .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٢/ ٢٥٦ برقم ( ١١٠١ ) ، وابن سعد في الطبقات ٨/ ٤١ ، وعلقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٢١٦/٢ من طريق حماد بن سلمة ، حدثنا حميد الطويل ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عمير قال : لما ماتت خديجة . . . . وهاذا أثر موقوف على عبد الله بن عبيد بن عمير ، ورجاله ثقات .

خَلَّفَنَا وَخَلَّفَ بَنَاتِهِ ، فَلَمَّا ٱسْتَقَرَّ بِٱلْمَدِينَةِ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا رَافِعِ مَوْلاَهُ ، وَأَعْطَاهُمَا بَعِيرَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ ، أَخَذَهَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ يَشْتَرِيَانِ بِهَا مَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ مِنَ ٱلظَّهْرِ (١) .

وَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ مَعَهُمَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ ٱلأُرَيْقِطِ ٱلدُّبَلِيِّ بِبَعِيرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ أَهْلَهُ : أُمَّ رُومَانَ ، وَأُمَّ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَنَا وَأَخِي ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ آمْرَأَةَ ٱلزُّبَيْرِ ، فَخَرَجُوا مُصْطَبِحِينَ حَتَّى ٱنْتَهُوا إِلَىٰ قُدَيْدِ ٱلشُّتَرَىٰ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بِيِنْكَ ٱلْخَمْسِ مِئْةِ دِرْهَمٍ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ ، ثُمَّ دَخَلُوا مَكَّةَ جَمِيعاً ، وَضَرَخَ زَيْدٌ ، وَأَبُو رَافِعِ فَصَادَفُوا طَلْحَة بْنَ عُبَيْدِ ٱللهِ يُرِيدُ ٱلْهِجْرَةَ فَخَرَجْنَا جَمِيعاً ، وَخَرَجَ زَيْدٌ ، وَأَبُو رَافِع بِفَاطِمَةً وَأُمِّ كُلْثُومَ وَسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، وَحَمَلَ زَيْدٌ أُمَّ أَيْمَنَ وَوَلدَهَا أَيْمَنَ ، وَأُسَامَةَ ، وَأَصْطَحَبْنَا حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِٱلْبَيْضِ مِنْ نَمِرٍ نَفَرَ بَعِيرِي وَأَنَا فِي مِحَفَّةٍ مَعِي وَأَسَامَةَ ، وَأَصْطَحَبْنَا حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِٱلْبَيْضِ مِنْ نَمِرٍ نَفَرَ بَعِيرِي وَأَنَا فِي مِحَفَّةٍ مَعِي وَأُسَامَةَ ، وَأَصْطَحَبْنَا حَتَّىٰ إِلْبَيْضِ مِنْ نَمِرٍ نَفَرَ بَعِيرِي وَأَنَا فِي مِحَفَّةٍ مَعِي وَأُسَامَةَ ، وَأَصْطَحَبْنَا حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِٱلْبَيْضِ مِنْ نَمِرٍ نَفَرَ بَعِيرِي وَأَنَا فِي مِحَفَّةٍ مَعِي وَأُسَامَةً ، وَأَمْ كُلْثُومَ وَسُوْدُةً وَاعَرُوسَتَاهُ ! حَتَّىٰ فَيَرَبُونَ بَعِيرِي وَأَنَا فِي مِحَفَّةٍ مَعِي مِنَ ٱللَّذِيقِةِ فَرَشَىٰ ، فَسَلَّم ٱللهُ حَتَّىٰ قَدِمْنَا ٱلْمَدِينَةَ ، فَنَزَلْتُ فِي عِيلِ أَبِي بَكُرٍ ، وَنَذَلْ إِلَى ٱلنَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَلِى اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الَ

فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْنَا ، وَبَنَىٰ بِيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي هَـٰذَا ٱلَّذِي أَنَا فِيهِ ، وَهُوَ ٱلَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ وَدُفِنَ فِيهِ ، وَأَذْخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٣٩٨ ) سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ أَحَدَ تِلْكَ ٱلْبُيُوتِ ، وَكَانَ يَكُونُ عِنْدَهَا .

وفيه محمد بن الحسن بن زبالة (٣) وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) الظُّهَرُ ـ بفتح الظاء المعجمة ، والهاء ـ : ما يلزم من المتاع .

<sup>(</sup>٢) أي : ونصفَ الأوقية . والنَّشُّ : نصف كل شيء .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/٢٤\_٢٥ برقم (٦٠) مع زيادة ، من طريق محمد بن 🖚

١٥٢٨٠ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : قَدِمْنَا مُهَاجِرِينَ ، فَسَلَكْنَا في ثَنِيَّةٍ صَعْبَةٍ ، ( ظ : ٥٢٦ ) فَنَفَرَ جَمَلٌ كُنْتُ عَلَيْهِ نَفُوراً مُنْكُراً ، فَوَٱللهِ مَا أَنْسَىٰ قَوْلَ أُمِّيِّ : يَا عُرَيْسَةُ ! فَرَكِبَ بِي رَأْسَهُ ، فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ : أَلْقِي خِطَامَهُ .

فَأَلْقَيْتُهُ ، فَقَامَ يَسْتَدِيرُ كَأَنَّمَا إِنْسَانٌ قَائِمٌ تَحْتَهُ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وإسناده حسن .

١٥٢٨١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كُنَّا بِٱلْحَدِّ ٱنْصَرَفْنَا وَأَنَا عَلَىٰ جَمَلٍ ، فَكَانَ آخِرَ ٱلْعَهْدِ مِنْهُمْ وَأَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَاعَرُوسَاهُ » فَوَٱللهِ إِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ أَسْمَعُ صَوْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَا عَرُوسَاهُ » فَوَٱللهِ إِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ أَسْمَعُ صَوْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَا عَرُوسَاهُ » فَوَٱللهِ إِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ إِذْ نَادَىٰ مُنَادٍ : أَنْ أَلْقِي ٱلْخِطَامَ فَأَلْقَيْتُهُ ، فَأَعْلَقَهُ ٱللهُ ، عَزَّ وجَلَّ ، بِيدِهِ .

 <sup>◄</sup> الحسن بن زَبَالة المخزومي ، عن عبد الرحمان بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . ومحمد بن الحسن بن زبالة متروك الحديث .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٤٢-٤٣ ، والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٢٧١٦ ) ، كما علقه الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٢/ ١٥٢-١٥٣ من طريق محمد بن عمر الواقدي ، حدثنا موسى بن محمد بن عبد الرحمان ، عن ريطة ، عن عمرة ، عن عائشة . . . والواقدي متروك الحديث . وموسى بن محمد بن عبد الرحمان ، روى عَنْ رَيْطَة ، وعن محمد بن عبد الرحمان الأنصاري ، وروى عنه محمد بن عمر الواقدي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وَرَيْطَةُ بنت حريث عن كبشة بنت أبي مريم ، وعنها ثابت بن عمارة ، وما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً ، وللكنها مقبولة الرواية لقدمها ، والله أعلم ، وانظر « خلاصة تذهيب التهذيب » ص ( ٤٩١ ) .

وهرشيٰ : ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة ، يرىٰ منها البحر ، ولها طريقان أيهما سلكت وصلت إلىٰ موضع واحد .

<sup>(</sup>١) في « الآحاد والمثاني » : « أبي » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٨٣/٢٣ برقم (٢٩٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (٣٠٣٨) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه: عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.... وهاذا إسناد صحيح.

وقد سقط من إسناد الطبراني « عن أبيه : عباد بن عبد الله بن الزبير » .

رواه أحمد (١) ، وفيه أبو شداد ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٥٢٨٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْتَلَىٰ عَائِشَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، فِي أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .

رواه الطبراني(٢) وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر ، وهو متروك .

قلت : وقد تقدم في الوليمة من كتاب الضحايا أحاديث في جلائها .

١٥٢٨٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ شِهَابِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ فِي شَوَّالٍ وَأَعْرَسَ بِهَا فِي شَوَّالٍ بِٱلْمَدِينَةِ [عَلَىٰ رَأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً مِنْ مُهَاجَرِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ] (٣) وَتُوفِيَّتُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ ٱلْوِتْرِ مِنْ مُهَاجَرِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ] (٣) وَتُوفِيَتْ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ ٱلْوِتْرِ (مص : ٣٩٩) سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَدُفِنَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا .

رواه الطبراني(٤) ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢٤٨/٦ ٢٤٩ ، ويحيى بن معين في تاريخه برقم ( ٣٥٧٣ ) ـ ومن طريقه أخرجه الدولابي في « الكنيٰ » ٨/٢ ـ من طريق عثمان بن عمر ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا أبو شداد ، عن مجاهد قال : قالت عائشة . . . . وهـٰذا إسناد ضعيف .

أبو شداد ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 4 / 4 فقال : « أبو شداد روى عن مجاهد ، وروى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد » بينما اقتصر الذهبي في ميزانه 4 / 4 على ابن جريج ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وانظر « لسان الميزان » 4 / 4 ، وتعجيل المنفعة 4 / 4 ، وفي التعجيل مصادر أخرى .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٩/٢٣ برقم ( ٧٣ ) ، وابن حبان في « المجروحين » ٢١٢/٢ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠٩/٥٣ من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر ، حدثني عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد فيه القاسم بن عبد الله بن عمر قال يحيى بن معين : « قاسم العمري كذاب خبيث » . وقد رماه أحمد بالكذب ووضع الحديث . وقال أحمد ، وأبو حاتم والنسائي : « متروك » .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٨/٢٣ برقم (٧١) من طريق محمد بن الحسن بن زَبَالَة ، حدثنا أسامة بن حفص ، عن يونس ، عن ابن شهاب. . . . موقوفاً عليه ، ومحمد بن الحسن بن زبالة متروك الحديث .

١٥٢٨٤ ـ وَعَنْ نَافِع وَغَيْرِهِ ، مِنْ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ ، قَالُوا : صَلَّيْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوجَيِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ ٱلْبَقِيعِ ، وَٱلإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَدَخَلَ فِي قَبْرِ عَائِشَةَ عَبْدُ ٱللهِ وَعُرْوَةُ ٱبْنَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَاتَتْ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ فِي رَمَضَانَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْهُ ، وَدُفِنَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا .

رواه الطبراني(١) ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة ، وهو ضعيف/.

771/9

## ٢ \_ بَابُ حَدِيثِ ٱلإِفْكِ

١٥٢٨٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ مَسْطَحٍ ، فَخَرَجَتْ لِحَاجَةٍ إِلَىٰ حُشِّ (٢) ، فَوَطِئَتْ أُمُّ مِسطحٍ عَلَىٰ عَظْمٍ أَوْ شَوْكَةٍ ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ .

قُلْتُ : بِئْسَ مَا قُلْتِ ، أَتَسُبِّينَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

فَقَالَتْ : أَشْهَدُ أَنَّكِ مِنَ ٱلْغَافِلاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ، أَتَدْرِينَ مَا قَدْ طَارَ عَلَيْكِ ؟

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۹/۲۳ برقم (۷۲) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ، عن عبد الله بن وهب ، عن ابن جريج ، عن نافع وغيره من أهل العلم قالوا... وهاذا إسناد فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك .

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » \_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٤٣٥ باب : النهي عن الصلاة إلى القبور \_ من طريق عبد العزيز بن عمران ، حدثنا ابن وهب ، به . وعبد العزيز بن عمران ، متروك .

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ١٥٩٣ ) من طريق ابن جريج قال : قلت لنافع : كان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور . . . وهاذا أثر إسناده صحيح إلى ابن جريج . وانظر « طبقات ابن سعد » ٨/ ٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) الحُشُّ في الأصل: البستان. ثم استعمل للمكان الذي تقضىٰ فيه الحاجة. وفي (ظ،
 د): « الحش».

فَقُلْتُ : لاَ وَٱللهِ . فَقَالَتْ : مَتَىٰ عَهْدُكِ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ : رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَزْوَاجِهِ مَا أَحَبَّ ، وَيُرْجِىءُ مَنْ أَحَبَّ مِنْهُنَّ .

فَقَالَتْ : إِنَّهُ (١) قَدْ طَارَ عَلَيْكِ كَذَا وَكَذَا . فَخَرَرْتُ مَغْشِيَّةً عَلَيَّ ، فَبَلَغَ أُمَّ رُومَانَ ، أُمِّي ، فَلَمَّا بَلَغَها أَنَّ عَائِشَةَ بَلَغَهَا ٱلأَمْرُ أَتَتْنِي فَحَمَلَتْنِي ، فَذَهَبَتْ بِي ( مص : ٤٠٠ ) إِلَىٰ بَيْتِهَا .

فَبَلَغَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ بَلَغَهَا ٱلأَمْرُ<sup>(٢)</sup> فَجَاءَ إِلَيْهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَجَلَسَ عِنْدَهَا وَقَالَ<sup>(٣)</sup> : « يَا عَائِشَةُ إِنَّ ٱللهَ قَدْ **وَسِعَ ٱلتَّوْبَةَ** » .

فَٱزْدَدْتُ شَرّاً إِلَىٰ مَا بِي ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا تَنْتَظِرُ بِهَاذِهِ ٱلَّتِي قَدْ خَانَتْكَ وَفَضَحَتْنِي ؟

قَالَتْ : فَٱزْدَدْتُ شَرّاً إِلَىٰ شَرّاً عَلَىٰ شَرّاً عَلَىٰ اللَّهِ سَرّاً عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ

قَالَتْ : فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : « يَا عَلِيٌّ مَا تَرَىٰ فِي عَائِشَةَ ؟ » .

قَالَ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ . قَالَ : « لَتُخْبِرَنِّي مَا تَرَىٰ فِي عَائِشَةَ » .

قَالَ : قَدْ وَشَّعَ ٱللهُ ٱلنِّسَاءَ ، وَلَـٰكِنْ أَرْسِلْ إِلَىٰ بَرِيرَةَ خَادِمِهَا فَسَلْهَا ، فَعَسَىٰ أَنْ تَكُونَ قَدِ ٱطَّلَعَتْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهَا .

فَأَرْسَلَ إِلَىٰ بَرِيرَةَ فَجَاءَتْ (٥) فَقَالَ : « أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ ؟ » .

قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : « فَإِنْ سَأَلْتُكِ عَنْ شَيْءٍ فَلاَ تَكْتُمِينِي » .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «قالت: فإنه».

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «الخبر».

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « قال » .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ، د ) : « شري » .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ظ).

قَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَمَا شَيْءٌ تَسْأَلُنِي عَنْهُ إِلاَّ أَخْبَرْتُكَ (١) بِهِ ، وَلاَ أَكْتُمُكَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ شَيْئاً .

قَالَ : « قَدْ كُنْتِ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَهَلْ رَأَيْتِ مِنْهَا شَيْئاً تَكْرَهِينَهُ ؟ » .

قَالَتْ : لاَ وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلنُّبُوَّةِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْهَا مُنْذُ كُنْتُ عِنْدَهَا إِلاَّ خَلَّة .

قَالَ: « مَا هِيَ ؟ » . قَالَتْ: عَجَنْتُ عَجِيناً لِي فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: ٱخْفَظِي ٱلْعَجِينَ حَتَّىٰ أَقْتَبِسَ نَاراً فَأَخْتَبِزَ ، فَقَامَتْ تُصَلِّي ، فَغَفَلَتْ عَنِ ٱلْعَجِينِ ، فَجَاءَتِ ٱلْعَجِينَ مَنَّالًا أُو فَأَكَلَتْهُ .

فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أُسَامَةَ ، فَقَالَ : « يَا أُسَامَةُ مَا تَرَىٰ فِي عَائِشَةَ ؟ » .

قَالَ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ﴿ لَتُخْبِرَنِّي مَا تَرَىٰ فِيهَا ﴾ .

قَالَ : إِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَسْكُتَ عَنْهَا حَتَّىٰ يُحْدِثَ ٱللهُ إِلَيْكَ فِيهَا .

قَالَتْ : فَمَا كَانَ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّىٰ نَزَلَ ٱلْوَحْيُ ، فَلَمَّا نَزَلَ جَعَلْنَا نَرَىٰ فِي وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٤٠١ ) السُّرُورَ ، وَجَاءَ عُذْرُهَا مِنَ ٱللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، ثُمَّ أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، ثُمَّ أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، قَدْ أَتَاكِ ٱللهُ بِعُذْرِكِ » .

فَقُلْتُ (٢) : بِغَيْرِ حَمْدِكَ وَحَمْدِ صَاحِبِكَ . قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ تَكَلَّمَتْ / .

779/9

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، والكبير بنحوه ، وفيه خصيف وقد وثقه جماعة ، وضعفه آخرون ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : « أخبرك » .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « فقالت » .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٦٣٨٥ ) ، وفي الكبير ٢٣/١١٧ برقم ( ١٥٢ ) من طريق عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن مقسم ، عن عائشة بنت أبي بكر الصديق. . . . وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن الطبراني قد قال : « لم يروه عن مقسم إلا خصيف ، تفرد به عتاب بن بشير » .

١٥٢٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَصَابَ عَائِشَةَ ٱلْقُرْعَةُ فِي غَزْوَةِ بَنِي ٱلمُصْطَلِقِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ ٱللَّيْلِ ٱنْطَلَقَتْ عَائِشَةُ لِحَاجَةٍ ، فَٱنْحَلَّتْ قِلاَدَتُهَا ، فَذَهَبَتْ في طَلَبِهَا كَانَ فِي جَوْفِ ٱللَّيْلِ ٱنْطَلَقَتْ عَائِشَةُ لِحَاجَةٍ ، فَٱنْحَلَّتْ قِلاَدَتُهَا ، فَذَهَبَتْ في طَلَبِهَا - وَكَانَ مِسْطَحٌ يَتِيماً لأبِي بَكْرٍ ، وَفِي عِيَالِهِ - فَلَمَّا رَجَعَتْ عَائِشَةُ لَمْ تَرَ ٱلْعَسْكَرَ .

قَالَ : وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ ٱلْمُعَطَّلِ ٱلسُّلَمِيُّ يَتَخَلَّفُ عَنِ ٱلنَّاسِ فَنَصَبَ ٱلْقَدَحَ وَٱلْهِرَابَ وَٱلْإِدَاوَةَ ـ أَحْسَبُهُ قَالَ : فَيَحْمِلُهُ .

قَالَ : فَنَظَرَ فَإِذَا عَائِشَةُ فَغَطَّىٰ \_ أَحْسَبُه قَالَ \_ وَجْهَهُ عَنْهَا ، ثُمَّ أَدْنَىٰ بَعِيرَهُ مِنْهَا ، قَالَ : فَأَنْتَهَىٰ إِلَى ٱلْعَسْكَرِ ، فَقَالُوا قَوْلاً ، وَقَالُوا فِيهِ .

قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ حَتَّى ٱنْتَهَىٰ .

قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ فَيَقُومُ عَلَى ٱلْبَابِ ، فَيَقُولُ : «كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » .

حَتَّىٰ جَاءَ يَوْماً ، فَقَالَ : « أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، فَقَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ عُذْرَكِ » .

فَقَالَتْ : بِحَمْدِ ٱللهِ لاَ بِحَمْدِكَ .

قَالَ : وَأَنْزَلَ ٱللهُ فِي ذَلِكَ عَشْرَ آيَاتٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ ﴾ [النور : ١١] .

قال : فَحَدَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِسْطَحاً ، وَحَمْنَةَ ، وَحَسَّانَ ( مص : ٤٠٢ ) .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفيه محمد بن عمرو ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقا*ت* .

١٥٢٨٧ ـ وَعَنِ ٱلأَسْوَدِ ، قَالَ : قُلْتُ : \_ يَعْنِي : لِعَائِشَةَ \_ يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ يَا أُمَّتَاهُ ، أَلاَ تُحَدِّثِينِي كَيْفَ كَانَ \_ يَعْنِي : أَمْرَ ٱلإِفْكِ \_ ؟

قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَخُوضُ ٱلْمَطَرَ بِمَكَّةَ ، وَمَا عِنْدِي مَا يَرْخَبُ فِيهِ ٱلرِّجَالُ ، وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ .

فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَزَوَّجَنِي أَلْقَى ٱللهُ عَلَيَّ ٱلْحَيَاءَ .

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَآحْتُمِلْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ جَاءَنِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْع سِنِينَ .

فَسَارَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسِيراً ، فَخَرَجَ بِي مَعَهُ ، وَكُنْتُ خَفِيفَة فِي حُدَاجَةٍ لِي عَلَيْهَا سُتُورٌ ، فَلَمَّا ٱرْتَحَلُوا جَلَسْتُ عَلَيْهَا وَٱحْتَمَلُوا وَأَنَا فِيهَا ، فَشَدُّوهَا عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْبَعِيرِ ، فَنَزَلُوا مَنْزِلاً ، وَخَرَجْتُ لِحَاجَتِي ، فَرَجَعْتُ وَقَدْ نَادَوْا بِالرَّحِيلِ ، فَنَزَلْتُ فِي ٱلْحُدَاجَةِ وَقَدْ رَأَوْنِي حِينَ حَرَّكْتُ ٱلسُّتُورَ ، فَلمَّا جَلَسْتُ فِيهَا بِالرَّحِيلِ ، فَنَزَلْتُ فِي ٱلْحُدَاجَةِ وَقَدْ رَأَوْنِي حِينَ حَرَّكْتُ ٱلسُّتُورَ ، فَلمَّا جَلَسْتُ فِيهَا ضَرَبْتُ بِيدِي عَلَىٰ صَدْرِي ، فَإِذَا أَنَا قَدْ نَسِيتُ قِلاَدَةً كَانَتْ مَعِي مِنْ جَزْعٍ ، ضَرَبْتُ بِيدِي عَلَىٰ صَدْرِي ، فَإِذَا أَنَا قَدْ نَسِيتُ قِلاَدَةً كَانَتْ مَعِي مِنْ جَزْعٍ ، فَخَرَجْتُ مُسْرِعَةً أَطْلُبُهَا ، فَرَجَعْتُ فَإِذَا ٱلْقَوْمُ قَدْ سَارُوا ، فَإِذَا أَنَا لاَ أَرَىٰ إِلاَّ ٱلْغُبَارَ مِنْ بَعِيدٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ وَضَعُوا ٱلْحُدَاجَةَ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْبَعِيرِ ، لاَ يَرَوْنَ إِلاَّ أَنِي فِيهَا لِمَا رَأَوْا مِنْ خِفَتِي .

فَإِذَا رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ ، فَقُلْتُ : مَنِ ٱلرَّجُلُ ؟

فَقَالَ : صَفْوَانُ بْنُ ٱلْمُعَطَّلِ ، أُمُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

قُلْتُ : أَدِرْ عَنِّي وَجْهَكَ ، وَضَعْ / رِجْلَكَ عَلَىٰ ذِرَاعِ بَعِيرِكَ .

قَالَ : أَفْعَلُ ، وَنِعْمَةُ خَيْرٍ وَكَرَامَةُ .

قَالَتْ : فَأَدْرَكْتُ ٱلنَّاسَ حِينَ نَزَلُوا ( مص : ٤٠٣ ) فَذَهَبَ فَوَضَعَنِي عِنْدَ

74. /9

ٱلْحُدَاجَةِ ، فَنَظَرَ إِلَىَّ ٱلنَّاسُ ، وَأَنَا(١) لا أَشْعُرُ .

قَالَتْ : وَأَنْكَرْتُ لُطْفَ أَبَوَيَّ .

وَأَنْكُرْتُ لُطْفَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ أَعْلَمُ مَا قَدْ كَانَ قِيلَ حَتَّىٰ 
دَخَلْتُ عَلَىٰ خَادِمِي ، أَوْ رَبِيبَتِي ، فَقَالَتْ : كَذَا قَالَتْ ، وَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنَ 
الْمُهَاجِرِينَ : مَا أَغْفَلَكِ فَأَخَذَتْنِي حُمَّىٰ نَافِضٍ فَأَخَذَتْ أُمِّي (٢) كُلَّ ثَوْبٍ فِي ٱلْبَيْتِ 
الْمُهَاجِرِينَ : مَا أَغْفَلَكِ فَأَخَذَتْنِي حُمَّىٰ نَافِضٍ فَأَخَذَتْ أُمِّي (٢) كُلَّ ثَوْبٍ فِي ٱلْبَيْتِ 
فَقَالَ : هَا تَمَوْنَ ؟ » . فَأَسْتَشَارَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّاسَ (٣) مِنْ أَصْحَابِهِ 
فَقَالَ : « مَا تَرَوْنَ ؟ » .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا أَكْثَرَ ٱلنِّسَاءَ وَتَقْدِرُ عَلَى ٱلْبَدَلِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ ، وَيَنْزِلُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ ، وَيَنْزِلُ عَلَيْكَ ٱلْوَحْيُ ، وَأَمْرُنَا لأَمْرِكَ تَبَعٌ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَٱللهِ لَئُبَيِّنَنَّهُ ٱللهُ لَكَ ، فَلاَ تَعْجَلْ .

قَالَتْ : وَقَدْ صَارَ وَجْهُ أَبِي كَأَنَّهُ صُبَّ عَلَيْهِ زِرْنِيخٌ .

قَالَتْ : فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَىٰ مَا بِي .

فَقَالَ : « مَا لِهَاذِهِ ؟ » . قَالَتْ أُمِّي : مَا لِهَاذِهِ ! مِمَّا قُلْتُمْ وَقِيلَ .

فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً .

قَالَتْ : فَزَادَنِي ذَلِكَ عَلَىٰ مَا عِنْدِي .

قَالَتْ : وَأَتَانِي فَقَالَ : « أَتَّقِي اللهَ يَا عَائِشَةُ ، وَإِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ مِنْ هَاذَا<sup>(٤)</sup> شَيْئاً ، فَتُوبِي إِلَى ٱللهِ ، فَإِنَّ ٱللهَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّنَاتِ » .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «أبي».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «أناساً».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ) قوله: « من هاذا » . وفي ( د ) : « قاربت شيئاً من هاذا » .

قَالَتْ : وَطَلَبْتُ ٱسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : غَيْرَ أَنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف : ١٨] .

﴿ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٨٦] .

قَالَتْ : فَبَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ ، وَوَجْهُهُ كَأَنَّمَا ذِيبَ عَلَيْهِ ٱلزِّرْنِيخُ ، حَتَّىٰ نَزَلَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ لَمْ يَطْرِفْ ، فَعَرَفَ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ لَمْ يَطْرِفْ ، فَعَرَفَ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ . ( مص : ٤٠٤ ) وَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ وَجْهِهِ وَهُوَ يَتَهَلَّلُ وَيُسْفِرُ .

فَلَمَّا قُضِيَ ٱلْوَحْيُ ، قَالَ : « أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ ، قَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ عُذْرَ ٱبْنَتِكَ وَبَرَاءَتَهَا فَٱنْطَلِقْ إِلَيْهَا فَبَشِّرْهَا » .

قَالَتْ : وَقَرَأَ عَلَيْهِ مَا نَزَلَ فِيَّ .

قَالَتْ : وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ مُسْرِعاً يَكَادُ أَنْ يَنْكَبَّ .

قَالَتْ : فَقُلْتُ : بِحَمْدِ ٱللهِ لاَ بِحَمْدِ صَاحِبكَ ٱلَّذِي جِئْتَ مِنْ عِنْدِهِ .

فَجَاءَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِي ، فَأَخَذَ بِكَفِّي ، فَأَنْتَزَعْتُ يَدِي مِنْهُ فَضَرَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : أَتَنْزَعِينَ كَفَّكِ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصْنَعِينَ (١) هَاذَا ؟ فَضَحِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصْنَعِينَ (١) هَاذَا ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصْنَعِينَ (١) هَاذَا ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَتْ : فَهَاذَا كَانَ أَمْرِي .

رواه الطبراني $^{(Y)}$  ، وفيه أبو سعد البقال ، هو ضعيف ، وقد وثق / .

441/9

<sup>(</sup>١) في ( ظ ، د ) : « تفعلين » .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۳/۱۱۸/۲۳ برقم (۱۵۳) من طريق زيد بن الحَرِيش ، حدثنا عبد الرحمان بن محمد المحاربي ، حدثنا أبو سعد : سعيد البقال ، عن عبد الرحمان بن الأسود ، عن أبيه : الأسود قال . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن المرزبان البقال . وباقي رجاله ثقات . وزيد بن الحريش فصلنا القول فيه عند الحديث (۱۷۸) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم (۱۱۹۰۸) .

١٥٢٨٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِر<sup>(١)</sup> أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا ، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ .

فَخَرَجَ سَهْمُ عَائِشَةَ فِي غَزْوَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي ٱلْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ قَرِيباً مِنَ ٱلْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ جُويْرِيَةً حَدِيثَةَ ٱلسِّنِّ قَلِيلَةَ ٱللَّحْمِ ، خَفِيفَةً ، وَكَانَتْ تَلْزَمُ خِدْرَهَا ، فَإِذَا أَرَادَ ٱلنَّاسُ ٱلرَّحِيلَ ذَهَبَتْ فَتَوَضَّأَتُ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَدَخَلَتْ مِحَفَّتَهَا فَيُوْحَلُ فَإِذًا أَرَادَ ٱلنَّاسُ ٱلرَّحِيلَ ذَهَبَتْ فَتَوَضَّأَتُ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَدَخَلَتْ مِحَفَّتَهَا فَيُرْحَلُ بَعِيرُهَا ، ثُمَّ تُحْمَلُ مِحَفَّتُهَا فَتُوضَعُ عَلَى ٱلْبَعِيرِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا قَالَ فِيها ٱلْمُنَافِقُونَ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنِ ٱللهُ مَلَى مُعَقَّلَها فَتُوضَعُ عَلَى ٱلْبَعِيرِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا قَالَ فِيها ٱلْمُنَافِقُونَ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنِ ٱللهُ مَلَّ وَهِي أَمْرِ عَائِشَةَ : إِنَّهَا خَرَجَتْ تَتَوَضَّأُ حِينَ دَنَوْا مِنَ ٱلْمُعَلِينَةِ ، وَغَيْرُهُمْ مِمَّنِ ٱلللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ أَلْمُعَلِقُ وَمُعْ فَى مُنْ مَوْنَ أَنَّهَا فِيها كَمَا كَانَتْ تَكُونُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَعْرَفِها الْمُحَقَّةَ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهَا فِيها كَمَا كَانَتْ تَكُونُ ، فَرَجَعَتْ عَائِشَةُ إِلَىٰ عَيْرِهَا ٱلْمِحَفَّةَ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهَا فِيها كَمَا كَانَتْ تَكُونُ ، فَرَجَعَتْ عَائِشَةُ إِلَىٰ مَعْرَاها ، فَلَمْ تَجِدْ فِي ٱلْعَلْمَ مَكُونِ أَعْلَمْ مَكُونَ عَلْمُ مَكُونِ عِينَ رَآنِي ، فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَلَقَ وَلُكَ ٱللْمُعَلِّلِ حَيْنَ رَانِي حِينَ رَآنِي . وَسَلَّمَ تَخَلَقُ مَاكُونَ صَاحِبُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَخَلَقَ تِلْكَ ٱللْمُعَلِّلِ حَينَ رَآنِي . فَاللَّهُ عَنِ ٱلْمُعَلِّلِ حَينَ رَآنِي . فَاللَتْ : فَمَرَّ بِي ، فَرَآنِي ، فَأَسْتُرَجَعَ وَأَعْظَمَ مَكَانِي حِينَ رَآنِي .

وَقَدْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ وَيَعْرِفُنِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا ٱلْحِجَابُ .

قَالَ : فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِي فَسَتَرْتُ وَجْهِي عَنْهُ بِجلْبَابِي ، وَأَخْبَرْتُهُ بِأَمْرِي ، فَقَرَّبَ بَعْتَهُ فَقَرَّبَ بَعِيرَهُ فَوَطِىءَ عَلَىٰ ذِرَاعِهِ ، فَوَلاّنِي قَفَاهُ حَتَّىٰ رَكِبْتُ وَسَوَّيْتُ ثِيَابِي ، ثُمَّ بَعَثَهُ فَقَرَّبَ بَعِيرَهُ فَوَطِىءَ عَلَىٰ ذِرَاعِهِ ، فَوَلاّنِي قَفَاهُ حَتَّىٰ رَكِبْتُ وَسَوَّيْتُ ثِيَابِي ، ثُمَّ بَعَثَهُ فَأَقْبَلَ يَسِيرُ بِي حَتَّىٰ دَخَلْنَا ٱلْمَدِينَةَ نِصْفَ ٱلنَّهَارِ أَوْ نَحْوَهُ .

فَهُنَالِكَ قَالَ فِيَّ وَفِيهِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ ٱلإِفْكِ ، وَأَنَا لاَ أَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) زيادة: «سفراً».

<sup>(</sup>٢) في ( مص ) : « وهم » وهو خطأ .

مِمَّا يَخُوضُ ٱلنَّاسُ فِيهِ مِنْ أَمْرِي ، وَكُنْتُ تِلْكَ ٱللَّيَالِي شَاكِيَةً ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَنْكَرْتُ مِنْ أَمْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَعُودُنِي قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا مَرِضْتُ ، وَكَانَ تِلْكَ ٱللَّيَالِي لاَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَلاَ يَعُودُنِي ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَهُو مَرضْتُ ، وَكَانَ تِلْكَ ٱللَّيَالِي لاَ يَدْخُلُ عَلَيْ وَلاَ يَعُودُنِي ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَهُو مَارِّ : « كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » فَيَسْأَلُ عَنِي أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ، فَلَمَّا بَلَغَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْثَرَ ٱلنَّاسُ فِيهِ مِنْ أَمْرِي ، غَمَّهُ ذَلِكَ ، وَقَدْ شَكَوْتُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَىٰ أُمِّي مَا رَأَيْتُ مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مِنَ ٱلْجَفْوَةِ] (١) ، فَقَالَتْ لِي : يَا بُنَيَّةُ مَا رَأَيْتُ مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مِنَ ٱلْجَفْوَةِ] (١) ، فَقَالَتْ لِي : يَا بُنَيَّةُ اصْبِرِي فَوَٱلللهِ (٢) مَا كَانَتِ ٱمْرَأَةٌ حَسْنَاءُ (٣) ، لَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ رَمَيْنَهَا .

فَقُلْتُ لأُمِّ مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ : خُذِي ٱلإِدَاوَةَ/ فَٱمْلَئِيهَا مَاءً ، فَٱذْهَبِي بِهَا إِلَى ٢٣٢/٩ ٱلْمَنَاصِع<sup>(٤)</sup> .

وَكَانَتْ هِيَ وَٱبْنُهَا مِسْطَحٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَبِي بَكْرِ قَرَابَةٌ ( مص : ٤٠٧ ) وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا ، فَكَانَا يَكُونَانِ عِنْدَهُ وَمَعَ أَهْلِهِ (٥) . فَأَخَذَتِ ٱلإِدَاوَةَ وَخَرَجَتْ نَحْوَ ٱلْمَنَاصِعِ ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ . فَقُلْتُ : بِئْسَ مَا قُلْتِ .

قَالَتْ : ثُمَّ مَشَيْنَا فَعَثَرَتْ أَيْضاً ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) ، مستدرك من ( ظ ، د ) .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) زيادة : « لَقَلَ » .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) زيادة « يحبها زوجها » .

<sup>(</sup>٤) المناصع : تبرز النساء بالمدينة قبل أن تبنى الكنف في الدور .

<sup>(</sup>٥) في ( مص ) : « إبله » وهو تحريف .

فَقُلْتُ لَهَا : بِئْسَ مَا قُلْتِ لِصَاحِبِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِ بَدْرٍ . فَقَالَتْ : إِنَّكِ لَغَافِلَةٌ عَمَّا فِيهِ ٱلنَّاسُ مِنْ أَمْرِكِ .

فَقُلْتُ : أَجَلْ ، فَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّ مِسْطَحاً ، وَفُلاَناً ، وَفُلاَنَاً فِيمَنِ اَسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ ، يَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِيٍّ بْنِ سَلُولٍ أَخِي بَيْتِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبْيٍّ بْنِ سَلُولٍ أَخِي بَنِي ٱلْمُعَطَّلِ ، يَرْمُونَكِ بِهِ . بَنِي ٱلْمُعَطَّلِ ، يَرْمُونَكِ بِهِ .

قَالَتْ : فَذَهَبَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ ٱلْغَائِطِ ، فَرَجَعْتُ عَوْدِي عَلَىٰ بَدْئِي ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ بَعَثَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَيْسِ طَالِبٍ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَأَخْبَرَهُمَا بِمَا قِيلَ فِيَّ ، وَٱسْتَشَارَهُمَا فِي أَمْرِي .

فَقَالَ أُسَامَةُ : وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا عَلِمْنَا عَلَىٰ أَهْلِكَ سُوءاً .

وَقَالَ عَلِيٌّ لَهُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا أَكْثَرَ ٱلنِّسَاءَ ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ ٱلْخَبَرَ فَتَوَعَّدِ ٱلْجَارِيَةَ ـ يَعْنِي : بَرِيرَةَ ـ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : « فَشَأْنُكَ بِٱلْخَادِم » فَسَأَلَهَا عَلِيٌّ عَنِّي فَلَمْ تُخْبِرْهُ وَٱلْحَمْدُ للهِ إِلاَّ بِخَيْرٍ .

قَالَتْ : وَٱللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ سُوءاً ، إِلاَّ أَنَّهَا جُوَيْرِيَةٌ تُصْبِحُ<sup>(١)</sup> عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَدْخُلُ ٱلشَّاةُ ٱلدَّاجِنُ فَتَأْكُلُ مِنَ ٱلْعَجِينِ .

قَالَتْ : ثُمَّ خَرَجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ مَا قَالَتْ بَرِيرَةُ لِعَلِيٍّ إِلَى ٱلنَّاسِ ، فَلَمَّا ٱجْتَمَعُوا إِلَيْهِ قَالَ : « يَا مَعْشَرَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، مَنْ لِي مِنْ رِجَالٍ يُؤْذُونَنِي إِلَى اللهُ اللهُو

وَيَرْمُونَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ سُوءاً ، وَلاَ خَرَجْتُ مَخْرَجاً إِلاَّ خَرَجَ مَعِي فِيهِ ؟ » .

قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ٱلأَنْصَارِيُّ ٱلأَشْهَلِيُّ مِنَ ٱلأَوْسِ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) أي : تنام الصبحة عن العجين ، فتأكله الداجن .

ذَلِكَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلأَوْسِ كَفَيْنَاكَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ ٱلْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فِيهِ بِأَمْرِكَ .

وَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ٱلأَنْصَارِيُّ ثُمَّ ٱلْخَزْرَجِيُّ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ : كَذَبْتَ وَٱللهِ ، وَهَاذَا ٱلْبَاطِلُ .

فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ ٱلأَنْصَارِيُّ ثُمَّ ٱلأَشْهَلِيُّ وَرِجَالٌ مِنَ ٱلْفَرِيقَيْنِ ، فَٱسْتَبُّوا وَتَنَازَعُوا حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَعْظُمَ ٱلأَمْرُ بَيْنهُمْ ، فَدَخلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي وَبَعَثَ إِلَىٰ أَبَوَيَّ فَأَتَيَاهُ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِي : « يَا عَائِشَةُ ، إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ ، فَإِنْ كُنْتِ أَخْطَأْتِ ، فَتُوبِي إِلَى ٱللهِ وَٱسْتَغْفِرِيهِ » .

فَقُلْتُ لأَبِي : أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّمَ .

فَقَالَ : لاَ أَفْعَلُ ، هُوَ (١) نَبِيُّ ٱللهِ وَٱلْوَحْيُ يَأْتِيهِ .

فَقُلْتُ لأُمِّي : أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لِي كَمَا قَالَ بِي .

744/4

فَقُلْتُ : وَٱللهِ لَئِنْ أَقْرَرْتُ عَلَىٰ نَفْسِي بِبَاطِلِ لَتُصَدِّقُنَنِي وَلَئِنْ صَدَقْتُ ، وَ(٢) بَرَّأْتُ نَفْسِي ، وَٱللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، لَتُكَذَّبُنِنِي ، فَمَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَوْنَ ﴾ [يوسف: ١٨] وَنَسِيتُ قَوْلَ أَبِي يُوسُفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨] وَنَسِيتُ السُمَ يَعْقُوبَ لِمَا بِي مِنَ ٱلْحُوْنِ وَٱلْبُكَاءِ ، وَٱحْتِرَاقِ ٱلْجَوْفِ ، فَتَغَشَّىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ مِنَ ٱلْوَحْيِ ، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ بِيدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، قَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، بَرَاءَتَكِ » .

فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَٱللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَنْزِلَ ٱلْقُرْآنُ ( مص : ٤٠٨ ) فِي أَمْرِي ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو لِمَا يَعْلَمُ ٱللهُ مِنْ بَرَاءَتِي أَنْ يَرَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( مص ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ظ ، د ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) زيادة : « حين يقول » .

أَمْرِي رُؤْيَا فَيُبَرِّئُنَا ٱللهُ بِهَا عِنْدَ نَبِيِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَالَ لِي أَبَوَايَ عِنْدَ ذَلِكَ : قُومِي فَقَبِّلِي رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقُلْتُ : وَٱللهِ لاَ أَفْعَلُ ، بِحَمْدِ ٱللهِ لاَ بِحَمْدِكُمْ .

قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحٍ وَأُمِّهِ ، فَلَمَّا رَمَانِي حَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لاَ يَنْفَعَهُ بِشَيءٍ أَبَداً .

قَالَ : فَلَمَّا تَلاَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَلَيَعْفُواْ وَلِيَصَّفَحُوَّا ۚ أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور : ٢٢] بَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : بَلَىٰ يا رَبِّ ، وَأَعَادَ ٱلنَّفَقَةَ عَلَىٰ مِسْطَحِ وَأُمِّهِ .

َ قَالَتْ : وَقَعَدَ صَفْوَانُ بْنُ ٱلْمُعَطَّلِ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ بِٱلسَّيْفِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً ، فَقَالَ صَفْوَانُ لِحَسَّانَ جِينَ ضَرَبَهُ :

تَلَقَّ ذُبَابَ ٱلسَّيْفِ عَنْكَ فَإِنَّنِي غُلاَمٌ إِذَا هُوجِيتُ لَسْتُ بِشَاعِرِ وَلَكِنَّنِي أَحْمِي حُمَاتِي وَأَنْتَقِمْ (١) مِنَ ٱلْبَاهِتِ ٱلرَّامِي بُرَاءَ ٱلطَّوَاهِرِ

ثُمَّ صَاحَ حَسَّانُ ، فَٱسْتَغَاثَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ صَفْوَانَ فِي ضَرْبَتِهِ إِيَّاهُ ، فَسَأَلَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهَبَ لَهُ ضَرْبَةَ صَفْوَانَ إِيَّاهُ ، فَوَهَبَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَائِطاً مِنْ نَخْلِ عَظِيمٍ ، وَجَارِيَةً وَسَلَّمَ خَائِطاً مِنْ نَخْلِ عَظِيمٍ ، وَجَارِيَةً رُومِيَّةً ، وَيُقَالُ قِبْطِيَّةً تُدْعَىٰ : سِيرِينَ ، فَولَدَتْ لِحَسَّانَ ٱبْنَهُ عَبْدَ ٱلرَّحْمَلٰنِ رُومِيَّةً ، وَيُقَالُ قِبْطِيَّةً تُدْعَىٰ : سِيرِينَ ، فَولَدَتْ لِحَسَّانَ ٱبْنَهُ عَبْدَ ٱلرَّحْمَلٰنِ ٱلشَّاعِرَ .

قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ : أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَال أَبُو عُبَاسٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ بَاعَ حَسَّانُ ذَلِكَ ( مص : ٤٠٩ ) عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ بَاعَ حَسَّانُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) سُكِّنَ من أجل الوزن .

<sup>(</sup>٢) يقال : عاضه به ، وعاضه عنه ، وعاضه منه ، إذا أعاضه بدل ما ذهب منه .

ٱلْحَائِطَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِي وِلاَيْتِهِ بِمَالٍ عَظِيم .

قَالَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : وَبَلَغَنِي ، وَٱللهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ ٱلَّذِي قَالَ ٱللهُ فِيهِ : ﴿ وَٱللَّهِ اللَّهِ عَائِشَةُ مَ لَمُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور : ١١] أَنَّهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ ، أَحَدُ / بَنِي ٱلْحَارِثِ بْنِ ٱلْخَزْرَجِ .

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقِيلَ فِي أَصْحَابِ ٱلإِفْكِ ٱلأَشْعَارُ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (١) لِمسْطَحٍ فِي رَمْيهِ عَائِشَةَ ، فَكَانَ يُدْعَىٰ عَوْفاً :

يَا عَوْفُ وَيْحَكَ هَلاَّ قُلْتَ عَارِفَةً (٢) فَ الْحَدْرَكَتْكَ حُميّاً مَعْشَرٍ أَنْفِ فَا الْأَدْرَكَتْكَ حُميّاً مَعْشَرٍ أَنْفِ هَلاَّ حَرِبْتَ (٣) مِنَ ٱلأَقْوَامِ إِذْ حَسَدُوا لَمَّا رَمَيْتَ حَصَاناً غَيْرَ مُقْرَفَةٍ (٥) فَيمَنْ رَمَاهَا وَكُنْتُمْ مَعْشَراً أَفُكا فَيمَنْ رَمَاهَا وَكُنْتُمْ مَعْشَراً أَفُكا فَي اللهُ عُذْراً فِي بَرَاءَتِهَا فَإِنْ أَعِشْ أَجْزِ عَوْفاً فِي مَقالَتِهِ فَإِنْ أَعِشْ أَجْزِ عَوْفاً فِي مَقالَتِهِ

مِنَ ٱلْكَلاَمِ وَلَمْ تَتْبَعْ بِهِ طَمَعَا فَلَمْ يَكُنْ قَاطِعاً يَا عَوْفُ مَنْ قَطَعَا فَلَمْ يَكُنْ قَاطِعاً يَا عَوْفُ مَنْ قَطَعَا فَلاَ تَقُولُ وَإِنْ عَادَيْتَهُمْ قَدَعَا (٤) أَمِينَةَ ٱلْجَيْبِ لَمْ نَعْلَمْ لَهَا خَضَعَا (٢) فِي سَيِّىء ٱلْقَوْلِ مِنْ لَفْظِ ٱلْخَنَا شَرَعَا (٧) وَبَيْنَ ٱللهِ مَا صَنَعَا فَرَيْنَ مَوْفٍ وَبَيْنَ ٱللهِ مَا صَنَعَا سُوءَ ٱلْجَوْدِ وَبَيْنَ ٱللهِ مَا الْفَيْتُهُ تَبَعَا

TTE /9

(١) قال ابن سيد الناس في «عيون الأثر » ١٣٤/٢ : « ذكر الأموي ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق قال : قال أبو بكر لمسطح : . . . . وذكر أربعة أبيات هي الأول والثاني والأخير والذي قبله .

نقول : هـٰذا شعر منحول موضوع علىٰ أبي بكر ـرضي الله عنه ـالذي ما عرف عنه أنه قال بيتاً واحداً من الشعر .

- (٢) العارفة : الإحسان . والمراد : الويل لك ، هلا قلت قولاً حسناً. . . .
  - (٣) يقال : حَرِبَ الرجل ، يَحْرَبُ ، حرباً ، إذا اشتد .
  - (٤) يقال : قَذَعَه ، يَقْذُعُهُ ، قَذَعاً ، إذا رماه بالفحش وأساء القول فيه .
- (٥) الحصان : العفيفة . وقوله : مُقْرَفَة : أي غير مذكورة بسوء ، يقال : أقرفه إذا ذكره بسوء ، ومقرفة اسم مفعول من الفعل « أُقْرِفَ » .
  - (٦) يقال : خَضِعَ ، يَخْضَعُ ، خضعاً ، إذاً مال وانحنىٰ ذُلاً وخضوعاً .
  - (٧) أي : إنكم متساوون في المسؤولية . مسؤلية هـٰذا الإفك الكريه .

وَقَالَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي ٱلَّذِينَ رَمَوْا عَائِشَةَ مِنَ ٱلشَّعْرِ:

نِعْمَةُ ٱللهِ سِرُّهَا مَا يَرِيهُ (٢)
وَأَبِاً لِلْعُلاَ نَمَاهَا (٣) كَرِيهُ
أَخَذَتْهُمْ مَقَامِعُ (٤) (مص: ٤١٠) وَجَحِيمُ
فِي حُطَّامٍ (٦) حَتَّىٰ يَبُولَ ٱللَّثِيمُ (٧)
فَقِي حُطَّامٍ (٦) حَتَّىٰ يَبُولَ ٱللَّثِيمُ (٧)
فَقِسا قُوتُهَا عَقَارٌ صَرِيمُ (٩)
فِي كِظَاظٍ (١٠) حَتَّىٰ يَتُوبَ ٱلظَّلُومُ

تَتَّقِي ٱلله (۱) فِي ٱلْمَغِيبِ عَلَيْهَا خَيْرُ هَدْيِ ٱلنِّسَاءِ حَالاً وَنَفْساً لِلْمَوَالِي إِذْ رَمَوْهَا بِإِفْكِ لِلْمَوَالِي إِذْ رَمَوْهَا بِإِفْكِ لَيْتَ مَنْ كَانَ قَدْ قَفَاهَا (٥) بِسُوءِ لَيْتَ مَنْ كَانَ قَدْ قَفَاهَا (٥) بِسُوءِ وَعَوَانِ (٨) مِنَ ٱلْحُرُوبِ تَلَظّىٰ لَيْتَ سَعْداً وَمَنْ رَمَاهَا بِسُوءِ لَيْتَ سَعْداً وَمَنْ رَمَاهَا بِسُوءِ

وَقَالَ حَسَّانُ (١١) وَهُوَ يُبَرِّيءُ عَائِشَةً ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، مِمَّا قِيلَ فِيهَا وَيَعْتَذِرُ

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُرزَنُ بِرِيبَةٍ

وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ مِنْ لُحُومِ ٱلْغَوَافِلِ(١٢)

(١) فاعل تتقى عائشة . وقبل هـٰـذا البيت قوله :

إِنَّ ابْنَةَ الصِّدِّيقِ كَانَتْ حَصَاناً عَفَّمةَ الْجَيْسِ دِينُهَا مُسْتَقِيمُ

(٢) أي : دائم لا يزول .

(٣) أي: نسبها للعلا.

- (٤) المقامع جمع ، مفرده : مِقْمَعَة ، وهي حديدة معوجة الرأس يضرب بها رأس الفيل ليذل ويهان ، وأجارنا الله من مقامع النار .
  - (٥) أي : رماها بالسوء ونسب إليها الفاحشة .
    - (٦) الحطام من كل شيء: ما تحطم منه .
  - (٧) أي : حتى يذوب ويفني ويصبح خبراً بعد عين .
  - (٨) العوان هنا: الحرب الذي قوتل فيها مرة بعد مرة ، وكلما خبت نارها تأجج لهيبها .
    - (٩) أي : طعامها شر ، وتدع الديار بلاقع ، سوداء كالليل لاحتراقها .
      - (١٠) الكظاظ: الشدة والألم وما يملأ القلب من الهم والغم.
        - (۱۱) في ديونه ص( ٣٢٤).
- (١٢) الحصان: العفيفة الشريفة. والرزان: الثقيلة الحركة الملازمة لسترها. وما تزن: أي ما تتهم. وغرثني: جائعة خميصة البطن لا تأكل لحوم الموتى غيبة لهم. والغوافل جمع مفرده: غافلة، والمراد: غافلة القلب عن الشر، وهاذا أبلغ ما يكون من الوصف بالعفاف >

خَلِيلَةُ خَيْرِ ٱلنَّاسِ دِيناً وَمَنْصِباً عَقِيلَةُ حَيِّ مِنْ لُوَيِّ بْنِ غَالِبِ عَقِيلَةُ حَيِّ مِنْ لُوَيِّ بْنِ غَالِبِ مُهَ ذَّبَةٌ قَدْ طَيَّبَ ٱللهُ خِيمَهَا(١) فَإِنْ كَانَ مَا قَدْ جَاءَ عَنِي قُلْتُهُ وَإِنَّ ٱلَّذِي قَدْ قِيلَ لَيْسَ بِلاَئِطٍ(٢) وَكَيْفَ وَوُدِّي مَا حَبِيتُ وَنُصْرَتِي وَكَيْفَ وَوُدِّي مَا حَبِيتُ وَنُصْرَتِي لَهُ رُتَبٌ عَالٍ عَلَى ٱلنَّاسِ فَضْلُهَا لَهُ رُتَبٌ عَالٍ عَلَى ٱلنَّاسِ فَضْلُهَا

نَبِيُّ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْمَكُرُمَاتِ ٱلْفَوَاضِلِ
كِرَامِ ٱلْمَسَاعِي مَجْدُهَا غَيْرُ زَائِلِ
وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِلِ
فَلاَ رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَيَّ أَنَامِلِي
فَلاَ رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَيَّ أَنَامِلِي
بِكِ ٱلدَّهْرَ بَلْ قَوْلُ ٱمْرِىءٍ غَيْرُ مَاحِلِ(٣)
لِآلِ رَسُولِ ٱللهِ (مص: ٤١١) زَيْنُ ٱلْمَحَافِلِ
تَقَاصَرَ عَنْهَا سَوْرَةُ (٤) ٱلْمُتَطَاوِلِ /

قَالَ أَبُو يُونُس : وَحَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمرَ بِٱلَّذِينَ رَمَوْا عَائِشَةَ فَجُلِدُوا ٱلْحَدَّ ثَمَانِينَ .

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي ٱلشِّعْرِ حِينَ جُلِدُوا:

وَحَمْنَةُ إِذْ قَالُوا هَجِيراً وَمِسْطَحُ وَسَخْطَةَ ذِي ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ فَأُتْرِحُوا مَخَازِيَ سُوءٍ جَلَّلُوهَا وَفُضِّحُوا لَقَدْ ذَاقَ عَبْدُ ٱللهِ (٥) مَا كَانَ أَهْلَهُ تَعَاطَوْا بِرَجْمِ ٱلْغَيْبِ زَوْجَ نَبِيِّهِمْ فَا أَذُوْا رَسُولَ ٱللهِ فِيهَا وَعَمَّمُوا

قُلْتُ : حَدِيثُ ٱلإِفْكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي ٱلصَّحِيحِ<sup>(٦)</sup> بِٱخْتِصَارٍ غَيْرِ هَـٰلـاً ، وَبِغَيْرِ سِيَاقِهِ أَيْضاً .

 <sup>◄</sup> لأن الشر لا يخطر علىٰ قلبها وليس له مكان في خلدها .

<sup>(</sup>١) خيمها : طبعها .

<sup>(</sup>٢) أي : غير لاصق .

<sup>(</sup>٣) الماحل: الماشى بالنميمة.

<sup>(</sup>٤) السَّوْرَةُ : الوثبة .

<sup>(</sup>٥) في السيرة : « حسان » بدل « عبد الله » .

<sup>(</sup>٦) عند البخاري في المغازي ( ٤١٤١ ) باب : حديث الإفك ، وفي التفسير ( ٤٧٥٠ ) باب : حديث الإفك ، وفي التفسير ( ٤٧٥٠ ) باب : قوله تعالىٰ : ﴿ لَوَلاَ إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِ مَ خَيْرًا . . . ﴾ [النور : ١٦] . وقد روىٰ هاذا الحديث من الصحابة غير عائشة جماعة ، منهم : عبد الله بن الزبير ، وأم ﴾

بِعْضِ نِسَائِهِ وَيَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ فَسَافَرَ بِعَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، وَكَانَ لَهَا هَوْدَجٌ ، وَكَانَ ٱللهُ عَنْهَا ، وَكَانَ لَهَا هَوْدَجٌ ، وَكَانَ ٱللهُ عَلْهُ وَيَضَعُونَهُ ، فَعَرَّسَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، وَخَرَجَتْ عَائِشَةُ لِلْحَاجَةِ فَتَبَاعَدَتْ (٢) ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا ، فَٱسْتَيْقَظَ ٱلنَّبِيُ وَسَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ١٢٤ ) وَٱلنَّاسُ قَدِ ٱرْتَحُلُوا ، وَجَاءَ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢١٤ ) وَٱلنَّاسُ قَدِ ٱرْتَحُلُوا ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ فَوَجَدَتْهُمْ طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَن الأَنْصَارِ ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ فَوَجَدَتْهُمْ صَفُوانُ بُنُ ٱلْمُعَطَّلِ وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ ٱلنِّسَاءَ ، فَتَقرَّبَ مِنْهَا ، وَكَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ لَهُ ، فَلَمَّا مَضُونَ أَنُولُ أَنْهُا فِيهِ ، فَسَارُوا ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ فَوَجَدَتْهُمْ صَفُوانُ بُنُ ٱلْمُعَطَّلِ وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ ٱلنِّسَاءَ ، فَتَقرَّبَ مِنْهَا ، وَكَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ لَهُ ، فَلَمَّ صَفُوانُ بُنُ ٱلمُعَطَّلِ وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ ٱلنِّسَاءَ ، فَتَقرَّبَ مِنْهَا ، وَكَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ لَهُ ، فَلَمَّ مَعْمُ إِلَا أَنْهُمْ مَا اللهُ وَكَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ لَهُ ، فَلَمَّ مَعْمُ لِهُ مَعْمَلُ وَكَانَ لاَ يَقُربُ ٱلنَّسَاءَ ، فَتَقرَّبَ مِنْهَا ، وَكَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ لَهُ ، فَلَمَّ مَعْمُ إِلَيْهُ مَا أَنْ يُعْتَرِلُهَا ، وَأَكْثَرُوا فِيها رَقُولُ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ٱلنَّاسَ ، وَٱلنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَ عَلَيْهِ حَتَى ٱعْثَولَهَا ، وَٱلْعَيْرُوا فِيها الْقُولُ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ٱلنَّيْ وَعَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَهُ [عَلْهُ اللهُ أَنْ يُعْرَدُ نَلُ اللهُ أَنْ يُحْدِثَ لَكَ اللهَ أَنْ يُعْرَدُ نَلُكَ اللهُ أَنْ يُعْرَدُ لَلْكَ اللهُ أَنْ يُعْرَدُ لَكَ اللهُ أَنْ يُعْرَدُ لَكَ اللهُ أَنْ يُعْرَدُ لَكَ اللهُ اللهُ أَنْ يُعْرَدُ لُكَ اللهُ إِلَالَ لَا اللهُ إِلللهُ اللهُ إِلْكُولُ اللهُ اللهُ إِلَالِهُ إِلَا اللهُ ا

 <sup>◄</sup> رومان ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وأبو اليسر . ورواه عن عائشة عشرة من التابعين . انظر « فتح الباري » ٨/ ٤٥٢ ـ ٤٨١ للاطلاع علىٰ ما في روايات هـٰؤلاء من فوائد و« السيرة النبوية » لابن هشام ٢/ ٢٩٧ ـ ٣٠٧ ، وعيون الأثر ١٢٨/٢ ـ ١٣٦ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٣/ ١١١ - ١١٧ برقم (١٥١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، حدثنا أبي ، حدثنا أبي ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . وهنذا إسناد رجاله ثقات ، وإسماعيل بن عبد الله بن أويس أخطأ في أحاديث رواه من حفظه ، وفي روايته هنذه بعض ما يخالف ما جاء في الصحيح ، ولتتبع ذلك انظر فتح الباري ٨/ ٤٥٢ - ٤٨١ .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « فتقاعدت » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من أصولنا جميعها . واستدركناه من المعجم الكبير .

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : ٱلنِّسَاءُ كَثِيرٌ ، فَحَمَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا .

وَخَرَجَتْ عَائِشَةُ لَيْلَةً تَمْشِي فِي نِسَاءٍ ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ !

-فَقَالَتْ : بِئْسَ مَا قُلْتِ . تَقُولِينَ هَـٰذَا لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ ؟

فَقَالَتْ : إِنَّكِ لاَ تَدْرِينَ مَا يَقُولُونَ .

وَأَخْبَرَتْهَا ٱلْخَبَرَ فَسَقَطَتْ عَائِشَةُ مَغْشِيّاً عَلَيْهَا ، ثُمَّ نَزَلَ ٱلْقُرْآنُ بَعْدَهَا فِي سُورَةِ النَّورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ وَٱلَّذِي تَوَلَّكَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١] . ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُو ﴾ إلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُعْطِي مِسْطَحاً وَيَبَرُّهُ وَيَصِلُهُ ، وَكَانَ مِمَّنْ أَكْثَرَ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَكَافَ أَبُو بَكْرٍ أَلاَّ يُعْظِيهُ شَيْئاً ، فَنَزلَتْ هَاذِهِ ٱلآيَةُ : ﴿ أَلَا يَحُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور : ٢٧] فَأَمَرَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَيُبَشِّرَهَا ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخْبَرَهَا بِعُذْرِهَا وَبِمَا أَنْزِلَ ٱللهُ .

فَقَالَتْ : لاً / بِحَمْدِكَ وَلاَ بِحَمْدِ صَاحِبِكَ .

رواه الطبراني ( مص : ٤١٣ )(١) وفيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، وهو متروك .

787/9

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۲۳/۲۳ برقم (۱٦۲) من طريق سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن سلمة بن كهيل ، عن الحسن العربي ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني تقدم برقم ( ٥٩٠٩ ) . وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ وهو ضعيف .

وإسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك ، ويحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك ، وفيه الحسن بن عبد الله العرني وهو ثقة ولكنه لم يسمع من ابن عباس .

١٥٢٩٠ - وَعَنِ ٱبْنِ (١) عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ثَلاَثاً ، فَمَنْ أَصَابَتْهُ ٱلْقُرْعَةُ خَرَجَ بِهِنَّ مَعَهُ ، فَكُنَّ يَخْرُجْنَ يَخْرُجْنَ يَسْقِينَ ٱلْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ ٱلْجَرْحَىٰ .

فَلَمَّا غَزَا بَنِي ٱلْمُصْطَلِقِ ، أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ ، فَأَصَابَتِ ٱلْقُرْعَةُ عَائِشَةَ أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجَ (٢) بِهِمَا مَعَهُ ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ ٱلطَّرِيقِ ، مَالَ رَحْلُ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَنَا خوا بَعِيرَهَا لِيُصْلِحُوا رَحْلَهَا ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُرِيدُ قَضَاءَ حَاجَةٍ ، فَلَمَّا أَنَاخُوا (٣) فَأَنَا خوا بَعِيرَهَا لِيُصْلِحُوا رَحْلَ أُمِّ سَلَمَةَ أَقْضِي إِلَىٰ مَا يُصْلِحُوا رَحْلَ أُمِّ سَلَمَةَ أَقْضِي إِلَىٰ مَا يُصْلِحُوا رَحْلَ أُمِّ سَلَمَةَ أَقْضِي حَاجَتِي .

قَالَتْ : فَنَزَلَتْ مِنَ ٱلْهَوْدَجِ ، فَأَخَذَتْ مَا فِي ٱلسَّطْلِ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِنُزُولِي ، فَأَتَيْتُ خِرْبَةً ، فَأَنْقَطَعَتْ قِلاَدَتِي ، فَأَحْتَبَسْتُ فِي رَجْعِهَا وَنِظَامِهَا ، وَبَعَثَ ٱلْقَوْمُ إِبِلَهُمْ وَمَضَوْا ، وَظَنُّوا أَنِي فِي ٱلْهَوْدَجِ لَمْ أَنْزِلْ .

قَالَتْ : فَٱتَّبَعْتُهُمْ حَتَّىٰ أُعْيِيتُ ، فَقُدِّرَ فِي نَفْسِي : أَنَّ ٱلْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي وَيَرْجِعُونَ فِي طَلَبِي .

قَالَتْ : فَنِمْتُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلطَّرِيقِ ، فَمَرَّ بِي صَفْوَانُ بْنُ ٱلْمُعَطَّلِ ، وَكَانَ رَفِيقَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمَّا مَرَّ بِي ظَنَّ أَنِّي رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا نَؤُوماً ، قُمْ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ مَضَوْا ( مص : ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « فأخرج » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): « فأبركوا » . وليس فيهما « إبلهم » .

<sup>(</sup>٤) الساقة من الجيش: مؤخرته.

قَالَتْ : قُلْتُ (١) إِنِّي لَسْتُ رَجُلاً ، أَنَا عَائِشَةُ .

فَقَالَ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، ثُمَّ أَنَاخَ بَعِيرَهُ فَعَقَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ وَلَّىٰ عَنِّي ، فَقَالَ (٢) يَا أُمَّهُ قُومِي فَآرْكَبِي ، فَإِذَا رَكِبْتِ فَآذِنِينِي .

قَالَتْ : فَرَكِبْتُ فَجَاءَ حَتَّىٰ حَلَّ ٱلْعِقَالَ ، ثُمَّ بَعَثَ جَمَلَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِ ٱلْجَمَلِ . قَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : فَمَا كَلَّمَهَا كَلاَماً حَتَّىٰ أَتَىٰ بِهَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِيِّ بْنِ سَلُولٍ : فَجَرَ بِهَا وَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ .

وَأَعَانَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ ، وَحَمْنَةُ ، وَشاعَ ذَلِكَ فِي الْعَسْكَرِ ، وَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ فِي قَلْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ فِي قَلْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ فِي قَلْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالُوا حَتَّىٰ رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَأَشَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ بْنِ سَلُولٍ اللهُ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدَخَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ أُمُّ مِسْطَحِ ( ظ : ٥٢٨ ) فَرَأَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْمَذْهَبَ ، فَحَمَلَتْ مَعِيَ السَّطْلَ وَفِيهِ مَاءُ (٣) ، فَوَقَعَ السَّطْلُ مِنْهَا ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ !

فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةً : سُبْحَانَ ٱللهِ تُتَعِّسِينَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ<sup>(١)</sup> بَدْرٍ وَهُوَ ٱبْنُكِ ؟ فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ مِسْطَحٍ : إِنَّكِ سَالَ بِكِ ٱلسَّيْلُ وَأَنْتِ لاَ تَدْرِينَ ، فَأَخْبَرَتْهَا بِٱلْخَبَرِ .

قَالَتْ : فَلَمَّا أَخْبَرَ تْنِي أَخَذَ تْنِي ٱلْحُمَّىٰ وَتَقَبَّضَ مَا كَانَ بِي وَلَمْ أُبْعِدِ ٱلْمَذْهَبَ .

<sup>(</sup>۱) في (ظ): « فقلت ».

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « وقال » .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د): «أهل». وليس في (ظ) كلمة «بدر».

/٢٣٧ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكُنْتُ أَرَىٰ مِن ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / جَفْوَةً ، وَلَمْ أَدْرِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هِيَ حَتَّىٰ حَدَّثَتْنِي أُمُّ مِسْطَحٍ ، فَعَلِمْتُ أَنَّ جَفْوَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا أَخْبَرَتْنِي أُمُّ مِسْطَحٍ .

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَتَأْذَنُ لِي ( مص : ٤١٥ ) أَنْ أَذْهَبَ إِلَىٰ أَهْلِى ؟ .

قَالَ : « ٱذْهَبِي » ، فَخَرجَتْ عَائِشَةُ حَتَّىٰ أَتتْ أَبَأَهَا أَبَا بَكْرٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : مَالَكِ ؟ قَالَتْ : أَخْرَجَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ .

قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَكِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُؤْوِيكِ أَنَا ؟! وَٱللهِ لاَ أُؤْوِيكِ حَتَّىٰ يَأْمُرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْوِيَهَا .

قَالَ<sup>(١)</sup> لَهَا أَبُو بَكْرٍ : وَٱللهِ مَا قِيلَ لَنَا هَـٰذَا فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ قَطُّ ، فَكَيْفَ وَقَدْ أَعَزَّنَا ٱلإِسْلاَمُ ؟ .

فَبَكَتْ عَائِشَةُ ، وَأُمُّهَا : أُمُّ رُومَانُ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ، وَبَكَىٰ مَعَهُمْ أَهْلُ ٱلدَّارِ ، وَبَلَغَ ذَلِكَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، مَنْ يَعْذُرُنِي مِمَّنْ يُؤْذِينِي ؟ » .

فَقَامَ إِلَيْهِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَنَا أُعِيدُكَ<sup>(٢)</sup> مِنْهُ ، إِنْ يَكُنْ مِنَ ٱلأَوْسِ أَتَيْتُكَ بِرَأْسِهِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنَ ٱلْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا بِأَمْرِكَ فِيهِ .

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، فَقَالَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ ٱللهِ لاَ تَقْدِرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ، إِنَّمَا طَلَبْتَنَا

<sup>(</sup>١) في (ظ): « فقال » .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «أعذرك».

بِذُحُولٍ<sup>(١)</sup> كَانَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ.

فَقَالَ هَاذًا: يَا لَلأَوْس !

وَقَالَ هَاذَا : يَا لَلْخَزْرَجِ ! فَٱضْطَرَبُوا بِٱلنِّعَالِ وَٱلْحِجَارَةِ ، وَتَلاَطَمُوا ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ : فَفِيمَ ٱلْكَلاَمُ ! هَاذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِأَمْرِهِ فَنَفَذَ عَنْ رَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغِمَ .

وَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ وَهُو عَلَى ٱلْمِنْبِرِ فَصَعَدَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ فَٱحْتَضَنَهُ ، فَلَمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، أَوْمَأُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلنَّاسِ جَمِيعاً ، ثُمَّ تَلاَ عَلَيْهِمْ مَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَنَزَلَ ﴿ وَإِن طَآيِفِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَّا مَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَنَزَلَ ﴿ وَإِن طَآيِفِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَ فَإِنْ بَعْتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱللهُ تَوْلَ اللهُ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ، فَتَلاَزَمُوا ، وتَصَالَحُوا ، وَنَزَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ، فَتَلاَزَمُوا ، وتَصَالَحُوا ، وَنَزَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ، فَتَلاَزَمُوا ، وتَصَالَحُوا ، وَنَزَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ إلَىٰ بَعْضٍ ، وَٱلنَّاسُ وَيَعْثَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، وَأُسَامَةَ ، وَبَرِيرَةَ ، وَكَانَ عَلَى اللهُ مِنَامِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مَا مَا مَعُولُ فِي عَائِشَةَ فَقَدْ أَهُمَّنِي مَا قَالَ ٱلنَّاسُ فِيهَا ؟ » .

فَقَالَ عَلِيٌّ (٣): يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ نَالَ ٱلنَّاسُ وَقَدْ أُحِلَّ لَكَ طَلاَقُهَا .

وَقَالَ لأُسَامَةَ : « مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهَا ؟ »(٤) قَالَ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، مَا يُحِلُّ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَاذَا ، سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ .

فَقَالَ لِبَرِيرَةَ : « مَا تَقُولِينَ يَا بَرِيرَةُ ؟ » .

<sup>(</sup>١) أي : تطالبنا بثارات قديمة . والذحول جمع ذَحْل وهو : الحقد .

<sup>(</sup>٢) زيادة من « الكبير » .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « له » بدل « على » .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): « في عائشة » .

YTA /4

قَالَتْ: وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ / مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ (١) أَهْلِكَ إِلاَّ خَيْراً إِلاَّ أَنَّهَا ٱمْرَأَةٌ نَؤُومٌ تَنَامُ حَتَّىٰ تَجِيءَ ٱلدَّاجِنُ فَتَأْكُلَ عَجِينَهَا وَإِنْ كَانَ شَيءٌ مِنْ هَاذَا لَيُخْبِرَنَّكَ ٱللهُ بِهِ (٢) . فَخَرَجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ إِلَيْهَا (٣) .

فَقَالَ لَهَا : « يَا عَائِشَةُ ، إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ هَلْذَا ٱلأَمْرَ فَقُولِي حَتَّىٰ (١٠ أَسْتَغْفِرَ ٱللهَ لَكِ » .

فَقَالَتْ : وَٱللهِ لاَ أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ مِنْهُ أَبَداً إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُهُ فَلاَ غَفَرَهُ ٱللهُ لِي ، وَمَا أَجِدُ مَثَلِي وَمَثَلَكُمْ إِلاَّ مَثَلَ أَبِي يُوسُفَ وَذَهَبَ ٱسْمُ يَغْقُوبَ مِنَ ٱلأَسَفِ<sup>٥٥)</sup> ﴿ إِنَّمَا أَشَكُوا بَيْ وَمُثَلِي وَمَثَلَكُمْ إِلاَّ مَثَلَ أَبِي يُوسُفَ وَذَهَبَ ٱسْمُ يَغْقُوبَ مِنَ ٱلأَسَفِ اللهَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَيْقِ وَحُرْنِيَ إِلَى ٱللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهُ مَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِٱلْوَحْيِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِٱلْوَحْيِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْسَةٌ (٦) .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَائِشَةَ: قُومِي فَآخْتَضِنِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مص: ٤١٧) فَقَالَتْ (٢) : لاَ وَٱللهِ ، لاَ أَذْنُو مِنْهُ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَٱحْتَضَن ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ ، فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ قَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ عُذْرَكِ » .

فَقَالَتْ : بِحَمْدِ ٱللهِ ، لاَ بِحَمْدِكَ ، فَتَلاَ عَلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في (ظ): « في ». وهاذا مثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَأَصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١] أي: عليها.

<sup>(</sup>۲) في ( مص ، د ) : « وإن كل شيء من هاذا حتى يجزيك الله خيراً » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « عليها » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): « بالأسف » .

<sup>(</sup>٦) النُّعْسَةُ : الخفقة من النوم .

<sup>(</sup>٧) في ( د ) : « قالت » .

وَسَلَّمَ ، سُورَةَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ (١) خَبَرُهَا وَعُذرُهَا وَبَرَاءَتُهَا . فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُومِي إِلَى ٱلْبَيْتِ » .

فَقَامَتْ ، وَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ ، فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ ٱلْجُرَّاحِ ، فَجَمَعَ ٱلنَّاسَ ، ثُمَّ تَلاَ عَلَيْهِمْ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، مِنَ ٱلْبُرَاءَةِ لِعَائِشَةَ ، وَنَزَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُبَيِّ ٱلْمُنَافِقِ ، فَجِيءَ بِهِ ، فَضَرَبَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّيْنِ ، وَبَعَثَ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُبَيِّ ٱلمُنَافِقِ ، فَجِيءَ بِهِ ، فَضَرَبَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّيْنِ ، وَبَعَثَ إِلَىٰ كَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَيْنِ ، وَبَعَثَ إِلَىٰ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَمِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةً ، وَحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ فَضُرِبُوا ضَرِباً وَجِيعاً ، وَوُجِيءَ فِي رِقَابِهِمْ .

قَالَ ٱبْنُ عُمرَ : إِنَّمَا ضَرَبَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّيْنِ لأَنَّهُ مَنْ قَذَفَ أَزْوَاجَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ حَدًّانِ .

فَبَعَثُ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنْكَ ، وَأَنْتَ ٱبْنُ خَالَتِي، مَا حَمَلَكَ (٢) عَلَىٰ مَا قُلْتَ فِي عَائِشَةَ ؟ أَمَّا حَسَّانُ فَرَجُلٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ لَيْسَ مِنْ قَوْمِي، وأَمَّا حَمْنَةُ فَأَمْرَأَةٌ ضَعِيفَةٌ لاَ عَقْلَ لَهَا ، وَأَمَّا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِيٍّ فَمُنَافِقٌ ، وأَنْتَ مِنْ عِيَالِي مُنْذُ مَاتَ أَبُوكَ ، وَأَنْتَ ٱبْنُ أَرْبَعِ حِجَجٍ ، وَأَنَا أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَأَكْسُوكَ حَتَّىٰ مِنْ عِيَالِي مُنْذُ مَاتَ أَبُوكَ ، وَأَنْتَ ٱبْنُ أَرْبَعِ حِجَجٍ ، وَأَنَا أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَأَكْسُوكَ حَتَّىٰ مِنْ عِيَالِي مُنْذُ مَاتَ أَبُوكَ ، وَأَنْتَ ٱبْنُ أَرْبَعِ حِجَجٍ ، وَأَنَا أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَأَكْسُوكَ حَتَّىٰ مِنْ عَيَالِي مُنْذُ مَاتَ أَبُوكَ نَفَقَةً إِلَىٰ يَوْمِي هَلَذَا ، وَاللهِ إِنَّكَ لَرَجُلٌ لاَ وَصَلْتُكَ بِدَرَاهِمَ لَكُونَ وَلاَ عَطَفْتُ عَلَيْكَ بِخَيْرٍ أَبَداً ( مص : ١٨٤ ) ثُمَّ طَرَدَهُ أَبُو بَكُرٍ ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَنَزَلَ ٱلْقُرْآنُ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ . . . ﴾ [النور : ٢٢] ٱلآيَة .

فَلَمَّا قَالَ : ﴿ أَلَا شِحُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النود : ٢٢] / ، بَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : ٢٣٩/٩ أَمَا قَدْ نَزَلَ<sup>٣١)</sup> ٱلْقُرْآنُ فِيكَ ، لأُضَاعِفَنَّ لَكَ ٱلنَّفَقَةَ ، وَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ، فَإِنَّ ٱللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَغْفِرَ لَكَ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ، د).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «أما إذ أنزل...».

وَكَانَتِ ٱمْرَأَةُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُبَيِّ مُنَافِقَةً (١) مَعَهُ فَنَزَلَ ٱلْقُرْآنُ ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ ﴾ يَعْنِي : آمْرَأَةَ عَبْدِ ٱللهِ ﴿ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ﴾ عَبْدُ ٱللهِ الْمُرَأَةَ عَبْدِ ٱللهِ ﴿ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ﴾ عَبْدُ ٱللهِ لِامْرَأَتِهِ ﴿ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ﴾ عَبْدُ ٱللهِ لِامْرَأَتِهِ ﴿ وَٱلظّيِبَانُ لِلطّيبِينَ ﴾ يَعْنِي : عَائِشَةَ وَأَزْوَاجَ ٱلنّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِالْمُرَاتِي فَوَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ أَوْلَئَهِكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا . . ﴾ [النور : ٢٦] إلَى آخِرِ ٱلآيَاتِ .

رواه الطبراني (۲<sup>)</sup> ، وفيه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي ، وهو كذاب .

١٥٢٩١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : لَمَّا رُمِيتُ بِمَا رُمِيتُ بِهِ ، أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَ نَفْسِي فِي قَلِيبٍ (٣) .

رواه البزار والطبراني (٤) في الأوسط ، ورجالهما ثقات .

<sup>(</sup>١) ليس في ( ظ ) قوله : « منافقة معه » .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۳/ ۱۲۶ برقم ( ۱٦٤) وبرقم ( ۲۰۲) مقتصراً على قول زيد، من طريق عبد الرحمان بن خلاد الدورقي ، حدثنا سعدان بن زكريا الدورقي ، حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عُبيّد الله \_ تحرف فيه إلىٰ : عبد الله \_ التيمي ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . . وهاذا إسناد فيه سعدان بن زكريا ، روىٰ عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي ، وإسماعيل بن يحيى المشيباني ، وإسماعيل بن يحيى الحضرمي . وروىٰ عنه : عبد الرحمان بن خلاد ، وعروة البارقي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وعبد الرحمان بن خلاد روىٰ عن جماعة منهم : سعدان بن زكريا ، وإسحاق بن إبراهيم الشهيدي ، وجميل بن الحسن الحمصي . وروىٰ عنه الطبراني ، والحسن بن عبد الرحيم الرامهرمزي ، وعلي بن أحمد الدقيقي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله وهو كذاب ، واتهم بالوضع أيضاً .

وأما ابن أبي ذئب فهو محمد بن عبد الرحمان بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب .

<sup>(</sup>٣) القليب : البئر .

<sup>(</sup>٤) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٤١ برقم ( ٢٦٦٤ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٥٨٦ ) ، وفي الكبير ٣٣/ ١٢١ برقم ( ١٥٧ ) من طريق خالد بن خداش ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، قولها ، وإسناده صحيح على شرط مسلم .

ملحوظة : سقط من ( مص ) قوله : « البزار ، و » .

١٥٢٩٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ عُذْرُهَا ، قَبَّلَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَهَا .

فَقَالَتْ : أَلاَ عَذَرْتَنِي ؟

فَقَالَ : أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي ، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِنْ قُلْتُ مَا لاَ أَعْلَمُ ؟ رواه البزار (١) ورجاله رجال الصحيح .

١٥٢٩٣ ـ وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، قَالَتْ : ٱفْتَخَرْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَزَيْنَبُ :
 فَقَالَتْ زَيْنَبُ : أَنَا ٱلَّتِي زَوَّجَنِيَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَنَا ٱلَّتِي نَزَلَ عُذْرِي مِنَ ٱلسَّمَاءِ حِينَ حَمَلَنِي صَفْوَانُ بْنُ ٱلمُعَطَّل .

فَقَالَتْ لَهَا زَيْنَبُ : أَيُّ شَيءٍ قُلْتِ حِينَ رَكِبْتِ ؟

قَالَتْ : قُلْتُ : حَسْبِيَ ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ .

قَالَتْ: قُلْتِ كَلِمَةَ ٱلْمُؤْمِنِينَ.

رواه الطبراني (٢) وفيه المعلى بن عرفان ، وهو متروك ( مص : ١٩٤) .

 « وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير برقم ( ١٥٨ ) من طريق عبد الله بن جعفر الرقي ، حدثنا ابن المبارك ، عن مالك بن مغول ، عن أبي حَصِينٍ ، عن مجاهد ، عن عائشة . . . . ولم يذكر تمام نصه ، وإسناده صحيح إلى عائشة .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار» 7 < 727 برقم ( 777 ) من طريق قريش بن خالد العسكري ، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن مالك بن مغول ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد فيه قريش بن خالد العسكري وما وجدت لهُ ترجمة ، وأبو حصين هو : عثمان بن عاصم الأسدي . وهو ثقة .

وقد تابع قريشاً أبو حاتم الرازي . فقد أخرج هاذا الأثر البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرى » ١/ ٤٣٠ من طريق الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، حدثنا أبو حاتم الرازي ، عن عبد الله بن جعفر ، به . وهاذا إسناد جيد .

 <sup>(</sup>٢) ما وقفت عليه في أي من معاجم الطبراني ، ولم أعثر عليه في أي من المصادر التي طالتها
 يدي . ولذا فإنني أزعم أنه محرف عن الرواية التي تليه ، والدليل علىٰ ما ذهبنا إليه التعليق →

١٥٢٩٤ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ، قَالَ : ٱفْتَخَرَتْ عَائِشَةُ وَزَيْنَبُ .

فَقَالَتْ زَيْنَبُ : أَنَا ٱلَّتِي زَوَّجَنِيَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَنَا ٱلَّتِي نَزَلَ عُذْرِي حِينَ حَمَلَنِي صَفْوَانُ بْنُ ٱلْمُعَطَّلِ.

فَقَالَتْ لَهَا زَيْنَبُ : أَيَّ شَيءٍ قُلْتِ حِينَ رَكِبْتِ ؟

قَالَتْ : قُلْتُ : حَسْبِيَ ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ .

قَالَتْ : قُلْتِ كَلِمَةَ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ، وفيه المعلى بن عرفان ، وهو متروك .

١٥٢٩٥ ـ وَعَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ، حَدَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ثَلَبُوا<sup>(٢)</sup> عَائِشَةَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ، حَدَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ثَلَبُوا<sup>(٢)</sup> عَائِشَةَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ عَلَيْهُ . عَلَىٰ رُؤُوسِ ٱلْخَلاَئِقِ ، فَيَسْتَوْهِبُ رَبِّيَ ٱلْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ ، فَأَسْتَأْمِرُكِ يَا عَائِشَةً » .

فَسَمِعَتْ عَائِشَةُ ٱلْكَلاَمَ فَبَكَتْ وَهِيَ فِي ٱلْبَيْتِ ، وَقَالَتْ : وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ نَبِيّاً ، لَسُرُورُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُرُورِي .

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكاً ، وَقَالَ : « ٱبْنَةُ أَبِيهَا » .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه عبد الله بن هارون أبو علقمة الفَرْوِيّ ، وهو ضعيف . وقد تقدم .

 <sup>◄</sup> الذي علقه الهيثمي رحمه الله علىٰ كل منهما ، والله أعلم .

وأحمد بن أسد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٦٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «شتموا». وكذلك هي في الكبير.

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٣/ ١٦٤ برقم ( ٢٦٤ ) من طريق أبي علقمة : عبد الله بن هارون بن موسى
 الفروي حدثنا قدامة بن محمد الأشجعي ، حدثنا مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ابن >

### ٣ - بَابُ : في حَدِيثِ أُمِّ زَرْعِ

قلت : وقد تقدمت طرقه في النكاح في : باب عشرة النساء ، وبقيت هاذه / ٢٤٠/٩ الطريق .

١٥٢٩٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ ، لِأُمَّ زَرْعٍ ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا زَرْعٍ طَلَّقَ ، وَأَنَا لاَ أُطَلِّقُ » .

قلت : هو في الصحيح غير قوله : « إِلاَّ أَنَّ أَبَا زَرْعٍ طَلَّقَ وَأَنَا لاَ أُطَلُّقُ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه من لم أعرفه ، وعبد الجبار بن سعيد المساحقي وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة ، وعبد العزيز بن محمد بن زبالة لم أعرفه ( مص : ٤٢٠ ) وعبد الرحمان بن أبي الزناد فيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات وقد تقدمت بقية طرقه (۲) في النكاح (۳) .

# ٤ ـ بَابٌ جَامِعٌ : فِيمَا بَقِيَ مِنْ فَضْلِهَا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ١٥٢٩٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَقَدْ أُعْطِيتُ تِسْعاً مَا أُعْطِيَتْهُنَّ ٱمْرَأَةٌ إِلاَّ مَرْيْمَ

 <sup>←</sup> شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس . . . وشيخ الطبراني عبد الله بن هارون قال أبو أحمد الحاكم : « منكر الحديث » . وقال ابن حبان في الثقات ٨/٣٦٠ : « له « يخطىء ويخالف » . وقال الدارقطني : « متروك » وقال أبو أحمد بن عدي : « له مناكير » . وقال الحافظ في تقريبه : « ضعيف » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۷۳/۲۳ برقم ( ۲۷۰) من طريق عبد العزيز بن محمد بن زبالة المخزومي ، حدثنا عبد الجبار بن سعيد المساحقي ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزياد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف : عبد العزيز بن محمد بن زبالة ترجمه ابن حبان في « المجروحين » ۱۳۸/۲ فقال : « يروي عن المدنيين الثقات الأشياء الموضوعات . . . . » .

وللكن الحديث صحيح ، انظر ما تقدم برقم ( ٧٧٥٧ ، ٧٧٥٨ ، ٧٧٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( د ) قوله : « بقية طرقه » .

<sup>(</sup>٣) بالأرقام : ( ٧٥٧٧ ، ٨٥٧٨ ، ٧٥٩٧ ) .

بِنْتَ عِمْرَانَ : لَقَدْ نَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصُورَتِي فِي رَاحَتِهِ حَتَّىٰ أَمَرَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي ، وَلَقَدْ تَزَوَّجَنِي بِكْراً ، وَمَا تَزَوَّجَ بِكُراً غَيْرِي ، وَلَقَدْ قَبَرْتُهُ فِي بَيْتِي ، وَلَقَدْ حَفَّتِ بِكُراً غَيْرِي ، وَلَقَدْ قَبَرْتُهُ فِي بَيْتِي ، وَلَقَدْ حَفَّتِ بِكُراً غَيْرِي ، وَلَقَدْ قَبَرْتُهُ فِي بَيْتِي ، وَلَقَدْ حَفَّتِ الْمُلاَثِكَةُ بَيْتِي ، وَلَقَدْ قَبِضَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي ، وَلَقَدْ قَبَرْتُهُ فِي بَيْتِي ، وَلَقَدْ حَفَّتِ الْمُلاَثِكَةُ بَيْتِي ، وَإِنْ كَانَ ٱلْوَحْيُ لَيَنْزِلُ وَهُو فِي أَهْلِهِ فَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ ٱلْوَحْيُ لَيَنْزِلُ وَهُو فِي أَهْلِهِ فَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ ٱلْوَحْيُ لَيَنْزِلُ عَلْمِ فَي لِحَافِهِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلْوَحْيُ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ وَصِدِّيقِهِ ، وَلَقَدْ نَزَلَ عُذْرِي مِنَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ وَصِدِّيقِهِ ، وَلَقَدْ نَزَلَ عُذْرِي مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَقَدْ خُلِقْتُ طَيِّبَةً وَعِنْدِي طَيْبُ ، وَلَقَدْ وُعِدْتُ مَغْفِرَةً وَرِزْقاً كَرِيماً .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، وفي الصحيح (٢) وغيره بعضه ، وفي إسناد أبي يعلىٰ من لم أعرفهم .

١٥٢٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خِلاَلٌ فِيَّ سَبْعٌ لَمْ تَكُنْ فِي أَحَدٍ مِنْ (٣) صَوَاحِبِي .

فَقَالَ لَهَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ صَفْوَانَ : وَمَا هُنَّ يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟

قَالَتْ : نَزَلَ ٱلْمَلَكُ بِصُورَتِي ، وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَأُهْدِيتُ إِلَيْهِ لِتِسْعِ سِنِينَ ، وَتَزَوَّجَنِي بِكُراً وَلَمْ يَشْرَكُهُ فِيَّ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَكَانَ ٱلْوَحْيُ يَأْتِيهِ وَأَنَا وَهُوَ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم (٢٦٢٦) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم (١٣٧٨) ، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» برقم (٩٠٨٤) ، وابن حجر في «المطالب العالية» برقم (٤٥٥٠) \_ من طريق سليمان الشيباني ، عن علي بن زيد ، عن جدته ، عن عائشة. . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان . . .

 <sup>(</sup>۲) عند البخاري في الجنائز ( ۱۳۸۹ ) باب : ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم . . . .
 وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ۲٤٤٣ ) باب : في فضل عائشة .

وأخرجه ابن سعد ٨/٤٣٤ من طريق حجاج بن تُصَير \_ تحرفت فيه إلى « نصر » \_ حدثنا عيسى بن ميمون ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : نصير بن حجاج ، وعيسى بن ميمون .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ظ) قوله: « أحد من » .

قَالَتْ : وَكُنْتُ أَحَبَّ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ وَبِنْتَ أَحَبِّ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ (١) ( مص : ٢٦١ ) وَلَقَدْ (٢) نَزَلَ فِيَّ ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَلَقَدْ كَادَتِ ٱلْأُمَّةُ تَهْلَكُ فِيَّ ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَلَقَدْ كَادَتِ ٱلْأُمَّةُ تَهْلَكُ فِيَّ ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي ، وَقُبِضَ فِي بَيْتِي لَمْ يَلِهِ أَحَدٌ ، بِجِيرَتِي وَقَفَ (٣) ٱلْمَلَكُ .

قلت: هو في الصحيح باختصار (٤).

رواه الطبراني (٥) ، ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح .

١٥٢٩٩ ـ [عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ،
 مَنْ أَحَبُ ٱلنَّاسِ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : « وَلِمَ ؟ » .

قُلْتُ : لأُحِبُّ مَا تُحِبُّ . قَالَ : « عَائِشَةُ » .

(١) في ( مص ) : « إلى » وهو خطأ .

(٢) ساقطة من (ظ).

(٣) في (ظ) : «غيري وقوئ » . وفي ( د ) : «غيري وغير الملك » وهاذا أوضح وأبين .

(٤) انظر تعليقنا على الحديث السابق .

(٥) في الكبير ٣٢/ ٣٦ برقم ( ٧٧ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٠٣٦ ) والبخاري في الكبير ٥/ ٣٤٥ من طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الرحمان بن أبي الضحاك ، عن عبد زيد بن جدعان ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد حسن .

عبد الرحمان بن أبي الضحاك ترجمه البخاري في الكبير ٢٩٩/٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٢٤٦\_٢٤٧ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٧١ .

وعبد الرحمان بن محمد بن زيد بن جدعان ترجمه البخاري في الكبير ٣٤٥/٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٢٨٠\_٢٨١ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٠٢/٠ .

ومن طريق ابن أبي شيبة أورده الحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٥٤٩ ) ونسبه البوصيري في إتحافه برقم ( ٩٠٨٣ ) إلى الحميدي ، وإلى محمد بن يحيى بن أبي عمر .

رواه الطبراني (١) ، وإسناده حسن .

١٥٣٠٠ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيُّ ٱلنِّسَاءِ كَانَ أَحبً
 إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : عَائِشَةُ .

قُلْتُ : فَمِنَ ٱلرِّجَالِ ؟ قَالَتْ : أَبُوهَا .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح]<sup>(۳)</sup> .

١٥٣٠١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : « مَا يُبْكِيكِ ؟ » .

قُلْتُ : سَبَّنِي فَاطِمَةُ ، فَدَعَا فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : « يَا فَاطِمَةُ ، سَبَبْتِ عَائِشَةً ؟ » .

قَالَتْ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ ٱللهِ .

(١) في الكبير ٢٣/٤٤ برقم ( ١١٧ ) من طريق ابن عون ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أم محمد ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان .

وأم محمد هي زوجة أبيه ما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً .

ويشهد له حديث عمرو بن العاص قال : قلت : يا رسول الله أي الناس أحب إليك ؟ قال :  $(\sqrt{6})$  قلت : لأحب من تحب ؟ قال :  $(\sqrt{6})$  قال :  $(\sqrt{6})$  قلت : لأحب من تحب ؟ قال :  $(\sqrt{6})$  قال :  $(\sqrt{6})$  عن عمرو بن الماص قال : قلت : . . . . وهاذا إسناد صحيح .

(٢) لعله في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وأخرجه أحمد ٢٤١/٦ من طريق عبد الواحد الحداد ، عن كهمس ، عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة....

وقد اختلف على عبد الواحد في متنه ، فقد أخرجه أبو يعلى برقم (٤٨٠٠) من طريق يحيى بن سعيد ، حدثنا كهمس ، به . ولفظه : سألت عائشة : من كان أحب الناس إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : أبو بكر ثم عمر ، ثم أبو عبيدة بن الجراح .

ولكن حديثنا صحيح بشواهده انظر ما أخرجه البخاري في المغازي ( ٤٣٥٨) ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٤٣٥٨) . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٧٣٤٥) . (٣) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

قَالَ : « أَلَيْسَ تُحِبِّينَ مَنْ أُحِبُّ ؟ » .

قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : « وَتُبْغِضِينَ مَنْ أَبْغِضُ ؟ » . قَالَتْ : بَلَىٰ .

قَالَ : ﴿ فَإِنِّي أُحِبُّ عَائِشَةً ، فَأَحِبِّهَا ﴾ .

قَالَتْ فَاطِمَةً / : لاَ أَقُولُ لِعَائِشَةَ شَيْئاً يُؤْذِيهَا أَبَداً .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، والبزار باختصار ، وفيه مجالد ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

781/9

١٥٣٠٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : أُعْطِيتُ سَبْعاً لَمْ يُعْطَهَا نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ مِنْ أَحَبِّ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ نَفْساً ، وَأَحَبُ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُراً غَيْرِي ، وَكَانَ أَبًا ، وَتَزَوَّجْ بِكُراً غَيْرِي ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِٱلْوَحْيِ وَأَنَا مَعَهُ فِي لِحَافٍ ، وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِغَيْرِي ، وَكَانَ لِي جَبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِٱلْوَحْيِ وَأَنَا مَعَهُ فِي لِحَافٍ ، وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِغَيْرِي ، وَكَانَ لِي يَوْمَانِ وَلَيْلَةً . . . .

قلت: فذكر الحديث.

رواه الطبراني (٢) ، وفيه من ضعف .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم ( ٤٩٥٥) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم ( ١٣٨٠) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٠٩٠) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٥٤٠) \_ والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ٢٤٠ برقم ( ٢٦٦١) من طريق أبي أسامة ، حدثنا مجالد ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد .

وقال البزار: « قلت: بعض ألفاظه في الصحيح ».

وهـنذا الحديث في « اعتقاد أهل السنة » برقم ( ٢٧٥٢ ) ، وفي أحاديث أبي عروبة الحراني برقم ( ٢٩ ) من طريق أبي أسامة ، به .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٠/٢٣ برقم (٧٥) من طريق إسحاق بن داود الصواف التستري ، حدثنا يحيى بن غيلان ، حدثنا عبد الله بن بزيع ، عن أبيه ، عن أبي حنيفة ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عامر الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة . . . .

١٥٣٠٣ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا (١) قَالَتْ يَوْمَ مَاتَتْ عَائِشَةُ : ٱلْيَوْمَ مَاتَ أَحَبُّ شَخْصٍ كَانَ فِي ٱلدُّنْيَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ مَا خَلاَ أَبَاهَا .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٥٣٠٤ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ ٱلْمُصْطَلِقِ ، قَالَ : بَعَثَ زِيَادٌ إِلَىٰ أَزْوَاجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٢٢ ) بِمَالٍ ، وَفَضَّلَ عَائِشَةَ ، فَجَعَلَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ ، فَقَالَتْ : يَعْتَذِرُ إِلَيْنَا زِيَادٌ ( ظ : ٢٩٥ ) فَقَدْ كَانَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يُفْضِيلاً مِنْ زِيادِ ، رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وإسناده حسن .

١٥٣٠٥ - وَعَنْ عُرُوةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : إِنِّي أُفَكِّرُ فِي أَمْرِكِ فَأَعْجَبُ ؛
 أَجِدُكِ مِنْ أَفْقَهِ ٱلنَّاسِ .

فَقُلْتُ : مَا يَمْنَعُهَا زَوْجَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبْنَةُ أَبِي بَكْرٍ .

وَأَجِدُكِ عَالِمَةً بِأَيَّامِ ٱلْعَرَبِ وَأَنْسَابِهَا ، وَأَشْعَارِهَا ، فَقُلْتُ : وَمَا يَمْنَعُهَا ؛ وَأَبُوهَا عَلاَّمَةُ قُرَيْشٍ ؟ وَلَكِنْ أَعْجَبُ أَنِّي وَجَدْتُكِ عَالِمَةً بِٱلطِّبِّ ، فَمِنْ أَيْنَ ؟

<sup>◄</sup> وهو في مسند أبي حنيفة برقم ( ٣٨٠ ) مكتبة ربيع ـ حلب ، وإسناده حسن ، وقد بسطنا القول في أبي حنيفة عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٧٢ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۳۱۷/۲۳ برقم ( ۷۱۸ ) من طريق يعقوب بن محمد الزهري ، عن عثمان بن طلحة ، حدثنا أبو عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن أم سلمة . . . . و يعقوب بن محمد ضعيف ، وأبو عبد الرحمان ، وأبوه ، ما عرفتهما ، فالله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٢٦٧٢ ) من طريق يحيى بن آدم ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن مغيرة ،
 عن الشعبي ، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف قيس بن الربيع .

وقال الطبراني : « لم يروه عن مغيرة إلا قيس ، ولا عن قيس إلا يحيىٰ. . . . » .

فَأَخَذَتْ بِيَدِي ، فَقَالَتْ : يَا عُرَيَّةُ ، إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَتْ أَسْقَامُهُ فَكَانَتْ أَطِبَّاءُ ٱلْعَرَبِ وَٱلْعَجَمِ يَبْعَثُونَ لَهُ فَتَعَلَّمْتُ ذَلِكَ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، واللفظ له وأحمد بنحوه ، إلا أنه قال : قالت : وكنت أعالجها له فمن ثم ، والطبراني في الأوسط ، والكبير ، وفيه عبد الله بن معاوية الزبيري قال أبو حاتم مستقيم الحديث ، وفيه ضعف ، وبقية رجال أحمد والطبراني في الكبير ثقات ، إلا أن أحمد قال عن هشام بن عروة أن عروة كان يقول لعائشة فظاهره الانقطاع ، وقال الطبراني في الكبير ، عن هشام بن

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٤٠ برقم ( ٢٦٦٢ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٦٠٦٤ ) من طريق أبي حفص : عمرو بن علي ، حدثنا خلاد بن يزيد الباهلي ، حدثنا محمد بن عبد الرحمان المُلَيْكي أبو غِرَارَة التيمي ، زوج جَبْرَةَ ، حدثنا عروة بن الزبير روى أبو داود ، وابن ماجه. . . . وهاذا الأثر إسناده ضعيف جداً .

محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر قال أبو حاتم : شيخ . وقال البخاري منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال مرة : متروك .

وأخرجه أحمد ٦/٧٦ \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢/ ٥٠ ، والذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٢/ ١٨٢ \_ والطبراني في الكبير ١٨٣/٣٣ برقم ( ٢٩٥ ) ، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٥١٢ من طريق أبي معاوية : عبد الله بن معاوية الزبيري ، حدثنا هشام بن عروة ، به . وهاذا إسناد ضعيف عبد الله بن معاوية الزبيري قال البخاري في الكبير ٥/ ٢٠٩ : « بعض أحاديثه منكر » .

وقال في « الضعفاء الصغير » برقم ( ١٩٤ ) : « أحاديثه مناكير » .

وقال النَّسائي في الضعفاء برقم ( ٣٣٥ ) : « عبد الله بن معاوية. . . ضعيف » ·

وقال العقيلي في « الضعفاء » ٢/ ٣٠٧ : « يحدث عن هشام بن عروة بمناكير لا أصل لها » . وقال العقيلي في الكامل ١٥١٢ ما قاله البخاري ، وما قاله النسائي ثم قال : « له غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير » .

وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ١٧٨ : « مستقيم الحديث » .

وقال ابن حبان في « الثقات » ٧/ ٤٦ : « ربما خالف ، يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته » . وانظر « لسان الميزان » ٣٦٣/٣ وما فيه من تحريفات ونقول ليست موجودة في المصادر التي ذكرت لها .

نقول: وهاذا الخبر صحيح بشواهده، وانظر ما بعده.

عروة عن أبيه ، فهو متصل والله أعلم .

١٥٣٠٦ ـ وَعَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ ٱلْفَرَائِضَ ؟ .

قَالَ : وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ مَشْيَخَةَ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهَا عَنِ ٱلْفَرَائِضِ .

رواه الطبراني (١) ، وإسناده حسن ( مص : ٤٢٣ ) .

١٥٣٠٧ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ ٱمْرَأَةً أَعْلَمَ بِطِبِّ ، وَلاَ بِفِقْهِ ، وَلاَ ٢٤٢/٩ بِشِعْرِ / ، مِنْ عَائِشَةَ .

رواه الطبراني (٢) بإسناد الذي قبله .

١٥٣٠٨ - وَعَنِ ٱلزُّهْرِيِّ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ جُمِعَ عِلْمُ نِسَاءِ هَالِهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِلمُ عَائِشَةَ أَكْثَرَ مِنْ عِلْمِهِنَّ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> مرسلاً ، ورجاله ثقات .

(١) في الكبير ٢٣٤/٢٣ برقم (٢٩١)، وابن أبي شيبة ٢٣٤/١١ برقم (١١٠٨٤)، وسعيد بن منصور في « السنن » برقم ( ٢٨٧ ) ، وابن سعد في طبقاته ٨/ ٤٥ ، والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦٧٣٦ ) من طريق أبي معاوية ،

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ١/ ٤٨٩ من طريق سفيان ، وحفص بن غياث ، وأخرجه الدارمي برقم ( ۲۹۰۱ ) بتحقيقنا ، من طريق عقبة بن خالد ،

جميعاً : حدثنا الأعمش ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق. . . . وهــاذا إسناد صحيح . وقد سقط « الأعمش » من إسناد ابن أبي شيبة . وانظر سابقه ولاحقه .

(٢) في الكبير ٢٣/ ١٨٢ برقم ( ٢٩٤ ) ، وابن أبي شيبة ٢١/ ٢٣٥ برقم ( ١١٠٨٥ ) ، من طريق أبي معاوية ،

وأخرجه الحاكم برقم ( ٦٧٣٣ ) من طريق عيسى بن مؤنس ،

جميعاً : عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة. . . . وهـٰـذا خبر إسناده صحيح .

(٣) في الكبير ٢٣/ ١٨٤ برقم ( ٢٩٩ ) من طريق رباح بن زيد ، قال معمر ، وأخرجه الحاكم برقم ( ٦٧٣٤ ) من طريق الحميدي ، حدثنا سفيان ،

جميعاً : عن الزهري قال : . . . . وهـٰـذا إسناد ضعيف لإرساله .

١٥٣٠٩ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : وَٱللهِ مَا رَأَيْتُ خَطِيباً قَطُّ أَبْلَغَ ، وَلاَ أَفْصَحَ ،
 وَلاَ أَفْطَنَ مِنْ عَائِشَةَ .

رواه الطبراني(١) ورجاله رجال الصحيح .

١٥٣١٠ ـ وَعَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ ،
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا .

رواه الطبراني(٢) ورجاله رجال الصحيح .

قلت : وقد تقدمت خطبتها في مناقب أبيها .

ا ۱۵۳۱۱ ــ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : وَٱللهِ مَا هِبْتُ ٱلْكَلاَمَ عِنْدَ أَحَدٍ هَيْبَتِي عِنْدَ عَائِشَةَ ، وَمَا سَمِعْتُ كَلاَمَهَا إِلاَّ ذَكَرْتُ كَلاَمَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه الطبراني (٣) ، وفيه محمد بن السائب الكلبي (٤) ، وهو كذاب .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۳/۱۸۶ برقم (۲۹۸)، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم (۳۰۲۷) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن صالح بن كيسان ، عن القاسم بن محمد : أن معاوية . . . . وهالذا إسناد صحيح إن كان القاسم سمعه من معاوية .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٣/ ١٨٢ برقم ( ٢٩٢ ) ، والترمذي في المناقب ( ٣٨٨٤ ) باب : من فضل عائشة ، وأحمد في « فضائل الصحابة » ٨٧٦/٢ برقم ( ١٦٤٦ ) ، والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦٧٣٥ ) من طريق معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة . . . . وهاذا خبر إسناده صحيح .

وقال الترمذي: «هاذا حديث حسن صحيح غريب». فهو ليس على شرط الهيثمي في « مجمع الزوائد ».

<sup>(</sup>٣) في الكبير  $^{1}$  ٣٣٢ برقم ( $^{1}$  ٢٦٢) من طريق أبي حسان: الحسن بن عثمان بن حماد الزبادي ، حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، حدثنا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه قال: كان معاوية يقول: . . . . وهاذا إسناد واه ، هشام بن محمد قال أحمد: «كان صاحب سمر ونسيب ما ظننت أن أحداً يحدث عنه » . وقال الدارقطني وغيره: «متروك » . وقال ابن عساكر: « رافضي ليس بثقة » . وقال يحيى بن معين: « غير ثقة وليس عن مثله يروى الحديث » . واتهمه الأصمعي . . . . وانظر « لسان الميزان »  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^$ 

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ظ ) .

١٥٣١٢ ـ وَعَنْ عَامِرٍ ٱلشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : كُلُّ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَائِشَةَ .

قُلْتُ لَهُ : أَمَّا أَنْتَ ، فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هِيَ كَانَتْ أَخَبَّهُنَّ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (١) ورجاله رجال الصحيح.

١٥٣١٣ ـ وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ (٢) قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : أَيْنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

فَقَالَتْ : فِي ٱلْبَيْتِ يُوحَىٰ إِلَيْهِ .

ثُمَّ مَكَثْتُ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ أَمْكُثَ ، ثُمَّ سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ يَقُولُ : « يَا عَائِشَةُ ، هَاذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ ٱلسَّلامَ» ( مص : ٤٢٤ ) .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه يعقوب بن حميد ، وهو ضعيف (٤) .

١٥٣١٤ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

 <sup>(</sup>١) في الكبير ٢٣/ ١٨٢ برقم ( ٢٩٣ ) من طريق زائدة بن قدامة ، عن بيان ، عن عامر الشعبي قال : قال رجل . . . . وهاذا خبر إسناده صحيح إلى الشعبي .
 وبيان هو : ابن بشر الأحمسى .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «سلمة » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٢٨/٢٥ برقم (٣١٠) من طريق أحمد بن عمرو الخلال المكي ، حدثنا يعقوب بن حميد ، حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة الفروي ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبرتني أم سليم قالت.... وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم (٧٠٣).

وإسحاق بن عبد الله الفروي متروك الحديث ، وقد تقدم برقم ( ٢٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) بل هو جيد الرواية ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٤٦٦ ) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم ( ٥٠٧ ) .

وَسَلَّمَ : « فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ كَفَضْلِ ٱلثَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ ٱلطَّعَامِ » .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمان لم يسمع من أبيه .

١٥٣١٥ ـ وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ (٢) ، إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَى ٱلنِّسَاءِ كَمَا يَفْضُلُ ٱلثَّرِيدُ عَلَىٰ النِّسَاءِ كَمَا يَفْضُلُ ٱلثَّرِيدُ عَلَىٰ سَائِرِ ٱلطَّعَام » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥٣١٦ ـ وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ، كَفَضْلِ ٱلثَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ ٱلطَّعَامِ » .

رواه الطبراني (٤) وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٣/ ٤٢ برقم ( ١٠٨ ) من طريق علي بن محمد المدائني ، عن ابن أبي ذئب ، عن الحدرث بن عبد الرحمان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن أبيه عبد الرحمان بن عوف . . . . وهاذا إسناد ضعيف أبو سلمة بن عبد الرحمان لم يسمع من أبيه .

والحارث بن عبد الرحمان هو : خال ابن أبي ذئب : محمد بن عبد الرحمان بن المغيرة ، وعلى بن محمد المدائني فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٣٨٧٤ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «سعيد»، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ١٩٩٩) من طريق زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، سماع زهير من أبي إسحاق ، إنما كان بأخرة .

وقال الطبراني : « لم يروه عن أبي إسحاق إلا زهير » .

غير أن الحديث صحيح ، يشهد له حديث أنس عند البخاري في الأطعمة ( ٥٤١٩ ) باب : الثريد ، ومسلم في « فضائل الصحابة » ( ٢٤٤٦ ) وما بعده بدون رقم .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٣٦٧٠ ) . وانظر أيضاً « مسند الدارمي » برقم ( ٢١١٣ ) بتحقيقنا . والحديث التالي .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٨/١٩ برقم ( ٦٠ ) من طريق طالب بن قرة الأذني ، حدثنا محمد بن عيسى الطباع ، حدثنا أبو سفيان المعمري ، حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه قرة بن ح

١٥٣١٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْها ـ قَالَتْ : لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْها ـ قَالَتْ : لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبَ نَفْسٍ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَدْعُ ٱللهَ لِي .

قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا ، وَمَا تَأَخَّرَ ، وَمَا أَسَرَّتْ ، وَمَا أَعْلَنَتْ » .

فضَحِكَتْ عَائِشَةُ حَتَّىٰ سَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ ٱلضَّحِكِ.

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيَسُرُّكِ دُعَائِي ؟ » .

فَقَالَتْ : وَمَا لِي لاَ يَسُرُّنِي دُعَاؤُكَ ؟

484/9

فَقَالَ : « وَٱللهِ إِنَّهَا لَدَعْوَتِي لأُمَّتِي / فِي كُلِّ صَلاَةٍ » .

◄ إياس . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني ترجمه ابن نقطة في استدراكه على الأمير فقال :
 « طالب بن قرة الأذني ، حدث عن محمد بن عيسى الطباع ، حدث عنه سليمان بن أحمد الطبراني » .

كما ترجمه الذهبي في « تاريخ الإسلام » ص( ١٦٩ ) حوادث ( ٢٩١\_. ٣٠٠هـ) ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات . وأبو سفيان هو : محمد بن حميد اليشكري . وأما الحديث فصحيح ، انظر التعليق السابق .

(۱) في «كشف الأستار » ٢٣٨/٣ برقم ( ٢٦٥٨ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٧١١١ ) من طريقين : حدثنا ابن وهب ، أخبرني حيوة ، عن أبي صخر ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن عروة ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد صحيح على شرط مسلم .

وأبو صخر هو : حميد بن زياد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٢/١٢ برقم ( ١٢٣٥٥ ) من طريق بن نمير ،

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦٧٣٨ ) من طريق ابن أبي عمر ، عن سفيان ، جميعاً : حدثنا موسى الجهني ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عائشة أنها جاءت وأبواها : أبو بكر ، وأم رومان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا : إنا نحب أن تدعو لعائشة بدعوة ونحن نسمع .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة ، باطنة » . فعجب أبواها لحسن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها . فقال : ﴿  $\frac{1}{2}$ غير أحمد بن منصور الرمادي  $\frac{1}{2}$  وهو ثقة .

١٥٣١٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيتِ أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِتَسْعَدِي (٢) ، وَإِنَّهُ لاَسْمُكِ قَبْلَ أَنْ تُولَدِي .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، وفيه راو لم يسم .

ونسبه المتقي الهندي في « كنز العمال » برقم ( ٣٤٣٦٩ ) إلى الحاكم دون غيره .

وقال البزار : « لا نعلم رواه إلا عائشة ، ولا روي عنها إلا بهاذا الإسناد » . رواية ابن أبي شيبة والحاكم ترد دعوى البزار هاذه .

(١) وأحمد بن منصور هــٰذا هو شيخ البزار وهو ثقة حافظ كما قال ابن حجر .

(۲) في (ظ): «لتسعدني » وهو تحريف.

(٣) في المسند ٢/ ٢٢٠ ، ٢٧٦ وفي « فضائل الصحابة » ٢/ ٨٧٤ برقم ( ١٦٤٠ ) من طريق سفيان ، عن ليث بن أبي سليم ، عن رجل ، عن ابن عباس . . . . وفي هاذا الإسناد علتان : ضعف الليث ، وجهالة الرجل الراوى عن ابن عباس .

وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٥٢ من طريق زهير ، حدثنا الليث بن أبي سليم ، حدثني عبد الرحمان بن سابط عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد عرف المجهول في الإسناد السابق ، وبقيت في الإسناد علة واحدة وهي ضعف الليث بن أبي سليم .

وأخرجه الحاكم ضمن حديث طويل في المستدرك برقم ( ٦٧٢٦ ) من طريق الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن ابن أبي مليكة ، وقال : جاء ابن عباس يستأذن على عائشة . . . . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وخالفه أحمد ، ويحيى بن عثمان ، فقد أخرجه أحمد ١/ ٢٢٠ ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٧١٠٨ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢/ ٤٥ من طريق يحيى بن عثمان ، جميعاً : أحمد ، ويحيى : حدثنا سفيان ، بالإسناد السابق وليس فيه فقرة حديثنا .

وأخرجه البخاري في التفسير ( ٤٧٥٣ ) وأحمد في « فضائل الصحابة » برقم ( ١٦٤٢ ) وابن سعد ١٨٥٨ من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين ، حدثني ابن أبي مليكة ، بالإسناد السابق ، وليس فيه لفظ حديثنا .

وأخرجه أحمد ٢٧٦/١ ، ٣٢٤٩ ، والبخاري ( ٣٩٧١ ، ٤٧٥٤ ) ، والطبراني في الكبير ٢١٠/١٠ برقم ( ١٠٧٨٣ ) ، والموصلي برقم ( ٢٦٤٨ ) من طرق ، وبروايات وليس فيه ؎

 <sup>«</sup> تعجبان ؟ هاذه دعوتي لمن شهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله » . وقال الحاكم :
 « منكر علىٰ جودة إسناده » .

## ٣١ ـ بَابُ فَضْلِ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهَا

١٩٣١٩ ـ قَالَ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ : فَولَدُ عُمَرَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ وَأُخْتُهُ لَأَبِيهِ وأُمِّهِ : حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُم ، زَوْجُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلأَكْبَرُ ، وَأُمُّهُمْ زَيْنَبُ بِنْتُ مَظْعُونِ بْنِ حَبيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ ، كَانَتْ مِنَ ٱلْمُهَاجِرَاتِ ، وَكَانَتْ قَبْلَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ ٱلسَّهْمِيِّ .

وَشَهِدَ بَدْراً أَبُوهَا ، وَعَمُّهَا زَيْدُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، وَأَخْوَالُهَا : عُثْمَانُ ، وَقُدَامَةُ ، وَعَبْدُ ٱللهِ ، وَٱبْنُ خَالِهَا : ٱلسَّائِبُ ٱبْنُ عُثْمَانَ .

رواه الطبراني(١).

١٥٣٢٠ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ عَلَىٰ حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ :
 مَا يُبْكِيكِ لَعَلَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَكِ ؟

إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَكِ وَرَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي ، وَٱللهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ ، لاَ كَلَّمْتُكِ كَلِمَةً أَبَداً .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥٣٢١ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ٱلْجُهَنِيِّ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ ، فَوَضَعَ ٱلتُّرَابَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَقَالَ<sup>(٣)</sup> : مَا يَعْبَأُ ٱللهُ بِكَ يَا بْنَ ٱلْخَطَّابِ بَعْدَهَا .

<sup>◄</sup> لفظ حديثنا المخالفة لما جاء في الصحيح ، فهي رواية شاذة .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۳/ ۱۸۵ برقم ( ۳۰۱ ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا الزبير بن بكار . قال : . . . . وهــٰذا خبر إسناده صحيح إلى الزبير بن بكار .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٣/١٨٨ برقم ( ٣٠٥) ، وإسناده صحيح ، وقد تقدم برقم ( ٧٨٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): « فقال ».

فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ٱللهَ يَأْمُوكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَةَ رَحْمَةً لِعُمَرَ.

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه عمرو بن صالح الحضرمي ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ( مص : ٤٢٦ ) .

١٥٣٢٢ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : لَمَّا طَلَّقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : رَاجِعْ حَفْصَةَ ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي ٱلْجَنَّةِ .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، والطبراني ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ<sup>(٣)</sup> : أَرَادَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَ خَفْصَةَ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَقَالَ : لاَ تُطَلِّقُهَا فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَفِي إِسْناديهما الحسن بن أبي جعفر ، وهو ضعيف .

١٥٣٢٣ ـ وَعَنْ أَنسٍ : طَلَّقَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ ، فَأَغْتَمَّ ٱلنَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالُهَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، وَأَخُوهُ قُدَامَةُ ، فَبَيْنَما هُمْ عِنْدَهَا وَهُمْ مُغْتَمُّونَ ، إِذْ دَخَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ حَفْصَةَ فَقَالَ : « يَا حَفْصَةُ ، أَتَانِي جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ، آنِفاً فَقَالَ : إِنَّ ٱللهَ يُقْرِئُكِ ٱلسَّلاَمَ ، وَيُقُولُ لَكَ : رَاجِعْ حَفْصَةً ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ ، قَوَّامَةٌ ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ / فِي ٱلْجَنَّةِ » .

<sup>7 2 3 7</sup> 

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٧/ ٢٩١ برقم ( ٨٠٤ ) ، وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ٧٨٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في «البحر الزخار» برقم (١٤٠١) \_ وهو في «كشف الأستار» ٣٤٤/٣ برقم (٢٦٦٨) والطبراني في الكبير ١٨٨/٢٣ برقم (٣٠٦) \_ من طريق الحسن \_ تحرفت في «كشف الأستار» إلى : الحسين \_ بن أبي جعفر، عن عاصم، عن زرّ بن حبيش، عن عمار بن ياسر... وهاذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر.

وقال البزار : « لا نعلمه يروىٰ عن عمار إلا بهاذا الإسناد » .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « يقولون » وهو خطأ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

١٥٣٢٤ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ تَطْلِيقَةً ، فَأَتَاهَا خَالاَهَا : عُثْمَانُ ، وَقُدَامَةُ ٱبْنَا مَظْعُونٍ ، فَقَالَتْ : وَٱللهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شَبَعِ .

فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فَتَجَلْبَبَتْ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ، ( مص : ٤٢٧ ) فَقَالَ : رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني (٢) ورجاله رجال الصحيح.

١٥٣٢٥ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : تُوفِّقِيَتْ حَفْصَةُ عَامَ فُتِحَتْ (٣) إِفْرِيقِيَّةُ ،
 وَمَاتَتْ وَمَرْوَانُ عَلَى ٱلْمَدِينَةِ .

رواه الطبراني(٤) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ١٥١) من طريق أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان ، حدثنا موسى بن أبي سهل المصري ، حدثنا ابن أبي بكير : يحيى الكرماني ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس.... وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني: « لم يروه عن شعبة إلا يحيى بن أبي بكير ، تفرد به موسى بن أبي سهل المصرى » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٨/٣٦٥ برقم ( ٩٣٤)، والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦٧٥٣) من طريق حماد بن سلمة ، حدثنا أبو عمران الجوني ، عن قيس بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة. . . . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ، وقيس بن زيد لا تصح له صحبة ولا رؤية ، وضعفه الأزدي وجهّله أبو حاتم .

وأما عثمان فقد توفي قبل أن يتزوج النبي حفصة .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): « فتح » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٣/ ١٨٨ برقم (٣٠٨) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (٣٠٤)، وابن عساكر في تاريخه ٣/ ٢٠٥، من طريق ابن وهب، عن مالك بن أنس قال : . . . . وهـنذا خبر إسناده صحيح إلى مالك .

١٥٣٢٦ ـ وَعَنْ يَزِيدَ<sup>(١)</sup> بْنِ أَبِي حَبيبٍ ، قَالَ : غَزَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيجِ إِفْرِيقِيَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَٱلأُولَىٰ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلاَثِينَ ، وَٱلثَّالِيَّةُ سَنَةَ أَرْبَعِينَ ، وَٱلثَّالِثَةُ سَنَةَ خَمْسينَ .

رواه الطبراني (٢) ، وإسناده حسن .

## ٣٢ ـ بَابُ فَضْلِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٣٢٧ ـ قَالَ ٱلطَّبَرَانِيُّ (٣) : أُمُّ سَلَمَةَ وَٱسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَلْدِ اللهِ عَلْدِ الْعَزِيزِ (١٤) ، حدثنا ٱلزُّبَيْرُ بْنُ بَكَارٍ قَالَ : وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَبْلَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَلْمَةَ وَلَدَتْ لَهُ سَلَمَةً ، وَعُمَرَ ، وَزَيْنَبَ ، ثُمَّ تُوفِقِي عَنْهَا ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّامَ وَسَلَّمَ وَسُلَّهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلُمَ وَسُلَمَ وَسُلُمَ وَسُلَمَ وَالْمُ وَسُلَمَ وَالْمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللّمَ وَسُلَمً وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمَ وَالمُولِعُ وَالمُولِمُ وَالمُولُولُ وَالمُولُولُولُولُولَا وَالْمُ وَالْر

١٥٣٢٨ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهَا ، فَلَفَّ رِدَاءَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ أُلْسُكُفَّةِ ٱلْبَابِ وَٱتَّكَأَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « هَلْ لَكِ يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟ » .

قَالَتْ : إِنِّي ٱمْرَأَةٌ شَدِيدَةُ ٱلْغَيْرَةِ ، وَأَخَافُ أَنْ يَبْدُوَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٤٢٨ ) مِنِّي مَا يَكْرَهُ .

فَٱنْصَرَفَ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ : « هَلْ لَكِ يَا أُمَّ سَلَمَةً ؟ إِنْ كَانَ بِكِ ٱلزِّيَادَةُ فِي

<sup>(</sup>١) في ( مص ) : « زيد » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۳/ ۱۸۸ برقم ( ۳۰۹ ) من طريق ابن وهب ، عن ابن لهيعة قال : قال يزيد بن أبي حبيب ، غزا معاوية بن حُدَيْج . . . . وهـٰـذا خبر إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٣/ ٢٤٦ قبل الخبّر ذي الرقم ( ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٤٦/٢٣ برقم (٤٩٦) من طريق علي بن عبد العزيز قال : حدثنا الزبير بن بكار . . . . وهاذا خبر إسناده صحيح إلى الزبير بن بكار .

صَدَاقِكِ<sup>(١)</sup> ، زِدْنَا » . فَعَادَتْ لِقَوْلِهَا .

فَقَالَتْ أُمُّ عَبْدٍ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، تَدْرِينَ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ؟ يَقُلْنَ (٢) : إِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّمَا رَدَّتْ مُحَمَّداً لأَنَّها شَابَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحْدَثُ مِنْهُ سِنَّا ، وَأَكْثَرُ مِنْهُ مَالاً .

قَالَ : فَأَتَتْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَهَا .

رواه الطبراني (٣) ، ورجاله رجال الصحيح .

قُلْتُ : وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَضْلِ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : « إِنَّكِ عَلَىٰ خَيْرٍ » .

١٥٣٢٩ ـ وَعَنِ ٱلْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ هَلَكَ مِنْ أَزْوَاجِ ٱلنَّبِيِّ ، النَّبِيِّ مَلَكَتْ / فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ . ٢٤٥/٩ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، هَلَكَتْ / فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ .

وَآخِرُ مَنْ هَلَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَسِتِّينَ .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> ، ورجاله ثقات .

٣٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ بِنْتَ ١٥٣٣٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، فَجَاءَ أَخُوهَا مِنَ ٱلْحَجِّ : عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَجَعَلَ يَحْثُو عَلَىٰ رَأْسِهِ ٱلتُّرَابَ ،

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): « زيادة صداق ».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «يقولون» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٥٣/٢٣ برقم ( ٥١٨ ) من طريق محمد بن بكار العيشي ، حدثنا أبو قتيبة ، عن أم عن أسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد صحيح على شرط البخاري . والأُسْكُفَّةُ : عتبة الباب .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٨/٢٣ برقم (٥٠٠) من طريق داود بن رُشَيْد ، عن الهيثم بن عدي قال :.... والهيثم بن عدي قال البخاري : « ليس بثقة ، كان يكذب » . وقالت جارية له : « كان مولاي يقوم عامة الليل ، فإذا أصبح جلس يكذب » .

وقال ابن حبان : « ماتت في آخر سنة إحدىٰ وستين » . وهلك : مات .

فَلَمَّا أَسْلَمَ ، قَالَ : إِنِّي لَسَفِيهٌ يَوْمَ أَحْثُو<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ رَأْسِيَ ٱلتُّرَابَ أَنْ تَزَوَّجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ .

رواه الطبراني (۲) ، ورجاله ثقات .

وقد تقدمت رواية أحمد له في مناقب عائشة : رضي الله عنها .

١٥٣٣١ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ( مص : ٤٢٩ ) قَالَ : ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ ٱلسَّكْرَانِ بْنِ عَمْرٍ و أَخِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه القاسم بن عبد الله بن مهدي ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات .

١٥٣٣٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاقَ سَوْدَةَ ، فَدَعَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَىٰ طَلاَقِهَا .

فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا لِي رَغْبَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا إِلاَّ لأُحْشَرَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِي أَلدُّنْيَا إِلاَّ لأُحْشَرَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِي أَزْوَاجِكَ فَيَكُونَ لِي مِنَ ٱلثَّوَابِ مَا لَهُنَّ .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «أحث».

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲٤/  $^{8}$  برقم ( ۸۰ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم (  $^{8}$  ) من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، حدثنا أبي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب ، عن عائشة ، مطولاً ، وفيه قصة زواج عائشة وسودة ، وإسناده صحيح . وانظر ما تقدم برقم (  $^{8}$  10770 ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤/ ٣٠ برقم (٧٩) من طريق القاسم بن عبد الله بن مهدي الأخميمي المصري ، حدثنا عمي : محمد بن مهدي ، حدثنا عنبسة بن خالد \_ تحرفت فيه إلى : صدقة بن خالد \_ حدثنا يونس بن يزيد ابن أبي النجاد عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنينف ، عن أبيه : سهل بن حنيف . . . . وشيخ الطبراني ضعيف ، وكذلك محمد بن مهدي الأخميمي فإنه ضعيف أيضاً .

وأخرجه أيضاً في الكبير ٦/ ٨٥ برقم ( ٥٥٨٨ ) بالإسناد السابق .

رواه الطبراني(١) مرسلاً ، وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

١٥٣٣٣ - وَعَنِ ٱلْهَيْثَمِ أَوْ أَبِي ٱلْهَيْثَمِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً ، فَجَلَسَتْ فِي طَرِيقِهِ ، فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ ٱلرَّجْعَةَ وَأَنْ تَهَبَ قَسْمَهَا مِنْهُ لَأَيِّ أَنْوَاجِهِ شَاءَ ، رَجَاءَ أَنْ تُبْعَثَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ زَوْجَتَهُ . فَرَاجَعَهَا ، وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وفي إسناده ضعف .

#### ٣٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٣٣٤ ـ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، قَالَتْ : خَطَبَنِي عِدَّةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَأَرْسَلْتُ أُخْتِي حَمْنَةَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَشِيرُهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَشِيرُهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيْنَ هِيَ مِمَّنْ يُعَلِّمُهَا كِتَابَ رَبِّهَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهَا ؟ » .

قَالَتْ : وَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

قَالَ : « زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ » .

قَالَ : فَغَضِبَتْ حَمْنَةُ غَضَباً شَدِيداً ( مص : ٤٣٠ ) وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ تُزَوِّجُ بِنْتَ عَمِّكَ مَوْلاَكَ ؟

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٤/ ٣٣ برقم ( ٨٦ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن الثرزاق ، عن عبد الرحمان بن سابط . . . .

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ( ١٠٦٥٦ ) وإسناده ضعيف لإرساله ، ولضعف جابر الجعفي .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۳/۲٤ برقم ( ۸۷ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ـ أو أبي الهيثم ـ شك أبو بكر ـ . . . . وهاذا أثر موقوف ورجاله ثقات .

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ( ١٠٦٥٧ ) .

قَالَتْ : وَجَاءَتْنِي فَأَعْلَمَتْنِي ، فَغَضِبْتُ أَشَدَّ مِنْ غَضَبِهَا ، وَقُلْتُ أَشَدَّ مِنْ قَوْلِهَا .

فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] .

قَالَتْ : فَأَرْسَلْتُ / إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنِّي ٢٤٦/٩ أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ وَأُطِيعُ ٱللهَ وَرَسُولَهُ .

ٱفْعَلْ مَا رَأَيْتَ فَزَوِّجْنِي زَيْداً ، وَكُنْتُ أَزْبِي عَلَيْهِ (١) ، فَشَكَانِي إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُدْتُ فَأَخَذْتُهُ بِلِسَانِي .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللهَ » .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَنَا أُطَلِّقُهَا .

قَالَتْ : فَطَلَّقَنِي ، فَلَمَّا ٱنْقَضَتْ عِدَّتِي لَمْ أَعْلَمْ إِلاَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا مَكْشُوفَةُ ٱلشَّعْرِ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ بِلاَ خِطْبَةٍ وَلاَ شَهَادَةٍ ؟

فَقَالَ : « ٱللهُ ٱلْمُزَوِّجُ ، وَجِبْرِيلُ ٱلشَّاهِدُ » .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه حفص بن سليمان ، وهو متروك ، وفيه توثيق لين .

<sup>(</sup>۱) في أصولنا جميعها: «ارسى » بدون نقط ، وعند الدارقطني ، وابن عساكر: «فأخذته بلساني . . . . » وعند الطبراني : «أرثي » . وفي الحلية : «أزرأ عليه » وأزبي عليه : أي أتكبر عليه . وأزعجه وأعنفه .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۶/۲۶ برقم ( ۱۰۹ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء »
 ۲/ ۵۱/۲ \_ والدارقطني في سننه ۳۰۱/۳ برقم ( ۲۰۲ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق »
 ۲/ ۳۵۷ من طريق الحسين بن أبي السري .

وأخرجه أبو نُعَيْم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٩٦٤٦ ) من طريق الحسين بن أبي معشر ، 🗻

١٥٣٣٥ ــ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : ثُمَّ تَزَوَّجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

رواه الطبراني (١) عن شيخه القاسم بن عبد الله بن مهدي ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات .

١٥٣٣٦ ـ وَعَنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْ هَاشِمِ بِنْتَ جَحْشِ بْنِ رِئَابِ(٢) بْنِ خُزَيْمَةَ ، وَأُمُّهَا : أُمَيْمةُ بِنْتُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( مص : ٤٣١ ) .

قَالَ : وَهِيَ أَوَّلُ نِسَاءِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤُفِّيَتْ .

رواه الطبراني (٣) مرسلاً ، ورجاله ثقات .

حدثنا أبو الحسين الرصافى .

جميعاً: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين الحراني ، حدثنا حفص بن سليمان ، عن الكميت بن زيد الأسدي ، حدثني مذكور مولئ زينب ، عن زينب بنت جحش . . . وهذا إسناد فيه الحسين بن أبي السري وهو ضعيف ، وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك ، والكميت بن زيد الأسدي ، روئ عن مذكور مولئ زينب ، ومذكور العذري ، وهمام بن غالب الفرزدق . وروئ عنه حفص بن سليمان ، ووالية بن حيان الأسدي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومذكور مولئ زينب روئ عن زينب بنت جحش ، وروئ عنه الكميت بن زيد الأسدي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومذكور مولئ زينب روئ عن زينب بنت جحش ، وروئ عنه الكميت بن زيد الأسدي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٨/٢٤ برقم ( ١٠٣ ) من طريق القاسم بن عبد الله بن مهدي الأخميمي ، حدثنا عمي : محمد بن مهدي ، حدثنا عنبسة بن خالد ، عن يونس ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه : سهل بن حنيف . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، ومحمد بن مهدي . وانظر ما تقدم برقم ( ١٥٣٣١ ) .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : « رباب » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣٨/٢٤ برقم (١٠٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (٣٠٨٥) من طريق حجاج بن أبي منيع الرصافي، عن جده: عبيد الله \_ تحرفت عند الطبراني إلى : عبد الله \_ بن أبي زياد \_ تحرفت فيه إلى : الزناد \_ عن الزهري، قال : . . . . وهنذا إسناد ضعيف لإرساله . ولنكن رجاله ثقات إلى الزهري .

١٥٣٣٧ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : هَاجَرَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ نِسَائِهِمْ : زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَنِسْوَةٌ فَذَكَرَهُنَّ .

رواه الطبراني(١) ورجاله إلىٰ قائله ثقات .

١٥٣٣٨ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، فَٱسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَتْ لَهُ زَيْنَبُ وَلاَ خِمَارَ عَلَيْهَا ، فَأَلْقَتْ كُمَّ دِرْعِهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا فَسَأَلَهَا عَنْ زَيْدٍ ، فَقَالَتْ : ذَهَبَ قَرِيباً يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ هَمْهِمَةٌ .

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً (٢): فَٱتَّبَعْتُهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: « تَبَارَكَ مُصَرِّفُ ٱلْقُلُوبِ ».

فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّىٰ تَغَيَّبَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> مرسلاً ، وبعضه عن أم سلمة<sup>(٤)</sup> كما تراه ، ورجاله وثقوا . وفي بعضهم ضعف .

<sup>(</sup>٢) في أصولنا جميعها أن الذي اتبعه صلى الله عليه وسلم زينب ولا ذكر لأم سلمة في الحديث .

<sup>(</sup>٣) في الكبير 37/33 برقم ( 171 ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( 70.40 ) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( 70.40 ) – من طريق محمد بن خالد بن عتمة ، حدثني موسى بن يعقوب ، عن عبد الرحمان بن المنيب ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف لإرساله أولا . وعبد الرحمان بن المنيب هو : عبد الرحمان بن عبد الله بن المسيب ، ترجمه البخاري في الكبير 70.40 وذكر طرفاً من طريقه من هاذا الحديث ، وذكره ابن حبان في « الثقات » 70.40 وقال : « يروي عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، وروى عنه موسى بن يعقوب الزمعي » . وقد سبقه البخاري إلى هاذا . فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) ليس في أصولنا ذكر لأم سلمة .

١٥٣٣٩ ـ وَعَنْ أَنسِ ، قَالَ : بَنَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ . . . . فَذَكَرَ حَدِيثَ ٱلْوَلِيمَةِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : وَإِنَّ زَيْنَبَ لَجَالِسَةٌ فِي جَنْبِ (١) ٱلْبَيْتِ .

قَالَ : وَكَانَتِ ٱلْمَرأَةُ قَدْ أُعْطِيَتْ جَمَالاً .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ ٱلْحَيَاءِ... فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

• ١٥٣٤ - وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : دَخَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَهُ وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، فَإِذَا هُوَ<sup>(٣)</sup> بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش تُصَلِّي ، وَهِيَ فِي صَلاَتِهَا وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، فَإِذَا هُوَ<sup>(٣)</sup> بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش تُصلِّي ، وَهِيَ فِي صَلاَتِهَا وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ ٱلْخُطَّابِ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى / ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهَا لأَوَّاهَةٌ » .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> ، وإسناده منقطع ، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي ، وهو ضعيف .

١٥٣٤١ ــ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ يَوْماً : « خَيْرُكُنَّ أَطْوَلُكُنَّ يَداً » .

فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى ٱلْجِدَارِ ، فَقَالَ : « لَسْتُ أَعْنِي هَاذَا ، وَلَكِنْ أَصْنَعُكُنَّ يَدَيْنِ » .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): « جانب ».

<sup>(</sup>٢) في مسنده برقم (٣٩١٨) من طريق جعفر بن مهران ، حدثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز ، عن أنس. . . . وهــٰـذا إسناد حسن .

وقد استوفينا تخريجه بطرقه ورواياته المتعددة في « مسند الموصلي » برقم ( ٣٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣٩/٢٤ برقم ( ١٠٨ ) من طريق يحيى بن عبد الله الْبَابْلُتِّي ، حدثنا صفوان بن عمرو ، عن راشد بن سعد قال. . . . وهاذا إسناد فيه علتان : الإرسال ، وضعف يحيى بن عبد الله البَابْلُتِّي .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٤٣٨٨ ) إلى الطبراني في الكبير .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وإسناده حسن لأنه يعتضد بما يأتي .

١٥٣٤٢ ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ : ﴿ أَوَّلُكُنَّ يَرِدُ عَلَيٌ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ : ﴿ أَوَّلُكُنَّ يَرِدُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ : ﴿ أَوَّلُكُنَّ يَرِدُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَجَعَلْنَا نُقَدِّرُ أَذْرُعَنَا أَيَّتُنَا أَطُولُ يَداً ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَسْتُ ذَاكَ أَعْنِي ، إِنَّمَا أَعْنِي أَصْنَعَكُنَّ يَداً » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه مسلمة بن علي ، وهو ضعيف .

١٥٣٤٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَىٰ : أَنَّ عُمَرَ كَبَّرَ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعاً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَزْوَاجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُدْخِلُ هَاذِهِ قَبْرَهَا ؟

(۱) في مسنده برقم (٧٤٣٠) \_ ومن طريق أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم (١٣٨١)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» برقم (٢٨٧٤، ٢٨٧٥، ٩٠٩٥)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» والروياني في «مسنده» ٢/ ٣٣٩ برقم (١٣١٧) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثتني أم الأسود، عن منية بنت عُبيّد الله بن أبي برزة ، عن جدها أبي برزة الأسلمي.... وهاذا إسناد قابل للتحسين، منية ما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً، وقد حسن إسنادها الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية».

وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٦/٥ من طريق يونس بن محمد ، حدثتنا أم الأسود ، به .

تقول : يشهد له حديث عائشة عند البخاري في الزكاة ( ١٤٢٠ ) ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٥٢ ) باب : من فضائل زينب .

(٢) في الأوسط برقم ( ٢٣١٨ ) من طريق إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني ، حدثنا فديك بن سليمان ، حدثنا مسلمة بن علي ، عن الأوزاعي ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة . . . . وهذا إسناد فيه مسلمة بن على الخشني ، وهو متروك .

وإبراهيم بن أبي سفيان ترجمه السمعاني في الأنساب ٢٩٠/١٠ وقال: « من مشاهير المحدثين » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الأوزاعي إلا مسلمة ، تفرد به فديك بن سليمان » .

فَقُلْنَ : مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا .

ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَسْرَعُكُنَّ بِي لَحُوقاً ، أَطْوَلُكُنَّ يَداً » .

فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ بِأَيْدِيهِنَّ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لأَنَّهَا كَانَتْ صَنَاعاً (١) تُعِينُ بِمَا تَصْنَعُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ( مص : ٤٣٣ ) .

١٥٣٤٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ ٱلْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ زَوْجُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا .

رَوَاهُ الطُّبَرَانِي (٣) ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) يقال : امرأة صناع ، إذا كان لها صنعة تعملها بيديها وتكسب بها .

<sup>(</sup>۲) في « البحر الزخار » برقم ( ۲٤١) \_ وهو في « كشف الأستار » 787 برقم ( ۲٦٦٧) من طريق علي بن نصر ، ومحمد بن معمر قالا : حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبد الرحمان بن أبزى : أن عمر . . . . مرفوعا . وقال البزار : « قد روي مرفوعا من وجوه ، وأجل من رفعه عمر بن الخطاب . وقد رواه غير واحد عن إسماعيل ، عن الشعبي مرسلا ، وأسنده شعبة فقال : عن ابن أبي أبزى ، ولا نعلم حدث به عن شعبة إلا وهب » .

وخالفها إبراهيم بن مرزوق ، فقد أخرجه البيهقي في الجنائز ٥٣/٤ باب : الميت يدخله قبره الرجال ، من طريق محمد بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير ، به موقوفاً .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٥٠ برقم ( ١٣٤ ) من طريق وكيع ، وعبد الله بن نمير ، وأخرجه البيهقي أيضاً ٤/ ٥٣ من طريق يعلى بن عبيد ،

جميعاً : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، به . موقوفاً . وهو الأشبه .

وقد زاد يعلىٰ : «كان عمر يعجبه أن يدخلها في قبرها » . وقد سقط «عبد الرحمان بن أبْزىٰ » من إسناد الطبراني ، وسيأتي حديثه أيضاً برقم ( ١٥٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣٨/٢٤ برقم ( ١٠٥ ) من طريق عبد الملك بن هشام ، حدثنا زياد البكائي ، عن محمد بن إسحاق. . . . وهاذا خبر إسناده ضعيف لضعف زياد بن عبد الله البكائي . وهاذا الحديث ساقط من ( مص ) .

١٥٣٤٥ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ زَوْجُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ عِشْرِينَ .

رواه الطبراني (١) وَرِجَاله ثقات .

١٥٣٤٦ ـ وَعَنِ ٱلشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ عُمَرَ عَلَىٰ زَيْنَبَ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ نِسَاءِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتاً ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا ؟ أَزْوَاجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا ؟

فَقُلْنَ : مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا ، فَلْيُدْخِلْهَا قَبْرَهَا .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

#### ٣٥ ـ بَابُ مَنَاقِبِ زَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ ٱلْهِلاَلِيَّةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٣٤٧ ـ عَنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَزَوَّجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ ، وَهِيَ أُمُّ ٱلْمُسَاكِينَ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ إِطْعَامِهَا ٱلْمَسَاكِينَ ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، وَتُوفِيِّتْ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٤/٣٨ برقم (١٠٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (١٠٩) من طريق أبي زرعة : عبد الرحمان بن عمرو ، حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر \_ تحرف عند الطبراني إلى : «المنذر» \_ قال : . . . . وهاذا خبر إسناده إلى محمد بن المنكدر صحيح .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤/ ٥٠ برقم ( ١٣٤ ) من طريق عبد الله بن نمير ووكيع ،

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ٦٣٩٧ ) من طريق سفيان الثوري ،

وأخرجه البيهقي ٤/ ٣٧ من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي ،

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٨/ ٢١١ من طريق محمد بن السماك ،

جميعاً: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر الشعبي ، عن عبد الرحمان بن أبزى - سقط هاذا الراوي من إسناد الطبراني - قال: صليت مع عمر . . . . وانظر ما تقدم برقم (١٥٣٤٢) .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٥٣٤٨ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ ٱلْهِلاَلِيَّةَ أُمَّ ٱلْمَسَاكِينِ كَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ ٱلْحُصَيْنِ ، أَوْ عِنْدَ ٱلطُّفَيْلِ بْنِ ٱلْحَارِثِ ، مَاتَتْ بِٱلْمَدِينَةِ أَوَّلَ نِسَائِهِ مَوْتاً .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقات / ( مص : ٤٣٥ ) .

#### ٣٦ ـ بَابُ مَنَاقبِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ ٱلْحَارِثِ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٣٤٩ ـ عَنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَيْمُونَةُ بِنْتُ ٱلْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ بْنِ بُجَيْرِ بْنِ ٱلْهَرِمِ بْنِ رُوَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ هِلاَلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، وَهِيَ ٱلَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله ثقات .

١٥٣٥٠ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي بَعْثٍ مَرَّةً ، فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱذْهَبْ فَٱلْتِنِي بِمَيْمُونَةً » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ [إِنِّي فِي ٱلْبَعْثِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَيْسَ تُحِبُّ مَا أُحِبُّ ؟ » . فَقُلْتُ :

بَلَیٰ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۶/ ٥٧ برقم ( ۱٤٨ ) وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٠٩٦ ) من طريق حجاج بن أبي منيع الرصافي ، حدثني جدي عبيد الله بن زياد ، عن الزهري قال : تزوج . . . . وهاذا إسناد ضعيف لإرساله .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٣/ ٤٢١ برقم ( ١٠١٩ ) من طريق حجاج بن أبي منيع الرصافي ، حدثني جدي : عبيد الله بن زياد ، عن الزهري قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لإرساله .

قَالَ : « فَٱذْهَبْ فَٱتْنِي بِهَا »](١) . فَذَهَبْتُ فَجِئْتُهُ بِهَا .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، غير الحسن بن علي بن أبي رافع ، وهو ثقة .

١٥٣٥١ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفِ<sup>(٣)</sup> .

رواه الطبراني (٤) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥٣٥٢ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ ٱلْأَصَمِّ ، قَالَ : ثَقُلَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ عِنْدَهَا أَحَدٌ مَنْ بَنِي أَخِيهَا ، فَقَالَتْ : أَخْرِجُونِي مِنْ مَكَّةَ ، فَإِنِّي لاَ أَمُوتُ فَإِنِّي لاَ أَمُوتُ لاَ أَمُوتُ بِهَا ، إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي أَنِّي لاَ أَمُوتُ بِمَكَّةً .

قَالَ : فَحَمَلُوهَا حَتَّىٰ أَتَوْا بِهَا سَرِفَ إِلَى ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِي بَنَىٰ بِهَا رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>۲) في المسند ۲/ ۳۹۱، وسعيد بن منصور برقم (۲٤٩٠)، والبخاري في الكبير ۲۸۷۷، وابن خزيمة في صحيحه برقم (۲۵۲۸) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو أن بكيراً حدثه أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع.... وهاذا إسناد صحيح إذا صحيح إذا الحسن من جده أبي رافع.

وأخرجه الروياني في مسنده برقم ( ٧٠٧ ) من طريق عمرو بن الحارث ، به .

<sup>(</sup>٣) سَرِف : واد متوسط الطول من أودية مكة ، يمر من شمالها علىٰ بعد اثني عشر كيلاً ، وهناك أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة أم المؤمنين مرجعه من مكة . وهناك ماتت ودفنت عام ( ٥١هـ ) . انظر « المعالم الأثيرة » للفاضل : محمد شراب .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٤٢٣٧ ) من طريق عياش بن الوليد الرَّقّام ، حدثنا عبد الأعلىٰ ، حدثنا و عدثنا عبد الأعلىٰ ، حدثنا قرة بن خالد ، عن أبي يزيد المدني ، عن أنس بن مالك. . . . وهــنذا إسناد صحيح .

وقال الطبراني: «لم يروه عن أبي يزيد المدني إلا قرة ، ولا عن قرة إلا عبد الأعلىٰ تفرد به عياش الرقام ». وهـٰذا التفرد غير ضار بالحديث لأنه لم يخالف ، وله شاهد أيضاً من حديث عائشة رضى الله عنها .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٣٦٦ ) تَحْتَهَا فِي مَوْضِع ٱلْقُبَّةِ .

قَالَ : فَمَاتَتْ ، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي لَحْدِهَا أَخَذْتُ رِدَائِي فَوَضَعْتُهُ تَحْتَ خَدِّهَا فِي ٱللَّحْدِ ، فَأَخَذَهُ ٱبْنُ عَبَّاسٍ ، فَرَمَىٰ بِهَا .

رواه أبو يعلىٰ(١) ورجاله رجال الصحيح .

۱۰۳۰۳ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ ٱلْأَصَمِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ (٢) مَيْمُونَةَ تَحْلِقُ رَأْسَهَا بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ ٱلْأَصَمِّ ؟ . فَقَالَ : أَرَاهَا تَتَبَذَّلُ .

رواه الطبراني (٣) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير عقبة بن وهب ، وهو ثقة .

١٥٣٥٤ ـ وَعَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( َ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلأَخَوَاتُ مُوْمِنَاتُ » يَعْنِي : مَيْمُونَةَ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ ، وَأَمَّ ٱلْفَضْلِ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ ، وَسَلْمَى ٱمْرَأَةَ ( ) حَمْزَةَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم (۷۱۱۰) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم (۱۳۸۳)، والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» برقم (۹۰۹۷)، وابن حجر في «المطالب العالية» برقم (٤٥٥٢) \_ والبخاري في الكبير ١٢٧/٥ من طريق عفان، وموسى بن إسماعيل.

جميعاً : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم ، عن يزيد بن الأصم . . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر الحديث ( ٧١٠٥ ) في « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د) زيادة «أم المؤمنين».

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٣/ ٤٢٢ برقم (١٠٢٢)، وابن سعد في الطبقات ٩٩/٨ من طريق أبي نعيم: الفضل بن دكين، حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة البكائي قال: أخبرني يزيد بن الأصم... وهاذا إسناد جيد، عقبة فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (٣٩٣). وقوله: تتبذل أي: تدع التزين وتهجر التجمل. وعند ابن سعد: تبتسل. يقال: ابتسل للموت إذا استسلم له.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ، د) قوله: « زوج النبي صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «بنت ».

رواه الطبراني (١) ، وفيه يعقوب بن محمد الزهري (٢) ، وقد وثقه جماعة ، وضعفه آخرون ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٥٣٥٥ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : مَاتَتْ مَيْمُونَةُ بِنْتُ ٱلْحَارِثِ : زَوْجُ
 ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ٱلْحَرَّةِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ .

رواه الطبراني (٣) ورجاله ثقات .

## ٣٧ ـ بَابُ مَنَاقِبِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٣٥٦ عَنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْ عَبْدِ شَمْسِ (مص: ١٣٧٧) بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ الْمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ (مص: ٤٣٧) بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ (مص: ٤٣٧) بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ أُمِّ قُصَيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهْرِ بْنِ مَالِكٍ ، وَٱسْمُ أُمِّ خَبِيبَةَ : رَمْلَةُ ، وَأَنْكَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقَيَّةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ (٤) أُمَّ حَبِيبَةَ أُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عُنْمَانَ أُخْتُ عَفَّانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَقَدِمَ بِأُمِّ حَبِيبَةَ عَلَىٰ أَبِي ٱللهُ عَنْهُا ، وَصَفِيَّةُ عَمَّةُ عُنْمَانَ أُخْتُ عَفَّانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَقَدِمَ بِأُمِّ حَبِيبَةَ عَلَىٰ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٤/ ١٩ برقم (٤٠) من طريق يعقوب بن محمد الزهري ،

وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير ٢٤/ ١٣١ برقم (٣٦٠) ، والحاكم في المستدرك برقم ( ٦٨٠١ ) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ،

وأخرجه أيضاً فيه برقم ( ٧٦٧ ) من طريق إبراهيم بنُّ حمزة الزبيري ،

جميعاً: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس عن ميمونة. . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، يعقوب بن محمد الزهري ضعيف وللكن تابعه على هاذا الحديث ثقتان .

وأما الحديث فمنكر ، والمحفوظ حديث ابن عباس الذي سيأتي برقم ( ١٥٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان حاله برقم ( ٦٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٣/ ٢٣ برقم ( ١٠٢١ ) من طريق عبد الملك بن هشام ، حدثنا زياد بن عبد الله ، عن محمد بن إسحاق . . . . وهاذا خبر إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ، لضعف زياد بن عبد الله البكائي .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ظ).

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ . رواه الطبراني (١) وإسناده حسن .

## ٣٨ ـ بَابُ مَنَاقِبِ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ ٱلْحَارِثِ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهَا صَلَّى ٱللهُ عَنْهَا

١٥٣٥٧ - عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ سَبَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ مِنْ بَنِي ٱلْمُصْطَلِقِ ، مِنْ خُزَاعَةَ فِي غَزْوَتِهِ ٱلَّتِي هَدَمَ فِيهَا مَنَاةَ ، غَزْوَةِ ٱلْمُرَيْسِيع .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> عن شيخه القاسم بن عبد الله بن مهدي ، وهو ضعيف وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات .

١٥٣٥٨ - وَعَنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَبَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارِ بْنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ عَايِدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ٱلْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ - وَٱسْمُ ٱلْمُصْطَلِقِ : خُزَيْمَةُ - يَوْمَ وَاقَعَ بَنِي ٱلْمُصْطَلِقِ .

رواه الطبراني (٣) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٣/ ٢١٩ برقم ( ٤٠٣ ) من طريق عبد الله بن أبي سامة الحلبي ،

جميعاً : حدثنا حجاج بن أبي منيع ، عن جده عبيد الله بن أبي زياد ، عن الزهري قال : . . . . وهـٰذا إسناد ضعيف لإرساله .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤/٥٥ برقم (١٥١) من طريق القاسم بن عبد الله بن مهدي ، حدثنا عمي : محمد بن مهدي ، حدثنا عنبسة بن خالد ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه سهل بن حنيف . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، وعمه محمد بن مهدي . وقد تقدما برقم (١٥٣٣١) .

١٥٣٥٩ ـ وَعَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مُلْكَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٤٣٨ ) فَأَعْتَقَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَأَعْتَقَ كُلَّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي ٱللهُ عَلَيْهِ أَلْمُصْطَلِق .

رواه الطبراني(١) مرسلاً ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥٣٦٠ ـ وَعنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ وَيَقُلْنَ : لَمْ يَتَزَوَّجْكِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : « أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ ؟ أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ ؟ » .

رواه الطبراني (٢) مرسلاً ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥٣٦١ ـ وَعَنْ شَبَّابِ ٱلْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ : مَاتَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ ٱلْحَارِثِ زَوْجُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ سِتِّ وَخَمْسِينَ (٣) .

#### ٣٩ ـ بَابُ مَنَاقِبِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٣٦٢ ـ عَنْ أَبِي (٤) بَرْزَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١) في الكبير ٢٤/ ٥٩ برقم ( ١٥٤ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن زكريا ، عن الشعبي قال : . . . .

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ١٣١١٨ ) وإسناده ضعيف لإرساله .

والحديث في « مصنف عبد الرزاق » برقم ( ١٣١١٩ ) .

وأخرجه ابن راهويه في مسنده برقم ( ۲۰۷۸ ) .

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦٧٧٨ ) من طريق علي بن حرب الموصلي

جميعاً : حدثنا سفيان بن عيينة ، به .

(٣) في الكبير ٤/ ٥٩ برقم ( ١٥٣ ) موسى بن زكريا التستري ، حدثنا شباب العصفري . . . .وهاذا إسناد معضل .

(٤) ساقطة من (ظ).

خَيْبَرَ ، وَصَفِيَّةُ عَرُوسٌ فِي مَجَاسِدِهَا(١) ، فَرَأَتْ فِي ٱلْمَنَامِ أَنَّ ٱلشَّمْسَ وَقَعَتْ عَلَىٰ صَدْرِهَا ، فَقَصَّتْهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : وَٱللهِ مَا تَمَنَّيْنَ إِلاَّ هَلْذَا ٱلْمَلِكَ ٱلَّذِي نَزَلَ صَدْرِهَا ، فَافْتَتَحَها رَسُولُ ٱللهِ صَلِّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / فَضَرَبَ عُنُقَ زَوْجِهَا صَبْراً(٢) ، وَتَعَرَّضَ لَهَا مَنْ هُنَالِكَ مِنْ فِتْيَانِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْقَىٰ لَهُمْ تَمْراً عَلَىٰ سَفِيفٍ ، وَقَالَ : « كُلُوا وَلِيمَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْقَىٰ لَهُمْ تَمْراً عَلَىٰ سَفِيفٍ ، وَقَالَ : « كُلُوا وَلِيمَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْقَىٰ لَهُمْ تَمْراً عَلَىٰ صَفِيقٍ » .

رواه الطبراني(٣) وفيه النهاس بن قَهْمٍ ، وهو ضعيف مجمع عليه .

النَّبِيُّ عَمْرَ ، قَالَ : كَانَ بِعَيْنَيْ صَفِيَّةَ خُضْرَةٌ ، فَقَالَ لَهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا هَلذِهِ ٱلْخُضْرَةُ بِعَيْنَيْكِ ؟ » .

قَالَتْ : قُلْتُ لِزَوْجِي : إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى ٱلنَّائِمُ كَأَنَّ قَمَراً وَقَعَ فِي حِجْرِي فَلَطَمَنِي ، وَقَالَ : أَتُرِيدِينَ مَلِكَ يَثْرِبَ ؟

قَالَتْ : وَمَا كَانَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ أَبِي وَزَوْجِي ، فَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ ، وَقَالَ : « يَا صَفِيَّةُ ، إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ عَلَيَّ ٱلْعَرَبَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ » ، حَتَّىٰ ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي .

رواه الطبراني (٤) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) المجاسد جمع مُجْسَد ، وهو الثوب المصبوغ المشبع بالجَسَد . والجَسَدُ : الزعفران أو العصفر . وقد تحرفت في ( ظ ) إلىٰ : « محاسنها » .

<sup>(</sup>٢) القتل صبراً : هو أن يوثق ، ويرمىٰ حتىٰ يقتل .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤/٢٤ برقم (١٧٦) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم (٣) في الكبير إلى : الشامي ـ حدثنا (٣١١٢) من طريق عبد الملك بن بشير السامي ـ تصحفت في الكبير إلى : الشامي ـ حدثنا عثمان بن واقد ، حدثنا النهاس بن قَهْمٍ ، عن القاسم بن عوف الشيباني . عن أبي برزة . . . وهلذا إسناد ضعيف : شيخ الطبراني ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٤٣/٥ وأفاد أنه روئ عنه أبو زرعة . وما رأيت فيه جرحاً . وللكن أبا زرعة لا يروي إلا عن ثقة ، وقد تقدم برقم ( ٩٦١) والنهاس بن قهم ضعيف .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٤/ ٦٧ برقم ( ١٧٧ ) وأبن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣١١٣ ) -

10٣٦٤ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسْطَاطَهُ ، حَضَرَ نَاسٌ وَحَضَرْتُ مَعَهُمْ لِيَكُونَ لِي فِيهَا قَسْمٌ ، فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « قُومُوا عَنْ أُمِّكُمْ ؟ » .

فَلَمَّا كَانَ مِنَ ٱلْعِشَاءِ حَضَرْنَا ، فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا في طَرَفِ رِدَائِهِ نَحْوٌ مِنْ مُدٍّ وَنِصْفٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ ، فَقَالَ : « كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ » . رواه أحمد (۱) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥٣٦٥ ـ وَعَنْ رُزَيْنَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ قُرَيْظَةَ وَٱلنَّضِيرِ ، جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ

 <sup>◄</sup> من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن
 عمر . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وانظر طبقات ابن سعد ٨/ ٨٦ ، وسيرة ابن هشام ٢/ ٣٣٩ ، ٦٤٦ .

وقال الذهبي في « المغني في الضعفاء » ٢/ ٨٧ : « ضعفه ابن معين ، وقواه النسائي ، وأبو حاتم » .

وقال الذهبي في الكاشف : « لين ، وقال النسائي : ليس به بأس » .

وقال ابن معين : « رجل من أهل مكة معروف » . وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » « ٥٢٥ : « يكتب حديثه » . وقال النسائي : « مكي ثقة » . وذكره ابن حبان في « الثقات » ٦٠٠٣ وهاذا ما يحملنا على القول : إنه حسن الحديث . وهو من رجال مسلم . وانظر « المتفق والمفترق » ٢٠٤/ ٩٨٥ ، ٩٨٥ للخطيب البغدادي .

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هـٰذا الحديث ثم قال لأبيه : « من زياد هـٰذا ؟ » فقال أبوه : « هو زياد بن إسماعيل » . انظر « علل الحديث » ١/ ٤١٩ برقم ( ١٢٦٠ ) .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، وَذِرَاعُهَا فِي يَدِهِ (١) ، فَلمَّا رَأَتْ ٱلسَّبْيَ قَالَتْ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ ، فَأَرْسَلَ ذِرَاعَهَا مِنْ يَدِهِ ( مص : ٤٤٠ ) وَأَعْتَقَهَا ، وَخَطَبَهَا ، وَتَزَوَّجَهَا ، وَأَمْهَرَهَا رُزَيْنَةَ .

رواه الطبراني (٢) ، وأبو يعلىٰ بنحوه ، من طريق عُلَيْلَةَ بِنْتِ الْكُمَيْتِ ، عن أمها أمينة ، عن أمة الله بنت رزينة ، وهاؤلاء الثلاث لم أعرفهن ، وبقية إسناده ثقات ، وهو مخالف لما في الصحيح والله أعلم .

١٥٣٦٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : سَبَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي ٱلنَّضِيرِ ، وَكَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَيْهِ (ظ: ٥٣١).

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> عن شيخه القاسم بن عبد الله بن مهدي ، وهو ضعيف ، وقال ابن عدي : لا بأس به ، وبقية رجاله ثقات .

١٥٣٦٧ ـ وَعَنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَبَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ

<sup>(</sup>١) في (ظ): «يدها» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤ / ٢٧٧ برقم (٧٠٥)، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ٧١٦١) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم (١٣٨٧) ، والبوصيري في إتحافه برقم ( ٤٤٣٧) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٥٦٢) ـ والبيهقي في النكاح ٧/ ١٢٨ ـ ١٢٩ باب : الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها من طريق عبيد الله بن عمر : أبي سعيد الجشمي ، حدثتنا عليلة بنت الكميت قالت : سمعت أمي أمينة ، حدثتني أمة الله بنت رزينة ، عن أمها رزينة . . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً ، وقال الحافظ ابن حجر : «حديث منكر عن نسوة مجهولات » .

وهو منكر لمخالفة ما في الصحيح من حديث أنس . أخرَّجه البخاري في المغازي ( ٢٦٠ ) باب غزوة خيبر ، ومسلم في النكاح ( ١٣٦٥ ) ( ٨٥ ) باب : فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٣٠٥٠ ) . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٧١١٨ ) أيضاً . وانظر مسند الموصلي من أجل معرفة هاؤلاء النسوة المجهولات .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤/٢٤ برقم (١٧٤) من طريق القاسم بن عبد الله بن مهدي الأحميمي ، حدثنا عمي : محمد بن مهدي ، حدثنا عنبسة بن خالد ، حدثنا يونس ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه سهل بن حنيف قال : . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، وعمه : محمد بن مهدي . وانظر الحديث المتقدم برقم (١٥٣٣١) .

بِنْتَ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي ٱلنَّضِيرِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَهِيَ عَرُوسٌ بِكِنَانِ بْنِ أَبِي ٱلْحُقَيْقِ. رواه الطبراني (١) مرسلاً ، ورجاله ثقات .

١٥٣٦٨ ـ وَعَنْ وَحْشِيٍّ بْنِ حَرْبِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَيْهِ صَفِيَّةَ ، قَالَ لأَصْحَابِهِ : « مَا تَقُولُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْجَارِيَةِ ؟ » .

401/9

قَالُوا : نَقُولُ : إِنَّكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِهَا وَأَحَقُّهُمْ .

قَالَ : « فَإِنِّي أَعْتَقْتُهَا ، وَٱسْتَنْكَحْتُهَا ، وَجَعَلْتُ عِنْقَهَا مَهْرَهَا » .

فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ / ٱللهِ ٱلْوَلِيمَةَ .

عَنَانَ : « ٱلْوَلِيمَةُ حَقٌّ ، وَٱلثَّانِيَةُ مَعْرُوفٌ ، وَٱلثَّالِئَةُ فَخْرٌ وَحَرَجٌ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، ورجاله وثقهم ابن حبان .

١٥٣٦٩ ـ وَعَنْ صَفِيَّةَ ، قَالَتِ : ٱنْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَا مِنَ ٱلنَّاسِ أَحَدٌ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ قَوْمَكِ صَنَعُوا كَذَا ، وَكَذَا » .

قَالَتْ : فَمَا قُمْتُ مِنْ مَقْعَدِي وَمِنَ ٱلنَّاسِ أَحَدُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ .

· ١٥٣٧ ـ وفي رِوَايَةٍ <sup>(٣)</sup> عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ قَطُّ أَحْسَنَ خُلُقاً مِنْ رَسُولِ ٱللهِ

(۱) في الكبير ٢٤/٢٦ برقم ( ١٧٣ ) من طريق حجاج بن أبي منيع ، حدثنا جدي عبيد الله بن زياد عن الزهري قال : سَبَىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية. . . . وهـٰـذا إسناد ضعيف لإرساله .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۳۲/۲۲ برقم ( ۳٦۲ ) من طريق هَوْبَر بن معاذ ، حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني ، حدثنا وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب ، عن أبيه ، عن جده وحشي بن حرب... وهاذا إسناد حسن ، وحشي الحفيد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ۱۲٤٥ ) في « موارد الظمآن » . وانظر أيضاً الحديث السابق برقم ( ٩٩٤ ) . وانظر « فتح الباري » ٩ / ٢٣٠ - ٢٣١ .

وهَوْبَر بن معاذ فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٤٢٥٥ ) .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٤٤١ ) لَقَدْ رَأَيْتُهُ رَكِبَ بِي مِنْ خَيْبَرَ عَلَىٰ عُجُزِ نَاقَتِهِ لَيْلاً ، فَجَعَلْتُ أَنْعَسُ فَيَضْرِبُ رَأْسِي مُؤَخِّرَةَ ٱلرَّحْلِ ، فَيَمَسُّ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : « يَا هَلْذِهِ مَهْلاً يَا بِنْتَ حُيَيٍّ » .

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ٱلصَّهْبَاءَ قَالَ : « أَمَا إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكِ يَا صَفِيَّةُ مِمَّا صَنَعْتُ بِقَوْمِكِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِي كَذَا ، وكَذَا » .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، بأسانيد ، ورجال الطريق الأولىٰ رجال الصحيح ، إلا أن حميد بن هلال لم يدرك صفية ، وفي رجال هاذه ربيع ابن أخي صفية ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

## ٠ ٤ - بَابٌ : في زَوْجَاتِهِ وَسَرَارِيهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٣٧١ - عَنِ ٱلزُّهْرِيِّ : أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ، وَأُمُّ صَلِيلةٍ ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ ٱلْحَارِثِ ، وَجُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، وَجُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ ٱجْتَمَعْنَ الْحَارِثِ ، وَٱلْعَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ عِلْابٍ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ ، وَٱمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هِلاَلٍ .

من طريق يونس بن بكير ، أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، حدثني ربيع ـ رجل من بني
 النضير كان في حجر صفية ـ عن صفية بنت حيي.... وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف إبراهيم بن إسماعيل ، وجهالة ربيع . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>۱) في مسنده برقم (۷۱۱۷) \_ ومن طريقه أخرجه البوصيري في «إتحافه» برقم (۷۲۰۲) ، والهيئمي في «المقصد العلي» برقم (۱۳۸٤) ، وابن حجر في «المطالب العالية» برقم (۲۰۸۵) من طريق سليمان بن العالية » برقم (۲۰۸۵) من طريق سليمان بن المغيرة ، حدثنا حميد بن هلال : أن صفية قالت : . . . . وهاذا إسناد صحيح إذا كان حميد سمع من صفية .

وقد تقدم هـلذان الحديثان برقم ( ١٤٢٠٢ ) .

قَالَ ٱلزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ قَالَ : لَمَّا أَنْ دَخَلَتِ ٱلْكِنْدِيَّةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : أَعُوذُ بِٱللهِ مِنْكَ .

قَالَ : « عُذْتِ بِعَظِيمٍ إِلْحَقِي بِأَهْلِكِ » .

رواه الطبراني(١) مرسلاً ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥٣٧٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ .

رواه الطبراني (۲) ورجاله ثقات .

١٥٣٧٣ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْيُلِدٍ وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ عَتيقِ بْنِ عَائِذِ ٱلْمَخْزُومِيِّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُويْلِدٍ وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ عَتيقِ بْنِ عَائِذِ ٱلْمَخْزُومِيِّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ بِٱلْمَدِينَةِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةَ بِمَكَّةَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُراً ٣ غَيْرَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ بِٱلْمَدِينَةِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ ٱلسَّهْمِيِّ .

ثُمَّ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ (٤) ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ ٱلسَّكْرَانِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/ ٤٤٧ برقم ( ۱۰۸۹ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري : أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. . . .

وهاذا عند عبد الرزاق برقم ( ١٣٩٩٥ ) ، وإسناده ضعيف لإرساله .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٩٥/١١ برقم (١١٧٨٧) ، والطبري في التفسير ٢٣/٢٢ وابن أبي حاتم - ذكره ابن كثير في التفسير ٢٩٥/٦ من طريقين : حدثنا يونس بن بكير ، عن عنبسة بن الأزهر ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهذا إسناد حسن . وأخرجه البيهقي في النكاح ٧/٥٥ باب : ما أبيح له من الموهوبات ، من طريق أحمد بن يونس ، عن عنبسة ، به .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٤) تزوج صلى الله عليه وسلم سودة بعد زواجه من خديجة ، وقبل زواجه عائشة رضي الله عنهن .

٢٥٢/٩ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي شُفْيَانَ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَحْشٍ / ٱلأَسَدِيِّ أَسَدِ<sup>(١)</sup> خُزَيْمَةَ .

ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَكَانَ ٱسْمُهَا هِنْداً ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ ٱلْعُزَّىٰ .

ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

ثُمَّ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ، [وَسَبَىٰ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ ٱلْحَارِثِ](٢) بْنِ أَبِي ضِرَارٍ مِنْ بَنِي ٱلْمُصْطَلِقِ ، مِنْ خُزَاعَةَ ، فِي غَزْوَتِهِ ٱلَّتِي هَدَمَ فِيهَا مَنَاةَ : غَزْوَةِ ٱلْمُرَيْسِيعِ .

وَسَبَىٰ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي ٱلنَّضِيرِ ، وَكَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَيْهِ .

وَٱسْتَسَرَّ رَيْحَانَةَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَلَحِقَتْ بِأَهْلِهَا ( مص : ٤٤٣ ) وَٱحْتَجَبَتْ ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا .

وَطَلَّقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ وَفَارَقَ أُخْتَ بَنِي عَمْرِو بْنِ كِلاَبٍ ، وَفَارَقَ أُخْتَ بَنِي ٱلْجَوْنِ ٱلْكِنْدِيَّةَ مِنْ أَجْلِ بَيَاضٍ كَانَ بِهَا .

وَتُوفِّنَيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ ٱلْهِلاَلِيَّةُ ، وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ وَبَلَغَنَا أَنَّ ٱلْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ ٱللهُ نِسَاءَهُ ، وَنَكَحَتْ ٱبْنَ عَمِّ لَهَا مِنْ قَوْمِهَا ، وَوَلَدَتْ فِيهِمْ .

رواه الطبراني (٣) ، عن شيخه القاسم بن عبد الله الإخميمي ، وهو ضعيف ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٦/ ٨٥ برقم ( ٨٥٨٨ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣/ ١٦٨ \_ ١٦٩ \_ القاسم بن عبد الله بن مهدي الإخميمي ، حدثنا عمي : محمد بن مهدي ، أنبأنا عنبسة بن خالد بن يزيد ، أنبأنا يونس ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه سهل بن حُنيفُ . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، وعمه : محمد بن مهدي وقد تقدم مختصراً برقم ( ١٥٣٣١ ) ، وانظر أيضاً السيرة لابن هشام ١٤٣/٢ ـ ١٤٨ .

وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات .

وقد رواه مرة باختصار موقوفاً علىٰ يحيى بن أبي كثير ، ورجاله ثقات .

١٥٣٧٤ ـ وَعَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ ٱمْرَأَةً : مِنْهُنَّ سِتُّ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ نِسَاءِ [حُلَفَاءِ قُرَيْشٍ](١) . وَسَبْعٌ مِنْ سَائِرِ ٱلْعَرَبِ وَوَاحِدَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ [مِنْهُنَّ غَيْرَهَا فَأُوَّلُ مَنْ تَزَوَّجَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ [مِنْهُنَّ غَيْرَهَا فَأُوَّلُ مَنْ تَزَوَّجَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ](٢) خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهُ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، ثُمَّ قَصَيِّ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ عَتِيقِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، ثُمَّ فَلَكَ عَلَيْهَا بَعْدَ عَتِيقٍ أَبُو هَالَةَ : هِنْدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ نَبَاشِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ صُرَدِ بْنِ صَرَدِ بْنِ صَلاَمَةَ بْنِ جَرَاوَةَ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَيْمٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُ هِنْدَ بْنَ هِنْدٍ .

قَالَ زُهَيْرٌ : قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ : فَمَرَّ هِنْدُ بِٱلْبَصْرَةِ مُجْتَازاً فَهَلَكَ بِهَا فَلَمْ يَقُمْ سُوقٌ وَلاَ كَلاَّ يَوْمَئِذٍ، فَتَزَوَّجَهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُمَا فَوَلَدَتْ لَهُ (مص: ٤٤٤ ) فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ مَنَافٍ ، وَوَلَدَتْ لَهُ فِي ٱلْإِسْلاَمِ غُلاَمَيْنِ وَأَرْبَعَ بَنَاتٍ .

رواه الطبراني (٣) مرسلاً ، وفيه زهير بن العلاء وهو ضعيف (٤) .

١٥٣٧٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَلِيكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاً : ٱجْتَمَعَ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ مَعَ صَفِيَّةَ بَعْدَ خَدِيجَةً ، مَاتَ عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من الكبير .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/ ٢٤٥ برقم ( ١٠٨٦ ) من طريق زهير بن العلاء ، حدثنا القيسي ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لإرساله ، وفيه زهير بن العلاء ، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث « كثيرة العرب قرة عين لي » فقال : «هاذا حديث موضوع ، وذكر أحاديث من روايته فقال : هاذه أحاديث موضوعة ، وهاذا شيخ لا يشتغل به » يعني : زهير بن العلاء ، وانظر ثقات ابن حبان // 701 ، والمغني // 781 ، وتنزيه الشريعة // 71 .

<sup>(</sup>٤) ليس في ( ظ ) قوله : « وهو ضعيف ، وعن ابن مليكة » .

قَالَ : وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ٱمْرَأَتَيْنِ سِوَى ٱلتِّسْعِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ ٢٥٣/٩ صَعْصَعَةَ ، كِلْتَاهُمَا جَمْعٌ ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا تُدْعَىٰ أُمَّ ٱلْمَسَاكِينِ ، وَكَانَتْ / خَيْرَ نِسَائِهِ لِلْمَسَاكِينِ ، وَكَانَتْ / خَيْرَ نِسَائِهِ لِلْمَسَاكِينِ ، وَكَانَتْ / خَيْرَ نِسَائِهِ لِلْمَسَاكِينِ ، وَكَانَتْ / خَيْرَ

وَنَكَحَ ٱمْرَأَةً مِنْ بَنِي ٱلْجَوْنِ ، فَلَمَّا جَاءَتْهُ ٱسْتَعَاذَتْ مِنْهُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَنَكَحَ ٱمْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ وَلَمْ يُجَامِعْهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَّقَ عُمرُ بَيْنَهُمَا وَضَرَبَ زَوْجَهَا ، فَقَالَتْ : ٱتَّقِ ٱللهَ يَا عُمَرُ ، إِنْ كُنْتُ مِنْ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱضْرِبْ عَلَيَّ ٱلْحِجَابَ ، وَأَعْطِنِي مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُنَّ .

قَالَ : أَمَّا هُنَالِكَ ، فَلا . قَالَتْ : فَدَعْنِي أَنْكِحُ .

قَالَ : لاَ وَلاَ نِعْمَةَ ، وَلاَ أُطْمِعُ فِي ذَلِكَ أَحَداً .

رواه الطبراني(٢) مرسلاً وزيادة عثمان معضلة ، ورجاله ثقات .

١٥٣٧٦ ـ قال الطبراني (٣): شَرَافُ بِنْتُ خَلِيفَةَ بْنِ فَرْوَةَ ٱلْكَلْبِيَّةُ أُخْتُ دِحْيَةَ بْنِ
 خَلِيفَةَ ، تَزَوَّجَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

١٥٣٧٧ - وَعَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : خَطَبَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ ، فَبَعَثَ عَائِشَةَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا .

رواه الطبراني(٤) ، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ) قوله: « وكانت خير نسائه للمساكين » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٢/ ٤٤٨ برقم ( ١٠٩٠ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج قال : قال ابن مليكة ، وعمرو بن دينار : اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم....

وهو عند عبد الرزاق في مصنفه برقم ( ١٤٠٠٠ ) وفي إسناده علتان : الإرسال . وأما قول ابن جريج : « قال فلان وقال فلان ، وقال جريج : « قال فلان وقال فلان ، فقد قال أحمد : « إذا قال ابن جريج : قال فلان ، وقال فلان ، وأُخْبِرْتُ فقد جاء بمناكير ، وإذا قال : أخبرني ، وسمعت فحسبك به » . وانظر « تهذيب الكمال » ٣٤٨/١٨ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣١٨/٢٤ قبل الحديث ( ٨٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٣١٨/٢٤ برقم ( ٨٠٣ ) من طريق عبد الرحمان بن الفضل بن موفق ، حدثنا 🗻

١٥٣٧٨ ـ قال الطبراني : قَتِيلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ( مص : ٤٤٥ ) ٱلْكِنْدِيَّةُ أُخْتُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّىٰ فَارَقَهَا (١) .

١٥٣٧٩ ـ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ بْنِ ٱلأَوْقَصِ أَنَّهَا كَانَتْ مِنَ ٱللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني $^{(7)}$ عن شيخه المقدام بن داود ، وهو ضعيف .

◄ أبي ، حدثنا سفيان الثوري ، عن جابر ، عن ابن أبي مليكة قال : خطب النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد فيه ثلاثة علل : الفضل بن موفق ، وجابر الجعفي ضعيفان ، والإسناد مرسل أيضاً .

وأما عبد الرحمـٰن بن الفضل فقد ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٨٢ وأفاد أنه روىٰ عنه جماعة . وما رأيت فيه جرحاً .

(١) في الكبير ٢٥/ ١٥ بعد الحديث (٧) بدون إسناد .

(٢) في الكبير ٢٤/ ٢٣٦ برقم ( ٦٠١ ) من طريق المقدام بن داود ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٢٧٠ ) من طريق الحسن بن علي الحلواني ،

جميعاً: حدثنا أحمد بن خلاد الإسكندراني ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن خولة بنت الأوقص . . . . وهاذا إسناد ضعيف فيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف .

وأما المقدام بن داود فقد تابعه الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة .

وأحمد بن خلاد الإسكندراني ، روى عن يعقوب بن محمد الزهري ، وروى عنه الحسن بن على الحلواني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير برقم ( ٢٠٢) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٢٧١) من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، عن هشام بن عروة ، به . وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة قال أبو حاتم : « متروك الحديث » . وقال أيضاً : « ضعيف الحديث جداً » . وقال ابن عدي : « له أحاديث عامتها مما لا يتابعه عليها الثقات » . وقال العقيلي : « لا يتابع على كثير من حديثه » .

وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الثقات » . وانظر « لسان الميزان » ٣/ ٣٣١ .

ورواه أيضاً مرسلاً عن عروة بن خولة ، وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، وهو متروك .

٤١ ـ بَابُ مَنَاقِبِ أَمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٣٨٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أُهْدِيَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلاَدَةٌ مِنْ جَزْعٍ مُلَمَّعَةٌ بِٱلذَّهَبِ ، وَنِسَاؤُهُ مُجْتَمِعَاتٌ فِي بَيْتٍ كُلُّهُنَّ ، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي ٱلْعَاصِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ فِي جَانِبِ ٱلْبَيْتِ بِٱلتُّرَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَيْف تَرَيْنَ هَاذِهِ ؟ » .

فَنَظُونَا إِلَيْهَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا رَأَيْنَا أَحْسَنَ مِنْ هَـٰذِهِ قَطُّ ، وَلاَ أَعْجَبَ .

فَقَالَ : « ٱرْدُدْنَهَا إِلَيَّ » . فَلَمَّا أَخَذَهَا (١) قَالَ : « وَٱللهِ لأَضَعَنَّهَا فِي رَقَبَةِ أَحَبً أَهْلِ ٱلْبَيْتِ إِلَيَّ » .

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَظْلَمَتْ عَلَيَّ ٱلأَرْضُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، خَشْيَةَ أَنْ يَضَعَهَا فِي رَقَبَةِ غَيْرِي مِنْهُنَّ ، وَلَا أَرَاهُنَّ إِلاَّ أَصَابَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي أَصَابَنِي ، وَوَجِمْنَا جَمِيعاً سُكُوتٌ ، فَأَقْبَلَ بِهَا حَتَّىٰ وَضَعَهَا فِي رَقَبَةٍ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي ٱلْعَاصِ ، فَسُرِّيَ عَنَّا سُكُوتٌ ، فَأَقْبَلَ بِهَا حَتَّىٰ وَضَعَهَا فِي رَقَبَةٍ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي ٱلْعَاصِ ، فَسُرِّي عَنَّا (مص : ٤٤٦) .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> واللفظ له ، وأحمد باختصار ، وأبو يعلىٰ ، وإسناد أحمد وأبي يعلىٰ حسن .

<sup>(</sup>١) سقط من ( د ) قوله : « فلما أخذها » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٢/ ٤٤٢ برقم ( ١٠٨٠) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً ، عبد الله بن محمد قال أبو حاتم : « متروك الحديث » . وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات » . وانظر « لسان الميزان » ٣/ ٣٣١ وانظر أيضاً التعليق السابق .

وأخرجه أحمد ٦/ ٢٠١ ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم ( ٤٤٧١ ) من طريقين : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أم محمد ، عن عائشة . . . . مختصراً ، وإسناده ،

١٥٣٨١ ـ قَالَ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ : وَأَوْصَىٰ أَبُو ٱلْعَاصِ بْنُ ٱلرَّبِيعِ بِٱبْنَتِهِ أَمَامَةَ إِلَى ٱلزُّبَيْرِ ، وَبِتَرِكَتِهِ ، فَزَوَّجَهَا ٱلزُّبَيْرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ وَفَاةٍ فَاطِمَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، [أَوْصَتْهُ بِذَٰلِكَ فَاطِمَةُ]<sup>(١)</sup> ، وَقُتِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي ٱلْعَاصِ/ عِنْدَهُ ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ<sup>(٢)</sup> ، فَقَالَتْ أُمُّ ٱلْهَيْثُمِ ٱلنَّخْعِيَّةُ :

أَشَابَ ذُوَّابَتِ فَ وَأَذَلَّ رُكْنِ فَ أَمَامَةُ يَوْمَ فَارَقَتِ ٱلْقَرِينَا تُطِيفُ بِهِ فِي إِلَيْ فَا أَسْتَأْنَسَتْ رَفَعَتْ رَنِينَا (٣) تُطِيفُ بِهِ لِحَاجَتِهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا ٱسْتَأْنَسَتْ رَفَعَتْ رَنِينَا (٣) رواه الطبراني (٤) ، وإسناده منقطع .

١٥٣٨٢ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَلِنِ ، قَالَ : كَانَتْ أُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي ٱلْعَاصِ ، أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي ٱلْعَاصِ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَنْهَا ، قَالَ لَهَا : لاَ تَزَوَّجِي ، فَإِنْ أَرَدْتِ ٱلزَّوَاجَ ، فَلاَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَمَّا تُوُفِّي عَنْهَا ، قَالَ لَهَا : لاَ تَزَوَّجِي ، فَإِنْ أَرَدْتِ ٱلزَّوَاجَ ، فَلاَ

 $\leftarrow$  ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ، وأم محمد امرأة زيد بن جدعان مجهولة والله أعلم . وأخرجه ابن سعد في « الطبقات »  $\Lambda$ /  $\Upsilon$ 7 من طريق عارم بن الفضل ، عن حماد بن زيد ، عن علي بن زيد بن جدعان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا أشبه .

وأخرجه بسياق آخر: أحمد ١١٩/٦، وأبو داود في الخاتم (٤٢٣٥) باب: ما جاء في الذهب للنساء \_ ومن طريقه أخرجه في الزكاة ١٤١/٤ باب: سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب \_ وتمام في فوائده برقم (١٥٠٠) من طريق عبد الله بن نفيل ، حدثنا محمد بن سلمة، وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٦٥ برقم ( ١٩٩٥) \_ ومن طريقه أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ٨/ ٢٧ ، وابن ماجه في اللباس ( ٣٦٤٤) باب: النهي عن خاتم الذهب \_ من طريق عبد الله بن نمير ،

جميعاً : حدثنا ابن إسحاق ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة . . . . وهاذا إسناد حسن .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من معجم الطبراني .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) الرنين : الصوت الحزين عند الغناء أو البكاء .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٢/ ٤٤٣ برقم ( ١٠٨١ ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا الزبير بن بكار قال : . . . . وهـاـذا خبر موقوف على ابن بكار . فالإسناد منقطع .

تَخْرُجِي مِنْ رَأْيِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ .

فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَاءَتْ إِلَى ٱلْمُغِيرَةِ تَسْتَأْمِرُهُ ، فَقَالَ لَهَا : أَنَا خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ، فَآجْعَلِي أَمْرَكِ إِلَيَّ ، فَفَعَلَتْ ، فَدَعَا رِجَالاً فَتَزَوَّجَهَا ، فَهَلَكَتْ أُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي ٱلْعَاصِ عِنْدَ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَل ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ (١) ، فَلَيْسَ لِزَيْنَبَ عَقِبٌ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> بإسناد منقطع ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة ، وهو ضعيف .

27 ـ بَابُ مَنَاقِبِ صَفِيَّة عَمَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِي ٱللهُ عَنْهَا المُعَلِّيِ الْمُطَلِّيِ لاَ تُغَطِّي اللهُ عَلْي اللهُ عَلْي اللهُ عَلْي اللهُ عَلْي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ مِنْ عَشَرَةٍ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلأَوَّلِينَ الأَوَّلِينَ اللهُ عَلْدِ ٱللهُ عَلْي اللهُ عَلَيْ ابْنَا أَبِي طَالِّي ٱبْنَا أَجِيهَا ، وَٱلزُّبَيْرُ بْنُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُطَلِّي ٱبْنَا أَجِيهَا ، وَٱلنُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ٱبْنُهَا ، وَعُمْمَانُ بْنُ عَفَانَ ٱبْنُ آبْنَةِ أُخْتِهَا ، أَمُّهُ أَرْوَىٰ بِنْتُ كُرَيْزٍ ، وَأَمُّهَا ٱلْبَيْضَاءُ الْعَوَّامِ ٱبْنُهَا ، وَعُمْمَانُ بْنُ عَفَانَ آبْنُ آبْنَةِ أُخْتِهَا ، أَمُّهُ أَرْوَىٰ بِنْتُ كُرَيْزٍ ، وَأَمُّهَا ٱلْبَيْضَاءُ أَمْ حَكِيمٍ بِنْتُ عَبْدِ ٱلْمُطَلِّي ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ ٱلأَسَدِ ، وَأَبُو سَبْرَةً بْنُ أَبِي رَهُمِ ٱبْنَا أَجْتِهَا : بُرَّةَ بِنْتِ عَبْدِ ٱلْمُطَلِّي ، وَأَمُ طُلَيْ بِ بْنِ عَبْدِ ٱلأَسْدِ ، وَأَبُو سَبْرَةً بْنُ عَمْدِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصِي أَرْوَىٰ أَبْنَ أَبْتُ مَنْ مُلِ بْنِ عَمْدِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصِي أَرْوَىٰ بِنْ عَبْدِ اللهُ عَلَى اللهِ بْنُ أَبِي رَهُم اللهِ بْنُ عَمْدِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ بْنِ وَوْدَانَ بْنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَة ، بَنْ عَبْدِ ٱللهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ عَلَى الشَّاعِ ، وَٱسْمُهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ دِوْالِ بْنِ يَعْمُر بْنِ صَبْرَةً بْنِ عَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةً ، مُحَدِ ٱلْمُطَلِبِ ، تُوفِيّ مَوْدَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ وَاللهُ عَمَى الشَّاعِرِ ، وَٱسْمُهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَمْمَانَ أَنْ مُؤْمَ وَلَا بَنِ عَنْمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَمْ وَاللّهُ عَمْدَ اللهُ عَمْ وَالْمَالِكِ اللهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

قلت : وقد تقدمت قصة قتلها اليهودي في قريظة ، وغزوة أحد<sup>(٤)</sup> أيضاً ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٢/ ٤٤٣ برقم ( ١٠٨٣ ) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا الزبير بن بكار ، حدثني محمد بن الحسن ، حدثني عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمان بن المغيرة قال : . . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن الحسن وهو : ابن زبالة ، وهو متروك ، والإسناد منقطع أيضاً .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/٣١٩ برقم ( ٨٠٥ ) من طريق علي بن عبد العزيز قال ، 🗻

٤٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عَاتِكَةَ بِنْتِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ عَمَّةِ
 رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا
 وقد تقدم ما أذكره وأكثر منه في أوائل غزوة بدر (١) .

١٥٣٨٤ ـ عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ رَاكِباً أَخَذَ صَخْرَةً مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ فَرَمَىٰ بِهَا لِلرُّكْنِ فَتَفَلَّقَتِ (٢) ٱلصَّخْرَةُ فَمَا بَقِيَتْ دَارٌ مِنْ دُورِ قُرَيْشٍ إِلاَّ دَخَلَتْهَا مِنْهَا كِسْرَةٌ غَيْرُ دُورِ بَنِي زُهْرَةَ . . . . قُلْتُ : فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ إِلَىٰ آخِرِهِ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وقد تقدم من طريق عروة بن الزبير مرسلاً ، وهو حسن الإسناد ( مص : ٤٤٨ ) .

١٥٣٨٥ ـ وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، وَغَيْرِهِ مِنْ قُرَيْشٍ / : أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ ٢٥٥/٩ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ قَالَتْ فِي صِدْقِ رُؤْيَاهَا وَتَكْذِيبِ قُرَيْشٍ لَهَا حِينَ أَوْقَعَ بِهِمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ :

أَلَمْ تَكُنِ ٱلرُّوْيَا بِحَقِّ وَيَأْتِكُمْ فَقُلْتُمْ وَلَمْ أَكْذِبْ كَذَبْتِ وَإِنَّمَا رَأَىٰ فَأْتَاكُمْ بِٱلْيَقِينِ ٱلَّذِي رَأَىٰ أَفَى صَبَاحُ ٱلْقَوْمِ عَزْمَ قُلُوبِهمْ مَرَوْا بِٱلسُّيُوفِ ٱلْمُرْهَفَاتِ دِمَاءَكُمْ فَكَيْفَ رَأَىٰ يَوْمَ ٱللَّقَاءِ مُحَمَّداً فَكَيْفَ رَأَىٰ يَوْمَ ٱللَّقَاءِ مُحَمَّداً أَلَمْ يَخْشَهُمْ ضَرْباً يَحَارُ لِوَقعِهِ ٱلْ

بِتَأْوِيلِهَا فَلُّ مِنَ ٱلْقَوْمِ هَارِبُ يُكَذِّبُنِي بِٱلصِّدْقِ مَنْ هُوَ كَاذِبُ بِعَيْنَيْهِ مَا يَفْرِي ٱلسُّيُوفُ ٱلْقُواضِبُ فَهُ لَنَّهُ مَا يَفْرِي ٱلسُّيُوفُ ٱلْقُواضِبُ فَهُ لَنَّ هَواءٌ وَٱلْحُلُومُ عَوازِبُ كِفَاحاً كَمَا يُمْرَى ٱلسَّحَابَ ٱلْجَنَائِبُ كِفَاحاً كَمَا يُمْرَى ٱلسَّحَابَ ٱلْجَنَائِبُ بَنُو عَمِّهِ وَٱلْحَرْبُ فِيهِ ٱلتَّجَارِبُ بَنُو عَمِّهِ وَٱلْحَرْبُ فِيهِ ٱلتَّجَارِبُ جَبَانُ وَتَبْدُو بِٱلنَّهَارِ ٱلْكَوَاكِبُ حَبَانُ وَتَبْدُو بِٱلنَّهَارِ ٱلْكَوَاكِبُ

<sup>(</sup>۱) برقم ( ۹۹۷۹ ، ۹۹۸۰ ) .

<sup>(</sup>۲) في ( مص ) : « فتقلقلت » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣٤٤/٢٤ برقم ( ٨٥٩ ) ، وفي الأحاديث الطوال برقم ( ٣٢ ) . وقد تقدم برقم ( ١٠٠٠ ) .

أَلاَ بِأَبِي يَوْمَ ٱللَّقَاءِ مُحَمَّدُ كَمَا بَرَزَتْ أَسْيَافُهُ مِنْ مَلِيكَتِي حَلَفْتُ لَئِنْ عُدْتُمْ لَيَصْطَلِمَنَّكُمْ كَأَنَّ ضِيَاءَ ٱلشَّمْسِ لَمْعُ بُرُوقِهَا

إِذَا عَضَّ مِنْ عَوْنِ ٱلْحُرُوبِ ٱلْغُوَارِبُ زَعَازِعَ وِرْداً بَعْدَ إِذْ هِيَ صَالِبُ (مص: ٤٤٩) بِجَأْوَاءَ تُرْدِي حَافَتَيْهَا ٱلْمَقَانِبُ لَهَا جَانِبَا نُورٍ شُعَاعٌ وَثَاقِبُ

رواه الطبراني(١)، وحديث رجاله حسن، وللكن الإسناد منقطع (ظ: ٥٣٢ ).

## ٤٤ - بَابُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٣٨٦ - عَنْ عَلِيٍّ - يَعْنِي : ٱبْنَ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ : كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْفِيهِ ٱلدَّاخِلَ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدَ تَكفِيهِ ٱلدَّاخِلَ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدَ تَكفِيهِ ٱلْدُّعَادِثَ (٢) . يَعْنِي : ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup>.

١٥٣٨٧ - وَفِي رِوَايَةٍ (٤) عَنْ عَلِيٍّ أَيْضاً ، قَالَ : قُلْتُ لأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدِ بْنِ هَاشِم : أَكْفِي فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِقَايَةَ ٱلْمَاءِ وَٱلذَّهَابَ فِي ٱلْحَاجَةِ ، وَتَكْفِيكِ خِدْمَةَ ٱلدَّاخِلِ : ٱلطَّحْنَ وَٱلْعَجْنَ .

ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) في الكبير ٣٤٨/٢٤ برقم ( ٨٦١ ) ، وقد تقدم برقم ( ١٠٠١١ ) فعد إليه لشرح بعض مفرداته .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « الخارج » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣٥٣/٢٤ برقم ( ٨٧٢ ) من طريق يوسف بن عدي ، حدثنا هشام بن علي ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن علي . . . . وهلذا إسناد منقطع أبو البختري : سعيد بن فيروز لم يسمع من علي ، وانظر التعليق التالي .

١٥٣٨٨ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكٍ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ (١) فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ : أُمُّ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِها ، فَقَالَ : « رَحِمَكِ ٱللهُ يَا أُمِّي كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي : تَجُوعِينَ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِها ، فَقَالَ : « رَحِمَكِ ٱللهُ يَا أُمِّي كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي : تَجُوعِينَ وَتُشْبِعِينِي ، وَتَعْرَيْنَ وَتَكْسِينِي ، وَتَمْنَعِينَ نَفْسَكِ طَيِّبًا وَتُطْعِمِينِي ( مص : ٤٥٠ ) تُربِدِينَ بِذَلِكَ وَجْهَ ٱللهِ وَٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ » .

ثُمَّ أَمْرَ أَنْ تُغْسَلَ ثَلاَثاً ، فَلَمَّا بَلَغَ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْكَافُورُ ، سَكَبَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَٱلْبُسَهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَٱلْبُسَهَا إِيَّاهُ وَكَفَّنَهَا بِبُرْدٍ فَوْقَهُ ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى / ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، ٢٠٦/٩ وَأَبَا أَيُّوبَ ٱلأَنْصَارِيِّ ، وَعُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ ، وَعُلاَماً أَسْوَدَ ، يَخْفِرُونَ ، فَحَفَرُوا وَأَبَا أَيُّوبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ، وَأَخْرَجَ قَبْرُهَا ، فَلَمَّا بَلَغُوا ٱللَّحْدَ حَفَرَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ، وَأَخْرَجَ ثُوابَهُ بِيدِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ، وَأَخْرَجَ ثُوابَهُ بِيدِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْطَجَعَ فِيهِ ، فَقَالَ : ثُرَابَهُ بِيدِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْمَةَ بِنِتِ أَسَدٍ وَلَقَنْهَا ثُرَابَهُ بِيدِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْمَةَ بِنِتِ أَسَدٍ وَلَقَنْهَا شَوْمَ حَيْ لا يَمُوتُ ، ٱغْفِرْ لأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقَنْهَا حُجَّتَهَا ، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا ، بِحَقِّ نَبِيكَ وَٱلأَنْبِيَاءِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِي ، فَإِنْكَ أَرْحَمُ لا اللَّهُ مَا وَوسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلُهَا ، بِحَقِّ نَبِيكَ وَٱلأَنْبِيَاءِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِي ، فَإِنْكَ أَرْحَمُ اللَّهُ عَنْهُم . وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً ، وَأَذْخَلُوهَا ٱللَّحْدَ هُو وَٱلْعَبَاسُ وَأَبُو بَكْرِ

رواه الطبراني (٢) في الكبير والأوسط ، وفيه روح بن صلاح ، وثقه ابن

<sup>(</sup>١) في (ظ): « توفيت » .

<sup>(</sup>۲) في الكبير 71/70 برقم ( 71/70) ، وفي الأوسط برقم ( 71/70) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 7/70 – حدثنا روح بن صلاح ، حدثنا سفيان الثوري ، عن عاصم الأحول ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، روح بن صلاح فإنه يروي المنكرات .

وقال الطبراني ، وأبو نعيم : «تفرد به روح بن صلاح » ، وقال ابن يونس : « رويت عنه مناكير » . وقال الدارقطني : « ضعيف في الحديث » . وقال ابن ماكولا : « ضعفوه » . وقال ابن عدي في « الكامل » ٣/ ١٠٠٥ : « روح بن صلاح ، ويقال : ابن سيابة ، وأظن أنه ﴾

حبان ، والحاكم ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٥٣٨٩ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ ، أُمُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، خَلَعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ وَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ ، وَٱضْطَجَعَ فِي قَبِي طَالِبٍ ، خَلَعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ وَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ ، وَٱضْطَجَعَ فِي قَبْرِهَا ، فَلَمَّا سُوِّي (١) عَلَيْهَا ٱلتُّرَابُ قَالُوا(٢) : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمُ تَصْنَعْهُ بِأَحَدٍ ؟ .

فَقَالَ : « إِنِّي أَلْبَسْتُهَا قَمِيصِي لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ ٱلْجَنَّةِ وَٱضْطَجَعْتُ مَعَهَا فِي قَبْرِهَا أُخَفِّفُ<sup>(٣)</sup> عَنْهَا مِنْ ضَغْطَةِ ٱلْقَبْرِ ، ( مص : ٤٥١ ) إِنَّهَا كَانَتْ أَحْسَنَ خَلْقِ ٱللهِ إِلَيَّ صَنِيعاً بَعْدَ أَبِي طَالِبٍ » .

رواه الطبراني (٤) في الأوسط ، وفيه سعدان بن الوليد ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

#### ٥٥ - بَابُ مَنَاقِبِ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٣٩٠ - عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي رَافِع : أَنَّ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ
 خرَجَتْ مُتَبَرِّجَةً قَدْ بَدَا قُرْطَاهَا ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ : ٱعْمَلِي فَإِنَّ مُحَمَّداً

ح مصري ضعيف » وقال : « أحاديثه ليست بالكثيرة. . . . وفي بعضها نكرة » .

وذكره ابن حبان في « الثقات »  $\Lambda$ / ٢٤٤ . وقال الحاكم : « ثقة مأمون » . ثم تبين لي أنه تقدم برقم ( ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : « استوىٰ » .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د)، وعند الطبراني: « قال بعضهم ».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «خففت».

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٦٩٣١ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٢٨٩ ) \_ من طريق سعدان بن الوليد صاحب السابري ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد فيه سعدان بن الوليد صاحب السابري ، روى عن عطاء بن أبي رباح ، وروى عنه الحسن بن بشر البجلي ، وروح بن صلاح بن سيابة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

لاَ يُغْنِي عَنْكِ (١) شَيْئاً ، فَجَاءَتْ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ شَفَاعَتِي لاَ تَنَالُ أَهْلَ بَيْتِي وإِنَّ شَفَاعَتِي تَنَالُ حَاءَ وَحَكَمَ » .

قَالَ : وَحَاءُ وَحَكَمُ (٢) قَبيلَتَانِ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وهو ُمرسل ، ورجاله ثقات .

#### ٤٦ \_ بَابُ مَنَاقِبِ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٣٩١ ـ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالُوا : قَدِمَتْ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي لَهَبٍ مُهَاجِرَةً ، فَنَزَلَتْ دَارَ رَافِعِ بْنِ ٱلْمُعَلَّى ٱلزُّرَقِيِّ ، فَقَالَ لَهَا نِسْوَةٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي لَهَبٍ ٱلَّذِي قَالَ ٱللهُ : ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ٱلَّذِي قَالَ ٱللهُ : ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبْ هِ مَآ أَغْنَى عَنْكُ مُهَاجَرُكِ ؟ وَتَبَّ هِ مَآ أَغْنَى عَنْكُ مُهَاجَرُكِ ؟

فَأَتَتْ دُرَّةُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ / إِلَيْهِ مَا قُلْنَ لَهَا ، فَسَكَّنَهَا ٢٥٧/٩ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ٱلظُّهْرَ ، رَسُولُ ٱللهِ صَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ٱلظُّهْرَ ، وَجَلَسِي » ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ٱلظُّهْرَ ، وَجَلَسَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ سَاعَةً ، وَقَالَ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، مَا لِي أُوذَىٰ فِي أَهْلِي ، فَوَٱللهِ إِنَّ شَفَاعَتِي لَتَنَالُ حَيَّ حَاءَ وحَكَمَ ، وَصَدَّاءَ وَسَلْهَبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

رواه الطبراني(٤) ، وفيه عبد الرحمان بن بشير الدمشقي ، وثقه ابن حبان ،

<sup>(</sup>١) في ( د ) زيادة « من الله » .

<sup>(</sup>٢) حكم وحاء : قبيلتان جافيتان من وراء رمل يَبْرين . وانظر اللسان (حكم ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤/٢٤ برقم ( ١٠٦٠ ) من طريق هدبة بن خالد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمان بن أبي رافع : أن أم هانىء بنت أبي طالب. . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عبد الرحمان بن أبي رافع لم يدرك أم هانىء ، والله أعلم .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٩١٠٨ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٤) في الكَبير ٢٥٩/٢٤ برقم ( ٦٦٠) وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣١٦٥) من طريق عبد الرحمان بن بشير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني نافع مولى ابن عمر ، وزيد بن أسلم ، عن ابن عمر .

وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة .

وضعفه أبو حاتم ، وبقية رجاله ثقات .

١٥٣٩٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، قَالَ : كَانَتْ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي لَهَبٍ عِنْدَ ٱلْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عُقْبَةَ وَٱلْوَلِيدَ وَأَبَا مُسْلِم ، ثُمَّ أَتَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْمَدِينَةِ ، فَأَكْثَرَ ٱلنَّاسُ فِي أَبَوَيْهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا وَلَدَ ٱلْكُفَّارُ غَيْرِي ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ مَا وَلَدَ ٱلْكُفَّارُ غَيْرِي ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ مَا وَلَدَ ٱلْكُفَّارُ غَيْرِي ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » .

قَالَتْ : قَدْ آذَانِي أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ فِي أَبُوَيَّ .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّيْتُ ٱلظُّهْرَ فَصَلِّي حَيْثُ أَرَىٰ».

فَصَلَّى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلظُّهْرَ ، ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَيْهَا ، فَأَقْبَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، أَلَكُمْ نَسَبٌ وَلَيْسَ لِي نَسَبٌ ؟ » .

فَوَثَبَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَغْضَبَ ٱللهُ مَنْ أَغْضَبَك .

فَقَالَ : « هَـٰذِهِ بِنْتُ عَمِّى ، فَلاَ يَقُولُ لَهَا أَحَدٌ إِلاَّ خَيْراً » .

رواه الطبراني (۱۱) ، وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي حسين ، وهو مرسل ، ورجاله رجال الصحيح .

١٥٣٩٣ ـ وَعَنْ دُرَّةَ ٱبْنَةِ أَبِي لَهَبٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَدَخَلَ ٱلنَّبِيُّ

وعن محمد بن المنكدر ، عن أبي هريرة .

وعن عمار بن ياسر ، قالوا : قدمت دُرّةً. . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمان بن بشير الدمشقى .

وقال الحافظ في « الإصابة » ٢٩٧/٤ : « وروى ابن أبي عاصم ، والطبراني ، وابن منده من طريق عبد الرحمان بن بشير الدمشقي ـ وهو ضعيف ـ عن محمد بن إسحاق ، به » فذكره . وسأل ابن أبي حاتم في « علل الحديث » ٢/ ٧٥ برقم ( ١٧١٧ ) أباه عن هاذا الحديث وذكره ، فقال أبو حاتم : « هاذا حديث ليس بصحيح عندي » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٥٧/٢٤ برقم ( ٦٥٦ ) من طريق عبد الله بن إدريس قال : سمعت عمرو بن عثمان يحدث عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي حسين قال : كانت درة.... وهاذا إسناد أزعم أنه معضل ، والله أعلم .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « ٱلتُونِي بوَضُوءِ » .

قَالَتْ : فَٱبْتَدَرْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ ٱلْكُوزَ ( مص : ٤٥٣ ) فَبَدَرْتُهَا ، فَأَخَذْتُهُ أَنَا (١) ، فَتَوَضَّأَ ، فَرَفَعَ إِلَيَّ عَيْنَهُ ـ أَوْ بَصَرَهُ ـ قَالَ : « أَنْتِ مِنِّى وَأَنَا مِنْكِ » .

قَالَتْ : فَأُتِيَ بِرَجُلِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا فَعَلْتُهُ ، إِنَّمَا قِيلَ لِي . قَالَتْ وَكَانَ يَسْأَلُهُ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ: مَنْ خَيرُ ٱلنَّاس ؟

فَقَالَ : « أَفْقَهُهُمْ فِي دِينِ ٱللهِ ، وَأَوْصَلُهُمْ لِرَحِمِهِ » وَذَكَرَ شَرِيكٌ شَيْئَيْنِ آخَرَيْنِ فَلَمْ أَحْفَظْهُمَا .

رواه أحمد (٢) ، ورجاله ثقات .

(٢) في المسند ٦ / ٦٦ ، ٤٣١ عن طريق أسود بن عامر ، أخبرنا شريك ، عن سماك ، عن عبد الله بن عَمِيرَةَ ، عن دُرَّةَ بنت أبي لهب. . . .

وقد اختلف علىٰ جرير ، أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٥ برقم (٦) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني ، وابن أبي شيبة ، والهيثم بن جميل قالوا : حدثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله بن عميرة ، عن زوج درة بنت أبي لهب ، عن درة قالت : كنت عند عائشة فجيء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ناداه وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله ، أي الناس خير ؟

قالت : فأَتَى الرجل فأخذ ، فقال : يا رسول الله ، ليس لى ذنب ، أمرني فلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « خير الناس أتقاهم . . . . » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٩٥ برقم ( ٥٤٤٩ ) و١٧٣/١٥ برقم ( ١٩٤٢٦ ) من طريق شريك بالإسناد السابق ، ولفظه : عن درة قالت : قلت : يا رسول الله ، من أتقى الناس ؟ قال : « آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم » .

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣١٦٦ ) .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣١٦٧ ) والخرائطي في « مكارم الأخلاق " ص ( ٤٤ ) من طريق الهيثم بن جميل ،

وأخرجه البيهقي في « الزهد الكبير » برقم ( ٨٧٧ ) وفي « شعب الإيمان » برقم ( ٧٩٥٠ ) من طريق يحيى الحماني ،

جميعاً : حدثنا شريك ، به . إسناداً ومتناً ، وشريك بن عبد الله فصلنا القول فيه عند الحديث →

<sup>(</sup>١) في (ظ): «فأخذتها». وليس فيها «أنا».

#### ٤٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

10٣٩٤ ـ قَالَ ٱلطَّبَرَانيُّ (١) : أُمُّ أَيْمَنَ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَوْلاَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لأَخْتِ خَدِيجَةَ فَوَهَبَتْهَا لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَيُقَالُ : ٱسْمُهَا بَرَكَةُ .

١٥٣٩٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمُّ أَيْمَنَ هِيَ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .

رواه الطبراني (٢) وإسناده حسن .

١٥٣٩٦ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه محمد بن الحسين بن إشكاب ، ولم أعرفه (٤) ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٥٣٩٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ شِهَابِ ، قَالَ : كَانتْ أُمُّ أَيْمَنَ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِنَ / ٱلْحَبَشَةِ ، وَكَانَتْ تَحْضُنُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تَحْضُنُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَتُونُفِّيَتْ بَعْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ .

 <sup>◄ (</sup> ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم ( ٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٥/ ٨٥ بعد الحديث (٢١٨).

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۸٦/۲٥ برقم ( ۲۱۹ ) من طريق جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن عكرمة ،
 عن ابن عباس. . . . وهاذا إسناد ضعيف جرير سمع من عطاء بعد اختلاطه .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٥/ ٨٥ برقم ( ٢١٨ ) محمَّد بن الحسين بن إشكاب ، حدثنا محمد بن بشير ، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أم أيمن . . . . وهاذا إسناد ضعيف محمد بن بشير مجهول .

<sup>(</sup>٤) بل هو معروف ، وهو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري البغدادي ، وهو من رجال التهذيب ، روى له البخاري ، وأبو داود ، والنسائي .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وإسناده منقطع ، ورجاله ثقات . ( مص : ٤٥٤ ) . **١٥٣٩٨ ـ** وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ يَوْمَ قُتِلَ عُمَرُ : ٱلْيَوْمَ وَهَى ٱلإِسْلاَمُ .

رواه الطبراني(٢) عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهو ضعيف.

# ٤٨ ـ بَابٌ : فِي خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٣٩٩ ـ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا ، فَأَرْجَأَهَا فِيمَنْ أَرْجَأَ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وإسناده حسن .

# ٤٩ ـ بَابٌ : فِي زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

• ١٥٤٠٠ ـ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ أُمِّي إِذَا دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ تَقُولُ : ٱذْهَبِي فَٱذْخُلِي .

قَالَتْ : فَدَخَلْتُ فَنَضَحَ فِي وَجْهِيَ بِٱلْمَاءِ ، وَقَالَ : « ٱرْجِعِي » .

قَالَ ٱلْعَطَّافُ : قَالَتْ أُمِّي : فَرَأَيْتُ وَجْهَ زَيْنَبَ وَهِيَ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ : مَا نَقَصَ مِنْ وَجْهِهَا شَيْءٌ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۵/۲۵ برقم ( ۲۲۰ ) من طريق ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه . ورجاله إلى الزهري ثقات .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۸٦/۲٥ برقم (۲۲۱) وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم (۱٤٤۷۱).
 ووهئ : ضعف ، وفي (ظ) : «وهن».

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٦٥٦ ) من طريق علي بن عثمان اللاحقي ، حدثنا عمارة بن راشد ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن خولة بنت حكيم . . . . وهاذا إسناد فيه عمارة بن راشد وما ظفرت له بترجمة ، وعلي بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عمارة إلا علي » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وأم عطاف لم أعرفها . ( مص : ٤٥٥ ) .

#### ٥٠ ـ بَابٌ : فِي حَلِيمَةَ ٱلسَّعْدِيَّةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٠١ \_ قَالَ ٱلطَّبَرَانِيُّ (٢) : حَلِيمَةُ بِنْتُ أَبِي ذُوَيْبِ ٱلسَّعْدِيَّةُ .

وَٱسْمُ أَبِي ذُوَّيْبٍ : عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلْحَارِثِ بْنِ حَيَّانَ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ ، وَهِيَ أُمُّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّتِي أَرْضَعَتْهُ وَفَصَلَتْهُ .

الْبَعِيرِ ، وَعَنْ أَبِي ٱلطُّفَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ غُلاَماً أَحْمِلُ عُضْوَ (٣) ٱلْبَعِيرِ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْماً بِٱلْجِعْرَانَةِ ، فَجَاءَتْهُ ٱمْرَأَةٌ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَلْذِهِ ؟ فَقَالُوا : أُمُّهُ ٱلَّتِي أَرْضَعَتْهُ .

قلت : عند أبي داود بعضه <sup>(٤)</sup> .

رواه الطبراني (٥) ، ورجاله وثقوا .

قلت: وقد تقدمت قصة رضاعها للنبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في: علامات النبوة.

(۱) في الكبير ٢٤/ ٢٨٢ برقم ( ٧١٥ ) من طريق عطاف بن خالد المخزومي ، عن أمه ، عن زينب بنت أبي سلمة . . . . وهاذا إسناد فيه أم عطاف ما ظفرت لها بترجمة .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤/ ٢١٢ قبل الحديث ذي الرّقم ( ٥٤٥ ) في المعجم الكبير ، وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام ١/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) العضو : جزء من مجموع الجسد : كاليد ، والرجل ، والأذن....

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه أبو داود كله ولم يخرج بعضه .

<sup>(</sup>٥) في الجزء المفقود من معجمه الكبير

وللكن أخرجه الضياء المقدسي في « الأحاديث المختارة » برقم ( ٢٥٤ ) من طريق الطبراني حدثنا أبو مسلم الكشي ،

وأخرجه أبو داود في الأدب ( ٥١٤٤ ) من طريق ابن المثنى ،

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦٥٩٥ ) من طريق أبي قلابة ،

# ٥١ ـ بَابٌ : فِي أُمِّ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ وَغَيْرِهَا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُنَّ

١٥٤٠٣ ـ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَسْلَمَتْ أُمُّ أَبِي بَكْرٍ ، وَأُمُّ عُثْمَانَ ، وَأُمُّ طَلْحَةَ ، وَأُمُّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ .
 طَلْحَةَ ، وَأُمُّ ٱلزُّبَيْرِ ، وَأُمُّ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأُمُّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه خازم بن الحسين ، وهو ضعيف .

١٥٤٠٤ ـ وَعَنِ ٱلْهَيْثُمِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : أُمُّ أَبِي بَكْرٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ ٱلْخَيْرِ بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ / وَهَلَكَ أَبُو بَكْرٍ فَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ جَمِيعاً ، وَكَانَا أَسْلَمَا ، وَمَاتَتْ أُمُّ أَبِي بَكْرٍ قَبْلَ أَبِيهِ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وإسناده منقطع . ( مص : ٤٥٦ ) .

## ٥٢ - بَابٌ : فِي أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٠٥ \_ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ٱلْمَدِينِيِّ فُسْتُقَةُ (٣) : مَاتَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱/ ٥٢ برقم (٣) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢٦/٢٥ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني » برقم ( ٢٣) ، والحاكم في «المستدرك » برقم ( ٤٨٥ ) من طريق عبد الله بن شبيب المدني ، حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري ، حدثني أبي : يحيى بن هانى ، عن خازم بن الحسين ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن متهم ، وإبراهيم بن عبيد الله بن محمد بن هانى ، الشجري قال يحيى ضعيف ، ويحيى بن حافي الشجري هو : يحيى بن محمد بن هانى ، الشجري قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل » ٩/ ١٨٥ : «ضعيف الحديث » .

وخازم بن الحسين ضعيف. . . . وعند ابن عساكر تحرف إلى « السجري » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١/٥٢ برقم (٢) من طريق محمد بن علي المديني فستقة ، حدثنا داود بن رُشَيْد ، عن الهيثم بن عدي . . . وهاذا إسناد فيه علتان : الانقطاع ، والهيثم بن عدي قال البخاري : « ليس بثقة ، كان يكذب » . وكذلك قال يحيى بن معين وأبو داود وقال النسائي وغيره : « متروك الحديث » . وقال أبو زرعة : « ليس بشيء » .

وقال أحمد : «كان صاحب أخبار وتدليس » . وذكره ابن السكن ، وابن شاهين ، وابن الجارود ، والدارقطني في الضعفاء . . . . وانظر « لسان الميزان » ٢٠٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤/٧٧ برقم (٢٠٠ ) وإسناده منقطع .

أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ بَعْدَ ٱبْنِهَا : عَبْدِ ٱللهِ بِلَيَالٍ ، وَكَانَتْ أُخْتَ عَائِشَةَ لأَبِيهَا ، وَأُمُّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ : قَتِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسْلٍ ، وَكَانَ لأَسْمَاءَ يَوْمَ مَاتَتْ مِئَةُ سَنَةٍ ، وُلِدَتْ قَبْلَ ٱلتَّارِيخِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَوُلِدَتْ قَبْلَ ٱلتَّارِيخِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَوُلِدَتْ أَسْمَاءُ لاَبِي بَكْرٍ وَسِنَّهُ إِحْدَىٰ وَعِشْرُونَ سَنَةً .

١٥٤٠٦ ـ وَعَنْ يَعْلَىٰ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَكَّةَ بَعْدَ مَا قُتِلَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ ، فَعَاءَتْ (١) أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ ، طَوِيلَةٌ مَكْفُوفَةُ ٱلْبَصَرِ ، فَقَالَتْ لِلْحَجَّاجِ : أَمَا آنَ لِهَاذَا ٱلرَّاكِبِ أَنْ يَنْزِلَ ؟

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وفيه يحيى بن يعلىٰ ، وهو ضعيف .

# ٥٣ - بَابُ مَنَاقِبِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَأَخَوَاتِهَا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُنَّ

٧٠٤٠٧ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِ (٣) ٱلْخَثْعَمِيَّةُ ، ٱلْحَبَشَةِ : جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَمَعَهُ ٱمْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ٱلْخَثْعَمِيَّةُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ ٱلْحَبَشَةِ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، وَعَوْنَ بْنَ جَعْفَرٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ . وَعَوْنَ بْنَ جَعْفَرٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ .

رواه الطبراني (٤) مرسلاً ، وإسناده حسن .

١٥٤٠٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( ٱلأَخَوَاتُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مَيْمُونَةُ زَوْجُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُ ٱلْفَضْلِ ٱمْرَأَةُ

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د) زيادة: «أمه».

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤/٧٧ برقم ( ٢٠١ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٥٧٩ )
 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن يعلىٰ ، عن أبيه : يعلى بن حرملة قال :
 دخلت مكة . . . . وهاذا خبر إسناده ضعيف لضعف يحيى بن يعلىٰ .

ويعلى بن حرملة بينا حاله عند الحديث ( ٣٢٨ ) في « مسند الحميدي » .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٣١/٢٤ برقم ( ٣٥٨ ) والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦٦٤٤ ) من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة . . . . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ، ولضعف عبد الله بن لهيعة .

الْعَبَّاسِ ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَمْرَأَةُ جَعْفَرٍ ، وَٱمْرَأَةُ حَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتُهُنَّ لأُمِّهِنَّ » . رواه الطبراني (١) بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح ، وقد تقدم من حديث ميمونة في مناقبها .

#### ٥٤ - بَابُ مَنَاقِبِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٠٩ ـ عَنْ مُهَاجِرٍ : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ ٱلسَّكَنِ بِنْتَ عَمِّ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَتَلَتْ يَوْمَ ٱلْيَرْمُوكِ تِسْعَةً مِنَ ٱلرُّومِ بِعَمُودِ (٢) فُسْطَاطٍ .

رواه الطبراني (٣) ، ورجاله ثقات / .

Y7./9

٥٥ ـ بَابُ مَنَاقِبِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَوَلَدِهَا عَبْدِ ٱللهِ وَوَالِدِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ

١٥٤١٠ ـ عَنِ [ٱلنَّضْرِ بْنِ]<sup>(٤)</sup> أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَىٰ أَبِي أَنَسٍ ، فَقَالَتْ : جِئْتُ ٱلْيَوْمَ بِمَا تَكْرَهُ .

فَقَالَ : لاَ تَزَالِينَ تَجِيئِينَ بِمَا أَكْرَهُ مِنْ عِنْدِ هَاذَا ٱلأَعْرَابِيِّ ؟

قَالَتْ : كَانَ أَعْرَابِيّاً ٱصْطَفَاهُ ٱللهُ وَٱخْتَارَهُ ، وَجَعَلَهُ نَبِيّاً .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۱/ ٤١٥ برقم ( ۱۲۱۷۸ ) ، والنسائي في الكبرئ برقم ( ۸۳۸۷ ) ، والحاكم في « المستدرك » برقم ( ٦٨٠١ ) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي .

وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٩٨ من طريق سعيد بن منصور .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣١٤٤ ، ٣١٤٥) من طريق سعيد بن عبد الجبار، وداود بن أبي الكرم الجعفري، وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٠٢ برقم (٧٦٧)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٠٢/٢ من طريقين : حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري.

جميعاً : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس . . . . وهاذا إسناد صححه الحاكم علىٰ شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وانظر حديث ميمونة المتقدم برقم ( ١٥٣٥٤ ) .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : « بعموم » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤/ ١٥٧ برقم ( ٤٠٣ ) وإسناده حسن ، وقد تقدم برقم ( ١٠٤٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في أصولنا جميعها « عن أنس » والتصويب من « كشف الأستار » .

قَالَ : مَا ٱلَّذِي جِئْتِ بِهِ ؟ قَالَت : حُرِّمَتِ ٱلْخَمْرُ .

قَالَ : هَالْمَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكِ ، فَمَاتَ مُشْرِكاً .

وَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ أُمِّ سُلَيْمٍ ، قَالَتْ : لَمْ أَكُنْ أَتَزَوَّجُكَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ .

قَالَ : لاَ وَٱللهِ مَا هَـٰذَا دَهْرُكِ . قَالَتْ : فَمَا دَهْرِي ؟

قَالَ : دَهْرُكِ فِي ٱلصَّفْرَاءِ وَٱلْبَيْضَاءِ .

قَالَتْ : فَإِنِّي أُشْهِدُكَ ، وَأُشْهِدُ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ ، فَقَدْ رَضِيتُ بِٱلإِسْلاَم مِنْكَ .

قَالَ : فَمَنْ لِي بِهَانَدًا ؟ قَالَتْ : يَا أَنَسُ ، قُمْ فَٱنْطَلِقْ مَعَ عمَّكَ .

فَقَامَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ عَاتِقِي ، فَٱنْطَلَقْنَا حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا قَرِيباً مِنْ نَبِيٍّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ كَلاَمَنَا . ( مص : ٤٥٨ )

فَقَالَ : « هَـٰـٰذَا أَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ عِزَّةُ ٱلإِسْلاَمِ » .

فَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

فَزَوَّجَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلإِسْلاَمِ .

فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ ٱلْغُلاَمَ دَرَجَ وَأُعْجِبَ بِهِ أَبُوهُ ، فَقَبَضَهُ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ ( ظ : ٣٣٥ ) فَقَالَ : مَا فَعَلَ ٱبْنِي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟

قَالَتْ : خَيْرَ مَا كَانَ . فَقَالَتْ : أَلاَ تَتَغَدَّىٰ قَدْ أَخَّرْتَ غَدَاءَكَ ٱلْيَوْمَ ؟

قَالَتْ : فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ غَدَاءَهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا طَلْحَةَ عَارِيَةٌ اسْتَعَارَهَا قَوْمٌ وَكَانتِ ٱلْعَارِيَةُ عِنْدَهُمْ مَا قَضَى ٱللهُ ، وَإِنَّ أَهْلَ ٱلْعَارِيَةِ أَرْسَلُوا إِلَىٰ عَارِيَتِهِمْ فَقَبَضُوهَا ، أَلَهُمْ أَنْ يَجْزَعُوا ؟ قَالَ : لا .

قَالَتْ : فَإِنَّ ٱبْنَكَ قَدْ فَارَقَ ٱلدُّنْيَا .

قَالَ : فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَتْ : هَا هُوَ ذَا فِي ٱلْمَخْدَعِ .

فَدَخَلَ فَكَشَفَ عَنْهُ وَٱسْتَرْجَعَ ، فَذَهَبَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ بِقَوْلِ أَللهِ صَلَّى ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَحَدَّثَهُ بِقَوْلِ أُمِّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَ : « وَٱلَّذِي بَعَثَنِي بِٱلْحَقِّ ، لَقَدْ قَذَفَ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِكَدَّنَهُ بِقَوْلِ أَمِّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَ : « وَٱلَّذِي بَعَثَنِي بِٱلْحَقِّ ، لَقَدْ قَذَفَ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِكَ رَحِمِهَا ذَكَرًا لِصَبْرِهَا عَلَىٰ وَلَدِهَا » .

قَالَ : فَوَضَعَتْهُ ، فَقَالَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱذْهَبْ يَا أَنَسُ إِلَىٰ أَمُكَ فَقُلْ لَهَا : إذَا قَطَعْتِ سِرَارَ ٱبنِكِ ، فَلاَ تُذِيقِيهِ شَيْئاً حَتَّىٰ تُرْسِلِي بِهِ إِلَيَّ » .

قَالَ : فَوَضَعْتُهُ عَلَىٰ ذِرَاعِي حَتَّىٰ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : « ٱلْتَنِي بِثَلَاثِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ » .

قَالَ : فَجِئْتُ بِهِنَّ ، فَقَذَفَ نَوَاهُنَّ ثُمَّ قَذَفَهُ فِي فِيهِ فَلاَكَهُ ، ثُمَّ فَتَحَ فَا ٱلْغُلاَمِ فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُ ، فَقَالَ : « أَنْصَارِيٍّ تُحِبُّ ٱلتَّمْرَ » .

فَقَالَ : « ٱذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّكَ فَقُلْ (١) بَارَكَ ٱللهُ لَكِ فِيهِ وَجَعَلَهُ بَرّاً تَقِيّاً » . ( مص : 8٥٩ ) .

رواه البزار (٢) ورجاله رجال الصحيح، غير أحمد بن منصور الرمادي، وهو ثقة.

١٥٤١١ - فِي رِوَايَةٍ (٣) لِلْبَزَّارِ أَيْضاً ، قَالَتْ لَهُ : أَتَزَوَّجُكَ وَأَنْتَ تَعْبُدُ خَشَبَةً يَجُرُّهَا عَبْدِي فُلاَنٌ .

قلت : فذكر الحديث ، ورجاله رجال الصحيح / .

١٥٤١٢ - وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَرَادَ أَبُو طَلْحَةَ أَنْ يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَ

771/9

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « بنت » .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣٤٦/٣ برقم ( ٢٦٦٩ ) من طريق أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حرب بن ميمون ، عن النضر بن أنس ، وهاذا إسناد جيد . وانظر حديث أنس هاذا عند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢١٤٤ ) باب : من فضائل أبي طلحة الأنصاري .

<sup>(</sup>٣) أخرجها البزار \_ ذكرها الهيثمي في «كشف الأستار » برقم ( ٢٦٧٠ ) من طريق يزيد بن هارون ، أنبأنا حماد بن سلمة ، عن ثابت وإسماعيل ، عن أنس.... وهاذا إسناد صحيح . وانظر التعليق السابق .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ طَلاَقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لَحُوْبٌ »(١) .

رواه البزار (٢<sup>)</sup> ، وفيه علي بن عاصم ، وهو ضعيف وقد وثق ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

## ٥٦ \_ بَابٌ : فِي حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤١٣ ـ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ حَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ حَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ تَسْقِي ٱلْعَطْشَىٰ ، وَتُدَاوِي ٱلْجَرْحَىٰ .

رواه الطبراني (٣) ، وإسناده حسن .

(١) الحوب : الإثم ، والحَوْبَةُ : الخطيئة .

وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: « لا والله \_ أي: ليس بصحيح \_ علي بن عاصم واه ». وقال البزار: « لا نعلم رواه عن حميد ، عن أنس إلا علي بن عاصم ».

ملحوظة : لقد سقط من ( ظ ) قوله : « إن طلاق أم سليم » .

(٣) في الكبير ٢١٦/٢٤ برقم (٥٤٥) من طريق عبد الله بن شبيب المدني ، حدثنا عبد الجبار بن سعيد ، حدثنا يحيى بن هانىء الشجري ، عن عبد الرحمان بن الحارث بن عبد الرحمان ، عن عاصم بن عبد الله ، عن معاوية بن عبد الله بن أبي أحمد بن جحش قال : رأيت بعيني . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن شبيب إخباري علامة ولاكنه واه ، واتهم بسرقة الحديث ، وسرق أحاديث وضعها شاذان ، وقال أبو أحمد : « ذاهب الحديث » . وبالغ فَضْلَك فقال : « يحل ضرب عنقه » .

وقال ابن حبان في « المجروحين » ٢/ ٤٧ : « يقلب الأخبار ويسرقها ، لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الثقات » . وانظر « لسان الميزان » ٣/ ٢٩٩ .

وفيه يحيى بن هانيء الشجري وهو ضعيف .

وعبد الرحمان بن الحارث بن عبد الرحمان ما عرفته ، وما عرفت عاصم بن عبد الله . وأما معاوية بن عبد الله فقد ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٣٣١ ولم يورد فيه شيئاً . وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٣٧٧ : « مجهول » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٤١٣ .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٤٦ برقم ( ٢٦٧١ ) والحاكم في المستدرك برقم ( ٣١٨٠ ) ـ ومن طريق أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق ٧/ ٣٢٣ باب ما جاء في كراهية الطلاق ـ من طريق على بن عاصم، عن حميد، عن أنس. . . . وهذا إسناد فيه على بن عاصم وقد ضعفوه .

١٥٤١٤ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : هَاجَرَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ نِسَائِهِمْ
 حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ فِي نِسْوَةٍ ذَكَرَهُنَّ .

رواه الطبراني (١) ، ورجاله ثقات .

## ٥٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي أُمِّ عَيَّاشٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤١٥ ـ عَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ ، وَكَانَتْ خَادِماً لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهَا مَعَ ٱبْنَتِهِ إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانً .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وإسناده حسن . ( مص : ٤٦٠ ) .

## ٥٨ - بَابُ سَلْمَىٰ أُمِّ ٱلْمُنْذِرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

النّبي رَوَتْ عَنِ ٱلنّبي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَمُّ ٱلْمُنْذِرِ ٱلنّبِي رَوَتْ عَنِ ٱلنّبِي صَلّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٱسْمُهَا سَلْمَىٰ بِنْتُ قَيْسٍ ، وَصَلّتِ ٱلْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢١٦/٢٤ برقم ( ٥٤٨ ) من طريق محمد بن عبد الله بن نُمَيْر ، حدثنا يونس بن بكير قال : قال ابن إسحاق . . . . وهلذا خبر موقوف على ابن إسحاق ، وإسناده إليه صحيح وللكن ابن إسحاق لم يدرك هلذه الأحداث ، وقد تقدم برقم ( ١٥٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۰/۹۰ برقم (۲۳۳) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني » برقم (۲۹۸۰) ـ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة » ۱۹۲۷ ـ من طريق هدبة بن خالد ، عن عبد الواحد بن صفوان ، عن أبيه ، عن أم عياش . . . وهاذا إسناد حسن ، عبد الواحد بن صفوان ترجمه البخاري في الكبير ۲۸۰ ولم يورد فيه شيئاً ، وأسند ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » ۲۲۲۱ إلى يحيى بن معين أنه قال : «عبد الواحد بن صفوان بصري ليس بشيء » وقال أيضاً : «صالح » . وذكره ابن حبان في الثقات ۱۲٤/۷ . وصفوان بن أبي عياش ترجمه البخاري في الكبير ۲۸۰۴ ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » ۲۶۲۶ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ۲/۲۹ . وهذا الحديث في «أخبار المدينة» ۲/۲۱ برقم (۱۷۰۰) من طريقين عن هدبة بن خالد، به . ملحوظة : لقد تحرف عند ابن أبي عاصم «عن أبيه » إلى «عن أمه » .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله إلى ابن إسحاق رجال الصحيح .

#### ٥٩ - بَابٌ : فِي أُمِّ أَيُّوبَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤١٧ ـ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ (٢) طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ كَانَ حُوبًا » . قَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ : ٱلْحُوبُ : ٱلْحُوبُ : ٱلْإِثْمُ .

رواه الطبراني (٣) وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وهو ضعيف .

#### ٦٠ - بَابٌ : فِي خَضْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

النَّبِيّ عَلِيّ بْنِ اللَّحْسَيْنِ ، قَالَ : كَانَتْ خَادِمُ ٱلنَّبِيّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا : خَضْرَةُ .

رواه الطبراني (٥) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٩٩/٢٥ برقم ( ٢٥٧ ) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق بكير ، عن ابن إسحاق لم يدرك ذلك . لم يدرك ذلك .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «يا أبا أيوب، إن....».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ) قوله: « عن محمد » .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٢٤/ ٢٥٠ برقم ( ٦٣٩ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين . . . . وهذا إسناد جيد إلى محمد بن علي بن الحسين .

وأورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٧/ ٨٦ من طريق أبي كريب ، به .

وقال ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤/٤٪ : « روى معاوية ـ تحرفت فيه إلىٰ : عن ـ هشام ، عن سفيان.... » ثم ذكر هاذا الخبر .

#### ٦١ - بَابٌ : فِي رَوْضَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

10819 عَنْ رَوْضَةَ قَالَتْ : كُنْتُ وَصِيفَةً لِامْرَأَةٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ / مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَتْ لِي مَوْلاَتِي : ٢٦٢/٩ يَا رَوْضَةُ ؛ قُومِي عَلَىٰ بَابِ اللَّارِ ، فَإِذَا مَرَّ هَلْذَا الرَّجُلُ فَأَعْلِمِينِي ، فَقُمْتُ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ( مص : ٤٦١ ) فَأَخَذْتُ بِطَرَفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ( مص : ٤٦١ ) فَأَخَذْتُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ ، فَتَبَسَّمَ فِي وَجُهِي \_ قَالَتْ شَيْبَةُ : وَأَظُنَّهُ مَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِي \_ فَقُلْتُ لِمَوْلاَتِي وَمَنْ كَانَ مَعَهَا فِي الدَّارِ ، فَعَرَجَتْ مَوْلاَتِي وَمَنْ كَانَ مَعَهَا فِي الدَّارِ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الإِسْلاَمَ ، فَأَسْلَمُوا .

قَالَ عَبْدُ ٱلْجَلِيلِ: وَحَدَّثَنِي شَيْبَةُ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَوْضَةَ مَعِي فِي ٱلدَّارِ، فِي بَنِي سُلَيْم ، إِذَا ٱشْتَرَى ٱلْجِيرَانُ مَمْلُوكاً، أَوْ خَادِماً، أَوْ ثَوْباً، أَوْ طَعَاماً، قَالُوا لَهَا: يَا رَوْضَةُ ، ضَعِي يَدَكِ عَلَيْهِ ، فَكَانَتْ كُلُّ شَيْءٍ تَمَسُّهُ فِيهِ ٱلْبَرَكَةُ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>۱) في الكبير 17/7 برقم (1/7)، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم (1/7) ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » 1/7 وأبو الشيخ الأنصاري في « طبقات المحدثين بأصبهان » 1/70 برقم (1/70 ، 1/70 من طريق عبد الجليل بن الحارث بن عبد الله الأنصاري ، أبو صالح الصفار ، حدثتني شيبة بنت الأسود بنت \_ ليست في « الآحاد والمثاني » \_ عمة أمي ، حدثتني روضة قالت . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الجليل بن الحارث الصفار ، ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 1/7 وقال : « روئ عن شيبة بنت الأسود ، كتب عنه أبي » . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعند البيهقي في « دلائل النبوة » : « شيبة بنت الأسود وكانت ابنة عمة أبي » . وفي الوحدان : « شيبة بنت الأسود عمة أبي » .

وفي «طبقات المحدثين»: «شيبة بنتُ الأسود، حدثني روضة ـ تحرفت فيه إلى : رومية ـ ». وانظر «ترجمة روضة » في « الإصابة ».

#### ٦٢ - بَابٌ : فِي عَاتِكَةً بِنْتِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٢٠ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدٍ تَحْتَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.
 رواه الطبراني<sup>(١)</sup>، وفيه راو لم يسم.

#### ٦٣ - بَابٌ : فِي أُمِّ مَعْبَدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٢١ ـ قَالَ ٱلطَّبَرَانِيُّ (٢): أُمُّ مَعْبَدِ ٱلْخُزَاعِيَّةُ ، ٱسْمُهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ مُنْقِذِ بْنِ خُنَيْسِ ٱلْكَعْبِيَّةُ ٱلْخُزَاعِيَّةُ .

١٥٤٢٢ ـ وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ حَرَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أُمَّ مَعْبَدِ كَانَتْ تَجْرِي عَلَيْهَا كُسُوةٌ وَشَيءٌ مِنْ غَلَّةِ ٱلْيَمَنِ ، وَقَطِرَانٌ لإِبِلِهَا (٣) ، فَمَرَّ عُثْمَانُ فَقَالَتْ : أَيْنَ كُسُوةٌ وَشَيءٌ مِنْ غَلَّةُ ٱلْيَمَنِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَأْتِينِي ؟

قَالَ: هِيَ لَكِ يَا أُمَّ مَعْبَدِ عِنْدَنَا. وَٱتَّبَعَتْهُ حَتَّىٰ أَعْطَاهَا إِيَّاهَا. ( مص : ٤٦٢ ). رواه الطبراني (٤) ، وهشام بن حزام (٥) ، وأبوه لم أعرفهم ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

قلت : وقد تقدمت قصتها في الهجرة إلى المدينة في «كتاب المغازي »<sup>(٦)</sup> ولها طريق آخر في علامات النبوة ، في صفته صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٤٨/٢٤ برقم ( ٨٦٢ ) من طريق سعيد بن عُبَيْد الله بن الوليد الوصافي ، عن أبيه ، عمّن حدثه قال : قالت عائشة . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : سعيد بن عُبَيْد الله ، وأبوه ، وفيه جهالة الراوى عن عائشة . . . .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤/ ٣٤٩ بعد الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « لابنها » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) من طريق عبد الله بن إدريس ، عن حزام بن هشام ، عن أبيه ، عن أم معبد. . . . وهلذا إسناد جيد : حزام بن هشام وأبوه قد فصلنا القول فيهما عند الحديث المتقدم برقم (٩٩٧٣).

 <sup>(</sup>٥) لقد انقلب الاسم على الهيثمي رحمه الله تعالىٰ ، وصوابه : حزام بن هشام . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٦) برقم ( ٩٩٧٣ ) .

# ٦٤ - بَابٌ : فِي أُمِّ حَرَامٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٢٣ ـ عَنْ هِشَامِ بْنِ ٱلْغَازِ ، قَالَ : قَبْرُ أُمِّ حَرَامٍ بِنْت مِلْحَانَ بِقُبْرُسَ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : هَـٰذَا قَبْرُ ٱلْمَـرْأَةِ ٱلصَّالِحَةِ .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله إلىٰ قائله رجال الصحيح .

#### ٦٥ - بَابٌ : فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٢٤ - قَالَ ٱلطَّبَرَانِيُّ (٢): فَاطِمَةُ بِنْتُ ٱلْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ تُكْنَىٰ أُمَّ جَمِيلٍ ، أَخْتُ عُمَرَ ، وَكَانَتِ ٱمْرَأَةَ جَمِيلٍ ، أَخْتُ عُمَرَ ، وَكَانَتِ ٱمْرَأَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْن نُفَيْلٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا / .

777/9

## ٦٦ ـ بَابٌ : فِي أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ ٱلأَسْوَدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

النّبِيِّ عَبْدِ يَغُوثَ : أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ مَنْ هَلْدِهِ؟ ﴾ فَقَالُوا : بِنْتُ ٱلأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ (٣) يَغُوثَ . صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ مَنْ هَلْدِهِ؟ ﴾ فَقَالُوا : بِنْتُ ٱلأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ (٣) يَغُوثَ . فَقَالَ: ﴿ ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ . يَعْنِي: ٱلْمُؤْمِنَ مِنَ ٱلْكَافِرِ . فَقَالَ: ﴿ ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ . يَعْنِي: ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ فَ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ ،

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٥/ ١٣٠ برقم ( ٣١٦ ) من طريق حسين بن علي الجعفي ، عن هشام بن الغاز قال : . . . . موقوفاً علىٰ هشام ورجاله إليه ثقات . وانظر « أسد الغابة » ٧/ ٣١٥\_٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤/ ٣٦٣ قبل الحديث ( ٩٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٤) أخرجها الطبراني في الكبير ٩٦/٢٥ برقم ( ٢٤٨ ) من طريق بكر بن سهل ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أله بن الله بن عبد أله بن عبد أ

فَقَالَ : « مَنْ هَـٰذِهِ ؟ » .

فَقَالُوا : بَعْضُ خَالاَتِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّ خَالاَتِي فِي هَاذِهِ ٱلأَرْضِ لَغَرَائِبُ ( مص : ٤٦٧ ) مَنْ هَاذِهِ ؟ » .

قَالُوا : أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ ٱلأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ .

فَقَالَ : « سُبْحَانَ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ » .

رواه كله الطبراني (١) بإسنادين ، وإسناد الثاني حسن .

(۱) في الكبير ٩٦/٢٥ برقم (٢٤٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (٣٣٦٨) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» برقم (٧٩٦٣) \_ حدثنا معاوية بن حفص، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أم خالد بنت الأسود.... وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وانظر التعليق السابق.

وأخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » ٧/ ٧٧ ، وابن حجر في الإصابة ص ( ١٦٧٠ ) من طريق جبارة بن المغلس ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها. . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن مغلس .

وقال الحافظ في الإصابة: « أخرجه المستغفري من طريق أبي عمير الجرمي ، عن معمر ، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . . . . مرسلاً . . . . وقال : « هاذا أصح طرقه » . وقال أيضاً : « قال أبو موسىٰ : رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، مرسلاً . . . . » وقال : « هاذا أصح طرقه » .

ثم قال : « قلت : وأخرجه الواقدي ، عن معمر ، بطوله مرسلاً ، وعن موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن عائشة موصولاً . . . . » وهاذا أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ١٨١ من طريق الواقدي ، به .

وسئل الدارقطني عن هـنذا الحديث في « العلل.... » برقم ( ٤١٠٧ ) فقال : « يرويه ابن المبارك ، عن معمر ، عن المبارك ، عن معمر واختلف عنه : فرواه نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك ، عن معمر الله عنه الله عليه الزهري ، عن عبد الله بن عبيد الله ، عن خالدة بنت الأسود قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « من هـنذه ؟ » .

وقال معاوية بن حفص الشعبي ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، مرسلاً ، 🗻

#### ٦٧ \_ بَابُ (١) : فِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٢٧ ـ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ عُمَرَ كَانَتْ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

## ٦٨ - بَابٌ : فِي سَلاَمَةَ بِنْتِ ٱلْحُرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٢٨ \_ عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ ٱلْحُرِّ ، قَالَتْ : مَرَّ بِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْءِ ٱلإِسْلاَمِ وَأَنَا أَرْعَىٰ . فَقَالَ : « يَا سَلاَمَةُ ، بِمَ تَشْهَدِينَ ؟ » .

قُلْتُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه أم داود الوابشية ، ولم أعرفها ،

**←** والمرسل أصح » .

وعند الطبراني : « أم خالد دخلت على النبي » .

وعند ابن أبي عاصم: «أم خالد قالت: دخل علي النبي....». وكذلك هي عند أبي نعيم، وأما في «أسد الغابة» والحديث من طريق ابن أبي عاصم: «أم خالد دخلت على النبي....». وانظر «غوامض الأسماء المبهمة» الخبر رقم (٧٣).

(١) ساقطة من (ظ).

(٢) ما وجدته عن ابن عمر ، وأزعم أنه محرف عن ابن عباس .

فقد أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٢٤ برقم ( ٨١٥) \_ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة » ٧/ ١٧٤ \_ من طريق الحسن بن سهل الحناط ، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي ، حدثنا شريك ، عن عبد الكريم ، عن ابن عباس : أن صفية بنت عمر . . . وهاذا إسناد فيه الحسن بن سهل روئ عن اثني عشر شيخاً منهم الحسن بن سهل الحناط ، وروئ عنه سبعة شيوخ منهم بحشل ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف .

وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » . وفيه « خيبر » بدل « حنين » .

(٣) في الكبير ٢٤/ ٣١٠ برقم ( ٧٨١ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم →

وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### ٦٩ - بَابٌ : فِي سَمْرَاءَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٢٩ - عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَمْرَاءَ بِنْتَ نَهِيكٍ ، وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا دُرُوعٌ غَلِيظَةٌ ، وَخِمَارٌ غَلِيظٌ ، بِيدِهَا سَوْطٌ تُؤَدِّبُ ٱلنَّاسَ ، وَتَأْمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَتَنْهَىٰ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، ورجاله **ثقات** . ( مص : ٤٦٤ ) .

#### ٧٠ - بَابٌ : فِي هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا

١٥٤٣٠ ـ قَالَ ٱلطَّبَرَانِيُّ (٢): هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أُمُّ مُعَاوِيَةَ .

وَعَنْ حَمِيدِ بْنِ مَهَبِّ ٱلطَّائِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ عِنْدَ ٱلْفَاكِهِ بْنِ ٱلْمُغِيرَةِ ٱلْمَخْزُومِيِّ ، وَكَانَ ٱلْفَاكِهُ مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ ، وَكَانَ لَهُ بَيْتُ لِلضِّيَافَةِ يَغْشَاهُ ٱلنَّاسُ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ ، فَجَاءَ ذَلِكَ ٱلْبَيْتَ يَوْماً ، وَٱضْطَجَعَ ٱلْفَاكِهُ وَهِنْدُ وَقْتَ ٱلنَّاسُ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ ، فَجَاءَ ذَلِكَ ٱلْبَيْتَ يَوْماً ، وَٱضْطَجَعَ ٱلْفَاكِهُ وَهِنْدُ وَقْتَ ٱلنَّاسُ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ ، فَجَاءَ ذَلِكَ ٱلْبَيْتَ يَوْماً ، وَٱضْطَجَعَ ٱلْفَاكِهُ وَهِنْدُ وَقْتَ ٢٦٤/٩ ٱلْقَائِلَةِ ، ثُمَّ خَرَجَ ٱلْفَاكِهُ فِي بَعْضِ / حَاجَاتِهِ (٣) ، وَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَغْشَاهُ ، فَوَلَجَ ٱلْبَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلْمَوْأَةُ أَنَّ وَلَّى هَارِباً فَأَبْصَرَهُ ٱلْفَاكِهُ وَهُو خَارِجٌ مِنَ ٱلْبَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلْمَوْأَةُ (أَنَّ وَلَى هَارِباً فَأَبْصَرَهُ ٱلْفَاكِهُ وَهُو خَارِجٌ مِنَ ٱلْبَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلْمَوْأَةَ (أَنَّ ) وَلَى هَارِباً فَأَبْصَرَهُ ٱلْفَاكِهُ وَهُو خَارِجٌ مِنَ ٱلْبَيْتِ ، فَأَقْبَلَ إِلَىٰ هِنْدٍ فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ وَقَالَ : مَنْ هَلْذَا ٱلَّذِي كَانَ عِنْدَكِ ؟

 <sup>(</sup> ٣٤٧٥ ) من طريق عبد الله بن داود ، عن أم داود الوابشية \_ تحرفت عند الطبراني إلى :
 الواشبية \_ عن سلامة بنت الْحُرّ . . . . وأم داود الوابشية روت عن سلامة بنت الحر ، روئ عنها عبد الله بن داود الخريبي الهمداني ، وما رأيت فيها جرحاً ولا تعديلاً .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۱ / ۳۱۱ برقم ( ۷۸۵ ) من طريق محمد بن يزيد الواسطي ، عن أبي بَلْجٍ : يحيى بن أبي سليم \_ أو ابن أبي سليم \_ الواسطي .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٥/ ٦٩ قبل الحديث ( ١٧٠ ) وهو الحديث التالي .

<sup>(</sup>۳) في (ظ): «حاجته».

<sup>(</sup>٤) في ( مص ) : « البيت » وهو خطأ .

قَالَتْ : مَا كَانَ عِنْدِي أَحَدٌ ، وَمَا ٱنْتَبَهْتُ حَتَّىٰ أَنْبَهْتَنِي .

قَالَ : ٱلْحَقِي بِأَبِيكِ ، وَتَكَلَّمَ فِيهَا ٱلنَّاسُ .

فَقَالَ لَهَا أَبُوهَا : يَا بُنَيَّةُ ، إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِيكِ فَبَيِّنِي نَبَأَكِ ، فَإِنْ يَكُنِ ٱلْتَالَ لَهُ مَنْ يَقْتُلُهُ فَتَنْقَطِعُ عَنْكِ ٱلْقَالَةُ ، وَإِنْ يَكُنْ كَاذِباً الرَّجُلُ عَلَيْكِ صَادِقاً ، دَسَسْتُ لَهُ مَنْ يَقْتُلُهُ فَتَنْقَطِعُ عَنْكِ ٱلْقَالَةُ ، وَإِنْ يَكُنْ كَاذِباً حَاكَمْتُهُ إِلَىٰ بَعْضِ كُهَّانِ ٱلْيَمَنِ ، فَحَلَفَتْ لَهُ بِمَا كَانُوا يَحْلِفُونَ بِهِ إِنَّهُ لَكَاذِبُ عَلَيْهَا.

فَقَالَ لِلْفَاكِهِ : يَا هَا ذَا إِنَّكَ قَدْ رَمَيْتَ ٱبْنَتِي بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، فَحَاكِمْنِي إِلَىٰ بَعْضِ كُهَّانِ ٱلْيَمَن .

فَخَرَجَ عُتْبَةً فِي جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، وَخَرَجَ ٱلْفَاكِهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَخَرَجَ ٱلْفَاكِهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَخَرَجَتْ مَعَهُمْ هِنْدُ فِي نِسْوَةٍ مَعَهَا ، فَلَمَّا شَارَفُوا ٱلْبِلاَدَ ، قَالُوا (١) : نَرِدُ عَلَى ٱلْكَاهِنِ فَتَنَكَّرَ حَالُ هِنْدٍ ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهَا .

فَقَالَ لَهَا أَبُوهَا : إِنِّي أَرِىٰ (٢) مَا بِكِ مِنْ تَنَكُّرِ ٱلْحَالِ . ( مص : ٤٦٥ ) وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَكْرُوهِ عِنْدَكِ ، أَفَلاَ كَانَ هَـٰذَا قَبْلَ أَنْ يَشْهَدَ ٱلنَّاسُ مَسِيرَنَا ؟

فَقَالَتْ : لاَ وَاللهِ يَا أَبَتَاهُ ، مَا ذَاكَ لِمَكْرُوهِ ، وَلَكِنْ أَعْرِفُ أَنَّكُمْ تَأْتُونَ بَشَراً يُخْطِىءُ وَيُصِيبُ ، وَلاَ آمَنُ أَنْ يَسِمَنِي بِسِمَةٍ تَكُونُ عَلَيَّ سُبَّةً فِي ٱلْعَرَبِ .

فَقَالَ : إِنِّي أَخْتَبِرُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَمْرِكِ ، فَصَفَّرَ بِفَرَسِهِ حَتَّىٰ أَدْلَىٰ (٣) ، ثُمَّ أَخَذَ حَبَّةً مِنْ بُرِّ فَأَدْخَلَهَا فِي إِخْلِيلِهِ (٤) وَأَوْكَأَ عَلَيْهَا بِسَيْرٍ ، فَلَمَّا صَبَّحُوا ٱلْكَاهِنَ أَخْرَمَهُمْ ، وَنَحَرَ لَهُمْ .

فَلَمَّا تَغَدَّوْا قَالَ لَهُ (٥) عُتْبَةُ : إِنَّا قَدْ جِئْنَاكَ فِي أَمْرٍ ، وَإِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئاً

<sup>(</sup>١) في أصولنا جميعها : « وقالوا » .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ) زيادة : « مقدار » .

<sup>(</sup>٣) أي : دعا فرسه إلى الماء حتى أرخى الحصان ذكره .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ) قوله: « في إحليله » .

<sup>(</sup>٥) في ( مص ) : « لهم » وهو خطأ .

أَخْتَبرُكَ بِهِ فَٱنْظُرْ مَا هُوَ .

قَالَ : تَمْرَةٌ فِي كَمْرَةٍ (١) .

قَالَ : أُرِيدُ أَبْيَنَ مِنْ هَـٰـٰذَا .

قَالَ : حَبَّةٌ مِنْ بُرِّ فِي إِحْلِيلِ مُهْرٍ .

قَالَ : صَدَقْتَ ، فَٱنْظُرْ فِي أَمْرِ هَـٰؤُلاَءِ ٱلنِّسْوَةِ .

فَجَعَلَ يَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ وَيَضْرِبُ كَتِفَهَا ، [حَتَّىٰ دَنَا مِنْ هِنْدٍ فَضَرَبَ كَتِفَهَا]<sup>(٢)</sup> وَقَالَ : قُومِي غَيْرَ وَحْشَاءَ وَلاَ زَانِيَةٍ ، وَلْتَلِدْنَ غُلاَماً يُقَالُ لَهُ : مُعَاوِيَةُ .

فَقَامَ إِلَيْهَا ٱلْفَاكِهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، فَنَثَرَتْ يَدَهَا مِنْ يَدِهِ ، وَقَالَتْ : إِلَيْكَ ، فَوٱللهِ لأَحْرِصَنَّ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِكَ . فَتَزَوَّجَهَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَجَاءَتْ بِمُعَاوِيَةَ . لأَحْرِصَنَّ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِكَ . فَتَزَوَّجَهَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَجَاءَتْ بِمُعَاوِيَةَ . رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه زحر بن حصن ، وهو مجهول .

## ٧١ - بَابٌ : فِي جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلنِّسَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ

المعام عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلِّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمُ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلِمُ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ وَسَلِمُ وَسَلِمَ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمَ وَسَلَمُ وَسَلِمُ وَسَلِمَ وَسَلَمَ وَسَلِمَ وَسَلِمَ

<sup>(</sup>١) الكمرة : الحشفة وزناً ومعنى . وربما أطلقت على الذكر مجازاً ، تسمية للكل باسم الجزء ، والجمع كَمَر مثل قَصَبَة وقَصَب .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين زيادة من المعجم الكبير للطبراني .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٥/ ٦٩- ٧٠ برقم ( ١٧٠) من طريق محمد بن السري بن مهران الناقد ، حدثنا أبو السُّكَيْنِ : زكريا بن يحيى الطائي ، حدثني عم أبي زَحر بن حِصْنِ ، عن جده حميد بن مُنْهِب الطائي قال : . . . . وهاذا إسناد فيه عم زَحْرِ بن حِصْنِ ، روى عن جده : حميد بن منهب ، وروى عنه زكريا بن يحيى الطائي ، ومحمد بن يزيد الرفاعي ، والحسن بن محمد الزعفراني ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٨/ ٢٥٨ ، وقد تقدم برقم ( ٣٣٢١) . ولاكن حميد بن منهب الطائي لم تثبت له صحبة ، وانظر ترجمته في الإصابة .

وأمَّا محمد بن السري بن مهران فقد ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٣١٨/٥ وقال : « وكان ثقة » .

طَوِيلَةً \_ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ ٱبْنُ هَـٰذِهِ لَيُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ ٱلْحَاجِزِ » .

قَالَتْ : وَٱللَّهِ إِنْ كَانَ لَكَذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ( مص : ٤٦٦ ) وَلَكِنَّهُ مَاتَ .

قَالَتِ : أُكْتُبْ لِي كِتَاباً ، قَالَتْ : وَمَعِي ثَلاَثُ بَنَاتٍ .

نَكَتَبَ : « مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ ٱللهِ لِقَيْلَةَ وَٱلنِّسْوَةِ ٱلثَّلَاثِ ، لاَ يُظْلَمْنَ حَقَّا ، وَلاَ يُشْلَمْنَ عَلَىٰ نِكَاحٍ ، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُسْلِمٍ لِي وَلَهُنَّ نَاصِرٌ ، وَأَحْسِنَّ وَلاَ تُسِئْنَ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات .

١٥٤٣٢ ـ وَعَنْ جَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْيَرْبُوعِيِّ ، قَالَتْ : ذَهَبَ بِي أَبِي إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا وَرَدَتْ عَلَىٰ أَبِي ٱلإِبِلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱذْعُ ٱللهَ لِبِنْتِي بِٱلْبَرَكَةِ .

قَالَتْ : فَأَجْلَسَنِي ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِي ، وَدَعَا لِي بِٱلْبَرَكَةِ .

رواه الطبراني(٢) وفيه يحيى الحماني ، وهو ضعيف .

١٥٤٣٣ \_ قال ٱلطَّبَرَانِيُّ (٣) : ٱلتَّوْأَمَةُ بِنْتُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ لَهَا ذِكْرٌ ، وَلاَ حَدِيثَ لَهَا. المَّدِينَ اللهِ بْنُ [عَبْدِ] (٤) ٱلْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ : [يَقُولُ] صَالِحٌ ١٥٤٣٤ \_ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ [عَبْدِ]

 <sup>(</sup>١) في الكبير ١١/٢٥ برقم (٢) من طريق حفص بن غياث ، عن أشعث ، عن رجل من بني
 العنبر ، عن قيلة قالت : . . . . وهاذا إسناد فيه جهالة الرجل من بني العنبر .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٠٩/٢٤ برقم ( ٥٣٧ ) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عُطُوَان بنُ مُشْكَان الضبي ، حدثتني جَمْرَةُ بنت عبد الله . . . وهاذا إسناد ضعيف ، عُطُوَان بنُ مُشْكَانَ \_ وقال عبد الغني : مسكان بالمهملة \_ شيخ من أهل سَرْخَس ، لم يذكر فيه جرح ولا تعديل . فهو شيخ مجهول ، وانظر « المؤتلف والمختلف » للدارقطني ٢٠٩٣/٤ جرح والإكمال ٧/ ٢٥٦ ، والمشتبه ٢/ ٤٩٥ ، وتبصير المنتبه ٤/ ١٢٩٢ . يحيى الحماني فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٧٦٥ ) في « مسند الموصلي » . تقدم برقم ( ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤/ ٢٠٧ قبل الحديث ( ٥٣١ ) وهو الحديث التالي .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين مستدرك من المعجم الكبير .

مَوْلَى ٱلتَّوْأَمَةِ : وَهِيَ بِنْتُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ . رواه الطبراني(١) .

١٥٤٣٥ ـ قَالَ ٱلطَّبَرَانِيُّ (٢): تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ ، وَهِيَ ٱلَّتِي طَلَّقَهَا رِفَاعَةُ بْنُ سَمَوْأَلٍ ، لها ذكر ولا حديث لها .

١٥٤٣٦ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ [إِنَّمَا حَسَنَةُ ](٣) أُمُّهُ وَكَانَتْ مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِ ٱلْحَبَشَةِ.

رواه الطبراني(١٤) .

العَمَّا لَهُ الطَّبَرَانِيُّ (٥): دِقْرَةُ أُمُّ وَلَدِ أُذَيْنَةَ ، يُقَالُ لَهَا: صُخْبةً .

١٥٤٣٨ - وَقَالَ (٦): رَائِطَةُ بِنْتُ مُنَبِّهِ بْنِ ٱلْحَجَّاجِ ٱلسَّهْمِيِّ ، أُمّ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٠٧/٢٤ برقم ( ٥٧١ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرميّ قال : سمعت عبد الله بن عبد الحكم بن أبي زياد....

وعبد الله بن عبد الحكم بن أبي زياد ، ما ظفرت له بترجمة .

<sup>(</sup>٢) ما وقفت عليه في معجم الطبراني الكبير وأزعم أنه ساقط من المطبوع والله أعلم .

وقال الحافظ في الإصابة ص( ١٦٥٢ ) برقم ( ١١٦٢٧ ) : « لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة بن سموأل : حديث العسيلة » . نقلاً عن ابن عبد البر .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢١٥/٢٤ برقم ( ٥٤٦ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي قال : سمعت محمد بن عبد الله بن نمير قال : . . . . موقوفاً عليه ، وإسناده إليه صحيح .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٢٤/٢٥٩ برقم بعد الحديث ( ٦٦٠ ) . وانظر « أسد الغابة » ٧/ ١٠٤ وقد اقتبس قول الطبراني .

<sup>(</sup>٦) يعني الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٦٢ قبل الحديث ( ٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في الكبير ٢٤/ ٣٠٣ بعد الحديث ( ٧٦٩ ) .

<sup>(</sup>٨) يعني الطبراني في الكبير ٢٤/٣٠٣ بعد الحديث ( ٧٦٩ ) .

رَزَاحِ بْنِ عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ .

١٥٤١ ـ وَقَالَ<sup>(١)</sup> شَيْمَاءُ بِنْتُ ٱلْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ ٱلْعُزَّىٰ بْنِ رِفَاعَةَ أُخْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ . ( ظ : ٥٣٤ ) .

١٥٤٤٢ ـ وَقَالَ: لَيْلَىٰ بِنْتُ أَبِي حَثْمَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُبْدِ ٱللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ مِنَ عُبْدِ ٱللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرَاتِ .

قُلْتُ : حَدِيثُهَا فِي ٱلْهِجْرَةِ إِلَى ٱلْحَبَشَةِ (٢) .

١٥٤٤٣ ـ وَقَالَ : أُمُّ أُسَيْدٍ ٱلأَنْصَارِيَّةُ (٣) .

١٥٤٤٤ ـ وَقَالَ : أُمُّ عَبْدِ ٱللهِ بِنْتُ ٱلْحَارِثِ (٤) بْنِ فَرَقَدِ ٱللهُذَلِيَّةُ .

١٥٤٤٥ ـ أُمُّ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَرَضَ لَهَا عُمَرُ فِي أَخْذِ ٱلنِّسَاءِ مِنَ ٱلْغَنِيمَةِ (٥٠).

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) يعنى الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣١٩ بعد الحديث ( ٨٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٢٩ قبل الخبر (٤٧).

<sup>(</sup>٣) ما وجدت هاذاً في معجم الطبراني الكبير . وللكن جاء في « أسد الغابة » ٧/ ٣٠٠ : « أم أُسَيْد الأنصارية ، امرأة أبي أسيد الأنصاري » .

<sup>(</sup>٤) في طبقات ابن سعد ، وفي « أسد الغابة ، والإصابة » : « هي أم عبد وُدّ بن سُوى بنَ قُرَيْم بن صاهلة الهذلية » .

<sup>(</sup>٥) أُخَرِجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٧٤ برقم ( ٤٢٦ ) ، وابن سعد في طبقاته ٨/ ٢١٢ من طريق سفيان ، وزهير ، عن أبي إسحاق ، عن مصعب بن سعد : أن عمر فرض في نساء المهاجرات في ألف ألف ، منهن أم عبد . وهلذا لفظ الطبراني .

ولفظ ابن سعد : « أن عمر فرض الأعطية ففرض لأم عبد الف درهم » . وإسناده ضعيف لانقطاعه . مصعب بن سعد لم يرو عن عمر ، والله أعلم .



## مخسنوى الكناسب

|       | ۱۰ د کتاب انتماقب                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ٧.    | ١- باب ما جاء في أبي بكر الصديق رضي الله عنه                     |
| ۱۳    | ٢_باب۲                                                           |
| 10    | ٣_باب٣                                                           |
| ۱۸    | ٤_باب: في إسلامه                                                 |
| ۲٠    | ٥-باب: جامع في فضله٥                                             |
| ٤٤    | ٦-باب: فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء وغيرهم |
| ٧٧    | ٧ـ باب وفاة أبي بكر رضي الله عنه                                 |
| ٧٩    | ٨ ـ باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه                         |
| ٧٩    | ۱ ـ باب نسبه                                                     |
| ۸٠    | ٢- باب تسميته بأمير المؤمنين                                     |
| ۸١    | ٣ـ باب صفته رضي الله عنه                                         |
| ۸۲    | ٤_باب: في إسلامه رضي الله عنه                                    |
| 97    | ٥ـباب شدته رضي الله عنه في الله وكراهيته للباطل                  |
| ٩٤    | ٦_باب: إن الله جعل الحق علىٰ لسان عمر وقلبه                      |
| 99    | ٧-باب ما ورد له من الفضل من موافقته للقرآن ونحو ذلك              |
| ۱٠٢   | ٨ ـ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي "           |
| ۱۰٤   | ٩_باب: في غضبه ورضاه                                             |
| ۱۰٤   | ٠١-باب: في علمه٠٠٠                                               |
| ١٠٥   | ۱۱_باب منزلة عمر عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم              |
| ۱۰۷   | ١٢ــباب خوف الشيطان من عمر رضي الله عنه                          |
| 1 • 9 | ١٣-باب صرعه الشيطان١٠                                            |
| 111   | ١٤_باب قوته في ولايته                                            |
| 111   | ۱۵ _ باب خم فه عا ' نفسه                                         |

| ۱۱۳   | ١٦_باب حضوره لتنزيل القرآن                             |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 118   | ١٧_باب أمان الناس من الفتن في حياته                    |
| 117   | ۱۸_باب عِبادته رضي الله عنه                            |
| 117   | ١٩_باب بشارته بالشهادة والجنة                          |
| ۱۲۱   | ٠٠-باب: عمر سراج أهل الجنة                             |
| 171   | ٢١_باب وفاة عمر رضي الله عنه                           |
| ١٣٥   | ٩_باب ما جاء في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه       |
| 140   | ١- باب نسبه                                            |
| ۲۳۱   | ٢_باب صفته رضي الله عنه                                |
| ۱۳۸   | ٣_باب هجرته رضي الله عنه هجرته رضي الله عنه            |
| ١٤٠   | ٤_باب ما جاء في خلقه رضي الله عنه                      |
| 181   | ٥_باب: في حيائه رضي الله عنه                           |
| 1 2 0 | ۲_باب تزویجه رضي الله عنه                              |
| ۸٤۸   | ٧_باب: فيما كان من أمره في غزوة بدر والحديبية وغير ذلك |
| 107   | ٨ ـ باب إعانته في جيش العسرة                           |
| 100   | ٩ ـ باب ما عمل من الخير من الزيادة في المسجد وغير ذلك  |
| 107   | ١٠ـباب: فيما كان فيه من الخير                          |
| 107   | ١١_باب كتابته الوحي                                    |
| 109   | ١٢_باب موالاته رضي الله عنه                            |
| ١٦٠   | ١٣_باب جامع: في فضله وبشارته بالجنة                    |
| 771   | ١٤_باب أفضليته رضي الله عنه                            |
| ۲۲ ۱  | <u> </u>                                               |
| 198   | ١٦_باب: فيمن قتل عثمان رضي الله عنه                    |
| 190   | ١٠ــباب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه             |
| 190   | ١_باب نسبه رضي الله عنه                                |
| 197   | ٢_باب صفته رضي الله عنه                                |
| 199   | ٣_باب: في كنيته رضي الله عنه                           |

| ۲., | ٤_باب إسلامه رضي الله عنه                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.9 | ٥-باب قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه                                         |
| 279 | ٦_باب منزلته رضي الله عنه                                                                      |
| ۲۳۸ | ٧_باب: في منزلته ومؤاخاته                                                                      |
| 737 | ٨ ـ باب: فيما أوصىٰ به رضي الله عنه                                                            |
| 787 | ٩_باب: في علمه رضي الله عنه                                                                    |
| 727 | ١٠- باب فتح بابه الذي في المسجد                                                                |
| 707 | ١١-باب ما يحل له في المسجد                                                                     |
| 707 | ١٢_باب: في أفضليته رضي الله عنه                                                                |
| 700 | ١٣_باب مراعاته رضي الله عنه                                                                    |
| 707 | ١٤_باب إجابة دعائه رضي الله عنه                                                                |
| 707 | ١٥ـباب تزويجه بفاطمة رضي الله عنها٠٠٠                                                          |
| 707 | ١٦_باب بشارته بالجنة١٦                                                                         |
| 777 | ١٧_باب النظر إليه رضي الله عنه١٧                                                               |
| 770 | ۱۸_باب جامع: في مناقبه رضي الله عنه                                                            |
| 777 | <ul><li>١٩-باب اكتحاله بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفايته الرمد والحر والبرد</li></ul> |
| 777 | ۲۰ـباب: فيما بشر به رضي الله عنه                                                               |
| 777 | ٢١ ـ باب: فيما بلغت صدقة ماله رضي الله عنه                                                     |
|     | ٢٢ـ باب في قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله                        |
| 777 | ويحبه الله ورسوله                                                                              |
| 177 | ٢٣_باب: في شجاعته وحمله اللواء رضي الله عنه                                                    |
|     | ٢٤_باب: في من يحبه أيضاً ويبغضه أو يسبه                                                        |
|     | ٢٥ـباب منه جامع: فيمن يحبه ومن يبغضه                                                           |
|     | ٢٦_باب: فيمن يفرط في محبته وبغضه                                                               |
|     | ٢٧_باب: في قتاله ومن يقاتله                                                                    |
| ۳۱٥ |                                                                                                |
| ۳۱۸ | ٢٩_باب حالته في الاخرة                                                                         |

| 44.   | • ٣_باب وفاته رضي الله عنه                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳.   | ٣١_باب                                                                       |
| ۲٤٦   | ٣٢_باب خطبة الحسن بن علي رضي الله عنهما                                      |
| 454   | ١١_باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه                                  |
| 729   | ۱_باب نسبه                                                                   |
| ٣0.   | ٢_باب صفته رضي الله عنه                                                      |
| 201   | ٣ـ باب: في كرمه وما سمي به رضي الله عنه                                      |
| 405   | ٤_باب جامع: في مناقبه رضي الله عنه                                           |
| 411   | ٥ ـ باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه                                  |
| ۳٧٠   | ١٢_باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه                                    |
| ٣٧.   | ١_باب: في سنه وصفته رضي الله عنه                                             |
| ۲۷۲   | ٢_باب إجابة دعوته رضي الله عنه                                               |
| ٣٧٧   | ٣ـباب جامع: في مناقبه رضي الله عنه                                           |
| ۳۸٤   | ١٣_باب مناقب سعيد بن زيد رضي الله عنه                                        |
| ٣٨٨   | ١٤_باب مناقب عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه                                 |
| ۲۰۶   | ١٥ـ باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه                               |
| ٤١٠   | ١٦_باب: في فضل جماعة من الصحابة                                              |
| ۲۳۷   | ١٧_بَابِ: فَضَلَ أَهُلَ بِدَرُ وَالْحَدْيِبِيَّةِ، رَضِي الله عنهم           |
| ٤٤٠   | ۱۸_باب فضل إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم                           |
| 227   | ١٩_باب: في فضل أهل البيت رضي الله عنهم                                       |
| ٤٨٨   | · ٢ـ باب ما جاء في الحسن بن علي رضي الله عنه                                 |
| ٥٠٤   | ٢١ـباب: فيما اشترك فيه الحسن والحسين، رضي الله عنهما، من الفضل               |
|       | ٢٢_باب مناقب الحسين بن علي عليهما السلام                                     |
| 0 7 9 | ٢٣_باب مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها            |
| 098   | ٢٤_باب منه: في فضلها وتزويجها بعلي رضي الله عنهما                            |
| 715   | ٢٥_باب ما جاء في فضل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها . |
| 777   | ٢٦_باب ما جاء في رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختها أم كلثوم      |

| ٦٢٥               | ٢٧-باب: في أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۲               | ٢٨_باب: ما جاءً من الفضل لمريم وآسية وغيرهما                         |
| ٦٢٩               | ٢٩_باب: فضل خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم        |
| 701               | ٣٠ باب: في فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها                       |
| 701               | ۱_باب تزویجها                                                        |
| 771               | ٢-باب: حديث الإفك                                                    |
| ٦٨٧               | ٣-باب: في حديث أم زرع                                                |
| ٦٨٧               | ٤-باب جامع: فيما بقي من فضلها رضي الله عنها                          |
| مليه وسلم         | ٣١_ باب: فضل حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله ع             |
| ٧٠٠               | ورضي الله عنها                                                       |
| ۰۰۳               | ٣٢-باب فضل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها .     |
| ٧٠٤               | ٣٣ باب ما جاء في سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم          |
| ليه وسلم . ٧٠٦    | ٣٤ـ باب ما جاء في زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله ع    |
| لله عليه وسلم ٧١٣ | ٣٥- باب مناقب زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها زوج النبي صلى ا  |
| الله عنها . ٧١٤   | ٣٦ باب مناقب ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضم     |
| ٧١٧               | ٣٧ ـ باب مناقب أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها . |
| ي الله عنها . ٧١٨ | ٣٨ـ باب مناقب جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضم    |
| عنها ۷۱۹          | ٣٩_باب مناقب صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله     |
| VY                | • ٤-باب: في زوجاته وسراريه صلى الله عليه وسلم                        |
| ٧٣٠               | ١ ٤ ـ باب مناقب أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم      |
| ٧٣٢               | ٤٢_باب مناقب صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها    |
| مليه وسلم         | ٤٣ــ باب ما جاء في عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله ع     |
|                   | ورضي الله عنها                                                       |
| ٧٣٤               | ٤٤ ـ باب مناقب فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنها        |
| ٧٣٦               | ٤٥_باب مناقب أم هانىء رضي الله عنها                                  |
|                   | ٤٦_باب مناقب درة بنت أبي لهب رضي الله عنها                           |
| ٧٤٠               | ٤٧_باب ما جاء في أم أيمن رضي الله عنها                               |

| V Z 1 | ٤٨_باب: في خولة بنت حكيم رضي الله عنها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤١   | ٤٩_باب: في زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها |
| 737   | • ٥- باب: في حليمة السعدية رضي الله عنها                                      |
| 737   | ٥١-باب: في أم أبي بكر الصديق وغيرها رضي الله عنهن                             |
| 737   | ٥٢_باب: في أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها                                    |
| V     | ٥٣_باب مناقب أسماء بنت عميس وأخواتها رضي الله عنهن                            |
| ٧٤٥   | ٥٤ ما باب مناقب أسماء بنت يزيد رضي الله عنها                                  |
| ٧٤٥   | ٥٥_باب مناقب أم سليم وولدها عبد الله ووالده رضي الله عنهم                     |
| ٧٤٨   | ٥٦_باب: في حمنة بنت جحش رضي الله عنها                                         |
| V E 9 | ٥٧_باب ما جاء في أم عياش رضي الله عنها                                        |
| V & 9 | ٥٨ ـ باب سلمي أم المنذر رضي الله عنها٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| ٧٥٠   | ٩٥-باب: في أم أيوب رضي الله عنها٩٥                                            |
| ٧٥٠   | ٦٠_باب: في خضرة رضي الله عنها٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| V01   | ٦٦_باب: في روضة رضي الله عنها                                                 |
| VOY   | ٦٢_باب: في عاتكة بنت زيد رضي الله عنها                                        |
| VOY   | ٦٣_باب: في أم معبد رضي الله عنها                                              |
| ٧٥٢   | ٦٤_باب: في أم حرام رضي الله عنها                                              |
| ٧٥٣   | ٦٥_ باب: في فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ٧٥٣   | ٦٦_باب: في أم خالد بنت الأسود رضي الله عنها٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| Voo   | ٦٧ ـ باب: في صفية بنت عمر رضي الله عنها٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| V00   | ٦٨ ـ باب: في سلامة بنت الحر رضي الله عنها                                     |
| ۷٥٦   | 79_باب: في سمراء رضي الله عنها                                                |
| ۷٥٦   | ٠٧-باب: في هند بنت عتبة رضي الله عنها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ٧٥٨   |                                                                               |
| 777   | محتوى الكتاب                                                                  |